

# مُصِيبًا حَيْلًا حَيْلًا الْمُعْمِينِ مِنْ مُصِيبًا حَيْلًا الْمُعْمِينِ مِنْ مُصِيبًا لِمُعْمِينِ مِنْ مُصِيبًا

تأليف شَكْنِج الْطَائِفَة اَبِحِعُفَى مُحَدِّدُ بْنِ لَحْسَنَ لَطُوسِيُّ تَدَوُّ "المَعْنَى 13 ه."

> صَحَه وَأَشْفَ عَلَىٰ طَبَاعَتِهِ فضيَلة إشِيخ حسَينِ الْأعلَي

منشودات مؤمت سیالاً علی *للطبوعات* بشیروث - بیشنان م ب : ۲۱۲۰

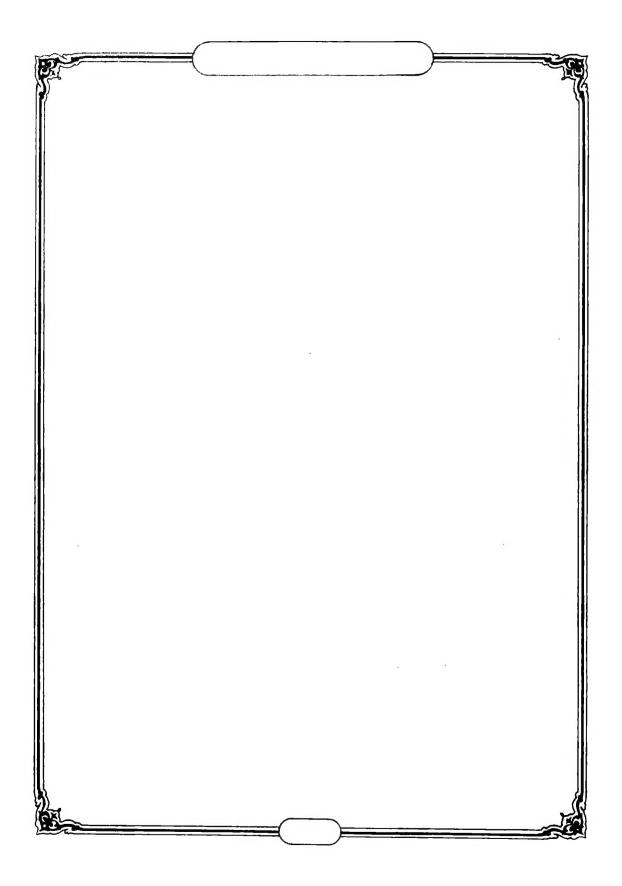

الطبيعة الأولى المصحّحة جَيَيْع الجِقوق عَلَى هَلذِهِ الطّبعَة عَجفُوطتة وَمُسَجَّلَة لِلنَّاشِد ١٤١٨ ه - ١٩٩٨م

PUBLISHED BY

BEIRUT - LEBANON P.O. BOX 7120

مؤسَّسة الأعناكي للمطبوعات.

مَيروت. سُنارع المطنار. قرب كلية الهندسة. Al Alami Library

ملك الاعلى رص.ب، ٧١٢. الماتف : ۲۲۲۱۸ - ۲۰۱۲۲۸



## شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي

ولد في طوس في شهر رمضان سنة ٣٨٥ وهاجر إلى العراق فهبط بغداد سنة ٤٠٨ وهو ابن ثلاثة وعشرين عاماً، وفيها لقي محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالشيخ المفيد وتلمذ عليه، وأدرك شيخه الحسين بن عبيد الله بن الغضائري المتوفى سنة ١١١، وشارك النجاشي في جملة من مشايخه، وبقي على اتصاله بشيخه «المفيد» حتى اختار الله للأستاذ دار البقاء سنة ٤١٣، فانتقلت المرجعية إلى علم الهدى السيد المرتضى، فانحاز المترجم إليه، ولازم الحضور تحت منبره، وعني به المرتضى، وبالغ في توجيهه وتلقينه، وعين له في كل شهر اثني عشر ديناراً وبقي ملازماً له طيلة ثلاث وعشرين سنة، إلى أن توفي المرتضى فاستقل المترجم بالإمامة والرياسة، وكانت داره في الكرخ مأوى الناس، ومقصد الوفاد، يأتونها لحل المشاكل وإيضاح المسائل، وقد تقاطر إليه العلماء والفضلاء للتلمذة عليه والحضور تحت منبره وقصدوه من كل بلد ومكان، وبلغت عدة تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدي الشيعة.

وبلغ الأمر من الاعتناء به والإكبار له أن جعل له خليفة الوقت القائم بأمر الله عبد الله بن القادر بالله أحمد كرسي الكلام والافادة، وقد كان لهذا الكرسي يومذاك عظمة وقدر فوق الوصف، إذ لم يسمحوا به إلا لمن برز في علومه، وتفوق على أقرانه، ولم يكن في بغداد يومذاك من يفوقه قدراً أو يفضل عليه علماً فكان هو المتعين لذلك الشرف.

# هجرته إلى النجف الأشرف:

أورى السلجوقيون نار الفتن المذهبية في بغداد وأغرى أول ملوكهم طغرل بيك العوام بالشرحتى أدى الأمر أول وصوله إلى بغداد سنة ٤٤٧ إلى احراق مكتبة الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور وزير بهاء الدولة البويهي وكانت من دور العلم المهمة في بغداد، بناها هذا الوزير الأديب في محلة بين السورين في الكرخ سنة ٣٨١ على مثال (بيت الحكمة) الذي بناه هارون الرشيد، وقد جمع فيها ما تفرق من كتب فارس والعراق، واستكتب تآليف أهل الهند والصين والروم كما قال الأستاذ محمد كرد علي ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل الآثار ومهام الأسفار، وأكثرها نسخ الأصل بخطوط المؤلفين، قال ياقوت الحموي: وبها كانت خزانة الكتب التي أوقفها الوزير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها كانت كلها بخطوط الأثمة المعتبرة وأصولهم المحررة الخ وكان من جملتها مائة مصحف بخط ابن مقلة على ما ذكره ابن الأثير وحيث كان الوزير سابور من أهل مائة مصحف بخط ابن مقلة على ما ذكره ابن الأثير وحيث كان الوزير سابور من أهل الكتب ببغداد، وقد احترقت هذه المكتبة العظيمة فيما احترق من محال الكرخ عند معيء طغرل بيك، وتوسعت الفتنة حتى اتجهت إلى المترجم وأصحابه فأحرقوا كتبه مجيء طغرل بيك، وتوسعت الفتنة حتى اتجهت إلى المترجم وأصحابه فأحرقوا كتبه وكرسيه الذي كان يجلس عليه للكلام.

قال ابن الجوزي في حوادث سنة ٤٤٨: وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت داره ثم قال في حوادث سنة ٤٤٩: وفي صفر في هذه السنة كبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ وأخذ ما وجد من دفاتره وكرسي كان يجلس عليه للكلام، وأخرج إلى الكرخ وأضيف إليه ثلاث سناجيق بيض كان الزوار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة فأحرق الجميع الخ.

ولما رأى الشيخ الخطر محدقاً به هاجر بنفسه إلى النجف الأشرف لائذاً بجوار أمير المؤمنين عَلَيْتُمْ وصيرها مركزاً للعلم وجامعة كبرى للشيعة الإمامية، وأخذت تشد إليها الرحال وتعلق بها الآمال، وأصبحت مهبط رجال العلم ومهوى أفئدتهم.

تلك هي جامعة النجف العظمى التي شيد المترجم ركنها الأساسي ووضع حجرها الأول، وقد تخرج منها خلال هذه القرون المتطاولة آلاف مؤلفة من أساطين الدين وأعاظم الفقهاء، وكبار الفلاسفة ونوابغ المتكلمين، وأفاضل المفسرين وأجلاء اللغويين، وغيرهم ممن خبروا العلوم الاسلامية بأنواعها وبرعوا فيها أيما براعة، وليس أدل على ذلك من آثارهم المهمة التي هي في طليعة التراث الاسلامي.

وقد استدل بعض الكتاب المحدثين على وجود الجامعة العلمية في النجف قبل هجرة المترجم إليها، وذلك اعتماداً على استجازة الشيخ أبي العباس النجاشي من الشيخ أبي عبد الله الخمري فقد قال في كتاب رجاله المطبوع (ص ٥٠) عن كتاب «عمل السلطان» للبوشنجي ما لفظه: أجازنا بروايته أبو عبد الله الخمري الشيخ الصالح في مشهد مولانا أمير المؤمنين عَلَيْتُ الله سنة أربعمائة.

وهذا لا يكفي للتدليل فالنجف مشهد يقصد للزيارة فربما تلاقيا في النجف زائرين فحصلت الاستجازة كما هو الحال في المحقق الحلي صاحب «الشرائع» فقد أجاز البعض في النجف أيام ازدهار العلم في الخلة وفتوره في النجف، فهل يمكن عد المحقق من سكنة النجف وقال الشيخ محمد رضا المظفر:

ومما يشيد بمركز المترجم الديني الاجتماعي أنه هو المؤسس لجامعة النجف ومركزها الديني، فإن الذي يبدو أن النجف قبل أن ينتقل إليها لم تكن إلا مزاراً ومدفناً وحول القبر جماعة من المجاورين لا عمل لهم إلا خدمة الزوار والقاصدين، وهي يومئذ قرية في طرف ناء عن العمران والبلاد المأهولة والكوفة التي هي أقرب بلدة إليها كان قد شملها الخراب ودكت صروحها.

ولم يصل إلينا تاريخياً سعة رقعة النجف يومئذ وعلى أي مورد كان يعتاش أهلها، وكيف كان يتم إرواؤها وهو أهم مشاكل النجف من القديم. ولكن لا شك أن البلاد القريبة منها كالحلة والعشائر الفراتية القريبة كانت تمدها بالمعونة فيما تحتاج.

أضف إلى أن الشيخ لما ألقى عصا الترحال فيها وهو زعيم الشيعة الأول يومئذ لا بد أن تصير مقصداً لجميع المسلمين الشيعة ومرجعاً لحقوقهم المالية من جميع أقطار الأرض.

ويظهر أن الزعامة الدينية استقرت في النجف قبل أن تنتقل إلى الحلة مدة قرن على الأقل واستمرت في بيته بالذات، فإن ولده أبا على الحسن الملقب بالمفيد الثاني كان من أفذاذ العلماء وصار مرجعاً للشيعة وكان قد أجازه والده سنة ٤٥٥ أي قبل وفاة والده بخمس سنين وبقي في النجف مرجعاً إلى أن توفي وإن لم نتحقق سنة وفاته ولا مدفنه.

وكذلك حفيده أبو الحسن محمد بن الحسن بن محمد أيضاً بقي في النجف وصار مرجعاً للشيعة إلى أن توفي سنة ٥٤٠ وهذا الشيخ محمد ليس له ذكر في تاريخنا وهو من العجيب ولكن قد ذكره أبو فلاح عبد الحي بن عماد الحنفي المتوفى ١٠٨٩ في كتابه شذور الذهب فإنه قال عنه ج ٤ ص ١٢٦ بهذا النص: «وفيها ـ أي في سنة ٥٤٠ ـ توفي أبو الحسن محمد بن أبي علي الحسن بن أبي جعفر الطوسي شيخ الشيعة وعالمهم وابن شيخهم وعالمهم رحلت إليه طوائف الشيعة من كل جانب إلى العراق وحملوا إليه الأموال. وكان ورعاً عالماً كثير الزهد وأثنى عليه السمعاني. وقال العماد للطبري: لو جازت على غير الأنبياء صلاة صليت عليه».

## مكانته العلمية:

مضت على علماء الشيعة سنون متطاولة وأجيال متعاقبة ولم يكن من الهين على أحد منهم أن يعدو نظريات شيخ الطائفة في الفتاوى، وكانوا يعدون أحاديثه أصلاً مسلماً، ويكتفون بها، ويعدون التأليف في قبالها وإصدار الفتوى مع وجودها تجاسراً على الشيخ وإهانة له، واستمرت الحال على ذلك حتى عصر الشيخ ابن إدريس فكان يسميهم بالمقلدة، وهو أول من خالف بعض آراء الشيخ وفتاواه وفتح باب الرد على نظرياته، ومع ذلك فقد بقوا على تلك الحال حتى إن المحقق وابن أخته العلامة الحلى ومن عاصرهما بقوا لا يعدون رأي شيخ الطائفة.

نعم لما ألف المحقق الحلي «شرائع الاسلام» استعاضوا به عن مؤلفات شيخ الطائفة، وأصبح من كتبهم الدراسية، بعد أن كان كتاب «النهاية» هو المحور وكان

بحثهم وتدريسهم وشروحهم غالباً فيه وعليه (اهـ). ويقول الشيخ محمد رضا المظفر: ومما يلفت النظر عن مقامه العلمي أن كل من جاء بعده من العلماء إلى مدة قرن كاد أن يكون مقلداً له في آرائه لا يتخطى قوله ولا يحيد عن رأيه حتى كاد يخشى أن ينسد باب الاجتهاد عند الشيعة.

#### مشايخه:

في رجال بحر العلوم: يروي عن المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وابن أبي جيد ومداره في كتابي الأخبار ومشيخة الكتابين على هؤلاء المشايخ الأربعة وزاد في الفهرست الرواية عن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت الأهوازي وهو طريقه إلى ابن عقدة وروى عن أبي القاسم على بن شبل بن أسد في ترجمة ابراهيم بن إسحاق الأحمري واختص فيه بالرواية عن السيد الأجل المرتضى عنه في ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي ومحمد بن يعقوب الكليني وعن الشريف أبي محمد الحسن بن القاسم المحمدي في إسماعيل بن على الخزاعي ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني ومحمد بن على بن الفضل وبالرواية عن أحمد بن ابراهيم القزويني والحسين بن ابراهيم وجعفر بن الحسين بن حسكة القمي ومحمد بن سليمان الحراني وأبي طالب بن عزور وروى عنهم في ترجمة أبي عمرو ابن أخي السكري البصري والحسين بن أبي غندر وأحمد بن محمد بن الجندي ومحمد بن على بن بابویه وزاد فی من لم یرو عنهم (ع) روایته عن ابن عزور فی أحمد بن ابراهیم بن أبی رافع وأحمد بن محمد بن سليمان الرازي وجعفر بن محمد بن قولويه فهؤلاء جملة مشايخ الشيخ ممن شارك فيهم النجاشي أو اختص بهم وهم ثلاثة عشر شيخاً اختص الشيخ بالرواية عن سبعة منهم وشاركه النجاشي في الباقين (ا هـ) وفي رجال بحر العلوم أيضاً: وقد روى الشيخ في الفهرست عن عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد ابن قولويه وأحمد بن محمد الزراري والحسن بن حمزة ومحمد بن داود وأحمد بن ابراهيم بن أبي رافع والقاضي أبي بكر الجعابي وأراد بالعدة المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم كما يستفاد من كلامه في عدة مواضع من كتابه وزاد في الفهرست العدة عن محمد بن على بن بابويه وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

## مؤلفاته:

لهذا الشيخ الجليل من المؤلفات الضخام في قيمتها العلمية ما يزال خالداً مع الزمن. وقد كانت مرجعاً للمجتهدين والباحثين منذ تسعة قرون، بل هي من عيون المؤلفات النادرة التي من شأنها أن توضع في أعلى رف من المكتبة العربية إذا وضعنا مؤلفات الناس في رفوف متصاعدة حسب قيمتها العلمية. بل له في كل فن ألف فيه مؤلف هو الأول من نوعه لم يسبق إلى مثله سابق وكل من جاء بعده كان عيالاً عليه: ففي الأخبار «التهذيب والاستبصار» وفي الفقه «المبسوط» وهو فتح في الفقه لم يعهد لأحد علمائنا قبله ما يقاربه. وفي أصول الفقه «العدة» وهي أول كتاب في هذا العلم مبسط جامع لأبوابه. وفي التفسير «التبيان» وهو لا يزال مفخرة علماء الامامية. وفي الأدعية «المصباح» وكل من ألف بعده فيها سماه بهذا الاسم احتذاء له وتقديراً لسابقته المتفردة. وفي غير ذلك من كتب في الرجال والكلام هي اللامعة في هذه الفنون.

# مؤلفاته في الحديث:

للشيعة الامامية أربعة كتب ضخام في الحديث هي المرجع للمجتهدين لاستنباط الأحكام الشرعية مدى هذه العصور المتطاولة منذ القرن الرابع والخامس وقد جمعت هذه الكتب الأربعة من الأصول الأربعمائة المؤلفة في زمن الأئمة عليه ومن غير هذه الأصول من الأحاديث المدونة وغير المدونة وتسمى هذه الكتب بالأصول الأربعة وهي ـ حسب زمن تأليفها ـ الكافي للكليني، ومن لا يحضره الفقيه لابن بابويه، والتهذيب، والاستبصار للمترجم. فهو له الحصة الوافرة من هذه الأصول في تخليد تراث آل البيت في الفقه مع تفوقه فيها وله غيرهما لا تبلغ أهمية هذين الأصلين الكبيرين ونحن نبحث هنا عن (التهذيب) أو تهذيب الكلام ورمزه هذب "يب" في كتب الحديث والفقه وهو جامع لأبواب الفقه كلها مشتمل على ٢٣ كتاباً من كتاب الطهارة إلى الديات. وقد أحصيت أبوابه فبلغت ٣٩٣ باباً وأحصيت أحاديثه فبلغت ٢٥٩٠ باباً وأحصيت أحاديثه فبلغت ٢٥٠٠ عديثاً.

وهذا الكتاب \_ كما قال المحدث النوري في الفائدة السادسة من خاتمة

المستدرك «أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة وأكثرها منفعة بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام مغن عما سواه في الغالب ولا يغني عنه سواه» وقد أثنى عليه جميع العلماء الذين ترجموا له بمثل هذا الثناء العاطر وكفى أن العلامة الحلي جعله موضع اعتماده وحده في نقل الأحاديث في كتاب التذكرة إلا ما شذ.

وتعد النسخ المخطوطة الباقية منه إلى اليوم بالمئات منتشرة في أقطار الأرض وقد طبع في إيران بمجلدين كبيرين سنة ١٣١٧ وفي مكتبة شيخ الاسلام الطباطبائي في تبريز تحفة نادرة منه حسب نقل صاحب الذريعة وهي الجزء الأول منه بخط مؤلفه وعليه خط الشيخ البهائي.

ويظهر أن هذا الكتاب هو أسبق كتبه في التأليف بشواهد:

١ ـ إنه ابتدأ به في تعداد مؤلفاته لما ترجم لنفسه في الفهرست.

٢ ـ إنه ذكره في مقدمات أكثر كتبه.

" ـ إنه ألف كتاب الطهارة والفصل الأول من الصلاة في حياة أستاذه الشيخ المفيد المتوفى سنة ١٣ بدليل أنه عندما يتحدث عنه يدعو له بالتأييد فيقول (أيده الله) ومن بعد الفصل الأول من الصلاة يترحم عليه عند ذكره. وبعيد أن يسعه الزمن في حياة أستاذه لتأليف كتاب آخر قبل التهذيب لأنا نعلم أنه جاء إلى العراق قبل وفاة أستاذه بخمس سنوات أي سنة ٢٠٨ وهذا الوقت لا يكفي لأكثر من التلمذة وأخذ الحديث ثم التأليف لكتاب ضخم ككتاب الطهارة من التهذيب الذي يبلغ نحو من ٢٠٠ صفحة بالقطع الكبير، بل من معجزات العباقرة أن يتم لشاب في سن ٢٨ تأليف ذلك مع ما فيه من التحقيقات العلمية واللفتات البارعة والآراء الناضجة مع الجمع للأحاديث المتفرقة وروايتها عن عشرات المشايخ.

٤ - إنه لم يشر في مقدمة التهذيب إلى أن له مؤلفاً آخر على عادته في أكثر مقدمات كتبه، نعم وعد في آخر المقدمة أن يؤلف كتاباً آخر أوسع من هذا الكتاب غير أنه لم يف لنا بوعده. وأحسب أنه حقق وعده في نفس هذا الكتاب لأنه خرج فيه في الأثناء عن منهجه الذي اشترطه أولاً في مستهل تأليفه وستأتي الإشارة إلى ذلك.

وتضمنت مقدمته ذكر البواعث لتأليفه، فابتدأ بنقل مذاكرة بعض أصدقائه عن

اختلاف أحاديث الامامية الذي كان سبباً لطعن المخالفين في طريقة الامامية، ثم ذكر اقتراح ذلك الصديق تأليف كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية درءاً للطعن وذلك عنده حسب قوله «من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من كثرة النفع للمبتدىء والريض في العلوم».

فليست الغاية الأولى من تأليفه \_ إذن \_ هي جمع الأدلة الفقهية أو الأحاديث كسائر كتب الحديث. بل الغاية الأولى كلامية هي الدفاع عن العقيدة والجواب عن الشبهة التي طرأت على أحاديث أهل البيت من جهة اختلافها.

ولما كانت هذه غايته من تأليف الكتاب وهي غاية كلامية فهي تلقي ضوءاً على منهاج تأليفه الذي نتكلم عنه فيما يأتي:

وإذا قرأنا مقدمة الكتاب نجد أن المؤلف يضع منهاج تأليفه على أساسين:

فهو يجعله شرحاً للمقدمة في الفقه تأليف أستاذه الشيخ المفيد حسبما اقترحه عليه ذلك الصديق لأنها حسب تعبيره:

«شافية في معانيها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة وأنها بعيدة عن الحشو».

ثم يترجم كل باب حسبما يترجمه صاحب المقدمة أي يجعل عناوين الأبواب كعناوين أبواب المقدمة ثم يذكره مسألة مسألة فيستدل عليها ويجعله «مقصوراً على ما تضمنته الرسالة من الفتوى ولم يقصد زيادة عليها» كما قرره أخيراً.

الثاني في أسلوب التأليف:

فهو لأجل أن يشرح المسألة يتبع ما يلي:

ا ـ يستدل عليها إما من ظاهر القرآن الكريم أو صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه وإما من السنة المقطوع بها بالتواتر أو بالقرائن، وإما من إجماع المسلمين أو إجماع الإمامية الاثني عشرية. ويقصد بالسنة المقطوع بها التي يعبر عنها بالأخبار وهي الأخبار التي يرويها أهل السنة ونفهم ذلك من مقابلتها فيما يأتي بتعبيره «أحاديث أئمتنا» ومن تصريحه بذلك في مقدمة المشيخة وستأتي الإشارة إليه.

٢ ـ يذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا «أي الاثني عشرية» المشهورة
 في ذلك. وينظر بعد ذلك فيما ينافيها ويضادها.

٣ ـ يبين الوجه في المنافية للمشهورة إما بتأويل يجمع بينهما أو بذكر وجه
 الفساد في المنافية من سنة أو من عمل للعصابة على خلافها.

فلو اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على الآخر أي تعادلا في الترجيح بميزان العمل يجب أن يكون بما يوافق الأصلي وترك ما يخالفه.

وكذلك إذا كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حمله على ما يقتضيه الأصل.

فهو \_على هذا\_ يسعى جهده للتوفيق بين المتنافيات من الأحاديث ومهما تمكن من التأويل من غير طعن في سند أحدهما فإنه لا يتعداه أي إنه لا يتسرع في الطعن بسند الحديث إلا إذا اقتضت الضرورة عند العجز عن التوفيق.

٤ ـ يجتهد في أن يرى حديثاً يكون شاهداً على الجمع والتأويل إما بصريحه أو بفحواه حتى يكون عمله على الفتيا والتأويل معا بالأثر وإن كان لا يرى من الواجب أن يلتمس الشاهد وإنما يلتمسه لأنه مما يؤنس بالتمسك بالأحاديث ثم يقول بالأخير: (وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب).

ومن هذا الأسلوب في الشرح الذي يقرره يظهر لنا أن كتابه ليس كسائر كتب الحديث لجمع الأخبار خاصة كالكافي ومن لا يحضره الفقيه وهذه الطريقة من الجمع والتأويل والتعادل والتراجيح استوحاها من غايته الكلامية التي أشرنا إليها.

ولقد كان رحمه الله في طريقته هذه بارعاً كل البراعة وموفقاً كل التوفيق في أكثر تأويلاته وجمعه لم يسبقه إلى نظيرها أحد من المؤلفين وبهذا امتاز على كتابي الكافي ومن لا يحضره الفقيه وذلك من ناحية النظر في المتعارضات والجمع بينها.

ولكن يبقى التساؤل أنه هل حافظ الشيخ على منهاجه هذا إلى آخر الكتاب كما وعد في كلمته الأخيرة التي نقلناها؟ وقبل أن نفتش بأنفسنا في غضون الكتاب لنرجع إلى المؤلف نفسه فإنه يحدثنا في مقدمة المشيخة التي وضعها خاتمة لكتابه أنه عدل

عن ذلك المنهج فإنه يقول: «كنا شرطنا في أول الكتاب أن نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته المقنعة وأن نذكر مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والأدلة المفضية إلى العلم ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا ثم نذكر بعد ذلك ما تتعلق به أحاديث أصحابنا ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها. ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم رأينا أن نخرج بهذا البسط عن الغرض ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفى».

«فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله المختلف فيه والمتفق ثم رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به».

فهو إذن قد عدل عن منهاج بحثه في الأساسين معاً فلم يتقيد بما تضمنته المقنعة واقتصر على أحاديث أصحابنا والدافع له إلى هذا العدول حسب تصريحه هو تلك الغاية الكلامية وفي الحقيقة ان هذه الغاية هي التي تحكمت في هذا الكتاب وجعلته الوحيد من نوعه في أسلوبه ومنهاجه فجاء بآراء في الجمع والتأويل لا يزال أكثرها معمولاً به عند المجتهدين.

وجاءت (الزيادات) التي أشار إليها في آخر كتاب الطهارة واسعة كمستدرك على أصل الكتاب، وقد خالف فيها المألوف إذ يضع المؤلفون المستدرك في كتاب مستقل ولكنه أبى إلا أن يسمي المستدركات بباب الزيادات كأنها جزء من أبواب الكتاب الأصلي. وهي لم تختص بكتاب الطهارة كما يبدو من عبارته بل كان يأتي بها لأكثر الكتب الفقهية.

وبعد أن تحققنا من مناهجه وعرفنا أن اختص بالأخير بالأحاديث لنعرف الآن كيف سلك في نقل الحديث فإن هناك طريقتين: (الأولى) طريقة الكافي وهي أن يذكر في كل حديث نص السند كاملاً (الثانية) طريقة من لا يحضره الفقيه وهي أن يحذف السند ويشرح في موضع آخر سنده إلى كل راو بالتفصيل.

ولكن التهذيب قد جمع بين الطريقتين أما في كتاب الطهارة فهو يذكر السند غالباً كاملاً، وفي باقي الكتاب كثيراً ما يبتر مقدمة السند فينقل رأساً عن الأصل ويترك

ذكر طرقه إليه فلذا التجأ في الخاتمة إلى ذكر مشيخته الذين يروي عنهم الأصول والكتب، لتخرج بذلك ـ كما قال ـ عن حد المراسيل وتلتحق بباب المسندات.

وإليك الآن فهرس ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ الطائفة مرتباً على حروف الهجاء:

(۱) \_ الأبواب: سمي بذلك لأنه مرتب على أبواب بعدد رجال أصحاب النبي وأصحاب كل واحد من الأئمة عَلَيْتُكَلَّمُ ويسمى بـ (رجال شيخ الطائفة) وهو أحد الأصول الرجالية المعتمدة عند علمائنا.

(٢) \_ اختيار الرجال: هو كتاب رجال الكشي الموسوم بـ (معرفة الناقلين) لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي معاصر ابن قولويه المتوفى سنة ٣٦٩ والراوي كل منهما عن الآخر، وكان كتاب رجاله كثير الأغلاط كما ذكره النجاشي لذلك عمد شيخ الطائفة إلى تهذيبه وتجريده من الأغلاط وسماه بذلك، وأملاه على تلاميذه في المشهد الغروي وكان بدء إملائه يوم الثلاثاء ٢٦ صفر سنة ٤٥٦ كما حكاه السيد رضي الدين بن طاوس في (فرج المهموم) والنسخة المطردة المعروفة برجال الكشي هي عين اختيار شيخ الطائفة، وأما الأصل فلم نجد له أثراً.

(٣) ـ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: هو أحد الكتب الأربعة والمجاميع الحديثة التي عليها مدار استنباط الأحكام الشرعية عند الفقهاء الاثني عشرية منذ عصر المؤلف حتى اليوم، جزءان منه في العبادات والثالث في بقية أبواب الفقه من العقود والإيقاعات والأحكام إلى الحدود والديات، وهو مشتمل على عدة كتب التهذيب غير أنه مقصور على ذكر ما اختلف فيه من الأخبار وطريق الجمع بينها، والتهذيب جامع للخلاف والوفاق؛ وقد حصر الشيخ نفسه أحاديث الاستبصار في آخره ١٥٥١ حديثا، وقال: حصرتها لئلا تقع فيها زيادة أو نقصان الخ. وقد طبع في المطبعة الجعفرية في لكنهو (الهند) سنة ١٣٠٧ وطبع ثانياً في طهران سنة ١٣١٧ وطبع ثالثاً في النجف الأشرف سنة ١٣٧٥ على نفقة الفاضل الشيخ على الآخوندي، وقد قوبل بثلاث نسخ مخطوطة، وفاتهم مقابلة النسخة المقابلة بخط شيخ الطائفة نفسه الموجودة في (مكتبة الشيخ هادى آل كاشف الغطاء) في النجف الأشرف.

(٤) أصول العقائد. (٥) الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: وهو فيما يجب على العباد من أصول العقائد والعبادات الشرعية على وجه الاختصار. (٦) الأمالي: في الحديث، ويقال له (المجالس) لأنه أملاه مرتباً في عدة مجالس، وقد طبع في طهران عام ١٣١٣ منضماً إلى كتاب آخر اسمه (الأمالي) أيضاً شاعت نسبته إلى الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ الطوسي، وليس كما اشتهر بل هو جزء من أمالي والده شيخ الطائفة أيضاً، إلا أنه ليس مثل جزئه الآخر مرتباً على المجالس. (٧) أنس الوحيد: كذا ذكره في ترجمته عند عد تصانيفه في كتابه (الفهرست) وقال: إنه مجموع. (٨) الإيجاز: في الفرائض، وقد سماه بذلك لأن غرضه فيه الإيجاز، وأحال فيه التفصيل إلى كتابه (النهاية). (٩) التبيان في تفسير القرآن: وهو أول تفسير جمع فيه مؤلفه أنواع علوم القرآن، وقد أشار إلى فهرس مطوياته في ديباجته ووصفه بقوله: (لم يعمل مثله) واعترف بذلك إمام المفسرين أمين الإسلام الطبرسي في مقدمة كتابه الجليل (مجمع البيان في تفسير القرآن) فقال: إنه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق، ويلوح عليه رواء الصدق، وقد تضمن من المعاني الأسرار البديعة، ولم يقنع بتدوينها دون تبينها ولا بتنسيقها دون تجقيقها، وهو القدوة أستضيء بأنواره، وأطأ مواقع آثاره.

وكان الشيخ محمد بن إدريس العجلي المتوفى سنة ٥٩٨ كثير الوقائع مع شيخ الطائفة، دائم الرد على معظم مؤلفاته، وهو أول من خالف أقواله كما أسلفناه إلا أنه يقف عند كتابه التبيان ويعترف له بعظم الشأن، واستحكام البنيان. (١٠) تلخيص الشافعي: في الإمامة، أصله لعلم الهدى السيد المرتضى رحمة الله عليه، وقد لخصه تلميذه شيخ الطائفة، وطبع التلخيص في آخر الشافي بطهران، سنة ١٣٠١. (١١) تمهيد الأصول: شرح الكتاب «جمل العلم والعمل» لأستاذه المرتضى لم يخرج منه إلا شرح ما يتعلق بالأصول كما صرح به في الفهرست، توجد منه نسخة في «خزانة الرضاغ المنظيمة في الغبادات، وقد رأيت منه عدة نسخ في النجف الأشرف، وفي طهران ألفه بطلب من خليفته في البلاد الشامية، وهو القاضي عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج قاضي طرابلس المتوفى سنة ٤٨١، كما صرح في أوله بقوله: «فإني مجيب إلى ما سأل الشيخ المعتوفى سنة ٤٨١، كما صرح في أوله بقوله: «فإني مجيب إلى ما سأل الشيخ

الفاضل أطال الله بقاءه". وقد صرح في هامش بعض النسخ القديمة بأن القاضي المذكور هو المراد بالشيخ. (١٣) الخلاف في الأحكام: ويقال له «مسائل الخلاف» أيضاً، وهو مرتب على ترتيب كتب الفقه وقد صرح فيه بأنه ألفه قبل كتابيه «التهذيب» و «الاستبصار» وهو في مجلدين كبيرين، يوجدان تماماً في «مكتبة السيد ميرزا باقر القاضي» في تبريز. (١٤) رياضة العقول: شرح فيه كتابه الآخر الذي سماه «مقدمة في المدخل إلى علم الكلام». (١٥) شرح الشرح: في الأصول، قال تلميذه الحسن بن مهدي السليقي: إن من مصنفاته التي لم يذكرها في الفهرست كتاب شرح الشرح في الأصول، وهو كتاب مبسوط وأملى علينا منه شيئاً صالحاً، ومات رحمه الله ولم يتمه ولم يصنف مثله. (١٦) العدة في الأصول، ألفه في حياة أستاذه السيد المرتضى، وقسمه قسمين الأول في أصول الدين والثاني في أصول الفقه، وهو أبسط ما ألف في هذا الفن عند القدماء طبع ببمبي في سنة ١٣١٢ وطبع في إيران ثانياً سنة ١٣١٤ مع حاشية المولى خليل القزويني المتوفي سنة ١٠٨٩. (١٧) الغيبة. (١٨) الفهرست: ذكر فيه أصحاب الكتب والأصول، وأنهى إليهم وإليها أسانيده عن مشايخه، وهو من الأثار الثمينة الخالدة، وقد اعتمد عليه علماء الإمامية على بكرة أبيهم في علم الرجال، وقد شرحه الشيخ سليمان الماحوزي المتوفى ١١٢١ وسماه (معراج الكمال إلى معرفة الرجال) ورتبه على طريقة الرجال كل من الشيخ على المقشاعي الأصبغي البحراني المتوفى سنة ١١٢٧ والمولى عناية الله القهبائي النجفي المتوفى بعد سنة ١١٢٦ وغيرهما.

طبع الفهرست في ليدن قبل سنين متطاولة ولا أذكر الآن عام طبعه وطبع ثانياً في كلكته عام ١٢٧١ فجاء في ٣٧٣ صفحة وقد تولى نشره وتصحيحه (أ. سبرنجر) والمولى عبد الحق، وقد طبع في ذيل صفحاته (نضد الإيضاح) \_ يعني إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي \_ تأليف علم الهدى محمد بن الفيض الكاشاني المتوفى بعد سنة للعلامة الحلي \_ تأليف علم الهدى محمد بن الفيض الكاشاني المتوفى بعد سنة

وفي سنة ١٣٥٦ طبعه في النجف الأشرف السيد محمد صادق آل بحر العلوم مع مقدمة ضافية عن الشيخ وتعاليق مفيدة، تدارك فيها ما فات في طبعتيه الأولى والثانية. وللفهرست ذيول وتتمات من أنفس الكتب الرجالية، منها «فهرست الشيخ منتجب الدين» المتوفى بعد سنة ٥٨٥ ذكر فيه المصنفين بعد عصر الشيخ إلى عصره، وقد طبع مع الجزء الأخير من (بحار الأنوار) ومنها «معالم العلماء» للشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب صاحب «المناقب» المتوفى سنة ٥٨٨ وقد زاد هذا الأخير على ما ذكره شيخ الطائفة من أسماء المصنفين ثلاثمائة مصنف.

ولقد لخص (الفهرست) الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن ابن يحيى بن سعيد الهذلي الشهير بالمحقق الحلي صاحب (الشرائع) والمتوفي سنة ٦٧٦ لخصه بتجريده عن ذكر الكتب والأسانيد إليها، والاقتصار على ذكر نفس المصنفين وسائر خصوصياتهم مرتباً على الحروف في الأسماء والألقاب والكني. (١٩) ما لا يسع المكلف الإخلال به: في علم الكلام. (٢٠) ما يعلل وما لا يعلل: في علم الكلام أيضاً. (٢١) المبسوط: في الفقه من أجل كتب هذا الفن، يشتمل على جميع أبوابه طبع في إيران ١٢٧٠. (٢٢) مختصر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي: ويعبر عنه بـ (أُخبار المختار) أيضاً. (٢٣) مختصر المصباح: في الأدعية والعبادات، اختصر فيه كتابه الكبير (مصباح المتهجد). (٢٤) مختصر في عمل اليوم والليلة: في العبادات. (٢٥) مسألة في الأحوال. (٢٦) مسألة في العمل بخبر الواحد وبيان حجيته. (٢٧) مسألة في تحريم الفقاع. (٢٨) مسألة في وجوب الجزية على اليهود والمنتمين إلى الجبابرة. (٢٩) مسائل ابن البراج. (٣٠) الفرق بين النبي والإمام: في علم الكلام. (٣١) المسائل الإلياسية. (٣٢) المسائل الجنبلائية: في الفقه. (٣٣) المسائل الحائرية في الفقه. (٣٤) المسائل الحلبية: في الفقه أيضاً. (٣٥) المسائل الدمشقية في تفسير القرآن. (٣٦) المسائل الرازية: في الوعيد. (٣٧) المسائل الرجبية: في تفسير آي من القرآن. (٣٨) المسائل القمية. (٣٩) مصباح المتهجد: في أعمال السنة كبير، وهو من أجل الكتب في الأعمال والأدعية. (٤٠) المفصح: في الإمامة، وهو من الآثار الهامة توجد نسخة منه في مكتبة راجة فيض آباد في الهند، وحصلت نسخة منه للميرزا حسين النوري، وجدها مع (النهاية) وهي بخط أبي المحاسن بن ابراهيم بن الحسين بن بابويه كان تاريخ كتابته للنهاية الثلاثاء ١٥ ربيع الآخر سنة ٥١٧. (٤١) مقتل الحسين عَلَيْتُللاً. (٤٢) مقدمة في المدخل إلى علم

الكلام. (٤٣) مناسك الحج في مجرد العمل. (٤٤) النقض على ابن شاذان في مسألة الغار. (٤٥) النهاية في مجرد الفقه والفتوى: من أعظم آثاره وأجل كتب الفقه ومتون الأخبار. (٤٦) هداية المسترشد وبصيرة المتعبد: في الأدعية والعبادات ذكره الشيخ في (الفهرست).

#### وفاته وقبره:

لم يبرح شيخ الطائفة في النجف الأشرف مشغولاً بالتدريس والتأليف، والهداية والإرشاد، مدة اثنتي عشرة سنة، حتى توفي ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم سنة ٤٦٠، عن خمس وسبعين سنة، وتولى غسله ودفنه تلميذه الشيخ الحسن بن مهدي السليقي، والشيخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العين زربي، والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي، ودفن في داره بوصية منه رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وَليّ الحمد ومُستحقّه وصلّى الله على خير خلقه مُحمَّدٍ وآله الطاهرين من عِثْرَتِهِ وسلَّم تَسليماً.

سألتم أيّدكم الله أن أجمع عبادات السنّة، ما يتكرّر منها وما لا يتكرّر، وأضيف إليها الأدعية المختارة عند كلّ عبادة على وجه الاختصار، دون التّطويل والإسهاب، فإن استيفاء الأدعية يطول، وربّما ملّه الإنسان وتضجّر منه، وأسوق ذلك سياقة يقتضيها العمل وذكر ما لا بدّ منه من مسائل الفقه ويه دون بسط الكلام في مسائل الفقه وتفريع المسائل عليها، فإنّ كتبنا المعمولة في الفقه والأحكام تتضمّن ذلك على وجه لا مزيد عليه، كالمبسوط والنهاية والجمل والعقود ومسائل الخلاف وغير ذلك، والمقصود من هذا الكتاب مجرّد العمل وذكر الأدعية التي لم نذكرها في كتب الفقه، فإنّ كثيراً من أصحابنا ينشط للعمل دون التّفقّه وبلوغ الغاية فيه، وفيهم من يقصد التقفّه، وفيهم من يجمع بين الأمرين، فيكون لكلّ طائفة منهم شيءٌ يعتمدونه ويرجعون إليه وينالون بُغيتهم منه، وأنا مجيبكم إلى ذلك مستعيناً بالله ومتوكّلاً عليه، بعد أن أذكر فصلاً يتضمّن ذكر العبادات وكيفيّة أقسامها وبيان ما يتكرّر منها وما لا يتكرّر وما يقف منها على شرط وما لا يقف، ليعلم الغرض بالكتاب، والله الموفّق يتكرّر وما يقف منها على شرط وما لا يقف، ليعلم الغرض بالكتاب، والله الموفّق

# فصل: في ذكر حصر العبادات وبيان أقسامها

عبادات الشّرع على ثلاثة أقسام: أحدها يختصّ الأبدان والثّاني يختصّ الأموال والثّالث يختصّ الأموال فالأوّل كالصّلاة والصّوم والثّاني كالزّكاة والحقوق الواجبة المتعلّقة بالأموال والثّالث كالحجّ والجهاد وتنقسم هذه العبادات ثلاثة أقسام

#### في أقسام العبادات

أُخر: أحدها يتكرّر في كل يوم والثّاني يتكرّر في كلّ سنة والثّالث يلزم في العمر مرّة، فالّذي يتكرّر في كلّ سنة كالصّوم فالّذي يتكرّر في كلّ سنة كالصّوم والزّكاة، والّذي يلزم في العمر مرّة فالحج لا غير، فأمّا الجهاد، فلا يجب إلاّ عند وجود الإمام العادل وحصول شرائطه، وإنما يجب بحسب الحاجة إليه وحسب ما يدعو إليه الإمام.

وتنقسم هذه العبادات قسمين آخرين: أحدهما مفروض، والآخر مسنون، والمفروض منها على ضربين: أحدهما مفروض بأصل الشّرع من غير سبب كالصّلوات الخمس وصوم شهر رمضان وزكاة الأموال وحجّة الإسلام. والثّاني يجب عند السبب مثل النّذور والعهود وغير ذلك. والمسنون (١) أيضاً على ضربين: أحدهما مرتّب بأصل الشّرع، والآخر مرغّب فيه على الجملة، فما هو مرتّب بأصل الشّرع كنوافل الصّلاة في اليوم واللّيلة المرتّبة، وصوم الأيّام المرغّب فيها وغير ذلك. والصّلاة المرغّب فيها مثل صلاة التسبيح وغير ذلك وكالترغيب في الصّوم (١) والصّلاة على الجملة والحث على الحجّ المتطوّع به، وقد تعرض أسباب لوجوب والصّلاة العيدين وصلاة الكسوف على ما يذهب إليه أصحابنا في كونها مفروضة، والمندوب، كصلاة الاستسقاء فإنّه يستحبّ عند جدب الأرض وقحط الزّمان، وأنا إن والمندوب، كصلاة الاستسقاء فإنّه يستحبّ عند جدب الأرض وقحط الزّمان، وأنا إن شاء الله أذكر جميع ذلك على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى.

واعلم أنّ العبادات بعضها آكد من بعض، فآكدها الصّلاة، لأنّها لا تسقط إلا بزوال العقل أو لعارض كالحيض في النّساء، وقد يسقط باقي العبادات عن كثير من النّاس فلذلك نقدّم الصّلاة على باقي العبادات، فأمّا الزّكاة والحجّ فقد يخلو كثيرٌ من الناس منهما ممّن لا يملك النّصاب والاستطاعة، والصّوم قد يسقط عمّن به فساد المزاج، والعُطاش الذي لا يُرجى زواله والمريض الذي لا يقدر عليه، ولا يسقط عن

<sup>(</sup>۱) في نسخة ثانية: المسنون أيضاً ينقسم مثل تقسيم المفروض، فالمسنون بأصل الشرع ظاهر. وأما المسنون الذي يندب عند السبب مثل نذر الإنسان صوم يوم مثلاً من غير أن يتكلم بالصيغة فإنه يندب وفاؤه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: والصدقة.

واحد من هؤلاء الصّلاة بحال.

والصّلاة لها مقدّماتٌ وشروطٌ لا تتمّ إلاّ بها، فلا بدّ من ذكرها نحو الطّهارة وستر العورة ومعرفة القبلة ومعرفة الوقت ومعرفة أعداد الصلاة، وما يصحّ الصّلاة فيه وعليه من المكان واللّباس، وأنا أُبيّن ذلك على أخصر الوجوه وأبْيَنِها إن شاء الله تعالى.

## فصل: في كيفية الطهارة وبيان أحكامها

الطهارة على ضربين: طهارةٌ بالماء وطهارةٌ بالتراب، فالطّهارة بالماء على ضربين: أحدهما وضوء، والآخر غسلٌ، فالموجب للوضوء عشرة أشياء: البول والغائط والرّيح والنّوم الغالب على السّمع والبصر وكلّ ما أزال العقل من سكر وجنون وإغماء وغير ذلك والجنابة والحيض والاستحاضة والنّفاس ومس الأموات من النّاس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل.

والموجب للغسل خمسة أشياء من هذه الأشياء وهي: الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة على بعض الوجوه ومسّ الأموات من النّاس على ما ذكرناه.

فالوضوء له مقدّمات: وهو أنّه إذا أراد أن يتخلّى لقضاء الحاجة والدخول إلى الخلاء فليغطِّ رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى وليقل: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، أَعُودُ بِاللَّهِ مِن الرِّجْسِ النَّجِسِ (١) الخبيثِ المُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

## آداب التخلي

وإذا قعد للحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مع الاختيار، ولا يستقبل السريح بالبول ولا الشّمس والقمر، ولا يبولنّ في جُحرة الحيوان، ولا

<sup>(</sup>۱) قال الفرَّاء: إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه فقالوا رجس نجس. وفي التبيان ومجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِسَ﴾: إذا استعملت هذه اللفظة مع الرجس قيل: رجس نِجس بكسر النون.

## آداب التخلي والوضوء

يطمح (۱) ببوله في الهواء ويتجنّب المشارع (۲) والشّوارع وأفنية الدّور وفيء النُّرّال وتحت الأشجار المثمرة، ولا يبول ولا يتغوّط في الماء الجاري ولا الرّاكد. ويكره له الأكل والشّرب عند الحدث والسّواك والكلام إلاّ بذكر الله فيما بينه وبين نفسه أو تدعوه إلى ذلك ضرورة، فإذا فرغ من حاجته فليستنج فرضاً واجباً بثلاثة أحجار وإن غسل الموضع كان أفضل، وإن جمع بين الحجارة والماء كان أفضل، وإن اقتصر على الحجارة أجزأه، فأمّا مجرى البول فلا يُجزئ فيه غير الماء مع القدرة عليه، وكلّ ما أزال العين من خرقةٍ أو مدر (۲) أو ترابٍ قام مقام الحجارة ولا يستنج باليمين مع الاختيار.

وليقل إذا استنجى: اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وأَعِفَّه وٱسْتُرْ عَوْرَتِي وَحَرِّمْهُما عَلَى النَّارِ وَوَفَقْنِي لِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام.

ثمّ يقوم من موضعه ويُمرّ يده على بطنه ويقول: الحَمْدُ لله الَّذي أَمَاطَ (٤) عَنِّي اللَّذَى وَهَنَّ أَنِي طَعَامِي وَشَرَابِي وَعَافَانِي مِنَ البَلْوَىٰ.

فإذا أراد الخروج من الموضع الّذي تخلّى فيه، أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى، فإذا خرج قال: الحَمْدُ لله الّذِي عَرَّفَني لَذَّتَهُ وأَبْقَىٰ في جَسَدِي قُوَّتَهُ وَأَخْرَجَ عَنِّ أَذَاهُ، يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً يَا لَهَا نِعْمَةً لا يَقْدِرُ القَادِرُونَ قَدْرَها.

## آداب الوضوء

فإذًا أَرَادَ الوضوء، وضع الإناء على يمينه ويقول إذا نظر إلى الماء: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ المَاءَ طَهُوراً وَلَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً.

<sup>(</sup>١) أي يرفع.

<sup>(</sup>٢) مفردها المشرعة: وهي مورد الشاربة.

<sup>(</sup>٣) المدر: قطع الطين اليابس أو العلك الذي لا رمل فيه.

<sup>(</sup>٤) أماط: نحى وأبعد.

## آداب الوضوء وأدعيته

ثمّ يغسل يده من البول أو النّوم مرّةً قبل أن يدخلها الإناء، ومن الغائط مرّتين ومن الجنابة ثلاث مرّات، سنّةً ومن الجنابة ثلاث مرّات، سنّةً وٱستحباباً ويقول: اللَّهُمَّ لَقَنِّي حُجَّتي يَوْمَ ٱلْقَاكَ وٱطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ.

ثمّ يستنشق ثلاثاً أيضاً مثل ذلك ندباً واستحباباً ويقول: اللَّهمَّ لا تَحْرِمْنِي طَيِّبَاتِ الحِنانِ وٱجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشُمُّ رِيحَهَا وَرَوْحَهَا(١) وَرَيْحَانَهَا.

ثمّ يأخذ كفّاً من الماء فيغسل به وجهه، من قُصاص شعر الرّأس إلى محادر شعر الذّقن طولاً، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضاً، وما خرج عن ذلك فلا يجب غسله ولا يلزم تخليل شعر اللّحية، ويكفي إمرار الماء عليها إلى ما يحاذي اللّقن، وما زاد عليه لا يجب، ويقول إذا غسل وجهه: اللّهُمَّ بيَكُسْ وَجْهِي يَوْمَ تَسُودُ فِيهِ الوُجُوهُ وَلاَ تُسَوّدُ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الوُجُوهُ (٢).

وغسل الوجه دفعةً واحدةً فريضةٌ، والثّانية سنّة، وما زاد عليه غير مجزئ وهو تكلّفٌ.

ثمّ يغسل ذراعه الأيمن من المرفق إلى أطراف الأصابع، يستوعب غسل جميعه يبتدئ من المرفق وينتهي إلى أطراف الأصابع، ويقول إذا غسل يده اليمنى: اللَّهُمَّ أَعْطِني كِتَابي بِيمِيني والخُلْدَ في الجِنانِ بِشِمَالي وَحَاسِبْني حِسَاباً يَسِيراً.

وغسل اليد مرّةً واحدةً فريضةٌ، والثانية سنّةٌ، وما زاد عليه تكلّف غير مجزئ ويستحبّ للرّجل أن يبتدئ بظاهر الذّراع والمرأة بباطنها.

ثم يغسل يده اليسرى على هذا الوجه، ويبتدئ من المرفق إلى أطراف الأصابع ويقول: اللَّهُمَّ لا تُعْطِني كِتَابي بِشِمَالي وَلاَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَلاَ تَجْعَلْهَا مَعْلُولَةً إلَىٰ

<sup>(</sup>١) الروح بالفتح، الراحة والرحمة ونسيم الريح.

<sup>(</sup>٢) في رواية البرقي في كتابه: اللهم بيِّض وجهي يومَ تبيضٌ وجوه وتسودٌ وجوه، ولا تسوَّد وجهي يوم تبيضٌ وجوه وتسودٌ وجوه.

#### كيفية غسل الجنابة

عُنْقِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ.

ثمّ يمسح بما يبقى في يده من النّداوة، مقدّم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة، ويقول: اللّهُمّ غَشّني رَحْمَتكَ وَبَركاتِكَ (١).

ولا يكرّر مسح الرّأس بحال، ثمّ يمسح برجليه يضع يده على رؤوس أصابعهما ويمسح إلى الكعبين وهما النّاتئان في وسط القدم ببقيّة النّداوة أيضاً مرّةً واحدةً من غير تكرار، ويقول: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَٱجْعَلْ سَعْيى فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام.

فإذا فرغ من وضوئه، قال: الحَمْد لله رَبِّ العَالَمِينَ. وأما الغسل فموجبه الخمسة الأشياء الّتي قدّمنا ذكرها، ونحن نُقرد لكلّ قسم من ذلك باباً مفرداً إن شاء الله.

## فصل: في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها

الجنابة تكون بشيئين: أحدهما إنزال الماء الدّافق على كلّ حال في النّوم واليقظة بشهوة وغير شهوة، وعلى كلّ حال، رجلاً كان أو امرأة، والثّاني الجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة، سواء أنزل أو لم يُنزل، وحكم المرأة في ذلك مثل حكم الرّجل سواء، ومتى حصل جنباً، فلا يجوز له دخول شيء من المساجد إلا عابر سبيل عند الضّرورة، ولا يضع فيها شيئاً مع الاختيار، ولا يمسّ كتابة المصحف ولا شيئاً فيه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه وأئمّته، ويجوز له قراءة القرآن إلاّ العزائم الأربع، فإنّه لا يقرأ منها شيئاً على حال ويكره له أن يأكل أو يشرب إلاّ عند الضرورة، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق، ويكره له النّوم إلاّ بعد الوضوء، ويكره له الخضاب.

فإذا أراد الغسل فالواجب على الرّجل أن يستبرئ نفسه بالبول، وليس بواجب

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وعَفُوك. وغشّني رحمتك و...: غطّني بها.

#### في الدماء الثلاثة

ذلك على النّساء، ويستحب<sup>(۱)</sup> أن يغسل فرجه وجميع الموضع الّذي أصابه شيء من النّجاسة ثمّ يغسل يده ثلاث مرّات استحباباً، وينوي الغسل إذا أراد الاغتسال ويقصد بذلك استباحة الصّلاة أو رفع حكم الجنابة، ويستحبّ أن يقدّم المضمضة والاستنشاق وليسا بواجبين ثم يبتدئ فيغسل رأسه جميعه، ويوصل الماء إلى جميع أصول شعره، ويميّز الشّعر بأنامله ويخلّل أُذنيه بإصبعيه، ثمّ يغسل جانبه الأيمن مثل ذلك، ثمّ يغسل الجانب الأيسر (۱) ويُمِرّ يده على جميع بدنه حتى لا يبقى موضع إلا ويصل الماء إليه وأقلّ ما يجزئ من الماء ما يكون به غاسلاً والإسباغ (۱) بصاع فما زاد عليه.

ويستحبّ أن يقول عند الغسل: اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَالشُّرَحْ لِي صَدْري وأَجْرِ عَلَىٰ لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَٱلثَّنَاءَ عَلَيْكَ، اللَّهُمَّ آجعله لي طَهُوراً وَشِفَاءً وَنُوراً إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قدِيرٌ.

ويكره له الخضاب والتّرتيب واجبٌ في غسل الجنابة والموالاة ليست بواجبةٍ.

# فصل: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس

الحائض هي التي ترى الدّم الأسود الخارج بحرارة، ويتعلّق به أحكام مخصوصة، ولقليل أيامه حدّ، فإذا رأت هذا الدم فإنه يحرم عليها الصّوم والصّلاة، ولا يجوز لها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصحّ منها الاعتكاف ولا الطّواف، ويحرم على زوجها وطؤها فإن وطئها كانت عليه عقوبة وتلزمه كفّارة، ولا يجوز لها قراءة العزائم ويجوز قراءة ما عداها، ولا يصحّ طلاقها ويجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة، ويكره لها مس المصحف ويحرم عليها مس كتابة القرآن، ويكره لها الخضاب، وأقل الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة وما بينهما بحسب العادة، فإذا انقطع عنها الدم بعد العشرة الأيّام اغتسلت، وإن لم ينقطع كان حكمها حكم المستحاضة، وإن رأت أقلّ من ثلاثة أيّام كان أيضاً مثل ذلك، وإن انقطع بعد الثّلاثة وقبل العشرة وإن رأت أقلّ من ثلاثة أيّام كان أيضاً مثل ذلك، وإن انقطع بعد الثّلاثة وقبل العشرة

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: ويجب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) أسبغ الوضوء: أبلغه مواضعه ووفّى كل عضو حقّه.

#### في الأغسال المسنونة

استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت ملوّثةً فهي بعدُ حائضٌ، وإن خرجت نقيّةً كان عليها الغسل، وكيفيّة غسلها مثل غسل الجنابة، ويزيد عليه بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصحّ لها الدّخول في الصّلاة.

وأمّا المستحاضة فهي الّتي ترى الدّم الأصفر البارد أو رأت الدّم بعد العشرة من أيّام الحيض أو النّفاس، ولها ثلاثة أحوال: إن رأت الدّم القليل وهو ما لا يظهر على القطنة إذا احتشت بها فعليها تجديد الوضوء وتغيير القطنة والخرقة عند كلّ صلاة، وإن رأت أكثر من ذلك وهو أن يظهر من الجانب الآخر ولا يسيل فعليها غسل (الصلاة الغداة وتجديد الوضوء وتغيير القطنة والخرقة لباقي الصّلوات، وإن رأت أكثر من ذلك وهو أن يسيل من خلف الخرقة فعليها ثلاثة أغسال في اليوم واللّيلة، غسل من ذلك وهو أن يسيل من خلف الخرقة فعليها ثلاثة أغسال في اليوم واللّيلة، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما، وغسل لصلاة اللّيل وصلاة الغداة أو لصلاة الغداة وحدها إن لم تصلّ صلاة اللّيل، وحكم الطّاهر سواء إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، لا يحرم عليها ما يحرم على الحائض بحال.

وأمّا النُّفَساء فهي التي ترى الدَّم عند الولادة فإذا رأت الدَّم عند ذلك، كان حكمها حكم الحائض سواءٌ في جميع ما ذكرناه من المحرّمات والمكروهات، وأكثر أيّام النّفاس عشرة أيّام، ورُوي ثمانية عشر يوماً، والأوّل أحوط وليس لقليله حدٌ، ويجوز أن يكون ساعةً، وترى الطّهر بعد ذلك فيلزمها الغسل والصلاة.

# فصل: في ذكر الأغسال المسنونة

الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلاً: غسل يوم الجمعة، وليلة النّصف من رجب، ويوم السّابع والعشرين منه، وليلة النّصف من شعبان، وأوّل ليلةٍ من شهر رمضان، وليلة النّصف منه وليلة سبع عشرة منه، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الإحرام، وعند دخول الحرم، ودخول المدينة، ودخول

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: واحد.

#### أحكام المياه

مسجد النبي على ، وعند زيارة النبي الله ، وعند زيارة الأئمة ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل التوبة ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلُّه وتركها متعمّداً ، وعند صلاة الحاجة ، وعند صلاة الاستخارة .

# فصل: في ذكر أحكام المياه

الماء على ضربين: مطلق ومضاف، فالمطلق على ضربين: جارٍ وواقف، فالجاري طاهر مطهّر ما لم تغلب عليه نجاسةٌ تغيّر أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو رائحته، والواقف على ضربين: ماء الآبار وماء غير الآبار، فماء الآبار طاهر مطهّر ما لم تقع فيها نجاسة، فإذا حصل فيها شيءٌ من النّجاسة نجست، ولا يجوز استعمالها قليلًا كان ماؤها أو كثيراً، غير أنّه يمكن تطهيرها بنزح بعضها(۱)، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في النّهاية والمبسوط وغير ذلك من كتبنا. وماء غير الآبار على ضربين: قليل وكثير، فالقليل ما نقص عن كرّ، والكثير ما بلغ كرّاً فما زاد عليه.

والكرّ: ما كان قدره ألفاً ومائتي (٢) رطل بالعراقي أو كان قدره ثلاثة أشبار ونصفاً طولاً في عرضٍ في عمق، فإذا كان أقلّ من كرّ فإنّه ينجس بما يقع فيه من النّجاسة على كلّ حال ولا يجوز استعماله بحال، وما كان كرّاً فصاعداً فإنّه لا ينجس بما يقع فيه من النّجاسة إلاّ ما غيّر أحد أوصافه: إمّا لونه أو طعمه أو رائحته.

وأمّا المضاف من المياه: فهو كلّ ماء يضاف إلى أصله أو كان مرقةً نحو ماء الورد وماء الخلاف وماء النيلوفر وماء البقلى وغير ذلك، فما هذه صورته لا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ويجوز استعماله في ما عدا ذلك ما لم تقع فيه نجاسةٌ، فإذا وقعت فيه نجاسة فلا يجوز استعماله بحال، قليلاً كان أو كثيراً.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: بنزح مائها أو بعضها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية: ومائتي ألف.

#### في أحكام التيمم

# فصل: في ذكر التّيمّم وأحكامه

التيمّم هو الطّهارة بالترّاب، ولا يجوز التيمّم إلا مع عدم الماء أو عدم ما يتوصّل به إليه من آلة ذلك أو ثمنه أو الخوف من استعماله إمّا على النفس أو المال، ولا يصحّ التيمّم أيضاً إلا بما يسمّى أرضاً بالإطلاق ويكون طاهراً من تراب أو مدر أو حجر، وإذا أراد التيمّم فإن كان عليه وضوء ضرب بيديه على الأرض دفعة واحدة، ثمّ ينفضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه وببطن كفّه اليسرى ظهر كفّه اليمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع، وببطن كفّه اليمنى ظهر كفّه اليمنى من الزّند إلى أطراف الأصابع، وإن كان عليه غسل ضرب بيده ضربتين، إحداهما للوجه والأُخرى لليدين، والكيفيّة واحدة وكلّ ما نقض الوضوء نقض التيمّم سواء، وينقضه أيضاً التّمكّن من استعمال الماء، وكلّ ما يستباح بالوضوء يستباح بالتيمّم على حدّ واحد.

# فصل: في ذكر وجوب إزالة النَّجاسة من البدن والثياب

لا يصحّ الدّخول في الصّلاة مع النّجاسة على التّوب أو البدن إلاّ بعد إزالتها، فالنّجاسة على ضربين: ضرب يجب إزالة قليله وكثيره، وذلك مثل دم الحيض والاستحاضة والنّفاس والخمر وكلّ شراب مسكر والفقّاع والمنيّ من كل حيوان والبول والغائط من الآدميّ وكلّ ما لا يؤكل لحمه، وما يؤكل لحمه لا بأس ببوله وروثه وذرقه إلاّ ذرق الدّجاج خاصّة، فإنّه نجس. والضّرب الآخر على ضربين: أحدهما تجب إزالته إذا كان في سعة درهم وهو باقي الدّماء من كلّ حيوان، والضّرب الآخر لا تجب إزالته قليله ولا كثيره، بل هو معفوّ عنه، نحو دم البقّ والبراغيث ودم السّمك ودم الدّماميل اللازمة والجراح الدّامية (۱) وما لا يمكن التّحرّز منه.

ويجب غسل الإناء من وَلوغ الكلب خاصّةً والخنزير ثلاث مرّات أولاهنّ بالتراب ومن باقي النّجاسات ثلاث مرّات (٢)، وكلّ ما ليس فيه دم فليس بنجس

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: الدائمة.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: بلا تراب.

## فى أحكام غسل الميت

كالذّباب والجراد والخنافس، ويكره العقرب والوزغ، وما له نفس سائلة ينجس بالموت ويُفْسِدُ الماءَ إذا مات فيه والأوّل لا يُفسِده، ويُغسل الإناء من الخمر وموت الفأرة فيه سبع مرّات.

# فصل: في ذكر غسل الميت وما يتقدّمه من الأحكام(١)

يستحتّ للإنسان الوصيّة وأن لا يُخلّ بها فإنّه روى أنّه ينبغي أن لا يبيت الإنسان إلاَّ ووصيَّته تحت رأسه، ويتأكَّد ذلك في حال المرض، ويحسن وصيَّته ويخلُّص نفسه فيما بينه وبين الله تعالى من حقوقه ومظالم العباد، فقد روي عن النبيّ عَلَيْكُ أنّه قال: من لم يُحسن الوصيّة عند موته كان ذلك نقصاً في عقله ومروّته قالوا: يا رسول الله وكيف الوصيّة؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْـوَاتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشُّهَادَةِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيمَ إنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰه إلاَّ أنتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ السَّاعَة آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ وأَنَّ الحِسَابَ حَقٌّ وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ، وَمَا وَعَدْتَ فِيها مِنَ النَّعِيم مِنَ المَأْكُل والمَشْرَب وَالنِّكَاحِ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وأَنَّ الإيمَانَ حَقٌّ وأَنَّ الدِّينَ كَمَا وَصَفْتَ وَأَنَّ الإِسْلاَمَ كَمَا شَرَعْتَ وَأَنَّ القَوْلَ كَمَا قُلْتَ وَأَنَّ القُرْآنَ كَمَا أَنْزَلْتَ وَأَنَّكَ أَنْتَ الله الحَقُّ المُبينُ، وَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ في دَارِ الدُّنْيَا أَنِّي رَضِيتُ بكَ رَبًّا وَبِالإِسْلاَم دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً وَبَعَلِيٌّ وَلِيّاً وَبِالقُرْآن كِتَاباً وَأَنَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيُّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَئِمَّتِي. اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي عِنْدَ شِدَّتِي وَرَجَائِي عِنْدَ كُرْبَتَى وَعُدَّتِي عِنْدَ الأُمُورِ الَّتِي تَنْزِلُ بِي فَأَنْتَ وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي وَإِلْهِي وَإِلَّهُ آبَائِي، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلاَ تَكِلْني إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً وَآنِس في قَبْرِي وَحْشَتي وَٱجْعَلْ لي عِنْدَكَ عَهْداً يَوْمَ أَلْقَاكَ مَنْشوراً.

فهذا عهد الميّت يوم يوصي بحاجته والوصيّة حتٌّ على كلّ مسلم. قال أبو عبد

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وذكر الوصية وما يتعلق بها.

#### في أحكام غسل الميت

الله عَلَيْتَلِيرٌ وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى: ﴿لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً﴾ وهذا هو العهد.

وقال النّبي ﷺ لعليّ عَلَيْتُلانِ : تَعَلَّمها أنت وعَلِّمها أهلَ بيتك وشيعتك قال وقال النّبيّ ﷺ : عَلَّمنيها جبريل عَلَيْتُلانِ .

نسخة الكتاب الّذي يوضع عند الجريدة مع الميّت:

يقول قبل أن يكتب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الجَنَّةَ حَقُّ وَأَنَّ النَّارَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقُّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ عَنْ في القُبُورِ.

ثم يكتب: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، شَهِدَ الشُّهُودُ المُسَمَّوْنَ فِي هٰذَا الكِتَابِ أَنَّ أَخَاهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وجَلَّ فُلاَنَ بْنَ فَلاَنِ ويذكر آسْمِ الرّجل أَشْهَدَهُمْ وَآسْتَوْدَعَهُمْ وَآفَرَ عَيْدُهُمْ أَنَّهُ يَشْهُدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبْدُه وَرَسُولُهُ وَأَنَّهُ مُقِرِّ بِجَمِيعِ الأَنْبِياءِ والرُّسُلِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ وَأَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللهِ وَسَلَّمَ عَبْدُه وَرَسُولُهُ وَأَنَّهُ مُقِرِّ بِجَمِيعِ الأَنْبِياءِ والرُّسُلِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ وَأَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللهِ وَمَلَى بُنُ مُحَمَّدُ وَمُوسَى بْنُ جَعْفَر وَعَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِي وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدُ والحَسَنُ وَالْحَسَيْنُ وَعَلِي بْنُ الحُسَيْنِ وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدُ والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْقَائِمُ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ السَّلامُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقَّ وَٱلنَّارَ وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدُ والحَسَنُ بْنُ عَلِي وَالقَائِمُ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ السَّلامُ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقِّ وَٱلنَّارَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَلِيقُةُ مِنْ بَعْدُ وَلَي اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّاعَة آتِيةٌ لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في القَبُورِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّاعَة آتِيةٌ لا رَيْبَ فيها وَأَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ في القَبُورِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَاهُ فَي أَلْعُولُوهُ وَمُعَلَى وَالْعَلَقُهُ في أُمْتِهِ مُؤَلِّ وَلَعْلَى اللهُ وَسَلَّمَ وَالْمُوسَى وَعَلِيّاً وَمُحَمَّداً وَعَلِيّا وَمُحَمَّداً وَعَلِيّاً وَمُحَمَّداً وَعَلِيّا وَمُحَمَّداً وَعَلِيّا وَمُحَمَّداً وَعَلِيّا وَمُحَمَّداً وَعَلِيّا وَالْحُرِيقَ عَلَيْ وَالْحَلِيقُ عَلَى عِبَادِهِ وَسَلَّمُ وَالْمَاهُ اللهُدَى وَجَالًا وَالْحُلِيقَةُ عَلَى عِبَادٍ وَسَلَّمُ وَالْحَلِيقُ وَالْمَاهُ وَالْمُوسَى وَعَلِيًا وَمُحَمَّداً وَعَامًا إِلَى اللهُ عَزَّ وَجَلًا وَحُجَةٌ عَلَى عِبَادِهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاهُ وَلَا وَالْحَلِيقُ وَالْمَاهُ اللهُومَ وَالْمَاهُ عَلَى عِبَادِهُ وَلَا وَالْعَلَامُ وَالْمَا اللهُومَ وَالْعَلِي وَالْمَاهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى وَالْمَا

ثمّ يقول للشهود: يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَيَا فُلاَن المُسَمَّيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَثْبِتُوا لَي هَذِه الشَّهَادَةَ عِنْدَكُمْ حَتَّىٰ تَلْقُوني بِهَا عِنْدَ الْحَوْضِ. ثمّ يقول الشّهود: يَا فُلاَن تَسْتَوْدِعُكَ ٱلله وَالشَّهَادَةُ والإِقْرَارُ والإِخَاء مَوْدُوعَةٌ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَنَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ الله وَبَركاتِهِ.

## في ما ينبغي عند المحتضر

ثمّ تُطوى الصَّحيفة، وتُطبع وتُختم بخاتم الشّهود وخاتم الميّت، وتوضع عن يمين الميّت مع الجريدة وتثبت الصّحيفة بكافور وعودٍ على جَبْهَتِهِ غير مطيّب.

## في ما ينبغي عند المحتضر:

وينبغي إذا حضره الموت أن يستقبل بباطن قدميه القبلة ويكون عنده من يقرأ القرآن سورة يس والصّافّات ويذكر الله تعالى ويلقّن الشهادتين والإقرار بالأئمة واحداً واحداً، ويلقّن كلمات الفرج وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العَلِيُ العَظِيم، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بيَنهُنَّ وَمَا العَظيم، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بيَنهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظيم، وَٱلحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ والصَّلاةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِه الطَّبِينَ (١).

ولا يحضره جنب ولا حائض، فإذا قضى نحبه غُمِّض عيناه ومدَّت يداه ويطبق فوه وتمدّ ساقاه ويشدّ لحيه ويؤخذ في تحصيل أكفانه فتحصّل من الأكفان المفروضة ثلاث قطع: مئزر وقميص وإزار، ويستحبّ أن يضاف إلى ذلك حبرة يمنيّة أو إزار آخر وخرقة خامسة يشدّ بها فخذاه ووركه، ويستحبّ أن تجعل له عمامة زائدة على ذلك، ويجعل له شيء من الكافور الذي لم تمسّه النّار وأفضله وزن ثلاثة عشر درهما وثُلْثِ وأوسطه أربعة مثاقيل وأقلّه وزن درهم فإن تعذّر فما سَهُلَ.

## تجهيز وتكفين الميت:

وينبغي أن يكتب على الأكفان كلّها: فُلاَنٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ وَأَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ المُؤمِنِينَ والأَئِمَّةَ مِنْ وَلَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً أَثِمَّةُ الهُدَى الأَبْرَارُ.

ويكتب ذلك بتربة الحسين أو بالإصبع ولا يكتب بالسّواد.

ويغسل الميت ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر، والثّاني بماء جُلال الكافور، والثّالث بماء القراح. وكيفيّة غسله مثل غسل الجنابة سواءٌ يبدأ أوّلاً فيغسل يدي الميّت ثلاث مرّات، ثمّ ينجيه بقليل من الأشنان ثلاث مرّات، ثمّ يغسل

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: الطاهرين.

#### في ما ينبغي عند المحتضر

رأسه (۱) ثلاث مرّات، ثمّ جانبه الأيمن ثمّ الأيسر مثل ذلك ويمرّ يده على جميع جسده، كلّ ذلك بماء السّدر، ثم يغسل الأواني ويطرح ماء آخر ويطرح فيه قليلاً من الكافور، ثمّ يغسله بماء الكافور مثل ذلك على السّواء، ويقلب بقيّة الماء ويغسل الأواني ثمّ يطرح الماء القراح ويغسله الغسلة الثّالثة مثل ذلك سواءً. ويقف الغاسل على جانبه الأيمن، ويقول كلما غسل منه شيئاً: عَفْواً عَفْواً.

فإذا فرغ نشَّفه بثوب نظيف ويغتسل الغاسل فرضاً، إمَّا في الحال أو فيما بعد.

ويستحبّ تقديم الوضوء على الغسلات ثمّ يكفّنه فيعمد إلى الخرقة الّتي هي الخامسة فيبسطها ويضع عليها شيئاً من القطن وينثر عليها شيئاً من الذّريرة المعروفة بالقمّحة، ويضعه على فرجيه قبله ودُبره، ويحشو دُبره بشيءٍ من القطن، ثمّ يستوثق بالخرقة إلْيَتَيْهِ وفخذيه شيئاً وثيقاً ثم يُؤزِره من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر، ويلبسه القميص وفوق القميص الإزار وفوق الإزار الحبرة أو ما يقوم مقامها ويضع معه جريدتين من النّخل أو من شجرِ غيره، بعد أن يكون رطباً، ومقدارهما مقدار عظم الذَّراع، يضع واحدةً منهما في جانبه الأيمن يلصقها بجلده من عند حَقْوه (٢)، والأُخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار ويضع الكافور على مساجده: جبهته وباطن يديه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه، فإن فضل منه شيءٌ جعله على صدره ويردّ عليه أكفانه ويعقدها من ناحية رأسه ورجليه إلى أن يدفنه فإذا دفنه حلَّ عنه عُقَدَ أكفانه ثُمّ يحمل على سريره إلى المصلِّي، فيصلِّي عليه على ما سنبينه إن شاء الله، وأفضل ما يمشى الإنسان خلف الجنازة أو بين جنبيها، ويستحبّ تربيع الجنازة بأن يأخذ جانبها الأيمن، ثم رجلها اليمني، ثمّ رجلها اليسرى، ثمّ منكبها الأيسر يدور خلفها دور الرَّحى، فإذا جيء بها إلى القبر، ترك جنازة الرّجل ممّا يلي رجلي القبر وتقدّم إلى شفير القبر في ثلاث دفعات، وإن كانت جنازة امرأة تُركَتْ قدّام القبر ممّا يلي القبلة، ثمّ ينزل إلى القبر وليّ الميّت أو من يأمره الوليّ، فيكون نزوله من عند رجلي القبر.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: برغوة السدر.

<sup>(</sup>٢) الحقو: الخصر.

#### تلقين الميت وأحكام الدفن

ويقول إذا نزله: اللَّهُمَّ ٱجْعَلْهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَلاَ تَجْعَلْهَا حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

وينبغي أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرّأس محلول الأزرار (١)، ثمّ يتناول الميّت ويسلّ سلّا فيُبدأ برأسه فيُؤخذ ويُنزل به القبر، ويقول من يتناوله: بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَعَلَىٰ مِلّةٍ رَسُولِ اللّهِ، اللّهُمَّ إيماناً بِكَ وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، لهذا ما وَعَدَ الله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ٱللّهُمَّ زِدْنَا إيماناً وتَسْلِيماً.

ثُمّ يضجعه على جانبه الأيمن ويستقبل به القبلة ويحلّ عُقدَ كفنه من قبل رأسه ورجله ويضع خدّه على التراب، ويستحبّ أن يُجعل معه شيءٌ من تربة الحسين عَلَيَتُ لِلاَ ثمّ يُشَرَّج عليه اللّبنُ (٢) ويقول من يُشَرّجه: اللّهُمَّ صِلْ وَحُدَتَهُ، وآنِسْ وَحْشَنَهُ، وَآرْحَمْ غُرْبَتَهُ، وَأَسْكِنْ إلَيْهِ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ، وآحْشُرهُ مَعْ مَنْ يَتَوَلَأَهُ.

## في تلقين الميت وأحكام الدفن:

ويستحبّ أن يلقن الميّت الشهادتين وأسماء الأئمّة عَلَيْكِلْ عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه، فيقول الملقّن: يا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ٱذْكُرِ العَهْدَ ٱلَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْه مِنْ دَارِ اللّهُ ثَا شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عَلِيّاً مَيرَ المُؤمنينَ والحَسَنَ والحُسَيْنَ ويذكر الأئِمَّة إلى آخِرهم أَثِمَّتُكَ أَثِمَّةُ الهُدَى الأَبْرَارُ.

فإذا فرغ من تشريج اللّبن عليه، أهال التّراب عليه ويهيل كلّ من حضر الجنازة استحباباً بظهور أكفّهم، ويقولون عند ذلك: إنّا لله وإنّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، هذا مَا وَعَدَ اللهُ

في نسخة ثانية: الإزار.

<sup>(</sup>٢) يشرج اللبن: ينضَّد.

#### في أحكام الدفن

وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إيماناً وتَسْلِيماً.

فإذا أراد الخروج من القبر، خرج من قبل رجليه ثمّ يطمّ القبر ويرفع من الأرض مقدار أربع أصابع ولا يطرح فيه من غير ترابه ويُجعل عند رأسه لبنةٌ أو لوحٌ، ثمّ يصبّ الماء على القبر يُبدَأ بالصبّ من عند الرّأس، ثمّ يدار من أربع جوانب القبر حتى يعود إلى موضع الرّأس، فإن فضل من الماء شيءٌ صبّه على وسط القبر فإذا سوّى القبر وضع يده على قبره من أراد ذلك ويفرّج أصابعه ويغمزها فيه ويدعو للميّت، فيقول: اللَّهُمَّ آنِس وَحْشَتَهُ وآرْحَمْ غُرْبَتَهُ وَآمِنْ رَوْعَتَهُ وَصِلْ وَحْدَتَهُ، وَأَسْكِنْ إلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً مَنْ سِوَاكَ، وَآحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَأَهُ.

فإذا انصرف النّاس عن القبر تَأخّر أولى النّاس بالميّت يترحّم عليه وينادي بأعلى صوته إن لم يكن في موضع تقيّة: يا فُلانَ بْنَ فُلانِ اللّه رَبُّكُ وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ والقُرْآنُ كِتَابُكَ والكَعْبَةُ قِبْلَتُكَ وَعَلِيٍّ إِمَامُكَ وَالحَسَنُ والحُسَيْنُ ويذكر الأئمة واحداً واحداً أَيْمَتُكَ أَيْمَةُ الهُدَى الأَبْرُارُ.

وينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، واللَّحد ينبغي أن يكون واسعاً مقدار ما يتمكّن الجالس فيه من الجلوس، واللَّحد أفضل من الشّق والشّق جائزٌ، وإذا كان الموضع نديّاً جاز أن يفرش بالسّاج، ولا ينقل الميّت من بلد إلى بلد، فإن نقل إلى بعض المشاهد كان فيه فضلٌ ما لم يدفن، فإذا دفن فلا ينبغي نقله بعد دفنه، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد روايةٌ، والأوّل أفضل.

ويكره تجصيص القبور والتّظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها، ويجوز تطيينها ابتداءً، ولا يجوز أن يحفر قبرٌ فيه ميّت فيدفن فيه ميّت آخر إلاّ عند الضرورة، فأمّا مع الاختيار ووجود المواضع فلا يجوز ذلك بحال، وفروع ذلك وفقهه استوفيناه في النّهاية وغيرها لا نُطوِّل بذكره ها هنا.

# كتاب الصّلاة

# فصل: في ذكر شروط الصّلاة

للصّلاة شروط تتقدّمها وهي الطّهارة وقد قدّمنا ذكرها، ومعرفة الوقت والقبلة، وستر العورة، وما تجوز الصّلاة فيه من اللّباس والمكان، وما يجوز السّجود عليه وما لا يجوز، وبيان أعداد الصّلاة وذكر ركعاتها في السّفر والحضر، فهذه شروط في صحّة الصّلاة، وأمّا الأذان والإقامة فمستحبّان، نذكرهما إن شاء الله.

# فصل: في ذكر باقي شروط الصّلاة المتقدّمة لها

الصّلاة في اليوم واللّيلة، خمس صلوات تشتمل على سبع عشرة ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السّفر، فالظّهر والعصر والعشاء الآخرة، أربع ركعات في الحضر وبتشهّدين وتسليمة في الرّابعة، وركعتان ركعتان في السّفر بتشهّد واحد وتسليم بعده، والمغرب ثلاث ركعات بتشهّدين وتسليمة واحدة في السّفر والحضر وصلاة الغداة ركعتان بتشهّد واحد وتسليم بعده في الحالين.

والنّوافل أربع وثلاثون ركعة في الحضر وسبع عشرة ركعة في السّفر، ثماني ركعات قبل فريضة الظّهر، كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم بعده، وثماني ركعات بعد فريضة الظهر مثل ذلك، ويسقط ذلك في السّفر، وأربع ركعات بعد فريضة المغرب بتشهّدين وتسليمتين في السّفر والحضر بعد صلاة المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة تسقطان في السّفر، وإحدى عشرة ركعة صلاة اللّيل بعد انتصاف اللّيل، كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم بعده، والمفردة من الوتر بتشهّد وتسليم التصاف اللّيل، كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم بعده، والمفردة من الوتر بتشهّد وتسليم

#### في مواقيت الصلاة والقبلة

بعده، وركعتان نوافل الغداة يثبت ذلك أجمع في السَّفر والحضر.

# في مواقيت الصلاة، والقبلة:

وأمّا المواقيت، فلكلّ صلاة من هذه الصّلوات الخمس وقتان: أوّل وآخر، فالأوّل وقت من لا عذر له، والثّاني وقت صاحب العذر، فأوّل وقت صلاة الظّهر إذا زالت الشمس، ويختص مقدار أربع ركعات بالظّهر، وبعد ذلك مشترك بينه وبين العصر بشرط تقديم الظّهر، وآخر وقت الظّهر إذا زاد الفيء أربعة أسباع الشّخص أو صار مثله، وأوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه وعند الضّرورة إذا بقي مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات من النّهار، وأوّل وقت المغرب إذا غابت الشّمس ويعرف ذلك بزوال الحمرة من ناحية المشرق وآخره ثُلْث غيبوبة الشّفق وهو الحمرة من ناحية المغرب وهو أوّل وقت العشاء الآخرة وآخره ثُلْث اللّيل، وروي: نصف اللّيل وأوّل وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثّاني، وهو الّذي ينتشر في الأفق وآخره طلوع الشّمس (۱).

# خمس صلوات تصلّی علی کلّ حالٍ:

من فاتته صلاة من الفرائض فليصلُّها متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وصلاة الإحرام وصلاة الطّواف.

ويكره ابتداء النّوافل في خمسة أوقات: بعد فريضة الغداة إلى أن تنبسط الشّمس، وعند طلوع الشّمس، وعند وقوف الشّمس في وسط النّهار إلاّ يوم الجمعة، ومن بعد العصر، وعند غروب الشّمس، ولا تجوز الصّلاة قبل دخول وقتها، وبعد خروج الوقت تكون قضاءً وفي الوقت تكون أداءً.

<sup>(</sup>۱) وتصلّى نوافل الزّوال إلى أن يزيد الفيء قدمين، فإذا بلغ ذلك بدأ بالفرض وأخّرت النّوافل وتصلّى نوافل العصر إلى أن يصير الفيء على أربعة أقدام، فإذا بلغ ذلك بدأ بالعصر وتصلّى نوافل المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء الآخرة فإذا دخل بدأ بالفرض وتصلى نوافل اللّيل إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع بدأ بالفرض وتصلى ركعتان نوافل الغداة ما لم تطلع الحمرة من ناحية المشرق فإذا طلعت بدأ بالفرض.

## فى تعيين القبلة

وأمّا القبلة فهي الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، ومن كان في الحرم فقبلته المسجد، ومن كان خارج الحرم فقبلته الحرم، وأهل العراق يتوجّهون إلى الرّكن العراقيّ وهو الرّكن الّذي فيه الحجر وأهل اليمن إلى الرّكن اليمانيّ وأهل المغرب إلى الرّكن الغربيّ وأهل الشّام إلى الرّكن الشّاميّ.

وينبغي لأهل العراق أن يتياسروا قليلاً وليس على غيرهم ذلك وأهل العراق يعرفون قبلتهم بأن يجعلوا الجَدْيَ خلف منكبهم الأيمن أو يجعلوا الشفق محاذياً للمنكب الأيسر أو عين الشّمس عند الزّوال بلا فاصلة، على الحاجب الأيمن.

ومن فقد هذه الأمارات عند انطباق السّماء بالغيم صلّى إلى أربع جهات صلاة واحدة أربع دفعات، فإن لم يقدر على ذلك صلّى إلى أيّ جهة شاء، فإن بانت له القبلة وكان قد صلّى إلى القبلة فصلاته صحيحة، وإن صلّى يميناً وشمالاً والوقت باقٍ أعادها، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وإن صلّى إلى استدبار القبلة أعاد على كلّ حال، وتجوز صلاة النّافلة على الرّاحلة يستقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ثمّ يصلّي إلى رأس الرّاحلة كيف ما سارت، ومن صلّى في السّفينة ودارت به صلّى إلى صدر السّفينة بعد أن يستقبل بتكبيرة الإحرام القبلة وكذلك من صلّى صلاة شدّة الخوف استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ثمّ صلّى كيف ما تمكن إيماءً.

وأمّا ما تجوز الصّلاة فيه من اللّباس فهو القطن والكتّان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع النّبات والحشيش والخرّ الخالص والصّوف والشّعر والوبر إذا كان ممّا يؤكل لحمه وجلد ما يؤكل لحمه، إذا كان مذكّى فإنّ الميتة لا تطهر عندنا بالدّباغ، وينبغي أن يكون خالياً من نجاسة، ومباح التصرّف فيه، فإنّ المغصوب لا يجوز فيه الصّلاة ولا ما فيه نجاسة إلا ما لا يتمّ الصّلاة فيه منفرداً، مثل التّكة والجورب والقلنسوة والحُفّ، والتّنزّه عن ذلك أفضل.

وأما المكان الّذي يصلّى فيه فجميع الأرض إلا ما كان مغصوباً أونجساً، وإنَّما

### في ذكر الأذان والإقامة

تكره الصّلاة في مواضع مخصوصة كوادي ضجنان (١) ووادي الشُّقرة (٢) والبيداء وذات الصّلاصل (٣) وبين المقابر وأرض الرّمل والسّبخة (٤) ومعاطن الإبل (٥) وقرى النّمل وجوف الوادي وجواد الطّرق والحمّامات. وتكره الفريضة جوف الكعبة.

ويستحبّ أن يجعل بينه وبين ما يمرّ به ساتراً ولو عنزةً وأمّا السّجود فلا يجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبته الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس في غالب العادة، ومن شرطه أن يكون مباح التّصرّف فيه خالياً من النّجاسة فأمّا الوقوف على ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدّى إلى ثيابه فلا بأس به، وتجنّبه أفضل.

# فصل: في ذكر الأذان والإقامة

هما مسنونان في الصّلوات الخمس مستحبّان وليسا بفرضين، وبهما تنعقد الجماعة وأشدّهما تأكيداً في الصّلاة الّتي يجهر فيها بالقراءة وخاصّة صلاة الغداة والمغرب ولا يؤذّن ولا يقام لشيء من النّوافل بحال.

وهما خمسة وثلاثون فصلاً: الأذان، ثمانية عشر فصلاً، والإقامة سبعة عشر فصلاً، والإقامة سبعة عشر فصلاً، ففصول الأذان أربع مرّاتٍ: الله أكبرُ، وأشهدُ أَنْ لا إله إلا الله مَرّتين، وأشهدُ أَنْ محمداً رَسُولُ الله مرّتين، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ مرّتين، حيَّ على الفلاَحِ مرّتين، حَيَّ عَلَى الفلاَحِ مرّتين، حَيَّ عَلَى العَملِ مرّتين الله أكبرُ مرّتين، لا إله إلاَّ الله مرّتين.

والإقامة مثل ذلك إلا أنّه يسقط التكبير مرتين من أوّله ويسقط مرّةً واحدةً لا إلله الله من آخره، ويزاد هذا بعد حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَمَلِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مرتين، والباقي مثل الأذان. وروي: سبعة وثلاثون فصلاً يجعل في أوّل الإقامة الله أَكْبُرُ أربع مرّاتٍ في أوّل الأذان وأخره مرّاتٍ. وروي: آثنان وأربعون فصلاً، فيكون التكبير أربع مرّاتٍ في أوّل الأذان وآخره

<sup>(</sup>١) الضجن: محرّكة، جبل وضجنان كسكران جبل قرب مكة أو جبل آخر بالبادية.

<sup>(</sup>٢) الشقرة: ماء بالعريمة بين الجبلين. وقرية بناحية اليمامة.

<sup>(</sup>٣) صلاصل: ماء لبني أسمر من بني عمرو بن حنظلة.

<sup>(</sup>٤) السبخة: محرّكة ومسكّنة: أرض ذات ملح ونزّ.

<sup>(3)</sup> العطن: محرّكة، وطن الإبل ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء.

#### في مستحبات الأذان والإقامة

وأوّل الإقامة وآخرها والتّهليل مرّتين فيهما.

ويجب ترتيب الفصول فيهما ويستحبّ أن يكون المؤذّن على طهارة ومستقبل القبلة ولا يتكلّم في خلاله، ويكون قائماً مع الاختيار ولا يكون ماشياً ولا راكباً، ويرتّل الأذان ويحدر الإقامة ولا يعرب أواخر الفصول ويفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو خطوة أو نفس، وأشدّ ذلك تأكيداً في الإقامة ومن شرط صحتهما دخول الوقت، ورخّص في تقديم الأذان قبل الفجر غير أنّه ينبغي أن يعاد بعد طلوعه.

وإذا سجد بين الأذان والإقامة قال فيها: لا إلهَ إلاَّ أنتَ رَبِّي سَجَدْتُ لَكَ خَاشِعاً خَاضِعاً ذَلِيلاً.

فإذا رفع رأسه وجلس قال: سُبْحَانَ مَنْ لا تَبِيدُ (١) مَعَالِمُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَبِيدُ مَنْ ذَكَرَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يُخَيِّبُ سَائِلَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُغْشَىٰ وَلاَ بَوَّابٌ مَنْ ذَكَرَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لا يُحَيِّبُ سَائِلَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُغْشَىٰ وَلاَ بَوَّابٌ يُرْشَىٰ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُنَاجَىٰ، سُبْحَانَ مَنْ أَخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الأَسْمَاءِ، سُبْحَانَ مَنْ فَلَقَ البَحْرَ لِمُوسَىٰ، سُبْحَانَ مَنْ لا يَزْدَادُ عَلَىٰ كَثْرَةِ العَطَاءِ إلاَّ كَرَماً وَجُوداً، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ للمَحْذَا وَلاَ لهَكَذَا غَيْرُهُ.

وإنْ كان الأذان لصلاة الظّهر، صلّى ستّ ركعاتٍ من نوافل الزّوال، ثمّ أذّن ثمّ صلّى ركعتين وأقام بعدهما، ويستحبّ أن يقول بعد الإقامة قبل استفتاح الصّلاة:

اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاَةِ القَائِمَةِ بِلَّغْ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ الدَّرجَةَ والوَسِيلَةَ والفَضْلَ والفَضِيلَةَ بِاللهِ أَسْتَفْتِحُ وبِالله أَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُوجَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱجْعَلْني بِهِم عِنْدَكَ وَجِيهاً في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ.

ثمّ يقول: يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ المُسِيءُ وَقَدْ أَمَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ

<sup>(</sup>١) باد: يبيد، ذهب وانقطع.

المُسِيءِ، وَأَنْتَ المُحْسِنُ وَأَنَا المُسِيءُ فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَجَاوَزُ عَنْ قَبِيعِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي.

ويستحبّ أن يقول في السّجدة بين الأذان والإقامة: اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي بَارّاً، وَرِزْقِي دَارّاً، وَاجْعَلْ لي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مُسْتَقَرّاً وَقَرَاراً.

فصل: في سياقة الصّلوات الإحدى والخمسين ركعة في اليوم والليلة أوّل صلاة أفترضها الله تعالى صلاة الظّهر ولذلك سُمّيت الأولى.

فإذا زالت الشّمس يُستحبّ أن يقول الإنسان: لا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهُ والحَمْد لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْك، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيراً.

ثم يقول: اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الحَمْدُ جُمْلَتُهُ وَتَفْصِيلُهُ كَمَا ٱسْتَحْمَدْتَ بِهِ إِلَىٰ ٱهْلِهِ الْخَمْدُ الْلَّهِمْ رَبِّنَا لَكَ الحَمْدُ كَمَّا جَعَلْتَ الحَمْدُ اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الحَمْدُ كَمَّا الْخَمْدُ كُلُّهُ كَمَا وَضَاكَ عَمَّنْ بِالحَمْدِ رَضِيتَ عَنْهُ لِيَشْكُرَ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَتِكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ كَمَا رَضِيتَ بِهِ لِنَفْسِكَ وَقَضَيْتَ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِكَ حَمْداً مَرْغُوباً فِيهِ عِنْدُ أَهْلِ الخَوْفِ مِنْكَ رَضِيتَ بِهِ لِنَفْسِكَ وَقَضَيْتَ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِكَ حَمْداً مَرْغُوباً فِيهِ عِنْدُ أَهْلِ الخَوْفِ مِنْكَ لِمَهَابَئِكَ وَمَرْهُوباً عِنْدَ أَهْلِ العِزَّةِ بِكَ لِسَطَوَاتِكَ وَمَشْكُوراً عِنْدُ أَهْلِ الإَنْعَامِ مِنْكَ لِمُهَابِئِكَ وَمَرْهُوباً عِنْدَ أَهْلِ العِزَّةِ بِكَ لِسَطَوَاتِكَ وَمَشْكُوراً عِنْدُ أَهْلِ الإِنْعَامِ مِنْكَ لِمُهَابِكَ وَمَرْهُوباً عِنْدَ أَهْلِ العِزَّةِ بِكَ لِسَطَواتِكَ وَمَشْكُوراً عِنْدُ أَهْلِ الإِنْعَامِ مِنْكَ لِمُعَامِكَ، فَشَبْحَانَكَ رَبَّنَا مُتَكَبِّراً في مَنْ إِلَكَ العُلَىٰ كُلِّهَا وتَقَدَّشَتَ في الآلاهِ النَّي الْمُتَعَامِ فَي اللَّلَاهِ الْمَارِكُ الْمُلَى عَلَيْكَ وَالْفَاءِ خَلَقْتَنَا والْتَ الكَائِنُ لِلْبَقَاءِ فَلاَ تَفْنَى ولا عَنْ اللّهِ عِلْمَ اللّهُ إِلَا الْعَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنْ تَخُوبِلِ مَا الْعُمْلَ لا عَمْثَ وَالْا مِنْ اللّهُ فِي الدِّينِ والدُّنْيَا في أَيَّامِ الدُّنْيا في أَيْمَ الدُّنِي والدُّنْيَا في أَيَّامِ الدُّنْيا في أَيْمَ الدُّنِي والدُّنْيَا في أَيَّامِ الدُّنْيا في أَيَّامِ الدُّنْيا في أَيَّامِ الدُّنْيا في أَيْمَ الدُّنْيا في أَيَّامِ الدُّنْيا في أَيْمَ الدُّيْنِ والدُّنْيَا في أَيْمَ الدُّنْيا في أَيْمَ الدُّنِيا في أَيْمَ الدُّنِيا في أَيْمَ الدُّيْنِ والدُّنْيا في أَيْمَ الدُيْنِ الللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَمِّدِ وَآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنْ تَحْويلِ مَا الدُيْنِ الْمَالِدُنِي والدُولَا اللللَّهُ في اللَّهُ اللْهُ الْمُلُهُ الْمُعْتَدُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُعْتَدِ وَالْمِنْل

ويُستحبُّ أَن يقول أيضاً: لا إِلَّه إلاَّ الله وَالله أَكْبَرُ، مُعَظَّماً مُقَدَّساً مُوَقَّراً كبيراً،

الحَمْدُ لله الّذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّلِّ وَكَبِّره نَكْبِيراً، الله أَكْبِر، أَهْلَ الكِبْرِيَاءِ (١) والحَمْدِ والمَهْجِدِ والنَّنَاءِ والتَّقْدِيسِ وَلاَ إِلهُ إِلاَّ الله وَالله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لا شَرِيكَ لَهُ في تَكْبِيري الله وَالله أَكْبَرُ، لا شَرِيكَ لَهُ في تَكْبِيري إلله وَالله أَكْبِيرِ المُتَعَالِ رَبِّ العَالَمينَ، وَأَعُودُ بِالله إِليَّا لَهُ بَلْ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، وَجَهْتُ وَجْهِي لِلْكَبِيرِ المُتَعَالِ رَبِّ العَالَمينَ، وَأَعُودُ بِالله العَظيمِ مِنْ طَوَارِقِ الجِنِّ وَوَسَاوِسِهِمْ وَحِيلِهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَبَاسِمِكَ اللَّهُمَّ لا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ العِزَةُ والسَّلْطَانُ والجَلاَلُ والإكْرَامُ. صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَآهِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ،

# في الدعاء عند الزوال:

وَيُسْتَحَبُّ أَيضاً أَن يقرأ عند الزّوال عشر مرّات: إنَّا أنزَلْناهُ وبعد الثّماني ركعات إحدى وعشرين مرّة، ثمّ ليتوجّه إلى المسجد، فإنّ صلاة الفريضة في المسجد أفضل.

فإذا أراد دخول المسجد قدَّم رجله اليمنى قبل اليُسرى وقال: بِسْمِ الله وبالله وَمِنَ الله وَمِنَ الله وَخَيْرُ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا لله، تَوكَلْتُ عَلَى الله لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بالله، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الله وَخَيْرُ الأَسْمَاءِ كُلِّهَا لله، تَوكَلْتُ عَلَى الله لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَ بالله، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآفْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَتَوْبِتِكَ، وَأَغْلِقْ عَنِي أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ، وَأَعْلِقْ عَنِي أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ، وَأَجْعَلْني مِنْ زُوَّارِكَ وعُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَمِمَّنْ يُنَاجِيكَ باللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمِنَ مَعْصِيتِكَ، وَأَجْعَلْني مِنْ زُوَّارِكَ وعُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَمِمَّنْ يُنَاجِيكَ باللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمِنَ اللَّيْسِ مَا أَجْمَعِينَ. الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ وَجُنُودَ إبليسَ أَجْمَعينَ.

فإذا وَجّهت القبلة فقل: اللَّهُمَّ إلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَرِضَاكَ طَلَبْتُ وَثَوَابِكَ ٱبْتُغَيْثُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمدٍ وَآلِهِ وَٱفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَبَكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ.

فإذا أراد الشّروع في نوافل الزّوال يُستحبّ أن يقول قبل ذلك: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلْهِ ٱسْتَحْدَثْنَاكَ وَلاَ بِرَبِّ يَبِيدُ ذِكْرُكَ، وَلاَ كَانَ مَعَكَ شُرَكَاءُ يَقْضُونَ مَعَكَ، وَلاَ كَانَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والعظمة.

قَبْلُكَ مِنْ إِلَّهٍ فَنَعْبُكُهُ وَنَدَعَكَ وَلاَ أَعَانَكَ عَلَىٰ خَلْقِنَا أَحَدٌ فَنَشُكَّ فِيكَ، أَنْتَ الدَّبَّانُ (١) لا شَريكَ لَكَ، وَأَنْتَ الدَّاثِمُ لا يَزُولُ مُلْكُكَ، أَنْتَ أَوَّلُ الأَوَّلِينَ وآخِرُ الآخِرِينَ وَدَيَّانُ يَوْم الدِّينِ، يَفْنَىٰ كُلُّ شَيءٍ وَيَبَقَىٰ وَجْهُكَ الكَرِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ لَمْ تَلِدْ فَتَكُونَ في العِزُّ مُشارَكاً، وَلَمْ تُوْلَدْ فَتَكُونَ مُورِثاً هَالِكاً وَلَمْ ثُدْرِكْكَ الأَبْصَارُ فَتَقَدَّرَكَ شَبَحاً مَاثِلاً، وَلاَ تَتَعَاوَرُكَ زِيَادَةٌ وَلاَ نُقْصَانٌ وَلاَ تُؤْصَفُ بِأَيْنَ وَلاَ كَيْفَ وَلاَ ثُمَّ وَلاَ مَكَانَ، بَطَنْتَ في خَفِيَّاتِ الأُمُورِ وَظَهَرْتَ في العُقُولِ بِمَا نَرَى فِي خَلْقِكَ مِنْ عَلاَماتِ التَّدْبِيرِ، أَنْتَ الَّذِي سُثِلَتِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلامُ عنْكَ فَلَّمْ تَصِفْكَ بِحَدَّ وَلاَ بِبَعْضِ بَلْ دَلَّتْ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِكَ بِمَا لا يَسْتَطِيعُ المُنْكِرُ جَحْدَهُ لأَنَّ مَنْ كَانَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرَضُونَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِطْرَتُهُ فَهُوَ الصَّانعُ الَّذِي بَانَ عَن الخَلْقِ فَلاَ شَيْءَ مِثْلُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا آيَاتٌ دَلِيلاَتٌ عَلَيْكَ تُؤَدِّي عَنْكَ الحُجَّةَ وَتَشْهَدُ لَكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ مَوْسُومَاتٍ بِبُرْهَانِ قُدْرَتِكَ وَمَعَالِم تَدْبِيرِكَ فَأَوْصَلْتَ إِلَىٰ قُلُوبِ المُؤمِنينَ مِنْ مَعْرِفَتِكَ مَا آنَسَهَا مِنْ وَحْشَةِ الفِكْرِ وَوَسْوَشَةِ الْصَّدْرِ فَهِيَ عَلَى ٱعْتِرَافِهَا بِكَ شَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ قَبْلَ القَبْلُ بِلاَ قَبْلِ وَبَعْدَ البَعْدِ بِلاَّ بَعْدٍ ٱنْقَطَعَتِ الغَايَاتُ دُونَكَ. فَسُبْحَانَكَ لا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ وَلاَ وَزِيرَ لَكَ، سُبْحَانَكَ وَلاَ عِدْلَ لَكَ، سُبْحَانَكَ لا ضِدَّ لَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ نِدَّ لَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ سُبْحَانَكَ لا تُغَيِّرُكَ الأَزْمَانُ سُبْحَانَكَ لا تَنْتَقِلُ بِكَ الأَحْوَالُ سُبْحَانَكَ لا يُعْييكَ شَيْءٌ، سُبْحَانكَ لاَ يَقُوتُكَ شَيْءٌ سُبْحَانكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ إلاَّ تَغْفِرْ لِي وتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الخَاسِرينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكَ وَصَفِيْكَ وَحَبِيكِ وَخَاصَّتِكَ وَأَمِينِكَ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكَ وَصَفِيْكَ وَحَبِيكِ وَخَارِنِكَ عَلَى عِلْمِكَ الهَادِي إلَيْكَ بِإِذْنِكَ الصَّادِعِ بِأَمْرِكَ عَنْ وَحْيِكَ الْقَائِمِ بِحُجَّنِكَ فِي عِبَادِكَ الدَّاعِي إلَيْكَ المُوالِي أَوْلِيَاءَكَ مَعَكَ المُعَادِي أَعْدَاءَكَ دُونَكَ الشَّالِكِ جَدَدَ الرَّشَادِ إلَيْكَ القَاصِدِ مَنْهَجَ الحَقِّ نَحْوَكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَفْضَلَ وَأَكْرَمَ وَأَكْمَلَ وَأَشْرَفَ وَأَعْظَمَ وأَطْيَبَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ وَأَنْمَىٰ وَأَذْكَىٰ وَأَوْفَىٰ وَأَكْبَرَ وَأَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرَسُولٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: أنت الله الديّان.

#### في التكبيرات السبعة

رُسُلِكَ وَبِجَمِيعِ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَمَلائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ أَجْعَلْ صَلاَتِي بِهِمْ مَفْبُولَةً وَذُنُوبِي بِهِمْ مَغْفُورَةً وَسَعْبِي بِهِمْ مَشْكُوراً وَدُعَانِي بِهِمْ مُسْتَجَاباً وَرِزْقِي بِهِمْ مَبْسُوطاً، وَانْظُرْ إِلَيَّ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ بِوَجْهِكَ الكرِيمِ نَظْرَةً أَسْتَكُمِلُ بِها الكرَامَة عِنْدَكَ، ثُمَّ لاَ تَصْرِفْهُ عَنِّي يَا كَرِيمُ أَبَداً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. الرَّاحِمينَ.

# في التكبيرات السبعة في المواضع السبعة:

ثمَّ يتوجّه للصلاة ويُستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع: الأوّل من كلً فريضة وأوّل ركعة من نوافل المغرب وأوّل ركعة من صلاة اللّيل والوتر وأوّل ركعتي الإحرام وأوّل ركعتي الوتيرة، فإذا أراد التّوجّه قام مستقبل القبلة وكبّر فقال: الله أكْبر، يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه لا أكثر من ذلك ثمّ يرسلهما ثمّ يُكبّر ثانية وثالثة مثل ذلك ويقول: اللّهُمَّ أَنْتَ الملكُ الحَقُّ(١) لا إله إلا أنْتَ، سُبْحَانَك وَبِحَمْدِكَ، عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِر لي ذُنُوبي إنّه لا يَغْفِرُ اللّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ أَنْتَ.

ثمّ يكبّر تكبيرتين أُخريين مثل ذلك ويقول: لَبَيَّكَ وَسَعْدَيْكَ والخَيْرُ في يَدَيْكَ والشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ، والمَهْديُّ مَنْ هَدَيْتَ عَبْدُكَ وأَبْنُ عَبْدَيْكَ، بيَّنَ يَدَيْكَ مِنْكَ وَبِكَ وَلَكَ والشَّرُّ لَيْسَ إلَيْكَ، بيَّنَ يَدَيْكَ مِنْكَ وَبِكَ وَلَكَ والشَّرُ لَيْسَ إلَيْكَ، لا مَلْجأ وَلا مَنْجَانَكَ إلا إلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَحَنَانَيْكَ (٢)، سُبْحَانَكَ رَبَّ البَيْتِ الحَرَام.

ثمّ يكبّر تكبيرتين أُخريين على ما وصفناه ويقول: وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: المبين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: تباركت وتعاليت.

السَّمُوَاتِ والأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ وَمِنْهَاجٍ عَلِيٍّ حَنِهَا مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العَالَمينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أَمُوتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ أَعُودُ بِالله مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيم.

والواحدة من هذه التكبيرات فرض، والباقي نفل، والفرض هو ما ينوي به الدّخول في الصّلاة، والأولى أن يكون الأخيرة، ثمّ يقرأ الحَمْدُ لله وسورة ممّا يختار من المفصّل.

وروي أنّه يُستحبّ أن يقرأ في الأوّلة من نوافل الزّوال الحَمْد، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

وفي الثانية المحمّد وَقُلْ يا أَيُّهَا الكَافِرونَ وفي الباقي ما شاء. وروي أنه يقرأ في الثالثة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وآية الكرسي، وفي الرّابعة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وآخر البقرة. وفي الخامسة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، والآيات الّتي في آخر آل عمران من قوله: إنَّ في خَلْقِ المسّمٰواتِ والأَرضِ إلى قوله: إنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ وفي السّادسة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وآية السّخرة وهي ثلاث آيات من الأعراف: ﴿إنَّ رَبّكُمُ الله اللّذِي خَلَقَ السّمٰواتِ والأَرْضَ في سِتَةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى العَرْشِ يُغْشِي اللّيْلَ النّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً والشّمْسَ والقَمَرَ والنّجُومَ مُسَخِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الحَلْقُ والأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالمينَ آدْعُوا رَبّكمُ واللّمَوْمَ الله الله تَولِي المُعْتَدِينَ، وَلاَ تُفْسِدوا في الأَرْضِ بَعْدَ إصْلاَحِهَا وآدْعُوهُ وَاللّمَ فَوْ الله أَحَدٌ والآيات فَوْا وَحُونًا والسّمَا إنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴿ وفي السابعة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ والآيات وفي النّمانة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ والآيات وفي النّامنة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وآخر الحشر: لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا القُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ إلى آخرها.

# في مستحبات الصلاة:

وَروي أَنّه يُستحبُ أَنْ يقرأ في كلِّ ركعة الحَمْدُ لله وإنّا أَنْزَلْنَاهُ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وآية الكرسيّ. وينبغي أن يكون نظره في حال قيامه إلى موضع سجوده لا يلتفت يميناً

ولا شمالاً ولا يشتغل بغير الصّلاة ولا يعمل عملاً ليس من أفعال الصّلاة، ويفصل بين قدميه مقدار أربع أصابع إلى شبر. ثمّ ليركع فيطأطئ رأسه ويضع يديه على عيني ركبتيه ويلقمهما كفّيه مفرّجاً أصابعه، ويسوّي ظهره. ويمدّ عنقه وينظر إلى ما بين رجليه ويقول: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ رَجليه ويقول: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ مَوَكَلْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ لَكَ سَمْعي وَبَصَري وَمُحِّي وَعَصَبِي وَعِظَامي وَمَا أَقَلَتْهُ قَدَمَايَ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

ثم يقول سبع مرّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ أَو خمساً أَو ثلاثاً والإجزاء يقع بمرّة واحدة.

ثم يرفع رأسه وينتصب قائماً فيقول: سمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ أَهْلِ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ والجُودِ والجَبرُوتِ.

ثم يرفع يديه إلى حيال أذنيه، ويهوي إلى السّجود فيتلقّى الأرض بيديه، ثمّ يسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والرّكبتين، وطرف أصابع الرّجلين ويرغم بالأنف سنّة وكيدةً ويكون متجافياً لا يضع شيئاً من جسده على شيء ويكون نظره إلى طرف أنفه.

ويقول: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ لَكَ سَمْعي وَبَصَري وَشَعْري (١) وعَصَبي وَمُخِّي وعِظَامي، وَسَجَدَ وَجْهي الفَاني البَالي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ.

ثم يقول: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِه سبع مرّات أو خمساً أو ثلاثاً والإجزاء يقع بواحدة، ثمّ يرفع رأسه بتكبيرة ويستوي جالساً ويقول: اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وآرْحَمْنِي وآجُبُرْني وآهْدِني إنِّي لِمَا ٱنْزَلْتَ إلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

ثمّ يرفع يديه بالتكبير ويعود إلى السّجدة الثّانية فيسجدها مثل الأولى سواء. ثمّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وبَشَري.

يرفع رأسه ويجلس ثمّ يقوم إلى الثانية فيصلّيها كما صلّى الأوّلة سواء، فإذا فرغ من قراءة الحمد والسّورة قنت، يرفع يديه، ويدعو بما أحبَّ وأفضل ما يقنت به كلمات الفرج وهي: لا إله إلاَّ الله الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إله إلاَّ الله العَلِيُّ العَظِيمُ، شُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الفَرشِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الأَرضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

وإن قنت بغيره كان جائزاً، والقنوت مستحب في جميع الصّلوات فرائضها ونوافلها وآكدها في الفرائض وآكد الفرائض ما يجهر فيها وآكد ذلك صلاة الغداة والمغرب، ثمّ يصلّي الرّكعة الثّانية على الصّفة الّتي ذكرناها، ثمّ يجلس للتشهّد متورّكاً، يجلس على وركه الأيسر ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ويقول: بِسْم اللهِ وَبِاللهُ (۱) والأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ كُلُّهَا لله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَلْ شَفَاعَتُهُ في أُمَّتِهِ وَٱرْفَعْ دَرَجَتهُ.

وإن اقتصر على الشهادتين والصّلاة على النّبيّ وعلى آله كان جائزاً، ثمّ يسلّم تجاه القبلة يومى بمؤخَّر عينيه إلى يمينه فيقول: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

ثمّ يكبّر تكبيرات، رافعاً بها يديه ويسبّح تسبيح الزّهراء عَلَيْتُ فَلَا وهي أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تحميدة وثلاث وثلاثون تسبيحة، ويقول بعد كلّ تسليمة من نوافل الزّوال: اللَّهُمَّ إنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ في رِضَاكَ ضَعْفي وَخُذْ إلى الخَيْرِ بِنَاصِيتِي، وَآجْعَلِ الإيمانَ مُنتَهَى رِضَايَ، وَبَارِكْ لي فِيمَا قَسَمْتَ لي، وَبَلِّغْني بِرَحْمَتِكَ كُلَّ الَّذي أَرْجُو مِنْكَ، واجْعَلْ لي وُدًا وَسُرُوراً لِلمُؤمنينَ وَعَهْداً عِنْدَك.

في الدعاء بعد نوافل الظهر:

وروي: أنَّه يقول عقيب الرَّكعتين الأوليين: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَكْرَمُ مَأْتِيٍّ وأَكْرَمُ مَزُورٍ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والحمد لله.

وَخَيْرُ مَنْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ الحَاجَاتُ، وأَجْوَدُ مَنْ أَعْطَىٰ، وأَرْحَمُ مَنِ ٱسْتُرْحِمَ، وَأَرْأَفُ مَنْ عَفَا، وَأَعَزُّ مَنِ اعْتُمِدَ عَلَيْهِ.

اللَّهُمَّ بِي إلَيْكَ فَاقَةٌ، وَلِي إلَيْكَ حَاجَاتٌ، وَلَكَ عِنْدِي طَلِبَاتٌ مِن ذُنُوبِ أَنَا بِهَا مُرْتَهَنٌ قَدْ أَوْقَرَتْ ظَهْرِي وَأَوْبَقَتْنِي وَإِلاَّ تَرْحَمْنِي وَتَغْفِرْهَا لِي أَكُنْ مِنَ الحَاسِرِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَمَدُتُكَ فيها تَائِبًا إلَيْكَ مِنْها، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآغفر لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَحَدِيثِهَا، سِرَّها وَعَلاَئِيتَها خَطاًهَا وَعَمْدَهَا صَغِيرَهَا وَكَبِيرَها وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَآنَا مُذْنِبُهُ مَغْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لا ثَغَادِرُ لِي ذَنْباً وَاحِداً ولا أَكتَسِبُ بَعْدَهَا مُحَرّماً أَبَداً وَاقْبَلْ مِنِي مَغْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لا ثَغَادِرُ لِي ذَنْباً وَاحِداً ولا أَكتَسِبُ بَعْدَها مُحَرّماً أَبَداً وَاقْبَلْ مِنِي الْكَثِيرِ فِي مَعْصِيَتِكَ يا عَظِيمُ إِنَّهُ لا يَغْفِرُ العَظِيمَ إِلاَ الْعَظِيمُ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ، يا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْعَظِيمُ يَسْأَلُهُ مَنْ في السَّمُواتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنِه، يا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمٍ في الْعَظِيمُ وَالِّهِ وأَجْعَلْ لِي في شَأْنِكَ شَأْنُ حَاجَتِي وأَقْضِ لِي في شَأَنِكَ شَأَنِ صَلِّ عَلَى وَتَجَاتِي هِيَ قَكَاكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَالأَمَانُ مِنْ سَخَطِكُ والفَوْزُ بِرِضُوانِكَ مَا فِيهِ صَلَاكِ والْفَوْزُ بِرِضُوانِكَ مَا فِيهِ صَلَاحِي، وَحَاجَتِي هِيَ قَلْكُ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُلَى مُعَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُنْ في اللنَّائُونَ وَالْأَلُكَ بِنُولِكَ عَلَى مُوسَلِقًا في اللَّهُ في اللَّذُيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ في اللَّهُ في

اللَّهُمَّ وَأَكْتُبُ لِي عِتْقاً مِنَ النَّارِ مَبْتُولًا (٢) وَآجْعَلْني مِنَ المُنيبينَ إلَيْكَ التَّابِعِينَ لأَمْرِكَ المُخْبِينَ (٢) الَّذينَ إذا ذُكِرْتَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والمُسْتَكُمِلينَ مَناسِكَهُمْ والصَّابِرِينَ في الرَّخَاءِ والمُطِيعينَ لأَمْرِكَ فيما أَمْرْتَهُمْ بِهِ والمُقِيمينَ الصَّلاةَ والمُؤتِينَ الزَّكاةَ والمُتَوكِينَ في الرَّخَاءِ والمُطِيعينَ لأَمْرِكَ فيما أَمْرْتَهُمْ بِهِ والمُقيمينَ الصَّلاة والمُؤتِينَ الزَّكاة والمُتَوكِينَ عَلَيْكَ. اللَّهُمَّ أَضِفْني بِأَكْرَمِ كَرَامَتِكَ وأَجْزَلِ عَطِيبًكَ والمَوْبِيلَةِ إلَيْكَ والمَنْزِلَةِ عِنْدَكَ مَا تَكْفِيني بِهِ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ والفَضِيلَةِ لَدَيْكَ والرَّاحَةِ مِنْكَ والوَسِيلَةِ إلَيْكَ والمَنْزِلَةِ عِنْدَكَ مَا تَكْفِيني بِهِ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ الجَنَّةِ وَتُطَلِّنِي في ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلَّكَ، وَتُعَظِّمُ نُوري وَتُعْطِيني كِتَابي الجَنَّةِ وَتُظِلِّنِي في ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لا ظِلَّ إلاَّ ظِلَّكَ، وَتُعَظِّمُ نُوري وَتُعْطِيني كِتَابي

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: اللَّهُمَّ.

<sup>(</sup>٢) بتله يبتُله ويبتِله: قَطعه.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية: المخبتين إليك. وأخبت: خشع وتواضع، والخبيت: الشيء الحقير.

بِيَمِيني وَتُخَفِّفُ حِسَابِي وَتَحْشُرُني في أَفْضَلِ الوَافِدينَ إلَيْكَ مِنَ المُتَّقَينَ وَتُثَبَّنُي في عِلَيِّينَ وَتَخَفِّلُني مِمَّنْ تَنْظُرُ إلَيْهِ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وتَتَوَفَّاني وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ، وٱلْحِقْني بِعِبَادِكَ الصَّالحينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَقْلِبْني بِذَلِكَ كُلِّهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً قَدْ غَفَرْتَ لي خطاياي وَذُنُوبي كُلُّهَا وَكَفَّرْتَ عَنِّي سَيَّاتِي وَحَطَطْتَ عَنِّي وِزْدِي وَشَفَّعْتَني في جَمِيع حَوَائِجي في اللَّذُنيَا والآخِرَةِ في يُسْرٍ مِنْكَ وعافِيةٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ولا تَخْلِطُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلي، وَلا بِمَا تَقَرَّبْتُ به إلَيْكَ رِيَاءاً وَلاَ شُمْعَةً وَلاَ أَشَراً وَلا بَطَراً وأَجْعَلْني مِنَ الخَاشِعينَ لَكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْطِنِي السَّعَةَ في رِزْقي والصِّحَّةَ في جِسْمي والقُوَّة في بَنني عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعِبَادِتِكَ، وَأَعْطِني مِنْ رَحْمَتِكَ وَرِضْوانِكَ وَعَافِيَتِكَ ما تُسَلِّمُني بِهِ مِنْ كُلِّ بَلاءِ الآخِرَةِ والدُّنْيَا وآرزُقْنَي الرَّهْبَةَ مِنْكَ والرَّعْبَةَ إلَيْكَ والخُشُوعَ لَكَ وَالوَقَارَ والحَبَاءَ مِنْكَ والنَّعْظيم لِذِكْرِكَ والتَقْدِيسَ لِمَجْدِكَ أَبَّامَ حَيَاتِي حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي وَأَنْتَ عَني والحَبَاءَ مِنْكَ والتَّعْظيم لِذِكْرِكَ والتَقْدِيسَ لِمَجْدِكَ أَبَّامَ حَيَاتِي حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي وَأَنْتَ عَني والحَبَاء مِنْكَ والتَّعْظيم لِذِكْرِكَ والتَقْدِيسَ لِمَجْدِكَ أَبَّامَ حَيَاتِي حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي وَأَنْتَ عَني والحَبَاء مِنْكَ والتَّعْظيم لِذِكْرِكَ والتَقْدِيسَ لِمَجْدِكَ أَبَّامَ حَيَاتِي حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي وَأَنْتَ عَني والحَبَاء مِنْكَ والتَّعْظيم لِلْمَعْقِيقِ والمَعْفِيّةَ واللَّهُمْ والطَّحَةَ والقُنوعَ والعَافِيّةَ والمَعْفِرَة والشَّكُرَ والرِّضا والصَّبْرَ والعِلْمَ والعَافِيّةَ واليقِينَ والمَعْفِرَة والشَّكُرَ والرِّضا والصَّبْرَ والعِلْمَ والعَلْمَ والتَوْاضِعَ والبُسْرَ والتَوْفِيقَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآعُمُمْ بِذَلِكَ أَهْلَ بَيْنِي وَقَرَابَاتِي وَإِخْوَانِي فِيكَ وَمَنْ أَحْبَبْتُ وَأَحْبَثْنُ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ أَنْ تَبْتُلِينِي بِبِلِيَةٍ تَعْمِلُنِي ضَرُورَتُها عَلَى التَّغُونِ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ، وَأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ أَنْ تَبْتُلِينِي مِنْ طَاعَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَكُونَ فِي حَالِ عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ أَظُنُّ أَنَّ مَعَاصِيكَ أَنْجَحُ فِي طَلِبْتِي مِنْ طَاعَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَكُلُّفِ مَا لَمْ ثُقَدِّرْ لِي فِيهِ رِزْقاً وَمَا قَدَرْتَ لِي مِنْ رِزْقٍ فَصَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاثْتِنِي بِهِ فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيةٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وقل: رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وأَجِرْنِي مِنَ السَّيِّئَاتِ وأستَعْمِلْنِي عَمَلاً بِطَاعَتِكَ وَأَرْفَعْ ذَرَجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا الله يَا رَبُّ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجِلالِ وَالْإِكْرَامِ. أَسْأَلُكَ رِضَاكَ (١) وَجَنَّنَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ أَسْتَجِيرُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. ترفع بها صوتك.

ثمّ تخرّ ساجداً وتقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِجودِكَ وَكَرَمِكَ، وَٱنْقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمَلائِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَٱنْبِيَائِكَ المُوسَلِينَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُقِيلَني عَثْرَتي وتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبي المُرْسَلِينَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُقِيلَني عَثْرَتي وتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبي وتَغْفِرَها لِي وتَقْلِبني اليَوْمَ بِقضاءِ حَاجَتي وَلاَ تُعَذِّبنِي بِقَبِيحٍ كَانَ مِنِّي بَا أَهْلَ التَّقْوَىٰ وَأَهْلَ المَغْفِرَةِ يَا بَرُّ يَا كَرِيمُ أَنْتَ أَبَرُّ مِنْ أَبِي وَأَمِّي وَمِنْ نَفْسي وَمِنَ النَّاسِ التَقْوَىٰ وَأَهْلَ المَغْفِرَةِ يَا بَرُّ يَا كَرِيمُ أَنْتَ أَبَرُ مِنْ أَبِي وَأَمِّي وَمِنْ نَفْسي وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، بِي إِلَيْكَ (٢) فَقُرٌ وَفَاقَةٌ وَأَنْتَ عَنِيٌّ عَنِي أَنْواعَ البَلاءِ فَإِنَّ عَفُوكَ وَجُودَكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْحَمَ فَقْرِي وتَسْتَجِيبَ دُعَائِي وَتَكُفَّ عَنِي أَنُواعَ البَلاءِ فَإِنَّ عَفُوكَ وَجُودَكَ يَسَعاني.

ثم تصلّي ركعتين فإذا سلّمت بعدهما تقول: اللّهُمَّ إلْهَ السَّمَاءِ وَإِلْهَ الأَرْضِ، وَزَيْنَ السَّمَاءِ وَذَوْنَ الأَرْضِ، وَفَاطِرَ الأَرْضِ، وَنَوْرَ اللّمَاءِ وَنُورَ الأَرْضِ، وَزَيْنَ السَّمَاءِ وَزَيْنَ اللّمَاءِ وَزَيْنَ اللّمَاءِ وَزَيْنَ الأَرْضِ، وَبَلِيعَ السَّمَاءِ وَبَلِيعَ الأَرْضِ، ذَا الجَلالِ والإكْرَامِ وَعِمَادَ الأَرْضِ، وَبَلِيعَ السَّمَاءِ وَبَلِيعَ الأَرْضِ، ذَا الجَلالِ والإكْرَامِ صَرِيخَ المُسْتَصْرِخينَ وَغَوْثَ المُسْتَغِيثينَ وَمُنتَهِى غَايَةِ العَابِدِينَ، أَنْتَ المُفَرِّجُ عَنِ المَعْمُومِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مُفَرِّجُ الكَرْبِ وَمُجِيبُ المَكْرُوبِينَ وَأَنْتَ المُمُوبِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مُفَرِّجُ الكَرْبِ وَمُجِيبُ دَعُوةِ المُصْطَرِّينَ إلٰهَ العَالَمِينَ المَنْزُولُ بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ يَا عَظِيماً يُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظِيمٍ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَٱلْ مُحَمَّدٍ وَٱفْعَلْ بِي كُذًا وَكَذَا.

وقل: رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِرْنِي مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَٱسْتَعْمِلْنِي عَمَلاً

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: رضاك عني.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية: إليك حاجة و....

بِطَاعَتِكَ، وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا اللهُ يَا رَبُّ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَجَنَّكَ، وَأَعُوذ بِكَ مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، أَسْتَجِير بِالله مِنَ النَّارِ، ترفع بها صوتك ثمّ تصلّي ركعتين وتقول بعدهما: يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يا حَيُّ يَا حَلِيمُ (' ) يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا نُورَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ تَمَّ نُورُ وَجُهِكَ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا نُورَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ تَمَّ نُورُ وَجُهِكَ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا نُورَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ تَمَّ نُورُ وَجُهِكَ أَسُلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ، وَبِاسْمِكَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ، اللَّذِي إذا دُصِتَ بِهِ أَجَبْتَ وإذَا سُيْلُتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَبِقُدُرَتِكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفُعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

وقل: رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجِرْنِي مِنَ السَّيِّنَاتِ، وَٱسْتَعْمِلْنِي عَمَلاً بِطَاعَتِكَ، وَآرْفَعْ دَرَجَتِي بِرِحْمَتِكَ يَا الله يَا رَبُّ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَانُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَجَنَّتُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِكَ وَسَحَطِكَ، أَسْتَجِيرُ بِالله الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَجَنَّتُكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ نَارِكَ وَسَحَطِكَ، أَسْتَجِيرُ بِالله مِنَ النَّارِ. ثُمَّ تصلّي ركعتين فإذا سلّمت قلت: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ السَّهِمَّ السَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الفَلْكِ الجَارِيةِ فِي اللَّجَجِ الغَامِرَةِ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَغْرَقُ مَنْ مَلْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الفَلْكِ الجَارِيةِ فِي اللَّجَجِ الغَامِرَةِ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَعْرَقُ مَنْ مَلْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الفَلْكِ الجَارِيةِ فِي اللَّجَجِ الغَامِرَةِ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَعْرَقُ مَنْ مَلْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الفَلْكِ الجَارِيةِ فِي اللَّجَجِ الغَامِرَةِ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَعْرَقُ مَنْ مَنْ رَكِبَهَا المُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ (٢) وَالمُتَاجِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقُ (٣) وَاللَّازِمُ لَهُمْ لَاحِقٌ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الكَهْفِ الحَصِينِ وَغِيَاثِ المُضْطَرِ المُسْتَكِينِ وَمَلْجَإِ الهَارِبِينَ وَمُشْعَى الخَافِينَ وَعِصْمَةِ المُعْتَصِمِينَ، اللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا عفو .

<sup>(</sup>٢) مرق السهم من الرمية مروقاً: خرج من الجانب الآخر. والخوارج مارقة لخروجهم عن الدين.

<sup>(</sup>٣) الزاهق: الرجل المنهزم.

العَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ (') الَّذِينَ أَوْجَبْتَ حُبَّهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلاَيْتَهُم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ واعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ ولاَ تُخْزِه طَاعَتِكَ، وآرْزُقْنِي مُواسَاةً مَنْ قَتَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وسَّعْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ بِمَعْصِيتِكَ، وآرْزُقْنِي مُواسَاةً مَنْ قَتَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وسَّعْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ الله عَلَىٰ كُلِّ ذَنْبٍ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله مِنْ كُلِّ الله مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله مِنْ كُلِّ هَوْلٍ.

وروي أنّك تقول عقيب التسليمة الأوّلة: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُرِدُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبِيَكَ، وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُودُ بِرِحْمَتِكَ مِنْ نَقِمَتِكَ، وَأَعُودُ بِمِغْفِرَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ وَأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ غَضَبِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، لاَ أَبُلُغُ مِدْحَتَكَ وَلاَ النّنَاءَ وَأَعُودُ بِرَ أَفْتِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، لاَ أَبُلُغُ مِدْحَتَكَ وَلاَ النّنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ حَياتِي زِيَادَةً في كُلِّ خَيْرٍ وَوَفاتِي رَاحَةً مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَتَسُدً فَاقَتِي بِهُدَاكَ وَتَوْفِيقِكَ، حَياتِي زِيَادَةً في كُلِّ خَيْرٍ وَوَفاتِي رَاحَةً مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَتَسُدً فَاقَتِي بِهُدَاكَ وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْزُونِيقِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، وَتَوْرُقَةً العَيْنِ واللّذَّةَ وَبَرُدَ العَيْشِ مِنْ فَنُو المَسْقِي المَصْفِي في طَاعَتِكَ، وَتَوْفِيقِكَ، المَسْقِدِ العَظِيمِ، وَارْحَمْني يَوْمَ أَلْقَاكَ فَرْداً هٰذِهِ بَعْدِ المَوْتِ، وَنَفِي لَكَ مُعْتَرِفٌ بِذَنْفِي مُعْ المَشْهِدِ العَظِيمِ، وَارْحَمْني في مَا بَقِيَ مِنْ عُمْري المَّلُكَ لَمَّا لَكُوبِهِ وَأَعْمِمْني في مَا بَقِيَ مِنْ عُمْري وَاعْضِمْني في مَا بَقِيَ مِنْ عُمْري وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا.

وقل: رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِرْني مِنَ السَّيُّاتِ، وَٱسْتَعْمِلْني عَمَلاً بِطَاعَتِكَ، وَآرْفَعْ دَرَجَتي بِرَحْمَتِكَ يَا الله يَا رَبُّ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَجَنَّتُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، أَسْتَجِيرُ بِالله مِنَ النَّارِ. ترفع بها صوتك.

وتقول عقيب الرّابعة: اللَّهمَّ مُقلِّبَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تُنِعُ فَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ مُحَمَّدٍ وَثَبَّتْ فَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: الطيّبين الطاهرين.

## في آداب صلاة الظهر

لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ، وَأَجِرْنِي مِن النَّارِ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ (١) وَآجْعَلنِي سَعِيداً فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ.

وتقول عقيب السّادسة: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمَلاَثِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِكَ المُرْسَلينَ، وَبِكَ اللَّهُمَّ الغِنَىٰ عَنْي وَبِيَ الفَاقَةُ إلَيْكَ أَنْتَ الغَنِيُّ وَأَنَا الفَقِيرُ إِلَيْكَ، أَقَلْتني عَنْرتي وسَتَرْتَ اللَّهُمَّ الغِنىٰ عَنِّي وَبِي الفَاقَةُ إلَيْكَ أَنْتَ الغَنِيُّ وَأَنَا الفَقِيرُ إلَيْكَ، أَقَلْتني عَنْرتي وسَتَرْتَ عَلَيَّ ذُنُوبي فَاقْضِ يَا الله حَاجَنِي، وَلاَ تُعَذِّبنِي بِقَبِيحٍ مَا تَعْلَمُ مِنِّي فإنَّ عَفُوكَ وَجُودَكَ يَسَعُني.

وتقول عقيب الثّامنة: يَا أَوَّلَ الأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ وَيَا أَجُودَ الأَجُودِينَ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَنِينَ يَا رَازِقَ الْمَسَاكِينِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطّيبينَ، وٱغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئي وَعَمْدي وَإِسْرَافي عَلَىٰ نَفْسِي، وَكُلَّ ذَنْبِ الطّيبينَ، وٱغْفِر لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئي عَمَدي وَإِسْرَافي عَلَىٰ نَفْسِي، وَكُلَّ ذَنْبِ الطّيبينَ، وٱغْفِر لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئي عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ ثمّ تخرّ ساجداً وتقول: يَا أَذْنَبُتُهُ، وٱعْصِمْني مِن آفْتِرَافِ مِنْلِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ ثمّ تخرّ ساجداً وتقول: يَا أَهْلَ التَقُوىٰ وَأَهْلَ المَغْفِرَةِ يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ أَنْتَ أَبَرٌ بِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَمِنْ جَمِيعِ الخَلاَتِقِ أَهْلَ التَقُوىٰ وَأَهْلَ المَغْفِرَةِ يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ أَنْتَ أَبْرٌ بِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَمِنْ جَمِيعِ الخَلاَتِقِ أَهْلَ التَقُوىٰ وَأَهْلَ المَغْفِرَةِ يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ أَنْتَ أَبَرُّ بِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَمِنْ جَمِيعِ الخَلاَتِقِ أَجْمَعِينَ اقْلِبْنِي بِقَضَاءِ حَاجَتي مُسْتَجَاباً دُعَائِي مَرْحُوماً صَوْتي قَدْ كَشَفْتَ أَنُواعَ البَلاَءِ عَلَى.

## في آداب صلاة الظهر:

ثُمَّ تقوم إلى الفرض بعد أن تؤذن، وتقيم على ما مضى ذكره، وتستفتح الصّلاة على ما ذكرناه بسبع تكبيرات، وتتخيّر من القراءة في الظّهر ما شئت من السّور القصار وأفضلها إنَّا أُنزَلْنَاهُ في الأولى وفي الثّانية قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ فإذا صلّيت ركعتين قنت بعد القراءة وترفع يديك بالتكبير على ما مضى شرحه (٢) وتشهّدت بما ذكرناه، ثمّ تقوم إلى الثّالثة فتقول: بِحَوْلِ الله وقُوَّتِهِ أَقُومُ وأَقْعُدُ وَتقرأ الحَمْد وحدها في الرّكعتين وإن شئت

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية هنا زيادة: وإن كنت في أمّ الكتاب شِقيًّا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: تدعو ثمّ تكبّر للّركوع فإذا صلّيت ركعتين.

بدلاً من ذلك عشر تسبيحات تقول: سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله ولا إِلٰهَ إِلاَّ الله ثلاث مرات وفي الثَّالثة والله أَكْبُرُ أنت مخيّر في ذلك.

فإذا جلست للتشهد في الرّابعة على ما وصفناه قلت: بِسْمِ اللهُ وَبِاللهُ والأَسْمَاءُ المُحْسَنَىٰ كُلُّهَا لله اللهُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، أَرْسَلَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ، النَّحِيَّاتُ للهُ والصَّلُواتُ الطَّيِّبَاتُ الطَّاهِرَاتُ الزَّاكِيَاتُ الرَّائِحَاتُ الغَادِيَاتُ النَّاعِمَاتُ للهُ مَا طَابَ وَلَهُورَ وَزَكَا وخَلَصَ وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ الغَادِيَاتُ النَّاعِمَاتُ للهُ مَا طَابَ وَلَهُورَ وَزَكَا وخَلَصَ وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ الغَادِيَاتُ النَّاعِمَاتُ للهُ مَا طَابَ وَلَهُورُ وَزَكَا وخَلَصَ وَمَا خَبُثَ فَلِغَيْرِ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ الغَادِيَاتُ النَّاعِمَاتُ للهُ مَا طَابَ وَلَهُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذيراً إِلاَ اللهَ وَخْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذيراً اللهَاعَةِ، وأَشْهَدُ أَنَّ البَعْعَ مَنْ في القُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ رَبِّي نِعْمَ الرَّبُ وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ أَرْسِلَ، اللهَ يَنْ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَآرْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدً وَآلَ مُحَمَّدً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، السَّلاَم عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَى جَمِيعٍ آنْبِياءِ اللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ، السَّلاَمُ عَلَى الأَئِمَّةِ الهَادِينَ المَهْدِيِّينَ السَّلاَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحينَ.

# في التعقيبات المشتركة:

ثمّ يسلّم على ما قلناه إن كان إماماً أو منفرداً تجاه القبلة يومى بمؤخر عينه إلى يمينه وإن كان مأموماً يسلّم على يمينه ويساره إن كان على يساره أحد، وإن لم يكن كفاه التسليم على يمينه، ثمّ يرفع يديه بالتكبير إلى حيال أذنيه فيكبّر ثلاث تكبيرات في ترسّل واحد. ثم يقول ما ينبغي أن يقال عقيب كلّ فريضة وهو: لا إله إلا الله إلها واحداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لا إله إلا الله ولا نَعْبُدُ إلا إلها مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لا إله إلا الله ولا نَعْبُدُ إلا إلها مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِه

المُشْرِكُونَ، لا إِلٰهَ إِلاَّ الله رَبُّنَا وَرَبُّ آبَائِنَا الأَوَّلِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَه، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ (١) وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

ثمّ يقول: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ. ثمَّ يقول: اللَّهُمَّ الْهَدِني مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ، شُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ آغْفِر لِي ذُنُوبِي كُلَّها جَمِيعاً فإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُنُوبِ كُلَّهَا جَمِيعاً إِلاَّ أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرِّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرِّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيتَكَ في أَمُورِي كُلِّهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرِّ الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، وَأَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَعِزَّتِكَ النَّتِي لا تُرَامُ وَقُدْرَتِكَ النَّي خِزْيِ الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، وَأَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَعِزَّتِكَ النَّتِي لا تُرَامُ وَقُدْرَتِكَ النَّي خِزْي الدُّنيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، وَأَعُوذُ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَعِزَّتِكَ النَّتِي لا تُرَامُ وَقُدْرَتِكَ النَّي لا يَمُونُ مَنْ شَرِّ الدُّنيَا وَالآخِرة وَشَرِّ الأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَمِن شَرِّ كُلَّ وَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِعَامِيتِها، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلاَ حَوْل وَلاَ قُوتًا إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ تَوكَلْتُ في المُوتِي الدُّي لاَ يَمُوتُ، والحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ ولَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في الذُّلِ وَكَبَرُهُ تَكْبِيراً.

ثم يسبّح تسبيح الزّهراء عُلَيْكُلا فقد بينًا شرحه، تقول عقيب ذلك: لا إله إلا الله إنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً. لَبَيَّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَهْلِ بيّتِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَهْلِ بيّتِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ اللَّهُمَّ مَنَّ اللهُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ التَّسْلِيمَ مِنَّا لَهُمْ وَالاثنَمَامَ بِهِمْ والتَّصْدِيقَ لَهُمْ، رَبِنَا آمَنَا بِكَ وَصَدَقْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّمْنَا تَسْلِيماً رَبِّنَا آمَنَا فِلَ وَصَدَقْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّمْنَا تَسْلِيماً رَبِّنَا آمَنَا فِي وَصَدَقْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّمْنَا تَسْلِيماً رَبِنَا آمَنَا فِي وَصَدَقْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّمْنَا تَسْلِيماً رَبِنَا آمَنَا فِي وَصَدَقْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّمْنَا تَسْلِيماً رَبِّنَا آمَنَا فِي وَالْتَعْمَامَ بِهِمْ والتَصْدِيقَ لَهُمْ، رَبِنَا آمَنَا فِكَ وَصَدَقْنَا رَسُولَكَ وَسَلَّمْنَا تَسْلِيماً رَبِينَا آمَنَا فِي اللهَاهِدِينَ.

ثمّ تقول: سُبْحَانَ الله كُلَّمَا سَبَّحَ الله شَيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُسَبَّحَ وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَم وَجْهِهِ وَعِزٌّ جَلاَلِهِ، والحَمْدُ لله كُلَّما حَمِدَ الله شيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية هنا زيادة: يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حيٌّ لا يموت بيده الخير.

يُحْمَدَ وَكَمَا هُو آهْلُهُ وَكَمَا يَنْبَغي لِكَرَمٍ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، ولا إِلٰهَ إِلاَ الله كُلَّمَا هَلَّلُ الله شَيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُهَلَّلَ وَكَمَا هُو آهْلُهُ وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمٍ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلالِه، وَالله شَيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُكَبَرُ وَكَمَا هُو آهْلُهُ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمٍ وَجْهِهِ أَكْبَرُ، كُلِّمَا كَبَرُ الله شَيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُكَبَرُ وَكَمَا هُو آهْلُهُ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمٍ وَجْهِهِ أَكْبَرُ، كُلِّمَا كَبَرُ الله شَيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله وَالله أَنْ يُكَبَرُ وَكَمَا هُو آهْلُهُ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمٍ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، وَسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ الله والله أَكْبَرُ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْ ، وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ كَانَ أَوْ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ عَمْ يَها عَلَى عَلَى مُكَلِّ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أَرْجُو وَخَيْرِ مَا لاَ أَرْجُو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا لاَ أَحْذَرُ وَمَا لا أَحْذَرُ. وَمَا لا أَحْذَرُ.

ثُمْ تقرأ الحَمد وآبة الكرسيّ وشَهِدَ الله وآبة الملك وآبة السّخرة، ثمّ تقول ثلاث مرّات: سُبحان رَبَّكَ رَبِّ العِزَّةِ وَمَا يَصِفُونَ، وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمينَ. وتقول ثلاث مرّات: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱجْعَلْ لي مِنْ الْمَالَمينَ. وتقول ثلاث مرّات: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَٱجْعَلْ لي مِنْ الْمَرى فَرَجاً وَآوْزُقْني مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لا أَحْتَسِبُ. وتقول سبع مرّات وأنت آخذ بلحيتك بيدك اليمنى ويدك اليسرى مبسوطة باطنها ممّا يلي السّماء: يا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُعَمَّدٍ وَآلِ مُدَالِدٍ وَقُلْ أَلْهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَا اللهِ وَاللهُ أَلْهُ وَلا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَا أَلِهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَا أَلَاهُ وَلَ

ثمّ قل: يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَسْرَعَ الحَاسِبِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَحْكَمَ الحَاكِمِينَ وَيَا صَرِيخَ المَكْرُوبِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ العَلِيُّ العَظِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ العَلِيُّ العَظِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ لَمْ تَزَلْ وَلَنْ تَزَالَ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ لَمْ تَزَلْ وَلَنْ تَزَالَ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ خَالِقُ الجَنَّةِ والنَّارِ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ خَالِقُ الجَنَّةِ والنَّارِ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِكُ الْجَنِي والشَّرِ وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ خَالِقُ الجَنَّةِ والنَّارِ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الْخَيْرِ والشَّرِ وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الْخَيْرِ والشَّرِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الْعَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ، وَأَنْتَ الله إِلْهَ إِلْا أَنْتَ عَالِمُ المَّهُ إِلَا أَنْتَ عَالِمُ الْعَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُن الرَّحِيمُ ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ عَالِمُ المَا الْعَيْبِ والشَّهُ وَاللْعَادِي الْمُ

المَلِكُ القُدُوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَارُ المُتكبَرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا فَيُسْرِكُونَ، وَأَنْتَ اللهُ إِلاَ أَنْتَ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ، لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ لَكَ مَا فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَنْتَ الله العزيزُ الحَكِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ الكَبِيرُ المُتعَالِ فِي السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَنْتَ الله العزيزُ الحَكِيمُ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ الكَبِيرُ المُتعَالِ وَالكِبْرِياءُ رَدَاوْكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآغْفِر لِي مَغْفِرةً عَزْماً جَزْماً لا تُنْكِينِ بَعْدَها أَبْداً وَآهُدِني وَالْخَدِينِ مُعَافاةً لا تَبْتَلِينِي بَعْدَها أَبُداً وَآهُدِني مُنَا أَنْكُ بُعْدَها أَبُداً وَعَلِّمني ما يَنْعُمني وأَنْفَعْني بِمَا عَلَّمْتني وأَجْعَلْهُ حُجَّةً لِي لا هُدًى لا أَضِلُ بَعْدَهُ أَبُداً، وَعَلِّمني ما يَنْعُمني وأَنْفَعْني بِمَا عَلَمْتني وأَجْعَلْهُ حُجَّةً لِي لا عَلَيْ وأَردُفْني مِنْ فَضْلِكَ صَبًا صَبًا كَفَافاً كَفَافاً وَرضِّني بِهِ يَا رَبَاهُ وَتُبْعُ عَلَيَّ با اللهُ يَا وَيُنَ مِنْ وَارْفُني مِنْ فَضْلِكَ صَبًا صَبًا كَفَافاً كَفَافاً وَرضِّني بِهِ يَا رَبَاهُ وَتُبْعُ عَلَيَّ با اللهُ يَا فَي وَرُحُمْني بِهِ يَا رَبَاهُ وَتُبْعُ عَلَيَّ با اللهُ يَا فَي مِن المَعْرِني بِهُدَاكَ ، وأَعْنِي بِغِناكَ، وأَرْضِني بِقَضَائِكَ، وأَجْعَلْنِي من رَحْمُل أَي المُخْلِصينَ، وأَبْلِغُ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ عَنِي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وسَلاماً وَمِنَ الشَّيْطِانِ الرَّحِيم، آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

ثمّ تقول ثلاث مرّات: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَلْكُ خَيْرَ الخَيْرِ وِضُوانَكُ والجَنَّةُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ والنَّارِ. وقل ثلاث مرّات، وأنت آخذ بلحيتك بيدك اليمنى واليد اليسرى مبسوطة باطنها مما يلي السّماء: يا ذَا الجَلاَلِ والإكْرَامِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وارْحَمْني وأجِرْني مِنَ النَّارِ. ثمّ ارفع يدك واجْعَل باطنها ممّا يلي السّماء وقل ثلاث مرّات: يَا عَزِيزُ يَا كَرِيمُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ. ثم أقلبهما واجْعل ظاهرهما (١) ممّا يلي السّماء وقل ثلاث مرّات: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجِرْني مِنَ العَذَابِ الأليمِ. ثم اخفضهما وقل: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَقُهْني في الدِّينِ وَحَبِّني إلى المُسلِمينَ واجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرينَ، وارْزُقْني هَيْبَةَ المُتَقِين، يا الله يا الله أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ حَقَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمٌ، أَنْ تُصَلِّي

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: ثم اقلبها واجعل ظاهرها.

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَسْتَعْمِلَنِي بِمَا عَرَّفْتَني مِنْ حَقِّكَ وأَنْ تَبْسُطَ عَلَيَّ مَا حَظَرْتَ مِنْ رِزْقِكَ. وقل ثلاث مرّات: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰه إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيي وَيُمِيتُ ويُحْيي وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ الْحَمْدُ، يُحْيي وَيُمِيتُ ويُحْيي وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ. وقل ثلاث مرّات: يَا الله يَا رَحْمَنُ (١) يا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

وقل: اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي في كُلِّ كُرْبِةٍ وَأَنْتَ رَجَائِي في كُلِّ شِدَّةٍ وَأَنْتَ لِي في كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا واكْشِفْ هَمِّي وَفَرِّجْ غَمِّي وَأَغْنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ سِوَاكَ وَعافِني في أَمُّورِي كُلِّهَا وَعَافِني مِن خِزْيِ اللَّانْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ. أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ غَيْرِي وَمِنْ شَرِّ السُّلْطَانِ والشَّبْطَانِ والشَّبْطَةِ وَلَكْنِ والْمِنْ وَوَلَدِي وَلَالْتِ وَوَلَدِي وَوَلَدي وَالْمُونِينَ وَجَمِيعَ مَا رَزَقَنِي رَبِي وَجَمِيعَ مَنْ يَغْنِينِي أَمْرُهُ، أَسْتَوْدِعُ الللهُ المَرْهُوبَ المُحْوفَ المُتَضَعْضِعَ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيءٍ دِينِي وَنَفْسِي وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وإِخْوَانِي المُؤْمِنِينَ وَجَمِيعَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي وَجَمِيعَ مَنْ يَغْنِينِي أَمْرُهُ.

وقل ثلاث مرّات: أُعِيدُ نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي ووَلَدي وإخْوَانِي في دِينِي وَمَا رَزَقَني رَبِّي، وَمَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ بِالله الأَحَدِ الصَّمَدِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ وَبِرَبِّ الفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَاثَاتِ في العُقدِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَاثَاتِ في العُقدِ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، إللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ وَمِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الخَنَّاسِ، اللهِ النَّاسِ، وتقول: حَسْبِي الله رَبِّي الخَنَّاسِ، الْذَي يُوسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ. وتقول: حَسْبِي الله رَبِّي اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا هُو عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ، أَشْهَدُ وَأَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً،

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا رحيم.

اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِها إِنَّ رَبِّي عَلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ثمّ تقرأ آثنتي عشرة مرّة قُلْ هُو الله أحدٌ وتقول: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسمِكَ المَخْنُونِ المَخْرُونِ الطَّهْرِ الطُّهْرِ المُبَارَكِ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ وَسُلْطَانِكَ القَدِيمِ، يَا وَاهِبَ العَطَايَا وَيَا مُطْلِقَ الْأَسَارَىٰ وَيَا فَكَاكَ الرّقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تُعْنِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وأَخْرِجْنِي مِنَ اللّهُ بْا سَالِماً، وأَدْخِلْنِي الجَنَّةَ آمِناً وآجْعَلْ دُعَائِي أَوَّلَهُ فَلاحاً وأَوْسَطَهُ نَجَاحاً وآخِرَهُ صَلاحاً إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الجَنَّةَ آمِنا وآجْعَلْ دُعَائِي أَوَّلَهُ فَلاحاً وأَوْسَطَهُ نَجَاحاً وآخِرَهُ صَلاحاً إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَمُ الجَنَّةِ وَلِكَ عَنَتِ الوُجُوهُ، ولَكَ الغَيُوبِ. وتقول أَيضاً: اللّهُمَّ إلَيْكَ رُفِعَتِ الأَصْواتُ، ولَكَ عَنتِ الوُجُوهُ، ولَكَ الغَيُوبِ. وتقول أَيضاً: اللّهُمَّ إلَيْكَ رُفِعَتِ الأَصُواتُ، ولَكَ عَنتِ الوُجُوهُ، ولَكَ عَنتِ الرّقَابُ وإلَيْكَ التَّحَاكُمُ فِي الأَعْمَالِ، يَا خَيْرَ مَنْ شَلِلَ وَيَا خَيْرَ مَنْ أَعْطَىٰ يَا مَنْ اللّهُ يَعْفِلُ التَّعَاكُمُ فِي الْأَعْمَالِ، يَا خَيْرَ مَنْ قَالَ آدَعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ يَا مَنْ قَالَ وإذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيْعُونُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، يَا مَنْ قَالَ يَا عِبَادِي النَّيْورُ الرَّحِيمُ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ مَا أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهُ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ اللنُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ مَا أَنْفُو مِنْ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ الللّهُ يُعْفِرُ الللّهُ يُعْفِرُ الللّهُ يُونِ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ يَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ يَعْفُولُ المَّعْولِ عَلَى الْمُسْرِفُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُعْولِ عَلَى الْمُسْرِفُ عَلَى الْمُسْرِفُ عَلَى الْمُسْرِفُ عَلَى المُسْرِفُ عَلَى المُسْرِفُ عَلَى الْفُولِ عَلَى الْمُعْرَالِ اللّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ عَلَى الْمُعْرَا عَلَى الْمُعْرَالِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ عَلَى الْم

ثمّ تدعو بما تحبّ، وتقول أيضاً: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ إِنَّ الصَّادِقَ الأَمِينَ عَلَيْهِ السَّلامْ قَالَ: إِنَّكَ قُلْتَ مَا تَرَدَّدْتُ في شَيْءِ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدي في قَبْضِ رُوحِ عَبْدِيَ المُؤمِنِ يَكْرَهُ المَوْتَ وأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَجْلْ لِوَلِيَّكَ الفَرَجَ والعَافِيَةَ والنَّصْرَ وَلاَ تَسُوْنِي في نَفْسي وَلاَ في أَحَدٍ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَعَجُلْ لِوَلِيَّكَ الفَرَجَ والعَافِيَةَ والنَّصْرَ وَلاَ تَسُوْنِي في نَفْسي وَلاَ في أَحَدٍ مِنْ أَحِبَيى. إن شئت أن تسميهم واحداً واحداً، وإن شئت متفرقين، وإن شئت مجتمعين. وروي أنّ من دعا بهذا الدّعاء وواظب عليه عقيب كلّ فريضة عاش حتى يملّ الحياة.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: إنه هو الغفور.

ويستحبّ أيضاً أن يقول قبل أن يَثنِيَ ركبتيه: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ، إلْهَا واحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً. عشر مرّاتٍ.

وكان أبو الحسن موسى بن جعفر ﷺ يدعو عقيب الفريضة فيقول: اللَّهُمَّ بِسِتُرِكَ القَدِيم، وَرَأْفَتِكَ بِسِرَيَّتِكَ اللَّطِيفَةِ، وَشَفَقَتِكَ بِصِنْعَتِكَ المُحْكَمَةِ وَقُدْرَتِكَ بِسِتُرِكَ الجَمِيلِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَحْيِ قُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ وٱجْعَلْ ذُنُوبِنَا مَعْفُورة وَعُيُوبِنَا مَسْتُورة وَفَرائِضَنَا مَشْكُورة وَنَوَافِلْنَا مَبْرُورة وَقُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ مَعْمُورة وَنُفُوسَنَا وَعُيُوبِنَا مَسْتُورة وَفَرائِضَنَا مَشْكُورة وَنَوَافِلْنَا مَبْرُورة وَقُلُوبِنَا بِذِكْرِكَ مَعْمُورة وَنُفُوسَنَا بِطَاعَتِكَ مَسْرُورة وَفَرائِضَا عَلَىٰ بَوْحِيدِكَ مَجْبُورة وَأَرْوَاحَنَا عَلَى دينِكَ مَفْطُورة وَجَوَارِحَنا عَلَى حِدْمَتِكَ مَقْهُورة وَأَسْمَاءَنَا في خَوَاصِّكَ مَشْهُورة وَحَوائِجَنَا لَدَيْكَ مَيْسُورة وَأَرْزَاقَنَا عَلَى خِدْمَتِكَ مَقْهُورة وَأَسْمَاءَنَا في خَوَاصِّكَ مَشْهُورة وَحَوائِجَنَا لَدَيْكَ مَيْسُورة وَأَرْزَاقَنَا عَلَى خِدْمَتِكَ مَقْهُورة وَأَسْمَاءَنَا في خَوَاصِّكَ مَشْهُورة وَحَوائِجَنَا لَدَيْكَ مَيْسُورة وَأَرْزَاقَنَا مِنْ خَزَائِنِكَ مَدْرُورة ، أَنْتَ الله اللّه إلا أَنْتَ لَقَدْ فَازَ مَنْ وَالأَكَ وَسَعِدَ مَنْ نَاجَاكَ وَعَنْ مَنْ نَادَاكَ وَظَفِرَ مَنْ رَجَاكَ وَغَنِمَ مَنْ قَصَدَكَ وَرَبِحَ مَنْ تَاجَرَكَ.

وقل أيضاً: اللَّهُمَّ إِنِّي آدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَوِلاَيَتِكَ وَوِلاَيَةِ رَسُولِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَوِلاَيَةِ وَلاَيْتِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ. تسمّيهم واحداً واحداً. ثمّ تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي آدِينُكَ بِطَاعَتِهِمْ وَوِلاَيَتِهِمْ والرِّضَا بِمَا فَضَّلْتُهُمْ بِهِ غَيْرَ مُنكِرٍ ولاَ مُسْتكْيرٍ (۱) اللَّهُمَّ إِنِّي آدِينُكَ بِطَاعَتِهِمْ وَوِلاَيَتِهِمْ والرِّضَا بِمَا فَضَّلْتُهُمْ بِهِ غَيْرَ مُنكِرٍ ولاَ مُسْتكُيرٍ (۱) عَلَى مَعْنَى مَا أَنْزَلْتَ في كِتَابِكَ عَلَى حُدُودِ مَا أَتَانَا فِيهِ وَمَا لَمْ بَأْتِنَا مُؤْمِنٌ مُقِرٌ مُسَلِّمٌ بِلِلْكَ رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ أُرِيدُ بِهِ وَجْهَكَ والدَّارَ الآخِرَةَ مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إلَيْكَ فِيهِ، فأَحْينِي عَلَى ذٰلِكَ وأَمِتْنِي إِذَا أَمَتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وأَبْعَثْنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وإِنْ كَانَ مِنِي لِيلِكَ وَالْمَارَةُ بِلْكَ وَالْمَثَوِي إِلَّا مَا رَحِمْتَ يا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ وأَسُلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي وَلاَيَتِكَ عَنْ مَعْصِيبَكَ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبُداً لا أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ يَقُومِ إِلَّ مَا رَحِمْتَ يا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ وأَسُلُكَ أَنْ تَعْصِمَني وَلاَيتِكَ عَنْ مَعْصِيبَكَ وَلاَ تَعْمِ وَالْفَ وَلاَ يَعْمَ وَاللَّهُمُ إِلَى السُّوءِ إِلاَ مَا رَحِمْتَ يا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ وأَسُلُكَ أَنْ تَعْصِمَني وَلِكَ مَتَى السَّعَادَةِ وَلاَ نُحَوِّلَنِي عَنْهَا وأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ إِلَا بِكَ اللسُّوءِ إِلاَ مِلَ السَّعَادَةِ وَلاَ نُحَوِّلَنِي عَنْهَا وأَنْ تَحْرِمُ وَهُ وَهُوكَ الكَرِيمِ وَيَحُرْمَةِ السَّيلَ السَّعَادَةِ وَلاَ تَعْمِ السَلَامُ وَلاَ مَوْتِكُومُ وَلاَ مَلَولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلامُ وَيَحُرْمَةِ وَسُولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلامُ وَيَحُرْمَةٍ أَهُلِ بَيْتِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلامُ وَيَحُرْمَةٍ وَسُولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَيَحُرْمَةٍ وَسُولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَيَعْرُمَةٍ وَسُولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَيَعْرُمَةٍ وَلَا يَتَعَلَى الللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْ بَيْتِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمْ السَّلَمَ وَلِهُ وَسَلَّمَ وَيَعْمُومُ أَوْلُو الللَّهُ وَلِي الللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْكِلُولُ اللْكُولِي اللللْكِولِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيمَا عِنْدَكَ وأَسْأَلُكَ أَن تعصمني.

## في تعقيبات صلاة الظهر

وتسمّيهم. أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وآلهِ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. ثمّ تقول: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ اللهِ لِديني وَحَسْبِيَ اللهُ لِدُنْيَايَ وَحَسْبِيَ اللهُ لَاجْرَتِي وَحَسْبِيَ الله لَاجْرَتِي وَحَسْبِيَ الله عِنْدَ المَوْتِ وَحَسْبِيَ الله عِنْدَ المُسَاءَلَةِ لِمَا أَهَمَّني وَحَسْبِيَ الله عِنْدَ المُسَاءَلَةِ في القَبْرِ وَحَسْبِيَ الله عِنْدَ المُسَاءَلَةِ في القَبْرِ وَحَسْبِيَ الله عِنْدَ المِيزَانِ وَحَسْبِيَ الله عِنْدَ الصِّرَاطِ وَحَسْبِيَ الله لا إلله إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم.

# في تعقيبات وأدعية صلاة الظهر:

وممّا يختص عقيب الظهر: يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوتٍ يَا بَارِئَ كُلِّ نَفْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا سَيِّدَ السَّادَةِ يَا إِلَٰهَ الآلِهَةِ يَا جَبَّارَ الجَبَابِرَةِ يَا مَالِكَ المُلُوكِ يَا بَطَّاشُ يَا ذَا البَطْشِ الشَّدِيدِ أَي فَعَّالاً الدُّنْيَا والآخِرَةِ يَا رَبَّ الأَرْبَابِ يَا مَلِكَ المُلُوكِ يَا بَطَّاشُ يَا ذَا البَطْشِ الشَّدِيدِ أَي فَعَّالاً لِمَا يُرِيدُ يَا مُحْصِي عَدَدِ الأَنْفَاسِ وَنَقْلِ الأَقْدَامِ يَا مَنِ السِّرُّ عِنْدَهُ عَلانِيَةٌ يَا مُبُدِئَ يَا لَمَا يُرِيدُ يَا مُحْصِي عَدَدِ الأَنْفَاسِ وَنَقْلِ الأَقْدَامِ يَا مَنِ السِّرُ عِنْدَهُ عَلانِيَةٌ يَا مُبُدِئَ يَا مُعِدُ. أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَىٰ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَىٰ نَفْسِكَ مُعَدًّد وَأَهْل بَيْهِ، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ السَّاعَةَ السَّاعَة بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْجِزْ لِوَلِيكَ وَأَبْنِ وَلِيكَ الدَّاعِي إلَيْكَ بِإِذْنِكَ، وأَمِينِكَ في خَلْقِكَ وَعَيْنِكَ في عِبَادِكَ وَأَنْجِزْ لِوَلِيكَ وَأَبْنِ وَلِيكَ الدَّاعِي إلَيْكَ بِإِذْنِكَ، وأَمِينِكَ في خَلْقِكَ وَعَيْنِكَ في عِبَادِكَ وَأَنْجِزْ لِوَلِيكَ وَأَبْنِ وَلِيكَ الدَّاعِي إلَيْكَ بِإِذْنِكَ، وأَمِينِكَ في خَلْقِكَ وَعَيْنِكَ في عِبَادِكَ وَخَجَتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ عَلَيْهِ صَلْوَاتُكَ وَبَرَكَاتُكَ وَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَيَّذُهُ بِنَصْرِكَ وَآنْصُرْ عَبْدَكَ وَقَوِّ أَصْحَابَةُ وَصَبِّهُمْ وَآجُعَلْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وأَمْكِنَهُ مِنْ وَقَوْلِكَ وَاعْدَاءِ رَسُولِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

دعاء آخر: لا إِلٰهَ إِلا الله العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ الله العَزِيزُ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ إِنِّي اللهِ ال

اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لي ذَنْباً إلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمّاً إلاَّ فَرَّجْتَهُ (١) وَلاَ سُقْماً إلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ عَيْباً

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ولا كَرْباً إلا كَشَفْتَهُ.

إِلاَّ مَتَوْنَهُ وَلاَ رِزْقاً إِلا بِسَطْنَهُ (١) وَلاَ حَوْفاً إِلاَّ آمَنَتُهُ وَلاَ سُوءاً إِلاَّ صَرَفْتُهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضاً ولِي فِيها صَلاَحٌ إِلاَّ قَضَيْتُها يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ آمِينَ رَبَّ العَالَمينَ. ثم تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ برَاءَهُ مِنَ النَّرِ فاكْتُبْ لَنَا برَاءَتَنا وَفِي جَهَنَّمَ فَلاَ تَجْعَلْنا وَفِي عَذَابِكَ وَهَوَانِكَ فَلاَ تَبْتَلِنَا وَمِنَ الضَّرِيعِ والزَّقُوم (٢) فَلاَ تُطْعِمْنا وَمَعَ الشَّيَاطِينِ فِي النَّارِ فَلاَ تُجْمَعْنا وَعَلَىٰ وُجُوهِنا فِي النَّارِ فَلاَ تُخْبُنا وَمِنْ ثِيَابِ النَّارِ وَسَرَابِيلِ الفَطِرَانِ فَلاَ تُلْبِسْنا، وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَوْمَ القِيامَةِ فَنَجُنا وَمِنْ الصُورِ فِي الصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا وَفِي عِلِيِّينَ فَارَفَعْنا وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَوْمَ القِيامَةِ فَنَجُنا وَمِنْ الصُورِ فِي الصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا وَفِي عِلِيِّينَ فَارَفَعْنا وَمِنْ كُلُّ سُوءٍ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَوْمَ القِيامَةِ فَنَجُنا وَمِنْ الصُورِ فِي الصَّالِحِينِ بِرَحْمَيْكَ فَزَوِّجُنْنَا وَمِنْ المُحَودِ الْمَيْرِ بَرَحْمَيْكَ فَزَوِّجُنا وَمِنَ الوِلْدَانِ المُخَلِّدِينَ كَأَنَّهُمْ لُولُو مُكْنُونٌ فَأَخِينَا وَمِنْ الْمُعَلِينَ المُحْورِ والسُّنْدُسِ والإِسْتَبَرُقِ فَأَلْبِسْنَا وَمِنْ ثِيَابِ الحَرير والسُّنْدُسِ والإِسْتَبَرِقِ فَأَلْبِسْنَا وَلَيْلَةَ السَّعْ فَيْنَ وَلَالَمُ اللَّهُ فَاسْتَجِبْ وَإِذَا جَمَعْتَ الأَولِينَ اللَّهُ عَالَوْلَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

ثمّ تقول عشر مرّات: بالله اعتصَمْتُ، وَبِالله أَثِقُ وَعَلَى الله أَتُوكَلُ. ثمّ تقول: اللّهُمَّ إِنْ عَظُرَتْ ذُنُوبِي فَأَنْتَ أَعْظَمُ وَإِنْ كَبُرُ تَفْرِيطِي فَأَنْتَ أَكْبَرُ وَإِنْ دَامَ بِعُظِيمِ فَانْتَ أَجْوَدُ، اللّهُمَّ اغْفِرْ عَظِيمَ ذُنُوبِي بِعَظِيمٍ عَفْوِكَ وَكَثِيرَ تَفْرِيطِي بِظَاهِرِ كَرَمِكَ وَٱقْمَعْ فَأَنْتَ أَجُودُ، اللّهُمَّ أَعْفِرْ عَظِيمَ ذُنُوبِي بِعَظِيمٍ عَفْوِكَ وَكَثِيرَ تَفْرِيطِي بِظَاهِرِ كَرَمِكَ وَٱقْمَعْ بِخُلِي بِفَضْلِ جُودِكَ، ٱللّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلِيكَ.

دعاء آخر بعد صلاة الظّهر رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عَلَيْتَ إللهِ: يا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَسْرَعَ الحَاسِبينَ وَيَا أَجْوَدَ الأَجْوَدِينَ وَيَا أَكْرَمَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ولا ديناً إلا قضيته.

<sup>(</sup>٢) الضّريع: شيء في جهنّم أمرّ من الصبر وأنتن من الجيفة وأحرّ من النارِ. والزقّوم: طعام أهل النار.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية: وليلة القدر.

الأَكْرَمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ وَآجْزَلِ('' وَآوْفَیٰ وَآخَیٰ وَآجْمَلِ ''' وَاَفْکَیٰ وَآبْقَیٰ مَا صَلَّیْتَ وَاکْرَمِ وَاَطْهَرِ وَازْکَیٰ وَآنْوَرِ وَآعْلَی وَآبْهَیٰ وَآسْنَیٰ وَآنْمَیٰ وَآدُومِ وَآعَمَّ وَآبْقَیٰ مَا صَلَیْتَ وَبَارَکْتَ وَمَنَّتْ وَسَلَّمْ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ اِبْراهِیمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ اَنْدُنْ عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ اللَّهُمَّ وَاوْدِدْ عَلَیْهِ مِنْ ذُرِیِّتِهِ وَآزْوَاجِهِ وَآهْلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلَٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلَٰ مُوحَدًى اللَّهُمَّ وَاوْدِدْ عَلَیْهِ مِنْ ذُرِیِّتِهِ وَآزْوَاجِهِ وَأَهْلِ مُحَمَّدٍ وَآنْبَاعِهِ مَنْ تَقَوَّ بِهِمْ عَیْنُهُ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَمِمَّنْ تَسْقِیهِ بِکَأْسِهِ وَتُورِدُهُ حَوْضَهُ مُحَمَّدٍ وَآخُرِجْنَا فِي رُمْرَتِهِ وَآجُعَلْنَا تَحْتَ لِوَائِهِ وَآدْخِلْنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ آدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمِّدٍ وَرَخَاءٍ وَآجُعَلْنِي مَعَهُمْ فِي كُلِّ مَثْوى وَمُنْقَلَبٍ، اللَّهُمَّ أَخْنِي مَحَمُّدُ وَلِهُ وَالْمَعَرِينِ وَمِنَ الْمُقَرَبِينَ مَعَهُمْ فِي الْمَوَاقِفِ كُلُّهَا، وَآجُعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيهاً في الدُنْنَا وَلِمَ وَمِنَ المُقَرِّبِينَ وَمِنَ المُقَرِّبِينَ وَالْمَوْرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ وَلَا أَنْ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالِهُ وَلَا أَنْ وَلَا أَنْهُ وَا

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاكْشِفْ عَنِّي بِهِمْ كُلَّ كَرْبٍ وَنَفِّسْ عَنِّي بِهِمْ كُلَّ هَمٍّ وَفَرِّخْ عَنِّي بِهِمْ كُلَّ خَوْفٍ وَاصْرِفْ عَنِّي بِهِمْ مَقَادِيرَ كُلِّ هَمَّ وَاكْفِني بِهِمْ كُلَّ خَوْفٍ وَاصْرِفْ عَنِّي بِهِمْ مَقَادِيرَ كُلِّ بَلاءٍ وَسُوءَ الْقَضَاءِ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وشَمَاتَةَ الأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَاعْفِر لِي ذَنْبِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَفْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ وَلاَ تَذْهَبْ بِنَفْسِي إلىٰ وَاعْفِر لِي ذَنْبِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَفْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ وَلاَ تَذْهَبْ بِنَفْسِي إلىٰ هَيْءٍ وَمَرَفْتَهُ عَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ العَمْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْالُكَ الصَّبْرُ عَلَىٰ الاَجِلِ وَحَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ المَمَاتِ وَأَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ العَمَلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرُ عَلَىٰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّبْرُ عَلَىٰ المَقْوِ والقَافِيَةَ وَالمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ عَافِيَةَ الدُّنْيَا مِنَ البَلاَءِ المَوَاطِنِ كُلِّها وأَسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ وَالمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ عَافِيَةَ الدُّنْيَا مِنَ البَلاَءِ المَوَاطِنِ كُلِّها وأَسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ والمُعَافَاةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ عَافِيَةَ الدُّنْيَا مِنَ البَلاَءِ المَوَاطِنِ كُلُّها وأَسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ والمُعَافَاةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ عَافِيَةَ الدُّنْيَا مِنَ البَلاءِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وأَجُودَ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: وأَكْمَلَ.

## في تعقيبات صلاة الظهر

وَعَافِيَةَ الآخِرَةِ من الشَّقَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ وَتَمَامَ العَافِيَةِ (١) والشُّكْرَ عَلَى العَافِيَةِ يَا وَلِيَّ العَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الظَّفَرَ والسَّلاَمَةَ والحُلُولَ بِدَارِ الكَرَامَة. اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في صَلاَتي وَدُعَائي رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ وَرَاحَةً تَمُنُّ بِهَا عَليَّ.

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنِي سَعَةَ رَحْمَتِكَ وَسُبُوغَ نِعْمَتِكَ وَشُمُولَ عَافِيتِكَ وَجَزِيلَ عَطَايَاكَ وَمِنَحَ مَوَاهِبِكَ بِسُوءِ مَا عِنْدَى وَلاَ تُجَازِنِي بِقَبِيح عَمَلِي وَلاَ تَصْرِفْ بِوَجْهِكَ الكَرِيم عَنِّي. اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْني وَأَنَا أَدْعُوكَ وَلاَ تُخَيِّبْنِي وَأَنَا أَرْجُوكَ وَلاَ تَكِلْنِي إلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَدَاً، وَلَا إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَيَحْرِمَنِي وَيَسْتَأْثِرَ عَلَيَّ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُنْبُتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ، أَسْأَلُكَ بآلِ يلسِينَ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصِفْوتِكَ مِنْ بَريَّتِكَ وأُقَدِّمُهُمْ بِيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي وَرَغْبَتِي إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ في أُمِّ الكِتاب شَقِيّاً مَحْرُوماً مُقَتَّراً عَلَيَّ في الرِّزْقِ فَامْحُ مِنْ أُمِّ الكِتَابِ شَقَائِي وَحِرْمَاني وَإِقْتَارَ رِزْقِي وأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيداً مَرْزُوقاً فإنَّكَ تَمْحو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ. اللَّهُمَّ إنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، وَأَنَّا مِنْكَ خَائِفٌ وَبِكَ مُسْتَجِيرٌ، وَأَنَا حَقِيرٌ مِسْكِينٌ أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنى فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، يَا مَنْ لا يُخْلِفُ المِيعَادَ، يَا مَنْ قَالَ ٱدْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ نِعْمَ المُجِيبُ أَنْتَ يَا سَيِّدِي (٢) وَنِعْمَ الرَّبُّ وَنِعْمَ المَوْلَىٰ وَبِئْسَ العَبْدُ أَنَا هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا فَارِجَ الهَمِّ يَا كَاشِفَ الغَمِّ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ وَيَا رَحْمَٰنَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا ٱرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سِوَاكَ وأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحينَ. الحَمْدُ لله الَّذِي قَضَىٰ عَنِّي صَلاَتي فَإِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً.

ثُمَّ أَسْجُد سجدة الشَّكر، وقل فيها ما كان أبو الحسن موسى عَلَيَّ إِلَى يقول وهو: رَبِّ عَصَيْتُكَ بِبِصَرِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لأَخْرَسْنَي، وَعَصَيْتُكَ بِبِصَرِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لأَحْرَسْنَي، وَعَصَيْتُكَ بِيدي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لأَصْمَمْتَنِي، وَعَصَيْتُكَ بِيدي وَلَوْ وَعِزَّتِكَ لأَصْمَمْتَنِي، وَعَصَيْتُكَ بِيدي وَلَوْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ودوام العافية.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: ونعم الوكيل.

#### في تعقيبات صلاة الظهر

شِشْتَ وَعِزَّتِكَ لَكَنَّعْتَني، وعَصَيْتُكَ بِفَرْجي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزَّتِكَ لَعَقَمْتَني، وَعَصَيْتُكَ بِجِمِيعِ جَوَارِحي الَّتي أَنْعَمْتَ بِهَا عِلَيَّ وَلَمْ يَكُنْ هٰذَا جَزَاؤكَ مِنِّي. ثم كان يقول ألف مرّة: العَفْوَ العَفْوَ، وألصق خدَّه الأيمن بالأرض وقال بصوت حزين ثلاث مرّات: بؤُث إلَيْكَ بِذَنْبي عَمِلْتُ سُوءً وظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ يَا مَوْلاَيَ. ثمّ ألصق خدّه الأيسر بالأرض وقال ثلاث مرّات: أَرْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وأَقْتَرَفَ وأَسْتَكَانَ وآعْتَرَفَ. ثمّ رفع بالأرض وقال ثلاث مرّات: آرْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وأَقْتَرَفَ وأَسْتَكَانَ وآعْتَرَفَ. ثمّ رفع رأسه.

ويستحبّ أن يقول في سجوده أيضاً: يَا خَيْرَ مَنْ رُفِعَتْ إِلَيْهِ أَيْدِي السَّائِلِينَ وَيَا أَكْرَمَ مَنْ مُدَّتْ إِلَيْهِ أَعْنَاقُ الرَّاغِبِينَ وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّينَ والطُفْ لِي بِلُطْفِكَ الحَفِيِّ في شَانِي كُلِّهِ. ويستحبّ أيضاً أن يدعو لاخوانه المؤمنين في سجوده ويقول: اللَّهُمَّ رَبَّ الفَجْرِ واللَّيَالِي العَشْرِ والشَّفْعِ والوَتْرِ واللَّيْلِ إذا يَسْرِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وإللَه كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ صَلِّ وَاللَّيْلِ إذا يَسْرِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وإللَه كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَآفْعَلْ بِي وَبِفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ عَلَى التَّقُوى وأَهْلُ المَعْفِرَةِ.

ثمّ أرْفَع رأسك وقل: ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ السَّعَادَةَ في الرُّشْدِ وإيمانَ اليُسْرِ وَفَضِيلَةً في النَّعْمِ وَهَنَاءَةً في العِلْمِ حَتَّىٰ تُشَرِّفَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيفٍ، الحَمْدُ لله وَلِيِّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبِ كُلِّ حَسَنةٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ لَمْ يَخْدُلْني عِنْدَ شَدِيدَةٍ وَلَمْ يَغْضَحْنِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبِ كُلِّ حَسَنةٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ لَمْ يَخْدُلْني عِنْدَ شَدِيدَةٍ وَلَمْ يَغْضَحْنِي بِسُوءِ سَرِيرَةٍ فَلِسَيِّدِي الحَمْدُ كَثِيراً. ثم تقول: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَني وَلَمْ أَكُ شَيْئاً مَذْكُوراً رَبِّ أَعِنِي عَلَىٰ أَهْوَالِ الدُّنيا وَبَواثِقِ الدَّهْرِ وَنَكَبَاتِ الزَّمَانِ وَكُرُبَاتِ الآخِرَةِ شَيْئاً مَذْكُوراً رَبِّ أَعِنِي عَلَىٰ أَهْوَالِ الدُنيا وَبَواثِقِ الدَّهْرِ وَنَكَبَاتِ الزَّمَانِ وَكُرُبَاتِ الآخِرَةِ وَمُعْيِعِي اللَّذِي وَلِي اللَّهُمُ لَلْ الطَّالِمُونَ في الأَرْضِ وَفِي سَفَرِي وَمُعِي اللَّالِمُ وَنَكَبَاتِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ، وأَكْفِني شَرَّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ في الأَرْضِ وَفِي سَفَرِي وَفِي سَفَرِي النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَإِينَاكَ يَا رَبِ فَحَبَيْنِي، وَبِذُنُوبِي فَلاَ تَفْضَحْنِي، وَفِي الْكُ فَذَلِلْني وَفِي الْكُلُ فَي النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِ فَحَبَيْنِي، وَبِذُنُوبِي فَلاَ تَفْضَحْنِي، وَبِعَمَلِي فَلاَ النَّاسِ فَعَظَّمْنِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِ فَحَبَيْنِي، وَبِذُنُوبِي فَلاَ تَفْضَحْنِي، وَبِعَمَلِي فَلاَ

# في نوافل العصر وأدعيتها

تُبْسِلْنِي (١)، وَبِسَرِيرَتِي فَلاَ تُخْزِنِي، وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ والْإِنْسِ فَسَلَّمْنِي وَلِمَحَاسِنِ الأَخْلاَقِ فَوَفَقْنِي، وَمِنْ مَسَاوِئُ الأَخْلاَقِ فَجَنَّبْنِي، إلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي يَا رَبَّ المُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي ؟ إلَىٰ عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي أَمْ إلى بَعِيدٍ فَيَتَجَهَّمُنِي ؟ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ يَا رَبِّ فَلاَ رَبِّي إلَىٰ عَدُوِ مَلِّي اللَّهِ عَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي وَأَحَبُّ إلَيَّ. أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي الشَّرَقَتْ لَهُ أَبالي غَيْرَ أَنَّ عَافِيتَكَ أَوْسَعُ لِي وَأَحَبُّ إلَيَّ. أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي الشَّرَقَتْ لَهُ السَّمُواتُ والأَرْضُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلْمَةُ وَصَلِّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ مِنْ أَنْ بَحُلًّ السَّمُواتُ والأَرْضَىٰ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ تُولَى عَلْمَ الرَّضَىٰ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُواً عَلَى اللَّهُ الْمَا الْعَلْمَةُ عَلَيْهِ أَمْرُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ مِنْ أَنْ بَحُلًّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْرُ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ مِنْ أَنْ بَحُلًا عَلَى المَسْرِينَ وَلاَ خَوْلَ وَلاَ تُولَى وَلاَ تَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ قُواً عَلَى اللَّهُ الْمُ الْأَوْلِينَ والآخِرِينَ مِنْ أَنْ بَحُلًا عَلْقَ فَعَبَلَى أَوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَىٰ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوالاً إلاّ بِكَ.

# في نوافل العصر وأدعيتها:

ثمّ تقوم إلى النوافل وتقول بعد التسليمة الأولى: إللَّهُمَّ إنَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَلِيمُ الْحَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِي الْمُميتُ الْبِكِئُ الْبِكِيعُ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْكَرَمُ وَلَكَ الْمَنُ وَلَكَ الْجُودُ وَلَكَ الْأَمْرُ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا وَاحِدُ يَا الْحَمْدُ وَلَكَ الْكَرَمُ وَلَكَ الْمَنُ وَلَكَ الْجُودُ وَلَكَ الْأَمْرُ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا وَاحِدُ يَا الْحَمْدُ وَلَكَ الْمَنُ مَا مَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ وَلَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدا الْحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ وَلَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدا اللهَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تقول: يَا عُدَّتِي فِي كُرْبَتِي وَيَا صَاحِبي ضَلًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تقول: يَا عُدَّتِي فِي الْمُولِي وَاللهُ آبَائِي إِبْرُهِيمَ وَإِللهَ وَاللهُ مَن مُعَلِي وَالْمُ السَّلامُ، والسَّالِ وَرَبَّ مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ، والسَّاحِقُ وَيَعقوبَ والْأَسْبَاطِ وَرَبَّ مُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَّدٍ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا. وتذكر ما تريد.

الدعاء بعد التَّسليمة الثّانية: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بِيَّنَهُنَّ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَرَبَّ جِبْرْثِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ، وَرَبَّ السَّبْعِ السَّبْعِ المَثْاني والقُرْآنِ العَظِيمِ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِدٍ، وأَسْأَلُكَ المَثْاني والقُرْآنِ العَظِيمِ، وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِدٍ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الَّذي تَقُومُ بِهِ السَّمَاءُ والأَرْضُ وَبِهِ تُحْيِي المَوْتَىٰ وَتَرْزُقُ الأَحْيَاءَ وتُفَرِّقُ

<sup>(</sup>١) أبسله لكذا: عرّضه ورهنه، أو أبسله: سلَّمه للهلكة.

## في نوافل العصر وأدعيتها

بَيْنَ الجَمْعِ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ المُتَفَرِّقِ، وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الآجَالِ وَوَزْنَ الجِبَالِ وَكَيْلَ البِحَارِ، أَشْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذْلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. وَتَسَالُ حاجتك فإنّه دعاء النّجاح.

الدّعاء بعد السّليمة النّالثة: اللّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عَبُدُكَ ذُو النّونِ إِذْ وَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كَنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَنَجَيْتُهُ مِنَ الغَمِّ فإِنّهُ دَعَاكَ وَهُوَ عَبُدُكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَأَنَا عَبُدُكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَسْتَجِيبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ، وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ أَيُّوبُ إِذْ مَسَّهُ الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ صُرِّ فَلَا قَلْكُ وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنْ عَبْدُكَ وَأَنْ أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَسَأَلَكَ وَهُو عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَاللّهُ مَعَهُمْ، فإنّهُ دَعَاكَ وَهُو عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ أَنْ تُصَلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ الشَالُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ أَنْ تُصَلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ الشَالُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَسَأَلْكَ وَأَنَا أَشَالُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ ، أَنْ تُصَلّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلَ أَنْ تُشْتَجِيبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُنْ تُعْرَبُ عَنِي كَمَا وَكَذَا عَنْ مُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلُو وَقُعْلُ بِي كَمَا أَسْتَجَبْتَ لَهُ، وَصَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُو أَنْ تُسْتَجِيبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ، وَصَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُو أَنْ تُسْتَجِيبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ ، وصَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُو أَنْ تُسْتَحِيبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ وَصَلًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهُ فَلَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُو اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَآلُو اللْعَلَ بِي كَمَا آسَتَهُ وَلَوْ اللَّهُ الْعَلَى مُولِكُ وَأَلُو اللَّهُ الْعَلَا مِي وَلَا عَلَى اللّهُ مُعَمِّدٍ وَآلُو اللّهُ الْعَل

الدَّعاء بعد التسليمة الرّابعة: يَا مَنْ أَظْهَرَ الجَمِيلَ وَسَتَرَ القَبِيحَ يَا مَنْ لَمْ يُؤاخِذُ بِالجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يَا عَظِيمَ العَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا بَاسِطَ البَدَيْنِ بالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ حَاجَةٍ يَا واسِعَ المَغْفِرَةِ يَا مُفَرِّجَ كُلِّ كُرْبَةٍ يَا مُقِيلَ العَثْرَات يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ عَاجَتِمَ المَنْ يَا مُبْتَدِناً بِالنَّمِ قَبْلَ ٱسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا غَايَةَ رَغْبَنَاهُ أَسْأَلُكَ بِكَ عَظِيمَ المَنْ يَا مُبْتَدِناً بِالنَّمِ قَبْلَ ٱسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا غَايَةَ رَغْبَنَاهُ أَسْأَلُكَ بِكَ عَظِيمَ المَنْ يَا مُبْتَدِناً بِالنَّمِ قَبْلَ ٱسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا غَايَةَ رَغْبَنَاهُ أَسْأَلُكَ بِكَ وَيَعْمِمُ وَعَلِيٍ وَعَلِيٍّ بْنِ وَالْحَسَنِ والْحُسَنِ والْحُسَنِ والْحُسَنِ والْحَسَنِ والْحُسَنِ والْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ والْحَسَنِ والْحَسَنِ والْحَسَنِ والْحَسَنِ عَلِيٍّ والْقَانِمِ الْمَهْدِيِّ الْأَئِمَةِ الْهَادِيَةِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْقَانِمِ الْمَهْدِيِّ الْمُورِيةِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْقَانِمِ الْمَهْدِيِّ الْأَنْدِةِ عَلَيْهِمْ السَّلامُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمَانِمُ المَا وَلَا مُنْ الْمُ

وَأَسْأَلُكَ بَا الله أَنْ لاَ تُشُوّهَ خَلْقِي بِالنّارِ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ. وتذكر ما تريد. وقل أيضاً: الله رَبِّي حَقّاً حَقّاً، اللَّهُمَّ أَنْتَ لِكُلِّ عَظِيمةٍ، وَأَنْتَ لِهٰذِهِ الأُمُورِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ واكْفِنِها يَا حَسَنَ البَلاَءِ عِنْدي يَا قَدِيمَ العَفْوِ عَنِّي يَا مَنْ لا غِنَىٰ لِشَيْءٍ عَنْهُ يَا مَنْ لاَ بُدُّ لِكُلِّ شَيْءٍ إلَيْهِ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ لاَ بُدُّ لِكُلِّ شَيْءٍ إلَيْهِ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ لاَ بُدُ لِكُلِّ شَيْءٍ إلَيْهِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَوَلِّنِي وَلاَ تُولِنِي عَيْرِكَ أَحَداً مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَكَمَا خَلَقْتَنِي فَلاَ تُضَيّعْني، مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَوَلِّنِي وَلاَ تُولِيَى غَيْرِكَ أَحَداً مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَكَمَا خَلَقْتَنِي فَلاَ تُضَيّعْني، مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَوَلِّنِي وَلاَ تُولِي عَيْرِكَ أَحَداً مِنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَكَمَا خَلَقْتَنِي فَلاَ تُضَيّعْني، اللّهُمَّ إِنِّي أَذْعُوكَ لِهِمِّ لا يُعْرَبُهُ عَيْرُكَ ولِرَحْمَةٍ لا تُنالُ إلاّ بِكَ ولِكَوْبٍ لا يَكْشِفُهُ سِواكَ وَلِمَعْفِرَةٍ لاَ تُبْلَغُ إِلاَ بِكَ ولِحَاجَةٍ لا يَقْضيها إلاَّ أَنْتَ، اللّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأَنِكَ إِلْهَامِي اللّهُمَّ إِنَّ رَحْمَتَكَ فَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَهْل أَنْ تَبْلُغَنِي لاَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا اللّهُمَّ إِنْ اللّهُمَّ إِنْ اللّهُمَّ أَنْ تَبْلُغَنِي لاَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا لَكُ مُنَكَى مَا الْهِي يَا كَرِيمُ. .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وأَنْ تُعْطِبَني فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ لِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَتُزَوِّجَني مِنَ الْحُورِ الْعِينِ بِفَضْلِكَ وَتُعِيذَني مِنَ النَّارِ بِطَوْلِكَ وَتُعِيرَني مِنْ غَضَبِكَ وَسَخَطِكَ عَلَيَّ، وَتُرْضِيبي بِمَا قَسَمْتَ لِي وَتُبَارِكَ مِنَ النَّارِ بِطَوْلِكَ وَتُجْعَلَني لأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَن مُحَمَّدٍ وأَن مُحَمَّدٍ وأَن مُحَمَّدٍ وأَن مُنْ عَلَي فِيمَا أَعْطَيْتَني وَتَجْعَلَني لأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَن مُن عَلَي بِذَٰلِكَ وأَرْزُقُني حُبكَ وَحُبَّ كُلِّ مَنْ أَحَبكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَوِّبني إلىٰ عَمَلٍ مُعَلِّ مِن الشَّاكِرِينَ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَي عَلَي عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَن مُن أَحَبكَ وَحُبَّ كُلِّ مَن أَحَبكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبني إلىٰ حُبكَ وَحُبً كُلِّ مَن أَحَبكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبني إلىٰ حُبكَ وَمُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوكُلِ عَلَيْكَ والتَّغُويضِ إلَيْكَ والرِّضا بِقَضَائِكَ والتَّسْلِيمِ لأَمْرِكَ حَتَّىٰ حُبكَ، ومُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوكُلِ عَلَيْكَ والتَّغُويضِ إلَيْكَ والرِّضا بِقَضَائِكَ والتَّسْلِيمِ لأَمْرِكَ حَتَىٰ لا أُحِبَ تَعْجِيلَ مَا أَخُرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَفْعَلْ بِي كَذَا وكذا مِمَّا تُحِبُّ.

# في صلاة العصر وتعقيباتها:

ثُمَّ أَذَّنْ للعصر وآسجد وقل: لا إلٰهَ إلاَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعاً خَاشِعاً. ثمّ اجلس وقل ما تقدّم ذكره: سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْسَىٰ مَنْ ذَكَرَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُغْشَىٰ، ولا بَوَّابٌ يُرْشَىٰ وَلاَ

### في صلاة العصر وتعقيباتها

تَرْجُمانٌ يُنَاجَىٰ شُبْحَانَ مَنِ آخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الأَسْمَاءِ، شُبْحَانَ مَنْ فَلَقَ البَحْرَ لِمُوسَىٰ، شُبْحَانَ مَنْ لاَ يَزْدَادُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الشَّوَالِ إلاَّ كَرَماً وَجُوداً، شُبْحَانَ مَنْ هُوَ هٰكَذَا وَلاَ هٰكَذَا غَيْرُهُ. ثَمِّ أَقَم وقل: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، بلَّغُ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ الدَّرَجَةَ والوَسِيلةَ والفَضْلَ والفَضِيلةَ، بالله أَسْتَفْتِحُ مُجَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُوجَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وبالله أَسْتَنْجِحُ، وَبِمُحَمَّد رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُوجَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وبالله أَسْتَنْجِحُ، وبَمُحَمَّد رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُوجَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وبالله أَسْتَنْجِحُ، وبَمُحَمَّد رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُوجَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّد وآلِهِ وأَجْعَلْني بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِبِها في الدُّنيا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ وقل: يَا مُحْسِنُ مُحَمَّد وآلِهِ وأَنْتَ المُحْسِنُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ المُسِيء وَأَنْتَ المُحْسِنُ وَأَنَا المُسِيء وَأَنْتَ المُحْسِنُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ المُسِيء وَأَنْتَ المُحْسِنُ وَآلَا المُسِيء وَقَدْ أَمَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ المُسِيء وَأَنْتَ المُحْسِنُ وَآلَا والمُسِيء فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّد وآلِهِ وتَجَاوَزُ عَنْ قَبِيحٍ مَا عِنْدي بِحُسْنِ مَا عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ صلّ العصر فإذا سلّمت فادعُ بما يدعى به عقيب كلّ فريضة ممّا قدّمنا ذكره، ثمّ قل ما يختصّ بصلاة العصر، وروي عن أبي عبد الله عَلَيْتَكُلِرُ أنّه قال: من استغفر الله تعالى بعد صلاة العصر سبعين مرّة، غفر الله له سبع مائة ذنب، وروي عن أبي جعفر الثاني عَلَيْتَكُلِرُ أنّه قال: من قرأ إنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ بَعْد العصر عشر مرّات، مرّت له على مثل أعمال الخلائق يوم القيامة.

# في صلاة العصر وتعقيباتها

يَخِيبُ مَنْ سَأَلَكَ بِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ المُنْتَقِمِ لَكَ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ المُنْتَقِمِ لَكَ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْتَهُ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ.

وتقول أيضاً: تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، وَجُهُكَ أَكْرَمُ الوُجُوهِ وَجَاهُكَ خَيْرُ الجَاهِ وَعَطِيتُكَ أَعْظَمُ العَطَايَا، لاَ يُجَازَى بِآلائِكَ أَحَدٌ وَلاَ يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ.

وتقول أيضاً: اللَّهُمَّ مُدَّ لِي أَيْسَرَ العَافِيةِ وٱجْعَلْني فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي العَاهَاتِ وَالآفَاتِ وٱقْضِ لَي العَالَمَ فِي العَاجِلَةِ وَالآجِلةِ وَبَلِّغْ بِي الغَايةَ وٱصْرِفْ عَنِي العَاهَاتِ وَالآفَاتِ وٱقْضِ لِي بالحُسْنَىٰ في أَمُوري كُلِّهَا وٱعْزِمْ لِي بالرَّشَادِ وَلاَ تَكِلْنِي إلىٰ نَفْسِي أَبَداً يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإَكْرَامِ. اللَّهُمَّ مُدَّ لِي في السَّعةِ والدَّعةِ وَجَنبُنِي مَا حَرَّمْتَهُ عَلَيَّ وَوَجِّهُ إِلَيَّ بِالعَافِيةِ وَالسَّلاَمَةِ والبَركةِ وَلاَ تُشْمِتْ بِي الأَعْدَاءَ وَفَرِّجْ عَنِّي الكُرَبَ وَأَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وأَصْلحُ وَالسَّلاَمَةِ والبَركةِ وَلاَ تُشْمِتْ بِي الأَعْدَاءَ وَفَرِّجْ عَنِي الكُرَبَ وَأَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وأَصْلحُ لِي العَافِيةِ وَلَا لَيْكُوبَ وَالْجَوْدَةِ فِي مُنْتَهَى الشَّكْرِ والعَافِيةِ وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيّةِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

وتقول: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ذُو الجَلاَلِ والإِكْرَامِ، وأَسْأَلُهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ ذَلِيلٍ خَاضِعِ فَقِيرٍ بَائِسٍ مِسْكِينٍ مُسْتَجِيرٍ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً. ثمّ تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ صَلاَةٍ لا تُرْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اليُسْرَ بَعْدَ العُسْرِ والفَرَجَ بَعْدَ الكَرْبِ والرَّخَاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللَّهُمَّ مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوبِ إِلَيْكَ.

دعاءٌ آخر بعد العصر من رواية معاوية بن عمّار (١): الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَصَلِّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: عن الصادق عليه السلام.

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في الآخِرَةِ والأُولَىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مَا لاَحْ الجَدِيدَانِ وَمَا أَطْرَدَ الخَافِقَانِ وَمَا حَدَا الحَادِيَانِ وَمَا عَسْعَسَ لَيْلُ (١) وَمَا أَدْلَهَمَّ ظَلاَمْ (٢)، وَمَا أَشْلَهُ وَمَا أَشْلَهُ وَمَا أَشْلَهُ وَمَا أَضَاءَ فَجْرٌ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْ مُحَمداً خَطِيبَ وَفْدِ المُؤمِنينَ إلَيْكَ وَالمَّكُسُوَّ حُلَلَ الإِيمَانِ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْكَ والنَّاطِقَ إِذَا خَرِسَتِ الأَلْسُنُ بِالنَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَالمَّكُسُوَّ حُلَلَ الإِيمَانِ إِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْكَ والنَّاطِقَ إِذَا خَرِسَتِ الأَلْسُنُ بِالنَّنَاءِ عَلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَعْلِ مَنْزِلَتَهُ وآرْفَعْ دَرَجَتُهُ وأَظْهِرْ حُجَّتُهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وأَبْعَنْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وأَغْفِرْ مَا أَحْدَثَ المُحْدِثُونَ مِنْ أَمْتِهِ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ بَلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ عَنِي التَّيْمِ وَالْفَرْمَ وَارْدُدُهُ عَلَيَّ مِنْهُمُ التَّحِيمَةِ والسَّلاَمَ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ والفَضْلِ والإِنْعَامِ النَّجِيمَةَ والسَّلاَمَ وَأَرْدُهُ عَلَيَّ مِنْهُمُ التَّحِيمَةِ والسَّلاَمَ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ والفَضْلِ والإِنْعَامِ النَّعِيمَةَ والسَّلاَمَ وَالْمُ فَلَى وَالْمُونَ بِالْهُمُ إِنِّ مُضَلِّتِ الفَتَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإِنْمِ والبَعْمِ بِغَيْرِ الحَقَّ وَانَ أَشُولَ عَلَى مَا لَمُ أَنْدُلُ بِهِ سُلْطَانا وَأَنْ أَقُولَ عَلَيْكَ مَا لاَ أَعْلَمُ، اللَّهُمَّ إِنِّى وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِنْ والسَّلاَمَة مِنْ كُلِّ إِلْكِمَةً وَالسَّلاَةَ وَالسَّلاَةَ وَالسَّلاَةَ وَلَا الْمَالُكَ وَالسَّلامَة وَلَا الْمَالِكَةَ وَالسَّلاَةُ وَالسَلاَهُ وَالْمَالُكَ وَالسَّلاَةُ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْ لِي في صَلاَتي وَدُعَائِي بَرَكَةً تُطَهِّرُ بِهَا فَلْبِي وَتُوْمِنُ بِهَا رَوْعَنِي وَتَكْشِفُ بِهَا كَرْبِي وَتَغْفِرُ بِهَا ذَنْبِي وَتُصْلِحُ بِهَا أَمْرِي وَتُغْنِي بِهَا فَقْرِي وَتُذْهِبُ بِهَا صُرِّي وَتُغْنِي بِهَا هَمِّي وَتُسَلِّي بِهَا غَمِّي وَتَشْفي بِهَا شَعْمِي وَتُومِنُ بِهَا فَقْرِي وَتُخْمِعُ بِهَا شَمْلي وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وٱجْعَلْ خَوْفِي وَتَجْلُو بِهَا حُرْنِي وَتَقْضي بِهَا دَيْنِي وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلي وَتُبيِّضُ بِهَا وَجْهِي وٱجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلاَ غَفَرْنَهُ وَلاَ كَرُباً إِلاَّ كَشَفْتُهُ وَلاَ خَوْفًا إِلاَ آمَنْتُهُ وَلاَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ مَنْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ عَدُوا الاَّ فَرَجْتَهُ وَلاَ غَفَرْنَهُ وَلاَ كَنْ اللَّهُمَّ وَلاَ خَوْفًا إِلاَّ مَنْ اللَّهُمَّ وَلاَ عَدُوا اللَّ كَشَيْتُهُ وَلاَ حَرْنا إِلاَ مَسَلِّيهُ وَلاَ عَدُوا الاَّ كَفَيْتُهُ وَلاَ خَوْفًا إِلاَّ مَصَلْفَةً إِلاَّ قَضِيْتُهُ وَلاَ عَدُوا الاَّ أَوْلاَ كَنْ اللَّهُ إِلاَ أَعْطَيْتُهَا وَلاَ مَنْ إِلاَ أَعْطَيْتُهَا وَلاَ أَوْلِي أَلْ اللهُ إِلاَ أَعْطَيْتُهَا وَلاَ أَلْ اللهُ أَلْ اللهُ اللهُ إِلاَ أَعْطَيْتُهَا وَلاَ أَلْهُ اللهُ أَلْ أَلْ اللهُ أَلِي عَلَى اللهُ إِلاَ أَعْلَىٰ فَى اللهُ إِلاَ أَلْمِي وَمَا لا أُطِيقُ صَرْفَةً إِلاَ أَنْ مِنْ العَاهَاتِ وَالْأَهُمْ وَاللّهُ وَمَا لا أُطِيقُ صَرْفَةً إِلاَ أَنْ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا أَمْ وَلَا عَلْ أَلْ أَنْ إِلَا أَعْلِي وَاللّهُ اللّهُ أَلُولُ اللهُ أَلْ صَلّ عَلَى اللهُ اللهُ أَلْ اللهُ أَلْ أَلْ اللهُ اللهُ أَلْمُ اللهُ أَلْولِي اللهُ أَلِهُ إِللْهُ أَلْ أُولِلهُ وَلَا عَلَى اللهُ أَلْولِي اللهُ أَلْمُ اللهُ أَلْمِي اللهُ أَلْمُ اللهُ أُولِلهُ اللهُ اللهُ أَلْمُ اللهُ أَلُو

اللَّهُمَّ أَصْبَحَ ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ وأَصْبَحَتْ ذُنُوبِي مُسْتَجِيرَةً بِمَغْفِرَتِكَ وأَصْبَحَ

<sup>(</sup>١) عسعس الليل: أقبل ظلامه أو أدبر.

<sup>(</sup>٢) ادلهم الظلام: كثف.

#### في صلاة العصر وتعقيباتها

خَوْفي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ وأَصْبَحَ فَقْري مُسْتَجِيراً بِغِناكَ وَأَصْبَحَ ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزَّكَ وأَصْبَحَ ضَعْفي مُسْتَجِيراً بِقُوَّتِكَ وأَصْبَحَ وَجْهِي البَالِي الفَاني مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الدَّائِم البَاقِي يَا كَانِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ (١) وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَصْرِفْ عَنِّي وَعَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَأَهْلَ حُزَانَتي وإِخْوَاني فِيكَ شَرَّ كُلِّ ذي شرٍّ وَشَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَشَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَسُلْطَانٍ جَابِرٍ وَعَدُوٌّ قَاهِرٍ وَحَاسِدٍ مُعَانِدٍ وَسَاعٍ مُرَاصِدٍ، وَشَرَّ السَّامَّةِ والهَامَّةِ ومَا دَبَّ في اللَّيْل والنَّهارِ وَشَرَّ فُسَّاقِ العَرَب والعَجَم وَفَسَقَةِ الحِنِّ والإِنْس وأَعُوذُ بِدِرْعِكَ الحَصِينَةِ الَّتِي لا تُرَامُ أَنْ تُمِيتَني غَمَّا أَوْ هَمَّا أَوْ مُتَرَدِّياً أو هَدْماً أَوْ رَدُّماً أَوْ خَرَقاً أَوْ حَرَقاً أَوْ عَطَشاً أَوْ شَرَقاً أَوْ صَبْراً أَوْ تَرَدِّياً أَوْ أَكِيلَ سَبُع أَوْ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ أَوْ مِيتَةَ شُوءٍ، وأَمِتْنِي عَلَىٰ فِرَاشِي فِي عَافِيَةٍ أَوْ فِي الصَّفِّ الَّذي نَعَتُّ أَهْلَهُ في كِتَابِكَ، فَقُلْتَ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ، مُقْبِلاً عَلَىٰ عَدُوِّكَ غَيْرَ مُدْبِرِ عَنْهُ قَائِماً بِحَقِّكَ غَيْرَ جَاحِدٍ لآلاَئِكَ، وَلا مُعَانِدٍ لأَوْلِيَائِكَ ولا مُوَالٍ لأَعْدَائِكَ يَا كَرِيمُ. اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ دُعَائِي في المَرْفُوعِ المُسْتَجَابِ وٱجْعَلْني عِنْدَكَ وَجِيهاً في الدُّنيا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبينَ الَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، وٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَمَا وَلَدَا وَمَنْ وَلَدْتُ وَما تَوَالَدُوا مِنَ المُؤمِنِينَ والمُؤْمِناتِ يَا خَيْرَ الغَافِرِينَ الحَمْدُ لله الَّذِي قَضَىٰ عَنِّي صَلاةً كَانَتْ عَلَى المُؤمِنينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً.

ثمّ أسجد سجدة الشّكر، وقل ما تقدّم ذكره، وإن شئت قلت ما روي أنَّ عليّ ابن الحسين عِلْيَكَافِرُ كان يقوله، فإنّه كان يقول مائة مرّة: الحَمْدُ لله شُكْراً. وكلّما قال ذلك عشر مرّات قال: شُكْراً لِلمُجِيبِ. ثمّ يقول: يَا ذَا المَنِّ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَنْقَطعُ أَبَداً وَلاَ يُخْصِيهِ غَيْرُهُ عَدَداً وَيَا ذَا المُعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَدُ أَبَداً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ. ثمّ يعو ويتضرّع ويذكر حاجته ثمّ يقول: اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ إِنْ أَطَعْتُكَ وَلَكَ الحُجَّةُ إِنْ يَصَيْتُكَ لا صُنْعَ لِي وَلا لِغَيْري في إحْسَانٍ مِنْكَ إلَيَّ في حَالِي الحَسَنَةِ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ وَصِلْ بِجَميعِ مَا سَأَلْتُكَ وَسَأَلَكَ مَنْ في مَشَارِقِ الأَرْضِ صَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ وَصِلْ بِجَميعِ مَا سَأَلْتُكَ وَسَأَلَكَ مَنْ في مَشَارِقِ الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ويا كائناً بعد كل شيء.

### في صلاة العصر وتعقيباتها

وَمَغَارِبِهِا مِنَ المُؤْمِنينَ والمُؤمِناتِ وآبُدا بهِمْ وَثَنَّ بي بِرَحْمَتِكَ.

ثُمَّ يضع خدّه الأَيْمَن على الأرْض ويقول: اللَّهُمَّ لا تَسْلُبْني مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ وَلاَيَتِكَ وَوِلاَيَةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ. ثمّ يضع خدّه الأيسر على الأرض ويقول مثل ذلك فإذا رفعت رأسك من السّجود أمِرَّ يدك على موضع سجودك وأمسح بها وجهك ثلاثاً، وقل في كلّ واحدة منها: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، عَالِمُ الغَيْبِ والشَهَادَةِ الرَّحْمُنُ الرَّحيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِي الهَمَّ والحُزْنَ والغِيرَ (١) مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

وإن كانت بك علّة فامسح موضع سجودك سبعاً وامسحه على العلّة وقل: يَا مَنْ كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى المَاءِ وَسَدًّ الهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وٱخْتَارَ لِنَفْسِهِ ٱحْسَنَ الأَسْمَاءِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا وَٱرْزُقْني وَعَافِنِي مِنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَارْزُقْني وَعَافِنِي مِنْ كَذَا وَكَذَا وَكَافِيْ وَعَافِنِي مِنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُونَا وَارْزُونُ فَنْ وَالْ مُعَمَّدِ وَالْ مُعَافِيْتِ وَالْ مُعَافِيْقِ مِنْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُونَا وَارْزُونُ فَيْ وَعَافِيْنِ وَالْرُقُونُ وَعَافِيْنِ وَعَافِيْكُونُ وَالْ مُعَمِّدُ وَلَا وَعَافِيْنِ وَعَافِيْكُونُ وَالْ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَالْرَاقُونُ وَالْمُعَالَا وَكَذَا وَكَذَا وَالْمُعَالَا وَكُذَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعَالَا وَالْمِنْ وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعَالِقَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعْلَا وَالْمُعَالَا وَالْمِنْ وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَلَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَلَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَلَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَلَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَالَا وَالْمُعَ

ويكون آخر ما يدعو بِهِ أَن يقول: اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَأَقْبَلْتُ بِدُعائِي عَلَيْكَ رَاجِياً إِجَابِتَكَ طَامِعاً في مَغْفِرَتِكَ طَالِباً مَا وَأَيْتَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ مُتَنَجِّزاً وَعْدَكَ إِذْ تَقُولُ: ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ وأَغْفِرْ لِي وآرْحَمْني وأَسْتَجِبْ دُعَائي يَا إِلَٰهَ العَالَمِينَ.

ويستحبّ أن يدعو الإنسان بعد الفراغ من صلاته: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ المُصْطَفَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ المُوْمِنِينَ وَعادِ مَنْ عَادَاهُ والعَنْ مَنْ ظَلَمَهُ وَوَثَبَ عَلَيْهِ وَاقْتُلْ مَنْ قَتَلَ الحَسَنَ والحُسَيْنَ والعَنْ مَنْ شَرَكَ في دِمَاثِهِما، وَصَلِّ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِكَ وَالعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيها، وَصَلِّ عَلَىٰ رُقَيَّةً وَزَيْنَبَ والْعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيها، وَصَلِّ عَلَىٰ رُقَيَّةً وَزَيْنَبَ والْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيها، وَصَلِّ عَلَىٰ رُقَيَّةً وَزَيْنَبَ والْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيها، وَصَلِّ عَلَىٰ رُقَيَّةً وَزَيْنَبَ والْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيها، وَصَلِّ عَلَىٰ رُقَيَّةً وَزَيْنَبَ والْعَنْ مَنْ آذَى نَبِيَّكَ فِيهِمَا، وَصَلِّ عَلَىٰ الأَبْعَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ فِيهِمَا، وَصَلِّ عَلَىٰ ذُرِيَّةٍ نَبِيتَكَ صَلَّى اللهُ إِبْرَاهِيمَ والقَاسِمِ ٱبْنَيْ نَبِيْكَ، وَصَلِّ عَلَىٰ ذُرِيَّةٍ نَبِيتَكَ صَلَّى اللهُ إِبْرَاهِيمَ والقَاسِمِ ٱبْنَيْ نَبِيتَكَ، وَصَلِّ عَلَىٰ ذُرِيَّةٍ نَبِيتَكَ صَلَّى اللهُ إِبْرَاهِيمَ والقَاسِمِ الْبَنِيْ وَصَلً عَلَىٰ ذُرِيَّةٍ نَبِيتَكَ صَلَّى اللهُ وَمِنْ نَبِيتَ لَيْتِكَ أَنِمَةٍ الهُدَىٰ وَاعْلاَم الدِّينِ أَئِمَةِ المُؤْمِنِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ ذُرِيَّةٍ نَبِيتَكَ صَلَّى اللهُ وَاعْلَمُ اللهُ إِنْ أَيْمَةِ المُؤْمِنِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ ذُرِيَّةٍ نَبِيتَكَ صَلَّى اللهُ أَيْ أَيْتَ لَيْهِا لَهُ إِلَى اللهُ وَيَعْمَا وَاعْلَمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) غِيرَ الدهر: أحداثه.

## في صلاة العصر وتعقيباتها

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ورَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

ثمّ يقول: اللَّهُمَّ لَكَ صَلَّيْتُ وإيَّاكَ دَعَوْتُ وَفِي صَلاَتِي وَدُعَائي مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ النُّقْصَانِ والعَجَلَةِ والسَّهُو والغَفْلَةِ والكَسَل والفَتْرَةِ والنَّسْيَانِ والمُدَافَعَةِ والرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ والرَّيْبِ والفِكْرَةِ والشَّكِّ والمَشْغَلَةِ واللَّحْظَةِ المُلْهِيَّةِ عَنْ إِقَامَةِ فَرَائِضِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْ مَكَانَ نُقْصَانِها تَمَاماً وَعَجَلَتي تَثَبُّناً وَتَمَسُّكاً وَسَهْوي تَيَقُّظاً وَغَفْلَتي تَذَكُّراً وَكَسَلِي نَشَاطاً وَفَتْرَتِي قُوَّةً وَنِسْيَانِي مُحَافَظَةً وَمُدَافَعَتِي مُوَاظَبةً وَرِيَائي إخْلاصاً وَشُمْعَتِي تَسَتُّراً وَرَيْبِي ثَبَاتاً وَفِكْرِي خُشُوعاً وَشَكِّي يَقِيناً وَتَشَاغُلِي فَرَاغاً وَلِحَاظِي خُشُوعاً، فإنِّي لَكَ صَلَّيْتُ وإيَّاكَ دَعَوْتُ وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ وإلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْتُ، فَصلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وٱجْعَلْ لي في صَلاَتِي وَدُعَائِي رَحْمَةً وَبَرَكَةً تُكَفِّرُ بِهَا سَيِّئَاتِي وَتُضَاعِفُ بِهَا حَسَنَاتِي وَتَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِي وَتُكْرِمُ بِهَا مَقَامِي وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتَخُطُّ بِهَا وِزْرِي وَتَقْبَلُ بِهَا فَرْضي وَنَفْلي، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱحْطُط بِهَا وِزْري وٱجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيراً لي مِمَّا يَنْقَطِعُ عَنِّي، الحَمْدُ لله الَّذي قَضَىٰ عَنِّي صَلاَتِي فَإِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المؤمنين كِتاباً مَوْقُوتاً، الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله، وَالحَمْدُ لله الَّذِي أَكْرَمَ وَجْهِي عَن السُّجُودِ إِلاَّ لَهُ، اللَّهُمَّ كَمَا أَكْرُمْتَ وَجْهِي عن السُّجُودِ إِلاَّ لَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصُنَّهُ عَنِ المَسْأَلَةِ إِلاَّ لَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَتَقَبَّلُهَا مِنِّي بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَلاَ تُوَاخِذُني بِنُقْصَانِها وَمَا سَهَىٰ عَنْهُ قَلْبي مِنْهَا فَتَمِّمْهُ لِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أُولِي الأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِطَاعَتِهِمْ وأُولِي الأَرْحَامِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَوَدَّتِهِمْ وَأَهْلِ الذِّكْرِ الَّذِينَ الْأَرْحَامِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَوالَتِهِمْ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِمْ وأَهْلِ البَيْتِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمُوالاَتِهِمْ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِمْ وأَهْلِ البَيْتِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمُوالاَتِهِمْ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِمْ وأَهْلِ البَيْتِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمُوالاَتِهِمْ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِمْ وأَهْلِ البَيْتِ الَّذِينَ أَمْرُتَ بِمُوالاَتِهِمْ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَجْعَلْ أَدْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وطَهَّرْتَهُمْ تَطهيراً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَجْعَلْ

ثَوَابَ صَلاَتِي (١) وَتَوَابَ مَنْطِقِي وَثُوَابَ مَجْلِسِي رِضَاكَ والجَنَةَ وَاجْعَلْ ذٰلِكَ كُلَّهُ خَالِصاً مُخْلِصاً وَافَقَ مِنْكَ رَحْمَةً وَإِجَابَةً، وَافْعَلْ بِي جَمِيعَ ما سَأَلْتُكَ مِنْ خَيْرٍ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ مُخْلِصاً وَافَقَ مِنْكَ رَحْمَةً وَإِجَابَةً، وَافْعَلْ بِي جَمِيعَ ما سَأَلْتُكَ مِنْ خَيْرٍ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَسَعَةِ مَا عِنْدَكَ إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَصِلْ ذٰلِكَ بِخَيْرِ الآخِرَةِ وَنَعِيمِها إِنِّي إلَيْكَ مِنَ الرَّاخِبِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ذَا المَنِّ الَّذِي لا يَنْقَطِعُ أَبْداً وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَلُ الرَّاخِبِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ذَا المَنِّ الَّذِي لا يَنْقَطِعُ أَبَداً وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَلُ أَبِداً، وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَلُ أَبِداً، وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لا يَنْقَلُ أَبِداً، وَيَا ذَا النَّعْمَاءِ الَّذِي لا يُخْصَى عَدَداً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ أَبَداً، وَيَا ذَا النَّعْمَاءِ الَّذِي لا يَخْصَى عَدَداً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ مَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحْمَدٍ وأَجْعَلْنِي مِمَّنْ آمَنَ بِكَ فَهَدَيْنَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتُهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَلَيْهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَكَفَيْتُهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتُهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَكَفَيْتُهُ وَسَأَلُكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَكَفَيْتُهُ وَسَأَلُكَ فَأَوْلِكَ فَعَرِيلًا فَوْ وَيَعِبَ إِلَيْكَ فَكَفَيْتُهُ وَسَأَلُكَ فَأَعْطَيْتُهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَا أَنْ الْمَعْرُونِ لَكَ فَلَقُلُكُ فَا أَوْلَالَاكُ فَأَعْطَيْتُهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَلَالِكَ فَاعْطَيْتُهُ وَالْوَالِحَلِي الْعَلَى الْمَعْلَقُهُ وَلَوْلَالَ لَالْعَلَى الْوَالِقَالَعُولَ الْعَلَيْنَ الْمَعْلَى الْعَلَى الْمَالِقَ الْمَعْرِقُ الْقَالِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَعْرَالِقِي الْ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآخُلُنْ دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ لاَ يَمَسُنْ فِيها نَصَبٌ وَلاَ يَمَشُنَا فِيها لُغُوبٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الذَّلِيلِ الفَقِيرِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي وَتَقْلِبَنِي بِقِضَاءِ جَمِيعِ حَواثِجِي إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِنَ تَغْفِرَ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي وَتَقْلِبَنِي بِقِضَاءِ جَمِيعِ حَواثِجِي إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَلِيرٍ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسَأَلَتِي وَعَجَزَتْ عَنْهُ قُوتِنِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ فِطْنَتِي مِمَّا تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ صَلاَحَ أَمْرٍ دُنْيَايَ وآخِرَتِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وآلَا مُحمَّدٍ وآلَا مُحمَّدٍ وآلَا مُعرَّدٍ وَالْ يَعْدِلُ بِي ذَٰلِكَ يَا لا إِللَّهَ إِلاَّ اللهُ عَنْ كُلُّ مَنْ عُولَ وَلا يَخِيبُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ رِضاً لَكَ مِنْ كُلُّ مَنْ عُلِي اللهُ اللهُ وَلِكَ يَخِيبُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ رِضاً لَكَ مِنْ كُلُّ مَنْ عُلِي اللهُ اللهَ وَالْمُ يَعْدِلُكَ شَيْءٌ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مَنْ عَلْمَ اللهُ فَلَيْسَ يَعْدِلُكَ شَيْءٌ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مَوْدُولُ إِنِي وَلَدِي وَيَحْفَظَنَى بِحِفْظِكَ وَأَنْ تَقْضِيَ حَاجَنِي في فَي كُذَا وَكَذَا وَكَذًا وَكَذًا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا .

فإذا أردت الخروج من المسجد فقل: اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعُوتَكَ وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبِتَكَ وَانْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَني، فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَمَلَ بِطَاعَتِكَ وَاجْتِنابَ مَعْصِيتِكَ والكِفَافَ مِنَ الرِّرْقِ برَحْمَتِكَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وثواب دُعَائي.

#### في دعاء العشرات

الدَّعاء عند غروب الشَّمس: يَا مَنْ خَتَمَ النَّبُّوَّةَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ آخْتِمْ لِي في يَوْمي لهٰذَا بِخَيْرٍ وَشَهْرِي بِخَيْرٍ وَسَنتَي بِخَيْرٍ وَعُمْرِي بِخَيْرٍ.

دعاء آخر: اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ وَدِينِ نَبِيِّكَ وَلاَ تُرغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ، وأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بَرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ آمْدُذْ لِي فِي عُمْرِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَٱنْشُرْ عَلَيَّ رَحْمَتَكَ، وَإِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الكِتَابِ شَقِبًا فَاجْعَلْنِي سَعِيداً فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُشْبِثُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ شَقِبًا فَاجْعَلْنِي سَعِيداً فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُشْبِثُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ.

وتقول عشر مرّات: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَتْ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَو عَافِيَةٍ في دِينٍ أَوْ دُنيا فَمِنْكَ، وَحُدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ بِهَا عَلَيَّ حَتَّى تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَا. وتقول أَيضاً: لا إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي الرِّضَا. وتقول أَيضاً: لا إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَهُو حَيُّ لا يَمُوتُ بِيلِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عشر ويُعمر أَت بَعد المغرب وبعد الفجر. وتقول أيضاً عشر مرّات: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنْ هَرَات بَعد المغرب وبعد الفجر. وتقول أيضاً عشر مرّات: أَعُوذُ باللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ يَحْضُرُونِ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.

فَإِذَا أَصِبِحِت وأَمسِيت فَضَعْ يَدَكُ عَلَى رأسك، ثُمّ أُمِرَّهَا عَلَى وَجَهَك، ثُمّ خَذَ بِمِجَامِع لَحِيتُكُ وقل: أَحَطْتُ عَلَىٰ نَفْسِي وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدي مِنْ غَائِبٍ وَشَاهِدٍ بِاللهِ بِمجامِع لَحِيتُكُ وقل: أَحَطْتُ عَلَىٰ نَفْسِي وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدي مِنْ غَائِبٍ وَشَاهِدٍ بِاللهِ اللّهِ إِلاّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الحَيُّ القَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا وَلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيَّةُ السَّمُواتِ بِنَّنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيَّةُ السَّمُواتِ وَالاَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ.

### دعاء العشرات

ويستحبّ أن يدعو بدعاء العشرات عند الصّباح والمساء وأفضله بعد العصر من

يوم الجمعة وهو: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، شُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهَ واللهُ وَكُرُ، وَلاَ حَوْل وَلاَ فُوَة إِلاَ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، سُبْحَانَ الله آنَاءَ اللَّيْلِ وأَطْرَافَ النَّهَارِ، سُبْحَانَ الله بالعُدُوِ والاَصَالِ سُبْحَانَ الله بالعَشِيِّ والإبكارِ، سُبحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُطْهِرُونَ يُحْرِجُ الحَيَّ وَحِينَ تُطْهِرُونَ يُحْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُحْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ، وَيُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُحْرَجُونَ، مِنَ المَيِّتِ وَيُحْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ وَللَّهُ مَنْ المَيْتِ وَيُحْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ وَيَلاَمُ عَلَى المُرْسَلِينَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ ذِي العَزَّةِ والمَجْرُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الكَرْبِياءِ سُبْحَانَ ذِي المَيْقِ والمَلكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي العَزِيزِ القُدُوسِ، سُبْحَانَ الله المَلكِ الحَيِّ الْقَائِمِ والمَلكِ الحَيِّ الْقَلْمِ سُبْحَانَ القَائِمِ اللَّائِمِ سُبْحَانَ اللهَ المَلكِ الحَيِّ الْقَدْوسِ سُبْحَانَ القَاثِمِ اللَّائِمِ سُبْحَانَ اللهَ المَلكِ الحَيِّ الْقَائِمِ اللَّائِمِ اللَّائِمِ الْمَلْكِ الحَيِّ الْقَائِمِ سُبْحَانَ اللهَ المَلكِ الحَيِّ الْقَائِمِ اللَّائِمِ اللَّائِمِ الْمُلْكِ الحَيِّ الْقَائِمِ الْمَلْكِ الحَيِّ الْقَائِمِ اللَّائِمِ اللَّائِمِ الْمَلْكِ الحَيِّ الْقَائِمِ اللَّائِمِ اللَّائِمِ الْمُلْكِ الحَيِّ الْقَائِمِ اللَّائِمِ مَنْ المَلْكِ الحَيِّ الْقَائِمِ مُسُبْحَانَ العَالِمِ بِقَيْرِ تَعْلِيمِ، سُبْحَانَ العَالِمِ مَنْ المَالِي وَمَا لا يُرَى المَلْكِ الحَيْ الْقَائِمِ المَلْكِ الحَيْ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْحَيْ الْقَائِمِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِي الْمُلْكِ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلِ الْمُلْكِلُمِ الْمُلْكِلِلْكِلْمِ الْمُلْكِلِمُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكِلُمُ الْ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ وأَمْسَيْتُ مِنْكَ في نِعْمَةٍ وَخَيْرٍ وَبَرَكَةٍ وَعَافِيَةٍ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلَهِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَخَيْرَكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَافِيتَكَ بِنَجَاةٍ مِنَ النَّارِ، وَارْزُفْني شُكْرَكَ وَعَافِيتَكَ وَفَضْلَكَ وَكَرَامَتكَ أَبْداً مَا أَبْقَيْنَي، اللَّهُمَّ بِنُورِكَ آهْتَدَيْتُ وَبِفَضْلِكَ آسْتَغْنَيْتُ وَبِيعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وأَمْسَيْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً، وأَشْهِدُ مَلاثِكَتَكَ وأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَانَ سَمُواتِكَ وأَرْضِيكَ وَجَمِيعَ وأَشْهِدُ مَلاثِكَتَكَ وأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَانَ سَمُواتِكَ وأَرْضِيكَ وَجَمِيعَ وَأَشْهِدُ مَلاثِكَ وَرَسُولُكَ عَلَيْكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلاَ إِلاَ أَنْتَ، وَحْمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَانَ سَمُواتِكَ وأَرْضِيكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلا إِلاَ أَنْتَ، وَحْمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَانَ سَمُواتِكَ وأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُحْيِي وتُمِيتُ وتُمِيثُ وتُحْيي، وأَشْهَدُ أَنَّ الجَنَّةَ حَقٌ وأَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ، وأَشْهَدُ اللَّارَةَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ والسَّاعَة آتِيةٌ لاَ رَبْبَ فِيها وأَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ، وأَشْهَدُ أَلَا المُصْطَفُونَ وَحِرْبُكَ العُلَامُ المُعْلِقُونَ وَحِرْبُكَ العَالِبُونَ المَعْرَاقِ لَا المُصْطَفُونَ وَحِرْبُكَ العَالِبُونَ المَالِكِ وَالسَّاعَة وَلَا المُصْلِقُونَ وَوَلُولَ المُصْطَفُونَ وَحِرْبُكَ العَالِبُونَ عَنْرُ الضَّالِيْنَ وَلاَ المُصْلِقِينَ وَلَا المُصْلِكُ وَالْكَاوُلُ المُصْلِقُونَ وَحِرْبُكَ العَالِبُونَ وَالسَّاعِينَ وَلاَ المُصْلِقُونَ وَوَرْبُكَ العَالِيونَ كَالعَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا المُصْلَقُونَ وَحِرْبُكَ العَالِيونَ عَنْرُ الضَّالِي وَلَا المُصْلِقُونَ وَالْمَالِي وَلَا المُصْلَقُونَ وَحِرْبُكَ المُنْ المُعْرَاقِ المُصْلِقُونَ وَحِرْبُكَ العَالِيلُكُ المُعْلَقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَلَا المُعْرَاقِ المُسْلِكُ المُعْرَاقُونَ وَالْمَالِقُونَ وَالْمَالِهُ وَلَا المُعْرَاقُ المُعْرَاقُ

وَصِفُوتُكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَنُجَبَاؤَكَ الَّذِينَ ٱنْتَجَبْتَهُم لِدِينكَ وٱخْتَصَصْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَصِفُوتُكَ وَجَعَلْتَهُمْ حُجَّةً عَلَى العَالَمينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ والسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ السُّهَادَةَ وَانْتَ عَنِي العَالَمينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ والسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ ٱكْتُبُ لِي هٰذِهِ الشَّهَادَةَ عِنْدَكَ حَتَّىٰ تُلَقِيبِهَا يَوْمَ القِيامَةِ وَأَنْتَ عَنِي اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، اللَّهُمَّ ٱكْتُبُ لِي هٰذِهِ الشَّهَادَةَ عِنْدَكَ حَتَّىٰ تُلَقِيبِهَا يَوْمَ القِيامَةِ وَأَنْتَ عَنِي رَاضِ إِنَّكِ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً بَصْعَدُ أَوَّلُهُ وَلاَ بِنْفَدُ آخِرُهُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً تَضَعُ لَكَ السَّمَاءُ كَنَفَيْهَا وَتُسَبِّحُ لَكَ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً سَرْمَدا أَبَداً لا ٱنْقِطَاعَ لَهُ وَلاَ نَفَادَ، وَلَكَ يَنْبَغِي وإلَيْكَ يَنْتَهِي فِيَّ وَعَلَيَّ وَلَدَيٌّ وَمَعِي وَقَبْلِي وَبَعْدي وأَمَامي (١) وَفَوْقي وَتَحْتي وإذا مُثُّ وَبِقَيتُ فَرْداً وَجِيداً ثُمَّ فَنيتُ، وَلَكَ الحَمْدُ إذا نُشِرْتُ وَبُعِثْتُ يَا مَوْلاَيَ، اللَّهُمَّ وَلَكَ الحَمْدُ والشُّكْرُ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَىٰ جَمِيع نَعْمَائِكَ كُلُّهَا حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ الحَمْدُ إلىٰ مَا تُحِبُّ رَبُّنَا وَتَرْضَىٰ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ أَكْلَةٍ وَشَرْبَةٍ وَبَطْشَةٍ وَقَبْضَةٍ وَبَسْطَةٍ وَفِي كُلِّ مَوْضِع شَعْرَةٍ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً خَالداً مَعَ خُلُودِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ مُنتَهَىٰ لَهُ دُونَ عِلْمِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لا أَمَدَ لَهُ دُونَ مَشِيئَتِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لا أَجْرَ لِقَائِلِهِ إلاَّ رضَاكَ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ بِعْدَ قُدْرَتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَاعِثَ الْحَمْدِ، وَلَكَ الْحَمْدُ وَارِثَ الحَمْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ بِدِيعَ الحَمْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ مُنتَهى الحَمْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ مُبْتَدِعَ الحَمْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ مُشْتَرِيَ الحَمْدِ وَلَكَ الحَمْدُ وَلِيَّ الحَمْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ قديمَ الحَمْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ صَادِقَ الوَعْدِ وَفِيَّ العَهْدِ عَزِيزَ الجُنْدِ قَائِمَ المَجْدِ، وَلَكَ الحَمْدُ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ مُنْزِلَ الآيَاتِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمْوَاتٍ عَظِيمَ البركاتِ مُخْرِجَ النُّورِ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَمُخْرِجَ مَنْ في الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ حَسَناتٍ وَجَاعِلَ الحَسَنَاتِ دَرَجَاتٍ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ غَافِرَ الذُّنْبِ وَقَابِلَ التَّوْبِ شَدِيدَ العِقَاب ذَا الطَّوْلِ لا إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ إِلَيْكَ المَصِيرُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ في اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، وَلَكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وَخَلْفي.

#### فى دعاء العشرات

الحَمْدُ في النّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، وَلَكَ الحَمْدُ في الآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ نَجْمٍ وَمَلَكِ في السّمَاء، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ الثَّرَىٰ والحَصَىٰ والنَّوَىٰ وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا فِي جَوْفِ الْأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ أَوْزَانِ مِيَاهِ البِحَارِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُكَ، الأَشْجَارِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُكَ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحُطَى كِتَابُكَ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُكَ، وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَلَكَ الحَمْدُ عَدَدَ الإِنْسِ والجِنِّ والهَوَامِّ والطَّيْرِ والبَهَائِمِ والسِّبَاعِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ كَمَا تُحِبُّ رَبِّنَا وَتَرْضَىٰ وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَالْبَهَائِمِ والسِّبَاعِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ كَمَا تُحِبُّ رَبِّنَا وَتَرْضَىٰ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَالْبَهَائِمِ والسِّبَاعِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكا فِيهِ كَمَا تُحِبُّ رَبِّنَا وَتَرْضَىٰ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَجُهِكَ وَعِزِّ جَلَالِكَ.

وتقول بعد ذلك عشراً: اللَّهُمَّ أَصْنَعْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ ولاَ تَصْنَعْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقُوَىٰ وأَهْلُ المَعْفِرَةِ وَأَنَا أَهْلُ الدُّنُوبِ والخَطَابَا فَارْحَمْنِي يَا مَوْلاَيَ وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. وتقول عشراً: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله وتَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، والحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَمُوتُ، والحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذَّلِ وَكَبَرُهُ تَكْبِيراً. وتقول من غير هَذَا الدّعاء: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَسَأَلُكَ خَيْرَ لَيْلَتِي هٰذِهِ وَخَيْرَ مَا فِيها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَسَأَلُكَ خَيْرَ لَيْلَتِي هٰذِهِ وَخَيْرَ مَا فِيها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

لَيْلَتِي لَمْذِهِ وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَكْتُبَ عَلَيَّ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآكُفِني خَطِيئَتَهَا وإثْمَهَا وأَعْطِني يُمْنَهَا وَبَرُكَتَهَا وَنُورَهَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَإِلَىٰ رِضُوانِكَ والجَنَّةِ وإنْ نَفْسي خَلَقْتُهَا وَبِيدِكَ حَياتُهَا وَمَوْتُها، اللَّهُمَّ فإنْ أَمْسَكْتَهَا فإلَىٰ رِضُوانِكَ والجَنَّةِ وإنْ أَرْسَلْتُها فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآغْفِرْ لَهَا وارْحَمْهَا.

وقل: رَبِّيَ اللهُ، حَسْبِيَ اللهُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ العَرْش العَظِيم، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِالله، مَا شَاءَ الله كَانَ، أَشْهَدُ وأَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسى وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِناصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، إلٰهي أَمْسَىٰ خَوْفي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآمِنِّي فإنَّكَ لا تَخْذُلُ مَنْ آمَنْتُهُ، إلْهِي أَمْسَى جَهْلي مُسْتَجِيراً بِحِلْمِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعُدْ عَلَيّ بِحِلْمِكَ وَفَضْلِكَ، إلٰهِي أَمْسَى فَقْري مُسْتَجِيراً بِغِناكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأرْزُقْنى مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِع الْهَنِيءِ الْمَرِيءِ، إلْهِي أَمْسَىٰ ذَنْبِي مُسْتَجِيراً بِمَغْفِرَتِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لاَ تُغَادِرُ لِي ذَنْباً وَلاَ أَرْتَكِبُ بَعْدَهَا مُحَرَّماً، إِلٰهِي أَمْسَى ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأعِزَّني عِزّاً لا ذُلَّ بَعْدَهُ أَبَداً، إِلْهِي أَمْسَىٰ ضَعْفي مُسْتَجِيراً بِقُوِّتِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَقَوِّ في رِضَاكَ ضَعْفي، إلْهي أَمْسَى وَجْهِي البَالِي الفَاني مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الدَّاثِمِ البَاقِي الَّذِي لا يَبْلَىٰ وَلاَ يَفْنَىٰ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَجِرْنِي مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَٱفْتَحْ لِي بَابَ الأَمْرِ الَّذِي فِيهِ اليُسْرُ والعَافِيَةُ والنَّجَاحُ والرِّزْقُ الكَثِيرُ الطَّيِّبُ الحَلاَلُ الوَاسِعُ، اللَّهُمَّ بَصِّرْني سَبِيلَهُ وَهَيِّئُ لِي مَخْرَجَهُ وَمَنْ قَدَّرْتَ لِخَلْقِكَ عَلَيَّ مَقْدُرَةً بِسُوءِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَخُذْهُ عَنِّي مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ بَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ وَٱلْجِمْ لِسَانَهُ وَقَصَّرْ بَدَهُ وأَحْرِج صَدْرَهُ وٱمْنَعْهُ مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيَّ أَوْ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَهْلَى وَمَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا خَوَّلْتَنَي وَرَزَقْتَنِي وأنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ قَلِيلِ أَوْ كَثْيِرٍ بِسُوءٍ، يَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظِرِ الأَعْلَى وَخَلْقُهُ بِالْمَنْزِلِ الأَذْنَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ، يَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بَعِقْنِي مِنَ النَّارِ، يَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ، يَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، تَفْضَّلُ عَلَيَّ بِقَضَاءِ جَمِيعِ حَوائِجِي في دُنْيَايَ وآخِرَتِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَلِيرٌ.

دعاء آخر: أَمْسَيْتُ اللَّهُمَّ مُعْتَصِماً بِذِمَامِكَ المَنيعِ الَّذِي لا يُطَاوَلُ وَلاَ يُحَاوَلُ مِنْ شَرِّ كُلِّ غَاشِمٍ () وَطَارِقٍ، مِنْ سَائِرِ مَنْ خَلَقْتَ وَمَا خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ الصَّامِتِ والنَّاطِقِ فَي جُنَةٍ مِنْ كُلِّ مَخُوفٍ بِلِبَاسٍ سَابِغَةٍ ولاَءِ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، في جُنَةٍ مِنْ كُلِّ مَخُوفٍ بِلِبَاسٍ سَابِغَةٍ ولاَءِ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، مُحْتَجِباً مِنْ كُلِّ قَاصِدٍ لِي بِأَذِيَّةٍ بِجِدَارٍ حَصِينٍ الإِخْلاَصِ في الاعترافِ بِحَقِّهِمْ والتَّمَسُّكِ مُحْتَجِباً مِنْ كُلِّ قَاصِدٍ لِي بِأَذِيَّةٍ بِجِدَارٍ حَصِينٍ الإِخْلاَصِ في الاعترافِ بِحَقِّهِمْ والتَّمَسُّكِ مُحْتَجِباً مِنْ كُلِّ قَاصِدٍ لِي بِأَذِيَّةٍ بِجِدَارٍ حَصِينٍ الإِخْلاَصِ في الاعترافِ بِحَقِّهِمْ والتَّمَسُّكِ مُحْتَلِهِمْ مُوقِناً أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَفِيهِمْ وَبِهِمْ أَوَالِي مَنْ والوا وَأَجَانِبُ مَنْ جانبُوا، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآعِدْنِي اللَّهُمَّ بِهِمْ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا آتَقِيهِ يَا عَظِيمُ حَجَزْتُ الأَعَادِي وَمَنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمَنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَاعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ.

## دعاء أمير المؤمنين عُلِيَّ إِلَّهُ ليلة المبيت:

وروي أنّ أمير المؤمنين عَلَيْتُ لِللهِ دَعا بهذا الدُّعاء ليلة المبيت على فراش النّبيّ عَلَيْتُ لِللهِ .

دعاء آخر: اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أَسْتَغْفِرُكَ في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هٰذَا اليَوْمِ لأَهْلِ رَحْمَتِكَ، وأَبْرُأُ إِلَيْكَ مِنْ أَهْلِ نِقْمَتِكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أَبْرُأُ إِلَيْكَ في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَهٰذَا الْبَوْمِ وَهٰذَا الْمَسَاءِ مِمَّنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا الْبَوْمِ وَهٰذَا الْمَسَاءِ مِمَّنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا

إ (١) الغاشم: الظالم.

قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اللَّهُمَّ آجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ بَرَكَةٌ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكَ وَعَادِ مَنْ عَادَاكَ، اللَّهُمَّ آخْتِمْ لِي بالأَمْنِ وَالإَلْ وَعَادِ مَنْ عَادَاكَ، اللَّهُمَّ آخْتِمْ لِي بالأَمْنِ وَالإِيمانِ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ خَرَبَتْ. اللَّهُمَّ آخْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَرحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَّانِي وَالإِيمانِ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ خَرَبَتْ. اللَّهُمَّ آخْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَرحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَّانِي صَغِيراً، اللَّهُمَّ آخْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَمَنْوَاهُمْ، اللَّهُمَّ آخْفَظْ إِمَامَ المُسْلِمِينَ بِحِفْظِ الإِيمَانِ وَٱنْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً وآفْتَحْ لَهُ فَتْحالً يَسِيراً، وآجْعَلْ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَلَنَا مِنْ لَكُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً.

اللَّهُمَّ العَنِ الجَاحِدِينَ والفِرَقَ المُخَالِفَةَ كُلَّهَا عَلَى رَسُولِكَ وَوَلاَةِ الأَمْرِ مِنْ بَعْدِ وَشِيعَتِهِمْ، أَسْأَلُكَ الزِّيَادَةَ مِنْ فَضْلِكَ والاقْتِدَاءَ بِمَا جَاءَ مِنْ وَسُولِكَ والأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ وَشِيعَتِهِمْ، أَسْأَلُكَ الزِّيَادَةَ مِنْ فَضْلِكَ والاقْتِدَاءَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ والتَّسْلِيمَ لأَمْرِكَ والمُحَافَظَةَ عَلَىٰ مَا أَمَرْتَ لا أَبْتَغِي بِذَٰلِكَ بَدَلاً ولا أَشْتَرِي بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً، اللَّهُمَّ آهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إنَّكَ تَقْضَى ولا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إنَّهُ لا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ وَلا يَقِلْمُ مَنْ وَالبَّتَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ يَا رَبَّ البَيْتِ تَقَبَلْ لا يَعِزُ مَنْ عَادَيْتَ وَلا يَقْرَبْتُ بِهِ إلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَضْعَافاً وآتِني مِنْ لَدُنْكَ أَجْراً مِنِي دُعَائي وَمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَصْعَافاً وآتِني مِنْ لَدُنْكَ أَجْراً عَلَيْ دُعَائي وَمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَصْعَافاً وآتِني وَمُنْ لَدُنْكَ أَجْراً عَلَيْ دُعَائي وَمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَصْعَافاً وآتِني وَمُنْ لَدُنْكَ أَجْراً عَلَيْ وَمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَصْعَافاً وآتِني وَلَاثُونَ وَمُلْ كَثِيراً طَيِّا مُبَارَكاً عَلَيْهِ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّى، وَكَمَا يَنْبَغِي لِوَجْهِ رَبِي ذِي الْجَلالِ والإِكْرَامِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّى، وَكَمَا يَنْبُغِي لِوَجْهِ رَبِي ذِي الْجَلالِ والإِكْرَامِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّى،

دعاء آخر: بِسْم الله وَبِالله وَمِنَ الله وَفِي الله وَفِي سَبِيل الله وإلَى الله وعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. اللَّهُمَّ إلَيْكَ أَسْلَمْتُ نَفْسي وإلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي وَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْكِ تَوكَلْتُ بَا رَبَّ العَالَمِينَ اللَّهُمَّ ٱحْفَظْني بِحِفْظِ الإِيمَانِ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي، لا إله إلا أَنْت، لا بيّنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي، لا إله إلا أَنْت، لا قُوةً إلا بالله، أَسْأَلُ الله العَفْو والعَافِيَة مِنْ كُلِّ سُوءٍ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ ضِيقِ القَبْرِ وَمِنْ ضَغْطَةِ القَبْرِ، أَعُوذُ بِالله مِنْ سَطَوَاتِ الأَشْرَادِ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ. اللَّهُمَّ رَبَّ الشَّهْرِ الحَرَام، ورَبَّ البَيْتِ الحَرَام، ورَبَّ البَيْتِ الحَرَام، ورَبَّ البَيْتِ الحَرَام، ورَبَّ البَيْلِ الله أَنْ البَلْدِ الحَرَام،

#### في دعاء السر عند المنام

وَرَبَّ الحِلِّ والحَرَامِ أَبْلِغْ مُحَمداً وآلَهُ عَنِّي السَّلاَمَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِدِرْعِكَ الحَصِينَةِ، وَأَعُوذُ بِجَمْعِكَ أَنْ ثَمِيتَنِي غَرَقاً ولاَ حَرَقاً وَلاَ شَرَقاً وَلاَ قَوَداً ولاَ صَبْراً وَلاَ هَضْماً ولا أَكِيلَ السَّبُعِ وَلاَ مَوْتَ الفُجَاءَةِ ولا شَيْئاً مِنْ مِيتَةِ السَّوْءِ وَلٰكِنْ أَمِتْنِي عَلَىٰ فِرَاشِي في طَاعَتِكَ وطَاعَةِ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ مُصِيباً لِلْحَقِّ غَيْرَ مُخْطِئ، أَعِيدُ نَفْسي وأَهْلي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقَني رَبِّي بالله الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.

أُعِبدُ نَفْسِي وَمَالِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. أُعِبدُ نَفْسِي شَرِّ خَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. أُعِبدُ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلٰه النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الوَسْوَاسِ الخَنَّاسِ، الَّذِي يُوسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الجِنَّةِ والنَّاسِ.

وتقول: الحَمْدُ لله عَدَدَ مَا خَلَقَ، والحَمْدُ لله مِثْلَ مَا خَلَقَ، والحَمْدُ لله مِلْءَ مَا خَلَقَ، والحَمْدُ لله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، والحَمْدُ لله زِنَةَ عَرْشِهِ، والحَمْدُ لله رِضَا نَفْسِهِ، لا إلله إلا الله العَلِيُّ العَظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ إلاَّ الله الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إلله إلاَ الله العَلِيُّ العَظِيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ. اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الفَقْرِ والوَقْرِ، مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ الفَقْرِ والوَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُوءِ المَنْظَرِ في الأَهْلِ والمَالِ والوَلَدِ. وتصلّي عَلَى النَّبي وآله عشر مرّات.

ومن دعاء السّر عند الصّباح والمساء والمنام ليُحْفَظَ في نفسه وماله؛ آمَنْتُ بِرَبِّي وَهُوَ إِلَٰهُ كُلِّ شَيْء، وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ عِلْمٍ وَوَارِثُهُ، وَرَبُّ كُلِّ رَبِّ، وأَشْهِدُ الله عَلَىٰ نَفْسِي بِقِلَّةِ بِالعُبُودِيَّةِ والذِّلَةِ والصَّغَارِ، وأَعْتَرِفُ بِحُسْنِ صَنَائِعِ الله إِلَيَّ، وأَبُوءُ عَلَىٰ نَفْسِي بِقِلَّةِ اللهُ كُلِّ وَالشَّكْرِ، وَأَسْأَلُ الله في يَوْمي لهذا وَلَيْلَتي لهٰذِهِ، بِحَقِّ مَا يَرَاهُ لَهُ حَقًّا عَلَىٰ مَا يَرَاهُ مِنِّي لَهُ الشَّكْرِ، وَأَسْأَلُ الله في يَوْمي لهذا وَلَيْلَتي لهٰذِهِ، بِحَقِّ مَا يَرَاهُ لَهُ حَقًّا عَلَىٰ مَا يَرَاهُ مِنِّي لَهُ رِضًا وإيماناً وإخلاصاً ورِزْقاً وَاسِعاً وإيقاناً بِلاَ شَكَّ وَلا ٱرْتِيَابٍ، حَسْبِي إلٰهي مِنْ كُلِّ

### الدعاء في شكر النعم

مَنْ هُوَ دُونَهُ، والله وَكِيلي مِنْ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ، آمَنْتُ بِسِرِّ عِلْمِ الله وَعَلاَنِيَتِهِ، وَأَعُوذُ بِمَا فِي عِلْمِ الله مِنْ كُلِّ سُوءٍ، سُبْحَانَ العَالِمِ بِمَا خَلَقَ اللَّطِيفِ فِيهِ المُحْصِي لَهُ القَادِرِ عَلَيْهِ، مَا شَاءَ الله لا قُوَّةً إلاَّ بِالله، أَسْتَغْفِرُ الله وإلَيْهِ المَصِيرُ.

## الدعاء في شكر النعم:

ومنه في شكر النّعمة يقال غدوة وعشية: اللّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يُمْسِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ، أَنْتَ إِلَيْ أَحْسَنُ صَنِيعاً وَلا لَهُ أَذُومُ كَرَامَةً وَلاَ عَلَيْهِ أَبْيُنُ فَضْلاً وَلاَ بِهِ أَشَدُّ تَرَفُّقاً وَلاَ عَلَيْهِ أَشَدُ حِيَاطَةً وَلاَ عَلَيْهِ أَشَدُ تَعَطُّفاً مِنْكَ عَلَيَّ، وإنْ كانَ جَمِيعُ المَحْلُوقينَ يُعَدِّدُونَ مِنْ أَشَدُ حِيَاطَةً وَلاَ عَلَيْهِ أَشَدُ تَعَطُّفاً مِنْكَ عَلَيَّ، وإنْ كانَ جَمِيعُ المَحْلُوقينَ يُعَدِّدُونَ مِنْ ذَلِكَ مِنْلَ تَعْدِيدي، فَاشْهَدْ يَا كَافِي الشَّهَادَةِ بِأَنِّي أَشْهِدُكَ بِنِيَةٍ صِدْقٍ بِأَنَّ لَكَ الفَضْلَ وَالطَّوْلَ فِي إِنْعَامِكَ عَلَيَّ مَعَ قِلَّةٍ شُكْري لَكَ فِيهَا يَا فَاعِلَ كُلِّ إِرَادَةٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَالطَّوْلُ فِي إِنْعَامِكَ عَلَيَّ مَعَ قِلَّةٍ الشَّكْرِ وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةٍ وَطَوِّقْنِي أَمَاناً مِنْ حُلُولِ السَّخَطِ لِقِلَّةِ الشُّكْرِ وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةٍ المَشْكُو وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُقَايِسْنِي بِسُوءِ سَرِيرَتِي وآمْتَحِنْ المَعْفِرَةِ وَأَمْطِرْنِي خَيْرَكَ (١)، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُقَايِسْنِي بِسُوءِ سَرِيرَتِي وآمْنَونَ وَأَمْورُنِي خَيْرَكَ (١)، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُقَايِسْنِي بِسُوءِ سَرِيرَتِي وآمْنَونَ وَأَمْ لِلْرُومِ شُبْهَةٍ أَوْ فَخْرِ الْمَا وَلَا تُعْعَلْهُ لِلْزُومِ شُبْهَةٍ أَوْ فَخْرِ اللّهُ عَلَى مُعَالًا لَلْكُولُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْ أَنْ وَمِ ثُولِكُ فَلَكُ فَي دِينِكَ خَالِطا وَلاَ تَجْعَلْهُ لِلْزُومِ شُبْهَةٍ أَوْ فَخْرِ الْقِيهِ إِلَى لَا كَرِيمُ الللّهُ اللّهُ لَلْ أَنُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن أراد أن لا يحجب دعاؤه فليقل: يَا اللهُ المَانعُ قُدْرَتُهُ خَلْقَهُ والمَالِكُ بِهَا سُلْطَانَهُ والمُنسَلِّطُ بِمَا في يَدَيهِ كُلُّ مَرْجُوِّ دُونَكَ يَخِيبُ رَجَاءُ رَاجِيهِ وَرَاجِيكَ مَسْرُورٌ لا يَخِيبُ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ رَضَى لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءِ أَنْتَ فِيهِ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ تُحِبُ أَنْ تُدْكَرَ بِهِ يَخِيبُ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ رَضَى لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ فِيهِ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ أَنْ تُدُونِ بِهِ وَبَكُلِّ شَيْءٍ أَنْ تُدَالِي وَيَحُوطَنِي وإخْواني وأَهْلي وَبِكَ يَا اللهُ فَلَيْسَ يَعْدِلُكَ شَيْءٌ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَتَحُوطَنِي وإخْواني وأَهْلي وَبِكَ يَا اللهُ فَلَيْسَ يَعْدِلُكَ شَيْءٌ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَيَخُوطَنِي وإخْواني وأَهْلي وَلَا يَكُلُ مَن يَعْدَلُ مِن كُلُ وَلَا يَكُذَا، وتذكر ما تريد. ثم قل: وَوَلَدي وَتَخْفَظَنِي بِحِفْظِكَ وأَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي في كَذَا وَكَذَا، وتذكر ما تريد. ثمّ قل: اللّهُمَّ مَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسَأَلَتِي وَعَجَزَتْ عَنْهُ قُوتِي وَلَمْ تَبُلُغُهُ فِطْنَتِي تَعْلَمُ فِيهِ صَلاَحَ أَشِو اللّهُمُ مَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسَأَلَتِي وَعَجَزَتْ عَنْهُ قُوتِي وَلَمْ تَبُلُغُهُ فِطْنَتِي تَعْلَمُ فِيهِ صَلاَحَ أَشِ بِحَقِّ آخِي يَا لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِحَقِّ اللهُ وَلَوْلَ فَي يَا لا إِلَا إِلَا أَنْتَ بِلاَ إِلَا إِلَا اللّهُ إِلاَ أَنْتَ بِحَقِّ

<sup>(</sup>١) في المصباح: وأنظرني خيرك.

#### فى تعقيبات المغرب

لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ في عَافِيَةٍ، شُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلينَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

#### في تعقيبات المغرب والدعاء بعده:

فإذا سقط القرص فأذًنْ للمغرب وقل بعده: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِقْبَالِ لَيُلِكَ وَإِدْبَارِ نَهَارِكَ وَخُضُورِ صَلَوَاتِكَ وَأَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَتَسْبِيحِ مَلاَئِكَتِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ثمّ تقول: يَا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ رَبُّ يُدْعَى، مُحَمَّدٍ وأَنْ تَتُوبَ عَلَيَ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ثمّ تقول: اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ. إلى آخره، وقد مضى، ثمّ صلِّ المغرب على ما مضى وصفه فإذا سلمت عقبت يسيراً، وتسبِّع تسبيح الزّهراء على ما مضى شرحه. وتقول: إنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَىٰ ذُرِيَّتِهِ وَصَلِّ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَىٰ ذُرِيَّتِهِ وَصَلِّ اللّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَىٰ ذُرِيَّتِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمّ تقول: بِشِمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَ وَلاَ قُولًا إلاَ أَنْتَ اعْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا جَمِيعاً فَإِلاً أَنْتَ اعْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا جَمِيعاً فَإِلاَ أَنْتَ. اعْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا جَمِيعاً إلاَ أَنْتَ اعْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا جَمِيعاً إلاَ أَنْتَ. الْعَفِرُ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا جَمِيعاً إلاَ أَنْتَ.

والأفضل تأخير سجدة الشّكر إلى بعد النّوافل. ثمّ تقوم، فتُصلّي الأربَع ركعات، ويستحبّ أن تقرأ في الركعة الأولى الحَمْد مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، ثلاث مرّات، وفي الثّانية الحَمْد، وإنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ، وفي الثّالثة الحَمْد وأربع آيات من أوّل البقرة ومن وسط السّورة والهُكُمْ إلله واحدٌ، إلى قوله تَعْقِلُونَ، ثمّ تقرأ خمس عشرة مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. وفي الرّابعة الحَمْد وآية الكرسيّ وآخر سورة البقرة، ثمّ تقرأ خمس عشرة مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. وروي أنّه يقرأ في الرّكعة الأولى سورة الجحد، وفي الثّانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما أختار، وروي أنّ أبا الحسن العسكريّ كان يقرأ في الرّكعة الثّالثة الحَمْد وأوّل الحديد إلى قوله: إنّه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ. وفي الرّابعة الحَمْد وآخر الحشر.

ويستحبّ أن يقول في آخر سجدة من النّوافل كلّ ليلة وخاصّة ليلة الجمعة: اللّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وٱسْمِكَ العَظيمِ وَمُلْكِكَ القَديمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللّهُمَّ إنَّهُ لَا يَغْفِرُ العَظِيمَ إلاَّ العَظِيمُ، سبع مرّات.

الذعاء بعد الرّعتين الأوليين: اللّهُمَّ إنَّك تَرَىٰ وَلاَ تُرَىٰ وَآنْتَ بِالمَنْظَرِ الأَعْلَىٰ وَإِنَّ إِلَيْكَ الرّجْعَىٰ والمُنْتَهَىٰ وَإِنَّ لَكَ المَمَاتَ والمَحْيَا وإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ والأُولَىٰ. اللّهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ إِنَّا نَعُوذُ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَتَحْزَىٰ وأَنْ نَأْتِي مَا عَنْهُ تَنْهَىٰ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ وَأَسْتَعِيدُ بِكَ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وأَسْتَعِيدُ بِكَ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وأَسْتَعِيدُ بِكَ مِن النَّارِ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وأَسْتَعِيدُ بِكَ مِن النَّارِ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ الجَنَّةَ بَرَحْمَتِكَ وَيُرْلِفُ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ أَوْسَعَ رِزْقِي عِنْدَ كَبِرَ سِنِّي وأَحْسَنَ عَمَلِي عِنْدَ آقْتِرَابِ مِنْ الحُورِ العِينِ بِعِزَّتِكَ، وأَسْأَلُكَ الجَعْلُ أَوْسَعَ رِزْقِي عِنْدَكَ وَيُرْلِفُ لَدَيْكَ عُمْرِي وأَسْأَلُكَ وأَسْأَلُكَ وأَسْتَعِيدُ بِعَنْدَ آقْتِرَابِ وأَطِلْ في طَاعَتِكَ وَمَا يُقَرِّبُ مِنْكَ وَيُحْظِي عِنْدَكَ وَيُرْلِفُ لَدَيْكَ عُمْرِي وأَحْسِنْ في جَمِيعِ أَحْوَالِي وأَمُورِي مَعُونَتِي، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وتَفَضَّلُ عَلَيَ بِقَضَاءِ جَمِيعِ عَوَائِحِي لِلللَّذِينَ والآخِرَةِ، وأَبْدَأُ بِوالِدَيَّ وَوَلَدي وَبِجَمِيعِ إِخْوَانِي المُؤْمِنِينَ في جَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ..

وتقول بعد الركعتين الأخريين: اللَّهُمَّ بِيكِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْلِ والنَّهْرِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ الْخِذْلاَنِ والنَّصْرِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ الْخِذْلاَنِ والنَّصْرِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ الْخِيْرِ والشَّرِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ الْخَيْرِ والشَّرِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْمَ وَاللَّيْرِ والشَّرِ، وَبِيكِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْمَ والآخِرَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وبِيكِكَ مَقَادِيرُ اللَّهُ فَي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وبَيكِ مَقَادِيرُ اللَّهُ فَي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وبَارِكُ لَي في أَهْلَي وَمَالِي وَوَلَدي وإخْوَانِي وَجَمِيعِ وَبَارِكُ لَي في أَهْلَي وَمَالِي وَوَلَدي وإخْوَانِي وَجَمِيعِ وَبَارِكُ لَي في أَهْلَي وَمَالِي وَوَلَدي وإخْوَانِي وَجَمِيعِ مَا خَوَلْتَنِي وَرَزَقْنَنِي وَأَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَمَنْ أَحْدَثْتَ بِينِي وَبَيْنَةُ مَعْرِفَةً مِنَ المُؤْمِنِينَ، أَجْعَلُ مَنْكَ بِيعَالِي وَوَلَدي وأَجْعَلُ مُنْقَلَبَنَا جَمِيعًا إِلَىٰ خَيْرٍ دَائِمٍ وَنَعِيم لا يَزُولُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآقْصُرْ أَمَلِي عَنْ غَايَةٍ أَجَلِي، وآشْغَلْ قَلْبي بِالآخِرَةِ عَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَا وَظَّفْتَ عَلَيَّ مِنْ طَاعَتِكَ وَكَلَّفْتَنِيهِ مِنْ رِعَايَةٍ حَقِّكَ، وأَسْأَلُكَ عَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ فَوَاتِحَ الخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَأَنْوَاعِهِ خَفِيْتِهِ وَمُعْلَنِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ فَوَاتِحَ الخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَأَنْوَاعِهِ خَفِيْتِهِ وَمُعْلَنِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَتَقَبَّلْ عَمَلِي وَضَاعِفْهُ لِي وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ بُسَارِعُ فِي الحَيْرَاتِ وَيَدْعُوكَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَأَجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الحَالِمِ السَّارِ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلِ (١) وَأَدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ وَالْعَجَمِ وَشَرَّ كُلِّ ذِي شَرِّ. اللَّهُمَّ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَرَادَنِي أَوْ أَحَداً مِنْ أَهْلِي العَرَبِ وَالْعَجَمِ وَشَرَّ كُلِّ ذِي شَرِّ. اللَّهُمَّ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَرَادَنِي أَوْ أَحَداً مِنْ أَهْلِي وَوَلَلَدِي وَإِخْوَانِي وَأَهْلِ حُزَانَتِي بِسُوءِ فَإِنِّي أَذْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَوَلَدَي وَأَهْلِ حُزَانَتِي بِسُوءِ فَإِنِّي أَذُرا أَبِكَ فِي نَحْرِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَوَلَدَي وَإِخْوَانِي وَأَهْلِ حُزَانَتِي بِسُوءٍ فَإِنِّي إِنَّهُ مَنْ أَنْ يَصِلُ إِلَى مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَعِنْ شَرِّهِ اللهِ وَمِنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عَلَى الله فَهُو حَسْبَهُ ، إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله وَبِالله تَوكَلْتُ عَلَى الله ، إِنَّهُ مَنْ يَتَوكَلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبَهُ ، إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله وَبِالله تَوكَلْتُ عَلَى الله ، إِنَّهُ مَنْ يَتَوكَلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبَهُ ، إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله فَهُو حَسْبَهُ ، إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله وَبُالله قَوْمَ الله فَهُو حَسْبَهُ ، إِنَّ الله بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله وَيُلْ شَيْعِ قَدْراً.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وأَجْعَلْنِي وَأَهْلِي وَولَدِي وإِخْوَانِي فِي كَنَفِكَ وحِفْظِكَ وَحِرْزِكَ وَحِياطَتِكَ وجِوَارِكَ وأَمْنِكَ وأَمَانِكَ وَعِيَاذِكَ وَمَنْعِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤَكَ وَامْنَنَعَ عَائِذُكَ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ فِي حِفْظِكَ وَمَنَافِعِكَ وَوَدَائِعِكَ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَجْعَلْنِي وَإِيَّاهُمْ فِي حِفْظِكَ وَمَنَافِعِكَ وَوَدَائِعِكَ اللَّي لا تَضِيعُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ والسُّلْطَانِ إِنَّكَ أَشَدُ وَمَنَافِعِكَ وَوَدَائِعِكَ النِّي لا تَضِيعُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ والسُّلْطَانِ إِنَّكَ أَشَدُ أَشَدُ مَنَافِعِكَ وَوَدَائِعِكَ النَّي لا تَضِيعُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ والسُّلْطَانِ إِنَّكَ أَشَدُ أَسُلُ وَمَنَافِعِكَ وَوَدَائِعِكَ النَّي لا تَضِيعُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ والسُّلْطَانِ إِنَّكَ أَشَدُ أَلْكُ أَشَدُ مَنْكِلًا بأَسا مِنْ بأسِكَ أَوْ نَقِمَةً مِنْ نَقِمَتِكَ بِيَانًا وَهُمْ بأَسُلُ وَاللّٰذِي وَالْحِيلِ وَالْحَلِي وَالْحِولِ وَالْحِلْلِ وَالْحِلْلِ وَالْحِلْقِ وَالْمِكَ وَكُنْفِكَ وَكِنُوكَ وَوَلَدي وإِخْوَانِي فِي مَنْعِكَ وَكَنَفِكَ وَدِرْعِكَ الحَصِينَةِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: الطيّب.

#### فى تعقيبات المغرب

المُؤمِنينَ وأُخَوَاتِيَ المُؤمِناتِ في جَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ لِنَفْسِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

دعاء آخر: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ المُشْرِقِ الحَيِّ البَاقي الكَرِيمِ، وَأَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ المُشْرِقِ الحَيِّ البَاقي الكَرِيمِ، وَأَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الفُّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِنُورِ وَجْهِكَ الفُّلُمَاتُ وَصَلَّحَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّوَلِينَ وَالآخِرِينَ أَنْ تُصَلِّحَ لِي شَأْنِي كُلَّهُ. الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ أَنْ تُصَلِّحَ لِي شَأْنِي كُلَّهُ.

دعاء آخر: وتقول عشر مرّات: مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، أَسْتَغْفِرُ الله. ثمّ تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ كُلِّ بَلِيَةٍ والفَوْزَ بِالجَنَّةِ والرِّضْوَانَ في دَارِ السَّلاَمِ وَجِوَارِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْه وآلِهِ السَّلاَمُ، اللَّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إِلٰه إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

دعاءٌ آخر: اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ شَرِّفْ بُنْيَانَنَا، وَثَقِّلْ مِيزَانَنَا، وَأَفْلَجْ حُجَّتَنَا، وأَسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَطَهِّرْ قُلُوبِنَا، وَحَسِّنْ أَخْلاَقَنَا، وأَدْرِرْ أَرْزَاقَنَا، وأَخْفَظْ أَمَانَاتِنَا، وَتَقَبَّلْ مِنْ مُحْسِنِنا، وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِنا وأَصْلِحْ ذَاتَ بَيِّنِنا وأَرْفَعْ دَرَجَاتِنا، وَحَصِّنْ فُرُوجَنَا وأَحْفَظْ ديننَا، وَلاَ تَجْعَلْ فِيهِ مُصَابِنَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّاتٍ وأَنْهَاراً وَحَصِّنْ فُرُوجَنا وأَحْفَظْ ديننا، وَلا تَجْعَلْ فِيهِ مُصَابِنَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّاتٍ وأَنْهَاراً وَنَعِيماً دَائِماً مُبَارَكاً وَصُحْبَةَ الأَبْرَارِ وَمُرَافَقَتَهُمْ وَلاَ تَحْرِمْنا ذٰلِكَ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ أَخْرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ الْخَرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ الْمُرادِ وَمُرَافَقَتَهُمْ وَلاَ تَحْرِمْنا ذٰلِكَ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ الْخُرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ الْمُرادِ وَمُرَافَقَتَهُمْ وَلاَ تَحْرِمْنا ذٰلِكَ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ الْمُهُمَّ الْمُرَادِ وَمُرَافَقَتَهُمْ وَلاَ تَحْرِمْنا ذٰلِكَ، اللَّهُمَّ أَخْرِجْنا مِنَ اللَّهُمَّ الْمُنا مُالِكِينَ في دِينِنا، وأَدْخِلْنا الْجَنَّةَ آمِنينَ بِرَحْمَتِكَ، وأصِحَ لَنا أَبْدَانَنا بَا أَرْحَمَ اللَّالُونِينَ مَن وَلِي مَا مُن أَنْ الْمُنا أَلَالُونَ عَنْ الْمُنا الْمُعْلَادُ الْمَالِينِ اللَّهُمَّ الْمُرَادِ وَمُرَافَقَتُهُمْ وَلا تَحْرِمْنا ذُلِكَ، وأَصِحَ لَنا أَبْدَانَنا بَا أَرْحَمَ اللَّهُمَّ الْمُنالُكَ مَالَاتُ وَصُلْعَالِهُ الْمُنالِقُومِينَ.

دعاء آخر من رواية ابن عمّار: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ البَسْيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ المُنيرِ الطَّهْرِ الطَّهْرِ الخَيِّرِ الفَاضِلِ خَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ وَسَيِّدِ أَصْفِيَائِكَ وَحَالِصِ أَخِلاَئِكَ ذِي الوَجْهِ الجَمِيلِ والشَّرَفِ الأَصِيلِ والمِنْبَرِ النَّبِيلِ والمَقَامِ المَحْمُودِ والمَنْهُلِ المَشْهُودِ والحَوْضِ المَوْرُودِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا بلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَجَاهَدَ في سَبِيلِكَ وَنَصَحَ لأُمَّتِهِ وَعَبدَكَ حَتَّىٰ أَنّاهُ اليقِينُ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ الأَنْقِبَاءِ الأَبْرَارِ النَّذِينَ آنْتَجَبْتَهُمْ لِدِينِكَ وأَصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وأَتْنَمَنْتَهُمْ عَلَىٰ وَجَعَلْتَهُمْ خُرَّانَ عِلْمِكَ وَتَرَاجِمَةَ وَحْيِكَ وَأَعْلاَمَ نُورِكَ وَحَفَظَةَ سِرِّكَ وَأَدْمَبْتَ وَاحْيِكَ وَأَعْلاَمَ نُورِكَ وَحَفَظَةَ سِرِّكَ وَأَدْمَبْتَ

#### في تعقيبات المغرب

عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً. اللَّهُمَّ آنْفَعْنَا بِحُبِهِمْ وآخْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ وتَحْتَ لِوَائِهِمْ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وآجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيهاً في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ الَّذِينَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، الحَمْدُ لله الَّذِي ذَهَبَ بِالنَّهَارِ بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، الحَمْدُ لله الَّذِي ذَهَبَ بِالنَّهَارِ بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ بِرَحْمَتِهِ خَلْقاً جَدِيداً وَجَعَلَهُ لِبَاساً وَسَكَناً وَجَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ آيَتَيْنِ لِنَعْلَمَ بِهِمَا عَدَدَ السِّنِينَ والحِسَابَ، الحَمْدُ لله عَلَى إِقْبَالِ اللَّيْلِ وإِدْبَارِ النَّهَارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وأَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ النَّي فِيها مَعِيشَنِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي النَّي إلَيْهَا مُنْقَلَبِي، وٱجْعَلِ الحَياةَ زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وٱكْفِنِي أَمْرَ دُنْيَايَ وآخِرَتِي بِمَا كَفَيْتَ فِي كُلِّ خَيْرٍ وٱجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وٱكْفِنِي أَمْرَ دُنْيَايَ وآخِرَتِي بِمَا كَفَيْتَ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَخِيرَتَكَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وآصْرِفْ عَنِي شَرَّهُمَا وَوَقَفْنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِي بَعْ أَوْلِيَاءَكَ وَخِيرَتَكَ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وآصْرِفْ عَنِي شَرَّهُمَا وَوَقَفْنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِي بَعْ أَوْلِيهَا لِيَّالِ والنَّهَارِ. اللَّهُمَّ إِنِّي وَهُذَا اللَّيْلَ والنَّهَارِ. اللَّهُمَّ إِنِّي وَهُذَا اللَّيْلَ والنَّهَارِ. اللَّهُمَّ إِنِّي وَهُذَا اللَّيْلَ والنَّهَارِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِكَ فَاعْصِمْنِي فِيهِمَا مِقُوَّتِكَ وَلاَ تُرْهِمَا جُرْأَةً مِنِي عَلَىٰ مَعَاصِيكَ وَالنَّهَارَ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِكَ فَاعْصِمْنِي فِيهِمَا مَقْبُولاً وَسَعْبِي مَشْكُوراً، وَسَهِلْ لِي مَا وَلاَ تُعْرِي مَنْ عَلْي فِيهِ بِالحُسْنَىٰ، وآمِنِي مَكْرَكَ، وَلاَ تَهُولاً وَسَعْبِي مَشْكُوراً، وَسَهِلْ لِي مَا صَعُبَ عَلَيَ أَمْرُهُ، وَٱقْضِ لِي فِيهِ بِالحُسْنَىٰ، وآمِنِي مَكْرَكَ، وَلاَ تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ حَوْلِكَ وَقُوِّتِكَ، وَلاَ تَخْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَوْلِكَ وَقُوِّتِكَ، وَلاَ تَخْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ حَوْلِكَ وَقُوِّتِكَ، وَلاَ تَمُونَى إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ أَبْدَا وَلاَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ يَا كَرِيمُ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ حَتَّىٰ أَعِيَ وَحْبَكَ وَأَتْبَعَ كَتَابَكَ وأُصَدِّقَ رُسُلُكَ وَأُوْمِنَ بِوَعْدِكَ وَأَخَافَ وَعِيدَكَ وَأُوفِيَ بِعَهدِكَ وَأَتَّبِعَ أَمْرَكَ وَأَجْتَنِبَ نَهْبَكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَكَ وَلاَ تَمْنَعْنِي فَضْلَكَ وَلاَ نَهْبَكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَكَ وَلاَ تَمْنَعْنِي فَضْلَكَ وَلاَ تَحْرِمْنِي عَفْوَكَ وأَجْعَلْنِي أُوالِي أَوْلِيَاءَكَ وَأَعَادِي أَعْدَاءَكَ وأَرْزُقْنِي الرَّهْبَةَ مِنْكَ والرَّغْبَةَ وَلاَ عَلَىٰ وَالرَّغْبَةَ وَالرَّغْبَةَ وَالرَّغْبَةَ وَالرَّغْبَةَ وَالْمَعْرِيقَ بِكِتَابِكَ وَأَتْبَاعَ سُنَةً نَبِيَّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَالوَقَارَ والتَّسْلِيمَ لأَمْرِكَ والتَّصْدِيقَ بِكِتَابِكَ وأَتْبَاعَ سُنَةً نَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَقْنَعُ وَبَطْنٍ لاَ يَشْبَعُ وَعَيْنٍ لاَ تَدْمَعُ وَقَلْبٍ لا

يَخْشَعُ وَصَلاَةٍ لاَ تُرْفَعُ وَعَمَلٍ لاَ يَنْفَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ القَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَجَهْدِ البَلاَءِ، وَعَمَلٍ لاَ يُرْضَىٰ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الفَقْرِ والقَهْرِ والكَفْرِ والوَقْرِ والغَدْرِ وَضِيقِ الصَّدْرِ وَسُوءِ الأَمْرِ وَمِنْ بَلاَءٍ لَبْسَ لِي عَلَيْ صَبْرٌ وَمِنَ الدَّاءِ العُضَالِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَخَيْبَةِ المُنْقَلَبِ وَسُوءِ المَنْظَرِ في النَّفْسِ والأَهْلِ والمَالِ والدِّينِ والولَدِ وَعِنْدُ مُعَايَنَةِ مَلَكِ المَوْتِ، وَأَعُوذُ بِالله مِنْ إِنْسَانِ سَوْءٍ وَجَارِ سَوْءٍ وَمَاعَةِ سَوْءٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا وَمَنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ رَبِّي آخِذُ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فَسَيَحُفِيكَهُمُ الله وَهُو وَمِنْ شَرِّ مَلَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، الحَمْدُ لله الَّذِي قَضَىٰ عَنِي صَلاَةً كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً. السَّمِيعُ العَلِيمُ، الحَمْدُ لله الَّذِي قَضَىٰ عَنِي صَلاَةً كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً.

دعاء آخر: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ النُّورَ في بَصَرِي والبَصِيرَةَ في دِبني والبَقِينَ في قَلْبي والإخلاص في عَمَلِي والسَّلاَمَةَ في نَفْسي والسَّعَةَ في رِزْقِي والشُّكْرَ لَكَ أَبداً مَا أَهْيَتني. ثمّ آسجد سجدة الشّكر، وقل ما تقدّم ذكره، وإن شئت قلت: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيكِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ، إلا بَدَلْتَ سَيَّاتِي حَسَناتٍ وَحَاسَبْتني حِسَاباً بَحَقِّ حَبِيكِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ، إلا بَدُنْ وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ. ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيكِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَا الْدُوبِ والقَلِيلَ وَقَبِلْتَ مِنْ عَمَلِي البَسِيرَ. ثمّ تعود إلى السّجود وتقول: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَدْخُلْتَني الجَنَّ وَتُولُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَدْخُلْتَني الجَنَّا وَتَولُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَدْخُلْتَني الجَنَّ وَتُولُ: أَسْمُ لَمُ الْعُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ الْعُيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُنُ والسَّمَ لَمَا أَدْهِبُ مَنِي المَعْمَ والخَمْ والخَمَّ والخَمْ والخُمْ والخَمْ والخَمْ والخَمْ والخَمْ والخَمْ والخَمْ والخَمْ والخَمْ

#### في صلاة الغفيلة والوصية

### في صلاة الغفيلة والوصية:

ويستحبّ التنفّل بين المغرب والعشاء الآخرة بما يتمكّن من الصّلاة وهي التي تسمّى ساعة الغفلة فممّا روي من الصّلوات في هذا الوقت ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عَلاَيتُ اللهِ قال: من صلّى بين العشائين، ركعتين قرأ في الأولى الحَمْد وقوله: وذَا النُّونِ إذ ذَهَبَ مُغَاضِباً، إلى قوله: وكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنينَ. وفي الثّانية الحَمْد وقوله وَعِنْدَهُ مَفَاتِحَ الغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا، إلى آخر الآية. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الغَيْبِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إلاَّ أَنْتَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى يعليه وقال: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الغَيْبِ الَّتِي لا يَعْلَمُهَا إلاَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي والقَادِرُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لي، وَسَأَل الله حاجَتِي، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لي، وَسَأَل الله حاجَتِي، فَاسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَيْتَهَا لي، وَسَأَل الله حاجَتِه، أَعطاه الله ما سأل.

صلاة أُخرى: روي عن الصّادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله عليه وعليهم السّلام أنّه قال: أوصيكم بركعتين بين العشائين يقرأ في الأولى الحَمْد وإذا زُلْزِلَتْ ثلاث عشرة مرّة، وفي النّانية الحَمْد مرّة وَقُلْ هُوَ الله أَحَدُ خمس عشرة مرّة، فإنّه من يصلّي ذلك في كلّ شهر كان من المتقين، فإن فعل ذلك في كلّ سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المصلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المصلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المصلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المصلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المصلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المصلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المحلّين فإن فعل ذلك في كلّ جمعة مرّة كان من المحلّين في الجنّة، ولم يُحْصِ ثوابه إلاّ الله تعالى.

ركعتين أخريين: يقرأ في الأولى منهما الحَمْد، وعشر آيات من أوّل البقرة وآية السّخرة، وقوله: وإلْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ إلى قوله: لِقَوْمٍ يَعْقِلُون، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمس عشرة مرّة، وفي الثّانية الحَمد وآية الكرسيّ، وآخر سورة البقرة: لله مَا فِي السّمُواتِ إلى آخرها، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ خَمس عشرة مرّة. ويدعو بعدها بما أحبّ. ثمّ تقول: اللّهُمَّ مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ، ثبَّتْ قلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ وَدِينِ نَبِيّكَ وَوَلِيّكَ وَلاَ تُزغُ قَلْبِي اللّهُمَّ مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ، ثبَّتْ قلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ وَدِينِ نَبِيّكَ وَوَلِيّكَ وَلا تُزغُ قَلْبِي بعَد إِذْ هَدَيْتَني، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ، وَأَجِرْني مِنَ النّارِ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَني، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ، وَأَجِرْني مِنَ النّارِ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَني، اللّهُمَّ آمُدُدْ لِي في عُمْري وَأَنْشُو عَلَيَّ رَحْمَتَكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ برَكَاتِكَ، وإن يُرْحُمَتِكَ، اللّهُمَّ آمُدُدْ لِي في عُمْري وَأَنْشُو عَلَيَّ رَحْمَتَكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ برَكَاتِكَ، وإن كُنْتُ عِنْدَكَ في أُمِّ الكِتَابِ شَقِيّا فَاجْعَلْنِي سعِيداً فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وتُنْبِثُ وَعِنْدَكَ أُمُّ

#### فى تعقيبات العشاء

الكِتَابِ. وتقول عشر مرّات: أَسْتَجِيرُ بِالله مِنَ النَّارِ وعشر مرّات: أَسْأَلُ الله الجَنَّةَ وعشر مرّات: أَسْأَلُ الله الجَنَّةَ وعشر مرّات: أَسْأَلُ الله الحُورَ العِينَ.

أربع ركعات أخر: يقرأ في كلّ ركعة الحَمْد مرّة، وخمسين مرّة قُلْ هُوَ الله أحدٌ. وروي أنّ من فعل ذلك آنفتل من صلاته، وليس بينه وبين الله تعالى ذنب، إلا وقد غفر له (وروي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة واحدة) قبل أن يتكلّم إذا فرغ من نوافل المغرب، كان ذلك عدل عتق عشر رقاب. فإذا غاب الشّفق فأذّن للعشاء الآخرة وقل ما قدّمنا ذكره. واسجد وقل في سجودك: لا إله إلا آنْت، رَبِي سَجَدْتُ لك خَاضِعاً خَاشِعاً. ثمّ تجلس، وتقول ما قدّمناه من قول: شبخان مَنْ لا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ. إلى آخره. ثم يقوم ويقول بعده ما قدّمنا ذكره من قول اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ إلى آخر الدعاء. ثمّ يقوم فيصلّي العشاء الآخرة، على ما شرحناه فإذا فرغ منها، عقب بما ذكرناه من التّعقيب بعد الفرائض.

## في تعقيبات العشاء والدعاء بعده

وممّا يختصّ هذه الصّلاة أن يقول: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي عِلْمٌ بِمَوْضِعِ رِزْقِي وَأَنَا أَطْلُبُهُ بِخَطَرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَىٰ قَلْبِي فَأَجُولُ فِي طَلَبِهِ البُلْدَانَ فَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَالحَيْرَانِ، لا أَدْرِي أَفِي سَهْلٍ هُوَ أَمْ في جَبلٍ أَمْ في أَرْضٍ أَمْ في سَمَاءٍ أَمْ في بَرِّ أَمْ في بَحْرٍ وَعَلَىٰ لا أَدْرِي أَفِي سَهْلٍ هُو أَمْ في جَبلٍ أَمْ في أَرْضٍ أَمْ في سَمَاءٍ أَمْ في بَرِّ أَمْ في بَحْرٍ وَعَلَىٰ يَدَيْ مَنْ وَمِنْ قِبلِ مَنْ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ عِنْدَكَ وأَسْبَابِهُ بِيكِكَ، وَأَنْتَ الَّذِي تَقْسِمُهُ بِلُطْفِكَ وَتُسَبّبُهُ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَكَ لِي وَاسِعاً بِلُطْفِكَ وَتُسَبّبُهُ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْ يَا رَبِّ رِزْقَا فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ وَمَطْلَبُهُ سَهْلاً ومَأْخَذَهُ قَرِيباً، وَلاَ تُعَنِّي بِطَلَبِ مَا لَمْ ثُقَدِّرُ لِي فِيهِ رِزْقاً فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذُابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَجُدْ عَلَىٰ عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ إِنَّكَ ذُو فَضْلِ عَظِيم.

ويستحبّ أن يقرأ سبع مرّات إنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ ثمّ يقول: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّيَاطِينِ وَمَا السَّبْعِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا السَّيْعِ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا

#### في تعقيبات العشاء

أَضَلَّتُ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَتْ (١)، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءِ وإلَّه كلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ الله الأَوَّلُ فَلاَ شَيْءَ قَبْلُكَ، وَأَنْتَ البَاطِنُ شَيْء، أَنْتَ الله الأَوَّلُ فَلاَ شَيْءَ قَبْلُكَ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلاَ شَيْء دُونَكَ، رَبَّ جَبْرُئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ، وإلله إبْراهِيمَ وإسْحٰقَ ويَعْقُوبَ (٢)، فَلاَ شَيْء دُونَكَ، رَبَّ جَبْرُئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإسْرَافِيلَ، وإله إبْراهِيمَ وإسْحٰقَ ويَعْقُوبَ (٢)، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَوَلاَنِي بِرَحْمَتِكَ، وَلاَ تُسلِّطْ عَلَيَّ أَحَداً مِنْ فَسَلِّكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَوَلاَنِي بِرَحْمَتِكَ، وَلاَ تُسلِّطْ عَلَيَّ أَحَداً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ مِمَّنُ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ فَحَبَّيْنِي وَفِي النَّاسِ فَعَزِّزْنِي وَمِنْ شَرِّ ضَلِّي الجِنِّ والإِنْسِ فَسَلِّمْنِي يَا رَبَّ العَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ. وآدُعُ بما أُحببت.

دعاء آخر: اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تُؤْمِناً مَكْرَكَ وَلاَ تُخرِمْنا فَضْلَكَ وَلاَ تُخرِمْنا فَضْلَكَ وَلاَ تُخرِمُنا فَضْلَكَ وَلاَ تُخرِمُنا فَضْلَكَ وَلاَ تُخرِمُنا فَضْلَكَ وَلاَ تَخْرِمُنا غَضَبكَ وَلاَ تُنْزعُ مِنَا برَكْتَكَ وَلاَ تَمْنعْنا عَافِيتكَ وَلاَ تُنزعُ مِنَا برَكْتَكَ وَلاَ تَمْنعْنا عَافِيتكَ وَلاَ تُنزعُ مِنَا برَكْتَكَ وَلاَ تَمْنعْنا عَافِيتكَ وَالْ تُبْعِرُ مَا بِنا وَأَصْلحُ لَنَا مَا أَعْطَيْتَنا وَزِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ المُبَارَكِ الطَّيِّبِ الحَسَنِ الجَمِيلِ وَلاَ تُغَيِّرُ مَا بِنا وَأَصْلحُ لَنَا مَا أَعْطَيْتَنا وَزِدْنَا مِنْ رَوْحِكَ وَلاَ تُهِنَا بَعْدَ كَرَامَتِكَ وَلاَ تُضِلَّنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنا وَهَبْ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ. اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ قُلُوبَنَا سَالِمَةً وَأَرُواحَنا طَيِّبً لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ. اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ قُلُوبَنَا سَالِمَةً وَأَرُواحَنا طَيِّبً وَأَرْواجَنا مُطَهِّرَةً وَأَلْسِنتَنا صَادِقَةً وإيمَانَنا دَائِماً ويَقِينَنا صَادَقاً وَتِجَارَتَنا لا تَبُورُ، اللَّهُمَّ آتِنا في الدُنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ.

ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، والإخلاص، والمعوّذتين عشراً عشراً. وقل بعد ذلك سُبْحَانَ الله، والحمْدُ لله، ولا إلله إلا الله، والله أكْبَرُ. عشراً وتصلّي على محمّد صلّى الله عليه وآله عشر مرّات. وقل: اللّهُمَّ أَفْتَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَسْبغُ (٣) عَلَيَّ مِنْ حَلاَلِ رِزْقِكَ وَمَتّعْني بِالعَافِيةِ أَبداً مَا أَبْقَيْتَنِي في سَمْعي وَبَصَرِي وَجَمِيعِ جَوَارِحِ بكني، اللّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ لا إله إلا آنْت، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إلَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(</sup>١) ذرت الريح الشيء: أطارته وأذهبته.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: والأسباط.

<sup>(</sup>٣) سبغ الشيء سبوغاً: طال إلى الأرض، والنعمة: اتسعت.

ثمّ يدعو فيقول ما رواه ابن عمّار: بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً تُبَلِّغُنَا بِهَا رِضْوَانَكَ وَالجَنَّةَ وَتُنْجِبِنَا بِهَا مِنْ سَخَطِكَ والنَّارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَرِنِي الحَقَّ حَقّاً حَتَّىٰ أَتَّبِعَهُ وأَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلاً حَتَّىٰ أَجْتَنِبَهُ وَلاَ تَجْعَلْهُ عَلَيَّ مُتَشَابِهِا فَأَتَّبِعَ هَوَايَ بِغَيْرِ هُدىً مِنْكَ وٱجْعَلْ هَوَايَ تَبَعاً لِرضَاكَ وَطَاعَتِكَ وَخُذْ لِنَفْسِكَ رِضَاهَا مِنْ نَفْسَى وآهْدِنِي لِمَا ٱخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنُّ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرًّ مَا قَضَيْتَ إنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَتُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْكَ، تَمَّ نُورُكَ اللَّهُمَّ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَغَفَرْت فَلَكَ الحَمْدُ، وَبَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُر، وَتُعْصَىٰ رَبَّنَا فَتَسْتُرُ وَتَغْفِرُ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِالكَرَم والجُودِ، لَبَيُّكَ وَسَعْدَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، لا مَلْجَأْ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ، لا إلٰهَ إلاَّ أنْتَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَارْحَمْني وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. لا إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لا إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لِي يَا خَيْرَ الغَافِرِينَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَتُبْ عَلَى ٓ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، سُبْحَانَ رَبُّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَيِّتْنِي مِنْكَ في عَافِيَةٍ وَصَبِّحْني مِنْكَ في عَافِيَةٍ وٱسْتُرْنِي مِنْكَ بالعَافِيَةِ، وٱرْزُقْني تَمَامَ العَافِيَةِ وَدَوَامَ العَافِيَةِ والشُّكْرَ عَلَى العَافِيَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسى وَدِينى وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وأَهْلَ حُزَانَتِي وَكُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ أَوْ تُنْعِمُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْني في كَنَفِكَ وأَمْنِكَ وَكِلاَءَتِكَ (١) وَحِفْظِكَ وَحِيَاطَتِكَ وَكِفَايَتِكَ

<sup>(</sup>١) كلأه: حرسه.

### في تعقيبات العشاء

وَسِتْرِكَ وَذِمَّتِكَ وَجِوَارِكَ وَوَدَائِعِكَ، يَا مَنْ لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ وَلاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلاَ يَنْفَدُ مَا عِنْدَهُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَذُرُ الْمُ فِي نُحُورِ أَعْدَائِي وَكُلِّ مَنْ كَادَنِي وَبَغَىٰ عَلَيَّ، اللَّهُمَّ مَلِّ أَرَادَنَا فَأَرِدُهُ وَمَنْ كَادَنَا فَكِدُهُ وَمَنْ نَصَبَ لَنَا فَخُذُهُ يَا رَبِّ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآصُرِفْ عَنِي مِنَ البَلِيَّاتِ والآفَاتِ والعَاهَاتِ والنَّقُمِ وَلُرُومِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآصُرِفْ عَنِي مِنَ البَلِيَّاتِ والآفَاتِ والعَاهَاتِ والنَّقَمِ وَلُرُومِ السَّقَمِ وَزَوَالِ النَّمَمِ وَعَوَاقِبِ النَّلَفِ وَمَا طَغَىٰ بِهِ المَاءُ لِغَضَيِكَ وَمَا عَنَتُ (٢) بِهِ الرَّيحُ عَنْ أَمْرِكَ وَمَا أَعْلَمُ وَمَا لَا أَعْلَمُ وَمَا أَخَافُ وَمَا لاَ أَخَافُ وَمَا أَخْذَرُ وَمَا لاَ أَخْذَرُ وَمَا لاَ أَخْذَرُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ مَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّجْ هَمِّي وَنَفِّس غَمِّي وَسَلِّ حُزْنِي وأَكْفِنِي أَعْلَمُ مَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّجْ هَمِّي وَنَفِّس غَمِّي وَسَلِّ حُزْنِي وأَكْفِنِي أَعْلَمُ ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّجْ هَمِّي وَنَفِّس غَمِّي وَسَلِّ حُزْنِي وأَكْفِنِي مَا ضَاقَ بِهِ صَدْرِي وَعِيلَ بِهِ صَبْرِي (٣) وَقَلَّتْ فِيهِ حِيلَتِي وَضَعُفَتْ عَنْهُ قُوتِي وَعَجَزَتْ مَا ضَاقَ بِهِ صَدْرِي وَعِيلَ بِهِ صَبْرِي (٣) وَقَلَّتْ فِيهِ حِيلَتِي وَضَعُفَتْ عَنْهُ قُوتِي وَعَجَزَتْ مَا ضَاقَ بِهِ صَدْرِي وَعِيلَ بِهِ صَبْرِي (٣) وَقَلَّتْ فِيهِ حِيلَتِي وَضَعُفَتْ عَنْهُ قُوتِي وَعَجَزَتْ فَا ضَاقَ بِهِ مَدْرِي وَعِيلَ بِهِ صَبْرِي (٣) وَقَلَتْ فِيهِ عِلْكَ مُنْ عُنْ المَحْلُوقِينَ إلَيْكَ ، فَعَلْ مُحمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآكَ فِينِيهِ يَا كَافِياً مِنْ كُلِّ شَيْء وَلاَ يَكْفِي مِنْهُ شَيْء وَلاَ يَكْفِي مِنْهُ شَيْء وَلاَ يَكُونِه مَنْ لاَ يَبْقَىٰ شَيْءٌ يَا كَرِيمُ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وآرْزُقْني حَجَّ بِيَبِّكَ الْحَرَامِ وَزِيَارَةً قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّوْبَةِ والنَّدَمِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسي وَدِيني وأَهْلِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِدِي وإخْوَانِي، وأَسْتَكُفِيكَ مَا هَمَّنِي وَمَا لَمْ يُهِمَّني، وأَسْأَلُكَ بِخِيرَتِكَ مِنْ وَمَالِي وَوَلَدِي وإخْوَانِي، وأَسْتَكُفِيكَ مَا هَمَّنِي وَمَا لَمْ يُهِمَّني، وأَسْأَلُكَ بِخِيرَتِكَ مِنْ حَلَيْقِكَ الَّذِي قَضَىٰ عَنِي صَلاَةً كَانَتْ عَلَى خَلْقِكَ الَّذِي قَضَىٰ عَنِي صَلاَةً كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا.

ثُمَّ أسجد سجدة الشّكر وقل: اللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْقَ النَّقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلاَّ مِنْكَ مِنْكَ، مِنْكَ، يَا أَحَدَ مَنْ لاَ أَحَدَ مَنْ لاَ أَحَدَ لَهُ يَا أَحَدَ مَنْ لاَ أَحَدَ لَهُ عَيْرُكَ، يَا مَنْ لاَ يَزِيدُهُ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ إِلاَّ كَرَماً وَجُوداً، يَا مَنْ لاَ يَزْدَادُ عَلَىٰ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ إِلاَّ كَرَماً وَجُوداً، يَا مَنْ لاَ

<sup>(</sup>١) أدرأ بك: أدفع.

<sup>(</sup>۲) عتا: استكبر وجاوز الحد.

<sup>(</sup>٣) عيل صبري: غُلِب.

#### في صلاة الوتيرة وأدعيتها

يَزِيدُهُ كَثْرَةُ الدُّعَاءِ إِلاَّ كَرَماً وَجُوداً، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيَّتِهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيَّتِهِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيَّتِهِ. وتسأل حاجتك، ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض فتقول مثل ذلك، ثمّ تعيد جبهتك إلى الأرض وتسجد فتقول ذلك.

### في صلاة الوتيرة والدعاء بعدها:

ثمّ صلِّ الوتيرة، وهي ركعتان من جلوس تتوجّه فيهما بما تقدّم ذكره وتعدّان ركعة (١)، ويستحبّ أن يقرأ فيهما مائة آية من القرآن، ويستحبّ أن يقرأ فيهما بالواقعة والإخلاص، وروي سورة الملك والإخلاص. الدّعاء عقيبهما: أَمْسَيْنَا وأَمْسَى الحَمْدُ والعَظَمَةُ والكِبْرِيَاءُ والجَبَرُوتُ والحِلْمُ والعِلْمُ والجَلاَلُ والبَهَاءُ والتَّقْدِيسُ والتَّعْظيمُ والتَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّهْلِيلُ والتَّحْمِيدُ والسَّمَاحُ والجُودُ والكَرَمُ والمَجْدُ والمَنُّ والخَيْرُ والفَضْلُ والسَّعَةُ والحَوْلُ والقُوَّةُ والفَتْقُ والرَّنْقُ واللَّيْلُ والنَّهَارُ والظُّلُمَاتُ والنُّورُ والدُّنْيَا والآخِرَةُ والخَلْقُ جَمِيعاً والأمرُ كُلُّهُ وَمَا سَمَّيْتُ وَمَا لَمْ أُسَمِّ وَمَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وَالحَمْدُ لله الَّذِي ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ بِاللَّيْل وَنَحْنُ في نِعْمَةٍ مِنْهُ وَعَافِيَةٍ وَفَضْلِ عَظِيمٍ، الحَمْدُ لله الَّذي لَهُ مَا سَكَنَ في اللَّيْل والنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، الحَمْدُ لله الَّذِي يُولِجُ اللَّيْل في النَّهَارِ، وَيُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْل وَيُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ، اللَّهُمَّ بِكَ نُمْسِي وَبِكَ نُصْبِحُ وَبِكَ نَحْيَىٰ وَبِكَ نَمُوتُ وإلَيْكَ المَصِيرُ، ٱللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن أَنْ أَذِلَّ أَوْ أُذَلَّ أَو أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَو أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ يَا مُصَرِّفَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَثَبَتْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ عَلَيْهِ وآلِهِ السَّلاَمُ ٱللَّهُمَّ لاَ تُرغْ قُلُوبِنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَدُواً لا يَأْلُوني خَبَالاً حَريصاً عَلَىٰ غَيِّي بَصِيراً بِعُيُوبي يَرَاني هُوَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: بركعة.

وقَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا أَرَاهُمْ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعِذْ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وأَهَالِيَنَا وأَوْلاَدَنَا وإخْوَانَنَا وَمَا أُغْلِقَتْ عَلَيْهِ أَبْوَابُنَا وأَحَاطَتْ عَلَيْهِ دُورُنَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَحَرِّمْنا عَلَيْهِ كَمَا حَرَّمْتَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ وَبَاعِدْ بَيِّننا وَبَيَّنةً كَمَا باعَدْتَ بيّن المَشْرقِ والمَغْرِب وَبَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ وأَبْعَدَ مِنْ ذٰلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأعِذْني مِنْهُ وَمِنْ هَمْزِهِ وَلَمْزِهِ وَفِتْنَتِهِ وَدَوَاهِيهِ (١) وغَوَائِلهِ (٢) وَسِحْرِهِ وَنَفْثِهِ (٣). ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعِذْني مِنهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وفي المَحْيَا والمَمَاتِ، بالله أَدْفَعُ ما أُطِيقُ وَمَا لاَ أُطِيقُ، وَمِنَ الله القُوَّةُ والتَّوْفِيقُ، يَا مَنْ تَيْسِيرُ العَسِيرِ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَيَسِّرْ لِي مَا أَخَافُ عُسْرَهُ فَإِنَّ تَيْسِيرَ العَسِيرِ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، ٱللَّهُمَّ يَا رَبَّ الأَرْبَابِ وَيَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ أَنْتَ الله الَّذِي لا تَزُولُ وَلا تَبيدُ وَلا تُغَيِّرُكَ الدُّهُورُ وٱلأَزْمَانُ، بَدَتْ قُدْرَتُكَ يَا إِلْهِي وَلَمْ تَبْدُ هَيئَةٌ فَشَبَّهُوكَ يَا سَيِّدِي وٱتَّخَذُوا بَعْضَ آيَاتِكَ أَرْبَاباً يا إلٰهِي فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَعْرِفُوكَ يَا إلٰهِي وَأَنَا يَا إلٰهِي بَرِيءٌ إلَيْكَ في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ الَّذِينَ بِالشُّبُهَاتِ طَلَبُوكَ، وَبَرَي ۗ إلَيْكَ مِنَ الَّذينَ شَبَّهُوكَ وَجَهلُوكَ يَا إلْهي أَنَا بَريءٌ مِنَ الَّذِينَ بِصِفَاتِ عِبَادِكَ وَصَفُوكَ، بَلْ أَنا بَرِيءٌ مِنَ الَّذِينَ جَحَدُوكَ وَلَمْ يَعْبُدُوكَ، وَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الَّذِينَ في أَفْعَالِهمْ جَوَّرُوكَ، إلْهي أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الَّذِينَ بِقَبَائِحِ أَفْعَالِهمْ نَحَلُوكَ، وأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الَّذِينَ عَمَّا نَزَّهُوا عَنْهُ آبَاءَهُمْ وأُمَّهَاتِهِمْ مَا نَزَّهُوكَ، وأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الَّذينَ فيَ مُخَالَفَةِ نَبِيِّكَ وآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ خَالَفُوكَ، وَأَنَا بَرِيءٌ إِلَيْكَ مِنَ الَّذِينَ في مُحَارَبَةٍ أَوْلِيَائِكَ حَارَبُوكَ، وَأَنَا بَرِيءٌ إِلَيْكَ مِنَ الَّذِينَ في مُعَانَدَةِ آلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ عَانَدُوكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِهِ وٱجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ عَرَفُوكَ فَوَحَّدُوكَ، وٱجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ لَمْ يُجَوِّرُوكَ وَعَنْ ذٰلِكَ نَزَّهُوكَ، وٱجْعَلْني مِنَ الَّذِينَ في طَاعَةِ أَوْلِيَاثِكَ وأَصْفِيَاثِكَ

<sup>(</sup>١) النفث: كالنفخ وأقلّ من التفل.

<sup>(</sup>٢) الداهية: الأمر العظيم.

 <sup>(</sup>٣) خاله: أهلكه كاغتاله وأخذه من حيث لم يدر، والغوائل: الدواهي.

### في دعاء السجاد (ع) في الليل

أَطَاعُوكَ، وٱجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ في خَلَوَاتِهِمْ وَفِي آنَاءِ اللَّبْلِ وأَطْرَافِ النَّهَارِ رَاقَبُوكَ وَعَبَدُوكَ، يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ بِكُمَا بِكُمَا.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا وُضِعَ عَلَىٰ مَغَالِقِ أَبُوابِ السَّمَاءِ لِلاِنْفِتَاحِ أَنْفَتَحَتْ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي إِذَا وُضِعَ عَلَى البَاْسَاءِ لِلتَّسِيرِ تَيَسَّرَتْ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي إِذَا وُضِعَ عَلَى البَاْسَاءِ لِلتَّسِيرِ تَيَسَّرَتْ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي إِذَا وُضِعَ عَلَى القُبُورِ لِلنَّسُورِ ٱنْتَشَرَتْ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعُدْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعُدْ عَلَىٰ عِلْمِكَ بِعَطَائِكَ وَلَمْ أَعْمَلِ الحَسَنَةَ حَتَّىٰ أَعْلَمْتَنِيها وَلَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعُدْ عَلَىٰ عِلْمِكَ بِعَطَائِكَ وَلَمْ أَعْمَلِ الحَسَنَةَ حَتَّىٰ أَعْلَمْتَنِيها وَلَهُ مَعَمَّدٍ وآلِهِ وَعُدْ عَلَىٰ عِلْمِكَ بِعَطَائِكَ وَلَمْ أَعْمَلِ السَّيِّةَ حَتَّىٰ أَعْلَمْتَنِيها وَلَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعُدْ عَلَىٰ عِلْمِكَ بِعَطَائِكَ وَلَمْ أَعْمَلِ السَّيِّةَ حَتَّىٰ أَعْلَمْتَنِيها وَلَكُ مِنْ أَعْمَلِ السَّيِّةَ وَقُولُولُ عَفُوكَ وَحَلَاوَةٌ وَحُدُولُكُ مِعْطَائِكَ بِعَلَيْقِي وَأَنْ أَلْقَاكَ بِحِزْيِ عَمَلِي والنَّذَامَةِ بِخَطِيئَتِي وَلَا أَعْمَلِي السَّيِّةَ وَتَى الْمُعُلِقِي بِشَوالِي فَيَسُودَ بِي السَّمِيلِ فَيَسُودَ بِي اللَّهُمَّ الْمُعَدِّينِ مَنْ الجُمُوعِ بِسَرِيرَتِي وَأَنْ أَلْقَاكَ بِحِزْيِ عَمَلِي والنَّذَامِةِ بِخَطِيئَتِي وَأَنْ أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ تَظْهَرَ بِنْكَ مَنْ الجُمُوعِ بِسَرِيرَتِي وَأَنْ أَلْقَاكَ بِحِزْيِ عَمَلِي والنَّذَامِةِ بِخَطِيئَتِي، وَأَعْفَى وَأَنْ أَصِيرَ وَلَى مُولِي وَيَعْمُ وَلَكَ مَنْ أَنْ تَظُهُمَ بِينَ عَلَىٰ حَمِيمٌ يُطَعُ وَلا رَحْمَةٌ مِنْكَ تَدَارَكُنِي فَأَهُوي فِي مَهَاوِي في الأَشْقِيَاءِ المُعَذَّبِينَ حَيْثُ لا حَمِيمٌ يُطَاعُ وَلا رَحْمَةٌ مِنْكَ تَدَارَكُنِي فَأَهُوي في مَهَاوِي وَلا رَحْمَةٌ مِنْكَ تَدَارَكُنِي فَأَهُوي في مَهَاوِي .

ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعِنْنِي مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ القَاهِرَةِ وَسُلْطَانِكَ العَظِيمِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَبَدُّلْ لِيَ ٱللَّهُمَّ الدُّنْيَا الفَانِيَةَ بِالدَّارِ الآخِرَةِ البَاقِيةِ، وَلَقِّنِي رَوْحَهَا وَرَيْحَانَهَا وَسَلاَمَهَا وٱسْقِنِي مِنْ بَارِدِهَا وأَظِلَنِي في ظِلاَلِهَا وَزَوِّجْنِي مِنْ حُورِهَا وَأَجْلِسْنِي عَلَى أَسِرَّتِهَا وأَخْدِمْنِي وِلْدَانَهَا وأَطِفْ عَلَيَّ غِلْمَانَهَا وأَسْقِنِي مِنْ شَرَابِهَا وأَوْرِدْنِي أَنْهَارَهَا وَهَدَّلُ لِي ثِمَارَهَا وأَثُونِي (١) في كَرَامَتِهَا مُخَلِّداً لا وَأَسْقِنِي مِنْ شَرَابِهَا وأَوْرِدْنِي أَنْهَارَهَا وَهَدَّلُ لِي ثِمَارَهَا وأَثُونِي (١) في كَرَامَتِهَا مُخَلِّداً لا خَوْنٌ يَرُوعُنِي وَلاَ هَمُّ يَشْغَلُنِي قَدْ رَضِيتُ ثَوَابِهَا وَأَمِنْتُ فِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَأَمِنْتُ عِقَابَهَا وأَطْمَأْنَتُ فِي مَنَازِلِهَا قَدْ جَعَلْتَهَا لِي مَلْجَأً وَلِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وأَمِنْتُ عِقَابَهَا وأَطْمَأْنَتُ فِي مَنَازِلِهَا قَدْ جَعَلْتَهَا لِي مَلْجَأً وَلِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وأَمِنْتُ عِقَابَهَا وأَطْمَأْنَتُ فِي مَنَازِلِهَا قَدْ جَعَلْتَهَا لِي مَلْجَأً وَلِلنَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وأَمِنْتُ عِقَابَهَا وأَطْمَأْنَتُ فِي مَنَازِلِهَا قَدْ جَعَلْتَهَا لِي مَلْجَأً وَلِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ

<sup>(</sup>١) من ثوى بالمكان: أقام به.

وَسَلَّمَ رَفِيقاً وَلِلْمُوْمِنِينَ أَصْحَاباً وَلِلصَّالِحِينَ إِخْوَاناً في غُرَفٍ فَوْقَ الغُرَفِ حَيْثُ الشَّرَفُ كُلُّ الشَّرَفِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مَعَاذَ مَنْ خَافَكَ وَأَلْجَأُ إِلَيْكَ مَلْجاً مَنْ هَرَبَ إِلَيْكَ مِنَ النَّارِ ٱلنَّي لِلْكَافِرِينَ أَعْدَدْتَهَا وَلِلْخَاطِئِينَ أَوْقَدْتَهَا، وَلِلْغَاوِينَ أَبْرُزْتَهَا ذَاتَ لَهَبٍ وَسَعِيرٍ النَّارِ ٱلنَّي لِلْكَافِرِينَ أَعْدَدْتَهَا وَلِلْخَاطِئِينَ أَوْقَدْتَهَا، وَلِلْغَاوِينَ أَبْرُزْتَهَا ذَاتَ لَهَبٍ وَسَعِيرٍ وَشَهِيقٍ وَشَرَرٍ كَأَنَّهُ جِمَالاَتُ صُفْرٌ، وأَعُودُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ تُصْلِيَ بِهَا وَجُهي أَوْ تُطْعِمهَا لَحَمِي أَوْ تُوقِدَهَا بَدَنِي، وأَعُودُ بِكَ يَا إِلْهِي مِنْ لَهَبِهِا فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجُعَلْ لَحَمِي أَوْ تُوقِدَهَا بَدَنِي، وأَعُودُ بِكَ يَا إِلْهِي مِنْ لَهَبِها فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفِهِ وأَجْعَلْ رَحْمَتَكَ لِي حِرْزاً مِنْ عَذَابِهَا حَتَّىٰ تُصَبِّرَنِي بِهَا في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لا يَسْمَعُونَ رَحْمَتَكَ لِي حِرْزاً مِنْ عَذَابِهَا حَتَّىٰ تُصَبِّرَنِي بِهَا في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لا يَسْمَعُونَ رَحْمَتَكَ لِي حِرْزاً مِنْ عَذَابِهَا حَتَّىٰ تُصَبِّرَنِي بِهَا في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ لا يَسْمَعُونَ رَحْمَتَكَ لِي حِرْزاً مِنْ عَذَابِهَا حَتَّىٰ تُصَبِّرُنِي بِهَا في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّذِينَ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا ٱشْتَهَتُ أَنْفُهُمْ خَلِلُونَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱفْعَلْ بِي مَا مَنْ النَّارِ هَاللَّذِينَ والآخِرَةِ وأَعِنِي عَلَىٰ كُلِّ مَا سَأَلْتُكَ فِيهِ مِمَّا لِي فِيهِ النَّجَاةُ مِنَ النَّالِ والطَّكُونُ والصَّلَاحُ في الدُّنِيَ والآخِرَةِ وأَعِنِي عَلَىٰ كُلِّ مَا سَأَلْتُكَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَيَّ عَلَى عَلَى عُلَى كُلِّ مَا سَأَلْتُكَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَيَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَ

ٱللَّهُمَّ وَإِنْ قَصُرَ دُعَائِي عَنْ حَاجَتِي أَوْ كُلَّ عَنْ طَلَبِهَا لِسَانِي فَلاَ تَقْصُرْنِي مِنْ جُودِكَ وَلاَ مِنْ كَرَمِكَ يَا سَيِّتِي فَإِنَّكَ أَنْتَ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحمَّدِ وَآلِهِ وَآكُفِنِي مَا أَهْمَّنِي وَمَا لَمْ يُهِمَّنِي وَمَا حَضَرَنِي وَمَا عَابَ عَنِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، وَلَا فَهِمَّ وَهُذَا تَوْفِيقُكَ وَهُذِهِ رَغْبَتِي إِلَيْكَ مِنْ اللَّهُمَّ وَهُذَا تَعْلِيمُكَ وَتَأْدِيبُكَ وَهُذَا تَوْفِيقُكَ وَهُذِهِ رَغْبَتِي إِلَيْكَ مِنْ عَلَيْكَ مِمَّنْ سَأَلَكَ، وَبِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ وَبِحَقِّ لا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا حَيُّ يَا قَيُومُ يَا مُحْيِي المَوْتَىٰ يَا لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ وَبِحَقِّ لا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا حَيُّ يَا قَيُومُ يَا مُحْيِي المَوْتَىٰ يَا لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ وَبِحَقِّ لا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا حَيُّ يَا قَيُومُ يَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تُعْقِقَنِي مِنَ النَّارِ وَتُحْرِقُونِ يَعْ الْمُورِي فَإِنِّكَ تُجِيرُ ولا يُجَارُ عَلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تُعْقِينِي مِنَ النَّارِ وَتُكْفِقِنِي مِنْ سَطُواتِكَ، وَأَعِدْنِي مِنْ سُوءِ عُقُوبَتِكَ، ٱللَّهُمَّ سَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْتُ تَرْحَمُ مَنْ يَتُوبُ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفِهُ بِي جُرُمي وآرُحَمْ عَرُرْتِي وَأَخِنْ لِي جُرْمِي وآرُحَمْ وآرِهِ فَالْمِنْ عِلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفِهُ بِي عَنْ النَّارِ وَزُوجُنِي مِنْ النَّالِ بِقُدْرَتِكَ ولاَ نُهِنِّي فَاهُونَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفَهُونَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَعْنِلُ وَمُؤْرَانِ الزَّلُلِ بِقُدْرَتِكَ ولاَ نُهِنِي فَآهُونَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَاقْمَلِكَ وَلَمُ النَّهُ مَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهُ وَالْمُونَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهُ وَلَهُ مَلِكَ وَصَلًا اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهُ وَالْمُونَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَصَلِّ اللَّهُمُ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وآلِهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَىٰ خَلَيْكَ وَلَهُمُ وَاللَهُ وَلَعُونُ وَلِكُو اللَّهُمُ مَا عَلَىٰ

النَّبِيِّ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً.

### ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصّلاة:

يستحبّ أَن تصلّي ركعتين تَقْرا في الأولى الحَمْد، وآية الكرسي، وَقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ، وفي الثّانية الحَمْد، وثلاث عشرة مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. فإذا سلّمت فارفع يديك وقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لا تَرَاهُ العُيُونُ وَلاَ تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلاَ يَصِفُهُ الوَاصِفُونَ يَا مَنْ لا تُعَيِّرُهُ الدُّهُورُ وَلا تُبْلِيهِ الأَرْمِنَةُ وَلاَ تُحِيلُهُ الأُمُورُ، يَا مَنْ لاَ يَذُوقُ المَوْتَ وَلاَ يَخَافُ الفَوْتَ يَا مَنْ لا تَضُرُّهُ الدُّنُوبُ وَلاَ تَنقُصُهُ المَعْفِرَةُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ المَوْتَ وَلاَ يَنقُصُكُ الفَوْتَ يَا مَنْ لاَ يَضُرُّكُ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا. وتسأل وآلِهِ وَهَبْ لِي مَا لاَ يَنقُصُكُ وٱغْفِرْ لِي مَا لاَ يَضُرُّكَ وٱفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا. وتسأل حاجتك.

## في آداب النوم وأدعيته:

فإذا أراد النّوم فليتوسّد يمينه وليقل: بِسْمِ الله وَبالله وَفِي سَبِيلِ الله وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسي إلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ وَغَوَضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ رَغْبَةً إِلَيْكَ وَرَهْبَةً مِنْكَ لا مَلْجأً وَلاَ

مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكُلِّ كِتَابِ أَنْزَلْتَهُ وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ. ثمّ يسبّح تسبيح الزّهراء عَلَيْقَظِنْ، ثُمّ يقرأ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ، والمعوّذتين ثلاث مرّات وآية السّخرة، وشَهِدَ اللهُ، وإنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ إحْدَى عشرة مرَّةً. ثُمّ ليقل: لا إله إلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ اللهَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثمّ يقول: أَعُودُ بِالله الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرُأَ وَأَنْشَأَ وَصَوَّرَ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَنَزْغِهِ وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ، وَأَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ والهَامَّةِ واللَّامَّةِ والخَاصَّةِ والعَامَّةِ وَمِنْ فَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَلْ فَوْارِقَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطُرُقُ بِخَيْرٍ، بِالله الرَّحْمٰنِ ٱسْتَعَنْتُ، وعَلَى الله تَوَكَلْتُ وَهُو حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

وَروي عن النّبي عَنْ أَنّه قال: من قرأ أَلْهَاكُمُ التّكَاثُرُ عند النّوم وُقِيَ فتنة القبر. وعن أبي الحسن موسى بن جعفر عَلْيَسِّلا أَنّه قال: يستحبّ أنّ يقرأ الإنسان عند النّوم إحدى عشرة مرّة إنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلةِ القَدْرِ.

وَمَنْ يَتَفَزَّع بِاللَّيْلِ يستحب له أن يقرأ إذا أوى إلى فراشه المعوّذتين، وآية الكرسيّ، ومن خاف اللَّصوص فليقرأ عند منامه قُلِ ٱدْعُوا الله أَوِ ٱدْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ، إلى آخرها.

ومن يخاف الأرق فليقل عند منامه: سُبْحَانَ الله ذِي الشَّأْنِ سُبْحَانَ الله ذِي الشَّأْنِ سُبْحَانَ الله ذِي الشَّلْطَانِ، عَظِيمِ البُرُهَانِ، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. ثُمَّ يقول: يَا مُشْبِعَ البُطُونِ الجَائِعَةِ وَيَا كَاسِيَ الجُنُوبِ العَارِيَةِ وَيَا مُسَكِّنَ العُرُوقِ الضَّارِبَةِ وَيَا مُنَوِّمَ العُيُونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقِي الضَّارِبَةِ وَيَا مُنَوِّمَ العُيُونِ السَّاهِرَةِ سَكِّنْ عُرُوقي الضَّارِبَةِ، وَآثَدُنْ لِعَيْنِي نَوْماً عَاجِلاً.

ومن خاف الاحتلام فليقل عند منامه: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الاحْتِلاَمِ، وَمِنْ شَرِّ الأَحْلاَم وأَنْ يَلْعَبَ بِيَ الشَّيْطَانُ في اليَقْظَةِ والمَنَام.

ويقال لطلب الرّزق عند المنام: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلاَ شَيْءَ قَبْلُكَ وأَنْتَ الآخِرُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَكَ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَكَ وأَنْتَ البَاطِنُ فَلاَ شَيْءَ دُونَكَ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ السَّعْفِ وَرَبَّ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ السَّمْوَاتِ السَّمْوَاتِ مَعْنَقِيمٍ.

ومن أراد رؤيا ميّت في منامه فليقل: ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الحَيُّ الَّذِي لا يُوصَفُ والإيمَانُ يُعْرَفُ مِنْهُ، مِنْكَ بَدَتِ الأَشْيَاءُ وإلَيْكَ تَعُودُ، فَمَا ٱقْبَلَ مِنْهَا كُنْتَ مَلْجَاهُ وَمَنْجَاهُ، وَمَا ٱلْبَرُ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَلْجاً وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ، فَأَسْأَلُكَ بِلاَ إلهَ إلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ بِلاَ اللهَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّد النَّبِيِّنَ بِبِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَبِحَقِّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ وَبِحَقِّ الحَسَنِ والحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ وَالحُسَيْنِ وَالحَسَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ السَّلاَمُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالْهِ وَأَنْ تُرِينِي مَيْتِي فِي الحَالِ الَّتِي هُوَ فِيهَا.

ومن أراد الانتباه لصلاة اللَّيل، وخاف النوّم، فليقل عند منامه: قُلْ إنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إلى آخر السورة. ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ لا تُنْسِني ذِكْرَكَ وَلاَ تُؤْمِنِي مَكْرَكَ وَلاَ تُؤْمِنِي مَكْرَكَ وَلاَ تَوْمِنِي مَكْرَكَ وَلاَ تُؤْمِنِي مَكْرَكَ وَلاَ تَعْفِيلِنِي مَا السَّاعَاتِ إلَيْكَ أَدْعُوكَ فِيهَا فَتَسْتَجِيبُ لِي، وأَسْأَلُكَ فَتُعْطِيني وأَسْتَغْفِرُكَ فَتَغْفِرُ لي إنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

وفي رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام: اللّهُمَّ لا تُؤْمِنِي مَكْرَكَ، وَلاَ تُنْسِني ذِكْرَكَ، وَلاَ تُولِّ عَنِّي وَجْهَكَ، وَلاَ تَهْتِكْ عَنِّي سِتْرَكَ، وَلاَ تُؤْمِنِي مَكْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْني مِنَ الغَافِلينَ، وأَيْقِظْني مِنْ رَقْدَتي، سِتْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْني مِنَ الغَافِلينَ، وأَيْقِظْني مِنْ رَقْدَتي، وَسَهِّلْ لِيَ القِيَامَ في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ في أَحَبِّ الأَوْقَاتِ إلَيْكَ، وأَرْزُقْني فِيها الصَّلاَةَ والشُّكْرَ والدُّعَاءَ حَنَّىٰ أَسْأَلَكَ فَتُعْطِيني، وأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لي وأَسْتَغْفِرَكَ فَتَغْفِرَ لِي إنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

فَإِذَا تَقَلُّبُ عَلَى فَرَاشُهُ وَٱنتِبُهُ فَلَيْقُلِ: لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ، شُبْحَانَ الله رَبِّ النَّبِيِّنَ وإلهِ المُرْسَلِينَ، وَشُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَرَبِّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بِيَنْهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمينَ.

وإذا رأى رُؤيا مكروهة، فليتحوّل عن شِقه الّذي كان عليه، وليقل: إنّها النّجْوَى مِنَ الشّيْطَانِ، لِيَحْزُنَ الّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بإذْنِ الله، أَعُوذُ بِالله وَبِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلاَئِكَةُ الله المُقرَّبُونَ وأنْبِيَاوَهُ المُرْسَلُونَ والأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونَ وَعِبَادُهُ الصَّالِحُونَ، مِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ وَمِنْ شَرِّ رُؤيَايَ أَنْ تَضُرَّني في دِيني أَوْ دُنْيَايَ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم.

فإذا آنْتِهَ من النوم، فليقل: الحَمْدُ لله الَّذِي آحْيَاني بَعْدَ مَا أَمَاتَني وإلَيْهِ النَّسُورُ، الحَمْدُ لله اللّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوحي لأَجْمَدَهُ وأَعْبُدُهُ. فإذا سمع أَصوات الدّيوك فليقل: سُبُوحٌ قُدُوسٌ، رَبُّ المَلاَئِكَةِ والرُّوح، سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ، لا إله إلاَّ أَنْت، عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ يَا كَرِيم، فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ الْتَعَارُ النَّفُورُ الرَّحِيمُ، الحَمْدُ لله الَّذِي أَبَاتَني في عُرُوقٍ سَاكِنَةٍ، وَرَدَّ إلَيَّ مَوْلاَي نَفْسِي بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِنْهَا في مَنَامِها، الحَمْدُ لله الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إلاَّ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً، الحَمْدُ لله الَّذِي يَعْوِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً، الحَمْدُ لله الَّذِي يَعْوِهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً، الحَمْدُ لله الَّذِي يَعْوِهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً، الحَمْدُ لله الَّذِي عَنَى وَيُوعِي الأَنْفُس حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي عَلَى الأَرْضِ إلاَّ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الْأَنْفُس حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، الحَمْدُ لله الَّذِي يَتَوَفِّي الأَنْفُس حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِها فَيُوسِكُ النَّتِي قَمْ عَلَيْها المَوْتَ وَيُرْسِلُ الأَخْرَىٰ إلىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى إِنَّ في ذَلِكَ مَنْ عَلَيْها، سَاكِنَةً عُرُوقي مَنَامِها فَيَعْ مِلْ المَا بَنَى سَوِيّا خَلْقِي حَسَنَةً صُورَتِي لَمْ يُصِبْنِي قَارِعَةً وَلَمْ يُشْلِلُ عَلَيْ وَلَمْ يُعْرُونَ يَاكِنَهُ عَنِي وَلَا عَلَى عَلَيْها مَاكِنَةً عُرُوقي مَالَمْ عَلَيْ عَلَيْها، سَاكِنَةً عُرُوقي مَانِهُ عَلَى عَلَيْها، سَاكِنَةً عُرُوقي وَلَمْ يُسْلِطُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْها وَلَمْ يُعْرَلُ بِي بَلِيَةً وَلَمْ يَسْفُلُ عَلَي عَلَيْها عَلَى عَلَوا وَقَلْ أَحْسَنَ بِي وَلَمْ وَلَمْ يَسْفُو وَلَمْ يُسْفُونَ وَلَمْ يُسْفِي وَلَوْ وَلَمْ يُسْفِلُ عَلَى عَلَيْها عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَوا وَقَلْ أَحْسَنَ بِي وَلَا وَلَمْ يُسْفِلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِي الْمَعْمَى عَلَى الْمَلْ عَلَى وَلَا الْمَعْمِى وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَا وَلَمْ وَلَا ا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: التواب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: والحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا.

إِلَيَّ وَدَفَعَ عَنِّي أَبُوَابَ البَلاَءِ كُلَّهَا وعَافَاني مِنْ جُمَلِهَا، لا إِلٰهَ إِلاَّ الله الحَيُّ القَيُّومُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَسُبْحَانَ الله رَبِّ النَّبِيِّينَ وإلٰهِ المُرْسَلينَ، وَسُبْحَانَ الله رَبِّ النَّبِيِّينَ وإلٰهِ المُرْسَلينَ، وَسُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

فإذا نظر إلى السّماء، فليقل: ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لا يُوارِي مِنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَلاَ سَمَاءٌ ذَاتُ الْرُاجِ وَلاَ أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَلاَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ وَلاَ بَعْرٌ لُجِّيٌ يُدْلِجُ بِيْنَ يَدَي المُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ تُعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي المُدْلِجِ مِنْ خَلْقِكَ تَعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي المُدُورُ، غَارَتِ النَّبُومُ وَنَامَتِ العُيُونُ وَآنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ لا تأخُذُكَ سِنةٌ وَلاَ نَوْمٌ، السَّدُورُ، غَارَتِ النَّبُومُ وَنَامَتِ العُيُونُ وَآنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ لا تأخُذُكَ سِنةٌ وَلاَ نَوْمٌ، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ وإلَّهِ المُرْسَلينَ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ. وليقرأ حمس آيات من آخر آل عمران من قوله: إنَّ في خَلْقِ السَّمُواتِ إلى قوله: إنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعاد. ويستحبّ أيضاً أن يقول: يا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الأُمُورِ يَا مَنْ يَلِي التَّدْبِيرَ وَيُمْضِي والمَقَادِيرَ أَمْضِ مَقَادِيري فِي يَوْمِي هٰذَا إلَى السَّلاَمَةِ والعَافِيَةِ.

ويستحبّ أيضاً أن يقول إذا نظر إلى السّمَاء: يَا مَنْ بَنَى السّمَاء بِأَيْدِهِ وَجَعَلَهَا سَقْفاً مَرْفُوعاً يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ اليَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا مَنْ فَرَشَ الأَرْضَ وَجَعَلَهَا مِهَاداً يَا مَنْ خَلَقَ الزَّوجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثَى أَجْعَلْنِي مِنَ الذَّاكِرِينَ لَكَ والخَائِفينَ مِنْك، أَلْقُمَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَفْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وأَغْلِقْ عَنِي أَبُوابَ نَقِمَتِكَ وَعَافِني مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ شُكَّانِ الهَوَاءِ وَسُكَانِ الأَرْضِ إِنَّكَ كَرِيمٌ وَهَابٌ، شُبْحَانَكَ مَا أَغْظَمَ مُلْكَكَ وَأَقْهَرَ سُلْطَانَكَ وأَغْلَبَ جُنْدَك، وَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا أَغَرَّ خَلْقَكَ وَمَا أَغْفَلَهُمْ عَنْ عَظِيم آيَاتِكَ وَكَبِيرِ خَزَائِنِك، وَسُبْحَانَكَ مَا أَوْسَعَ خَزَائِنك، وسُبْحَانَكَ مَا أَوْسَعَ خَزَائِنك، وسُبْحَانَك مَا أَوْسَعَ خَزَائِنك،

وقد قدّمنا آداب الخلوة، والقول عند قضاء الحاجة فلا وجه لتكراره.

#### في آداب الوضوء وأدعيته

## في آداب الوضوء وأدعيته:

فإذا أراد الوضوء فَلْيعمدْ إلى السّواك، وليَسُك فَاه، فإنّه يُستحبّ عند كلّ صلاة وخاصة في السّحر، وليتوضّأ على ما مضى شرحه، والأدعية فيه. فإذا فرغ من وضوئه، قال: الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِنَ التَّوَّابِينَ وٱجْعَلْني مِنَ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِنَ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِنَ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِن المُتَطَهِّرِينَ. وليقل: بِسْمِ الله وَبِالله، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْني مِمَّنْ يُحِبُّ الخَيْرَاتِ وَيَعْمَلُ بِهَا وَيُعِينُ عَلَيْهَا وَيُسَارِعُ إلَى الْخَيْرِ وَيَعْمَلُ بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ وأَعِنَى عَلَيْهِ وآلِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ وَمِنْ عَمَلٍ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ والنَّارِ.

فإذا أَرَاد دخول المسجد، فليقل: بِسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ الله وَإِلَى الله وَمَا شَاءَ الله وَخَيْرُ الأَسْمَاءِ للله، تَوكَلْتُ عَلَى الله، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، ٱللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنْ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَعُمَّارِ بِيُوتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ٱبْنُ عَبْدِكَ ٱبْنُ أَمَتِكَ ٱفْتَقُرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنِي وَعَنْ عَذَابِي، تَجِدُ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ تُعَذَّبُهُ وَلاَ أَجِدُ أَفْتَوْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنِي وَعَمِلْتُ سُوءاً فَاغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَتُبْع عَلَيَّ إِنَّكَ مَنْ يَغْفِرُ لِي عَيْرَكَ، فَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءاً فَاغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَتُبْع عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ٱللَّهُمَّ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وأَغْلِقْ عَنِي أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ، ٱللَّهُمَّ أَفْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وأَغْلِقْ عَنِي أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ، ٱللَّهُمَّ أَفْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وأَغْلِقُ عَنِي أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ، ٱللَّهُمَّ أَفْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وأَغْلِقُ عَنِي أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ، ٱللَّهُمَّ أَفْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ وأَهْلَ طَاعَتِكَ، وأَصْرِفْ عَنِي جَمِيعَ مَا أَعْطِني في مَقَامِي هٰذَا جَمِيعَ مَا أَعْطَيْتَ أَوْلِيَاءَكَ وأَهْلَ طَاعَتِكَ، وأَصْرِفْ عَنِي جَمِيعَ مَا أَعْطِني في مَقَامِي هٰذَا جَمِيعَ مَا أَوْلِيَاءَكَ وأَهْلَ طَاعَتِكَ، وأَصْرِفْ عَنِي جَمِيعَ مَا عَنْ أَوْلِيَاءَكُ وأَهْلَ طَاعَتِكَ، وبَعْلَ عَلَى الْعَوْمُ الْكَافِرِينَ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانا فَٱنْصُونَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وأَعْفُ عَنَّ وأَغْفِرْ

ٱللَّهُمَّ ٱفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ، وَتَبَنْنِ (١) وٱرْزُقْنِي نَصْرَ آلِ مُحَمَّدٍ وَثَبَنْنِي عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَآحْفَظْهُمْ مِنْ بَيْنِ ٱيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ ٱيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَآمْنُكُ وَزَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ شَمَائِلِهِمْ وَآمْنُكُ فِي بَيْتِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ شَمَائِلِهِمْ وَآمْنُكُ وَزَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: على دينك.

# في آداب الوضوء وأدعيته

مَأْتِيُّ إِكْرَامُ ذَائِرِهِ، فَيَا خَيْرَ مَنْ طُلِبَ مِنهُ الحَاجَاتُ وَرُغِبَ إِلَيْهِ أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ بِرَحْمَٰتِكَ النِّي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِحَقِّ الوِلاَيةِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَقَدْمُهُمْ وَأَنْ تُعْطِينِي فَكَاكَ رَفَبَنِي مِنَ النَّارِ. ٱللَّهُمَّ إِنِي أَتُوجَهُ إلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَقَدْمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي فَاجْعَلْنِي عِنْدَكَ ٱللَّهُمَّ بِهِمْ وَجِيها في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْ صَلاَتِي بِهِمْ مَقْبُولَةً وَدُعَائِي بِهِمْ مُسْتَجَاباً وَذَنْبِي بِهِمْ مَقْفُوراً وَرِزْقِي بِهِمْ مَشْرِيلًا وَوَرْقِي بِهِمْ مَشْرُولًا وَحَوَائِجِي بِهِمْ مَقْفُولًا وَدُعَائِي بِهِمْ مُسْتَجَاباً وَذَنْبِي بِهِمْ مَقْفُوراً وَرِزْقِي بِهِمْ مَشْرُوطاً وَحَوَائِجِي بِهِمْ مَقْضِيَةً، فَانْظُرْ إِلَيَّ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ نَظْرَةً رَحِيمَةً أَسْتَوْجِبُ بِهِمْ مَشْرُوطاً وَحَوَائِجِي بِهِمْ مَقْضِيَةً، فَانْظُرْ إِلَيَّ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ نَظْرَةً رَحِيمَةً أَسْتَوْجِبُ بِهَا الكَرَامَةَ عِنْدُكَ، فَمُ لاَ يَصُرفُهُ عَنِّي أَبْداً بِرَحْمَتِكَ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ ثَبَتْ قَلْبِي عَلَى الْمُؤْمِقِي وَيَعْ الْكَرَامَة عِنْدَكَ وَالْبَكَ أَنْتَ الوَهَابُ . ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَمَرْضَاتَكَ طَلَبْتُ وَثُوابِكَ ٱبْتَعَيْثُ وَبِكَ آمَنْتُ مَسَامِعَ قَلْبِي وَجُهِكَ وأَقْبِلْ بِوجْهِي إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ أَفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي وَخَهِي إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي وَخَهِي اللْمُؤْمِينَ أَنْ تُتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَفَضْلَكَ فَإِنَّ لَوْمُ اللّهِ إِلَّا أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ أَلْكَ أَتْقُ المُنْعُمِينَ أَنْ تُومً نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَفَضْلَكَ مَلِكَ لَكَ أَنْ اللهُ إِلاَ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَكَ

ثمَّ تَقرأ آية الكرسيّ، والمعوّذتين، وسبِّح سبعاً وآخمد الله سبعاً، وكبّر الله سبعاً وهلِّل الله سبعاً، ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتَني، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا هَدَيْتَني، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا فَضَّلْتَنِي، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ بلاَءِ حَسَنِ ٱبْتُلَيْتَني، فَضَّلْتَنِي، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ بلاَءِ حَسَنِ ٱبْتُلَيْتَني، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ صَلاَتِي وَدُعَاني وَطَهِّرْ قَلْبي وٱشْرَحْ لِي صَدْرِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

# دعاء علي بن الحسين عُلِينَا فِي جوف الليل:

وكان علي بن الحسين ﷺ يدعُو بهذا الدّعاء في جوف اللّيل إذا هدأت العيون: إلْهي غَارَتْ نُجُومُ سَمْوَاتِكَ، وَنَامَتْ عُبُونُ أَنَامِكَ، وَهَدَأَتْ أَصْوَاتُ عِبَادِكَ وَأَنْعَامِكَ، وَغَلَقَتْ مُلُوكُ بَنِي أُمْيَةَ عَلَيْهَا أَبْوَابَها وَطَافَ عَلَيْهَا حُرَّاسُهَا وٱحْتَجَبُوا عَمَّنْ بَسَأَلُهُمْ حَاجَةً أَوْ يَنْتَجِعُ مِنْهُمْ فَائِدَةً وَأَنْتَ إلْهِي حَيٍّ قَيُّومٌ، لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، وَلاَ يَسَأَلُهُمْ حَاجَةً أَوْ يَنْتَجِعُ مِنْهُمْ فَائِدَةً وَأَنْتَ إلْهِي حَيٍّ قَيُّومٌ، لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ، وَلاَ

### في آداب صلاة الليل

يَشْغَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَبْوَابُ سَمَائِكَ لِمَنْ دَعَاكَ مُفَتَّحَاتٌ، وَخَزَائِنُكَ غَيْرُ مُغَلَقَاتٍ، وَأَبُوّابُ رَحْمَتِكَ غَيْرُ مَحْجُوبَاتٍ، وَفَوَائِدُكَ لِمَنْ سَأَلَكَهَا غَيْرُ مَحْظُورَاتٍ، بَلْ هِيَ مَبْذُولاَتٌ وَأَنْتَ إِلٰهِي الْكَرِيمُ الَّذِي لا تَرُدُّ سَائِلاً مِنَ المُؤْمِنِينَ سَأَلَكَ، وَلاَ يَخْتَجِبُ عَنْ مَبْذُولاَتٌ وَأَنْتَ إِلٰهِي الْكَرِيمُ الَّذِي لا تَرُدُّ سَائِلاً مِنَ المُؤْمِنِينَ سَأَلَكَ، وَلاَ يَغْضِيهَا أَحَدٌ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَرَادَكَ لاَ وَعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ لاَ يُحْتَزَلُ (١) حَوَائِجُهُمْ دُونَكَ وَلاَ يَغْضِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ إِلٰهِي وَقَدْ تَرَانِي، وَوُقُوفِي وَذُلَّ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَتَطَّلعُ عَلَىٰ مَا غَيْرُكَ إِلٰهِي وَقَدْ تَرَانِي، وَوُقُوفِي وَذُلَّ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَتَطَّلعُ عَلَىٰ مَا غَيْرُكَ إِلٰهِي وَقَدْ تَرَانِي، وَوُقُوفِي وَذُلَّ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَتَظَلعُ عَلَىٰ مَا فَيْرُكَ إِلٰهِي وَقَدْ تَرَانِي، وَوُقُوفِي وَذُلَّ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَتَطَّلعُ عَلَىٰ مَا وَلَا المُطَلعِ فَي قَلْبِي وَمَا نُصِلحُ بِهِ أَمْرَ آخِرَتِي وَدُنْبَايَ إِلْهِي إِنْ ذَكَرُثُ المَوْتِ وَهَوْل المُطْلِعِ وَمَا يُسَادِي وَيَقَلْقَنِي عَنْ وَسَادِي وَمَاكُ المَوْتِ فَي مَنْ يَعْفَى وَالْمُؤْمِ فَي طَوَارِقِ اللّيَالِ وَطَوَارِقِ اللّيَالِ وَطَوَارِقِ النَّهَارِ، بَلْ كَيْفَ يَنَامُ العَاقِلُ وَمَلَكُ المَوْتِ لاَ يَنَامُ الْ بِالنَّيْلِ وَلاَ بِالنَهَارِ وَيَطُلُبُ قَبْضَ رُوحي بِالبَيَاتِ أَوْ فِي آنَاءِ السَّاعَاتِ. ثم يسجد، ويلص خده بالتراب، وهو يقول: أَسْأَلُكَ الرَّوْحَ والرَّاحَةَ عِنْدَ المَوْتِ، والعَفْوَ عَنِي طَيْنَ الْقَافَ.

# ذكر ركعتين قبل صلاة اللَّيْل:

روي عن النّبي ﷺ أنَّه قال: ما من عبدٍ يقوم من ٱللَّيْل فيُصَلِّي ركعتين فيدعو في سجوده لأربعين من أصحابه، يُسَمِّي بأسمانِهِمْ وأسماءِ آبَائِهِمْ إلاَّ ولم يسأل الله تَعالى شَيئاً إلاَّ أعطاه.

وكان عليّ بن الحسين عِلَيَكُلِلاً يُصلّي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين، يقرأ فيهما بـ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ في الأولى، وفي الثّانية بـ قُلْ يا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ويرفع يديه بالتكبير ويقول: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ ذُو العِزِّ الشَّامِخِ والسُّلْطَانِ البَاذِخِ (٢) والمَجْدِ الفَاضِلِ، أَنْتَ المَلِكُ القَاهِرُ الكَبِيرُ القَادِرُ الغَنِيُّ الفَاخِرُ، يَنَامُ العِبَادُ وَلاَ تَنَامُ والمَحْدِ الفَاضِلِ، أَنْتَ المَلِكُ القَاهِرُ الكَبِيرُ القَادِرُ الغَنِيُّ الفَاخِرُ، يَنَامُ العِبَادُ وَلاَ تَنَامُ وَلاَ تَسْأَمُ، الحَمْدُ لله المُحْسِنِ المُجْمِلِ المُنْعِمِ المُفْضِلِ ذِي الجَلالِ والإكْرَامِ وَلاَ تَعْفُلُ وَلاَ تَسْأَمُ، الحَمْدُ لله المُحْسِنِ المُجْمِلِ المُنْعِمِ المُفْضِلِ ذِي الجَلالِ والإكْرَامِ

<sup>(</sup>١) تختزل: تُقطَع.

<sup>(</sup>٢) الباذخ: العالّي.

## في آداب صلاة الليل

وَذِي الفَوَاضِلِ العِظَامِ والنَّعْمِ الجِسَامِ وَصَاحِبِ كُلِّ حَسَنَةٍ وَوَلِيٍّ كُلِّ نِعْمَةٍ لَمْ تَخْذُلْ عِنْدَ كُلِّ شِدَةٍ وَلَمْ تَفْضَحْ بِسَرِيرَةٍ وَلَمْ تُسْلِمْ بِجَرِيرَةٍ وَلَمْ تُخْزِ فِي مَوْطِنٍ وَمَنْ هُوَ لَنَا أَهْلَ كُلِّ شِدَةٍ وَلَمْ تَفْضَحْ بِسَرِيرَةٍ وَلَمْ تُسْلِمْ بِجَرِيرَةٍ وَلَمْ تُخْزِ فِي مَوْطِنٍ وَمَنْ هُوَ لَنَا أَهْلَ البَيْتِ عُدَةٌ وَرِدْةً عِنْدَ كُلِّ عَسِيرٍ وَيَسِيرٍ، حَسَنُ البَلاءِ كَرِيمُ النَّنَاءِ عَظِيمُ العَفْوِ عَنَّا، أَمْسَيْنَا لاَ يُعْنِينَا أَحَدٌ إِنْ حَرَمْتَنَا وَلاَ يَمْنَعُنَا مِنْكَ أَحَدٌ إِنْ أَرَدْتَنَا فَلاَ تَحْرِمْنَا فَضْلَكَ لِقِلَّةِ أَمْسَيْنَا لاَ يُعْنِينَا أَحَدٌ إِنْ حَرَمْتَنَا وَلاَ يَمْنَعُنَا مِنْكَ أَحَدٌ إِنْ أَرَدْتَنَا فَلاَ تَحْرِمْنَا فَضْلَكَ لِقِلَّةِ شُكْرِنَا وَلاَ تُعَدِّمْنَا وَلَا يَمُوتُ الْحَيِّ الْذِي لا يَمُوتُ .

ثمّ يقرأ ويركع، ثم يقوم في الرّكعة الثّانية، فيقرأ بفاتحة الكتاب، وسورةً فإذا فرغ من القراءة بسط يديه وقال: ٱللَّهُمَّ إلَيْكَ رُفِعَتْ أَيْدِي السَّائِلِينَ، وَمُدَّتْ أَعْنَاقُ المُجْتَهِدِينَ، وَنُقِلَتْ أَقْدَامُ الحَائِفِينَ، وَشَخَصَتْ أَبْصَارُ العَابِدِينَ وَأَفْضَتْ قُلُوبُ المُتَقِينَ وَطُلِبَتِ الحَوَائِجُ يَا مُجِيبَ المُضْطَرِّين وَمُعِينَ المَعْلُوبِينَ وَمُنْفِّسَ كُرُبَاتِ المَكْرُوبِينَ وإللهَ المُرْسَلِينَ ورَبَّ النَّبِيِينَ والمَلاَئِكَةِ المُقرَّبِينَ وَمَفْزَعَهُمْ عِنْدَ الأَهْوَالِ والشَّدَائِدِ العِظَامِ المُرْسَلِينَ ورَبَّ النَّبِيِينَ والمَلاَئِكَةِ المُقرَّبِينَ وَمَفْزَعَهُمْ عِنْدَ الأَهْوَالِ والشَّدَائِدِ العِظَامِ اللَّهُمَّ بِمَا ٱسْتَعْمَلْتَ بِهِ مَنْ قَامَ بِأَمْرِكَ وَعَانَدَ عَدُوكَ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَصَبرَ عَلَى اللَّهُمَّ بِمَا ٱسْتَعْمَلْتَ بِهِ مَنْ قَامَ بِأَمْرِكَ وَعَانَدَ عَدُوكَ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَصَبرَ عَلَى اللَّهُمَّ بِمَا ٱسْتَعْمَلْتَ بِهِ مَنْ قَامَ بِأَمْرِكَ وَعَانَدَ عَدُوكَ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَصَبرَ عَلَى اللَّهُمَّ بِمَا ٱسْتَعْمَلْتَ بِهِ مَنْ قَامَ بِأَمْرِكَ وَعَانَدَ عَدُوكَ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَصَبرَ عَلَى الأَخْذِ بِكِتَابِكَ، مُحِبًا لأَهْلِ طَاعَتِكَ مُبْغِضاً لأَهْلِ مَعْصِيبَكَ مُجَاهِداً فِيكَ حَقَّ جِهَادِكَ، المُخْذِ بِكِتَابِكَ، مُحِبًا لأَهْلِ طَاعَتِكَ مُبْغِضاً لأَهْلِ مَعْصِيبَكَ مُجَاهِداً فِيكَ حَقَّ جِهَادِكَ، وَأَنْتَ تَجْزِي بِهِ مَنْ الفَرَعِ الْعَبْدَ وَالْمَدُنُ وَيَكَ لَوْمَةُ لَاثِمِ ثُمَ قَدْ آمَنْتُهُ مِنَ الفَرَعِ الْأَكْبُرِ وَهَوْلِ يَوْم القِيَامَةِ.

ثمّ يركع، فإذا سلّم كبّر ثلاثاً، ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ ٱهْدِني فِيمَنْ هَدَيْت، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت، وَبَارِكْ لِي فِيما أَعْطَيْت، وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْت، إنَّكَ تَقْضي وَلاَ يُعْضَى عَلَيْكَ، إنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْت، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْت، تَبَارَكْت وَتَعَالَيْت، شُبْحَانَكَ يَا رَبَّ البَيْتِ الحَرَام، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَىٰ وَلاَ ثُرَىٰ، وَأَنْتَ بِالمَنْظَرِ وَتَعَالَيْت، شُبْحَانَكَ يَا رَبَّ البَيْتِ الحَرَام، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَىٰ وَلاَ ثُرَىٰ، وَأَنْتَ بِالمَنْظَرِ الأَعْلَىٰ، وإنَّ بِيدِكَ المَمَاتَ والمَحْيَا وَإِنَّ إِلَيْكَ المُنْتَهَىٰ والرُّجْعَىٰ، وإنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذِلًّ وَنَحْزَىٰ، الحَمْدُ لله ذِي العِزِ والجَبرُوتِ. الحَمْدُ لله ذِي العِزِ والجَبرُوتِ. الحَمْدُ لله أَنْ الحَمْدُ لله إلَيْ المَاتِي لا يَمُوتُ، الحَمْدُ لله العَزِيزِ الجَبَّارِ الحَلِيمِ الغَفَّارِ الوَاحِدِ القَهَّارِ الكَبِيرِ الحَلِيمِ الغَفَّارِ الوَاحِدِ القَهَارِ الكَبِيرِ الحَبِيمِ الغَفَّارِ الوَاحِدِ القَهَارِ الكَبِيرِ

المُتَعَالِ، سُبْحَانَ الله المَظيم، سُبْحَانَ الله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبةٌ وَلاَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلاَ مِثْلٌ وَلاَ شِبْهٌ وَلاَ عِدْلٌ يَا الله يَا رَحْمَنُ رَبّنًا لاَ تُواجِذْنَا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنًا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمَلتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا، رَبّنًا وَلاَ تُحَمِّلنا مَا لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ، وأَعْفُ عَنَّا وأَغْفِرْ لَنَا وأرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ، لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ، وأَعْفُ عَنَّا وأَغْفِرْ لَنَا وأرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ، رَبّنًا لاَ ثُوغٌ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ، رَبّنًا هَبْ لنَا أَوْرَاجِنا وَذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً. ٱللّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مَنْ أَوْرُوبِ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَم إِنَّ عَذَابِكَ وَالصَّدِيقِينَ وأُولِي العَرْمِ مِنَ المُرْسَلِينَ مُنْ أَوْدُوا في جَنْبِكَ وَجَاهَدُوا فِيكَ حَقَّ جِهَادِكَ وَقَامُوا بِأَمْرِكَ وَوَخَدُوكَ وَعَبَدُوكَ حَتَّى مُصَلِّع عَلَى مَلَكُوا المُعْرَبِينَ والْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ وأَوْلِي العَزْمِ مِنَ المُرْسَلِينَ اللّهُمُ اليَقِينُ، ٱللّهُمُّ عَلَيْكِم وَجَاهَدُوا فِيكَ حَقَّ جِهَادِكَ وَقَامُوا بِأَمْرِكَ وَوَخَدُوكَ وَعَبَدُوكَ حَتَّى المُوسَلِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ وأَوْلِي العَزْمِ مِنَ المُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ وأَوْلِي الْعَرْمِ مِنَ المُرْسَلِينَ عَلَيْهِمْ رَجْزَكَ وَعَذَلُكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ وَعَمَدُونَ اللهُ واللَّهُمُّ أَرْحَمْ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَلَّكُ والمَّالِحِينَ مِنْ أَلْمُ اللهُ واللهُ أَنْ اللهُ واللهُ أَكْبُ العَلْ والمُحْمَدُ للهُ ولاَ إِلَا إِلاَ اللهُ واللهُ أَكْبُر .

# صلاة الحاجة تصلّى في جوف اللَّيْل:

فَإِذَا كَانَ فِي جُوفِ اللَّيْلِ فَتَطَهِّرِ للصَّلاةِ طَهُوراً سَابِغاً وَاخْلُ بِنفَسَك، وأَجفُ بِابِكُ وأَسِلِ سَتَرك (٢)، وصُفَّ قدميك بين يدي مولاك، وصلِّ ركعتين، تحسن فيهما القراءة. تقرأ في الأولى الحَمْد، وسورة الإخلاص، وفي الثّانية الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وتحفظ من سهو يدخل عليك، فإذا سلّمْتَ بعدهما فسبِّح الله ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وأحمد الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة، وكبِّر الله تعالى أربعاً وثلاثين تكبيرة. وقل: يَا مَنْ نَوَاصِي العِبَادِ بِيَدِهِ وَقُلُوبُ الجُبَابِرَةِ فِي قَبْضَتِهِ، وَكُلُّ الأُمُورِ لا تَمْتَنعُ مِنَ وقل: يَا مَنْ نَوَاصِي العِبَادِ بِيَدِهِ وَقُلُوبُ الجُبَابِرَةِ في قَبْضَتِهِ، وَكُلُّ الأُمُورِ لا تَمْتَنعُ مِنَ

<sup>(</sup>١) أوزعهم: ألهمهم.

<sup>(</sup>٢) أجفت الباب أي رددته. وأسبل إزاره أي أرخاه.

ثمّ تخرّ ساجداً وتقول: قَالَ أَوَ لَمْ تُؤمِنْ، قَالَ بِلَى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إلَيْكَ، ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً، ثُمَّ آدْعُهُنَ يَأْتِينكَ سَعْياً، وٱعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ إلَيْكَ يَوُمُّ ذَوو الآمَالِ وإلَيْكَ يَلْجأَ المُسْتَضَامُ، وَأَنْتَ اللهُ مَالِكُ المُلُوكِ وَرَبُّ كُلِّ الحَلاثِقِ، أَمْرُكَ نَافِذٌ بِغَيْرِ عَائِقٍ، لأَنْكَ المُسْتَضَامُ، وَأَنْتَ اللهُ مَالِكُ المُلُوكِ وَرَبُّ كُلِّ الحَلاثِقِ، أَمْرُكَ نَافِذٌ بِغَيْرِ عَائِقٍ، لأَنْكَ المُسْتَضَامُ، وَأَنْتَ اللهُ ذُو السُّلْطَانِ، وَخَالِقُ الإِنْسِ وٱلجَانِّ أَسْأَلُكَ، حَتّى ينقطع النّفس. ثمّ تقول: مَا أَنْتَ الله ذُو السُّلْطَانِ، وَخَالِقُ الإِنْسِ وٱلجَانِّ أَسْأَلُكَ، حَتّى ينقطع النّفس. ثمّ تقول: مَا أَنْتَ الله أَعْلَمُ بِهِ مِنِي ثمّ تقول: إلنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ. ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ يَسِّرُ مِنْ أَمْرِي مَا تَعَسَرَ، وأَرْشِدْني المِنْهَاجَ المُسْتَقيمَ، وأَنْتَ اللهُ السَّمِيعُ العَلِيمُ، فَسَهَلْ لِي كُلَّ شَدِيدٍ تَعَسَرَ، وأَرْشِدْني المِنْهَاجَ المُسْتَقيمَ، وأَنْتَ اللهُ السَّمِيعُ العَلِيمُ، فَسَهِلْ لِي كُلَّ شَدِيدٍ وَوَقَقْنِي لِلأَمْرِ الرَّشِيدِ. ثمّ تقول: ٱفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا.

# صلاةً أخرى للحاجة:

رُوي عن الصادق عَلَيْتَ إِنَّ أَنه قال: من كانت له إلى الله تعالى حاجة، فليقم جوف اللَّيْل ويغتسل وليلبس أطهر ثيابه وليأخذ قُلة جديدة ملاءً من ماء، ويقرأ فيها إنَّا أنزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ عشر مرّات. ثمّ يرشُّ حول مسجده وموضع سجوده، ثمّ يصلِّي ركعتين، يقرأ فيهما الحَمْد، وإنَّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ في الرّكعتين جميعاً، ثمّ يسأل حاجته فإنّه حريٌّ أن تُقضى إن شاء الله.

# ما ينبغي أن يفعله من غفل عن صلاة اللَّيل:

روي عن الصّادقين ﷺ أنّ من غفل عن صلاة اللّيل، فليُصلّ عشر ركعات بعشر سور، يقرأ في الأولى الحَمْد، والم تنزيل، وفي الثّانية الحَمْد، ويَس، وفي الثّالثة الفاتحة، والدّخان (١١)، وفي الرّابعة الفاتحة، وأقْترَبتْ، وفي الخامسة الفاتحة، والواقعة، وفي السّادسة الفاتحة، وتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُلْك، وفي السّابعة الحَمْد، والمُرْسَلات، وفي السّابعة الحَمْد، وعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وفي التّاسعة الحَمْد، وإذَا الشَّمْسُ ولي العَاشِرَة الفاتِحة، والفَجر.

قالوا عَلَيْهَ وَيُوم إلى صلاة اللّهِ وَيُستحب أن يقرأ في الرّكعتين اللّهل، ويتوجّه في أوّل الرّكعة (٢)، على ما قدّمناه. ويُستحب أن يقرأ في الرّكعتين الأوليين في كلِّ ركعة الحَمْد وثلاثين مرّة قُلْ هُو اللهُ أَحَدُّ وإن لم يمكنه قرأ في الأولى الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ ويقرأ في السّت الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ ويقرأ في السّت البواقي ما شاء من السّور ويُستحب أن يقرأ فيها من السّور الطّوال مثل الأنعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم وما أشبه ذلك، إذا كان عليه وقت كثيرٌ فإن ضاق الوقت، اقتصر على الحَمْد وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ويُستحب الجهر بالقراءة في صلاة اللّيل.

ومن كان له عدوٌ يؤذيه، فليقل في السّجدة الثّانية من الرّكعتين الأُوليين: ٱللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ قَدْ شَهَرَني وَنَوَّهَ بِي وَعَرَّضَنِي لِلمَكَارِهِ، ٱللَّهُمَّ فَاصْرِفْهُ عَنِّي بِسُقْمٍ عَاجِلِ يَشْغَلُهُ عَنِّي، ٱللَّهُمَّ وَقَرِّبْ أَجَلَهُ وٱقْطعْ أَثْرَهُ وَعَجِّلْ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ السَّاعَة السَّاعَة.

ومن طلب العافية، فليقل في هذه السّجدة: يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ يَا مُعْطِيَ الخَيْراتِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِني مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وأَصْرِفْ عَنِّي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وأَصْرِفْ عَنِي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وأَصْرِفْ عَنِي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وأَدْهِبْ عَنِي الدَّعَاء، فإنَّه يعجّل عَنِي هٰذَا الوَجَعَ ويسمّيه بعينه فإنَّهُ قَدْ أَغَاظَني وأَحْزَنَني. وألحَ في الدّعاء، فإنّه يعجّل

<sup>(</sup>١) في رواية: الرّحمن.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: بسبع تكبيرات.

الله له العافية إن شاء الله تعالى.

ويُستحبُّ أن يدعو عقب هاتين الرّكعتين بهذا الدّعاء: اللّهُمَّ إنِّي أَسَالُكَ وَلَمْ يُسْكُلُ مِثْلُكَ، أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْأَلَةِ السَّائِلِينَ وَمُنْتَهَىٰ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، أَدْعُوكَ وَلَمْ يُرْغَبُ إِلَىٰ مِثْلُكَ، وَأَرْعَبُ المَصْطَرِّينَ وَأَرْحَمُ مِثْلُكَ، وَأَرْعَبُ اللّهُ يَا وَحِمْ الرَّاحِمِينَ، أَسَالُكَ بِأَفْضَلِ المَسَائِلِ وَأَنْجَحِهَا وأَعْظَمِهَا يا الله يَا رَحْمٰنُ يا رَحِيمُ الرَّاحِمِينَ، أَسَالُكَ بِأَفْضَلِ المَسَائِلِ وَأَنْجَحِهَا وأَعْظَمِهَا يا الله يَا رَحْمٰنُ يا رَحِيمُ وبأَمْرَمِ أَسْمَائِكَ وَأَمْرُهُهَا وَنَعْمِكَ التّبِي لا تُحْصَىٰ، وَبِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَوْرِبِهَا مِنْكَ وَسِيلةً وأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلةً وأَجْزَلهَا لَدَبْكَ ثُواباً وأَسْرَعِهَا في وأَحْبَهُا إلَيْكَ وأَقْرِبِهَا مِنْكَ وَسِيلةً وأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلةً وأَجْزَلهَا لَدَبْكَ ثُواباً وأَسْرَعِها في وأَحْبَهُ اللّهُ عَلَى المُكْرَمِ اللّهِ وَاللّهُ وأَلْمُ اللّهُ وأَلْكُ وأَلْمُ اللّهُ وأَلْمُ اللّهُ وأَلَاكُ وأَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المُعْرَمِ اللّهِ وأَلْهُ وَاللّهُ وأَنْ تُعَجِّلَ فَرْبَى وَلِيكَ، وتُعَجِّلَ خِرْيَ أَعْدَائِهِ. وتدعو بما مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ وَلِيكَ وأَبْنِ وَلِيكَ، وتُعَجِّلَ خِرْيَ أَعْدَائِهِ. وتدعو بما تحبّ.

ويُستحبّ أن يدعو عقيب كلِّ ركعتين على التكرار: لا إلله إلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٱللَّهُمَّ آنْتَ الله نُورُ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ فَلَكَ الحَمْدُ، وَآنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ فَلَكَ الحَمْدُ، وَآنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ فَلَكَ الحَمْدُ، وَآنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِينَ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بِينَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ فَلَكَ الحَمْدُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ والجَنَّةُ حَقِّ والنَّارُ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمِلَ الحَمْدُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُّ والجَنَّةُ حَقِّ والنَّارُ عَنْ وَالسَّاعَةُ حَقِّ لاَ رَيْبَ فِيهَا وإنَّكَ بَاعِثُ مَنْ فِي القُبُورِ، ٱللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإلَيْكَ يَا رَبِّ حَاكَمْتُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالسَّاعَةُ حَقِّ لاَ رَبُّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْمَنْ وَمَا أَخَرْنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَطْنَا وَمَا أَخْونِ كُلُّ حَيْرٍ وَاخْتِمْ بِهِمُ الخَيْرَ، وَأَهْلِكُ عَدُوهُمْ مِنَ الإِنْسِ والجِنِّ مِنَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ، وآغَفِرْ لَنَ مَا قَدَمْنَا وَمَا أَخْرَنَا وَمَا أَسْرَرُنَا وَمَا أَشَرُونَا وَمَا أَشَالِ النَّسْهِيلِ فِي يُسْرِ مِنْكَ وعَافِيَةٍ إِنَّكَ إِعْلَنَا، وٱقْضِ كُلَّ حَاجَةٍ هِيَ لَنَا بِأَيْسَرِ النَّسْهِيلِ النَّسْهِيلِ فِي يُسْرِ مِنْكَ وعَافِيَةٍ إِنَّكَ

آنْتَ الله رَبُنًا، لا إِلٰهَ إِلاَ آنْتَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِخْوَتِهِ مِنْ جَمِيعِ النَّبِيِّنَ والمُرْسَلِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ، وٱخْصُصْ مُحَمَّداً وأَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ الصَّلاَةِ والتَّمِيةِ والتَّمْليمِ، وأَجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً، وأَرْزُقْني حَلاَلاً طَيِّبًا واسِعاً مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ مِمَّا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ فَا فَيْقُ شَلْتَ فَا فَيْ فَلَ الْ أَحْتَسِبُ مِمَّا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ فَا شِئْتَ فَا فَيْقُ فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْ فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْقُونُ فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْتُ فَيْتُ فَا فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْقُ فَيْتُ فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْتُ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْتُ فَيْعُ فَيْ فَيْقُ فَيْتُ فَيْقُونُ فَيْقُ فَيْقُ فَيْتُ فَيْقُ فَيْتُونُ فَيْنَ فَا فَيْقُ فَيْتُ فَيْقُونُ فَيْتُ فَيْقُونُ فَيْقُ فَيْقُونُ فَيْقُ فَيْتُ فَيْقُونُ فَيْتُ فَا فَيْقُ فَيْ فَيْقُ فِي فَرَجَا فِي فَرَجَا فَيْقُونُ فَيْ فَلْ فَيْ فَيْقُ فَيْعَا فِي فَيْتُ فَيْعُونُ فَيْقُونُ فَيْتُ فَيْعُونُ فَيْعُونُ فِيْتُ فَيْقُونُ فَيْتُ فَيْقُ فَيْتُ فَيْ فَيْعُنْ فَيْعَا فِيْتُ فَيْعُنْ فَيْعُمُ فَيْتُ فَيْعُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْعُنْ فَيْتُ فَيْتُ فَيْعُ فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِي فَيْتُ فِي فَيْتُ فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِي فَيْتُ فِي فَا فِي فَا فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِي فَا فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْ فِي فَيْتُ فِي فَيْتُ فِي فَيْتُ فِي فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فِيْتُ فَيْتُ فِي فَيْتُلِقُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْتُ فَيْ

ثمّ تسبّح تسبيح الزَّهراء عَلِيَهَ الْقَوْمُ العَلِيُّ العَظِيمُ الحَالِقُ الرَّازِقُ المُحْيِي المُمِيثُ وتقول فيها: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ العَلِيُّ العَظِيمُ الحَالِقُ الرَّازِقُ المُحْيِي المُمِيثُ البَدِيءُ البَدِيءُ البَدِيءُ البَدِيءُ البَدِيءُ البَدِيءُ البَدِيءُ المَنُّ وَلَكَ الأَمْرُ، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا البَدِيءُ البَدِيءُ اللَّمُونُ وَحَدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا خَالِقُ يَا رَازِقُ يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ يَا بَدِيءُ يَا بَدِيعُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ خَالِقُ يَا رَازِقُ يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ يَا بَدِيءُ يَا بَدِيعُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ اللهُ مَنْ مَحَمَّدٍ وآلِكِ وَأَنْسِي بِكَ وَإِلَيْكَ وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وأَنْسِي بِكَ وإلَيْكَ. مُحَمَّدٍ وَإَنْ تَرْحَمَ ذُلِّي بَنْنَ يَدَيْكَ وَتَضَرُّعِي إلَيْكَ وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وأَنْسِي بِكَ وإلَيْكَ. مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَغْفِرْ لِي وأَرْحَمْنِي مُتَى اللهُ يَا اللهُ عشر مرّاتٍ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَغْفِرْ لِي وأَرْحَمْنِي وَثَبَيْنِي عَلَىٰ دِينِكَ وَدِينِ نَبِيِّكَ، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ. ثمّ أَدْع بعد ذلك بما شئت.

ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين أُخريين يقرأ فيهما بما يَشَاء، وخصّتا بقراءة المزّمّل وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ فإذا سلّم سبّح تسبيح الزّهراء عَلَيْتُلْانِ ، ويدعو بعد ذلك، فيقول: إلْهِي أَنَا مَنْ قَدْ عَرَفْتَ، شَرُّ عَبْدٍ أَنَا وَخَيْرُ مَوْلِي أَنْتَ، يَا مَخْشِيَّ الانْتِقَامِ يَا مَخُوفَ الأَخْذِ يَا مَرْهُوبَ البَطْشِ يَا وَلِيَّ الصَّدُقِ يَا مَعْرُوفاً بِالخَيْرِ يَا قَائِلاً بِالصَّوَابِ أَنَا عَبْدُكَ المُسْتَوْجِبُ مَرْهُوبَ البَطْشِ يَا وَلِيَّ الصَّدُقِ يَا مَعْرُوفاً بِالخَيْرِ يَا قَائِلاً بِالصَّوَابِ أَنَا عَبْدُكَ المُسْتَوْجِبُ مَمِيعَ عُقُوبِيَكَ بِذُنُوبِي، وَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهَا فَأَخَرْتَني بِهَا إلى اليَوْم، فَلَيْتَ شِعْرِي العَدَابِ جَمِيعَ عُقُوبِيَكَ بِنُنُوبِي، وَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهَا فَأَخَرْتَني بِهَا إلى اليَوْم، فَلَيْتَ شِعْرِي العَدَابِ النَّارِ أَمْ تُتِمُّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، أَمَّا رَجَائي فَتَمَامُ عَفْوِكَ، وَأَمَّا بِعَمَلِي فَدُخُولُ النَّارِ، إلْهي إنِّي خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَلَيَّ سَاخِطاً، فَالوَيْلُ لِي مِنْ صَنِيعي بِنَفْسِي مَعَ صَنِيعِكَ بِي، لا عُذْرَ لِي يَا الْهِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، وَتَمَّمْ صَنِيعي بِنَفْسِي مَعَ صَنِيعِكَ بِي، لا عُذْرَ لِي يَا الْهِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُشَوِّدُ وَكَافِيتَكَ لِي وَعَفُوكَ عَلَيْ وَالْفِيْلُ لِي مِنْ أَنْ اللَّهُ وَالْهِ ولاَ تُشَوِّدُ وَلَا يُعَرِقُ بِيلِكَ لِي وَعَفُوكَ عَلَيْ وَاللَهِ ولاَ تُشَوِّدُ وَلَا لِيكَارِ يَا سَيِّدِي صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُشَوِّدِ ولاَ تُشَوِي صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُشَوِي صَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُشَوِّدُ وَلَا عُلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُشَوِي صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُشَوِي صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُفَوي صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ والْهِ ولاَ تُشَوَّى صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ والْهِ ولاَ تُشَوْدِي صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ واللَّهُ ولاَ عُلَىٰ مُحَمَّدٍ والْهِ ولاَ تُشَاوِعُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ والْهِ ولاَ تُشَاوِهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ والْهُ ولاَ عُلَىٰ مُحَمَّدٍ والْهُ ولا تُعْرَقِي اللْهِ ولاَ الْوَلْلُ الْهُ الْمَنْعِي والْفَلِي مَعْ صَنِيعِلَى اللْهُ عَلَى الْمَالِي فَي النَّارِ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُوسَلِقُ عَا

وَآلِهِ وَلاَ تُصْلِ جَسَدي بِالنَّارِ يَا سَيِّدِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلاَ تُبَدِّلْنِي جِلْداً غَيْرَ جِلْدِي فِي النَّارِ يَا سَيِّدِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَذِّبْنِي بِالنَّارِ يَا سَيِّدِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَالْ تُعَذِّبْنِي بِالنَّارِ يَا سَيِّدِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَالْرَحْمُ بِهَنِي الضَّعيفَ وَعَظْمي الدَّقِيقَ وَجِلْدِي الرَّقِيقَ وَأَرْكَانِي الَّتِي لا قُوَّةً لَهَا عَلَىٰ حَرِّ النَّارِ يَا مُحِيطاً بِمَلَكُوتِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَٰ مُحَمَّدٍ وَلَى مَا خَوَّلْتَنِي، وَأَصْلِحْنِي لِإِخْوَانِي وَأَصْلِحْ لِي مَا خَوَّلْتَنِي، وَأَصْلِحْنِي لِإِخْوَانِي وَأَصْلِحْ لِي مَا خَوَّلْتَنِي، وَأَعْلِوْ لِي لِي النَّانُ مَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُحَمَّدٍ وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ وَأَمْنُ عَلَيً بِإِجَابِيَكَ وَأَفْعَلْ بِي كَذَا وكَذَا. وَتدعو بما تريد، ثم تدعو بالدّعاء الأوّل الذي هُو عقيب كلّ ركعتين، وقد تقدّم ذكره.

وممّا يختص عقيب الرّابعة: ٱللَّهُمَّ ٱمْلاَ قَلْبِي حُبّاً لَكَ وَخَشْيَةً مِنْكَ وَتَصْدِيقاً لَكَ وإيمَاناً بِكَ وَفَرَقاً مِنْكَ وَشَوْقاً إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ ٱللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وأَحْبِبْ لِقَاني، وٱجْعَلْ لِي في لِقَائِكَ خَيْرَ الرَّحْمَةِ والبَرَكَةِ وَٱلْحِقْني بِالصَّالِحِينَ وَلاَ تُخْزِني مَعَ الأَشْرَارِ، وٱلْحِقْني بِصَالح مَنْ مَضَىٰ وٱجْعَلْني مِنْ صَالح مَنْ بَقِيَ وٱخْتِمْ لِي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ، وَخُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ، وأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِي بِمَا تُعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ، وَلاَ تَرُدَّني في شَرِّ ٱسْتَنْقُذْتَني مِنهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ أَسْأَلُكَ إيمَاناً لا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تُحْبِينِي عَلَيْهِ وَتَوَلَّنِي عَلَيْهِ وَتَوَلَّنِي عَلَيْهِ إِذَا تَوَفَّيْتَنِي وَتَبْعَثُنَي عَلَيْهِ إِذَا بَعَثْتَنِي، وَأَبْرِئَ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ والشَّكِّ في دِينِكَ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِني نَصْراً في دِينِكَ وَقُوَّةً عَلَىٰ عِبَادَتِكَ وَفَهُماً في حُكْمِكَ وَكِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَبَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ وٱجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي وٱجْعَلْ رَغْبَتِي فِيما عِنْدَكَ وَتَوَفَّنِي فِي سَبِيلِكَ عَلَىٰ مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والجُبْنِ والبُّحْلِ والغَفْلَةِ والذَّلَّةِ والقَسْوَةِ والعَيْلَةِ والمَسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءِ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ صَلاَةٍ لا تُرْفَعُ وَمِنْ عَمَلِ لا يَنْفَعُ، وأُعِيذُ بِكَ نَفْسي وأَهْلِي وَدِيني وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لَنْ يُجِيرَني مِنْكَ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِكَ مُلْتَحَدا، فَلاَ تَجْعَلْ أَجَلِي في شَيْءٍ مِنْ عِقَابِكَ وَلاَ تَرُدَّنِي بِهَلَكَةٍ وَلاَ تُرْدِنِي بِعَذَابٍ. أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ

عَلَىٰ دِينِكَ والتَّصْدِيقَ بِكِتَابِكَ واتَّبَاعَ سُنَةً نَيِئُكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ، ٱللَّهُمَّ تَقَبَلْ مِنِي وَأَشْلُكَ أَنْ تَذْكُرَنِي بِخَطِيتَتِي، وتَقَبَلْ مِنِي وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَجَزِيلِ مَا عِنْدَكَ فَإِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ جَمِيعَ ثَوَابٍ مَنْطِقِي وَثُوَابٍ مَجْلِسِي وَجَزِيلِ مَا عِنْدَكَ فَإِنِي الْجَنَّةَ ٱللَّهُمَّ بِرَحْمَنِكَ، وآجْعَلْ ثَوَابِي الجَنَّةَ ٱللَّهُمَّ بِرَحْمَنِكَ، وآجْعَلْ عَملِي وصَلاَتِي حَالِصاً لَكَ، وآجْعَلْ ثَوَابِي الجَنَّةَ ٱللَّهُمَّ بِرَحْمَنِكَ، وآجْمَعْ لِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إلَيْكَ رَاغِبٌ، ٱللَّهُمَّ غَارَتِ النَّبُحُومُ وَالْحَبُ العُيُونُ وَٱلْتَ الحَيُّ القَيُّومُ، لا يُوَادِي مِنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَلاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَلاَ وَنَامَتِ العُيُونُ وَٱلْتَ الحَيُّ القَيُّومُ، لاَ يُوَادِي مِنْكَ لَيْلٌ سَاجٍ وَلاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْراجٍ وَلاَ أَنْتَ العَيُونُ وَٱلْتَ الحَيْ الْعَيْونُ وَالْمُلُونُ وَالْمُولُ وَالْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ، تَعْلَمُ حَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا لَا اللَّهُ إِلاَ الْمَاتُ بِعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، تَعْلَمُ حَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا لَوْسُلُ وَالْمِلُونَ وَالْمَلُونُ وَمَالُ اللَّهُمُ أَنْتُ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ قَائِماً بِالقِسْطِ، لا إِلَٰهَ إِلاَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهُ الإِسْلامُ ، أَنْ الدِّينَ عِنْدَ اللهُ الإِسْلامُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ فَمَنْ لَمْ مَكَانَ شَهَادَتِهِ ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ وَمَنْكَ السَّلامُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ وَلَا كُولُولُ الْعِلْمَ وَالْمُ وَمَنْكَ السَّلامُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ الْمُنْ النَّذِي عَلَى مُكَانَ شَهُو وَالِي مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

ثمّ تسجد سجدتي الشّكر، فتقول فيهما مائة مرّة مَا شَاءَ الله مَا شَاءَ الله ثمّ تقول عقيب ذلك: يَا رَبَّ أَنْتَ اللهُ، مَا شِئْتَ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَالْجُعَلُ لِي فِيمَا تَشَاءُ أَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَتَجْعَلَ فَرَجِي وَأَجْعَلُ لِي غِيمَا تَشَاءُ أَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَتَجْعَلَ فَرَجِي وَفَرَجَ إِخْوَانِي مَقْرُوناً بِفَرَجِهِمْ وَتَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. وتدعو بما تحبّ. ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين أخريين، يقرأ فيهما ما يشاء، ويستحبّ أن يقرأ فيهما يَس والدّخان والواقعة والمدّثر وإن أحبَّ غيرها كان جائزاً، فإذا سلّم سبَّح تسبيح الزّهراء عَلِيَهَ اللهُ ويدعو بالدّعاء الذي تقدّم ذكره ممّا يكرّر عقيب كلِّ ركعتين.

ثمّ يدعو بما يختصُّ عقيب السّادسة: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُوسُ يَا قُدُوسُ يَا اللهُ يَا كَهٰيِعُص يَا أَوَّلَ الأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ مَا اللهُ يَا اللهُ مَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ مَا اللهُ يَا اللهُ مَحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ لِيَ اللهُ يُولِ لِيَ اللنَّانُوبَ النَّتِي تُغَيِّرُ النَّكُمَ، وأَغْفِرْ لِيَ الذَّنُوبَ النَّتِي تُنزِلُ النَّقَمَ، وأَغْفِرْ لِيَ الذَّنُوبَ النَّتِي تُنزِلُ النَّقَمَ، وأَغْفِرْ لِيَ

الذُّنُوبَ الَّتِي تُورِثُ النَّدَمَ، وأَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ القِسَمَ، وأَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تَهْتِكُ العِصَمَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تُعَجِّلُ الفَنَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تُعْزِلُ البَلاَءَ، وأَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تُدِيلُ الأَعْدَاءَ، وأَغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبِ ٱلَّتِي تَحْبِسُ غَيْثَ السَّمَاءِ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تَكْشِفُ الغِطَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تُظْلِمُ الهَوَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي تُحْبِطُ العَمَلَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ ٱلَّتِي لا يَعْلَمُهَا مِنِّى غَيْرُكَ لاَ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ العَلِيُّ العَظِيمُ، ولا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الحَلِيمُ الكَريمُ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ مِسْكِين ضَعِيفٍ، دُعَاءَ مَنِ ٱشْتَدَتْ فَاقَتُهُ وَكَثُرَتْ ذُنُوبَهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ، دُعَاءَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِفَاقَتِهِ سَادًا وَلاَ لِضَعْفِهِ مُقَوِّياً وَلاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً وَلاَ لِعَثْرَتِهِ مُقِيلاً غَيْرَكَ، أَدْعُوكَ مُتَعَبِّداً لَكَ خَاضِعاً ذَلِيلاً غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرِ بَلْ بَائِسِ فَقِيرٍ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَرُدَّني خَائِبًا وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنَ الغَافِلِينَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيَةَ في دِيني وَدُنْيَايَ وآخِرَتِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وَٱجْعَلِ العَافِيةَ شِعَارِي وَدِثَارِي وأَمَاناً لِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وٱنْظُرْ إِلَىٰ فَقْرِي وأَجِبْ مَسأَلَتِي وَقَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَىٰ وَلاَ تُبَاعِدْنِي مِنْكَ وٱلْطُفْ بِي وَلا تَجْفُنِي وَأَكْرِمْنِي وَلاَ تُهِنِّي أَنْتَ رَبِّي وَيْقَتِي وَرَجَائِي وَعِصْمَتِي، لَيْسَ لِي مُعْتَصَمِّ إِلاَّ بِكَ، وَلَيْسَ لِي رَبٌّ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ مَفَرّ لِى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وٱكْفِنِي شَرَّ كُلِّ ذِي شَرِّ وٱقْضِ لِي كُلَّ حَاجَةٍ وأَجِبْ لِي كُلَّ دَعْوَةٍ وَنَفِّسْ عَنِّي كُلَّ كُرْبَةٍ وَهَمٍّ وَفَرِّجْ عَنِّي كُلَّ غَمٍّ وٱبْدَأْ بِوَالِدَيِّ وإخْوَانِي وأَخَوَاتِي مِنَ المُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ وَثَنِّ بِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

ثُمْ تَسجد سجدة الشّكر، فتقول فيها آثنتي عشرة مرّة: الحَمْدُ لله شكراً ثمّ تقول: آللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ والحَسَنِ والحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ والحَسَنِ والحُجَّةِ عَلَيْهِمُ السّلامُ، وَعَلِيٍّ والحَسَنِ والحُجَّةِ عَلَيْهِمُ السّلامُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ وَعَرَّفْتَنِهِ مِنْ حَقِّهِمْ فَبِحَقً مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَىٰ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِمْ وَعَرَّفْتَنِهِ مِنْ حَقِهِمْ فَبِحَقِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وٱقْضِ بِهِمْ حَوَائِحِي وتذكرها. ثمّ تقول:

الحَمْدُ لله شُكْراً. سبع مرّات. ثمّ تقوم فتصلّي ركعتين فإذا سلّمت سبّحت تسبيح الزّهراء عَلَيْهَ ﴿ وَقُرأَتُ الدّعاء المقدّم ذكره في عقيب كلِّ ركعتين. ويُسْتَحَبّ أن يقرأ في هاتين الرّكعتين، في الأولى تَبَارَكَ الّذِي بِيكِهِ المُلْكُ، وفي الثّانِية هَلْ أتّى عَلَى الإنْسَانِ.

ويدعو في آخر سجدة من هاتين الرّكعتين: يَا خَيْرَ مَدْعُوّ وَيَا خَيْرَ مَسْؤُولِ يَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَىٰ يَا خَيْرَ مُرْتَجِىً ٱرْزُقْنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، وَسَبِّبْ لِي رِزْقاً وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وإن أراد أن يدعو على عدو له، فليقل في هذه السّجْدة: يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيمُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ اللّهُ نَيَا وَمَنْ خَيْرِ أَهْلِها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ اللّهُ نَيَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، ٱللّهُمَّ ٱقْرِضْ أَجَلَ فُلاَنِ اللّهُ يكفيك أمره.

الذعاء الخاص عقيب الثامنة: يَا عَزِيزُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرْحَمْ دُلِّي يَا غَنِيُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرْحَمْ فَقْرِي، بِمَنْ يَسْتَغِيثُ العَبْدُ إِلاَّ بِمَوْلاَهُ، وإِلَىٰ مَنْ يَطْلُبُ العَبْدُ إِلاَّ إِلَىٰ مَوْلاَهُ، ومَنْ يَدْعُو العَبْدُ غَيْرَ سَيِّدِهِ، إلىٰ مَنْ يَتَضَرَّعُ العَبْدُ إِلاَّ إِلَىٰ حَالِقِهِ، العَبْدُ إلاَّ إلَىٰ مَا يَشَدُّو العَبْدُ إلاَّ إلَىٰ مَا يَشِدُو العَبْدُ إلاَّ إلَىٰ مَا يَشِدُو العَبْدُ إلاَّ إلَىٰ مَا يَشِدُ مِنْ خَيْرٍ فَهُو مِنْكُ لاَ حَمْدَ لِي عَلَيْهِ، وَمَا عَمِلْتُ مِنْ شَرِّ فَقَدْ حَذَّرْتَنِيهِ وَلاَ عُذْرَ لِي فِيهِ، أَسْأَلُكَ شُؤَالَ العَائِذِ المُسْتَقِيلِ، وأَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِعَنْرَتِهِ مُقِيلاً، وأَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِعَنْرَتِهِ مُقِيلاً، ولاَ لِضُرِّهِ كَاشِفاً وَلاَ لِكَرْبِهِ مُعَرِّفُ بِخَطِيثَتِهِ، وأَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِعَنْرَتِهِ مُقِيلاً، ولاَ لِضُرِّهِ كَاشِفاً وَلاَ لِكَرْبِهِ مُقَوِّياً غَيْرَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ مَنْ مَنْ مَعْدَ المَمْواتِ عَيْنَ الرَّعْمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ مُنَّ مَنْ مَعْدَى مِنْ فَضَلْكَ الوَاسِعِ وأَطَلْتَ عُمْرَهُ وأَحْيَيْتُهُ بَعْدَ المَمَاتِ حَيَاةً وَلَا يَشَعْدِي مِنْ فَضَلْكَ الوَاسِعِ وأَطَلْتَ عُمْرَهُ وأَحْيَيْتُهُ بَعْدَ المَمَاتِ حَيَاةً طَبِّةٌ وَرَوْقَتَهُ نَبِيكُ مُحَمَّدٍ وآلِ إِمْرَافَقَةً نَبِيكَ مُحَمَّدٍ وآلِ إِمْراهِيمَ وآلِ إِبْراهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِلْمُ فَي أَعْلَى عَلَيْتُ فَى جَنَّةً الخُذُو.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْزُقْني إشفَاقاً مِنْ عَذَابِكَ يَتَجَلَّىٰ لَهُ قَلْبي

وتَدْمَعُ لَهُ عَيْنِي وَيَقْشَعِرُ لَهُ جِلْدي وَيَتَجَافَىٰ لَهُ جَنْبِي وأَجِدُ نَفْعَهُ فِي قَلْبِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ وصَدْرِي مِنَ الغِشِّ وأَعْمَالَى كُلَّهَا مِنَ الرِّيَاءِ وَعَيْني مِنَ الخِيَانَةِ وَلِسَانِي مِنَ الكِذْبِ وَطَهِّرْ سَمْعِي وَبَصَرِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الكَرِيمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وأَصْلَحْتَ عَلَيْهِ أَمْرَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ مِنْ أَنْ يَحُلَّ عَلَيَّ غَضَبْكَ أَوْ يَنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطُكَ أَوْ أَتَّبِعَ هَوَايَ بِغَيْرِ هُديِّ مِنْكَ أَوْ أُوَالِيَ لَكَ عَدُواً أَوْ أُعَادِيَ لَكَ وَلِيّاً أَوْ أُحِبَّ لَكَ مُبْغِضاً أَوْ أَبْغِضَ لَكَ مُحِبًّا أَوْ أَقُولَ لِحَقٍّ هٰذَا بَاطِلٌ أَوْ أَقُولَ لِبَاطِلِ هٰذَا حَقٌّ أَوْ أَقُولَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هْوْلاَءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَكُنْ لِي رَوْوفاً وَكُنْ لِي رَحِيماً وَكُنْ بِي حَفِيّاً وِٱجْعَلْ لِي وُدّاً، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي يَا غَفَّارُ وَتُبْ عَلَيَّ يَا تَوَّابُ وٱرْحَمْني يَا رَحْمٰنُ وٱعْفُ عَنِّي يَا عَفُوٌّ وَعَافِني يَا كَرِيمُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَرْزُقْنِي في الدُّنْيَا زَهَادَةً وأَجْتِهَاداً في العِبَادَةِ وَلَقِّنِي إِيَّاكَ عَلَىٰ شَهَادَةٍ مُنْقَادَةٍ تَسْبِقُ بُشْرَاهَا وَجَعَها وَفَرَحُهَا تَرَحَهَا وَصَبْرُهَا جَزَعَها، أَيْ رَبِّ لَقّنى عِنْدَ المَوْتِ بَهْجَةً وَنَضْرَةً وَقُرَّةً عَيْنِ وَرَاحَةً في المَوْتِ، أَيْ رَبِّ لَقِّني في قَبْرِي ثَبَاتَ المَنْطِق وَسَعَةً في المَنْزِلِ وَقِفْ بِي يَوْمَ القِيامَةِ مَوْقِفاً تُبَيِّضُ بِهِ وَجْهِي وَتُثَبِّثُ بِهِ مَقَامِي وَتُبَلِّغُنِي بِهِ شَرَفَ كَرَامَتِكَ فَى الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وٱنْظُرْ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً كَرِيمَةً أَسْتَكْمِلُ بِهَا الكَرَامَةَ عِنْدُكَ فِي الرَّفِيعِ الأَعْلَىٰ فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ، فإنَّ بِنِعْمَتِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، ٱللَّهُمَّ إنِّي ضَعِيفٌ فَصَلٌّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَقَوِّ في رِضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَى الخَيْرِ بناصِيتى وٱجْعَل الإيمَانَ مُنتَهَىٰ رِضَاكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ إنِّي ضَعِيفٌ وَمِنْ ضُعْفٍ خُلِقْتُ وَإِلَىٰ ضُعْفٍ أَصِيرُ، فَمَا شِئْتَ لاَ مَا شِئْتُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَوَفَّقْني يَا رَبِّ أَنْ أَسْتَقِيمَ .

ٱللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرُثِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وإَسْرَافِيلَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآمْنُنْ عَلَيَّ بِالجَنَّةِ وَنَجْنِي مِنَ النَّادِ وَزَوِّجْنِي مِنَ الحُورِ العِينِ وأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ الوَاسِعِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتِي فِي

دِيني، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءِ فَاصْرِفْهُ عَنِي وَٱلْحِنْ بِهِ مَكْرَهُ وَٱرْدُدْ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ وَحُلْ بَيْني وَبَيْنَةُ وَٱكْفِنِيهِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ، وَمَنْ أَرَادَنِي بِخَيْرٍ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لَهُ وَٱجْزِهِ عَنِي خَيْرًا، وأَتّمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَٱفْضِ لِي حَوَائِجِي في جَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ، وَأَسْأَلُكَ لِنَفْسِي وَأَهْلِي وإخْوَاني مِنَ المُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ، وأَشْرِكُهُمْ في صَالِحِ دُعَانِي وأَشْرِكُني في صَالِحِ دُعَانِي وأَشْرِكُني في صَالِحِ دُعَانِهِمْ، وأَبْدَأْ بِهِمْ في كُلِّ خَيْرٍ وَفَنِّ بِي يَا كَرِيمُ.

ثم تدعو بالدّعاء المرويّ عن الرِّضا عَلَيْتَ لِللهِ ، عقيب الثّماني الرّكعات: ٱللَّهُمَّ إِخْ أَسُالُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَلَجَأَ إِلَىٰ عِزِّكَ وَاسْتَظَلَّ بِفَيْكَ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَلَمْ يَثِيْ اللَّالَكِ بِحُرْمَةِ مَنْ جُودِهِ وَهَابًا ، يَا مُطْلِقَ الْأُسَارَىٰ يَا مَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ وَهَابًا ، يَا مُطْلِقَ الْأُسَارَىٰ يَا مَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ وَهَابًا ، أَدْعُوكَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَخَوْفًا وَطَمَعًا وإلْحَاحًا وإلْحافًا وتَضَرُّعًا وَتَمَلُّقًا وَقَائِمًا وَقَاعِداً وَرَاكِعًا وَسَمَلُّعًا وَتَمَلُّعًا وَقَائِمًا وَقَاعِداً وَرَاكِعًا وَسَاجِداً وَرَاكِعاً وَمَاشِياً وَذَاهِبًا وَجَائِياً وَفِي كُلِّ حَالاَتِي، وأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ وَرَاكِعاً وَسَاجِداً وَرَاكِعاً وَمَاشِياً وَذَاهِبًا وَجَائِياً وَفِي كُلِّ حَالاَتِي، وأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

وَتدعو بِما تُحبّ، ثم تسجد سجدة الشّكر، وتقول فيها: يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ يَا خُوْرَ مَنْ لاَ ذُخْرَ مَنْ لاَ خُورَ مَنْ لاَ خَوْرَ مَنْ لاَ حَرْزَ اللهُ يَا حَرْزَ اللهُ يَا حَرْزَ اللهُ عَلَى مَنْ لاَ خَوْرَ اللهُ عَلَى مَنْ لاَ جَرْزَ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ يَا حِرْزَ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ يَا حِرْزَ اللهُ يَا حِرْزَ اللهُ يَا حَرْزَ اللهُ عَلَى يَا مَنْ عَلَى اللهُ يَا مُنْقِدَ اللهَ وَقَى يَا مُنْجِيَ اللهَ لَكَى يَا كَارُمَ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ يَا اللهُ يَعِيرُ وَذُولِكَ عَلَيْكَ صَالًا يَصِيرُ مِنْ كُلُّ شُوءٍ الْسَتَجِيرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَذُلِكَ عَلَيْكَ صَالًا يَسِيرٌ.

ثمّ تقوم فتصلِّي ركعتي الشَّفع تقرأ في كلِّ واحدة منهما الحمد، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحُدٌ. وَروي أَنّه يقرأ في الأُولى الحَمْد، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الحَمْد، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وَفِي الثَّانِيَةِ الحَمْد، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ، ويسلّم بَعد الرّكعتين ويتكلّم بما شاء، والأفضل أن لا يبرحَ من

مصلاًه حتّى يصلّي الوتر فإن دعت ضرورةٌ إلى القيام قام وقضى حاجته، وعاد فصلَّى الوتر.

وروي أنّ النبيّ الله عنه الله الله الله الله الله الرّكعات، بتسع سور في الأولى الله المحكم التّكاثُرُ، وإنّا أَنْزَلْنَاهُ، وإذا زُلْزِلَت، وفي الثّانِية الحَمْد، والعصر، وإذا جاء نَصْرُ الله، وإنّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتَرَ، وفي المفردة من الوتر قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَتَبَّتْ، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ.

ويستحبّ أن يدعو بهذا الدّعاء، عقيب الشّفع: إلهي تُعَرَّضَ لَكَ في هٰذَا اللّيْلِ المُتَعَرِّضُونَ وَقَصَدَكَ فِيهِ القَاصِدُونَ وَأَمَّلَ فَصْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ، وَلَكَ فِي هٰذَا اللّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ تَمُنُّ بِهَا عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ اللّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ تَمُنُّ بِهَا عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ اللّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ تَمُنُّ بِهَا عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عَبْدِكَ وَمَعْرُوفَكَ، فإنْ كُنْتَ تَسْبِقْ لَهُ العِنكَيةُ مِنْكَ وَهَا أَنَا ذَا عَبُدُكَ الفَقِيرُ إلَيْكَ المُؤمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ مَا أَنَا ذَا عَبُدُكَ الطَّيْمِينَ الطَّاهِرِينَ الفَاضِلِينَ وَجُدْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ وَصَلِّ اللّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ الفَاضِلِينَ الطَّيْمِينَ وَصَلِّ اللّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ الخَيْرِينَ الفَاضِلِينَ النَّهِمَ الْوَبْسِنَ وَصَلِّ اللّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّيْرِينَ الفَاضِلِينَ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وطَهَرْتَهُمْ تَطُهِيراً إِنَّكَ حَمِيدُ وَالسَّعَرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرَاقُولَ كَمَا أَمُونَ كَمَا أَمُولُكَ كَمَا أَمُولُكَ كَمَا أَمُولُكَ كَمَا أَمُولُكُ عَمَا وَعَدُنَا أَمُولُكُ الْمُعَالِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلَاقُولُ كَلَا أَمْ الْمَافِلُولُ الْمُعَلِيدُ الْع

ثُمّ يقوم إلى المفردة من الوتر فيتوجّه بما قدّمناه من السبع التكبيرات ثمّ يقرأ فيها الحَمْد، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثَلَاث مرّات، والمعوّذتين ثمّ يرفع يديه للدّعاء فيدعو بما أحبّ، والأدعية في ذلك لا تحصى غير أنّا نذكر من ذلك جملة مقنعة إن شاء الله تعالى وليس في ذلك شيءٌ موقّت لا يجوز خلافه، ويُستحبّ أن يبكي الإنسان في القنوت من خشية الله تعالى والخوف من عقابه أو يتباكى ولا يجوز البكاء لشيء من مصائب الدّنيا.

ويستحبّ أن يدعو بهذا الدّعاء وهو: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ورَبُّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا العَلِيُّ العَظِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ ورَبُّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا

تَخْتَهُنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، يَا الله الَّذِي لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَافِني مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الجِنِّ والإِنْسِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ خَلِيرَةٍ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَدِيدٍ فَسَقَةِ العَرَبِ والعَجَمِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَابَةٍ صَغِيرَةٍ أَو كَبِيرَةٍ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَدِيدٍ فَسَنَّ العَامَّةِ والعَامَّةِ واللَّمَّةِ واللَّمَةِ واللَّمَةِ واللَّمَّةِ واللَّمَّةِ واللَّمَةِ والمَامَّةِ واللَّمَةِ والمَامَّةِ واللَّمَةِ والْمَامِدِ وَمَنْ شُرِ الصَّواعِقِ والبَرِدِ وَمِنْ شَرِّ المَامِّةِ والْمَامِّةِ والْمَامِدِ والْمَامِدِ والْمَعْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ كُلُ عَافِيةٍ ، اللَّهُمُ مَنْ كُلَّ الْمُورِ كُلِّهَا ، فَاقْضِ لَي خَيْرَ كُلُّ عَافِيةٍ ، يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلُ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ السَّرُ حِمَالِ وَعَافِي فِي نَفْسِي وَفِي جَمِيعِ أَمُورِي كُلُّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِرْحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَىٰ وَلاَ تُرَىٰ وَأَنْتَ بِالْمَنْظُرِ الأَعْلَىٰ وِالْبُكَ الرُّجْعَیٰ والْمُنْتَهَیٰ ولَكَ الْمَمَاتُ والْمَحْیَا وإِنَّ لَكَ الآخِرَةَ والأُولَیٰ. ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنَحْزَیٰ، اللَّهُمَّ آهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِني فِيمَن عَافَيْتَ، وَتَوَلَّني فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَنَجِّني مِنَ النَّارِ فِيمَنْ نَجَيْتَ وَقِني شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وَتُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ النَّارِ فِيمَنْ نَجَيْتُ وَيْفَتَقُرُ إِلَيْكَ، والمصيرُ والمَعَادُ إلَيْكَ، يَعِزُ مَنْ وَالَيْتَ ولاَ يَعِزُ مَنْ عَالَيْكَ وَلاَ يَعِزُ مَنْ عَالَيْكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ، وَتَوَكَلْتُ عَلَيْكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَيْكَ وَلَا عَلِيكَ وَتَوَكَلْتُ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ وَلاَ الشَّعْفِ وَتَوَكَلْتُ عَلَيْكَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ الشَّقَاءِ وَتَعَابُعِ الفَنَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَسُوءِ المَنْظِرِ فِي النَّقْسِ والأَهْلِ والمَالِ والولَلِ والأَخِرَةِ هٰذَا مَقَامُ العَافِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ التَّابِ الطَّالِبِ الرَّاغِبِ إِلَى اللهُ .

وتقول ثلاثاً: أَسْتَجِيرُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. ثُمّ ترفع يديك وتمدّهما، وتقول: وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكينَ، إنَّ صَلاَتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبِّ العَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ

المُسْلِمِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ وَصَلَّ عَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ المُقَرِّبِينَ وأُولِي الْمَوْمِ مِنَ المُرْسَلِينَ والأَنْبِيَاءِ المُسْتَجبِينَ والأَئِمَّةِ الرَّاشِدينَ أَوَّلِهِمْ وآخِرِهِمْ، ٱللَّهُمَّ عَذَّبُ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ المُشْرِكينَ وَمَنْ ضَارَعَهُمْ مِنَ المُسْافِقِينَ فَإِنَّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ في خَمَتِكَ وَيَجْعَلُونَ الْحَمْدَ لِغَيْرِكَ فَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُونَ وَعَمَّا يَصِفُونَ عُلُوّاً كَبِيراً، ٱللَّهُمَّ الْعَنِ الرُّوَسَاءَ والقَادَةَ والأَنْبَاعَ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ الَّذِينَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، ٱللَّهُمَّ الْعَنْ الرَّوْسَاءَ والقَادَةَ والأَنْبَاعَ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ الَّذِينَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، ٱللَّهُمَّ الْعَنْ والآخِرِينَ الَّذِينَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِكَ، ٱللَّهُمَّ أَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ وَنِقْمَتَكَ فَإِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَىٰ رَسُولِكَ وَبَكَلُوا نِعْمَتَكَ وَأَفْسَلُوا عِبَادَكَ النَّهُمْ وَمُجبِيهِمْ وَأَوْلِيَاءَهُمْ وَأَوْلِيَاءَهُمْ وَمُجبِيهِمْ وَالْعَابَلُهُمْ وَمُجبيهِمْ وَأَوْلِيَاءَهُمْ وَأَوْلِيَاءَهُمْ وَأَوْلِيَاءَهُمْ وَمُحبيهِمْ وَالْحَلُقِينَ وَالْمَاعِينَ وَعَلَىٰ أَيْمَةِ الهُدَىٰ الرَّاشِدِينَ المَهْدِينِينَ.

ثمّ يدعو لإخوانه المؤمنين، ويستحبّ أن يذكر أربعين نفساً فما زاد عليهم، فإنّ من فعل ذلك استُجِيبت دعوته إن شاء الله وتدعو بما أحببت، ثمّ يستغفر الله سبعين مرّة، وروي مائة مرّة. فتقول: أَسْتَغْفِرُ الله وأتُوبُ إلَيْهِ. وتقول سبع مرّاتِ: أَسْتَغْفِرُ الله اللّهِي وَجُرْمي وإسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي وَأَتُوبُ إلَيْهِ. اللّهِ اللهَ إلا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لِجَمِيعِ ظُلْمِي وَجُرْمي وإسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي وَأَتُوبُ إلَيْهِ. اللّه تقول: رَبِّ أَسَأْتُ وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَيِشْسَ مَا صَنعْتُ، وَهٰذِهِ يَدَايَ يَا رَبِّ جَزَاءً بِمَا كَسَبَتْ وَهٰذِهِ رَقبَتِي خَاضِعَةً لِمَا أَتَيْتُ وَهَا أَنَا ذَا بِيّنَ يَدَيْكَ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسي وَتَقول: العَفْو العَفْو. ثَلَاث مائة مرّة. الرّضَا حَتّىٰ تَرْضَىٰ، لَكَ العُتْبَىٰ لا أَعُودُ. ثمّ تقول: العَفْو العَفْو. ثَلَاث مائة مرّة. وتقول: رَبِّ آغْفِرْ لي وأرْحَمْني وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

ثمّ يركع فإذا رفع رأسه يقول: لهذا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيْهِ، وَسَيَّنَاتُهُ بِعَمَلِهِ وَذَنْبَهُ عَظِيمٌ وَشُكْرُهُ قَلِيلٌ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ إِلاَّ دَفْعُكَ وَرَحْمَتُكَ. إلْهِي طُمُوحُ الآمَالِ قَدْ خَابَتْ إِلاَّ لَذَيْكَ وَمَعَاكِفُ الهِمَمِ قَدْ تَعَطَّلَتْ إِلاَّ عَلَيْكَ وَمَذَاهِبُ العُقُولِ قَدْ سُدَتْ إِلاَّ عَلَيْكَ وَمَذَاهِبُ العُقُولِ قَدْ سُدَتْ إِلاَّ لِيَكَ فَانْتَ الرَّجَاءُ وإلَيْكَ المُلْتَجَأُ يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَيَا أَجُودَ مَسْوُولٍ هَرَبْتُ إلَيْكَ بِنَفْسي إِلَيْكَ فَالْفِي المُنْعَلِقُ عَلَىٰ ظَهْرِي لاَ أَجِدُ لِي إلَيْكَ شَافِعاً سِوَى يَا مَدْخِأَ الهَارِبِينَ بِأَثْقَالِ الذُّنُوبِ أَحْمِلُهَا عَلَىٰ ظَهْرِي لاَ أَجِدُ لِي إلَيْكَ شَافِعاً سِوَى مَعْرِفَتِي أَنَّكَ أَوْرَبُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ المُضْطَرُونَ وَأَمَّلَ مَا لَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ، يَا مَنْ فَتَقَ العُقُولَ مَعْرِفَتِي أَنَّكَ أَوْرَبُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ المُضْطَرُونَ وَأَمَّلَ مَا لَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ، يَا مَنْ فَتَقَ العُقُولَ

بِمَعْرِفَتِهِ وَأَطْلَقَ الأَلْسُنَ بِحَمْدِهِ وَجَعَلَ مَا آمْنَنَّ بِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ إِكْمَالاً لأَيَادِيهِ وَتأْدِيَةِ حَقِّهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلْ لِلْهُمُومِ عَلَىٰ عَقْلِي سَبِيلاً وَلاَ لِلْبَاطِلِ عَلَىٰ عَمَلِي دَلِيلاً. ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ في مُحْكَمِ كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ المُرْسَلِ عَلَيْهِ وآلِهِ السَّلاَمُ: كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، طَالَ هُجُوعي وقلَّ قِيَامِي وَهٰذَا السَّحَرُ وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي ٱسْتِغْفَارَ مَنْ لاَ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَلاَ ضَرَّا وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَرَّا وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَرَّا وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَرَّا وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَرَّا وَلاَ مَوْتاً وَلاَ حَياةً وَلاَ نَشُوراً.

ويستحبّ أن يزاد هذا الدّعاء في الوتر(١): الحَمْدُ لله شُكْراً لِنعْمَائِهِ والسنِدْعَاءُ لِمَزِيدِهِ واسْنِجْلاَباً لِرِزْقِهِ واسْنِجْلاَصاً لَهُ وَبِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وعِيَاذاً بِهِ مِنْ كُفْرَانِهِ والإلْحَادِ في عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ حَمْدَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ عِنْدِ رَبّةٍ، وَمَا مَسَهُ مِنْ عُقُوبةٍ فَي عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ حَمْدَ مَنْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَذَرِيعَةِ فَسِسُوءِ جِنايَةِ يَدِهِ، وصلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَذَرِيعَةِ المُؤْمِنِينَ إلَىٰ رَحْمَتِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ عِثْرَتِهِ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ نَدَبْتَ إلَىٰ فَضْلِكَ وَلَمْ يَخِبُ مَنْ فَرْعَ إلَيْكَ بِرَغْبَتِهِ وَقَصَدَ إلَيْكَ بِحَاجَتِهِ وَلَمْ يَجْبُ مَنْ فَرْعَ إلَيْكَ بِرَغْبَتِهِ وَقَصَدَ إلَيْكَ بِحَاجِتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ يَدُ طَالِبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطَائِكَ وَلاَ خَائِنَةً مِنْ نِحَلِ هِبَاتِكَ، وَأَيُّ رَاحِلٍ بِحَاجَتِهِ وَلَمْ يَجِدُكَ قَرِيباً أَمْ أَيُّ وَافِدٍ وَفَدَ عَلَيْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عَوَائِقُ الرَّدِ دُونَكَ؟ بِلُ أَيُ رَاحِلٍ مُحْتَفِرٍ مِنْ فَضْلِكَ لَمْ يُعِدِكُ قَرِيباً أَمْ أَيُ وَافِدٍ وَفَدَ عَلَيْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عَوَائِقُ الرَّدِ دُونَكَ؟ بِلْ أَيُ مُنْ يَحِلُ هِبَائِكَ لَمْ يُعِدْكَ قَرِيباً أَمْ أَيُ وَافِدٍ وَفَدَ عَلَيْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عَوَائِقُ الرَّدِ دُونَكَ؟ بِلْ أَيُ مُمْتِنْبِطٍ لِمَزِيدِكَ أَكْدَىٰ دُونَ ٱسْتِمَاحَةٍ سِجَالِ عَطِيبًكَ.

إلْهِي وَقَدْ قَصَدْتُ إلَيْكَ بِرَعْبَتِي وَقَرَعَتْ بَابَ فَضْلِكَ بَدُ مَسْأَلَتِي وَنَاجَاكَ بِخُشُوعِ الاسْتِكَانَةِ قَلْبِي، وَوَجَدْتُكَ خَيْرَ شَفِيعٍ لِي إلَيْكَ، وَقَدْ عَلِمْتَ يَا اللهِي مَا يَحْدُثُ مِنْ طَلِبَتِي قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ بِفِكْرِي أَوْ يَقَعَ في خَلَدِي، فَصِلِ ٱللَّهُمَّ دُعَانِي إِيَّاكَ بِإِجَابِتَي وَٱشْفَعْ مَسْأَلَتِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي.

<sup>(</sup>١) دعا به مولانا الحسن العسكري عليه السلام في قنوته وأمر أهل قم بذلك لما شكوا من موسى ابن بغي: ذكر ذلك ابن طاووس في مهجه ص ٨٥.

ٱللَّهُمَّ وَقَدْ شَمِلْنَا رَيْغُ الفِتَنِ وَآسْتَوْلَتْ عَلَيْنَا عَشْوَهُ الحَيْرَةِ وَقَارَعَنَا الذَّلُّ والصَّغَارُ وَحَكَمَ عَلَيْنَا غَيْرُ المأْمُونِينَ في دِينِكَ وآبْتُزَّ أَمُورَنَا مَعَادِنُ الأَبْنِ مِمَّنْ عَطَّلَ حُكْمَكَ وَسَعَىٰ في إثلاَفِ عِبَادِكَ وإفْسَادِ بِلاَدِكَ، ٱللَّهُمَّ وَقَدْ عَادَ فَيْثَنَا دُولَةً بَعْدَ القِسْمَةِ وإمَارَتُنَا غَلَبَةً بَعْدَ المَشْوَرَةِ وَعُدْنَا مِيرَاثًا بَعْدَ الاخْتِيَارِ لِلأُمَّةِ وَأَشْتُرِيَتِ المَلاَهِي والمَعَازِفُ بِسَهْمِ اليَيمِ المَشْورَةِ وَعُدْنَا مِيرَاثًا بَعْدَ الاخْتِيَارِ لِلأُمَّةِ وَأَشْتُرِيَتِ المَلاَهِي والمَعَازِفُ بِسَهْمِ اليَيمِ والأَرْمَلَةِ، وَرَعَىٰ في مَالِ الله مَنْ لاَ يَرْعَىٰ لَهُ حُرْمَةً، وَحَكَمَ في أَبْشَارِ المُؤْمِنِينَ أَهْلُ والأَرْمَلَةِ، وَرَعَىٰ في مَالِ الله مَنْ لاَ يَرْعَىٰ لَهُ حُرْمَةً، وَحَكَمَ في أَبْشَارِ المُؤْمِنِينَ أَهْلُ الذَّمَةِ وَوَلِي القِيَامَ بِأُمُورِهِمْ فَاسِقُ كُلِّ قَبِيلَةٍ، فَلاَ ذَائِلاً يَذُودُهُمْ (١) عَنْ هَلَكَةٍ، وَلاَ رَاعٍ الذَّمَةِ وَوَلِي القِيَامَ بِأُمُورِهِمْ فَاسِقُ كُلِّ قَبِيلَةٍ، فَلاَ ذَائِلاً يَذُودُهُمْ (١) عَنْ هَلَكَةٍ، وَلا رَاعٍ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ، وَلاَ ذُو شَفَقَةٍ يُشْبِعُ الكَبِدَ الحَرَّىٰ مِنْ مَسْغَبَةٍ (٢)، فَهُمْ أُولُو ضَرَعٍ (٣) بِدَارٍ مَضِيعَةٍ وأَسَرَاءُ مَسْكَنَةٍ وَخُلَفَاءُ كَآبَةٍ وَذِلَّةٍ.

ٱللَّهُمَّ وَقَدِ آسْتَحْصَدَ زَرْعُ البَاطِلِ وَبَلَغَ نِهَايَتَهُ وآسْتَحْكَمَ عَمُودُهُ وآسْتَجْمَعَ طَرِيدُهُ، وَخَذْرَفَ (٤) وَلِيدُهُ وَبَسَقَ بِطُولِهِ وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ (٥). ٱللَّهُمَّ فَأَتِحْ لَهُ مِنَ الحَقِّ بَداً حَاصِدَهٔ تَصْرَعُ قَائِمَهُ (٤) وَنَهْشِمُ سُوقَهُ وَتَجُدُّ سَنَامَهُ وَتَجْدَعُ مَراغِمَهُ لِيَسْتَخْفِيَ البَاطِلُ بِقُبْحِ حِلْيَهِ وَيَظْهَرَ الحَقُّ بِحُسْنِ صُورَتِهِ.

ٱللَّهُمَّ لا تَدَعْ لِلْجَوْرِ دَعَامَةً إِلاَّ قَصَمْتَهَا وَلاَ جُنَةً إِلاَّ هَنَكْتَهَا وَلاَ كَلِمَةً مُجْتَمِعةً إِلاَّ فَرَقْتَهَا، وَلاَ سَرِيَّةَ ثِقْلِ إِلاَّ خَفَّنْتَهَا وَلاَ خَضْرَاءَ إِلاَّ أَبَدْتَهَا، ٱللَّهُمَّ وَكُوَّرْ شَمْسَهُ وَحُطَّ نُورَهُ وَأُمَّ بِالْحَقِّ رَأْسَهُ (٧) وَفُضَّ جُيُوشَهُ وأَوْغِرْ قُلُوبَ أَهْلِهِ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ مِنهُ بِقِيَّةً إِلاَّ فُورَهُ وَأُمَّ بِالْحَقِّ رَأْسَهُ (٧) وَفُضَّ جُيُوشَهُ وأَوْغِرْ قُلُوبَ أَهْلِهِ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ مِنهُ بِقِيَةً إِلاَّ فُورَهُ وَلاَ سِلاَحاً إِلاَّ أَكْلاَتَ، وَلاَ حَدًا إِلاَّ أَنْنِيَةً إِلاَّ سَوِيْتَ، وَلاَ حَلْقةً إِلاَّ قَصَمْتَ، وَلاَ سِلاَحاً إِلاَّ أَكْلاَتَ، وَلاَ حَدًا إِلاَّ

<sup>(</sup>١) الذود: السوق والطرد والمنع.

<sup>(</sup>٢) المسغبة: المجاعة.

<sup>(</sup>٣) الضرع: الخضوع.

<sup>(</sup>٤) من الخذروف وهو شيء يدوره الصبيّ بخيط في يديه فيسمع له دويّ.

<sup>(</sup>٥) جران البعير: مقدم عنقه.

<sup>(</sup>٦) الصرع: الطرح على الأرض.

<sup>(</sup>٧) أمّ رأسه: شجّه آمّةً وهي التي تبلغ أمّ الدماغ.

أَفْلَلْتَ، وَلاَ كُرَاعاً إِلاَّ آجْتَحْتَ (۱)، وَلاَ حَامِلَةَ عَلَمٍ إِلاَّ نَكَبْتَ ٱللَّهُمَّ أَرِنَا أَنْصَارَهُ عَلَى عَبَادِيدَ (۱) بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَى عَبَادِيدَ (۱) بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَى الأُمَّةِ. الْأُمَّةِ.

اللَّهُمَّ والشَّفِرْ لَنَا عَنْ نَهَارِ العَدْلِ واَرِنَاهُ سَرْمَداً لاَ لَيْلَ فِيهِ والْهُطِلْ عَلَيْنَا نَاشِئَتَهُ واَدِلْ لَهُ مِمَّنْ نَاوَاهُ (٢) وأَصْبِحْ بِهِ فِي غَسَقِ الظُّلْمَةِ وَبَهُمِ الحَيْرَةِ، اللَّهُمَّ واَحْيِ بِهِ القُلُوبَ المَيْتَةَ واَجْمَعْ بِهِ الأَهْوَاءَ المُحْتَلِفَةَ واَقِمْ بِهِ المُحْدُودَ المُعَطَّلةَ والأَحْكَامَ المُهْمَلةَ والشَّعْ بِهِ الجُمْعُ واَجْمَعُ بِهِ المُعْتَلِفَةَ واَرْحْ بِهِ الأَبْدَانَ اللاَّعْبَةَ (٥)، اللَّهُمَّ وَكَمَا الْهَجْنَنَ بِذِكْرِهِ والحُطَرْتَ بِبَالِنَا دُعَاءَكَ لَهُ ووَقَقْنَنَا لِلدَّعَاءِ لَهُ وَحِيَاشَةِ أَهْلِ الغَفْلةِ عَلَيْهِ، وأَسْكَنْتَ قُلُوبِنَا مَحَبَّتُهُ والطَّمَع بِهِ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ لإقامَتِهِ، اللَّهُمَّ فَآتِ لَنَا مِنهُ عَلَىٰ حُسْنِ يَقِيننا يَا مُحسِّنَ الظَّنُونِ الحَسَنةِ وَيَا مُصَدِّقَ الآمَالِ المُبْطِئةِ. ٱللَّهُمَّ وأَكْذِبْ بِهِ المُتَالِّينَ (٢) عَلَيْكَ فِيهِ، وأَعْنُونَ القانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِكَ والآبِسِينَ مِنهُ ، اللَّهُمَّ وأَكْذِبْ بِهِ المُتَالِّينَ (٢) عَلَيْكَ فِيهِ، وأَعْنُونَ القانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِكَ والآبِسِينَ مِنهُ ، اللَّهُمَّ وأَجْعَلْنَا سَبَباً مِنْ أَسْبَابِهِ وَعَلَما وَمُعْفَلاً مِنْ مَعَاقِلِهِ وَنَصِّرُ وَجُوهَنَا بِتَحْلِيتِهِ وَأَكْرِمْنَا بِنُصْرِينِ بِنَ عَلْمِ الْمُعْرَبِهِ وَمَعْقَلاً مِنْ مَعَاقِلِهِ وَنَصِّرُ وبُوهَنَا بِتَحْلِيتِهِ وَأَكْرِمْنَا بِنُصْرَتِهِ وأَعْمَلُ الْفَيْنِ ونُرُولَ مِنْ المُثَلِّرِةِ فَى ذَارِ النَّقَمِ، فَقَدْ تَرَىٰ بَرَاءَةَ سَاحَتِنَا وَخَلاَءَ ذَرْعِنَا مِنَ الْإَضْمَارِ لَهُمْ عَلَىٰ إِبْنَ فَيْرُولَ الْفَرْنَ وَلا النَّلَمْ وَقُوعَ جَائِحَةٍ وَمَا يَتَنَاوَلُ مِنْ تَحْصِينِهِمْ بِالعَافِيةِ وَمَا أَضْبُوا الْفَرْصَة وَطَلَب الغَفْلَةِ.

<sup>(</sup>١) اجتحت: استأصلت.

<sup>(</sup>٢) العباديد: الفِرق من الناس الذاهبون في كل وجه.

<sup>(</sup>٣) الدولة: الغلبة وناواه: عاداه وأصله الهمز.

<sup>(</sup>٤) خميص الحشا: ضامر البطن.

<sup>(</sup>٥) اللاغبة: التعِبة.

<sup>(</sup>٦) المتألِّين: المقصِّرين.

<sup>(</sup>V) المثل: مفردها المثلة: العقوبة.

<sup>(</sup>٨) أضبأ الرجل على الشيء: سكت عليه.

ٱللَّهُمُّ وَقَدْ عَرَّفْتَنَا مِنْ ٱلْفُسِنَا وَبَصَّرْتَنَا مِنْ عُيُوبِنَا خِلَالاً نَحْشَىٰ ٱنْ تَقْعُدَ بِنَا عَنِ ٱلْمُنْتِهَارِ إِجَابِيَكَ وَٱنْتَ المُتَفَصِّلُ عَلَىٰ غَيْرِ المُحْسِنِينَ والمُبْتَذِيْ بِالإِحْسَانِ غَيْرَ السَّائِلِينَ فَلَتِنَا مِنْ أَمْرِنَا عَلَىٰ حَسِبِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَفَصْلِكَ وَأَمْتِنَانِكَ إِنَّكَ تَفْعُلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ فَا تُونِيدُ إِنَّا إِلَيْكَ وَالْقَائِمُ بِالقِسْطِ مَا تُرِيدُ إِنَّا إِلَيْكَ وَاغِبُونَ وَمِنْ جَمِيعِ ذُنُوبِنَا تَائِينُونَ، ٱللَّهُمَّ والدَّاعِي إلَيْكَ والقَائِمُ بِالقِسْطِ مِنْ عَبَادِكَ الفَقِيرُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ والمُحْتَاجُ إِلَىٰ مَعُونَتِكَ عَلَىٰ طَاعَتِكَ إِذَا ٱبْتَكَأَتُهُ بِيعْمَتِكَ وَأَلْبَسْتُهُ ٱلْوَابَ كَرَامَتِكَ وَثَبَّتَ وطْآتَهُ فِي القُلُوبِ مِنْ مَحَبَّكَ وَوَقَقْتَهُ لِلقِيَامِ بِمَا أَغْمَضَ وَالْبَسْتُهُ ٱلْوَابَ كَرَامَتِكَ وَثَبَتَ وطْآتَهُ فِي القُلُوبِ مِنْ مَحَبَّكَ وَوَقَقْتَهُ لِلقِيَامِ بِمَا أَغْمَضَ فَلْ الْمُعْتَلِكَ وَمُشَيِّدًا لِمَا الْمُعْتَلِكَ وَمَعْتَكِ وَوَقَقْتَهُ لِلقِيَامِ بِمَا أَغْمَضَ عَبْرَكَ وَمُجَدِّدًا لِمَا عُطَلَ مِنْ أَمْرِكَ وَجَعَلْتُهُ مَفْرَعِلَ لِمَا عُطْلَ مِنْ أَمْرِكَ وَجَعَلْتُهُ مَنْ أَلُولُ وَمَنْ بَعْنَادِ مِنْ بَأْسِ المُعْتَذِينَ، وأَشْرِقْ بِهِ القُلُوبَ المُحْتَلِفَةَ مِنْ بَعْنَ إِلَى مَحَبَّكَ وَنَصَبَ لَهُ العَدَاوَة، وآرُم بِحَجَرِكَ مَنْ أَرَادَ مِنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَحَبَّلِكَ وَنَصَبَ لَهُ العَدَاوَة، وآرُم بِحَجَرِكَ مَنْ أَرَادَ مِنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ وَنَصَبَ لَهُ العَدَاوَة، وآرُم بِحَجَرِكَ مَنْ أَرَادَ مَنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ وَنَصَبَ لَهُ العَدَاوَة، وآرُم بِحَجَرِكَ مَنْ أَرَادَ مِنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ وَنَصَبَ لَمَنْ لَا قُوتًا لَهُ ولاَ طَائِلَةً مَالِكُمْ وَلَوْ طَائِلَةً مَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَلاَ طَائِلَةً مَلَى وينِكَ مَنْ أَمِنْ فَي اللَّهُ مَلِهُ مَلْ مَنْ أَمِنُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا مُنْ مَنْ مَنْ مَا فَاللَهُ مَلِي الْمُعْدِينَ فِيكَ مَا أَمْكُوا لَهُ مَلْ مَنْ أَمِنْ أَلَا مُعْدِلِكُ فَا مُلْكُومُ لَا مُو

آللَّهُمَّ كَمَا نَصَبَ نَفْسَهُ فِيكَ غَرَضاً لِلأَبْعَدِينَ وَجَادَ بِبِذْلِ مُهْجَتِهِ لَكَ في الذَّبِ (٢) عَنْ حُرَمِ المُسْلِمِينَ وَرَدَّ شَرَّ بُعَاةِ المُرْتَدِّينَ لِيَخْفَىٰ مَا جُهِرَ بِهِ مِنَ المَعَاصِي وأَبْدَىٰ مَا كَانَ نَبَدَهُ العُلَمَاءُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فِيمَا أُخِذَ مِينَاقُهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ وَلاَ يَكْتُمُوهُ وَدَعَا إِلَى الإِقْرَارِ لَكَ بالطَّاعَةِ وأَنْ لاَ يُجْعَلَ لَكَ شَرِيكٌ مِنْ خَلْقِكَ يَعْلُو أَمْرُهُ عَلَىٰ أَمْرِكَ مَعَ مَا يَتَجَرَّعُهُ فِيكَ مِنْ مَرَارَاتِ الغَيْظِ الجَائِحَةِ بِحَوَاسِّ القُلُوبِ وَمَا يَعْنَورُهُ مِنَ الغُمُومِ وَيَقْرَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحداثِ الخُلُوبِ وَيَشْرَقُ بِهِ مِنَ الغُصَصِ الَّتِي لا تَبْتَلِعُهَا الحُلُوقُ وَلاَ وَيُشْرَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحداثِ الخُلُوقِ ويَشْرَقُ بِهِ مِنَ الغُصَصِ الَّتِي لا تَبْتَلِعُهَا الحُلُوقُ وَلاَ تَخْتَوي عَلَيْهِ الضَّلُوعُ عِنْدَ نَظَرِهِ إِلَىٰ أَمْرٍ مِنْ أَمْرِكَ لاَ تَنَالُهُ يَدُهُ بِتَغْيِيرِهِ وَرَدِّهِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَذِهُ اللّهُ مَا الخُلُوقُ وَلاَ مَنَالُهُ يَلُهُ بِتَغْيِيرِهِ وَرَدِّهِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَذِهُ اللّهُ مَا الضَّلُوعُ عِنْدَ نَظَرِهِ إِلَىٰ أَمْرٍ مِنْ أَمْرِكَ لاَ نَنَالُهُ يَدُهُ بِتَغْيِيرِهِ وَرَدِّهِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَزِدُهُ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَزِدُهُ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَرَدُهُ إِلَىٰ مَا عَلَى عَمْ عَلَى إِلَىٰ مَعْرَفِهُ مِنْ أَمْرِكَ لاَ تَنَالُهُ يَلُهُ بِتَغْيِيرِهِ وَرَدِّهِ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَزِدُهُ إِلَىٰ مَحْبَيْكَ فَي عَلَيْكُ مَا الضَّالِهُ عَلَى عَلَى الْمُعْمَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِكُ لاَ تَنَالُهُ يَلُهُ العَلَيْ عَلَى عَمْ إِلَىٰ مَحَبَيْكَ، وَيَعْمَا الْعُلُومُ وَاللّهُ مَا الْعُلُومُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ مِنْ أَوْلُولُ الْعُلُومِ إِلَىٰ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامُ وَلُولُ الْمَا عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَولُ الْمَالِ الْعَلَامُ وَلَوْلُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالِقُولُ وَالْعُلْ بَاعَهُ فِيمَا قَصُومَ عَنْهُ مِنْ الْمُولُ الْمُولُ الْمِالْ الْمَالِقُ مَنْ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْعَلَيْ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمَالُولِ الْمَالِقُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالِولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ

<sup>(</sup>١) التأليب: التحريض.

<sup>(</sup>٢) ذَبُّ عنه: دفع ومنع.

في قُوَّتِهِ بَسْطَةً مِنْ تأْيِيدِكَ وَلاَ تُوْحِشْهُ مِنْ أَنْسِهِ وَلاَ تَخْتَرِمْهُ (' كُونَ آمَلِهِ مِنَ الصَّلاَحِ الفَاشِي في أَهْلِ مِلَّتِهِ والعَدْلِ الظَّاهِرِ في أُمْتِهِ، ٱللَّهُمَّ وَشَرِّفْ بِمَا ٱسْتَقَلَّ بِهِ مِنَ الفِيّامِ بِأَمْرِكَ لَدَىٰ مَوَاقِفِ الْحِسَابِ مَقَامَهُ، وَسُرَّ نَبِيّكَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِرُوْيَتِهِ بِأَمْرِكَ لَدَىٰ مَوَاقِفِ الْحِسَابِ مَقَامَهُ، وَسُرَّ نَبِيّكَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِرُوْيَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَىٰ دَعُوتِهِ وأَجْزِلْ عَلَىٰ مَا رَأَيْنَهُ قَائِماً بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثُوابَهُ، وأَبِنْ قُرْبَ دُنُوهِ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَىٰ دَعُوتِهِ وأَجْزِلْ عَلَىٰ مَا رَأَيْنَهُ قَائِماً بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثُوَابَةٌ، وأَبِنْ قُرْبَ دُنُوهِ مِنْكَ فَي حِمَاكَ وأَرْحَمِ ٱسْتِكَانَتَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَٱسْتِخْذَاءَنَا ('') لِمَنْ كُنا نَقْمَعُهُ بِهِ إِذْ أَفْقَدْتَنَا وَجْهَهُ، وَبَعَلَاتُ وَارْحَمِ ٱسْتِكَانَتَنَا مِنْ بَعْدِهِ وَٱسْتِخْذَاءَنَا ('') لِمَنْ كُنا نَقْمَعُهُ بِهِ إِذْ أَفْقَدْتَنَا وَجْهَهُ، وَبَعَلَيْهِ لِتَرُدَّهُ عَنْ مَعْصِيتِكَ وَٱفْتِرَاقَنَا بَعْدَ الأَلْفَةِ وَبَسَعْتَ أَيْدِينَا عَلَيْهِ لِتَرُدَّهُ عَنْ مَعْصِيتِكَ وَٱفْتِرَاقَنَا بَعْدَ الأَلْفَةِ وَبَلَهُ فَنَا عَنْدُ الفَوْتِ عَلَىٰ مَا أَقْعَدْتَنَا عَنْ نُصُرَتِهِ، وَطَلَبْنَا مِن وَاللَّهُ مِن اللهُ يَعْدِهُ وَلَلَهُ مَا لاَ سَبِيلَ إِلَىٰ رَجْعَتِهِ.

فاجْعَلْهُ ٱللَّهُمَّ فِي أَمْنِ مِمَّا نُشْفِقُ عَلَيْهِ مِنهُ، وَرُدًّ عَنهُ مِنْ سِهَامِ المَكَائِدِ مَا يُوجَهُهُ أَهْلُ الشَّنَآنِ إِلَيْهِ وَإِلَىٰ شُرَكَائِهِ فِي أَمْرِهِ وَمُعَاوِنِهِ عَلَىٰ طَاعَةِ رَبَّةِ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ سِلاَحَهُ وَأَنْسَهُ وَمَفْزَعَهُ الَّذِينَ سَلَوْا عَنِ الأَهْلِ وَالأَوْلاَدِ وَعَطَّلُوا الوَثِيرَ مِنَ المِهَادِ (٣) قَدْ رَفَضُوا نِجَارَاتِهِمْ، وأَضَرُّوا بِمَعَائِشِهِمْ وَفَقَدُوا أَنْدِيَتَهُمْ بِغَيْرِ غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ، وَحَالَفُوا البَعِيدَ مِمَّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وَقَلَوُا أَنْ القَرِيبَ مِمَّنْ صَدَّهُمْ عَنْ وِجْهَتِهِمْ وآثَنَكَفُوا بَعْدَ النَّذَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِم وَقَلَعُوا الأَسْبَابَ المُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حَظِّ مِنَ الدُّنْيَا، فاجْعَلْهُمُ التَّذَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِم وَقَلَعُوا الأَسْبَابَ المُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حَظِّ مِنَ الدُّنْيَا، فاجْعَلْهُمُ التَّذَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِم وَقَلَعُوا الأَسْبَابَ المُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حَظِّ مِنَ الدُّنْيَا، فاجْعَلْهُمُ أَلَى الشَيْرِ وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِم وَقَلَعُوا الأَسْبَابَ المُتَّصِلَةَ بِعَاجِلِ حَظِّ مِنَ الدُّنْيَا، فاجْعَلْهُمُ أَلْكُمْ وَالنَّهُمْ بَأَسَ مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِمْ بِالعَدَاوَةِ مِنْ اللَّذَيْنِ مِنَ الدُونِ وَتَطْعُولُ وَتَلْقِلُونَ وَتَعْمُ مُ بِيَعْرِكُ وَالْمِينَ وَالْمُؤْمُ وَالْمَاعِ مِنْ وَالْمَاعِ مِنْ وَالْمُولِ مَنْ أَوْلِكَ مَا تَرْفَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وتَحْكُمُ مَا مَنْ فَعَلُ مَا تَشَاءُ وتَحْكُمُ مَا مِنْ فَي الْمَا وَتَحْكُمُ مَا مَنْ فَا وَتَحْكُمُ مَا وَلَوْلَ مَا تَشَاءُ وتَحْكُمُ مَا

<sup>(</sup>١) اخترمته المنيّة: أخذته والقوم استأصلتهم.

<sup>(</sup>٢) استخذيت: خضعت، وقد يهمز.

<sup>(</sup>٣) المهاد: الفراش.

<sup>(</sup>٤) قلوا: أبغضوا.

تُرِيدُ، وَصَلَوَاتُ الله عَلَىٰ رَسُولِهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الأَطْهَارِ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ هٰذِهِ النَّدُبَةَ ٱمْتَحَتْ دِلاَلَتُهَا وَدَرَسَتْ أَعْلاَمُها وَعَفَتْ إِلاَّ ذِكْرَهَا وَبِلاَوَةَ الحُجَّةِ بِهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُشْتَبِهَاتٍ تَقْطَعُنِي دُونَكَ وَمُثَبِّطَاتٍ تُقْطِدُنِي عَنْ إِجَابِيَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ عَبْدَكَ لاَ يَرْحَلُ إِلَيْكَ إِلاَّ بِزَادٍ وأَنَّكَ لاَ تَحْجُبُ عَنْ تَعْجُبُهُمُ الأَعْمَالُ دُونَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ زَادَ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ تَطْفِي خَلْقِكَ إِلاَّ أَنْ تَحْجُبُهُمُ الأَعْمَالُ دُونَكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ زَادَ الرَّاحِلِ إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ قَلْبِي مِنْ إِرَادَتِكَ الرَّاكَ بِعَزْمِ الإِرَادَةِ قَلْبِي، يَخْتَارُكَ بِهَا وَيَصِيرُ بِهَا إِلَىٰ مَا يُؤَدِّي إلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ وَقَدْ نَادَاكَ بِعَزْمِ الإِرَادَةِ قَلْبِي، وَالْمَنْتُكَى بِغُمْ مُحَجِّئِكَ لِسَانِي وَمَا نَيْسَرَ لِي مِنْ إِرَادَتِكَ ٱللَّهُمَّ فَلاَ أَخْتَرَلَنَّ عَنْكَ وأَنَا أَتْحَرَّاكَ. ٱللَّهُمَّ وَأَيَّذُنَا بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْيَا وَأَنَا أَوْمُكَ، وَلاَ أَخْتَلَجَنَّ () عَنْكَ وَأَنَا أَتَحَرَّاكَ. ٱللَّهُمَّ وَأَيَّذُنَا بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْيَا وَأَنَا أَوْمُكَ، وَلاَ أَخْتَلَجَنَّ () عَنْكَ وَأَنَا أَتَحَرَّاكَ. ٱللَّهُمَّ وَأَيَّذُنَا بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْيَا وَأَنَا أَوْمُكَ، وَلاَ أَخْتَلَجَنَّ إِنَا أَتَحَرَّاكَ. ٱلللَّهُمَّ وَأَيْدُنَا بِمَا تَسْتَخْرِجُ بِهِ فَاقَةَ الدُّنْيَا السَّلُوةِ عَنْهَا حَتَىٰ تَخَلِّكَ مِنْ بُنَيْنِهُمْ وَتُهُ لِللَّهُمْ وَلَيْنَائِكَ اللَّوْنَ الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُمُ الْمَنَاذِلَ السَلَوْقَ عَنْهَا حَتَىٰ تُخَلِّكُ مَنْ الْمَا إِلَىٰ قَصْدِكَ وآنَسْتَ وَحْشَتَهُمْ حَتَّىٰ وَصُلُوا إِلَيْكَ.

ٱللَّهُمَّ وإِنْ كَانَ هَوَى مِنْ هَوَى الدُنْيَا أَوْ فِنْنَهٌ مِنْ فِتَنِهَا عَلِقَ بِقُلُوبِنَا حَتَىٰ قَطَعَنَا عَنْ رَضُوانِكَ وَقَعَدَ بِنَا عَنْ إِجَابِتِكَ، ٱللَّهُمَّ فَاقْطَعْ كُلَّ حَبُلٍ مِنْ حِبَالِها جَذَبَنَا عَنْ طَاعَتِكَ وأَعْرَضَ بِقُلُوبِنَا عَنْ أَدَاءِ فَرَائِضِكَ وآسْقِنَا عَنْ ذٰلِكَ سَلْوَةً وَصَبْراً يُورِدُنَا عَلَىٰ عَفْوِكَ وَيُقْدِمُنَا عَلَىٰ مَرْضَاتِكَ إِنَّكَ وَلِيُّ ذٰلِكَ. ٱللَّهُمَّ وآجْعَلْنَا قَائِمِينَ عَلَىٰ يُورِدُنَا عَلَىٰ عَفْوِكَ وَيُقْدِمُنَا عَلَىٰ مَرْضَاتِكَ إِنَّكَ وَلِيُّ ذٰلِكَ. ٱللَّهُمَّ وآجْعَلْنَا قَائِمِينَ عَلَىٰ لَوْرِدُنَا عَلَىٰ عَفُوكَ حَتَّىٰ تَسْقُطَ عَنَا مُؤَنُ المَعَاصِي وآقْمَعِ الأَهْوَاءَ أَنْ نَكُونَ مُشَاوَرَةً، وَهَبْ أَنْفُسِنَا بِأَحْكَامِكَ حَتَّىٰ يَرْفَعَ الدِّينُ أَعْلَامَهُ لَنَا وَطْءَ آثَارِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وٱللَّحُوقَ بِهِمْ حَتَّىٰ يَرُفَعَ الدِّينُ أَعْلَامَهُ أَبْ وَطْءَ آثَارِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ صَلُواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وٱللَّحُوقَ بِهِمْ حَتَّىٰ يَرُفَعَ الدِّينُ أَعْلَامَهُ أَبْنَا فَوَعْ فَاللَّهُمْ قَمُنَّ عَلَيْكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَٱللَّحُوقَ بِهِمْ حَتَّىٰ يَرُفَعَ الدِّينُ أَعْلَامَهُ ٱبْتُمَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرٌ وَذَلِكَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ وَآئَتُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ شَيْدِنَا مُحَمَّدٍ النَّيِيِّ وَآلِهِ الطَّيِّينَ الطَّهِرِينَ الأَبْرُارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

فإذا سلَّم سبِّح تسبيح الزَّهراء عَلَيْهَ اللَّهُ ثُمَّ يقُول ثلاث مرَّات: سُبْحَانَ رَبِّيَ المَلِكِ

<sup>(</sup>١) خلجه واختلجه: إذا جذبه وانتزعه.

#### في دعاء الحزين

القُدُّوسِ العَزِيزِ الحَكِيمِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ يَا غَنِيُّ بَا كَرِيمُ ٱرْزُقْنِي مِنَ التِّجَارَةِ أَعْظَمَهَا فَضْلاً وَأَوْسَعَها رِزْقاً وَخَيْرَها لِي عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيمَا لاَ عَاقِبَةَ لَهُ. ثمّ يقول ثلاث مرّات: الحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ، الحَمْدُ لِفَالِقِ الإصْبَاحِ(١).

# دعاء الحزين:

ثمّ يدعو بدعاء الحزين: أنَاجِيكَ يَا مَوْجُودُ في كُلِّ مَكَانٍ لَعَلَّكَ تَسْمَعُ نِدَاثِي فَقَدْ عَظُمَ جُرْمِي وَقَلَّ حَياثِي مَوْلاَي يَا مَوْلاَي أَيَّ الأَهْوَالِ اتَذَكَرُ واَبَهَا أَنْسَىٰ؟ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِلَىٰ الْمَوْتُ لَكَفَىٰ كَيْفَ وَمَا بَعْدَ المَوْتِ أَغْظَمُ واَدْهَىٰ يَا مَوْلاَي يَا مَوْلاَي كَتَىٰ مَتَىٰ وَإِلَىٰ مَتَىٰ أَقُولُ لَكَ العُنبَىٰ مَرَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ ثُمَّ لاَ تَجِدُ عِنْدِي صِدْقاً وَلاَ وَفَاءً، فَيَا غَوْنَاهُ ثُمَّ مَتَىٰ أَقُولُ لَكَ العُنبَىٰ مَرَةً بَعْدَ أَخْرَىٰ ثُمَّ لاَ تَجِدُ عِنْدِي صِدْقاً وَلاَ وَفَاءً، فَيَا غَوْنَاهُ ثُمَّ وَاغَوْنَاهُ بِكَ با الله مِن هوى قَدْ غَلَبْنِي وَمِنْ عَدُوا قَدِ آسْتَكُلَبَ عَلَيَّ، وَمِنْ دُنْيَا قَدْ تَزَيّتَتُ لِي الله مِن هوى قَدْ غَلَبْنِي وَمِنْ عَدُوا قَدِ آسْتَكُلَبَ عَلَيَّ، وَمِنْ دُنْيَا قَدْ تَزَيّتَتُ لِي مَوْلاَي يَا مَنْ لَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّفُ مِنْكِي لِي مَوْلاَي يَا مَنْ لَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّفُ مِنْكِي لَكِ مَوْلاَي يَا مَنْ لَمْ أَزَلْ أَنْعَرَفُ مِنْكِي السَّعِرَةِ الْمُبْنِي يَا مَنْ لاَعْمَلِي وَلَى النَّعْمِ صَبَاحاً وَمَسَاءً آرْحَمْنِي يَوْمَ آتِيكَ فَرُداً شَاخِصاً إلَيْكَ السَّعْرَةِ الْمَالِي يَا مَنْ يُغَلِّي وَامُّي وَمَنْ كَانَ لَهُ كَدِّي الصَّرِي، مُقَلِّداً عَمَلِي قَدْ تَبَرَأً جَمِيعُ الحَلْقِ مِنِي يَوْمَ آتِيكَ فَرُداً شَاخِطًا إلَيْكَ وَمَنْ يَوْمَ لَيْكَ فَرُداً شَاخِطًا إلَيْكَ وَمَنْ يُنْفِقُ لِسَانِي بَصَرِي، مُقَلِّداً عَمَلِي قَمَنْ يَرْحَمُنِي فَمَنْ يُوعَمْ يَوْنِ يُعَمْ وَأَي يَا مَوْلاَي قَلْ الْفَالِدِي إِلَى الْأَعْنَقِ يَا مَوْلاَي قَبْلَ أَنْ تُعَمْ وَلَكَ يَا مَوْلاَي قَبْلَ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ يَا أَرْحَمُ مَلَ اللْمُ الْمَولِ وَالْمَولِ وَمُونَلَ يَا مَوْلاَي قَبْلَ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ يَا أَرْحَمُ اللَّيْوِينَ وَخَرْرَ الفَافِرِينَ وَخَيْرَ الفَافِرِينَ وَخَيْرَ الفَافِرِينَ وَخَيْرً الفَافِرِينَ وَخَيْرَ الفَافِرِينَ وَخَيْرَ الفَافِرِينَ وَخَيْرُ الْمُالِقُ عَلْمَ الْأَنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلْوَلَ يَا مُولِكَ يَا مَوْلاَ يَا مُولِكَ عَلْهُ الْمُولِي وَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُ

دعاء أبي جعفر الباقر عَلَيْتَ لِلاَ عقيب صلاة اللَّيل: لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُخْمِي وَيُمِيتُ وَيُحْمِي وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ بِبِكِهِ الخَيْرُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: الحمدُ لناشِر الأرواح.

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ يَا رَبِّ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ جَمَالُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ جَمَالُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ صَرِيخُ المُسْتَصْرِخِينَ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ صَرِيخُ المُسْتَصْرِخِينَ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ مَجِيبُ دَعْوَةِ المُصْطَرِّينَ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ مُجِيبُ دَعْوَةِ المُصْطَرِّينَ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ مُجِيبُ دَعْوَةِ المُصْطَرِّينَ فَلَكَ الحَمْدُ، وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ فَلَكَ الحَمْدُ، ٱللَّهُمَّ بِكَ تُنْزَلُ كُلُّ حَاجَةٍ فَلَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ بِكَ تُنْزَلُ كُلُّ حَاجَةٍ فَلَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ بِكَ تُنْزَلُ كُلُّ حَاجَةِ فَلَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ الرَّعْجِ السَّائِلِينَ، السَّعْفِينَ وَوَعْدُكَ الحَقُّ وأَنْتَ مَلِيكُ الحَقِّ أَشْهَدُ أَنَّ لِقَاءَكَ حَقُّ وأَنَّ وأَلْتَ مَلِيكُ الحَقِّ أَشْهَدُ أَنَّ لِقَاءَكَ حَقُّ وأَنَّ السَّاعَةَ حَقِّ آتِيةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ، النَّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلَّتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وإلَيْكَ (١) حَاكَمْتُ فَاغْفِرُ لي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَشَرَرْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَ آلْتَ.

ثمّ تسبّح تسبيح شهر رمضان على ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عَلَيْ الله عقيب كلّ وتر، وهو: سُبعُخانَ الله السّمِيع الّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَسْمَعَ مِنهُ يَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ، وَيَسْمَعُ مَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ وَيَسْمَعُ الأَنِينَ وَالشَّكُوىٰ، وَيَسْمَعُ السِّرِّ وَأَخْفَى، ويَسْمَعُ وَسَاوِسَ الصَّدُورِ، ويَعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ وَمَا والشَّكُوىٰ، ويَسْمَعُ السِّرِّ وَأَخْفَى، ويَسْمَعُ وسَاوِسَ الصَّدُورِ، ويَعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ وَمَا لَعُخْفِي الصَّدُورُ، ولا يُصِمُ سَمْعَهُ صَوْتٌ، سُبخانَ الله جَاعِلِ الظَّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبخانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوىٰ، سُبخانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُوسِمُ سَمْعُهُ مَوْتٌ ، سُبخانَ الله وَبِي الطَّلِمِينَ، سُبخانَ الله جَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبخانَ الله البَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَبْصَرَ مِنهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ سُبخانَ الله البَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَبْصَرَ مِنهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ لَمُ بُحُونَ الله البَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَبْصَرَ مِنهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ لَيْنَ اللهُ البَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَبْصَرَ مِنهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ وَيُبُومُ مَنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ الله البَصِيرِ الدِّي لِنَهُ وَلاَ يُسْتَرُ مِنهُ يَسِيْرٍ وَلاَ يُورِي مِنهُ جُدُرٌ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنهُ بَحْرٌ مَا فِي قَلْمِ وَلاَ جَبْلُ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ قَلْبٌ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنهُ بَحْرٌ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنهُ بَحْرٌ مِنهُ يَسْتَرُهُ مِنهُ بَعْرٌ مِنهُ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنهُ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ قَلْبٌ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنهُ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنْ فَيْ قَلْهِ وَلاَ قَلْبٌ مَا فِي قَلْهِ وَلاَ يَسْتَرُهُ مِنْ فَيْ قَلْهُ وَلَا عَلْهُ مِنْ فَوْقِ وَلا يَسْتَعَرُهُ مِنْ فَا فَي فَي قُلْهُ مِنْ فَا لاَنْهُ مِنْ فَيْ وَلاَ عَنْهُ مَا فَي فَى الْمُهُ مِنْ فَا لَوْقُ عَرْمِنُهُ مَا فَي فَي الْمَاعِلَ فَي مُنْ الْمُولِ اللهُ مَا فِي اللهُ عَلْسُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية هنا زيادة: يا ربِّ.

صَغِيرٌ لِصِغَرِهِ، وَلاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ، هُوَ الَّذي يُصَوِّرُكُمْ في الأَرْحَام كَيْفَ يَشَاءُ، لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ، شُبْحَانَ الله بَارِيء النَّسَم، شُبْحَانَ الله الَّذِي يُنشِى السَّحَابَ الثَّقَالَ، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ والمَلاَثِكَةُ مِن خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشُراً بيَّنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وَيُنْزِلُ المَاءَ مِنَ السَّمَاءِ بِكَلِمَاتِهِ وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ وَيُسْقِطُ الوَرَقَ بِعِلْمِهِ وَيُنْبِثُ النَّبَاتُ بِقُدْرَتِهِ. سُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَم، سُبْحَانَ الله الَّذِي لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّمْوَاتِ وَلاَ في الأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. شُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلاَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. شُبْحَانَ الله بارِيءِ النَّسَم، سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ بمِقْدَارٍ، عَالِمُ الغَيْبِ والشُّهَادَةِ الكَبيرُ المُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ القَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْل وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، يُمِيتُ الأَحْيَاءَ وَيُحْيِي المَوْتَىٰ وَيُقِرُّ في الأَرْحَام مَا يَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى، سُبحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَم، سُبْحَانَ الله مَالِكِ المُلْكِ يُؤتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ بيكِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يُولِجُ ٱللَّيْلَ في النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْلِ وَيُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سُبْحَانَ الله باريءِ النَّسَم، سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ والبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ في ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سُبْحَانَ الله بارِيءِ النَّسَم، سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا يَلَجُ في الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا لاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا عَمَّا يَلجُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ عِلْمُ شَيْءٍ عَنْ عِلْم شَيْءٍ وَلاَ خَلْقُ شَيْءٍ عَنْ خَلْقِ شَيْءٍ وَلاَ حِفْظُ شَيْءٍ عَنْ حِفْظِ شَيْءٍ وَلاَ يُسَاوَىٰ بِهِ شَيْءٌ وَلاَ يَعْدِلُهُ شَيْءٌ

لَيْسِ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ. شُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَمِ، شُبْحَانَ الله الَّذِي لا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ العَادُونَ، وَلاَ يَجْزِي بِآلائِهِ الشَّاكِرُونَ المُنَعَبِّدُونَ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ واللهُ كَمَا أَثْنَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلاَ يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيْهُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ وَلاَ يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُو العَلِيُّ العَظِيمُ، شُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَم....(١)

وذكر أبن خانبه (٢) أنّه يُسْتَحَبّ أن يدعو بعد الوتر فيقول: سُبحَانَ رَبِّيَ المَلِكِ الْقُدُّوسِ الحَيِّ العَزِيزِ الحَكِيمِ ثَلَاث مرّات. ثمّ يقول: الحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَرَّهُ تَكْبِيراً واللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، والمَحْدُ لله كَثِيراً، وسُبْحَانَ الله بكُرةً وأصيلاً أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ لله كَثِيراً، وسُبْحَانَ الله بكُرةً وأصيلاً أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المَمْدُ وَلَهُ وَلَهُ المَمْدُ وَهُو حَيُّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهُ العَلِيِّ العَظِيمِ.

<sup>(</sup>١) تجد الدعاء كاملاً في أعمال شهر رمضان.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عبدالله بن خانبه الكرخي وكان قد عرض كتابه الذي كان فيه هذا الدعاء وغيره على مولانا العسكري أبي القائم المهدي عليهما السلام إجازة له وأمر بالعمل به. كذا ذكره رضيّ الدين عليّ بن طاووس الحسني بإسناده إليه رحمه الله.

مَالِكُ الحَيْرِ والشَّرِ وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ حَالِقُ الجَنَّةِ والنَّارِ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ المَلِكُ القُدُوسُ السَّلاَمُ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ المَلِكُ القُدُوسُ السَّلاَمُ المُوْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، وأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ، يُسَبِّحُ لَكَ مَا فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الحَيْبِرُ المُتَعَالِ والحَبْرِيَاءُ رِدَاوْكَ، يَا وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الحَيْبِرُ المُتَعَالِ والحِبْرِيَاءُ رِدَاوْكَ، يَا وَأَنْتَ اللهُ إِلَى الْوَرِيدِ يا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بِالمَنْظَرِ الأَعْلَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ.

يَا لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَملاً قَلْبِي حُباً لَكَ وإيماناً بِكَ وَخَيْنِي مِنَ النَّارِ. أَسَالُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَملاً قَلْبِي حُباً لَكَ وَتَصْدِيقاً بِكَ وَشَوْقاً إِلَيْكَ يَا ذَا الْجَلاَلِ والإكْرُامِ صَلِّ عَلَىٰ وَخِيفةً مِنْكَ وَخَيْنِ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وأَخْبِ لِقَانِي وآجْعَلْ لِي في لِقَانِكَ الرَّاحَة مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِحُمْنِ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وأَخْبِ لِقَانِي وآجْعَلْ لِي في لِقَانِكَ الرَّاحَة والرَّحْمَة والكَرَامَة، وألْحِقْنِي بِصَالِح مَنْ مَضَىٰ وآجْعَلْنِي مِنْ صَالِحٍ مَنْ بَقِي وَلاَ تُصَرِّنِي في الأَشْرَارِ، وآخْتِمْ لِي عَمَلِي بِأَخْسَنِهِ وآجْعَلْ لِي ثَوَابَةُ الْجَنَّةُ بِرَحْمَنِكَ وآسُلُكْ بِي الْأَشْرَارِ، وآخْتِمْ لِي عَمَلِي بِأَخْسَنِهِ وآجُعَلْ لِي ثَوَابَةُ الجَنَّةُ بِرَحْمَنِكَ وآسُلُكُ عِي الْأَشْرَارِ، وآخْتِمْ لِي عَمَلِي بِأَخْسَنِهِ وآجُعَلْ لِي ثَوَابَةُ الجَنَّةُ بِرَحْمَنِكَ وآسُلُكُ بِي مَسَالِكَ الصَّالِحِينَ، وأَعِنِي عَلَىٰ صَالِحٍ مَا أَعْطَيْنَنِي كَمَا أَعَنْتَ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ صَالِحِ مَا أَعْطَيْنَتِي كَمَا أَعَنْتَ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ صَالِحِ مَا أَعْطَيْنَهِ أَبُداً يَا رَبَّ العَالَمِينَ وَلاَ تَرْتَى مِنْهُ أَبُداً، وَلاَ تُشْمِع في عَلَيْهِ أَبُداً يَا رَبَّ العَالَمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَهُ عَنِي أَبُداً لا يَعْشَى عَلَيْهِ أَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجُونِي عَلَيْهِ إِنَّا لَكَاءً وَالشَمْعَةِ وَالشَمْعَةِ وَالشَمْعَةِ وَالشَّمْعَةِ في دِينِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعْطِنِي بَصَراً في دِينِكَ وَقُوةً في عِبَادِيكَ والشَمْعَةِ والشَّمْةِ في وَالشَّمْعَةِ في عِبَادِيكَ وَقُوةً في عِبَادِيكَ وَالْمُعْتِ وَالْمَلْكُ في دِينِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعْطِنِي بَصَراً في دِينِكَ وَقُوةً في عِبَادِيكَ والشَمْعَةِ والشَمْعَةِ والشَّهُ في وَينِكَ، آللَهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعْطِنِي بَصَراً في دِينِكَ وَقُوةً في عِبَادِيكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: الله.

# في دعاء الحزين

وَفِقْهَا فِي حُكْمِكَ وَكِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَبَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَأَجْعَلْ رَغْبَتَي فِيمَا عِنْدَكَ وَتَوفَّنِي فِي سَبِيلِكَ عَلَىٰ سُنَتِكَ وَسُنَةً رَسُولِكَ صَلَّى الله عَلَيْه وَأَهْلِ بَيْتِهِ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والحُزْنِ والعَجَلَةِ والجُبْنِ والبُّخُلِ والشَّكِّ والغَفْلَةِ والفَشَل والكَسَل والسَّهْوِ والقَسْوَةِ والذِّلَّةِ والمَسْكَنَةِ، وأَعُوذُ بكَ مِنْ سُوءِ المَنظر في النَّفْس والدِّينِ والأَهْل والمَالِ والوَلَدِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ ولاَ تُمِتْنِي وَلاَ أَحَداً مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي وإخْوَانِي فِيكَ غَرَقاً وَلاَ حَرَقاً وَلاَ قَوَداً وَلاَ صَبْراً وَلاَ هَضْماً وَلا أَكِيلَ السَّبُع وَلاَ غَمَّا وَلاَ هَمَّا وَلاَ عَطَشاً وَلاَ شَرَقاً ولاَ جُوعاً ولا في أَرْض غُرْبَةٍ وَلا مِيتَةَ سُوءٍ وأَمِنْنِي سَويّاً عَلَىٰ مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ عَلَى فِرَاشِي أَوْ في الصَّفّ الَّذِي نَعَتَّ أَهْلَهُ في كِتَابِكَ فَقُلْتَ: كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُقْبِلاً عَلَىٰ عَدُولًا غَيْرَ مُدْبِرِ عَنْهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلاَ تَدَعْ لِيَ اللَّيْلَةَ ذَنْباً إلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمَّا إلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ وزْراً إلاَّ حَطَطْتَهُ وَلاَ خَطِيئَةً إِلاَّ كَفَّرْنَهَا وَلاَ سَيِّئَةً إِلاَّ مَحَوْنَهَا وَلاَ حَسَنةً إِلاَّ أَثْبَتَّهَا وَضَاعَفْتَهَا وَلاَ قَبيحاً إِلاَّ سَتَرْنَهُ وَلاَ شَيْناً إِلاَّ زَيَّنتُهُ ولاَ سُقْماً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ فَقْراً إِلاَّ أَغْنَيْتَهُ وَلاَ فَاقَةً إِلاَّ جَبَرْنَهَا وَلاَ دَيْناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ وِلاَ أَمَانَةً إِلاَّ أَدَّيْتَهَا وَلاَ كُرْبَةً إِلاَّ كَشَفْتَهَا وَلاَ غَمّاً إِلاَّ نَفَّسْتَهُ وَلاَ دَعْوَةً إِلاَّ أَجَبْتُهَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱحْفَظْ مِنِّي بَا رَبِّ مَا ضَاعَ وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا فَسَدَ وٱرْفَعْ مِنِّي مَا ٱنْخَفَضَ، وَكُنْ بِي حَفِيّاً وَكُنْ لِي وَلِيّاً وٱجْعَلْنِي رَضِيّاً، وٱرْزُقْني مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لا أَحْتَسِبُ، وأَحْفَظْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَفِظُ وَمِنْ حَيْثُ لا أَحْتَفِظُ، وٱحْرُسْني مِنْ حَيْثُ أَحْتَرِسُ وَمِنْ حَيْثُ لا أَحْتَرِسُ، ٱللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنَا بِسُوءٍ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱمْنَعْنَا عَنْهُ بِعِزَّةِ مُلْكِكَ وَشِدَّةِ قُوَّتِكَ وَعَظَمَةِ سُلْطَانِكَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَا وَٰكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وَشَفِّعْني في جَمِيع مَا سَأَلْتُكَ وَمَا لَمْ أَسْأَلْكَ مِمَّا فِيهِ الصَّلاَحُ لأَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### في دعاء الحزين

قال: ثمّ أرفع يديك، وقلّب كفيك، وغَرِغِرْ دموعك وقل: يَا مَوْلاَيَ شَرُّ عَبْدٍ أَنَا وَخَيْرُ رَبِّ أَنْتَ، يَا سَامِعَ الأَصْوَاتِ يَا مُجِيبَ اللَّعَوَاتِ لَيْسَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدَكَ ٱسْتَوْجَبَ جَمِيعَ عُقُوبَتِكَ بِذُنُوبِهِ غَيْرِي فَأَخَرْتَهُ بِهَا، يَا مَوْلاَيَ وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَلَيَّ سَاخِطاً، يَا اللهُ لاَ تُعَلِي عَلَيْ مَحَمَّدٍ وآلِهِ وأَرْحَمْني، وأَتْمِمْ مِنَتَكَ عَلَيَّ وعَافِيتَكَ لِي بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ يَا اللهُ لاَ تُشَوِّهُ خَلْقِي بِالنَّارِ يَا اللهُ لاَ تُشَوِّهُ خَلْقِي بِالنَّارِ يَا اللهُ لاَ تُقطِّعْ عَصَبِي بِالنَّارِ يَا اللهُ لاَ تُخْعَلْنِي قَرِيناً لأَهْلِ النَّارِ يَا اللهُ لاَ تَجْعَلْنِي قَرِيناً لأَهْلِ النَّارِ يَا اللهُ لا تَجْعَلْنِي قَرِيناً لأَهْلِ النَّارِ يَا اللهُ لا تَجْعَلْنِي قَرِيناً لأَهْلِ النَّارِ يَا اللهُ لا تَجْعَلْنِي قَرِيناً لأَهُ مِلْ النَّارِ يَا اللهُ لا تَجْعَلْنِي اللهُ يَا مُجَمَّدٍ وآلِهِ وآدُونِي وآدُومُنِي يَا اللهُ يَا مُجَمَّدٍ وآلِهِ وآدُحُمْنِي يَا اللهُ يَا مُعَالًى مُكَمَّدٍ وآلِهِ وآدُحُمْنِي يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآدُحُمْنِي يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآدُحُمْنِي يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآدُهُ وَلَا وَكَذَا.

وتدعو بما تحبُّ، ثمّ تقول حتى ينقطع النفس: يَا رَبِّ يَا رَبِّ لا تأْخُذْنِي عَلَى غِرَةٍ وَلاَ تأْخُذْنِي عَلَىٰ فُجَاءَةٍ، وَلاَ تَجْعَلْ عَوَاقِبَ عَمَلِي حَسْرَةً يَا رَبِّ يَا رَبِّ. حَتَى ينقطع النَفس. ماذا عَلَيْكَ لَوْ أَرْضَيْتَ عَنِي كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِي تَبِعَةٌ وَغَفَرْتَ لِي وَرَحِمْتَنِي ينقطع النَفس. ماذا عَلَيْكَ لِلظَّالِمِينَ وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَاغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتَى ينقطع النَفس. إِنْ كَانَتْ حَالِي ٱلنِّي أَنَا عَلَيْهَا فِي لَيْلِي وَنَهَارِي لَكَ رِضَى، وَبَ حَتَى ينقطع النَفس. إِنْ كَانَتْ حَالِي ٱلنِّي أَنَا عَلَيْهَا وَمِنْ فَضْلِكَ وإِنْ كَانَتْ حَالٌ هِيَ أَرْضَىٰ لَكَ مِنْ حَالًى النَّي النَهَا وَخُذْ إِلَيْهَا بِنَاصِيتِي وَقَقِ لَكَ مِنْ حَالِي النَّهَا وَخُذْ إِلَيْهَا بِنَاصِيتِي وَقَقِ لَكَ مِنْ حَالِي النَّهِ وَالْمَدِي مَنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ والصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيتِكَ والصَّبْرُ لِحُكْمِكَ والصَّدُقَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ والشَّبْرَ عَنْ مَعْصِيتِكَ والصَّبْرُ لِحُكْمِكَ والصَّدُقَ فِي كُلُّ مَوْطِنٍ والشَّبْرَ عَنْ مَعْصِيتِكَ والصَّبْرُ لِحُكْمِكَ والصَّدُقَ فِي كُلُّ مَوْطِنٍ والشَّكَرَ لِنَعْمَتِكَ والصَّدُقَ فِي كُلُّ مَوْطِنٍ والشَّكُرَ لِنعْمَتِكَ والصَّدُقَ فِي كُلُّ مَوْطِنٍ والشَّكُرَ لِنعْمَتِكَ والصَّدُقَ فِي كُلُ مَوْطِنٍ والشَّكَرَ لِنعْمَتِكَ والصَّدُقَ فِي كُلُّ مَوْطِنٍ والشَّكُرَ لِنعْمَتِكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعْطِنِي عَافِيَةٌ لِلدِّينِ وَعَافِيَةٌ لِلدُّنْيَا وَعَافِيَةً للآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَهَبْ لِيَ العَافِيَةَ حَتَّىٰ تُهَنَّيْنِ المَعِيشَةَ وَٱرْحَمْني حَتَّىٰ لا تَضُرَّنِي الذُّنُوبُ وَأَعِذْنِي مِنْ جَهْدِ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ دِيني بِتُفُوايَ. ٱللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي فِيمَا غِبْتُ عَنهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسي فِيمَا بِدُنْيَايَ وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِتَقْوَايَ. ٱللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي فِيمَا غِبْتُ عَنهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسي فِيمَا

حَضَرْتُهُ، بَا مَنْ لاَ تَضُرُهُ الذَّنُوبُ وَلاَ تَنْقُصُهُ المَغْفِرَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآغطِني مَا لاَ يَضُرُكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَعْطِني السَّعَةَ والدَّعَةَ والأَمْنَ والصَّحَّةَ والقُنُوعَ والعِصْمَةَ واليَقِينَ والعَفْوَ والعَافِيةَ والمُعَافَاةَ والمَغْفِرَةَ والشُّكْرَ والأَمْنَ والصَّحَّةَ والقُنْوعَ والعِصْمَةَ والقَصْدَ والعِلْمَ والحِلْمَ والبِرَّ والبُسْرَ والتَّوْفِيقَ فِي والرِّضَى والتَقْوَى والصَّبُرُ والتَّوْاضُعَ والقَصْدَ والعِلْمَ والحِلْمَ والبِرَّ والبُسْرَ والتَّوْفِيقَ فِي والرِّضَى والتَقْوَى والصَّبرُ والتَّوْاضُعَ والقَصْدَ والعِلْمَ والحِلْمَ والبِرَّ والبُسْرَ والتَوْفِيقَ فِي والرِّضَى والنَّوْنِيقَ فِي وَالرِّضَى والنَّوْرِي كُلِّهَا للآخِرَةِ والدُّنْيَا، وأَعْمُمْ بِذَلِكَ أَهْلِي وَوَلَدِي وإخْواني وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ وَوَلَدَنِي وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ وَوَلَدَني مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ، ٱللَّهُمَّ مِنْكَ النَّعْمَةُ وَأَنْتَ تَرْزُقُ لُحَبِي وَوَلَدَني مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ، ٱللَّهُمَّ مِنْكَ النَّعْمَةُ وَأَنْتَ تَرْزُقُ لُكُمُ وَوَلَدَني مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ، ٱللَّهُمَّ مِنْكَ النَّعْمَةُ وَأَنْتَ تَرْزُقُ لَمُحَمَّدٍ وآلِهِ وآتِنا مَا سَأَلْنَاكَ عَلَىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَفَطْلِكَ وَقَدِيمٍ إحْسَانِكَ وَمَا وَعَدْتَ فِينَا نَبِيكَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ .

ثُمّ أسجد وقل: ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآرْحَمْ دُلِّي بِيْنَ يَدَيْكَ وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وَأَنْسِي بِكَ وَإِلَيْكَ يَا كَرِيمُ يَا كَاثِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا مُكُونَ كُلِّ شَيْءٍ يَا كَاثِناً بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ لاَ تَفْضَحْنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَلاَ تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ. كُلِّ المَوْتِ وَمِنْ سُوءِ المَرْجِعِ في القُبُورِ وَمِنَ النَّدَامَةِ يَوْمَ القِيامَةِ ٱللَّهُمَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ كَرْبِ المَوْتِ وَمِنْ سُوءِ المَرْجِعِ في القُبُورِ وَمِنَ النَّدَامَةِ يَوْمَ القِيامَةِ أَسُلِلُكَ عِيشَةً هَنِيئةً وَمِينةً سَوِيّةً وَمُنْقَلَباً كَرِيماً غَيْرَ مُخْزِ وَلاَ فَاضِعٍ. ٱللَّهُمَّ مَعْفِرَتُكَ أَوْسَعُ أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئةً وَمِيتةً سَوِيّةً وَمُنْقَلَباً كَرِيماً غَيْرَ مُخْزِ وَلاَ فَاضِعٍ. ٱللَّهُمَّ مَعْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتُكَ أَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآغْفِرْ لِي يَا حَبّاً لاَ يَمُوثُ. بُنْ أَنْ أَجِيا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهَ حَقّاً مَقاً، سَجَدْتُ يَمُونُ مُنْ عَمَلِي عَلَى مُنْ عَملِي عَنِي إَجِهادٍ، وقل: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهَ حَقّاً مَقالًى سَجَدْتُ يَمُونُ عَملِي يَا حَرِيمُ يَا حَنَانُ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَخِيبَ أَو أَحْمِلَ ظُلْماً لاللهَ عَقالًى عَلَى مُنْ أَمُونُ لِي ذُنُوبِي وَجُرْمِي وَجُرْمِي عَنِي وَلَمْ بَعُلُمُ فِي عَالِي وَأَعْمُ فِي عَالِمَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْعَلُهُ بِي، يَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِحَقً لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِحَقِ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِحَقً لا أَلْهَ إِلاَ أَنْتَ وَلَى المَحْمَدَةُ إِنْ عَصَيْتُكَ، لا صُنْعُ وَلَكَ المَحْجَةُ أَنْ عَلَى مَا عَانِيةٍ، ٱلللهُ مَلْ اللهَ عَلَى المَحْمَدَةُ إِنْ أَطَعْنُكَ وَلَكَ المَحْجَةُ أَنْ عَصِيتُكَ، لا صُنْعُ وَلَكَ المَحْجَةُ أَنْ عَصِيتُكَ، وَلَكَ المَحْجَةُ أَنْ أَلَا عَلَى الْمُحَمِّدُ وَالْ اللهَ عَلَى الْمَعْمَدَةُ إِنْ عَصَلَ عَلَى المَحْمَدِ وَالْهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى المَحْمَدُ وَلَكَ المَحْمَدِ وَلَكَ المَحْمَدَةُ أَنْ أَنْ المَعْم

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: أو أُخمِل طالباً.

لِي وَلاَ لِغَيْرِي في إِحْسَانٍ مِنْكَ في حَالِي الحَسَنَةِ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصِلْ بِجَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ مَنْ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ، وٱبْدَأْ بِهِمْ وَثَنِّ بِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَرَبَّ العَالَمِينَ.

ثمّ أرفع رأسك وقل: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، آمَنْتُ بِاللهِ وَبِجَمِيعِ رُسُلِ اللهُ وَبِجَمِيعِ مَا جَاءَتْ بِهِ أَنْبِيَاءُ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقِّ والسَّاعَةَ حَقِّ، والمُرْسَلِينَ قَدْ صَدَقُوا والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ اللهِ كُلَّمَا سَبَّحَ الله شَيْءٌ وَكَمَا هُو أَهْلُهُ وَكَمَا يَبْبُغِي لِكَرَمِ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، والحَمْدُ للهِ كُلَّمَا حَمِدَ الله شَيْءٌ وَكَمَا يُجِبُّ اللهُ أَنْ يُحْمَدَ، وَكَمَا هُو أَهْلُهُ وَكَمَا يَبْبُغِي لِكَرَمِ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، والحَمْدُ للهِ كُلَّمَا حَمِدَ الله شَيْءٌ وَكَمَا يُجِبُّ اللهُ أَنْ يُحْمَدَ، وَكَمَا هُو أَهْلُهُ وَكَمَا يَبْبُغِي لِكَرَمِ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، واللهُ أَكْرَمِ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، واللهُ أَنْ يُحْمَدَ، وَكَمَا يُحِبُ اللهُ وَكَمَا يَبْبُغِي لِكَرَمِ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، واللهُ أَكْبُرُ كُلَّمَا كَبَرُ اللهُ وَكَمَا يَبْبُغِي لِكَرَمٍ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، واللهُ أَكْبُرُ كُلَّمَا كَبُرُ اللهُ شَيْءٌ وَكَمَا يُبْبُغِي لِكَرَمٍ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، واللهُ أَكْبُرُ كُلَّمَا كَبُرُ اللهُ شَيْءٌ وَكَمَا يُجِبُ اللهُ أَنْ يُكَبَرُ، وَكَمَا يَبْبُغِي لِكَرَمِ وَجُهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ، واللهُ أَكْبُرُ كُلَّمَا كَبُرُ اللهُ أَنْ يُعْبُونِ وَلَوْ لَكُمْ وَكُمَا يُبْبُغِي وَكَمَا يُنْجُعِي وَعَلَالِهِ عَنْ عَلَيْ يَالِعِصْمَةِ عَنِ السَّلُكَ وَلَا تَشْغَلُهُ بِلُنْيَايَ وَعَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ الْمِعْمَةِ عَنِ اللهَ وَكَمَا يَنْجُرِهِ فِي مَفَاصِلِي وآجُعَلُ عَنْ دِينِكَ وَطَهَرْ فِي اللسَّكَ وَلَا تَشْغَلُهُ بِلُانِيَاءٍ وَلَا تُحْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وآجُعَلُ عَلْ اللهُ وَلَا تَشْغَلُهُ بِلُولَا لَهُ يَوْ اللهِ عَنْ وَيَلَى لِكُلُ خَيْرٍ لِسَانِي وَطَهَرْ مِنَ الرَّيَاءِ قَلْبِي وَلا تُحْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وآجُعَلُ عَلْ عَلْمَ وَلَا لَكُلُ خَيْرٍ لِسَائِي وَطَهَرْ مِنَ الرَّيَاءِ قَلْبِي وَلاَ تُحْجِهِ فِي مَفَاطِلِي وآجُعَلُ عَلَا لَكُلُ كَنَا لِكُلُ خَيْرٍ لِسَائِي وَطَهَرْ مِنَ الرَّيَا فِي وَلَا تُعْرِي وَلا تُعْرِهِ فِي مَفَاصِلِي وآجُعَلُ عَلَا لَهُ وَكُمَا لَعُلُو الللهَ الْعُلْ وَ

آللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَأَنْوَاعِ الفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِها وَبَاطِنِهَا وَغَفَلاَتِهَا وَجَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَأَنْتَ القَادِرُ عَلَىٰ صَرْفِهِ عَنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ الإِنْسِ والجِنِّ وَزَوَابِعِهِمْ وَتَوَابِعِهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَمَكَائِدِهم وَمُثَاهَدَةِ الفَسَقَةِ مِنْهُمْ وَأَنْ أَسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي أَو يَكُونَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَراً عَلَى عَاشِي وَمُشَاهَدةِ الفَسَقَةِ مِنْهُمْ وَأَنْ أَسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي أَو يَكُونَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَراً عَلَى عَلَى مَعَاشِي أَنْ عَرَضَ بَلاَءٍ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ لاَ قُوَّةً لِي بِهِ وَلاَ صَبْرَ لِي عَلَى ٱحْتِمَالِهِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَبْتَلِنِي يَا إِلٰهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَلْهِلَنِي عَنْ ذِكْرِكَ وَيَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ، أَنْتَ وَآلِهِ وَلاَ تَبْتَلِنِي يَا إِلٰهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَلْهِلَنِي عَنْ ذِكْرِكَ وَيَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ، أَنْتَ العَاصِمُ المَانِعُ الدَّافِعُ الوَاقِي مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ. آللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّفَاهِيةَ في مَعِيشَتِي أَبِداً العَاصِمُ المَانِعُ الدَّافِعُ الوَاقِي مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّهِ. آللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرَّفَاهِيةَ في مَعِيشَتِي أَبِداً

مَا أَبُقَيْتَنِي مَعِيشَةً أَقْوَىٰ بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَأَبْلُغُ بِهَا رِضُوانَكَ وَأَصِيرُ بِهَا بِمَنْكَ إِلَىٰ دَارِ الحَيْوَانِ غَدَارٌ اللهُ وَلاَ تَرْزُفْنِي رِزْقاً يُطغِينِي، وَلاَ تَبْتَلِنِي بِفَقْرِ أَشْقَىٰ بِهِ مُضَبَّقاً عَلَيَّ، وأَعْطِني حَظّاً وَافِراً في آخِرَتِي وَمَعَاشاً هَنِيناً مَرِيناً في دُنْبَايَ وَلاَ تَجْعَلِ الدُنْبَا لِي سِجْناً وَلاَ تَجْعَلُ فِرَاقَهَا عَلَيَّ حُرْناً أَخْرِجْني مِنْ فِتْنَتِهَا سَلِيماً وأَجْعَلُ عَمَلِي فِيها مَقْبُولاً وَسَعْبِي وَلاَ تَجْعَلُ فِرَاقَها عَلَيَّ حُرْناً أَخْرِجْني مِنْ فِتْنَتِها سَلِيماً وأَجْعَلُ عَمَلِي فِيها مَقْبُولاً وَسَعْبِي وَلاَ تَجْعَلُ فَرَاقَها عَلَيَّ حُرْناً أَخْرِجْني فِيها بِسُوءٍ فَصَلًّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرِدُهُ بِمِثْلِهِ وَمَنْ كَاذَهُ وأَمْكُولُ بِمَنْ مَكَرَ بِي فَإِنَّكَ حَيْرُ المَاكِرِينَ وأَصْرِفْ عَنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ كَانَافِعَةً وَأَنْبِكُ وَلَا يَعْلَى مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْ هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَ هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَ هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْ هَمَّهُ وَأَنْفِكُ وَالْكَفَرَةِ الفَجَرَةِ الطُّغَاةِ الظَّلَمَةِ الحَسَدَةِ وأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْكَ عَلَى عَلَى مَالِكُولَ الْمَلَى وَمَالِي عَلَيْكَ النَّافِعَة ، وَالْمِي فَوَلَى وَمَالِي وَمَالِي ، وَبَارِكُ لِي فِي نَفْسِي وَوَلَدِي وأَعْلَنْ عُولِي وَمَالِي ، وَبَارِكُ لِي فِي نَفْسِي وَوَلَدِي وأَعْلَنْ وأَعْلَنْ عُلَى النَّافِعَة وَلَا عَلَى وَمَالِي . ٱللَّهُمَّ وَمَا عَلَى مُنَا وَالْمِولِي وَالَّذِي وَالْمَاكُونُ وَالْمُولِي وَمَالِي . ٱللَّهُمَّ وَمَا عَلَى عَلَى الْمُعَلِي وَمَالِي ، وَالْمُولُ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ومن دعاء على بن الحسين عَلَيْ الله بعد صلاة اللّه النفسه في الاعتراف بذنبه من أدعية الصّحيفة: آللّهُمَّ يَا ذَا المُلْكِ المُتأبِّدِ بِالخُلُودِ والسُّلْطَانِ المُمْتَنِعِ بِغَيْرِ جُنُودٍ وَلاَ أَعْوَانٍ وَالعِزِّ البَاقِي عَلَىٰ مَرِّ الدُّهُورِ وَخَوالِي الأَعْوَامِ وَمَوَاضِي الأَرْمَانِ، عَزَّ سُلْطَانُكَ عِزَّ الا حَدَّ لَهُ بِأَوِلِيَةٍ وَلاَ مُنتَهَىٰ لَهُ بِآخِرِيَّةٍ وَاسْتَعْلَىٰ مُلْكُكَ عُلُواً سَقَطَتِ الأَشْبَاءُ دُونَ عِزَّ الا حَدَّ لَهُ بِأَوِلِيَةٍ وَلا مُنتَهَىٰ لَهُ بِآخِرِيَةٍ وَاسْتَعْلَىٰ مُلْكُكَ عُلُواً سَقَطَتِ الأَشْبَاءُ دُونَ بِلُوغِ أَمَدِهِ، وَلاَ يَبلُغُ أَذَنَىٰ مَا اسْتأَفَرْتَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَقْصَىٰ نَعْتِ النَّاعِتِينَ، ضَلَّتْ فِيكَ الصَّفَاتُ وتَفَسَّخَتْ دُونَكَ النَّعُوتُ وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لَطَاقِفُ الأَوْهَامِ، كَذَٰلِكَ أَنْتَ الله الصَّفَاتُ وتَفَسَّخَتْ دُونَكَ النَّعُوتُ وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لَطَاقِفُ الأَوْهَامِ، كَذَٰلِكَ أَنْتَ الله الصَّفَاتُ وتَفَسَّخَتْ دُونَكَ النَّعُوتُ وَحَارَتْ فِي كِبْرِيَائِكَ لَطَاقِفُ الأَوْهَامِ، كَذَٰلِكَ أَنْتَ الله عَبْدُ الضَّعِيفُ اللّهَ إِلاَ أَنْتَ الأَولُهُ فِي أَزَلِيَتِكَ، وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ أَنْتَ دَائِمٌ لا تَزُولُ، وَأَنَا العَبْدُ الضَّعِيفُ عَمَلاً الجَسِيمُ أَمَلاً، خَرَجَتْ مِنْ يَدَي أَسُبَابُ الوصُلاَتِ إِلاَ وَصْلَةُ رَحْمَتِكَ وَتَقَطَّعَتْ عَمْلاً الجَسِيمُ أَمَالًا إِلاَ مَا أَنَا مُعْتَصِمُ بِهِ مِنْ عَفُوكَ، قَلَّ عِنْدِي مَا أَعْتَدُ بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَكَثُرُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وأرزقني رزقاً حلالاً يكفيني.

عَلَيَّ مَا أَبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِيبَكَ، وَلَنْ يَضِيقَ عَلَيْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَإِنْ أَسَاءَ فَاعْفُ عَنَي، اللَّهُمَّ وَقَدْ أَشْرَفَ عَلَىٰ خَفَايَا الأَعْمَالِ عِلْمُكَ، وَانْكَشَفَ كُلُّ مَسْتُورٍ دُونَ خُبْرِكَ وَلاَ يَنْظُوي عَنْكَ دَقَائِقُ الأَمُورِ، وَلاَ يَعْزُبُ عَنْكَ غَيْبَاتُ السَّرَائِرِ، وَقَدِ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيَّ عَدُونُكَ النَّذِي آسْتَنْظَرَكَ لِفَوَايَتِي فَأَنْظَرْتَهُ، وَآسْتَمْهَلَكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ لإِصْلالِي فَأَمْهَلْتَهُ وَأَوْفَعَنِي النَّذِي آسْتَنْظَرَكَ لِغَوَايَتِي فَأَنْظَرْتَهُ، وَآسْتَمْهَلَكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ لإِصْلالِي فَأَمْهَلْتَهُ وَأَوْفَعَنِي وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُوْيِقَةٍ وَكَبَائِرِ أَعْمَالٍ مُرْدِيةٍ حَتَّىٰ إِذَا فَارَقْتُ طَاعَتَكَ وَقَدْ هَرَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ صَغَائِرِ ذُنُوبٍ مُوْيِقَةٍ وَكَبَائِرٍ أَعْمَالٍ مُرْدِيةٍ حَتَّىٰ إِذَا فَارَقْتُ طَاعَتَكَ وَقَارَفْتُ مَعْصِيتَكَ، وَآسْتَوجَبْثُ بِسُوءٍ فِعْلِي سَخَطَكَ فَتَلَ عَنِّي عِذَارَ غَدْرِهِ وَتَلَقَّانِي وَقَارَفْتُ مَعْصِيتَكَ، وآسْتَوجَبْثُ بِسُوءٍ فِعْلِي سَخَطَكَ فَتَلَ عَنِي عِذَارَ غَدْرِهِ وَتَلَقَّانِي وَقَارَفْتُ مَعْصِيتَكَ، وآسْتَوجَبْثُ بِسُوءٍ فِعْلِي سَخَطَكَ فَتَلَ عَنِي عِذَارَ غَدْرِهِ وَتَلَقَّانِي وَالْمَائِلِ بِكَ وَمَعَرَبِي لِغَضَيِكَ فَويدا الْمَائِذِ بِكَ وَمَعَلِكَ وَلاَ يَصْعَرَنِي لِغَضَيِكَ وَلاَ يَعْمُونُ وَلاَ أَنْكُونَ الْمَائِذِ بِكَ وَمَحَلُ وَلاَ أَنْهُ وَلاَ الْمَائِذِ بِكَ وَمَحَلُ المُعْنَرِفِ لَكَ، فَلاَ الْعَافِرِي لَكَ، فَلاَ الْعَافِرِي لَكَ مَنْكَ، وَلاَ أَنْوَلِ الْمَائِذِ بِكَ وَمَحَلُ المُعْرَفِي عَفُوكَ ولا أَكُونَنَ أَخْيَبَ عِبَادِكَ النَّائِذِي لِكَ الْمَعْنَرِ فِي عَنْكَ، وَلاَ الْعَلْورِينَ أَعْلَى وَلاَ أَنْفُورُ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الغَافِرِينَ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمْرْتَنِي فَتَرَكْتُ وَنَهَيْتَنِي فَرَكِبْتُ وَسَوِّلَ لِي الخَطَأَ خَاطِرُ السُّوءِ فَفَرَّطْتُ، وَلاَ أَسْتَشْهِدُ عَلَىٰ صِيَامِي نَهَاراً وَلاَ أَسْتَجِيرُ بِتَهَجُدِي لَيْلاً وَلاَ تُنْنِي عَلَيَّ فِفَرَّطْتُ، وَلاَ أَسْتَجْدِي لَيْلاً وَلاَ تُنْنِي عَلَيَّ بِإِحْيَائِهَا سُنَةٌ، حَاشَىٰ فُرُوضَكَ ٱلَّتِي مَنْ ضَيَّعَهَا هَلكَ، وَلَسْتُ أَتُوسَّلُ إلَيْكَ بِفَضْلِ نَافِلَةٍ مَعَ كَثِيرِ مَا أَغْفَلْتُ مِن وَظَائِفِ فُرُوضِكَ وَتَعَدَّبْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إلَىٰ حُرُمَاتٍ مَعَ كَثِيرِ مَا أَغْفَلْتُ مِن وَظَائِفِ فُرُوضِكَ وَتَعَدَّبْتُ عَنْ مَقَامَاتِ حُدُودِكَ إلَىٰ حُرُمَاتٍ أَنْتَهَكْتُهَا وَكَبَائِو ذُنُوبِ آجْتَرَحْتُهَا، كَانَتْ عَافِيتُكَ لِي مِنْ فَضَائِحِهَا سِنْراً، وَهٰذَا مَقَامُ مَنِ آنَتَهُكُنُهَا وَكَبَائِو مُنْكَ وَسَخِطَ عَلَيْها وَرَضِيَ عَنْكَ، فَتَلَقَّاكَ بِنَفْسٍ خَاشِعَةٍ وَرَقَبةٍ خَاضِعَةٍ السَّتَحْيَىٰ لِنَفْسِهِ مِنْكَ وَسَخِطَ عَلَيْها وَرَضِيَ عَنْكَ، فَتَلَقَّاكَ بِنَفْسٍ خَاشِعةٍ وَرَقَبةٍ خَاضِعةٍ وَطَهْرٍ مُثْقَلٍ مِنَ الخَطَايَا، وَاقِفاً بَيْنَ الرَّغْبةِ إلَيكَ والرَّهْبةِ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَىٰ مَنْ وَثِقَ بِهِ وَظَهْرٍ مُثْقَلٍ مِنَ الخَطَايَا، وَاقِفاً بَيْنَ الرَّغْبةِ إلَيكَ والرَّهْبةِ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَوْلَىٰ مَنْ وَثِقَ بِهِ مَنْ رَجَاهُ وأَمِنَ مَنْ خَشِيهُ وَآتَقَاهُ، فَأَعْطِني يَا رَبِّ مَا رَجَوْتُ وآمِنِي وَآمِنَ مِنْ خَشِيهُ وَآتَقَاهُ، فَأَعْطِني يَا رَبِّ مَا رَجَوْتُ وآمِنِي وَآمِنَ عَنْ إِنَّهُ وَلُولِينَ.

ٱللَّهُمَّ وإذْ سَتَرْتَني بِعَفْوِكَ وَتَغَمَّدْتَني بِفَضْلِكَ في دَارِ الفَنَاءِ بِحَضْرَةِ الأَكْفَاءِ

<sup>(</sup>١) أي أخرجني إلى صحراء غضبك وحيداً.

فَأَجِرْنِي مِنْ فَضِيحاتِ دَارِ البَقَاءِ عِنْدَ تَوَاقُفِ الأَشْهَادِ مِنَ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبينَ والرُّسُل المُكَرَّمِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ مِنْ جَارٍ كُنْتُ أَكَاتِمُهُ سَيِّئَاتِي وَمِنْ ذِي رَحِم كُنْتُ أَحْتَشِمُ مِنْهُ في سَريراتي لَم أَثِقْ بهمْ رَبِّ في السَّتْر عَلَيَّ، وَوَثِقْتُ بِكَ رَبِّ في الْمَغْفِرَة لَى وَأَنْتَ أَوْلَىٰ مَنْ وُثِقَ بِهِ وَأَعْطَىٰ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وَأَرَأَفُ مَنِ ٱسْتُرْحِمَ، فَارْحَمْني ٱللَّهُمَّ إنَّكَ أَحْدَرْتَنِي مَاءً مَهِيناً مِنْ صُلْبٍ مُتَطَابِقِ العِظَامِ حَرِجِ المَسْلَكِ إِلَىٰ رَحِم ضَيِّقَةٍ سَتَرْتَهَا بِالحُجُبِ، تُصَرِّفُنِي حَالاً عَنْ حَالٍ حَتَّى ٱنْنَهَيْتَ بِي إِلَىٰ تَمَام الصُّورَةِ وَٱلْبُتَّ فيَّ الجَوَارِحَ كَمَا نَعَتَّ في كِتَابِكَ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ثُمَّ مُضْغَةً ثُمَّ عَظْمًا ثُمَّ كَسَوْتَ العِظَامَ لَحْماً، ثُمَّ أَنْشَأْتَنِي خَلْقاً آخَرَ كَمَا شِئْتَ، حَتَّىٰ إِذَا ٱحْتَجْتُ إِلَىٰ رِزْقِكَ وَلَمْ أَسْتَغْنِ عَنْ غِبَاثِ فَضْلِكَ، جَعَلْتَ لِي قُوتاً مِنْ فَضْلِ طَعَام وَشَرَابٍ أَجْرَيْتَهُ لأَمَتِكَ ٱلَّتِي أَسْكَنْتَنِي جَوْفَهَا وَأَوْدَعْنَنَى قَرَارَ رَحِمِها(١)، وَلَوْ وَكَلْتَنِي فَي تِلْكَ الحَالِ إِلَىٰ حَوْلِي أَوِ ٱصْطَرَرتَنِي إِلَىٰ قُوَّتِي لَكَانَ الحَوْلُ عَنِّي مُعْتَزِلاً وَلَكَانَتِ القُوَّةُ مِنِّي بَعِيدَةً، فَغَذَوْتَني بفضلك غِذَاءَ البَرِّ ٱللَّطِيفِ، تَفْعَلُ بِي ذٰلِكَ تَطَوُّلاً عَلَيَّ إِلَىٰ غَايَتِي هٰذِهِ، لاَ أَعْدَمُ بِرَّكَ وَلاَ يُبْطِئ عَنِّي حُسْنُ صَنيعِكَ وَلاَ تَتَأَكَّدُ مَعَ ذٰلِكَ ثِقَتِي فَأَتَفَرَّغَ لِمَا هُوَ أَحْظَىٰ لَى عِنْدَكَ، قَدْ مَلكَ الشَّيْطَانُ عِنَانِي في سُوءِ الظَّنِّ وَضَعْفِ اليَقِين، فَأَنَا أَشْكُو سُوءَ مُجَاوَرَتِهِ لى وطَاعَة نَفْسِي لَهُ وأَسْتَعْصِمُكَ مِنْ مَلَكَتِهِ وأَتَضَرَّعُ إلَيْكَ في صَرْفِ كَيْدِهِ عَنِّي، وأَسْأَلُكَ أَنْ تُسَهِّلَ إِلَىٰ رِزْقِي سَبِيلًا، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ ٱبْتِدَائِكَ بِالنَّعُم الجِسَام وإِنْهَامِكَ الشُّكْرَ عَلَى الإِحْسَانِ والإِنْعَام، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وسَهِّلْ عَلَيَّ رِزْقِي وَقَنَّعْنِي بِتَقْدِيرِكَ لِي وَرَضِّنِي بِحِصَّتِي فِيمَا قَسَمْتَ لِي، وآجْعَلْ مَا بَقِيَ مِنْ جِسْمي وَعُمْرِي في سَبِيلِ طَاعَتِكَ إنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارٍ تَغَلَّطْتَ بِهَا عَلَىٰ مَنْ عَصَاكَ وَتَوَعَّدْتَ بِهَا مَنْ ضَادَّكَ وَصَدَفَ عَنْ رِضَاكَ وَمِنْ نَارٍ نُورُهَا ظُلْمَةٌ وَهَيَّهُا ٱلِيمٌ وَبَعِيدُهَا قَرِيبٌ وَمِنْ نَارٍ يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ولم تكلني في تلك الحالات إلى حولي ولم تضطرّني إلى قوّتي.

بعْضُهَا بَعْضًا وَيَصُولُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضِ وَمِنْ نَادٍ تَذَرُ العِظَامَ رَمِيماً وَتَسْقِي أَهْلَهَا حَمِيماً وَمِنْ نَادٍ لاَ نُبُقِي عَلَىٰ مَنْ تَضَرَّعَ إِلَيْهَا وَلاَ تَوْحَمُ مَنِ ٱسْتَعْطَفَهَا وٱسْتَبْتُلَ إِلَيْهَا وَلاَ تَقْدِرُ عَلَىٰ النَّخْفِيفِ عَمَّنْ خَشَعَ لَهَا وٱسْتَسْلَمَ إِلَيْهَا، تَلْقَىٰ سُكَّانَهَا بِأَحَرِّ مَا لَدَيْهَا مِنْ ٱلِيمِ عَلَىٰ النَّخُالِ وَشَدِيدِ الوَيَالِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ عَقارِبِهَا الفَاغِرَةِ أَفْوَاهَهَا وَحَيَّاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْيَابِهَا النَّكَالِ وَشَدِيدِ الوَيَالِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ عَقارِبِهَا الفَاغِرَةِ أَفْوَاهَهَا وَحَيَّاتِهَا الصَّالِقَةِ بِأَنْيَابِهَا وَشَرَابِهَا النَّيَالِهِا النَّيَالِهِا النَّيَالِهَا النَّيَا اللَّيَا اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ وأَقِلْنِي عَثَرَاتِي وَأَخَرَ عَنْها. ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنْهَا بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ وأَقِلْنِي عَثَرَاتِي وَأَخَرَ عَنْها. ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الْعَبْرُ وَلَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الْأَبْرُالِ إِذَا ذُكِرَ الأَبْرُالُ مِنْ الْمُ مُعَمَّدٍ وآلِهِ مَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ الْمُرْادِ إِذَا ذُكِرَ الأَبْرُالُ وَالنَهَارُ صَلاَةً لاَ يَنْقَطِعُ مَدَدُها وَلاَ يُحْصَىٰ عَدَدُهَا، صَلاَةً تَشْحَلُ الهَوَاءَ وَتَمْلاً الأَرْضَ والسَّمَاءَ، وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وآلِهِ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِ وآلِهِ بَعْدَ الرِّضَا صَلاَةً لاَ حَدًّ لَهَا وَلاَ مُنْتَهَىٰ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وَيُسْتَحَبّ أيضاً أَن يدعو بهذا الدّعاء بعد صلاة اللّيل: إلْهِي هَجَعَتِ العُيُونُ وَأَعْمَضَتِ الجُفُونُ وَعَرَبَتِ الكَوَاكِبُ وَدَجَتِ الغَيَاهِبُ وَعُلَقَتْ دُونَ المُلُوكِ الأَبْوَابُ وَحَالَ بِينَهَا وَبِيْنَ الطُّرَّاقِ الحُرَّاسُ والحُجَّابُ وعَمَر المَحَارِيبَ المُتَهَجِّدُونَ وَقَامَ لَكَ المُخْبِتُونَ وَامْتَنَعَ مِنَ التَّهْجَاعِ (١) الخَائِفُونَ وَدَعَاكَ المُضْطَرُونَ وَنَامَ الغَافِلُونَ، وَأَنْتَ حَيِّ المُخْبِتُونَ وَامْتَنعَ مِنَ التَّهْجَاعِ (١) الخَائِفُونَ وَدَعَاكَ المُضْطَرُونَ وَنَامَ الغَافِلُونَ، وَأَنْتَ حَلَقْتَةُ وَعَلَىٰ الجُفُونِ سَلَّطْتَةُ، لَقَدْ مَالَ إلى الخُسْرَانِ وَلَا بِالحِرْمَانِ وَتَعَرَّضَ لِلْخِذْلَانِ مَنْ صَرَفَ عَنكَ حَاجَتَةُ وَوَجَّةً لِغَيْرِكَ طَلِبتَةُ، وَأَيْنَ مِنهُ وَآلَىٰ لَهُ بِالوصُولِ إلَىٰ مَا أَمَّلَهُ لِيَجْتَدِيَهُ حَالَ واللهِ فِي هٰذَا الوَقْتِ ٱللَّذِي يَرْتَجِيدِ، وَكَيْقَ وَأَنَّىٰ لَهُ بِالوصُولِ إلَىٰ مَا أَمَّلَهُ لِيَجْتَدِيهُ حَالَ والله فِي هٰذَا الوَقْتِ ٱلَّذِي يَرْتَجِيدِ، وَكَيْقَ وَأَنَّىٰ لَهُ بِالوصُولِ إلَىٰ مَا أَمَّلَهُ لِيَجْتَدِيهُ حَالَ والله بَعْدُ وَبَيْنَةُ لَيْلُ دَيْجُورٌ وَأَبُوابٌ وَسُتُورٌ، وَحَصَلَ عَلَىٰ ظُنُونِ كَوَاذِبَ وَمَطَامِعَ غَيْرِ صَوَادِقَ هَبَى أَنَالَهُ لَا مُنْونِ كَوَاذِبَ وَمَطَامِعَ غَيْرِ صَوَادِقَ هَبَى أَنْ مَنْ خَاجَتِهِ الّذِي أَمَّلُهُ وَتَنَاسَاهَا ٱلَّذِي سَأَلَهُ، أَفْتَرَاهُ المَغْرُورَ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا مَنْعَ لِمَا مَنْعَ لِمَا وَلاَ رَازِقَ لِمَنْ حَرَمْتَ وَلاَ نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ، أَوْ نَرَاهُ ظَنَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا وَلا مَاتِهُ لِمَا مَنْعَ لِمَا مَنْعَ لِمَا مَنْعَ لَلَهُ لَهُ لَقَدْ مَاتَعَ لِمَا لَوْلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ وَلا رَازِقَ لِمَنْ حَرَمْتَ وَلا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ، أَوْ نَرَاهُ ظَنَ مَا أَنْ فَلَا مُنْعَ لِمَا مَنْعَ لِمَا مُنْعَ لِمَا مَا لَكُلُكَ مَا مَنْ اللّهُ فَالْ مَالِعُ لَلْكُولُونَ لَا مُؤْتَ

<sup>(</sup>١) التهجاع: النوم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: ولا تأخذك سنة ولا نوم وكيف يلم. . . .

أَنَّ ٱلَّذِي عَدَلَ عَنْكَ إلَيهِ وَعَوَّلَ مِنْ دُونِكَ عَلَيْهِ يَمْلِكُ لَهُ أَوْ لِنَفْسِهِ نَفْعاً أَوْ ضَرّاً، خَسِرَ والله خُسْرَاناً مُبِيناً يَسْتَرْزِقُ مَنْ يَسْتَرْزِقُكَ، وَيَسْأَلُ مَنْ يَسْأَلُكَ، وَيَمْتَاحُ مَنْ لاَ تَمِيحُهُ(١) إلاَّ بِمَشِيئتِكَ وَلاَ يُعْطِيهِ إلاَّ مِمَّا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ يَعْمَيْكَ وَفَاز وَاللهِ عَبْدٌ هَدَاهُ الاسْتِبْصَالُ وَصَحَّتْ لَهُ الأَفْكَارُ وَأَرْشِدَهُ الاَعْتِبَارُ وَأَحْسَنَ لِنَفْسِهِ الاَحْتِبَار فَقَامَ إليَكَ بِنِيَةٍ مِنهُ صَادِقَةٍ وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَةً بِكَ وَاثِقَةٍ فَنَاجَاكَ بِحَاجَتِهِ مُتَذَلِّلاً وَنَادَاكَ مُتَضَرِّعاً وَاعْتَمَدَ عَلَيْكَ فِي إِجَابَتِهِ وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَةً بِكَ وَاثِقَةٍ فَنَاجَاكَ بِحَاجَتِهِ مُتَذَلِّلاً وَنَادَاكَ مُتَضَرِّعاً وَاعْتَمَدَ عَلَيْكَ فِي إِجَابَتِهِ وَنَفْسٍ مُطْمَئِنَةً بِكَ وَاثِقَةٍ فَنَاجَاكَ بِحَاجَتِهِ مُتَذَلِّلاً وَنَادَاكَ مُتَضَرِّعاً وَاعْتَمَدَ عَلَيْكَ فِي إِجَابَتِهِ مُتَوَكِّلاً وَآبُنَهَلَ يَلْكُ وَلاَ يَشَلُكُ وَالْمَسْوُولُ وَأَرْخِيَتْ لِلَيْلِ سُدُولٌ وَهَدَأَتِ الطَّائِلُ والمَسْوُولُ وَأَرْخِيَتْ لِلَيْلِ سُدُولٌ وَهَدَأَتِ الطَّائِلُ والمَسْوُولُ وَأَرْخِيتْ لِلَيْلِ سُدُولٌ وَهَدَالَتَ وَلاَ يَشَعُ لَا مُورَقَى عُمُونَ عِبَادِكَ السَّبَاتُ فَلاَ يَرَاهُ غَيْرُكَ، وَلاَ يَشَعُ لِللّا مَا عَوَدُتَهُ مِن رِفْدِكَ بَاتَ بَيَنَ لَعْمُ لَكَ وَيَحْضَعُ وَيَسْجُدُ لَكَ وَيَرْكُعُ ، يَأْمُ لُ يَدْبُ لَكُ وَيَحْضَعُ وَيَسْجُدُ لَكَ وَيَوْكُمُ ، يَأْمُلُ مَنْ لاَ تَخِيبُ فِيهِ الْاَمَالُ وَيَرْجُو مَوْلاًهُ اللّذِي هُوَ لِمَا يَشَاءُ فَعَالٌ مُوقِنٌ أَنَّهُ لَيْسَ يَقْضِي الْمُكْتَسِبُ أَوْفَرَ الأَرْبَاحِ الْ طَلِيتَةُ فَذَاكَ والله الفَائِذُ بِالنَجَاحِ الآخِذُ بِأَرْبَعِحُ سِوَاكَ طَلِبَةً فَذَاكَ والله الفَائِزُ بِالنَجَاحِ الآخِذُ بِأَرْبَاحِ.

سُبْحَانَكَ يَا ذَا القُوَّةِ القَوِيَّةِ وآلقِدَمِ الأَزَلِيَةِ، دَلَّتِ السَّمَاءُ عَلَىٰ مَدَائِحِكَ وأَبَانَتْ عَنْ عَجَائِبِ صُنْعِكَ زَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ بِأَحْسَنِ زِينَةٍ وَحَلَّيْهَا بِأَحْسَنِ حِلْيَةٍ وَمَهَّدْتَ الأَرْضَ عَنْ عَجَائِبِ صُنْعِكَ زَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ بِأَحْسَنِ زِينَةٍ وَحَلَّيْهَا بِأَحْسَنِ حِلْيَةٍ وَمَهَّدْتَ الأَرْضَ وَفَرَشْتَهَا وأَطْلَعْتَ النَّبَاتَ رَجْرَاجاً () وأَنْزَلْتَ مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَاجاً () لِتُحْرِجَ بِهِ حَبَّ وَنَباتاً وَجَنَّتِ أَلْفَافاً فَأَنْتَ رَبُّ اللَّيْلِ والنَّهَارِ والفَلَكِ الدَّوَّارِ والشَّمُوسِ والأَثْمَارِ والبَرَادِي والقِفَارِ والجَدَاولِ والبِحَارِ والمُنْهُمِ والأَمْطَارِ والبَادِينَ والحُضَّارِ وَكُلِّ مَا يَكُمُنُ والبَرَادِي والقِفَارِ والجَدَاولِ والبِحَارِ والمُنْعُومِ والأَمْطَارِ والبَادِينَ والحُضَّارِ وَكُلِّ مَا يَكُمُنُ لَا تَوَالِ وَكُلُّ مَا يَكُمُنُ لَا وَيَظْهَرُ بِنِهَارٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ، شُبْحَانَكَ يَا رَبَّ الفَلَكِ الدَّوَّارِ وَمُحْرِجَ الثَّمَارِ رَبَّ المَلَكُوتِ والعِزَّةِ والجَبَرُوتِ وَخَالِقَ الخَلْقِ وَقَاسِمَ الرِّزْقِ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى الثَّمَارِ رَبَّ المَلَكُوتِ والعِزَّةِ والجَبَرُوتِ وَخَالِقَ الخَلْقِ وَقَاسِمَ الرِّزْقِ يُكُورُ اللَّيْلَ عَلَى

<sup>(</sup>١) محت الرجل: أعطتيه. والامتياح مثل الميح.

<sup>(</sup>٢) رجراجاً: مضطرباً.

<sup>(</sup>٣) ثبخ الماء: سال، كانتج .

النَهَارِ وَيُكُورُ النَهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَر كُلُّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمَّى أَلاَ هُوَ العَزِيزُ الغَفَّارُ، إلهِي أَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَوْبَقَنْهُ ذُنُوبِهُ وَكَثُرَتْ عُيُوبِهُ وَقَلَّتْ حَسَنَاتُهُ وَعَظُمَتْ العَزِيزُ الغَفَّارُ، إلهِي أَنَا عَبْدُكَ الَّذِي أَوْبَقَنْهُ ذُنُوبِهُ وَكَثُرَتْ عُيُوبِهُ وَقَلَّتْ حَسَنَاتُهُ وَعَظُمَتْ سَيِّنَاتُهُ وَكَثُرَتْ زَلاَّتُهُ وَاقِفْ بَيْنَ يَدَيْكَ نَادِمٌ عَلَىٰ مَا قَدَمْتُ مُشْفِقٌ مِمَّا أَسْلَفْتُ طَوِيلُ الأَسَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ مَا لِي مِنْكَ خَفِيرٌ وَلاَ عَلَيْكَ مُجِيرٌ وَلاَ مِنْ عَذَابِكَ نَصِيرٌ، فَأَنَا اللهَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ مَا قَدَّمْ مُقِرِّ بِمَا آجْتَرَمَ أَنْتَ مَوْلاَهُ وَأَحَقُّ مَنْ رَجَاهُ وَقَدْ عَوَدْتَنِي العَفْو والصَّفْحَ، فَأَجِرْنِي عَلَىٰ جَمِيلِ عَوَائِذِكَ عِنْدِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَآلِهِ.

ثمّ يسجد سجدة الشّكر، فيقول فيها: ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآرْحَمْ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ وَيَأْسِي مِنَ النَّاسِ وَأَنْسِي بِكَ وَإِلَيْكَ، أَنَا عَبْدُكَ وَآبُنُ عَبْدَيْكَ الْقَلَّبُ فِي قَبْضَتِكَ، يَا ذَا ٱلمَنَّ والفَصْلِ والجُودِ والنَّعْمَاءِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِهِ وَآرْحَمْ ضَعْفِي وَنَجْنِي مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتّى يَنقطع النقس إِنَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ عَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَلاَ يَبْحِي مِنْكَ إِلاَّ النَّصَرُّعُ إِلاَ النَّصَرُّعُ الْإِلَىكَ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلاَ مُحَمَّدٍ وَهِبْ لِي يَا إِلْهِي مِنْكَ فَرَجاً بِالقُدْرَةِ ٱلَّتِي تُحْمِي بِهَا أَنْشُرُ مَنْتَ البِلاّدِ، وَلاَ تُهْلِكُنِي يَا إِلْهِي عَمَّا حَتَىٰ تَسْتَجِيبَ لِي الْمِي الْجَابِةِ فَيهُ تَشَمُّ مَنْتَ البِلاّدِ، وَلاَ تُهْلِكُنِي يَا إِلْهِي عَمَّا حَتَىٰ تَسْتَجِيبَ لِي أَمُواتَ العِبَادِ وَبِهَا تَنشُرُ مَنْتَ البِلاّدِ، وَلاَ تُهْلِكُنِي يَا إِلْهِي غَمَّا حَتَىٰ تَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرَّفَنِي الإَجَابَةَ فِي دُعَانِي، وَأَذِفْنِي طَعْمَ العَافِيةِ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ أَجَلِي وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوي وَتُعَرِّفَنِي الإَجَابَةَ فِي دُعَانِي، وَأَذْ فَي عَنْمُ إِلَى مُنْتَهَىٰ أَبَى يَكُومُونَ فَل اللّذِي يَضَعُنِي، وإِنْ مَقْتَلَى عَمْنُ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي، وإِنْ عَلَيْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي، وإِنْ عَلَيْتَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرَضُ لَكَ في عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَشُومٍ، وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلْهِي قَنْ ذُلِكَ عَنْ أَشُومٍ، وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلْهِي قَنْ ذُلِكَ عَلُوا كَيرِالً الفَوْتَ وَلاَ فِي مُحْمِكَ ظُلُمْ وإِنَّهُ وَلِنَ عَلَوْ وَلاَ فِي مُحْمِكَ ظُلْمٌ وإِنْ عَلْوَا كَبِيراً واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ عَلُوا كَبِراً.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبلاءِ غَرَضاً وَلاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَمَهَّلْنِي وَنَفَّشِنِي، وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي وَٱرْحَمْ عَبْرَتِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي وَتَضَرُّعِي وَلاَ تُتْبِعْنِي بِبلاءِ عَلَى

إِثْر بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَىٰ ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ إِلْهِي إِنِّي أَعُوذُ بِكَ في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ غَضَبِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعِذْنِي، وأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَجِرْنَى، وأَسْأَلُكَ أَمْناً مِنْ عَذَابِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآمِنِّى، وأَسْتَهْدِيكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وٱهْدِنِي، وأَسْتَرْحِمُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱرْحَمْنِي، وأَسْتَنْصِرُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱنْصُرْنِي، وأَسْتَغْفِرُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱغْفِرْ لِي، وأَسْتَكْفِيكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱكْفِني، وأَسْتَعْفِيكَ مِنَ النَّار فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَافِنِي وَأَسْتَرْزَقُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَٱرْزُقْنِي، وأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱكْفِنِي، وأَسْتَعِينُ بِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَعِنِّي، وأَسْتَغِيثُ بِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَغِنْنَى، وَأَسْتَجِيرُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأجرني وأَسْتَخِيرُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَخِرْ لِي، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآغْفِرْ لَى، وأَسْتَعْصِمُكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِى فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱعْصِمْني فَإِنِّي لَنْ أَعُودَ لِشَيْءٍ كَرَهْتَهُ إِنْ شِئْتَ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا حَنَّانُ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَسْتَجِبْ لِي في جَمِيع مَا سَأَلْتُكَ وَطَلَبْتُهُ مِنْكَ وَرَغِبْتُ فِيهِ إِلَيْكَ وأَرِدْهُ وَقَدِّرْهُ وٱقْضِهِ وأَمْضِهِ وَخِرْ لِي فِيمَا تَقْضِي مِنْهُ وَبَارِكْ لِي في ذْلِكَ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِهِ وأَسْعِدْني بِمَا تُعْطِيني مِنْهُ وَزِدْني مِنْ فَضْلِكَ وَسَعةِ مَا عِنْدَكَ فَإنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَصِلْ ذَٰلِكَ بِخَيْرِ الآخِرَةِ وَنَعِيمِهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ويستحبّ أَن يدعو لإخوانه المُؤمِنين في سجوده، فيقول: ٱللَّهُمَّ رَبَّ الفَجْرِ، وَاللَّيَالِي العَشْرِ، والشَّفْعِ والوَنْرِ، وٱللَّيْلِ إذا يَسْرِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وإلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَفَلَانٍ وَقُلاَنٍ مَا وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِدٍ، وٱفْعَلْ بِي وَبِفُلانٍ وَقُلاَنٍ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وأَهْلُ المَغْفِرَةِ.

دعاء آخر: لَكَ المَحْمَدَةُ إِنْ أَطَعْتُكَ وَلَكَ الحُجَّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ، لاَ صُنْعَ لِي وَلاَ لِغَيْرِي في إِحْسَانٍ إلاَّ بِكَ وَمِنْكَ فِي حَالِيَ الحَسَنَةِ يَا كَرِيمُ صِلْ بِمَا سَأَلْتُكَ مَنْ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنَ المُؤْمِنِينَ وَثَنِّ بِي.

ويستحبّ أن يقرأ بعد الفراغ من صلاة ٱللَّيْل: إِنَّا ٱلْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ ثلاث مرّات، وأَنْ يصلّي عَلَى النّبِي عَلَيْ اللهِ عَشر مرّات ويقرأ: قُلْ هُوَ الله ثلاثاً، ويقول في آخرها كذلك ٱلله رَبُّنَا ثلاثاً، ويقول: يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبَّاهُ ثَلاث مرّات. ثمّ يقول: مَحَمَّدٌ بيّنَ يَدَيَّ، وَعَلِيٌّ وَرَاثِي، وَفَاظِمَةُ فَوْقَ رَأْسِي، والحَسَنُ عَنْ يَمِيني، والحُسَيْنُ عَنْ شِمَالِي، والأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ، يذكرهم واحداً واحداً حَوْلي. ثمّ يقول: يَا رَبِّ مَا خَلَقْتَ خَلْقاً خَيْراً مِنْهُم فَاجْعَلْ صَلاَتِي بِهِمْ مَقْبُولَةً وَدُعَائِي بِهِمْ مُسْتَجاباً وَحَاجَاتي بِهِمْ مَقْضِيّةً وَذُنُوبِي بِهِمْ مَعْفُورَةً وَرِزْقِي بِهِمْ مَبْسُوطاً. ثمّ تصلّي على محمّد وآله، وتسأل حاجتك. ويستحبّ أن يقول عقيب قراءة إنّا ٱلْزَلْنَاهُ: آمَنْتُ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْتُ وَالحِبْتِ والطَّاغُوتِ وَكُلِّ ضِدٍّ وَنِدً اللهُ تَعَالَىٰ.

# في صلاة الفجر ونوافلها وتعقيباتها:

ثُمَّ يقوم فيُصَلِّي ركعتي الفجر، ووقته قبل الفجر الثّاني بعد الفراغ من صلاة اللّيل، إذا كان قد طلع الفجر الأوّل، فإن طلع الفجر الثّاني ولا يكون قد صلّى صلاّهما إلى أن يحمر الأُفُق، فإن أَحْمَرَ ولم يكن قد صلّى أَخَرهما إلى بعد الفريضة، ويقرأ في الرّكعة الأولى الحَمْد، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثّانِية الحَمْد، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

فإذا سلّم، أضْطجع على يمينه، ووضع خدّه الأيمن على يده اليمنى وقال: أَسْتَمْسَكُتُ بِعُرُوةِ الله الوَثْقَى ٱلَّتِي لا أَنْفِصَامَ لَهَا، وَٱعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللهِ المَتِينِ، وأَعُوذُ اللهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ والإِنْسِ، رَبِّيَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى الله فَهُوَ اللهِ اللهِ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ اللهِ إِللهِ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ اللهُ إِللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبَةُ إِنَّ اللهُ اللهِ اللهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَكِيلُ. ٱللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ وَلَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَرَغْبَتِي إِلَيْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، الحَمْدُ للهُ أَصْبَحَ وَلَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَرَغْبَتِي إلَيْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، الحَمْدُ للهُ أَصْبَحَ وَلَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَرَغْبَتِي إلَيْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ ، الحَمْدُ لله

<sup>(</sup>١) النَّدّ المثل والنظير.

رَبِّ الصَّبَاحِ، الحَمْدُ لِفَالِقِ الإِصْبَاحِ، الحَمْدُ لِنَاشِرِ الأَرْوَاحِ، الحَمْدُ لِقَاسِمِ المَعَاشِ، الحَمْدُ للهُ جَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَناً (۱) والشَّمْسِ والقَمَرِ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَعَلَىٰ لِسَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ نَوْداً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ شَمَالِي نُوراً وَمَنْ شَمَالِي نُوراً وَمَنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ فَوْقِي نُوراً وَمِنْ فَوْداً وَمَنْ شَمَالِي نُوراً وَمَنْ شَمَالِي نُوراً وَمَنْ شَمَالِي نُوراً وَمَنْ فَوْداً وَمَنْ فَوْداً وَمَنْ فَوْداً وَمَنْ فَوْداً وَمَنْ فَوْداً وَمَنْ شَمَالِي نُوراً وَمَنْ فَوْداً وَمَا لَيْسِ وَلَا تَحْرِمْنِي فَوراً وَمَا لَلْهَاكَ.

و أقرأ آية الكرسيّ، والمعوّذتين، والخمس الآيات من آل عمران من قوله: إنَّ في خَلْقِ السِّمُواتِ والأَرضِ إلى قوله: إنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ. ثمّ يستوي جالساً ويسبّح تسبيح الزّهراء عَلَيْهَ اللهِ ويُستحبّ أن يقول مائة مرّة: سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله رَبِّي واتُوبُ إلَيْهِ. ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ ٱفْتَحْ لي بَابَ الأَمْرِ الَّذِي فِيهِ البُسْرُ والعَافِيةُ، ٱللَّهُمَّ هَيِّي لي سَبِيلَةُ وَبَصِّرني مَخْرَجَهُ، ٱللَّهُمَّ وإنْ كُنْتَ قَضَيْتَ لأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ مَقْدُرةً بِسُوءِ، فَخُذْهُ مِنْ بيّنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْقِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ وَمِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ، وأكْفِيهِ بِمَا شِئْتَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ كَيْقَ صَمْتَ عَنْ شَئْتَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ كَيْقَ

وَيُسْتَحَبُّ أَن يقرأ أيضاً مائة مرّة: قُلْ هُوَ الله أَحَدُّ أو عشرين مرّة، ثمّ أرفع يدك البسرى إلى الله تعالى وارفع إصبعك المسبّحة وتضرع إليه، وقل: سُبْحَانَ رَبِّ الصَّبَاحِ فَالِقِ الإصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَناً والشَّمْسِ فَالِقِ الإصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَناً والشَّمْسِ والقَمَرِ حُسْبَاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَلاَحاً وآخِرَهُ والقَمَرِ حُسْبَاناً ذٰلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَلاَحاً وآخِرَهُ نَجَاحاً وأَوْسَطَهُ فَلاَحاً، ٱللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ وَحَاجَتُهُ إلَىٰ مَخْلُوقٍ، فإنَّ حَاجَتِي إلَيْكَ وَطَلِبْتِي مِنْكَ، لا إللهَ إلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لكَ. ثمّ أقرأ آية الكرسيّ والمعوذتين، وقل مائة مرّة: سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ رَبِّي وَأَتُوبُ إلَيْهِ. وتقول سبع مرّاتِ: بِسْم وقل مائة مرّة: سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ رَبِّي وَأَتُوبُ إلَيْهِ. وتقول سبع مرّاتِ: بِسْم اللهُ الرّحُمْنِ الرّحِيم، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاّ بالله العلِيِّ العَظِيم.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والنهار معاشاً.

ثمّ تقول: يَا خَيْرَ مَدْعُو يَا خَيْرَ مَسْؤُولٍ يَا أَوْسَعَ مَنْ أَعْطَىٰ يَا أَفْضَلَ مُوْتَجَىٰ صَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَسَبّ لِي رِزْقاً مِنْ فَضْلِكَ الوَاسِعِ الحَلاَلِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ ٱلنِّتِي إِنْ أَعْطَبُتَنِها لَمْ يَضُرُنِي مَا مَنْعَتَني وَإِنْ مَنْعَنَيها لَمْ يَثَعْنِي مَا أَعْطَبُتَني فَكَاكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ بِمَفْوِكَ وأَعْتِقْني فَكَاكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ بِمَفْوِكَ وأَعْتِقْني مِنَ النَّارِ بِمَفْوِكَ وأَعْتِقْني مِنْ النَّارِ بِمَفْوِكَ وأَعْتِقْني مِنْ النَّارِ بَعَفْوكَ وأَعْتِقْني مِنْ النَّارِ بِمَفْوكَ وأَعْتِقْني مِنْ النَّارِ بَعَقُولَ وأَعْتِقْني مِنْ النَّارِ بِمَقُولَ وأَعْتِقْني مِنَ الحُودِ العِينِ بِفَضْلِكَ، يَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ بَيْنَ المَوْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بَالمَنْظُو الأَعْلَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الوَرِيدِ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بَالمَنْظُو الأَعْلَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِيعُ البَصِيرُ يَا فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى يَا بَارِى النَّسْمِ يَا إِلَٰهَ الخَلْقِ رَبَّ العَالَمِينَ لا الوَرِيدِ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ هُو بَالمَنْظُو الأَعْلَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السّمِيعُ البَصِيرُ يَا فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوى وَالْمَنْظُو الْأَسْبَاطِ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيْنَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيْنِ وَمُوسَىٰ وَعُرْسَىٰ وَمُوسَىٰ وَعُرْسِهُ وَالْوَرُورِ وَالفُرْقَانِ العَظِيمِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمِ وَمُوسَىٰ وَالْوَمُوسَى وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ وَمُوسَىٰ

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلَّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيكَ نَبِي الرَّحْمَةِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ آلِهِ الأَخْبَارِ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطهيراً صَلاَةً كَثِيرةً طَيْبَةً نَامِيةً مُبَارَكَةً وَالْجُنَّة، وأَنْ ثُبَارِكَ لِي فِي قَضَائِكَ وَتُبَارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ وَتُبَارِكَ لِي فِيما أَتَقَلَّبُ فِيهِ وَتأْخُذَ بِنَاصِيتِي إِلَىٰ مُوَافَقَتِكَ وَرِضَاكَ وَتُوفَقَنِي لِلْخَيْرِ وَتُرْشِدَنِي لَهُ وَتُسَدِّدَنِي إِلَيْهِ وَلَا يُبْوَقِنَى لِلْخَيْرِ وَلَا يُرْشِدُ إِلَيْهِ وَلَا يُسَدِّدُ إِلَيْهِ ولا يُعِينُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ أَنْ تُرْضِيتِي بِقَدَرِكَ وَقَضَائِكَ، وتُصَبَّرُنِي عَلَىٰ بِلاَئِكَ وَتُبَارِكَ لِي في مَوْقِفي بَيْنَ يَدَيْكَ، وأَعْظِنِي بِقَدَرِكَ وَقَضَائِكَ، وتُصَبَّرُنِي عَلَىٰ بِلاَئِكَ وَتُبَارِكَ لِي في مَوْقِفي بَيْنَ يَدَيْكَ، وأَعْظِنِي بِقَدَرِكَ وَقَضَائِكَ، وتُصَبَّرُنِي عَلَىٰ بِلاَئِكَ وَتُبَارِكَ لِي في مَوْقِفي بَيْنَ يَدَيْكَ، وأَعْظِنِي بِقَدَرِكَ وَقَضَائِكَ، وتُصَبَّرُنِي عَلَىٰ بِلاَئِكَ وَتُبَارِكَ لِي في مَوْقِفي بَيْنَ يَدَيْكَ، وأَعْضِي بِقَدَرِكَ وَقَضَائِكَ، وتُسَبِّرُنِي عَلَىٰ بِكَابِي بِيَعِينِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيراً، وآمِنْ رَوْعَتِي وآسَتُونِي بِكَأْسِهِ شَرْبَةٌ لاَ وأَصْلِحْ لِي دُنِي اللّذِي هُو وَسُنْ عَلَىٰ وَسَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الْفَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّها وٱكْفِنِي مَا أَهَمَّني وٱلطُفْ لِي في جَمِيعِ أُمُّورِي وٱرْزُقْني مِنْ فَضْلِكَ مَا تُبَلِّغُنِي بِهِ آمَلِي وَمُناكِ، فإنَّكَ ثِقَتي وَرَجَائي.

رَبُّ مَنْ رَجَا غَيْرُكَ وَوَيْقَ بِسِوَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَي ثِقَةٌ وَلاَ رَجَاءٌ غَيْرُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَنْدُمْنِي عِنْدَ الْمَوْتِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلهِ وٱغْفِرْ لَي خَطَئِي وَعَمْدِي وَجِدِّي وَهَزْلِي وإسْرَافِي الْمَوْتِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلهِ وٱغْفِرْ لَي خَطَئِي وَعَمْدِي وَجِدِّي وَهَزْلِي وإسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسي وآسْدُه فَاقَتِي وَحَاجَتِي وَفَقْرِي بِالغِنَىٰ عَنْ شِرَادٍ خَلْقِكَ بِرِزْقٍ واسِعٍ مِنْ فَضْلِكَ مِنْ غَيْرِ كَدُّ وَلاَ مَنِّ مَنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَٱرْزُقْنِي حَجَّ بَيَئِكَ الحَرَامِ في عَامِي هٰذَا وَفِي كُلِّ عَامٍ وٱغْفِرْ لِي (۱) تِلْكَ الذُّنُوبَ العِظَامَ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُهُمَا غَيْرُكَ يَا عَلاَمَ الغَيُوبِ وَقَى كُلُّ عَامٍ وٱغْفِرْ لِي (۱) تِلْكَ الذُّنُوبَ العِظَامَ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُهُمَا غَيْرُكَ يَا عَلاَمَ الغُيُوبِ وَقِي كُلِّ عَامٍ وٱغْفِرْ لِي اللَّهُ الدُّيُوبِ الْعِظَامَ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُهُا غَيْرُكَ يَا عَلاَمَ الغُيُوبِ وَقَى دَعَوْنُكَ يَا إِلَهِي بِأَسْمَائِكَ، وَعَمْ وَقَدْ دَعَوْنُكَ يَا إِلَهِي بِأَسْمَائِكَ، وَعَامِي هُونَى النَّهُمَّ إِنَّكَ النَّهُ إِنَّ لَكَ بِذُنُوبِي كُلُّ عَامٍ وٱغْنُوبِ الْهُونُ بِعَوائِجِي وَٱنْزَلْتُهَا بِكَ وَشَكَوْنُهَا إِلَىٰكَ وَصَعْمَا لِي وَقَى الْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بِقِيَ عَلَيَ ذَنْبٌ وَضَعْفَهَا لِي أَوْ شَيْءٍ وَقَدْ دَعَوْنُكَ إِيَّهُ لَمْ تُغْفِرُهُ لِي أَوْ تُولِي وَشَفَعْتَنِي في جَمِيعِ حَوائِجِي إلَيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءِ والخَالِقُ لَهُ، وأَنْتَ الآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءِ والوَارِثُ لَهُ والظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ والمَّحِيطُ بِهِ وَالبَاقِي لَهُ والظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ والمُحِيطُ بِهِ وَالبَاقِي بَعْدَ كُلِّ شَيْءِ المُتعَالِي بِقُدْرَتِهِ فِي دُنُوهِ المُتدَانِي إِلَىٰ كُلِّ شَيءٍ فِي ٱرْتِفَاعِهِ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثُهُ، وَمُبْتَدِعُ الْحَلْقِ وَمُعِيدُهُ، لاَ يَزُولُ مُلْكُكَ وَلاَ يَذِلُّ عِزُّكَ ولا يُؤمَنُ كَيْدُكَ وَلاَ يُشَرَكُكَ وَلاَ يَذُلُ عَزُكَ ولا يُومَنُ كَيْدُكَ وَلاَ تُسْتَضْعَفُ قُوّتُكَ وَلاَ يَمْتَنعُ مِنْكَ أَحَدٌ وَلاَ يَشْرَكُكَ فِي حُكْمِكَ أَحَدٌ وَلاَ نَفَادَ لَكَ وَلاَ رَوَالَ وَلاَ عَلَيْهُ وَلاَ عَنْدَ لَكَ وَلاَ تَشْعَىٰ وَلاَ عَلْمَ اللّهُ مَنْ مَنْكَ أَحَدٌ وَلاَ يَشْرَكُكَ فِي حُكْمِكَ أَحَدٌ وَلاَ يَفَادَ لَكَ وَلاَ تَوْالَ وَلاَ عَلَيْ وَلاَ عَلَيْهِ وَلاَ مَنْتَهَىٰ، لَمْ تَزَلْ كَذَٰلِكَ فِيمًا مِقِيَ، لاَ وَالاَ عَلَيْ الْأَمْنَ جَلاَلَكَ فِيمًا مِقِيَ، لاَ تَصِفُ الأَلْسُنُ جَلاَلَكَ وَلاَ تَهْدِي القُلُوبُ لِعَظَمَتِكَ وَلاَ تَبْلُغُ الأَعْمَالُ شُكْرَكَ، أَحَلْتَ تَصِفُ الأَلْسُنُ جَلاَلَكَ وَلاَ تَهْدِي القُلُوبُ لِعَظَمَتِكَ وَلاَ تَبْلُغُ الأَعْمَالُ شُكْرَكَ، أَحَلْتَ تَعِيفُ الأَلْسُنُ جَلاَلَكَ وَلاَ تَهُدُى القُلُوبُ لِعَظَمَتِكَ وَلاَ تَبْلُغُ الأَعْمَالُ شُكْرَكَ، أَحَلْتَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: بمنك.

بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وأَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً، لاَ تُحْصَىٰ نَعْمَاؤِكَ وَلاَ يُؤدَّىٰ شُكْرُكَ، قَهَرْتَكَ وَانْقَادُوا لاَعْرِكَ وَذَلُّوا لِعَظَمَتِكَ وَجَرَىٰ عَلَيْهِمْ قَدَرُكَ وَلَقَكَ وَمَلَكَتَ عِبَادَكَ بِقُدْرَتِكَ وَانْقَادُوا لاَعْرِكَ وَذَلُّوا لِعَظَمَتِكَ وَجَرَىٰ عَلَيْهِمْ قَدَرُكَ وَأَحَاطَ بِهِمْ عِلْمُكَ وَنَفَذَ فِيهِمْ بَصَرُكَ، سِرُهُمْ عِنْدُكَ عَلاَنِيَةٌ وَهُمْ في قَبْضَئِكَ يَنْقَلِبُونَ وَإِلَىٰ مَا شِئْتَ يَنْتَهُونَ، مَا كُوَنْتَ فِيهِمْ كَانَ عَدْلاً وَمَا قَضَيْتَ فِيهِمْ كَانَ حَقَّا، أَنْتَ آخِذٌ وَإِلَىٰ مَا شِئْتَ يَنْتَهُونَ، مَا كُوَنْتَ فِيهِمْ كَانَ عَدْلاً وَمَا قَضَيْتَ فِيهِمْ كَانَ حَقَّا، أَنْتَ آخِذٌ وَلاَ عَلَىٰ مَا شِئْتَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ في كِتَابٍ مُبِينٍ، لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَيْ مِنَ اللَّلُّ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَ أَنْتَ بَبَارَكُتَ بَا وَلَكُ مِنْ اللَّلُ مِنَ اللَّلُ أَنْ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ بَبَارَكُتَ بَا وَلَكُ مِنَ اللَّلُ مَن اللَّلُ مَن اللَّلُ مَن اللَّلُ مَن عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى مُعَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَوَقَنِي عَلَىٰ هُذِهِ الشَّهَادَةِ وَلَا الْعَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلَو أَنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلَا تُعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلَا تُعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَلَىٰ مُورَامٍ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَلَىٰ عَلَى مُعَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَلَىٰ مُو وَلَا تُعَلِي عَلَى اللَّهُمَّ عَلَىٰ الْمَالِقِدَةِ وَلَا تُعَلَىٰ عَلَى مُعَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تُعَلَىٰ عَلَى مُعَلَى عَلَىٰ هُذَهِ السَّهَاذَةِ لَى مَا أَنْعَرَضَتَ وَلاَ تُعَلَىٰ عَلَى عَلَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْخَطَ رِضَاكَ أَوْ أَرْضَىٰ سَخَطَكَ أَوْ أُوَالِيَ أَعْدَاءَكَ أَوْ أُوَالِيَ الْمُرَكَ، رَبِّ مَا أَفْقَرَنِي إِلَيْكَ وأَغْنَاكَ عَنِّي أَعْدَانِكَ خَلْقُكَ، رَبِّ مَا أَفْقَرَنِي إِلَيْكَ وأَغْنَاكَ عَنِي وَكَذَٰلِكَ خَلْقُكَ، رَبِّ مَا أَحْسَنَ التَّوَكُّلَ عَلَيْكَ والتَّضَوُّعَ إِلَيْكَ والبَّكَاءَ مِنْ خَشْيَئِكَ والتَّوَاضُعَ لِعَظَمَتِكَ والعَجِيجَ (۱) إِلَيْكَ مِنْ فَرَقِكَ والخَوْفَ مِنْ عَذَابِكَ والرَّجَاءَ لِرَحْمَتِكَ والتَّوَاضُعَ لِعَظَمَتِكَ والعَجِيجَ أَمْ إِلَيْكَ مِنْ فَرَقِكَ والخَوْفَ مِنْ عَذَابِكَ والرَّجَاءَ لِرَحْمَتِكَ والتَّوَاضُع لِعَظَمَتِكَ والوَقُوفَ عِنْدَ أَمْرِكَ والانتِهَاءَ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، رَبِّ كَيْفَ أَرْفَعُ إِلَيْكَ يَدِي وَقَدْ أَخْرَقَتِ الخَطَايَا جَسَدِي أَمْ كَيْفَ أَبْنِي لِلدُّنْيَا وَقَدْ هَدَمَتِ الذُّنُوبُ أَرْكَانِي أَمْ كَيْفَ أَبْنِي لِلدُنْيًا وَقَدْ هَدَمَتِ الذُّنُوبُ أَرْكَانِي أَمْ مَنَى أَعْمَلُ لِحَمِيمِي وَلاَ أَبِكِي لِنَفْسِي أَمْ عَلَىٰ مَا أَعُولُ إِذَا لَمْ أُعُولُ عَلَى بَدَنِي، أَمْ مَنَى أَعْمَلُ لَا خَرِيصٌ عَلَىٰ مُنْ أَدُعُهَا قَبْلَ مَوْتِي، رَبِّ لِتَعْمَلُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَى اللَّهُو فَأَسْرَعْتُ وَدَعَتْنِي الاَثِنْيَا إِلَى اللَّهُو فَأَسْرَعْتُ وَدَعَتْنِي الآخِرَةُ فَأَبْطَأْتُ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَحَوّلُ وَعَنْي الدُنْيَا إِلَى اللَّهُو فَأَسْرَعْتُ وَدَعَتْنِي الآخِرَةُ فَأَبْطَأْتُ، فَصَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَحَولُ لَا

<sup>(</sup>١) العجّ: رفع الصوت.

مَكَانَ إِبْطَائِي عَنِ الآخِرَةِ سُرْعَةً إِلَيْهَا وآجْعَلْ سُرْعَتِي إِلَى الدُّنْيَا إِبْطَاءً عَنْهَا، رَبِّ مَنْ أَرْجُو إِذَا لَمْ أَرْجُكَ أَمْ مَنْ أَخَافُ إِذَا أَمِنْتُكَ أَمْ مَنْ أُطِيعُ إِذَا عَصَيْتُكَ أَمْ مَنْ أَشْكُرُ إِذَا كَفَرْتُكَ أَمْ مَنْ أَذْكُرُ إِذَا نَسِيتُكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَشْرِكْنِي في كُلِّ دَعْوَةٍ صَالِحَةٍ دَعَاكَ بِهَا عَبْدٌ هُو لَكَ رَاغِبٌ إلَيْكَ رَاهِبٌ مِنْكَ وَفِيمَا سَأَلَكَ مِنْ خَيْرٍ، وأَشْرِكُهُمْ في صَالِحٍ مَا أَدْعُوكَ وٱجْعَلْني وأَهْلِي وإخْوَانِي في دِيني في أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَصَصْتَ بِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّكَ وَأَهْلِي وإخْوَانِي في دِيني في أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَصَصْتَ بِهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّكَ تَيْسِيرَ وَلا يُجَارُ عَلَيْكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَيَسِّرْ لِي كُلَّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ العَسِيرِ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ويستحبّ أيضاً أن يدعو بهذا الدّعاء، فيقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي وَتَلُمُّ بِهَا شَعْيِي (() وَتَرُدُّ بِهَا أَلْفَتِي وَتُصْلِحُ بِهَا شَمْلِي وَتُلُمُّ بِهَا ضَعْيِي وَتُلْهِمُنِي بِهَا وَشُدِي وَتُبيّضُ بِهَا وَرَحْمَةً أَنْكُ بِهَا عَائِيي وَتُجِيرُ بِهَا شَاهِدِي وَتُزكِّي بِهَا عَملِي وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي وَتُبيّضُ بِهَا وَحْمِي وَتَعْصِمُني بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءِ ٱللَّهُمَّ أَعْطِني إيماناً صَادِقاً وَيَقِيناً خَالِصاً لَيْسَ بَعْدَهُ وَجْهِي وَتَعْصِمُني بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ عِنْدَ كُفُرٌ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ عِنْدَ القَضْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ ، ٱللَّهُمَّ الشَّعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاءِ والنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزَلْتُ بِكَ حَاجَتِي وإنْ قَصُرَ عَمَلِي وَضَعُفَ بَدَنِي وَقَدِ ٱفْتَقَرْتُ إِلَيْكَ وإلَىٰ رَحْمَتِكَ ، اللَّهُمَّ النَّيْرَاثُ بِكَ حَاجَتِي وإنْ قَصُرَ عَمَلِي وَضَعُفَ بَدَنِي وَقَدِ ٱفْتَقَرْتُ إِلَيْكَ وإلَىٰ رَحْمَتِكَ ، اللَّهُمَّ اللَّي الْأَنْ يُلِي وَاللَّي بَا قَاضِيَ الأُمُورِ يَا شَافِي الصَّدُورِ كَمَا تُجِيرُ مَنْ في البُحُورِ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُعْرَقِي واللَّهُ وَلِي وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثَّبُورِ (() وَمِنْ فِنْتَةَ الْقَبُورِ ٱللَّهُمَّ مَا عَلَىٰ مَعْرَفَتِي وَلَا اللَّهُمَّ مَا عَنْ الْبُحُورِ اللَّهُ وَلِي وَلَى الْمُعْورِ اللَّهُمُ مَا عَنْ اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ أَنْ الْعَلَى الْمُعْدِي وَلَى الْمُورِ عَلَيْهُ الْمِنْ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَلَمْ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُ الْمُلُكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْعَلْولِ اللْعَلْولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱللَّهُمَّ يَا ذَا الحَبل الشَّدِيدِ والأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِ والجَنَّةَ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) الشعث: انتشار الأمر. ولَمَّ الله شعثه: قارب بين شتيت أموره.

<sup>(</sup>٢) الثبور: الهلاك والويل.

الخُلُودِ مَعَ المُقَرِّبِينَ الشَّهُودِ الرُّكِّعِ الشُّجُودِ المُوفِينَ بِالعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وإنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجْعَلْنَا هَادِينَ مَهْدِيبِّنَ غَيْرَ صَالِّينَ وَلاَ مُضِلِّينَ سِلْماً لأَوْلِيائِكَ حَرْباً لأَعْدَائِكَ نُحِبُ لِحُبكَ النَّاسَ وَتُعَادِي لِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، ٱللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإِجَابَةُ وَهَذَا الجُهْدُ وَعَلَيْكَ التَّكُلاَنُ، سُبْحَانَ الَّذِي الْصَطَنَعَ العِزَّ وَفَازَ بِهِ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي لَسِنَ المَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذي الفَضْلِ والنَّعْمِ، سُبْحَانَ ذي العِزِّ والكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِي التَسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذي الفَضْلِ والنَّعْمِ، سُبْحَانَ ذي العِزِّ والكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِي التَسْبيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذي الفَضْلِ والنَّعْمِ، سُبْحَانَ ذي العِزِّ والكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِي التَسْبيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ ذي الفَضْلِ والنَّعْمِ، سُبْحَانَ ذي العِزِّ والكَرَمِ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْ لِي نُوراً في قَلْبِي وَنُوراً في وَنُوراً في وَنُوراً في وَنُوراً في بَصَرِي وَنُوراً في شَعْرِي وَنُوراً في بَشَرِي وَنُوراً في النَّورَ. وَنُوراً في لَحْمِي وَنُوراً في مَوْراً في عِظَامي، ٱللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِيَ النُورَ.

فإذا طلع الفجر الثّاني، فقل: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ صَاحِبْنَا فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآتَمِمْهَا عَلَيْنَا عَائِداً بِالله مِنَ عَلَيْنَا، ٱللَّهُمَّ بِنِعْمَتِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآتَمِمْهَا عَلَيْنَا عَائِداً بِالله مِنَ النَّارِ عَائِداً بِالله مِنَ النَّارِ. ثمّ تقول: يَا فَالِقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ أَرَىٰ النَّارِ عَائِداً بِالله مِنَ النَّارِ. ثمّ تقول: يَا فَالِقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ أَرَىٰ وَمُحْرِجَهُ مِنْ حَيْثُ أَرَىٰ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا لهٰذَا صَلاَحاً وأَوْسَطَهُ فَلاَحاً وآخِرَهُ نَجَاحاً.

ثُمّ يقول: الحَمْدُ لله فَالِقِ الإِصْبَاحِ، سُبْحَانَ الله رَبِّ المَسَاءِ والصَّبَاحِ، ٱللَّهُمَّ صَبِّحْ آلَ مُحَمَّدٍ بِبرَكَةٍ وَسُرُودٍ وَقُرَّةٍ عَيْنٍ وَرِزْقٍ وَاسِعٍ، ٱللَّهُمَّ إِنَّك تُنْزِلُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَا تَشَاءُ فَأَنْزِلْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي مِنْ بَرَكَةِ السَّمُواتِ والأَرْضِ رِزْقاً وَاسِعاً تُغْنِيني بِهِ مَنْ جَمِيع خَلْقِكَ.

ثُمَّ أَذُّنْ للفجر وأسجد وقل: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدْتُ لَكَ خَاضِعاً خَاشِعاً.

ثمّ أرفع رأسك، وقل: ٱللَّهُمَّ إنِّي أَشَالُكَ بِإِقْبَالِ نَهَارِكَ وإِدْبَارِ لَيْلِكَ، وَخُضُورِ صَلَوَاتِكَ وأَصْوَاتِ دُعَاتِكَ وَتَسْبِيحِ مَلاَئِكَتِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَتُوبَ

عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبُّوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ المَلاَثِكَةِ والرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ. ثمّ تقول: سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ. إلى آخره، وقد تقدّم ذكره، ثمّ ليقُمْ ويقول بعده ما تقدّم ذكره، من قول: ٱللَّهُمَّ رَبَّ لهٰذِهِ الدَّعوَةِ التَّامَّةِ. إلى آخر الدّعاء، ثمّ يتوجّه للفرض على ما تقدّم شرحه.

ويُستحبّ أن يقول في سجود الفرض، لطلب الرّزق: يَا خَيْرَ المَسْؤولينَ وَيَا خَيْرَ المَسْؤولينَ وَيَا خَيْرَ المُعْطِينَ ٱرْزُقْنِي وَٱرْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ فإنّكَ ذُو الفَضْلِ العَظِيم.

ويستحبّ أن يقنت في الفجر بعد القراءة قبل الرّكوع، فيقول: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ السّبْعِ وَمَا الحَلِيمُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الدّلِيُّ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السّمُواتِ السّبْعِ وَمَا بِينَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَسَلامٌ عَلَى بيّنَهُنَّ، وَرَبِّ الأَرْضِيْنَ السّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بيّنَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ، والحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، يَا اللهُ ٱلَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ العَلِيمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتُعَجِّلَ فَرَجَهُمْ، اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ ثِقَتُهُ العَلِيمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وتُعَجِّلَ فَرَجَهُمْ، اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَ ثِقَتُهُ وَرَجَائِي في الأُمُورِ كُلِّهَا، يَا أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ السَّرِيحِ مَن النَّارِ وَعَانَى في فَيْ الْمُورِ عُلِهًا، يَا أَجْوَدَ مَنْ سُئِلَ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ النَّارِ وَعَافِي في وَقِلَّةً حِيلَتِي وَآمُنُنْ عَلَيَّ بِالجَنَةِ طَوْلاً مِنْكَ وَفُكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَعَافِي في نَفْسِي وَفِي جَمِيعِ أُمُورِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

كُلَّمَا هَلَّلَ الله شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُهَلَّلَ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، والله أَكْبَرُ كُلَّمَا كَبْرُ كُلَّمَا كَبْرُ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، وَاللهُ أَنْ يُكَبَّرُ وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، وَصُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلاَ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيَّ أَوْ عَلَىٰ وَسُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلاَ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيَّ أَوْ عَلَىٰ أَحْدٍ مِمَّنْ كَانَ أَوْ يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ. ثلاث مرّات.

ثمّ يقول: سُبْحَانَ آللهِ والحَمْدُ لله وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله زِنَةَ عَرْشِهِ وَمِثْلَهُ وَعَدَدَ خَلْقِهِ وَمِثْلَهُ، وَمِلْءَ سَمُواتِهِ وَمِثْلَهُ وَمِلْءَ أَرْضِهِ وَمِثْلَهُ وَعَدَدَ مَا أَحْصَىٰ كِتَابَهُ وَمِثْلَهُ، وَعَدَدَ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفةً لاَ يُحْصِي تَضَاعِيفَها أَحَدُ غَيْرُهُ مَا أَحْصَىٰ كِتَابَهُ وَمِثْلَهُ، وَعَدَدَ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفةً لاَ يُحْصِي تَضَاعِيفَها أَحَدُ غَيْرُهُ وَمِثْلَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عشر مرّات. وتقول ثلاثين وَهُوَ حَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عشر مرّات. وتقول ثلاثين مرّة: سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلاَ اللهُ واللهُ أَكْبُرُ.

ثمّ تقول: الحَمْدُ شِهِ الَّذِي لاَ يَشْعَىٰ مَنْ ذَكَرَهُ، والحَمْدُ شِهِ الَّذِي لاَ يَغِيبُ مَنْ وَجَاهُ، والحَمْدُ شِهِ الَّذِي لاَ يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ، والحَمْدُ شِهِ الَّذِي لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالاَهُ، وَالحَمْدُ شِهِ الَّذِي يَجْزِي بالإحْسَانِ إِحْسَاناً وَبِالصَّبْرِ نَجَاةً، والحَمْدُ شِه الَّذِي هُو ثِقَتْنَا حِينَ يَسُوءُ ظَنْنَا بِأَعْمَالِنا، والحَمْدُ شِه الَّذِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، والحَمْدُ شِه الَّذِي يَعْدُو عَلَيْنَ وَيَرُوحُ بِنِعْمِهِ فَنظَلُّ فِيها وَنَبِيتُ بِرَحْمَتهِ سَاكِنِينَ وَنُصْبِحُ بِنِعْمَتِهِ مُعَافَيْنَ، فَلكَ الحَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ المَنْ فَاضِلاً، الحَمْدُ شُه الَّذِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَصَوَّرَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي وَأَنْبَى فَأَحْسَنَ أَدِي وَصَوَّرَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي وَأَنْبَى فَأَحْسَنَ أَدِي وَمَوْرَنِي وَالْحَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ المَنْ فَاضِلاً وَبِعْمَتِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً وَبَصَّرَنِي دِينهُ وَبَسَطَ عَلَيَّ رِزْقَهُ وَأَسْبَعَ عَلَيَّ نِعْمَهُ وَكَفَانِي ٱلهَمَّ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً كُلِيراً وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً كُلِ كَثِيراً وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ عَمْدُ حَمْداً لاَ عَلْمَ دُونَ عِلْمِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ عَلْكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ خُونَ وَلِكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ أَجْرَ لِقَائِلِهِ دُونَ وَشِيتَتِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ أَجْرَ لِقَائِلِهِ دُونَ وَشِيتَكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ أَجْرَ لِقَائِلِهِ دُونَ وَشِكَى وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، الحَمْدُ شَهْ بِمَحَامِدِهِ وَلَكَ المَمْدُ عُمْدًا فَعَائِهُ مَانِهُ كُلُّهَا حَتَّى يَنْتَهِي الحَمْدُ لَكَ الحَمْدُ كُمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، ٱللّهُمُ لَكَ الحَمْدُ لَكُمْ الْفَائِلَ مُورَى مَنْ مَائِهِ كُلُّهُ الْخَمْدُ الْخَمْدُ إِلَى مَا يُحِبُ رَبُنًا وَيَرْضَى، ٱللّهُمُ لَكَ الحَمْدُ كُلُهًا عَلَى نَعْمَائِهِ كُلُّهُا حَتَى يَتَعْمَاهُ لاَ المَعْدُ لَلْ الْحَمْدُ كُلُهُ الْحَمْدُ اللّهُمُ لَكَ الحَمْدُ لَكُمْ الْفَائُهُ وَلَا الْحَمْدُ اللّهُ الْمُسْتَعَى الْمَا يُعْمَائِهِ كُلُهُ الْمَائِهُ لَهُ الْعَمْدُ اللْعُمْدُ عَلَا الْعَمْدُ لَلْكُ المَعْمُ اللّهُ

كَمَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ وَكَمَا تُحِبُّ رَبُّنَا أَنْ تُحْمَدَ.

ثمّ يقول: أنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ، وأَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ العَلِيُّ العَظِيمُ، وأَنْتَ اللهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ، وَأَنْتَ اللهَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَٱنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مُبْدِئ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ يَعُودُ، وَأَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ كَمْ تَزَلْ وَلاَ تَزَالُ، وَأَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَالِقُ الجَنَّةِ والنَّارِ، وَأَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَالِقُ الخَيْرِ والشَّرِّ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ الوَاحِدُ الأَحَدُ الفَرْدُ الصَّمَدُ، لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ، وَأَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ المَلِكُ القُدُوسُ السَّلاَمُ المُؤمِنُ المُهَيْمِنُ العَزِيزُ الجَبَّارُ المُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ، وَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الكَبِيرُ المُتَعَالِ والكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ يَا الله بجُودِكَ الَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ، وأَسْأَلُكَ يَا الله بِرَحْمَتِكَ ٱلَّتِي أَنْتَ أَهْلُهَا أَن تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تُعْطِينِي مِنْ جَزِيل مَا أَعْطَيْتَ أَوْلِيَاءَكَ مَا آمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ وَأَسْتَوْجِبُ بِهِ كَرَامَتَكَ فَإِنَّ في عَطَائِكَ خَلَفاً مِنْ مَنْع غَيْرِكَ، وَلَيْسَ في مَنْعِك خَلَفٌ مِنْ عَطَاءِ غَيْرِكَ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ يَا بَارِيءَ النَّقُوس بَعْدَ المَوْتِ يَا مَنْ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ وَلاَ تَعْشَاهُ الظُّلُمَاتُ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وَتُعْطِينِي سُؤْلِي في دُنْيَايَ وآخِرَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ تقول: أُعِيدُ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي وَكُلَّ مَنْ يَعْنِيني أَمْرُهُ بِاللهِ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ. . إلى آخر الآية . ثمّ تقرأ آية السّخرة إلى آخرها وهي ثلاث آيات من الأعراف: إنَّ رَبَّكُمُ الله إلى قوله: مِنَ المُحْسِنينَ وآيتين من آخر الكهف: قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَاداً إلى آخر السّورة، وعشر آيات من أوّل الصّافّات: وسُبْحَانَ رَبَكَ رَبِّ العِزَّةِ إلى آخرها وثلاث آيات من الرَّحْمٰن: يَا مَعْشَرَ الجِنِّ والإِنْسِ إلى قوله: تَنْتَصِرَانِ وآخر الحشر: لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا القُرْآنَ إلى آخر السّورة.

ثمّ تقول: أُعِيدُ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي وَمَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ بِاللهِ الوَاحِدِ الأَحْدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، والمعوّذتين. ثمّ تقول: أُعِيدُ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي وَكُلَّ مَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ بِعِزَّةِ الله وَعَظْمَةِ الله وَقُدْرَةِ الله وَجَلالِ الله وَكَمَالِ الله وسُلْطَانِ الله وعُفْرَانِ الله وَمَنَّ الله وعَفْوِ الله وَحَلْمِ الله وَمَنْ الله وَمَنَّ الله وَعَلَيْهِمْ وَحِلْمِ الله وَرَسُولِ الله وأَهْلِ بِيَتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ وَحِلْمِ الله وَرَسُولِ الله وأَهْلِ بِيَتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ وَحِلْمِ الله وَجَمْعِ الله وَرَسُولِ الله وأَهْلِ بِيَتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ وَحِلْمِ الله وَجَمْعِ الله وَرَسُولِ الله وأهلِ بَيْتِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ مَنْ شَرِّ طَوَادِقِ الليَّلِ والنَّهَادِ، وَمِنْ شَرِّ كُلُّ مَنْ شَرِّ طَوَادِقِ الليَّلِ والنَّهَادِ، وَمِنْ شَرِّ كُلُ مَن شَوْ رَبِّي آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، أَعِيذُ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وولَلدِي وَمَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ بِكُلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَكُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ. ثلاثاً .

ثمّ تقول: مَرْحَباً بالحَافِظَيْنِ، وَحَيَّاكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنِ ٱكْتُبَا رَحِمَكُمَا الله بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الدِّينَ كَمَا شَرَعَ وأَنَّ الإِسْلاَمَ كَمَا وَصَفَ وأَنَّ القَوْل كَمَا حَدَّتَ وأَنَّ الإِسْلاَمِ كَمَا أَنْزَلَ وَأَنَّ الله هُو الحَقُّ المُبِينُ، اللَّهُمَّ بَلِغُ مُحَمَّداً وآل مُحَمَّد تَجِيّةً وأَفْضَلَ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ وَأَنَّ الله هُو الحَقُّ المُبِينُ، اللَّهُمَّ بَلِغ مُحَمَّداً وآل مُحَمَّد تَجِيّةً وأَفْضَلَ السَّلاَمِ، أَصْبَحْتُ لِرَبِّي حَامِداً، أَصْبَحْتُ لاَ أَشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً، وَلاَ أَدْعُو مَعَ الله إِلهَا وَلاَ السَّلاَمِ، أَصْبَحْتُ لِرَبِّي حَامِداً، أَصْبَحْتُ مُوتَهَنا بِعَمَلِي، وأَصْبَحْتُ لاَ فَقِيرَ أَفْقَرُ مِنَي والله هُو الغَنِيُّ السَّلاَمِ، وَاللهُ أَنْ وَلاَ اللهُ أَنْ والغَيْ الله النَّشُورُ، اللهَمَّ إِنِي الله النَّشُورُ، اللهَمَّ إِنِي الله النَّشُورُ، اللهَمَّ إِنِي اللهُ المُحْدِدُ والحَرْنِ والعَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والبُخْلِ وَصَلَع الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرِّجَالِ أَصْبَحْتُ والجُودُ والجَمَالُ والجَلالُ والبَهَاءُ والعِزَّةُ والعُدْرَةُ والسُلْطَانُ والخَلْقُ والأَمْرُ والجُودُ والجَمَالُ والجَلالُ والبَهَاءُ والعِزَّةُ والعُدْرَةُ والسُلْطَانُ والخَلْقُ والأَمْرُ والدُّنِيَ والاَجْرَةُ وَمَا سَكَنَ في اللَيْلِ فِقُدُو وَجَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ خَلْقاً جَدِيداً وَنَحْنُ في عَافِيةٍ ورَحْمَةٍ، شُبْحَانَ رَبِنَا إِنْ كَانَ وَعُدْ رَبِنًا لَمَقْمُولًا . ثَلَاثُ مرّات.

ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ إنِّي وَلهٰذَا اليَوْمَ المُقْبِلَ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِكَ فَلاَ يُهِمُّنِي اليَوْمَ شَيْءٌ مِنْ رُكُوبِ مَحَارِمِكَ وَلاَ الجُرْأَةِ عَلَىٰ مَعَاصِيكَ، وآرْزُقْني فِيهِ عَمَلاً مَقْبُولاً وَسَعْياً

مَشْكُوراً وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بِيْنَ يَدَيْ نِسْبَانِي وَعَجَلَتي في يَوْمي لهذا، بسْم الله مَا شَاءَ الله لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ (١١)، أَصْبَحْتُ بالله مُؤمِناً عَلَىٰ دِين مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَسُنتِّهِ وَعَلَىٰ دِينِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامْ وَسُنتِّهِ وَعَلَىٰ دِينِ الأَوْصِياءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَسُنَّتِهِمْ آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَعَلاَنِيَتِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَاثِيهِمْ، ٱللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَعِيذُ بِكَ مِمَّا ٱسْتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ والأَوْصِيَاءُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وأَرْغَبُ إلَيْكَ فِيما رَغِبُوا إِلَيْكَ فِيهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، ٱللَّهُمَّ تَوَفَّنِي عَلَى الإيمَانِ بِكَ والنَّصْدِيقِ برَسُولِكَ والوِلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامْ والاثْتِمَام بِالأَثِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ، فإنَّى قَدْ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ بَا رَبِّ أَصْبَحْتُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الإِسْلاَم وَكَلِّمَةِ الإِخْلاَصِ وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِين مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أَحْبِنِي مَا أَحْيَيْتَني عَلَيْهِ وَتَوَفَّنِي (٢) عَلَيْهِ وٱبْعَثْنِي عَلَيْهِ إِذَا بَعَنْتَنِي وَٱجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيَّنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ وَلا أَقَلَّ مِنْ ذْلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبَالإسْلاَم دِينًا وَبَمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ نَبيّاً وَبِالقُرْآنِ كِتَاباً وَبِعَلِيِّ إِمَاماً وَبِالحَسَنِ والحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ والحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَالخَلْفِ الصَّالِحِ أَيْمَةً وَسَادَةً وَقَادَةً، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُمْ أَيْمَّتِي وَقَادَتِي فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي فَي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، وَأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَفِي كُلِّ شِدَّةٍ وَرَخَاءٍ وَفِي كُلِّ عَافِيَةٍ وَبَلاَءٍ وَفِي المَشَاهِدِ كُلِّهَا، وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْن أَبَدأَ، لاَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ وَلاَ أَكُثْرَ فَإِنِّي بِذَٰلِكَ رَاضٍ يَا رَبِّ.

ثمّ تقول عشر مرّات: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ الأَوْصِيَاءِ الرَّاضِينَ المَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، والسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ المَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: العليّ العظيم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: إذا توفّيتني.

أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ ورَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ (١). ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ أَحْيِنِي عَلَىٰ مَا أَحْيَيْتَ عَلَيْهِ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامْ. عَلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامْ.

ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تُنْزِلُ في هٰذَا اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَا شِئْتَ، فَأَنْزِلْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ إِخْوَانِي وَأَهْلِي وأَهْلِ حُزَانَتِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَرِضُوانِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِزْقِكَ الوَاسِعِ مَا تَجْعَلُهُ قِوَاماً لِدِينِي وَدُنْيَايَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الوَاسِعِ الفَاضِلِ المُفْضِلِ رِزْقاً وَاسِعاً حَلالاً طَيِّباً بِلاَغا لِلآخِرَةِ والدّنْيَا هَنِيئاً مَرِيئاً صَباً صَباً صَباً مِنْ الفَاضِلِ المُفْضِلِ رِزْقاً وَاسِعاً حَلالاً مِنْ وَلَيْتِكَ وَحَلالاً مِنْ وَاسِعِكَ تُغْنِينِي بِهِ عَنْ غَيْرِ مَنِّ مِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ عَطِيبِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ يَدِكَ المَلاَّي أَسْأَلُ وَمِنْ خَيْرِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ يَدِكَ المَلاَّي أَسْأَلُكَ نَفْحَاتِ رِزْقِكَ يَعْمُلُكَ ، مِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ عَطِيبِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ يَدِكَ المَلاَّي السَّلُكَ وَمِنْ خَيْرِكَ أَسْأَلُ ، وَمُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِ رِزْقِكَ يَعْمُلُكَ ، مِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ عَطِيبِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ يَدِكَ المَلاَّي أَسْأَلُكُ وَمُنْ خَيْرِكَ أَسْأَلُ ، وَمُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُ وَمِنْ عَلِكَ الْمَلاَي عَلَىٰ نَفْحَاتِ رِزْقِكَ وَعَلَىٰ عَلَىٰ نَفْحَاتِ رِزْقِكَ وَكُلاَتُ عِنْ اللَّهُمَّ الْفَيْحُ لِي ولأَهْلِ بَيْنِي بَابَ رَحْمَتِكَ يَا مَنْ عِنْدُكَ ، ٱللَّهُمَّ لاَ تَحْطُرُ عَلَيَّ ورَزْقِي وَلاَ تَجْعَلْنِي مُحَارَفًا ، وأَجْعَلْنِي مُتَاكَ الْمَاكَ ، وأَجْعَلْنِي مُتَوافَلُ وَيَوْفُ وَيَرْجُو لِقَاءَكَ وَيَرْجُو أَيَّامَكَ ، وأَجْعَلْنِي أَتُوبُ إِلَيْكَ تَوْبُ إِلَىٰ كَنْ مَوْلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ الْكُوبُ وَيَخَافُ مَقَامَكَ وَيَخَافُ مَقَامَكَ وَيَخَافُ مُواكِلُ وَيَرْجُو لِقَاءَكَ وَيَرْجُو لَقَاءَكَ وَيَرْجُو أَيَّامَكَ ، وأَجْعَلْنِي أَتُوبُ إِلَكُ مَنْ الْكُولُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْكُولُ الْكُوبُ الْكُوبُ الْمُلْكِ الْمُنْ الْكُوبُ الْمُلُولُ الْمُعَلَى الْمُولُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُلْكَ الْمُعَارِقُلُ مَا مُعْرَافًا مِنْ الْمُعْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْم

مرات عشية. (ثواب الأعمال).

<sup>(</sup>۱) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في يوم مائة مرة: ربِّ صلِّ على محمد وأهل بيته قضى الله له مائة حاجة، ثلاثون منها للدنيا وسبعون منها للآخرة. (ثواب الأعمال). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في كل يوم خمسة وعشرين مرة: اللَّهمَّ أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كتب الله له بعدد كل مؤمن مضى ومؤمن بقي إلى يوم القيامة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. (ثواب الأعمال). وصلِّ على محمد وآل محمد في الصلاة على النبي وآله: اللَّهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد في الأولين وصلِّ على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى وصلِّ على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى وصلِّ على محمد وآل محمد في المرسلين. اللَّهمَّ أعط محمداً الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللَّهمَّ إني آمنت بمحمد ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته وارزقني صحبته وتوفِّني على ملّته وأسقني من حوضه مشرباً رويًا سائغاً هنيئاً لا أظماً بعده أبداً إنك على كل شيء قدير. اللَّهمَّ كما آمنت بمحمد ولم أره فعرَّفني في الجنان وجهه اللَّهمَّ بلَّغ روح محمد وآل محمد عني تحية وسلاماً. فإنّ من صلّى على النبي(ص) بهذه الصلاة هدمت ذنوبه ومحيت خطاياه ودام سروره واستجيب دعاؤه وأعطي أمله وبسط له في رزقه وأعين على عدوّه ومعيّع له سبب أنواع الخير ويجعل من رفقاء نبيّه في الجنان الأعلى ثلاث مرات غدوة وثلاث وهيّع له سبب أنواع الخير ويجعل من رفقاء نبيّه في الجنان الأعلى ثلاث مرات غدوة وثلاث

نَصُوحاً، وٱرْزُقْنِي عَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَعَمَلاً نَجِيحاً وَسَعْباً مَشْكُوراً وَتِجَارَةً لَنْ نَبُورَ.

ثمّ قل: أَسْتَغْفِرُ الله وَآتُوبُ إلَيْهِ مَائة مرّة. أَسْأَلُ الله العَافِيةَ مائة مرة. أَسْتَجِيرُ بِالله مِنَ النَّارِ (١) مائة مرّة. وأَسْأَلُ الله المجنة مائة مرّة. وأَقْرَأْ: قُلْ هُوَ الله الحُورَ العِينَ مائة مرّة. لا إِلٰهَ الله الملكُ الحَقُ المُبِينُ مائة مرّة. وأَقْرَأْ: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ مائة مرة. صَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ مَائة مرّة. سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ الله والله أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إِلاَّ بِالله العَلِيِّ ولاَ قُوّةً إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ. مائة مرّة. مَا شَاءَ الله كَانَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ. مائة مرّة. أَللَّهُمَّ أَوْسِعُ عَلَيَّ في رِزْقِي وآمُدُدُ لِي في عُمْرِي العَظِيمِ. مائة مرّة. أللَّهُمَّ أَوْسِعُ عَلَيَّ في رِزْقِي وآمُدُدُ لِي في عُمْرِي باللهُ العَلِي وَاحْدُنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ. مائة مرّة، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إلاَ بِالله ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فَي المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَرِي اللهُ العَلِي لَمْ يَتَّخِذُ ولَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ في المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِ وَكِيرَّهُ تَكْبِيراً. عشر مرّات.

ثمّ تقول عشر مرّات: ٱللَّهُمَّ ٱقْذِفْ في قُلُوبِ العِبَادِ مَحَبَّتِي، وَضَمَّنِ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ رِزْقِي وَٱلْقِ الرُّعْبَ في قُلُوبِ عَدُوِّكَ مِنِّي، وٱنْشُرْ رَحْمَتَكَ لي وَٱثْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، وٱنْشُرْ رَحْمَتَكَ لي وَٱثْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، وٱجْعَلْهَا مَوْصُولَةً بِكَرَامَتِكَ إِيَّايَ وَأَوْزِعْني شُكْرَكَ وَأَوْجِبْ لِي المَزِيدَ مِنْ لَدُنْكَ وَلاَ تُنْسِني ذِكْرَكَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنَ الغَافِلِينَ. وتقول عشر مرّات: ٱللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا مَا نَخَافُ عُشْرَتَهُ، وَسَهِّلْ لَنَا مَا نَخَافُ حُزُونَتَهُ، وَتَفَسِّ عَنَّا مَا نَخَافُ كُرْبَتَهُ، وٱكْشِفْ عَنَا مَا نَخَافُ بَلِيَّتُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (٢).

<sup>(</sup>۱) روى الصدوق في أماليه ۲۱ بسند حسن عن زيد الشخام عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ما من عبد يقول كل يوم: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار إلا قالت النار: يا ربّ أعِذْه مني.

<sup>(</sup>٢) روّي عن أبي بردة الأسلمي عن أبيه قال: كان رسول الله (ص) إذا صلّى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: اللَّهمَّ أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة (ثلاث مرات) اللَّهمَّ أصلح لي دنياي التي فيها معاشي (ثلاث مرات) اللَّهمَّ أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي (ثلاث مرات) اللَّهمَّ إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك (ثلاث مرات) اللَّهمَّ إني أعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدِّ من الأمالي للشيخ الطوسي.

وتقول عشر مرّات: ٱللَّهُمَّ لاَ تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِيهِ أَبَداً وَلاَ تَرُدَّنِي في سُوءِ ٱسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ أَبَداً وَلاَ تَكِلْني إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ٱسْتَنْقَذْتَني مِنْهُ أَبَداً وَلاَ تَكِلْني إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً. وتقول عشر مرّات: ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَني وَزِدْني مِنْ فَضْلِكَ، وٱجْعَلْ لِيَ المَرْتَبَةَ مِنْ كَرَامَتِكَ.

و آقرأ آية الكرسيّ عشر مرّات. وقل: أشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ إِلٰهاً وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبةً وَلاَ وَلَداً. وتقرأ: إِنَّا أَنْزَلْناهُ عشر مرّات، وتقول: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ إِلٰها وَاحِداً لَمْ يَتَّخِذُ صَاحِبةً وَلاَ وَلَداً عَشر مرّات ثم تقول عشر مرّات: ٱللَّهُمَّ مَا أَصْبَحْتَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ عَافِيةٍ في دِينٍ أَوْ دُنْيًا فَمِنكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُورُ بِهَا عَلَيَّ يَا رَبِّ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَىٰ. ثُمّ تقول عشر مرّات: لا الحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُورُ بِهَا عَلَيَّ يَا رَبِّ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَىٰ. ثُمّ تقول عشر مرّات: لا الحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُورُ بِهَا عَلَيَّ يَا رَبِّ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَىٰ. ثُمّ تقول عشر مرّات: لا إِلٰهَ إِلاَ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُو حَيُّ لاَ يَمُوتُ، بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثمّ تقول عشر مرّات عند طلوع الشّمْس وغروبها (١): أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنْ هَمَزَاتِ الشّيَاطِينِ، وأَعُوذُ بِالله أَنْ يَحْضُرُونِ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.

ثمّ تقول مائة مرّة: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَلِيِّ العَظِيمِ. العَظِيمِ (٢). ثمّ تقول مائة مرّة: مَا شَاءَ الله كَانَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ.

<sup>(</sup>۱) روي عن سلمان الفارسي قال: قال النبيّ (ص): يا سلمان إذا أصبحت فقل: اللَّهمَّ أنت ربِّي لا شريك لك أصبحنا وأصبح الملك لله، قلها ثلاثاً. وإذا أمسيت فقل مثل ذلك فإنهن يكفِّرن ما بينهنّ من الخطيئة. من أمالي المصنف رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) روى المصنف في الصحيح في الأمالي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلم: بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم، يعيدها سبع مرات دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء. ومن قالها إذا صلى المغرب قبل أن يتكلم دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أهونها الجذام والبرص.

وتقول أيضاً: ٱللَّهُمَّ مُقَلِّبَ القُلُوبِ والأَبْصَارِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ (١) وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ، الشَّهُمَّ ٱمْدُدْ لِي في عُمْرِي وأَوْسِعْ عَلَيَّ في رِزْقِي وأَنْشُرْ عَلَيَّ رَحْمَتَكَ، وإِنْ كُنْتُ في أُمِّ الكِتَابِ شَقِيًّا فَاجْعَلْنِي سَعِيداً فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ.

ثمّ قل: أَحَطْتُ عَلَىٰ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي مِنْ شَاهِدٍ وَغَائِبٍ بِالله الَّذِي لاَ إِللهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي اللَّرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا غِي اللَّرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيةُ السَّمٰوَاتِ والأَرْضَ وَلاَ يَوْوَدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ. ثمّ قَل: أَصْبَحْتُ ٱللَّهُمَّ مُعْتَصِماً بِنِمَامِكَ المَنبِعِ الذِي وَمَا خَلَقْتَ وَمَنْ خَلَقْتَ مِنْ الذِي لا يُطاوَلُ وَلاَ يُحَاوَلُ مِنْ شَرِّ كُلِّ غَلْشِمٍ وَطَارِقِ مِنْ سَائِهِ مَا خَلَقْتَ وَمَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِيقَ وَلاَءِ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيكَ النَّي الْذِي لا يُطاوَلُ وَلاَ يُحَاوَلُ مِنْ شَرِّ كُلِّ غَلْشِم وَطَارِقِ مِنْ سَائِهِ مَا خَلَقْتَ وَمَنْ خَلَقْتَ مِنْ عَلْمِ بَعِنْ الْخِقِيقِ وَلاَءِ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيكَ خَلْقِكَ الصَّامِتِ والنَّاطِقِ في جُنَةٍ مِنْ كُلِّ عَلْمِهِمْ وَفِيهِمْ وَبِهِمْ أَوْالِي مَنْ وَالَوْا وأَجَانِبُ مَنْ عَلْمُ مَنْ عَلَيْهُمْ وَمِعَهُمْ وَفِيهِمْ وَبِهِمْ أُوالِي مَنْ وَالَوْا وأَجَانِبُ مَنْ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهُمْ مَوْفِيهِمْ مَنْ فَلَعْ مَنْ عَلْوهِمْ سَدًا فَاعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ جَانِهُوا والأَرْضِ إِنَّا جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُشْعِرُونَ .

فإذا أردت التوجّه في يوم قد حذّر من التّصرّف فيه فقدّم أمام توجّهك قراءة: الحَمْد، والمعوّذتين، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وآية الكرسيّ، والقدر وآخر آل عمران إِنَّ في خَلْقِ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ إلى آخر السّورة. ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ بِكَ يَصُولُ الصَّائِلُ وبِقُدْرَتِكَ يَطُولُ الطَّائِلُ، وَلاَ حَوْلَ لِكُلِّ ذِي حَوْلٍ إِلاَّ بِكَ وَلاَ قُوّةً يَمْتَادُهَا ذُو قُوّةٍ إِلاَّ مِنْكَ بِصَفْوتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ بَرِيَّتِكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعِثْرَتِهِ وَسُلاَلَتِهِ عَلَيْه وَعَلَيْهِمُ بِصَفْوتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ بَرِيَّتِكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَعِثْرَتِهِ وَسُلاَلَتِهِ عَلَيْه وَعَلَيْهِمُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة ودين نبيَّك.

السَّلاَمُ، صَلِّ عَلَيْهِمْ وَاكْفِنِي شَرَّ لهٰذَا اليَوْمِ وَصُرَّهُ وَازْزُفْنِي خَيْرَهُ وَيُمْنَهُ وَبَرُكَاتِهِ وَاقْضِ لَي فِي مُتَصَرَّفَاتِي بِحُسْنِ العَاقِبةِ وَبُلُوغِ المَحَبَةِ والظَّفَرِ بِالأَمْنِيَّةِ وَكِفَايَةِ الطَّاغِيةِ المُغْوِيةِ وَكُلِّ ذِي قُدْرَةٍ لِي عَلَىٰ أَذِيَّةٍ حَتَّى أَكُونَ فِي جُنَّةٍ وَعِصْمَةٍ مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَنِقْمَةٍ، وَأَبْدِلْنِي فِيهِ وَكُلِّ ذِي قُدْرَةٍ لِي عَلَىٰ أَذِيَّةٍ حَتَّى أَكُونَ فِي جُنَّةٍ وَعِصْمَةٍ مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَنِقْمَةٍ، وَأَبْدِلْنِي فِيهِ مِنَ المَحَاوِفِ أَمْناً وَمِنَ العَوَائِقِ فِيهِ يُسْراً، حَتَّى لاَ يَصُدُّنِي صَادٌ عَنِ المُرَادِ وَلاَ يَحُلَّ بِي طَارِقٌ مِنْ أَذَى العِبَادِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، والأُمُورُ إلَيْكَ تَصِيرُ، يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ.

دعاء آخر: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَسْتَغْفِرُكَ في هٰذَا الصَّبَاحِ وَفِي هٰذَا اليَوْم لأَهْلِ رَحْمَتِكَ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ أَهْلِ لَعْنَتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَبْرَأُ إِلَيْكَ في لهٰذَا اليَوْمَ وَفِي هٰذَا الصَّبَاحِ مِمَّنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ مِنَ المُشْرِكِينَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ بَرَكَةً عَلَىٰ أَوْلِيَائِكَ وَعَذَابًا عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالآكَ وَعَادِ مَنْ عَادَاكَ، ٱللَّهُمَّ ٱخْتِمْ لَى بِالأَمْنِ والإِيمانِ كُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَّانِي صَغِيراً، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْمُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والأَمْوَاتِ، إنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَهُمْ وَمَثْوَاهُمْ، ٱللَّهُمَّ ٱحْفَظْ إمامَ المُسْلِمينَ بحِفْظِ الإِيمانِ وٱنصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً وٱفْتَحْ لَهُ فَتْحاً يَسِيراً، وٱجْعَلْ لإِمَام المُسْلِمينَ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً، ٱللَّهُمَّ العَن الفِرَقَ المُخَالِفَةَ عَلَىٰ رَسُولِكَ والمُتَعَدِّيَةَ لِحُدُودِكَ والعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وأَتْبَاعَهُمْ، وأَسْأَلُكَ الزِّيَادَةَ مِنْ فَضْلِكَ والاقْتِدَاءَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ والتَّسْلِيمَ لأَمْرِكَ والمُحَافَظَةَ عَلَىٰ مَا أَمَرْتَ لا أَبْغِى بهِ بَدَلاً وَلاَ أَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً، ٱللَّهُمَّ ٱهْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَنَجّنِي مِنَ النَّارِ فِيمَنْ أَنْجَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، لاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، شُبْحَانَكَ رَبَّ البَيْتِ الحَرَام تَقَبَّلْ مِنِّي دُعَائي، وَمَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَضَاعِفْهُ لِي أَضْعَافاً (١) وآتِنِي مِنْ لَدُنْكَ أَجْراً عَظِيماً، رَبِّ مَا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: كثيراً.

أَحْسَنَ مَا أَبْلَيْتَنَي وأَعْظَمَ مَا آتَيْتَنِي وأَطْوَلَ مَا عَافَيْتَنِي وأَكُثْرَ مَا سَتَرْتَ عَلَيَّ فَلَكَ الحَمْدُ كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً عَلَيْهِ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شَاءَ رَبِّي وَكَمَا يُحِبُّ رَبِّي وَيَرْضَىٰ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجُهِهِ وَعِزٌّ جَلاَلِهِ ذِي الجَلاَلِ والإكْرَامِ.

آخر: ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوَاتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُنَ الرَّحِيمَ، أَعْهَدُ إلَيْكَ في لهذِهِ الدُّنْيَا أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إلله إلاَّ أَنْتَ، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَكِلْنِي إلَىٰ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ يَكُلْنِي إلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إلَيْهَا تُبَاعِدْنِي مِنَ الشَّرِّ، أَيْ رَبِّ لاَ أَيْقُ إلاَّ بِرَحْمَئِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّينَ وَالْجَعْرُ وَتُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ، أَيْ رَبِّ لاَ أَيْقُ إلاَّ بِرَحْمَئِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّينَ وَالْجَعْرُ وَتُقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ، أَيْ رَبِّ لاَ أَيْقُ إلاَّ بِرَحْمَئِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّينَ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً تُؤدِّيهِ إلَيَّ يَوْمَ إلقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ.

آخر: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتَجْعَلَ النُّورَ في بَصَرِي والبَصِيرَةَ في دِيني واليَقِينَ في قَلْبِي والإِخْلاَصَ في عَمَلِي، والسَّلاَمَةَ في نَفْسِي والسَّعَةَ في رِزْقِي والشُّكْرَ لَكَ أَبداً ما أَبقَيْتَني (١٠). ثمّ تقول: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله العَظِيمِ. ثلاثين مرّةً. ثمّ تقول مائة مرّة: لا إله إلاَ الله المَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ.

دعاء آخر: تَوَكَّلْتُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، والحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَرْهُ تَكْبِيراً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَرْهُ تَكْبِيراً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ البُوسِ والفَقْرِ، وَمَنْ خَلَبَةِ الدَّيْنِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعِنِّي عَلَىٰ أَدَاءِ حَقِّكَ

<sup>(</sup>۱) روى الشيخ في الأمالي في الصحيح عن محمد الجعفي عن أبيه قال: كنت كثيراً ما أشتكي عيني فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال عليه السلام: ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك وتكفى به وجع عينك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول في دبر الفجر والمغرب: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلّي على محمد وآل محمد... إلى آخر الدعاء وفيه: أن تجعل النور في بصري.

إِلَيْكَ وَإِلَى النَّاسِ. ثمّ تقول خمس عشرة مرّة: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ حَقّاً حقّاً، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَبُودِيَّةً وَرِقاً.

آخر: ٱللَّهُمَّ (١) أَعْطِنِي ٱلَّذِي أُحِبُّ وٱجْعَلْهُ خَيْراً لِي، ٱللَّهُمَّ مَا نَسِبتُ فَلاَ أَنْسَىٰ فِكْرَكَ، وَمَا فَقَدْتُ فَلاَ أَفْقِدُ عَوْنَكَ وَمَا يَغِيبُ عَنِّي مِنْ شَيْءٍ فَلاَ يَغِيبُ عَنِّي حِفْظُكَ، وَمَا فَقَدْتُ فَلاَ يَغِيبُ عَنِّي حِفْظُكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فُجَاءةِ نَقِمَتِكَ، وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَمِنْ تَحْوِيلِ عَافِيتِكَ، وَمِنْ جَمِيع سَخَطِكَ وَعَضَبِكَ.

دعاء آخر: سُبْحَانَ رَبِّيَ المَلِكِ القُدُّوسِ، والحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ، ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلِّهَا، وَلَكَ الحَمْدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ بَلاَئِكَ وَصَنِيعِكَ إِلَيَّ خَاصَّةً مِنْ خَلْقِكَ خَلَقْتَنِي يَا رَبِّ فَأَحْسَنْتَ خَلْقِي، الحَمْدُ عَلَىٰ بَلاَئِكَ وَصَنِيعِكَ وَمَنْ فَلَكَ الحَمْدُ عَلَى بَلاَئِكَ وَصَنِيعِكَ عِنْدِي قَدِيماً وَحَدِيثاً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ وَكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ وَمِلَّةِ إِبْراهِيمَ وَدِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

دعاء آخر: اللَّهُمَّ آهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ وأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وآسْدُهْ فَقْرَنَا بِقُدْرَتِكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ وأَكْفُ وُجُوهَنَا بِحَوْلِكَ وَطَوْلِكَ وَتَغَمَّدُ ظُلْمَنَا بِعَفْوِكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا فَشُرُ عَلَيْنَا رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ شُوءِ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ شُوءِ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ والفَوْزَ بِالجَنَّةِ والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لَنَا البَوْمَ ذَنْباً إِلاَّ عَفَرْتَهُ وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَجْتَةُ وَلاَ حَاجَةً إِلاَّ قَضَيْتِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَكَنَ في عَفَرْتَهُ وَلاَ هَمَّا إِلاَ فَرَجْتَةُ وَلاَ حَاجَةً إِلاَّ قَضَيْتِهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَكَنَ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ، اللَّهُمَّ إِنَّ ظُلْمِي أَصْبَحَ مُسْتَجِيراً بِحِلْمِكَ، وَفَقْرِي أَصْبَحَ مُسْتَجِيراً بِغِنَاكَ اللَّهُمَ إِنَّا لَكُومُ وَمَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ والدِي اللَّالِي الفَانِي الفَانِي أَصْبَحَ مُسْتَجِيراً بِوجُهِكَ البَاقِي الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَفْنَىٰ عَزَّ جَارُكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ والدِهِ.

ثمّ ٱقْرَأ فَاتحة الكتاب، والمعوّذتين، والإخْلاَص عشراً عشراً، وقل: الحَمْدُ لله

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: صلّ على محمد وآل محمّد و.

وأَسْتَغْفِرُ الله عَشراً. وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وآلِهِ عشراً. وقل: ٱللَّهُمَّ ٱذْكُرْنِي بِرَحْمَتِكَ وَلاَ تَذْكُرُنِي بِعُقُوبَتِكَ وَٱرْزُقْنِي رَهْبَةً مِنْكَ أَبْلُغُ بِهَا أَقْصَىٰ رِضْوَانِكَ وٱسْتَغْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ فِيمَا أَسْتَحِقُّ بِهِ جَنَّنَكَ وَقَدِيمَ غُفْرُانِكَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ كَدِّي في طَاعَتِكَ وَرَغْبَتِي في خِدْمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

دعاء آخر من رواية معاوية بن عمّار في أعقاب الصّلاة وتقول بعد الفجر: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَارِ الأَنْقِيَاءِ الأَبْرَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ الله عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيراً، وأُفُوضُ أَمْرِي إِلَى الله وَمَا الأَبْرَارِ اللَّذِينَ أَذْهَبَ الله عَلَيْهِ تَوكَلَّتُ وَمَنْ يَتَوكَلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بَالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً، مَا شَاءَ الله كَانَ حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ، وأَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ، وَلاَ حَوْلَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَ لَوْلاً فَيْ الله العَلِيِّ العَظِيمِ، الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ حَمْداً كَثِيراً كَمَا هُو أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ، وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلاَلِهِ عَلَىٰ إِذْبَارِ اللَّيْلِ وإِقْبَالِ النَّهَارِ، الحَمْدُ لله النَّالِ وأَقْبَالِ النَّهَارِ، الحَمْدُ في وَمُسْتَحِقُّهُ، وَكَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمٍ وَجْهِهِ وَعِزِّ جَلالِهِ عَلَىٰ إِذْبَارِ اللَّيْلِ وَإِقْبَالِ النَّهَارِ، الحَمْدُ في وَمُعْمَلِ صُنْعِهِ وَعَزِّ جَلالِهِ عَلَىٰ إِذْبَارِ اللَّيْلِ وَقْبَالِ النَّهَارِ، الحَمْدُ في وَمُعْلِمُ وَجَهِدٍ وَجَمَيلِ صُنْعِهِ.

مَرْحَباً بِخَلْقِ الله الجَدِيدِ والبَوْمِ العَتِيدِ والمَلكِ الشَّهِيدِ مَرْحَباً بِكُمَا مِنْ مَلكَيْنِ كَرِيمَيْنِ وَحَبَاكُمَا الله مِنْ كَاتِبَيْنِ حَافِظَيْنِ أَشْهِدُكُمَا فَاشْهَدَا لِي وَاكْتُبَا شَهَادَتي هٰذِهِ مَعَكُمَا حَتَّىٰ اَلْقَیٰ بِهَا رَبِّی أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِیكِ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَعَكُمَا حَتَّىٰ اللهَ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللهِينِ وَالْمَوْلَ كَمَّا وَصَفَ وَالْقُولُ كَمَا اللهِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ، وأَنَّ اللهِينُ والرَّسُولَ حَقِّ والقُرآنَ حَقٌّ والمَوْتَ حَقٌّ، ومُسَاءَلةَ مَدَّتَ والْمَرَاطَ حَقٌّ والمِيزَانَ حَقٌّ والجَنَّةَ حَقٌّ والنَّرَ وَنَكِيرٍ فِي القَبْوِرِ، فَصَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُنْ فِي القُبُورِ، فَصَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَكُ مَا وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ أَوْلِي العِلْمِ بِكَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ وَالْ مُحَمَّدٍ وآكُنُ بِ ٱللَّهُمَّ شَهَادَتِي عِنْدُكَ مَعَ شَهَادَةِ أُولِي العِلْمِ بِكَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ وَالْ يَعْشَهُ وَاكُنُ بِ ٱللّهُمْ اللهُ الْقَالَ وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ وَالْمِي العِلْمِ بِكَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ وَالْمُ يَلْ وَاكُنْ بِ الْمُعْرَاقِ وَمُنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ وَالْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُؤْوِلِ الْعَلْمُ بِكَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ وَالْمُ اللهِ الْمِلْمِ بِكَ يَا رَبِّ وَمَنْ أَبَىٰ أَنْ يَشْهَدَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ ال

لَكَ بِهٰذِهِ الشَّهَادَةِ وَزَعَمَ أَنَّ لَكَ نِدًا أَوْ لَكَ وَلَداً أَوْ لَكَ صَاحِبةً أَوْ لَكَ شَرِيكاً أَوْ مَعَكَ خَالِقاً أَوْ رَازِقاً لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ تَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً، فَاكْتُبِ اللَّهُمَّ شَهَادَتِهِ مَكَانَ شَهَادَتِهِمْ وأَحْيِنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وأَمِتْنِي عَلَيْهِ (١) وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في اللَّهُمَّ شَهَادِتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِمْ وأَحْيِنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وأَمِتْنِي عَلَيْهِ (١) وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصَبِّحْنِي مِنْكَ صَبَاحاً صَالِحاً مُبَارَكا عَبُونَا لاَ خَازِياً وَلاَ فَاضِحاً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجِعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هٰذَا مَنْهُوناً لاَ خَازِياً وَلاَ فَاضِحاً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآلِهِ وآجُعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هٰذَا صَلَحاً وأَوْسَطُهُ فَلَاحاً وآخِرَهُ نَجَاحاً، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ وآخِرُهُ وَجَعْر.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرْزُفْنِي خَيْرَ يَوْمِي لَمْذَا وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفْتِحْ لِي بَابَ كُلِّ خَيْرٍ فَتَحْتَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ وَلاَ تُعْلِقُهُ عَنِي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفْتَحْ لِي بَابَ كُلِّ خَيْرٍ فَتَحْتَهُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ وَلاَ يَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَبَداً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجْعَلْنِي مَعَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مُحَمَّدٍ في كُلِّ مَوْطِنٍ ومَشْهَدٍ ومَقَامٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلِهِ وآغْفِرْ لِي مَعْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لاَ تُعْقَدُورُ لِي ذَنْباً وَلاَ خَطِيئَةٌ وَلاَ إِنْماً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآغْفِرْ لِي مَعْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لاَ تُعْقَادِرُ لِي ذَنْباً وَلاَ خَطِيئَةٌ وَلاَ إِنْماً، اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إلَيْ مَعْمَدٍ وآلِهِ وآغْفِرُ لِي مَعْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لاَ تُعَادِرُ لِي ذَنْباً وَلاَ خَطِيئَةٌ وَلاَ إِنْماً، اللَّهُمَّ إلِي مَكَمَّدٍ وآلِهِ وآغْفِرُ لِي مَعْفِرَةً عَزْماً جَزْماً لاَ تُعَادِرُ لِي ذَنْبا وَلاَ خَطِيئَةٌ وَلاَ إِنْماً، اللَّهُمَّ إلنِي مُنَى المُعْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ ثُبْتُ إِلَيْكَ مِنْ مُرْماً جَزْماً لاَ تُعَادِرُ لِي ذَنْبا وَلاَ خَطِيئَةٌ وَلاَ إِنْماً، اللَّهُمَّ إلنِي مَا فَي لَكَ مِنْ كُلُّ وَلا إِنْماً مَنْ وَلاَ اللَّهُ مَا لَكُونِ لَا مُوسَلِقَ فَلَى المُومِنِينَ والمُومِنَاتِ لَمَ اللهُ وَالْمُومِنِينَ وَاللهُ وآغُونِ لَى المُومِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ وَاللهُ واللهُ واللهُ والمُؤْمِنِينَ والمُومِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ وَلاَ اللهُ والْمُؤْمِنِينَ وَلاَ اللّهُ والْمُؤْمِنِينَ والمُومِنَاتِ اللهُ واللهُ واللهُ والمُؤْمِنَا والمُومِنِينَ وَتَا والمُو وَلَا والْمُ والْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والْمُؤْمِنِينَ كَتَاباً مَوْقُوناً والمَا وَلَمْ وَلَا الْعَافِلِينَ وَتَا اللهُ والْمُؤْمِنَا والمُومِنَ وَتَا والمُ والمُؤْمِنِينَ وَتَا اللهُ واللهُ واللهُ والمُؤْمِنَا والمُهُ والمُؤْمِنَا والمُومِ اللهُ والمُؤْمِنَا واللهُ والمُؤْمِنَا والمَا والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَا والمَا والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَا والمَلْمُ و

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وٱبْعَثْنِي عَلَيه.

# دعاء الحريق

ثمّ تدعو بدعاء الكامل المعروف بدعاء الحريق، فتقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً، وأَشْهِدُ مَلاَئِكَتكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَانَ سَبْعِ سَمُواتِكَ وَأَرْضِيكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلكَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَجَمِيعِ وَأَرْضِيكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلكَ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ وَجَمِيعِ خَلْقِكَ، فَاشْهَدُ لِي وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ المَعْبُودُ وَحُدِكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِمَّا دُونَ عَرْشِكَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِمَّا دُونَ عَرْشِكَ إِلَىٰ قَرَارِ أَرْضِكَ السَّابِعَةِ السُّفْلَىٰ بَاطِلٌ مُضْمَحِلُ، مَا خَلاَ وَجُهَكَ الكَرِيمَ، فإنَّهُ أَعَرُّ وأَكْرَمُ وأَجَلُّ وأَعْظُمُ مِنْ أَنْ يَصِفَ الوَاصِفُونَ كُنهُ جَلالِهِ أَوْ تَهْتَدِي القُلُوبُ إِلَىٰ كُنْهِ وَأَكْرَمُ وأَجَلُّ وأَعْظُمُ مِنْ أَنْ يَصِفَ الوَاصِفُونَ كُنهُ جَلالِهِ أَوْ تَهْتَدِي القُلُوبُ إِلَىٰ كُنْهُ عَظَمَتِهِ، يَا مَنْ فَاقَ مَدْحَ المَادِحِينَ فَحُرُ مَدْحِهِ وعَدَىٰ وَصْفَ الوَاصِفِينَ مَآثِرُ حَمْدِهِ وَجَلَّ عَنْ مَقَالَةِ النَّاطِقِينَ تَعْظِيمُ شَأَنِهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآفْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ المَغْفِرَةِ. ثلثانًا المَغْفِرَةِ. ثلاثاً.

ثمّ تقول: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، سُبْحَانَ اللهُ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، مَا شَاءَ اللهُ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، هُوَ الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُو حَيٍّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إحدى عشرة مرّةً. ثمّ تقول: سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله، ولاَ إِلٰهَ إِلاَ الله والله وَللهُ وَلَا شُيْءٍ قَدِيرٌ. إحدى عشرة مرّةً. ثمّ تقول: سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله، ولاَ إِللهَ الحَلِيمِ الكَرِيمِ أَنْ اللهُ وأَللهُ وأَللهُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله الحَلِيمِ الكَرِيمِ العَلِيمِ الكَرِيمِ العَلْمِ الرَحِيمِ المَلِكِ القُدُّوسِ الحَقِّ المُبِينِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِلْءَ اللهُلِي القُدُّوسِ الحَقِّ المُبِينِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِلْءَ سَمُواتِهِ وَأَرْضِيهِ وَعَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ قَلَمُهُ وأَحْصَاهُ كِتَابُهُ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَرِضَاهُ لِنَفْسِهِ. المُولِيمِ الحَقِيمِ الرَّحِيمِ المَلِكِ القُدُّوسِ الحَقِّ المُبِينِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِلْءَ سَمُواتِهِ وَأَرْضِيهِ وَعَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ قَلَمُهُ وأَحْصَاهُ كِتَابُهُ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَرِضَاهُ لِنَفْسِهِ. إلمُعلَى عَشرة مرّةً.

ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ المُبَارَكِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ أَجْمَعِينَ والمَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً حَتَّىٰ ثُبَلِّغَهُمُ الرِّضَا وَتَزِيدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَا مِمَّا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ جَمِيعاً حَتَّىٰ ثُبَلِّغَهُمُ الرِّضَا وَتَزِيدَهُمْ بَعْدَ الرِّضَا مِمَّا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ، وَصَلِّ عَلَىٰ مَلَكِ المَوْتِ وَأَعْوَانِهِ، وَصَلِّ عَلَىٰ رِضُوانَ وَخَزَنَةِ الجِنانِ، وَصَلَّ عَلَىٰ مَالِكِ وَخَزَنَةِ النَّيْرَانِ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ بُبَلِّهُهُمُ الرِّضَا وَمَلاَئِكَةِ المَّوَاءِ وَمَلاَئِكَةِ الْمَوَاءِ وَمَلاَئِكَةِ الْمَوَاءِ وَمَلاَئِكَةِ الْمَوْرَةِ والحَفْظَةِ لِبَنِي آدَمَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مَلاَئِكَةِ الهَوَاءِ وَمَلاَئِكَةِ الأَرْضِينَ والسَّفْرَةِ الْكِرَامِ البَرَرَةِ والحَفْظَةِ لِبَنِي آدَمَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مَلاَئِكَةِ الهَوَاءِ وَمَلاَئِكَةِ الأَرْضِينَ السُّفْلَىٰ وَمَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ والْإَنْصِ والأَفْطَارِ والبِحَارِ والأَنْهَارِ والبَرَارِي والفَلَوَاتِ السُّفْلَىٰ وَمَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ والنَّهُ والنَّرَابِ بِتَسْبِيحِكَ والقَّفَواتِ والشِعْامِ والشَّرَابِ بِتَسْبِيحِكَ والقَفَواتِ والْقِفَارِ ()، وَصَلِّ عَلَى مَلاَئِكِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَّ عَلَى مَلَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى ثُبَلِغَهُمُ الرَّضَا وَتَزِيدَهُمْ بَعْدَ الرَّضَا مِمَّا أَثْتَ أَهْلُهُ بَا وَلِي مُحَمَّدِ، وَصَلِّ عَلَىٰ أَبِينَا آدَمَ وأُمَّنَا حَوَّاءَ وَمَا وَلَيْ النَّيْبَيْنَ والصَّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ حَتَّى ثُبَلِغَهُمُ الرَّضَا وَتَزِيدَهُمْ بَعْدَ الرَّضَا مِمَّا أَثْتَ أَهُلُهُ بَا وَلَيْ وَصَلِّ عَلَىٰ أَلِيْسَ وَعَلَىٰ أَنْ مَا الْمُسَاتِينِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ المُطَهَّرِاتِ وَعَلَى ذُرِيَّةٍ مُحَمَّدِ وَعَلَى أَنْ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ فَي صَلاَئِكَ عَلَيْهُمُ وَعَلَى كُلُّ مَنْ فِي صَلاَئِكَ عَلَيْهِمْ حَتَى ثُبَلِغَهُمُ وَعَلَى كُلِّ مَنْ فِي صَلاَئِكَ عَلَيْهِمْ حَتَى ثُبَلِغَهُمُ وَعَلَى كُلُّ مَنْ فِي صَلاَئِكَ عَلَيْهُ وَلَهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ صَلً عَلَيْهِمْ حَتَى ثُبَلِغَهُمُ الرَّضَى مِمَّدَ وَعَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُمُ عَلَى عَلَيْهِمْ حَتَى ثُلِكُهُمُ الْمُعَلَّى مِنْ اللَّهُمْ عَلَى اللْعَلَى مَلْ عَلَيْهِمْ حَتَى ثُلَاعُهُمْ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَوْمَ الرَّعَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآل مُحمَّدٍ، وآزحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَحِمَّداً وآلَ مُحَمَّداً وآلَ وَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ والفَضِيلَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيعةَ وأَعْطِهِ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ والفَضْلَ والفَضِيلَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيعةَ وأَعْطِهِ حَمَّىٰ يَرْضَىٰ، وزِدْهُ بَعْدَ الرَّضَا مِمَّا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي لَنَا وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمْرُتَنَ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحْمِّدٍ وآلِ مُحْمِّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحْمَدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِ مُحْمَدٍ وآلِ مُحْمُدٍ وآلِ مُحْمَدٍ وآلِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والأشجار.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: وعلى كل أمرأةٍ كفلت محمداً وعلى كل ملكِ هبط على محمد.

كُلِّ حَرْفٍ في صلاَةٍ صُلِّبَ عَلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ ولَفْظَةٍ وَلَخْظَةٍ وَنَفْسِ وَصِفَةٍ وَسُكُونٍ وَحَرَكَةٍ مِمَّنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَبِعَدَدِ وَلَخْظَةٍ وَنَفْسِ وَصِفَةٍ وَسُكُونٍ وَحَرَكَةٍ مِمَّنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَمِمَّنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَبِعَدَدِ سَاعَاتِهِمْ وَدَقَائِقِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَصَفَاتِهِمْ وَأَبْشَارِهِمْ وَجَرَكَاتِهِمْ وَحَقَائِقِهِمْ وَمِيقَاتِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَبْشَارِهِمْ وَجَرَكَاتِهِمْ وَحَقَائِقِهِمْ وَمِيقَاتِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَبْشَارِهِمْ وَبَعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ أَوْ كَانَ مِنْهُمْ وَشُهُورِهِمْ وَسِنِيهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ وَأَبْشَارِهِمْ وَبِعَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ أَوْ كَانَ مِنْهُمْ وَشُعُودِهِمْ وَسِنِيهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ وَأَبْشَارِهِمْ وَبِعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ أَوْ كَانَ مِنْهُمْ وَشُعُودِهِمْ وَسِنِيهِمْ وَأَشْعَادِهِمْ وَكَأَشَعَافِ ذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ يَا أَرْحَمَ اللَّاكِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَو مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ وَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ صَلاَةً تُرْضِيهِ (١٠).

ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ والثَّنَاءُ والشَّكُرُ والمنَّ والفَضْلُ والطَّوْلُ والحَيْرُ والحُسْنَىٰ والنَّعْمَةُ والعَظَمَةُ والجَبرُوتُ والمُلكُ والمملكُوتُ والقَهْرُ والسُّلطُانُ والفَحْرُ والسُّوْدَدُ والنَّعْمِيدُ والتَّحْمِيدُ والتَّحْمِيدُ والتَّهْلِيلُ والاعْتِنانُ والحَرَّمُ والجَلاَلُ والإحْرَامُ أَ والحَيْرُ والتَّوْحِيدُ والتَّعْمِيدُ والتَّعْمِيدُ والتَّهْلِيلُ والتَّعْمِيدُ والتَّعْمِيدُ والتَّهْلِيلُ والتَّعْمِيرُ والتَّعْمِيلِ اللَّذِي تَرْضَىٰ بِهِ عَنْ قَائِلِهِ مِنَ النَّنَاءِ الطَّيِّ والمَديحِ الفَاحِرِ والقَوْلِ الحَسنِ الجَمِيلِ الَّذِي تَرْضَىٰ بِهِ عَنْ قَائِلِهِ وَتُونِي بِعَمْدِ أَوَّلِ الحَمِيلِ الَّذِي تَرْضَىٰ بِهِ عَنْ قَائِلِهِ وَتُونِي المَنْيِنَ عَلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ مُتَّصِلاً ذٰلِكَ بِذٰلِكَ، وتَهْلِيلِي بِتَهْلِيلِ أَوَّلِ المُهَلِيلِينَ المُهُلِينَ المُعْرِينَ وتَنَاتُي بِنَاءُ والمَنْينَ عَلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ مُتَّصِلاً ذٰلِكَ بِذٰلِكَ، وتَهْلِيلِي بِتَهْلِيلِ أَوَّلِ المُهُلِينَ المُعْرِينَ المُنْينَ عَلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ مُتَصِلاً ذٰلِكَ بِذٰلِكَ مِنْ التَهْرِ إِلَى الْقَائِلِينَ المُجْمِيلِينَ المُشْنِينَ عَلَىٰ رَبِّ العَالَمِينَ المُتُعْمِيلُ بِقَوْلِ المَّعْرِينَ المَعْرِينَ المُعْمِلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِ وَعَدِي وَتَعْرِهِ الْقَائِلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِينَ المُعْمِيلِ وَعَدِي وَالمَدَّرِ وعَدَدِ وَعَدِ وَعَدِ وَلَكَ كُلِكَ مِنْ السَّامِةِ وَعَدْدِ وَعَدَدِ وَعَدْدِ وَلَوْلَ الْمُعْمَلِينَ المُعْمِيلِ وَالْمَدَرِ وعَدَدِ وَعَدْ وَلَكَ كُلِّ وَعَدُو إِلَّا لِلْكَا وَلَمْ السَّامِقِيلَةِ وَعَدُولِ الْفَاطِ وَوَرَقِ الْفَاطِ وَوَرَقِ الْفَاطِ وَوَدَقِ الْفَاعِلُونَ وَالْمَدَرِ وعَدَدِ وَلَوْلَ الْفَاعِلُولِ الْفَيَعَةُ مِنْ لَلُنَ عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ السَّامِةِ الشَّفْلَى ، وَبِعَدَدِ حُرُوفِ ٱلْفَاطِ وَوَرَقِ الْفَاطِ المُعْلِيلِ اللَّهُ وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَلَى وَالْمَلَى وَالْمَلَى وَالْمَدَى وَالْمَدَى وَالْمَلِيلِ وَالْمَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: اللَّهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد بعدد ما ذرأت وبرأت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: والجمال والكمال.

أَهْلِهِنَّ وَعَدَدِ أَرْمَاقِهِمْ (۱) وَدَقَائِقِهِمْ وَشَعَائِرِهِمْ وَسَاعَاتِهِمْ وَأَنْامِهِمْ وَشَهُورِهِمْ وَسِيهِمْ وَسَيهِمْ وَكَدَدِ زِنَةِ مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ وَسُكُونِهِمْ وَحَرَكَاتِهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ وَأَنْفَاسِهِمْ، وَعَدَدِ زِنَةِ مَا عَمِلُوا أَوْ يَعْمَلُونَ أَوْ بَلَغَهُمْ أَوْ رَأَوْا أَوْ ظَنُوا أَوْ فَطِنُوا أَوْ كَانَ مِنهُمْ أَوْ يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ أَوْ بَلَغَهُمْ أَوْ رَأَوْا أَوْ ظَنُوا أَوْ فَطِنُوا أَوْ كَانَ مِنهُمْ أَوْ يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ أَوْ بَلَغَهُمْ أَوْ رَأَوْا أَوْ ظَنُوا أَوْ فَطِنُوا أَوْ كَانَ مِنهُمْ أَوْ يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَعَدَدِ زِنَةِ ذَرِّ لَوْ بَلَغَهُمْ أَوْ رَأُوا أَوْ ظَنُوا أَوْ فَطِنُوا أَوْ كَانَ مِنهُمْ أَوْ يَكُونُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَعَدِدِ زِنَةِ ذَرِّ لَا يَعْلَمُهَا وَلاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ يَا ذَا الجَلاَلِ ذَلِكَ وَكَأَضْعَافِ ذَلِكَ أَشْعَافاً مُضَاعَفَةً لا يَعْلَمُهَا وَلاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ يَا بَدِيعَ السَّمُواتِ وَالْإِكْرَامِ وَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتَ وَمُسْتَوْجِبُهُ مِنِي وَمِنْ جَمِيعٍ خَلْقِكَ يَا بَدِيعَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّ ٱسْتَحْدَثْنَاكَ وَلاَ مَعَكَ إِلٰهٌ فَيَشْرَكَكَ في رُبُوبِيَّتِكَ وَلاَ مَعَكَ إِلَّهُ أَعَانَكَ عَلَىٰ خَلْقِنَا، أَنْتَ رَبُّنَا كَمَا نَقُولُ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تُعْطِيَ مُحَمَّداً أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ وَأَفْضَلَ مَا سُئِلْتَ لَهُ، وَأَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْوُولٌ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ، أُعِيذُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَنَفْسِي وَدِينِي وَذُرِّيَّتِي وَمَالِيَ وَوَلَدِي وأَهْلِي وَقَرَابَاتِي وأَهْلَ بَيْتِي وَكُلَّ ذِي رَحِم لِي دَخَلَ في الإِسْلاَم أَوْ يَدْخُلُ إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ وَحُزَانَتِي وَخَاصَّتِي، ومَنْ قَلَّدَنِي دُعَاءً أَوْ أَسْدَىٰ إِلَيَّ يَدا (٢) أَوْ رَدَّ عَنِّي غِيبةً أَوْ قَالَ فِيَّ خَيْراً أَوِ اتَّخَذْتُ عِنْدَهُ يَداً أَوْ صَنِيعَةً وَجِيرَانِي وإِخْوَانِي مِنَ المُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ بِالله وَبِأَسْمَائِهِ التَّامَّةِ العَّامَّةِ الشَّامِلَةِ الكَّامِلةِ الطَّاهِرَةِ الفَاضِلَةِ المُبَارَكَةِ المُتَعَالِيةِ الزَّاكِيةِ الشَّرِيفَةِ المَنيِعَةِ الكَرِيمَةِ العَظِيمَةِ المَحْزُونَةِ المَكْنُونَةِ الَّتِي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ، وَبِأُمِّ الكِتَابِ وَخَانِمَتِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ سُورَةٍ شَرِيفَةٍ وآيَةٍ مُحْكَمَةٍ وَشِفَاءٍ وَرَحْمَةٍ وَعُوذَةٍ وَبَرَكَةٍ، وبِالتَّوْرِاةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، وَبِكُلِّ كِتَابِ أَنْزَلَهُ الله، وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله، وَبِكُلِّ حُجَّةٍ أَقَامَهَا الله، وَبِكُلِّ بُرُهَانِ أَظْهَرَهُ اللهُ، وَبِكُلِّ نُورٍ أَنَارَهُ الله، وَبِكُلِّ آلاءِ الله وَعَظَمَتِهِ، أُعِيذُ وأَسْتَعِيذُ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذي شَرٍّ، وَمِنْ شَرٍّ مَا أَخَافُ وأَحْذَرُ، وَمِنْ شَرٍّ مَا رَبِّي مِنْهُ أكْبَرُ، وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ العَرَبِ والعَجَم، وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الجِنِّ والإنْسِ والشَّيَاطِينِ والسَّلاَطِينِ

<sup>(</sup>١) أرماقهم: مفردها الرمق: بقية الحياة.

<sup>(</sup>٢) أسدى يداً: مدّها.

وإبليس وَجُنُودِهِ وأَشْيَاعِهِ وآتَبَاعِهِ، وَمِنْ شَرِّ مَا فِي النُّورِ والظُّلْمَةِ، وَمِنْ شَرِّ مَا دَهِمَ أَوْ الْمَالَمَةِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ فِي هَجَمَ أَوْ أَلَمَّ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ فِي اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمَاْتِي بِهِ الأَقْدَارُ، وَمِنْ شَرِّ مَا فِي النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا في الأَرْضِ وَالأَقْطَارِ والفَّلُواتِ والقِفَارِ والجَهَّارِ والأَنْهَارِ، وَمِنْ شَرِّ الفُسَّاقِ والفُجَّارِ والجُهَّانِ والسُّحَّارِ واللَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ الفُسَّاقِ والفُجَّارِ والكُهَّانِ والسُّحَارِ والخُسَّادِ والمُعَادِ والمُحسَّادِ والمُعَارِ والمُعَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ والخُسَّاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَابَةٍ رَبِّي آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، فإنْ تَولَقُوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلُّتُ وَهُو رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ.

وَأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ مِنَ الهَمَّ والحُزْنِ والعَجْزِ والكَسَلِ والجُبْنِ والبُخْلِ وَمِنْ ضَلَع الدَّيْنِ وَعَلَبَةِ الرَّجَالِ وَمِنْ عَمَلِ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ عَيْنِ لاَ تَدْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَمِنْ نَصِيحَةٍ لاَ تَنْجُعُ وَمِنْ صَحَابَةٍ لاَ تَرْدَعُ وَمِنْ إِجْمَاعٍ عَلَىٰ نُكْرٍ وَتَوَكُّدِ عَلَىٰ خُسْرٍ أَوْ تَوَاجُدٍ عَلَىٰ خُبْثٍ، وَمِمًا آسْتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ والمَلاَئِكَةُ خُسْرٍ أَوْ تَوَاجُدٍ عَلَىٰ خُبْثٍ، وَمِمًا آسْتَعَاذَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ والمَلاَئِكَةُ المُمْقَرَّبُونَ والشَّهِدَاءُ والصَّالِحُونَ وعِبَادُكَ المُمْقَرِّبُونَ والشَّهِدَاءُ والصَّالِحُونَ وعِبَادُكَ المُمْقَرِّبُونَ والشَّهِدَاءُ والصَّالِحُونَ وعِبَادُكَ المُمْقَرِّبُونَ والشَّهِدَاءُ والصَّالِحُونَ وعِبَادُكَ المُعْقَرِبُونَ والشَّهِدَاءُ والصَّالِحُونَ وعِبَادُكَ سَلَّهُ مَا الْمُوسَلِقِي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعْطِيبَى مِنَ الخَيْرِ مَا المُعْرَبُ مَا السَّعَادُوا، وأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ مَا المُنْ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَالْهِ وَسَلَّمَ، بِسِم اللهُ عَلَىٰ مَنْ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وأَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ المُومِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَإِلَهِ وَسَلَّمَ، بِسِم الله عَلَىٰ جِيرَانِي المُومِنِينَ وَإِنْ وَمَنْ قَلَانِي رَبِّ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُومِنِينَ وَالمُومِونِي وَمَنْ قَلَانِي وَمَنْ لَكُمْ أَعْلَىٰ مَا رَزَقَنِي وَمَا يَرُزُقُنِي، بِسْمِ اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَنِي وَمَا يَرْزُقُنِي، بِسْمِ اللهُ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُو رَبِّي وَمَا يَرُزُقُنِي، بِسْمِ اللهُ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَهُو وَالْمَو وَالْمَوْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُومِونِينَ وَالمُومُ في السَّمَاء وَهُو المُعْرَافِي والمَاقِعِ السَّمَاء وَهُو أَلِي وَالْمُومُ وَالْمُولِولُولُولُولَا في السَّمَاء وهُو المُعْمِ السَّمَاء وهُو أَلِي السَّمَاء وهُو

<sup>(</sup>١) الدُّعار: من الدَّعر وهو الفساد.

السَّمِيعُ العَلِيمُ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وَصِلْنِي بِجَمِيعِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ المُوْمِنُونَ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنْهُمْ مِن تَصِلَهُمْ بِهِ مِنَ الخَيْرِ وآصْرِفْ عَنِّي جَمِيعِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ المُوْمِنُونَ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنْهُمْ مِن السُّوءِ وَالرَّدَى، وَذِذْنِي مِنْ فَضْلِكَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَوَلِيْهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْمُوْمِنِينَ وَالمُوْمِنِينَ، وَعَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ وَفَرَجِي، وَفَرْجُ عَنْ كُلِّ مَهْمُومٍ مِنَ المُوْمِنِينَ والمُوْمِنَاتِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وآدُرُقْنِي نَصْرَهُمْ وَأَشْهِدْنِي المُؤْمِنِينَ والمُؤمِناتِ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وآجُعَلْ مِنْكَ عَلَيْهِمْ وَاقِبَةً حَتَّىٰ لاَ أَيْمَهُمْ وَآجُمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فِي اللَّذِينَ والآخِورَةِ، وآجُعَلْ مِنْكَ عَلَيْهِمْ وَاقِبَةً حَتَّىٰ لاَ يُخْلَصَ إلَيْهِمْ إلاَّ بِسَبِلِ خَيْرٍ وَعَلَىٰ مَنْ مَعَهُمْ وَعَلَىٰ شِيعَتِهِمْ وَمُحِبِيهِمْ وَعَلَىٰ أَوْلِيَانِهِمْ وَعَلَىٰ مَنْ مَعَهُمْ وَعَلَىٰ شِيعَتِهِمْ وَمُحِبِيهِمْ وَعَلَىٰ أَوْلِيَانِهِمْ وَعَلَىٰ جَمِيعِ المُومِنِينَ والمُؤمِناتِ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بِسْمِ اللهُ وَبِاللهُ وَمِنَ اللهُ يَخْطَصَ إلَيْهِمْ إلَا إلله وَلَا بِالله وَمُونِي اللهُ وَمِن الله وَلَى الله، وَلَا أَلْنَ وَلَكُنْ وَأَنَاتُ عِلَى الله، وَلَا أَلْهِ اللهُ الْمُهُمَّ عَلَى الله، وَحْدَهُ لاَ الله الحَيْ القَنُومِ والمَلاَئِكَةِ الصُّفُوفِ، لا إلله إلا إلله الحَيْ القَنْهُمُ عَدَدَ الثَّرَىٰ وَأَنَاخِلُ وَالْحَصَى والنَّجُومِ والمَلاَئِكَةِ الصُّفُوفِ، لا إلله إلا أَله الحَيْ الْعَلَومُ والمَلاَئِكَةِ الصَّفُوفِ، لا إلله إلا أَلهُ الْمُؤَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

# أدعية الصباح:

وممّا خرج عن صاحب الزّمان عَلَيْكُلا زيادة في هذا الدّعاء إلى محمّد بن الصّلت القمّي: ٱللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ العَظِيمِ، وَرَبَّ الكُرْسِيِّ الرَّفِيعِ، وَرَبَّ البَحْرِ المَسْجُورِ وَمُنْزِلَ النَّوْرَاةِ والإنْجِيلِ، وَرَبَّ الظِّلِّ والحَرُورِ وَمُنْزِلَ الزَّبُورِ والقُرآنِ العَظِيمِ، وَرَبَّ الظَّلِّ والحَرُورِ وَمُنْزِلَ الزَّبُورِ والقُرآنِ العَظِيمِ، وَرَبَّ الطَّلَ المَلاَثِكَةِ المُقَرَّبِينَ والأَنْبِيَاءِ المُرْسَلِينَ، أَنْتَ إللهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وإللهُ مَنْ في الأَرْضِ، لا إِللهَ فيهِمَا غَيْرُكَ الشَّمَاءِ وَجَبَّارُ مَنْ في الأَرْضِ، لا جَبَّارَ فِيهِمَا غَيْرُكَ إِللهَ فيهِمَا غَيْرُكَ

<sup>(</sup>١) صاول: واثب. وصال على قرنه: سطى أي قهر.

وَأَنْتَ خَالِقُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَخَالِقُ مَنْ فِي الأَرْضِ، لاَ خَالِقَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، وَآنْتَ حَكَمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَحَكَمُ مَنْ فِي الأَرْضِ، لاَ حَكَمَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِنُورِ وَجْهِكَ المُشْرِقِ، وَمُلْكِكَ القَدِيمِ، يَا حَيُّ يَا قَيُومُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي السَّمُونَ بِهِ السَّمُواتُ والأَرْضُونَ، وَبِأُسْمِكَ الَّذِي يَصْلُحُ عَلَيْهِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، يَا حَيًّ أَشْرَقَتَ بِهِ السَّمُواتُ والأَرْضُونَ، وَبِأَسْمِكَ الَّذِي يَصْلُحُ عَلَيْهِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، يَا حَيًّ الْمَوْتَىٰ وَيَا حَيًّ بَعْدَ كُلِّ حَيِّ، وَيَا حَياً حِينَ لاَ حَيَّ وَيَا مُحْيِي المَوْتَىٰ وَيَا حَيُّ لاَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلُ مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وآلُ مُعَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَالْ مُعَمَّدٍ وَالْ عَمْ وَهَمِّ، وَالْ نُعُومُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلُ مُحَمَّدٍ وآلُ مُحَمَّدٍ وآلُ مُعَمَّدٍ وآلُ مُعَلَىٰ عَمْ وَهَمِّ، وَالْ مُعَلِيْ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وآلُ مُعَمِّدٍ وآلُ مُعُمَّدٍ وآلُ مُعَمَّدٍ وآلُ مُعَمِّدٍ وآلُ مُعُمَّدٍ عَنِي كُلَّ عَمْ وَهَمِّ، وأَنْ تُعْطِينِي مَا أَرْجُوهُ وآمُلُهُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دعاء آخر (۱) في الصباح: يا كبير كُلِّ كبير يَا مَنْ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَلاَ وَزِيرَ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ والقَمَرِ المُنيرِ يَا عِصْمَةَ الحَائِفِ المُسْتَجِيرِ يَا مُطْلِقَ المُكبَلِ الأَسِيرِ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الكَبِيرِ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الأَمُورِ يَا جَابِرَ العَظْمِ الكَسِيرِ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الكَبِيرِ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الأَمُورِ يَا جَاعِلَ الظَّلِّ والحَرُورِ يَا عَالِماً بِذَاتِ الصَّدُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ في القُبُورِ يَا شَافِيَ الصَّدُورِ يَا جَاعِلَ الظَّلِّ والحَرُورِ يَا عَالِماً بِذَاتِ الصَّدُورِ يَا مَنْ لَمُ مُنْ لَى الْكَبَارِ والفُّهُورِ يَا مَنْ الْمَدُورِ يَا مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ المَلاَئِكَةُ بِالإِبكَارِ والظُّهُورِ يَا مَنْ لاَ مُخْرِجَ النَّباتِ بِالعُدُو والآصَالِ يَا مَنْ عَنْ الْمُؤْواتِ يَا مُنْهِى العِظَامِ البَالِيةِ بَعْدَ المَوْتِ يَا مَنْ لاَ يَعْفَى الْمَوْتِ يَا مَنْ لاَ يَعْفَى الْمَلْمُ مَنْ لاَ يَعْفَى الْمَوْتِ يَا مَنْ لاَ يَعْفَى الْمَلِيةِ بَعْدَ المَوْتِ يَا مَنْ لاَ يَعْفَى الْمَلْمُ البَالِيةِ بَعْدَ المَوْتِ يَا مَنْ لاَ يَتَغَيَّرُ مِنْ حَالِ إِلَى حَالِي يَا مَنْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَحَدُّمِ وَمَكَانُ يَا مَنْ لاَ يَعْفَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلْ يَعْفَى السَّاعِ الْمَلْعُ مِنْ الْمَاتِينِ يَا مَنْ لاَ يُحِيطُ بِهِ مَوْضِعٌ وَمَكَانٌ يَا مَنْ يَجْعَلُ وَلَا مَنْ يُرِيلُ بِأَوْنَى الدَّوَاءِ مَا غَلُظَ مِنَ الدَّاءِ يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَا وَإِذَا تَوَعَدَ عَفَى يَا السَّائِلِينَ يَا مَنْ يُولِلُ مِلْكُ حَوائِحِ السَّائِلِينَ يَا مَنْ يُعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ الصَّامِتِينَ يَا عَظِيمَ الخَطِرِ يَا كَرِيمَ مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ الصَّامِتِينَ يَا عَظِيمَ الخَطَرِ يَا كَرِيمَ مَنْ يَعْلَمُ التَّاوِينَ يَا عَلْ مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ الصَّامِتِينَ يَا عَظِيمَ الخَطْرِ يَا كَرِيمَ مَنْ الدَّاءِ يَا مَنْ فِي ضَمِيرِ الصَّامِينِ يَا عَلْمَ وَالْمَامِ يَا كَرِيمَ المَالَو يَا عَلَيْ الْمَالِي الْمَالِ يَا مَنْ فِي ضَمِيمِ الصَّامِيمِ المَالِعُولِي يَا مَنْ يَعْلَمُ الْمُؤْنِ الْمُعْتِمِ المَالِعُولُولُ يَا عَلَيْ الْمِلْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: مروي عن أبي الحسن العسكري عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) الدنف: المرض الملازم ودنِف المريض: ثقل وأدنفه المرض فهو مدنَف.

الظَّفَرِ يَا مَنْ لَهُ وَجُهٌ لاَ يَبْلَىٰ يَا مَنْ لَهُ مُلْكٌ لاَ يَمْنَىٰ يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لاَ يُطْفَى يَا مَنْ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عَرْشُهُ يَا مَنْ فِي البَرِّ والبَحْرِ سُلْطَانُهُ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِمَةٌ يَا مَنْ مَوَاعِيدُهُ صَادِقَةٌ يَا مَنْ أَيَادِيهِ فَاضِلَةٌ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِمَةٌ يَا خِيَاتَ المُسْتَغِيثينَ يَا مُحِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ يَا مَنْ هُوَ بِالمِنْظَرِ الأَعْلَىٰ، وَخَلْقُهُ بِالمَنْزِلِ الأَدْنَىٰ يَا رَبَّ الأَجْسَادِ البَالِيةِ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا أَسْرَعَ اللَّوْوَاحِ الفَانِيةِ يَا رَبَّ الأَجْسَادِ البَالِيةِ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا أَسْرَعَ الحَاسِينَ يَا أَحْكَمَ العَاكِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا وَاهِبَ العَطَايَا يَا مُطْلِقَ الأَسَارَىٰ يَا الحَاسِينَ يَا أَهْلَ التَّقُوى وأَهْلَ المَغْفِرَةِ يَا مَنْ لا يُدْرَكُ أَمَدُهُ يَا مَنْ لاَ يُحْصَىٰ عَدَدُهُ يَا مَنْ لاَ يُحْصَىٰ عَدَدُهُ يَا مَنْ المَعْفِرَةِ يَا أَهْلَ التَقْوَى وأَهْلَ المَعْفِرَةِ يَا مَنْ لا يُدْرَكُ أَمَدُهُ يَا مَنْ لاَ يُحْصَىٰ عَدَدُهُ يَا مَنْ المَعْفَرَةِ يَا أَهْلَ التَقْوَى وأَهْلَ المَعْفِرَةِ يَا مَنْ لا يُدْرَكُ أَمَدُهُ يَا مَنْ لاَ يُحْصَىٰ عَدَدُهُ يَا مَنْ لاَ يُعْفَرَةً يَوْمَ الحَسْرَةِ والنَّدَامَةِ ، أَنْكَ أَنْ اللهُ لا إِلّهَ إلاَ أَلْ أَنْتَ ، وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، وأَنَّ مَعْمُ وتَعْفُ وتَطَعُ وتَعْمُ وتَعْفُو وتَحْدُولُ وتَعْفُو وتَوْمَ وتَعْفُو وتَحْدُولُ وتَعْفُولُ وتَخْفِى وتُعْفِى وتَعْفَعُ وتَعْفُ وتَعْفُ وتَعْفُو وتَوْمِ وتُغْفِي وتُعْفِى وتُعْفِى وتَعْمُولُ وتَرْحُمُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفِلُ وتَعْفِي وتُعْفِى وتَعْفِي وتُعْفِى وتُعْفِى وتُعْفِى وتُعْفِى وتُعْفِى وتُعْفَى وتُعْفُولُ وتَحْفِى وتُعْفِى وتُعْفِى وتُعْمِينَ وأَنْتَ حَيِّ لاَ تَعْوِلُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفِلُ وتَعْفِولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتَعْفُولُ وتُعْفِي وتُعْفِي واللْلَهُ عَلْمُ والللّهُ الْمَالِمُ والللّهُ الْمَالِقُ لَلْ اللّهُ الللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللهُ ا

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وأفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وآنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَكَاتِكَ، فَطَالَمَا عَوَّدْتَنِي الحَسَنَ الجَمِيلَ وَآعْطَيْتَنِي الكَثِيرَ الجَرِيلَ وَسَنَرْتَ عَلَيَّ القَبِيحَ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وعَجِّلْ فَرَجِي وأقِلْنِي عَثْرَتِي الجَرِيلَ وَسَعَةً مِنْ سَقَمِي وَسَعَةً مِنْ وَرُدُونِي إلَىٰ أَفْضَلِ عَادَتِكَ عِنْدِي وآسْتَقْبِلْ بِي صِحَّةً مِنْ سَقَمِي وَسَعَةً مِنْ وَرُرْحَمْ عَبْرَتِي وآرْدُونِي إلَىٰ أَفْضَلِ عَادَتِكَ عِنْدِي وآسْتَقْبِلْ بِي صِحَّةً مِنْ سَقَمِي وَسَعَةً مِنْ عَلَى السَيْفَارِكَ عَلَى وَسُعَةً مِنْ اللَّهُ فَي وَسَعَةً مِنْ اللَّعَلِي وَسَعَةً مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْقِي وَسَعَةً مِنْ اللَّهُ وَالْمَعْقِي وَسَعَةً مِنْ وَمُهَدُني وأَعِنِي عَلَى المَوْتِ وَكُرْبَتِهِ وَعَلَى القَبْرِ وَاسْتِقْالَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقْنَى الأَجَلُ وَيَنْقَطِعَ العَمَلُ، وأَعِنِي عَلَى المَوْتِ وَكُرْبَتِهِ وَعَلَى القَبْرِ وَوَحْشَيهِ وَعَلَى المِرْاطِ وَزَلَّتِهِ وَعَلَى يَوْمِ القِيَامَةِ وَرَوْعَتِهِ، وأَسْأَلُكَ وَوَحْشَتِهِ وَعَلَى المِيزَانِ وَخِفَّتِهِ وَعَلَى الصَّرَاطِ وَزَلَّتِهِ وَعَلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ وَرَوْعَتِهِ، وأَسْأَلُكَ وَوَحْشَتِهِ وَعَلَى المَرْانِ وَخِفَّتِهِ وَعَلَى الصَّرَاطِ وَزَلَّتِهِ وَعَلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ وَرَوْعَتِهِ، وأَسْأَلُكَ وَوَحْشَتِهِ وَعَلَى المَرْانِ وَخِفَّتِهِ وَعَلَى المَعْرُ وَالْمَالِحَ مِمَّا عَلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ وَرَوْعَتِهِ، وأَسْأَلُكَ مَنَا وَعَلَى المَوْتِ وَكُونَا العَبْدُ الذَّلِلُ والإَكْرَام وَصَلَّ عَلَىٰ مَنْ بِهِ فَهَمْتَنَ وَهُو آقْرَبُ وَسَائِلنَا إِلَىٰكَ رَبَّنَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الجَلالِ والإكْرَام وَصَلِّ عَلَىٰ مَنْ فِهُ فَهُمْتَنَ وَهُو آقْرَبُ وَسَائِلنَا إِلَيْكَ رَبَنَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الجَلالِ والإكْرَام وَصَلِّ عَلَىٰ مَنْ فِي فَهُمْتَنَا وَهُو أَقْرَبُ وَسَائِلنَا إِلْكَالَ وَكُولَ مَنْ فَلَا الْعَلْلِ وَلَا الْعَلَىٰ وَلَوْ وَلَوْلَا الْعَلَىٰ وَالْمِنَا وَلَالْمَالِقَ الْمَالِعَ مَلَى مَنْ فِي فَالْمَالِعُ وَلَا الْعَلَىٰ وَلَوْلَا الْعَلَىٰ وَلَا الْعَلَىٰ وَلَا الْعَرْبُ وَسَائِلنَا إِلَاكُونَ الْمَالِعُ وَلَا الْمَالِعُ وَلَا الْمَالِعُ وَلَا ا

وَعِثْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ.

ثمّ يدعو بدعاء العشرات، وقد تقدّم ذكره، فإذا فرغ، دعىٰ بالدّعاء المرويّ عن الصَّادق عَلَيْتُ إِلَى الصَّباح: بِسُم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم، أَصْبَحْتُ بِالله مُمْتَنِعاً وَبعِزَّتِهِ مُحْتَجِباً وبأَسْمَاثِهِ عَاثِداً مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ والسُّلْطَانِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٌ رَبِّي آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله، لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله وَهُو السّمِيعُ العَلِيمُ، الله خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ أَنْ تَزُولاً وَلَئِنْ زَالْتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً، الحَمْدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ بِاللَّيل بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ بِرَحْمَتِهِ خَلْقاً جَدِيداً وَنَحْنُ في عَافِيةٍ مِنهُ بِمَنِّهِ وَجُودِهِ وَكَرَمِهِ مَرْحَباً بِالْحَافِظين. وتلتفتُ عن يمينك وتقول: حَيَّاكُمَا اللهُ مِنْ كَاتِبِيِّن. وتلتفت عن شمالك، وتقول: أكْتُبًا رَحِمَكُما الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وأَنَّ الله يَبْغَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، عَلَىٰ ذٰلِكَ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ وَعَلَيْهِ أَبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله، أَقْرِءَا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلاَمَ، أَصْبَحْتُ في جِوَارِ الله الَّذِي لا يُضَامُ وَفِي كَنَفِ الله الَّذِي لاَ يُرَامُ وَفِي سُلْطَانِهِ ٱلَّذِي لا يُسْتَطَاعُ وَفِي ذِمَّةِ الله الَّتِي لا تُخْفَرُ وفي عِزِّ الله الَّذِي لا يُقْهَرُ وَفي حَرَم الله المَنيع وَفِي وَدَائِعِ اللهُ الَّتِي لاَ تَضِيعُ، وَمَن أَصْبَعَ لله جَاراً فَهُوَ آمِنٌ مَحْفُوظٌ، أَصْبَحْتُ والمُلْكُ والمَلَكُوتُ والعَظَمَةُ والجَبَرُوتُ والجَلاَلُ والإِكْرَامُ والنَّقْضُ والإِبْرَامُ والعِزَّةُ والسُّلْطَانُ والحُجَّةُ والبُرْهَانُ والكِبْرِيَاءُ والرُّبُوبِيَّةُ والقُدْرَةُ والهَيْبَةُ والمَنْعَةُ والسَّطْوَةُ والرأْفَةُ وَالرَّحْمَةُ والعَفْوُ والعَافِيَةُ والسَّلاَمَةُ والطَّوْلُ والآلاءُ والفَضْل والنَّعْمَاءُ والنُّورُ والضِّيَاءُ والأَمْنُ وَخَزَائِنُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ لله رَبِّ العَالَمِينَ الوَاحِدِ القَهَّارِ المَلِكِ الجَبَّارِ العَزِيزِ الغَفَّارِ .

أَصْبَحْتُ لا أُشْرِكُ بِالله شَيئًا وَلاَ أَدْعُو مَعَهُ إِلْها وَلاَ أَتَخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً، إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ الله أَخْدُ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً، الله الله الله رَبِّي حَقّاً، لاَ أَشْرِكُ بِهِ

شَيئاً، الله أَعَزُ وأَكْبَرُ وأَعْلَىٰ وأَقْلَرُ مِمّا أَخَافُ وأَحْذَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، اللَّهُمَّ كَمَا أَذْمَبْتَ بِاللَّيْلِ وأَقْبَلْتَ بِالنَّهَارِ خَلْقاً جَلِيداً مِنْ خَلْقِكَ وآبَةً بِيئةً مِنْ آبَكِ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَدْهِبْ عَنِي فِيهِ كُلَّ عَمِّ وَهَمٍّ وَكُونِ وَمَكْرُوهِ وَبَلِيّةٍ وَمِحْنَةٍ وَمُلِمَّةٍ وأَقْبِلُ إِلَيَّ بِالعَافِيةِ وآمْنُنْ عَلَيَّ بِالرَّحْمَةِ والعَنْوِ والتَّوْبَةِ بِحَوْلِكَ وَقُوتِهِ وَالتَّوْبَةِ وَادْفَعْ عَنِي كُلَّ مَعَرَّةٍ وَمَضَرَّةٍ وآمْنُنْ عَلَيَّ بِالرَّحْمَةِ والعَنْوِ والتَّوْبَةِ بِحَوْلِكَ وَقُوتِهِ وَالْقَوْبَةِ وَالْمَنْوَ وَكَرَمِكَ، وأَعُودُ وَمَصَلَّةٍ وآمْنُنْ عَلَيَّ بِالرَّحْمَةِ والعَمْوِ والتَّوْبَةِ بِحَوْلِكَ وَمُودِكَ وَكَرَمِكَ، وأَعُودُ وَمَصَلَّةٍ وَالْمَافِيقِ وَمَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُكُوبِ الحَرَامِ والآفَامِ، ومِنْ شَرِّ السَّامَّةِ والهَامَّةِ والهَامَّةِ والعَمْقِ السَّيْطَانِ وَرُكُوبِ الحَرَامِ والآفَامِ، ومِنْ شَرِّ السَّامَةِ والهَامَّةِ والهَامَةِ والعَمْقِ وَمَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِن الشَّيْطَانِ وَرُكُوبِ الحَرَامِ والآفَامِ، ومِنْ شَرِّ السَّامَةِ والهَامَةِ والهَامَةِ والهَامَةِ والهَامَةِ والهَامَةِ والهَامَةِ وبَعْفَيَهِ وَمُونَ السَّرَةُ مِن السَّيْفِ إِنْ السَّوْمِ وَمَا السَّوْمِ وَمَعْمَتِهِ وَمَوْلَ اللهُ وَقُوتِهِ مِنْ حَوْلِ خُلْقِهِ جَمِيعاً وتُقَتِهِمْ، وَعَطْمَتِهِ وَمُؤْتِهِ مِنْ شَرِّ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ العَلْونَ فَقُلْ حَسْنِ ومِنْ شَرِّ العَلْقِ وَمَنْ مَنْ العَلْقِ وَمِنْ فَلَوْ فَقُلْ حَسْنِ ومِنْ شَرِّ العَلْقِ العَلْونَ فَقُلُ المَوسِ ومِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ، وبِرَبِّ النَّاسِ، مِنْ العَقْلِ العَرْسِ العَظِيمِ والنَاسِ، اللَّذِي يُوسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ، مِنْ العَوْمُ والنَّاسِ، الْمَؤُو النَّاسِ، وأَلْ فَقُلْ حَسْنِ المَعْلِي المَاسِ المَعْلِيمِ المَلْو المَاسِ فَا فَقُلْ حَسْنِ المَعْلِيمِ والنَّاسِ، الْمُؤْمِ والنَّاسِ في أَو المَاسِ والمَعْلِيمِ والمَاسِ في أَنْ المَوْمِ المَعْلِي المَاسِ المَعْلِيمِ المَعْلِيمِ المَعْلِي المَاسِ والمَعْلِي المَاسِ المَعْلِيمَ المَاسِ المَعْلِيمِ المَا

بِالله أَسْتَفْتِحُ وَبِالله أَسْتَنْجِحُ وَعَلَى الله أَتُوكُلُ وَبِالله أَعْتَصِمُ وَأَسْتَعِينُ وأَسْتَجِرُ، بِسْمِ الله الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ أَسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبِّ إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَيْكَ، رَبِّ إِنِّي فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ(١)، رَبِّ إِنِّي وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبِّ إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَيْكَ، رَبِّ إِنِّي فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ(١)، رَبِّ إِنِّي الْجَأْتُ ضَعْفَ رُكْنِي إِلَىٰ قُوَّةِ رُكُنِكَ، مُسْتَعِيناً بِكَ عَلَىٰ ذَوِي التَّعَزُّزِ عَلَيَّ والقَهْرِ لي والقُوَّةِ عَلَىٰ ضَيْمِي والإِقْدَامِ عَلَىٰ ظُلْمِي، وَأَنَا وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي في جِوَارِكَ وَلَقُونَ عَلَىٰ ضَيْمِي والإِقْدَامِ عَلَىٰ ظُلْمِي، وَأَنَا وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي في جِوَارِكَ وَلَاقَيْقَ عَلَىٰ ضَيْمِي والإِقْدَامِ عَلَىٰ ظُلْمِي، وَأَنَا وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي في جِوَارِكَ وَكَنْفِكَ، رَبِّ لاَ ضَعْفَ مَعَكَ وَلاَ ضَيْمَ عَلَىٰ جَارِكَ، رَبِّ فَاقْهَرْ قَاهِرِي بِعِزَّتِكَ وأَوْهِنْ وَكَنْفِكَ، رَبِّ لاَ ضَعْفَ مَعَكَ وَلاَ ضَيْمِ بِبَطْشِكَ وَخُذْ لِي مِنْ ظَالِمِي بِعَدْلِكَ وَأَعِذْنِي مِنْهُ مِنْ عَلَيْ مِنْ طَالِمِي بِعَدْلِكَ وَأَعِذْنِي مِنْهُ فِي مِنْ فَالْمِي بِعَدْلِكَ وَأَعِذْنِي مِنْهُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ربِّ إِنِّي أَلْجَأْتُ ظهري إليك.

بعِيَاذِكَ وأَسْبِلْ عَلَيَّ سِتْرَكَ، فَإِنَّ مَنْ سَتَرْتَهُ فَهُوَ آمِنٌ مَحْفُوظٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله العَلِيِّ العَظِيم، يَا حَسَنَ البَلاَءِ يَا إِلَّهَ مَنْ في الأَرْضِ وَمَنْ فِي السَّمَاءِ يَا مَنْ لاَ غِنَى لِشَيْءِ عَنْهُ وَلاَ بُدَّ لِلْشَيْءِ مِنْهُ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءِ إِلَيْهِ وَوُرُودُهُ عَلَيْهِ وَرِزْقُهُ عَلَيْهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِدٍ وَتَوَلَّنِي وَلاَ ثُوَلِّنِي أَحَداً مِنْ شِرَادٍ خَلْقِكَ كَمَا خَلَقْتَنِي وَغَذَوْتَنِي ورَحِمْتَني وَرَزَقْتَنِي فَلَا تُضَيِّعْنِي، يَا مَنْ جُودُهُ وَسِيلَةً كُلِّ سَائِلِ وَكَرَمُهُ شَفِيعُ كُلِّ آمِلٍ يَا مَنْ هُوَ بالجُودِ مَوْصُوفٌ ٱرْحَمْ مَنْ هُوَ بالإسَاءَةِ مَعْرُوفٌ يَا كَنزَ الفُقَرَاءِ وَيَا مُعِينَ الضُّعَفَاءِ(١) ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ لِهَمِّ لاَ يُفَرِّجُهُ غَيْرُكَ، وَلِرَحْمَةٍ لاَ تُنَالُ إِلاَّ بكَ وَلِحَاجَةٍ لاَ يَقْضِيهَا إِلاَّ أَنْتَ، ٱللَّهُمَّ كَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ مَا أَرَدْتَنِي بِهِ مِنْ ذِكْرِكَ وَٱلْهَمْتَنِيهِ مِنْ شُكْرِكَ وَدُعَائِكَ، فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ الإِجَابَةُ لِي فِيمَا دَعَوْتُكَ والنَّجَاةُ مِمَّا فَزِعْتُ إِلَيْكَ مِنهُ، وإِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلاً أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ، فَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي وَتَسَعَنِي، لأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَأَنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا مَوْلايَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآمْنُنْ عَلَيَّ وَأَعْطِني فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وأَوْجِبْ لِيَ الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَزَوِّجْنِي مِنَ الحُور العِين بِفَضْلِكَ، وَأَجِرْنِي مِنْ غَضَبِكَ، وَوَقَفْنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وٱعْصِمْنِي مِمَّا يُسْخِطُكَ عَلَىَّ، وَرَضِّنِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَني، وٱجْعَلْنِي شَاكِراً لِنِعْمَتِكَ، وٱرْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ كُلِّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلِ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، وٱمْنُنْ عَلَيَّ بِالتَّوَكُّلُ عَلَيْكَ والتَّفْوِيضِ إِلَيكَ والرِّضَا بِقَضَائِكَ والتَّسْلِيم لأَمْرِكَ حَتَّىٰ لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ أَنْتَ لِكُلِّ عَظِيمَةٍ وَلِكُلِّ نَازِلَةٍ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَكْفِنِي كُلُّ مَوْونَةٍ وَبَلاءٍ يَا حَسَنَ البَلاَءِ عِنْدِي يَا قَدِيمَ العَفْوِ عَنِّي يَا مَنْ لاَ غِنَىٰ لِشَيْءٍ عَنْهُ يَا مَنْ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ.

ثُمَّ تُومَىٰ بِإصْبعك نحو من تريد أن تكْفِيَ شرّه، وتقرأ: إنَّا جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ ٱيْدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا عظيم الرّجاء.

# في ادعية السّر القدسية

سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ، إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً، وإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَداً، أُولِئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَشَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وأُولِئِكَ هُمُ الغَافِلُونَ، أَفَرَأَئِتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَىٰ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ وَأَضَلَّهُ الله عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بِالآخِرَةِ بَعْدِ الله أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ، وإذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عِجَاباً مَسْتُوراً، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبّكَ عِجَاباً مَسْتُوراً، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكُنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً، وَإِذَا ذَكُونَ رَبّكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً، وَإِذَا قَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً، وَإِذَا قَلَىٰ أَنْ المَعْمَاءُ وَلِهُ وَلَا عَلَىٰ أَدْبارِهِمْ نُفُوراً، الحَمْدُ لَهُ رَبِّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلَىٰ المُعْتَى عَلَىٰ أَخُوبُ إِللهَ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً إِنَّكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً إِنَّكَ شَيْء قَدِيرٌ.

### أدعية السر القدسية:

ومن دعاء السرّ: يا محمَّدُ ومن أراد من أمّتك أن تقبل الفَرَائض والنوافل منه فليقل خلف كلّ صلاة فريضة أو تطوّع: يَا شَارِعاً لِمَلاَئِكَتِهِ الدِّينَ القَيِّمَ دِيناً رَاضِياً بِهِ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ وَيَا خَالِقاً سَوَّى الخَلِيقَةَ مِنْ خَلْقِهِ لِلابْتِلاَءِ بِدِينِهِ وَيَا مُسْتَخِصًا مِنْ خَلْقِهِ لِدِينِهِ مِنَا مُسْتَخِصًا مِنْ خَلْقِهِ لِدِينِهِ وَيَا مُسْتَخِصًا مِنْ خَلْقِهِ لِدِينِهِ رَسُلاً بِدِينِهِ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ وَيَا مُجَازِيَ أَهْلِ الدِّينِ بِمَا عَمِلُوا في الدِّينِ أَجْعَلْنِي بِحَقِّ رَسُلاً بِدِينِهِ إِلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ وَيَا مُجَازِي أَهْلِ الدِّينِ بِمَا عَمِلُوا في الدِّينِ أَجْعَلْنِي بِحَقِّ أَسمِكَ الدِينِ أَنْ أَمْكُوبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ دِينِكَ المؤثرِ بِهِ بِإِلْزَامِكَهُمْ حُبَّهُ وَتَعْرِيفِ اللّهِ مِنْ أَهْلِ دِينِكَ المؤثرِ بِهِ بِإِلْزَامِكَهُمْ حُبَهُ وَتَعْرِيفِ اللّهِ مِنْ أَهْلِ دِينِكَ المؤثرِ بِهِ بِإِلْزَامِكَهُمْ حُبَهُ وَتَهْرِيغِكَ قُلُوبَهُمْ لِلرَّغْبَةِ في أَدَاءِ حَقِّكَ فِيهِ إِلَيْكَ، لاَ تَجْعَلْ بِحَقِّ آسُمِكَ الّذِي فِيهِ وَتَقْرِيغِكَ قُلُوبَهُمْ لِلرَّغْبَةِ في أَدَاءِ حَقِّكَ فِيهِ إِلَيْكَ، لاَ تَجْعَلْ بِحَقِّ آسُمِكَ النَّذِي فِيهِ وَتَقْرِيغِكَ قُلُوبَهُمْ لِلرَّغْبَةِ في أَدَاءِ حَقِّكَ فِيهِ إِلَيْكَ، لاَ تَجْعَلْ بِحَقِّ آسُمِكَ النَّذِي فِيهِ وَتَقْرِيغِكَ قُلُوبَهُمْ لِلرَّغْبَةِ في أَدَاءٍ حَقِّكَ فِيهِ إِلَيْكَ، لاَ يَجْعَلْ بِحَقِ آسُمِكَ الْمَورِ كُلُهَا شَيْئاً سِوَى دِينِكَ عِنْدِي آبَيْنَ فَضُلاً وَلاَ إِلَيْ كُنَا إِلَيْ كُنَا إِلَيْ كُلُوبَا إِلَيْ مُنْطَعًا وَآغَلِبْ بَالِي وَهُوايَ وَسَرِيرَتِي وَعَلاَنِيَتِي وَاسْفَعْ بِنَاصِيتِي إِلَىٰ كُلُ مَا وَلَا اللّهُ مِنْ طَاعَتِكَ في الدِّينِ.

ومنه: يا محمّد ومن أراد من أمّتك رفع صلاته متضاعفةً، فليقل خلف كلِّ

### في ادعية السّر القدسية

صلاةِ أفترضتُ عليه، وهو رافعٌ يده آخر كلِّ شيء: يَا مُبُدِيَ الأَسْرَارِ وَمُبَيِّنَ الكِتْمَانِ وَشَارِعَ الأَخْكَامِ وَذَارِئَ الأَنْعَامِ وَخَالِقَ الأَنَامِ وَفَارِضَ الطَّاعَةِ وَمُلْزِمَ اللَّيْنِ وَمُوجِبَ التَّعْبُدِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ زَكَيْتُهَا لَهُ وَبِحَقِّ مَنْ زَكَيْتُهَا لَهُ وَبِحَقِّ مَنْ زَكَيْتُهَا بِهِ، أَنْ التَّعْبُدِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ زَكِيةً مُتَقَبَّلَةً بِتَقَبَّلِكَهَا وَيَصْيِرِكَ بِهَا دِيني زَاكِياً وإلْهامِكَ قَلْبِي حُسْنَ المُحَافَظَةِ عَلَيْهَا حَتَّىٰ تَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِهَا الَّذِينَ ذَكَرْنَهُمْ بِالخُسُوعِ فِيهَا، أَنْتَ وَلِيُّ التَّمْدِ كُلُهِ بِكُلِّ حَمْدِ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ، وَأَنْتَ وَلِيُّ التَّوْحِيدِ كُلِّهِ فَلا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ فَلَكَ التَوْحِيدُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَوْحِيدٍ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ، وَأَنْتَ وَلِيُّ التَّهْلِيلِ كُلِّهِ فَلا إِلَا أَنْتَ فَلَكَ التَوْحِيدُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَوْحِيدٍ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ، وَأَنْتَ وَلِيُّ التَّهْلِيلِ كُلِّهِ فَلا إِلَا أَنْتَ فَلَكَ التَوْحِيدُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَوْحِيدٍ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ، وَأَنْتَ وَلِيُّ التَّهْلِيلِ كُلِّهِ فَلا إِلَا أَنْتَ فَلَكَ التَّوْحِيدُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَوْحِيدٍ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ، وَأَنْتَ وَلِيُّ التَّسْبِحِ كُلِّهِ فَلا إِلَا أَنْتَ فَلَكَ التَّهْلِيلُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَوْحِيدٍ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ، وَأَنْتَ وَلِيُّ التَّسْبِحِ كُلُهِ فَلاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ فَلِكُ التَّسْبِحِ كُلُهُ بِكُلِّ تَصُولِيَ التَّهْبِيلِ كُلُهِ فَلَا إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ فَلَكَ التَّسْبِحُ كُلُّهُ بِكُلِّ تَصُولُ أَنْتَ لَلْ التَّامِيمُ عُلُولُ اللَّهُ فِلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ فَلَكَ التَّامُ وَلَيْ مُلِي التَّنْ وَلِيُّ ، وَأَنْتَ وَلِي التَّكْبِيرِ كُلُّهُ بِكُلِّ تَكْبِيرِ أَنْتَ لَهُ وَلِيٍّ ، وَأَنْتَ وَلِي فَى صَلاتِي هُذِهِ بِرَفْعِكَهَا زَاكِيةً فَلَا إِلَٰكُ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ .

ومنه: يا محمّد ومن أرّاد من أمّتك حفظي وكلاءتي ومعُونتي، فليقل عند صباحه ومسائه ونومه: آمَنْتُ بِرَبِّي وَهُوَ اللهُ إلهُ كُلِّ إِلَهٍ، وَمُنتْهَى كُلِّ عِلْمٍ وَوَارِثُهُ، وَرَبُّ كُلِّ رَبِّ، وأَشْهِدُ الله عَلَىٰ نَفْسِي بِالْعُبُودِيَّةِ والذِّلَّةِ والصَّغَارِ، وأَعْتَرِفُ بِحُسْنِ صَنائعِ الله كُلِّ رَبِّ، وأَشْهِدُ الله عَلَىٰ نَفْسِي بِالْعُبُودِيَّةِ والذَّلَّةِ والصَّغَارِ، وأَعْتَرِفُ بِحُسْنِ صَنائعِ الله إلَيَّ وأَبُوءُ عَلَىٰ نَفْسِي بِقِلَّةِ الشَّكْرِ، وأَسْأَلُ الله في يَوْمِي لهذا وَلَيْلَتِي لهذِهِ بِحَقِّ مَا يَرَاهُ لَهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يَرَاهُ لَهُ وَلاَ عَلَىٰ مَا يَرَاهُ لَهُ مِنْ يُومِي وَلاَ وَاسِعاً وإيماناً بِلا شَكِّ وَلاَ وَتَا وَاسِعاً وإيماناً بِلا شَكِّ وَلاَ أَرْتِيَابٍ، حَسْبِي إلْهِي مِنْ كُلِّ مَنْ هُو دُونَهُ، والله وَكِيلي عَلَىٰ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ، آمَنْتُ بِسِرً عَلَىٰ كُلِّ مَنْ سَوَاهُ، آمَنْتُ بِسِرً عِلْمِ الله وَكِيلي عَلَىٰ كُلِّ مَنْ سِوَاهُ، آمَنْتُ بِسِرً عِلْم الله وَكِيلي عَلَىٰ كُلِّ مَنْ العَالِم بِمَا خَلَقَ اللَّطِيفِ عِلْم الله وَعَلاَنِيَتِهِ، وأَعُودُ بِمَا في عِلْم الله مِنْ كُلِّ سُوءٍ، شُبْحَانَ العَالِم بِمَا خَلَقَ اللَّطِيفِ بِهِ المُحْصِي لَهُ القَادِرِ عَلَيْهِ، مَا شَاءَ الله لاَ قُوّةً إلاَّ بِالله، أَسْتَغْفِرُ الله وإلَيْهِ المَصِيرُ.

ومنه: يا محمّد من أراد من أمّتك أن لا يكون لأحدِ عليه سلطانٌ بكفايتي إيّاه الشُّرورَ، فليقل: يَا قَابِضاً عَلَىٰ المُلْكِ لِمَا دُونَهُ وَمَانِعاً مَنْ دُونَهُ نَيْلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ مُلْكِهِ، يَا مُغْنِيَ أَهْلِ التَّقْوَىٰ بِإِمَاطَتِهِ الأَذَى في جَمِيعِ الأُمُورِ عَنْهُمْ لاَ تَجْعَلْ وِلاَيَتِي في اللَّهُورِ عَنْهُمْ لاَ تَجْعَلْ وِلاَيَتِي في اللَّهِنِ والدُّنْيَا إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَاكَ، وأَسْفَعْ بِنَوَاصِي أَهْلِ الخَيْرِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، حَتَّىٰ أَنَالَ مِنْ اللَّينِ والدُّنْيَا إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَاكَ، وأَسْفَعْ بِنَوَاصِي أَهْلِ الخَيْرِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، حَتَّىٰ أَنَالَ مِنْ

### في ادعية السّر القدسية

خَيْرِهِمْ خَيْرَهُ، وَكُنْ لِي عَلَيْهِمْ في ذَٰلِكَ مَنِيعاً وَخُذْ لِي بِنَوَاصِي أَهْلِ الشَّرِّ كُلِّهِمْ وَكُنْ لي مِنْهُمْ في ذَٰلِكَ حَافِظاً وَعَنِّي مُدَافِعاً وَلي مَانِعاً حَتَّىٰ أَكُونَ آمِناً بِأَمَانِكَ لي بِوِلاَيَتِكَ لي، مِنْهُمْ في ذَٰلِكَ حَافِظاً وَعَنِّي مُدَافِعاً وَلي مَانِعاً حَتَّىٰ أَكُونَ آمِناً بِأَمَانِكَ لي بِوِلاَيَتِكَ لي، مِنْ شَرِّ مَنْ لاَ يُؤْمَنُ شَرَّهُ إِلاَّ بِأَمَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ومنه: يا محمّد قل للّذين يريدون التقرّب إليّ أعلموا علماً يقيناً أنّ هذا الكلام أفضل ما أنتم متقرّبون به إليَّ بعد الفرائض أن تقولوا: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يُصْبِحُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَنْتَ إِلَيْهِ أَحْسَنُ صَنِيعاً، وَلاَ لَهُ أَدْوَمُ كَرَامَةً، وَلاَ عَلَيْهِ أَبْيُنُ فَضْلاً وَلاَ بِهِ أَشَدُ تَرَفُّقاً وَلاَ عَلَيْهِ أَشَدُ حَيْظَةً وَلاَ عَلَيْهِ أَشَدُ تَعَطُّفاً مِنْكَ عَلَيَّ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ المَحْلُوقِينَ يُعَدِّدُونَ وَلاَ عَلَيْهِ أَشَهُدُ كَيْفِهِ أَشَدُ حَيْظَةً وَلاَ عَلَيْهِ أَشَدُ تَعَطُّفاً مِنْكَ عَلَيَّ، وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ المَحْلُوقِينَ يُعَدِّدُونَ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ تَعدِيدِي فَاشْهَدْ يَا كَافِيَ الشَّهَادَةِ، فَإِنِّي أَشْهِدُكَ بِنِيَةٍ صِدْقٍ بِأَنَّ لَكَ الفَضْلَ والطَّوْلَ في إِنْعَامِكَ عَلَيَّ، وَقِلَةً شُكْرِي لَكَ يَا فَاعِلَ كُلِّ إِرَادَةٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ واللهِ والطَّوْلَ في إِنْعَامِكَ عَلَيَّ، وَقِلَةً الشُّكْرِ، وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةِ وَلَلْهِ وَطَوِّقْنِي أَمَاناً مِنْ خُلُولِ سَخَطِكَ بِقِلَةٍ الشُّكْرِ، وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةِ وَلَلْهِ أَمَاناً مِنْ خُلُولِ سَخَطِكَ بِقِلَةٍ الشُّكْرِ، وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةِ الشَّكْرِ، وأَوْجِبْ لِي زِيَادَةً مِنْ إِنْمَامِ النَّعْمَةِ بِسَعَةِ الشَّعْرَةِ، وأَمْطِونني خَيْرَكَ، ولاَ تُقَايِسْنِي بِسُوءِ سَرِيرَتي، وأَمْتِحِنْ قَلْبِي لِرِضَاكَ، وأَجْعَلْ مُرَةٍ، وأَمْطِوني حَيْرِكَ لَكَ خَالِصاً، ولاَ تَجْعَلْهُ لِلْرُومِ شُبْهَةٍ أَوْ فَخْرٍ أَوْ رِيَاءٍ يَا كَرِيمُ.

ثمّ أسجد سجدة الشّكر، وقل ما كتب أبو إبْراهِيم عَلَيْتُ إِلَى عبد الله ابن جندب فقال: إذا سجدت فقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ، وأَشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وآنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله رَبِّي، والإسْلاَمُ دِيني، وَمُحَمَّدٌ نَبِتِي، وَعَلِيُّ وَلِيِّي، وَعَلِيُّ وَلِيِّي، وَالحَسَنُ والحَسَنُ والحُسَيْنُ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ومُوسَى بْنُ وَالحَسَنُ والحَسَنُ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ والخَلْفُ جَعْفَرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ والخَلْفُ جَعْفَرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ والخَلْفُ الصَّالحُ صَلْوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَيْمَتِي، لَهُمْ أَتُولَى وَمِنْ عَدُوهِمْ أَنَبَرَأَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ وَمَ المَشْتُحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَلَانًا لَكُمْ عَلَىٰ عَدُولُكَ وَعَلَيْ مَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَلَانًا لَكُمْ عَلَىٰ عَدُولُكَ وَعَلَىٰ مَنْ اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ المُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثَلَانًا.

<sup>(</sup>۱) وأى: وعد وضمن.

وتقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِوَأْيِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ لأَعْدَائِكَ لَتُهْلِكَنَّهُمْ وَلَتُخْزِيَنَّهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ المُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ. ثلَاثاً. وتقول: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ البُسْرَ بَعْدَ العُسْرِ. ثلاثاً.

ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي المَذَاهِبُ، وَتَضِيقُ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَيَا بَارِئْ خَلْقِي رَحْمَةً لِي وَكَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً، صَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ المُسْتَحْفَظِينَ مِن آلِ مُحَمَّدٍ. ثلاثاً. ثمّ تضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول: يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَارٍ وَيَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلِ قَدْ وَعِزَّتِكَ بِلَغَ مَجْهُودي فَفَرِّجُ الأَرض وتقول: يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَارٍ وَيَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلِ قَدْ وَعِزَتِكَ بِلَغَ مَجْهُودي فَفَرِّجُ عَنِّي . ثلاثاً. ثمّ تعود إلى عَنَّى . ثلاثاً. ثمّ تقول: يَا حَنَّان يَا مَنَانُ يَا كَاشِفَ الكُرَبِ العِظَامِ . ثلاثاً. ثمّ تعود إلى السّجود، وتضع جبهتك على الأرض، وقل: شُكْراً شُكْراً. مائة مرّة. ثُمّ تقول: يَا سَابِقَ الفَوْتِ يَا بَارِئُ النّقُوسِ بَعْدَ المَوْتِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَامِعَ الصَّوْتِ يَا سَابِقَ الفَوْتِ يَا بَارِئُ النّقُوسِ بَعْدَ المَوْتِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا.

وممًّا يختص بسجدة الشّكر، عقيب صلاة الصّبح، أن تقول: يَا مَاجِدُ يَا جَوادُ يَا حَيُّ حِينَ لاَ حَيَّ يَا فَردُ يَا مُتَفَرِّداً بِالوَحْدَانِيَةِ يَا مَنْ لاَ تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ يَا مَنْ لاَ تَخْفَىٰ عَلَيْهِ اللَّغَاتُ يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْفَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، يَا مَنْ يَعْلَمُ خَائِنةَ اللَّغْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِي مِنِّي بِهَا يَا مَالِكَ يَعْلَمُ خَائِنةَ الأَعْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِي مِنِّي بِهَا يَا مَالِكَ الأَشْيَاءِ قَبْلَ تَكُوينِها أَسْأَلُكَ بِاسمِكَ المَكْنُونِ المَحْزُونِ الحَيِّ القَيُّومِ الَّذي هُو نُورٌ مِنْ نُورِكَ أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ السَّاطِعِ فِي الظَّلُمَاتِ وَسُلْطَانِكَ الغَالِبِ وَمُلْكِكَ القَاهِرِ لِمَنْ دُونَكَ، نُورِكَ أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ السَّاطِعِ فِي الظَّلُمَاتِ وَسُلْطَانِكَ الغَالِبِ وَمُلْكِكَ القَاهِرِ لِمَنْ دُونَكَ، وَيقُدْرَتِكَ اليِّي بِهَا تُذِلُّ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِرَحْمَتِكَ ٱلَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِي عَلِي وَمِعْتُ كُلُّ شَيْءٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْهِ، وأَنْ تُعِيذَنِي مِنْ جَمِيعِ مُضِلاَتِ الفِتَنِ، وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا يَخَافُ المَّاكِ إِنْكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا يَخَافُ أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

ويستحبّ أن يدعو لإِخْوَانِهِ في السّجدة: فيقول: ٱللَّهُمَّ رَبَّ الفَجْرِ، واللَّيَالِي العَشْرِ، والشَّفْعِ والوَثْرِ، واللَّيْلِ إذا يَسْرِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَ كُلِّ العَشْرِ، والشَّفْعِ والوَثْرِ، واللَّيْلِ إذا يَسْرِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَ كُلِّ

شَيْءِ وَمَلِيكَ كُلِّ شَيْءِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَآفْعَلْ بِي وَبِفُلَانٍ وَفُلَانٍ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلاَ تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ. فإذا رفع رأسه من السّجود قال: ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدِ السَّعَادَةَ في الرُّشْدِ وإيمانَ البُسْرِ وَفَضِيلَةً في النَّعْمِ قال: ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدِ السَّعَادَةَ في الرُّشْدِ وإيمانَ البُسْرِ وَفَضِيلَةً في النَّعْمِ وَمَناءَةً في العِلْمِ حَتَّىٰ تُشَرِّفَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيفٍ، الحَمْدُ لله وَلِيِّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبِ كُلِّ حَسَنةٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ، لَمْ يَفْضَحْنِي بِسَرِيرَةٍ وَلَمْ يَخْذُلْنِي عِنْدَ شَدِيدَةٍ، فَلِسَيِّدِي الحَمْدُ كَثِيراً.

ثمَّ يقول: ٱللَّهُمَّ لَكَ صَلَّيْتُ وَإِيَّاكَ دَعَوْتُ، وَفِي صَلاَتِي وَدُعَائِي مَا قَدْ عَلِمْتَ مِنَ النُقْصَانِ والعَجَلَةِ والسَّهْوِ والغَفْلَةِ والكَسَل والفَتْرَةِ والنِّسْيَانِ والمُدَافَعَةِ والرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ والرَّيْبِ والفِكْرَةِ والشَّكِّ والمَشْغَلَةِ واللَّحْظَةِ المُلْهِيَةِ عَنْ إِقَامَةِ فَرَائِضِكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجْعَلْ لِي نُقْصَانَهَا تَمَاماً وَعَجَلَتِي تَثَبُّطاً وَتَمَكُّناً، وَسَهْوي تَيَقُّظاً وَغَفْلَتِي تَذَكُّراً وَكَسَلِي نَشَاطاً وَفَتْرَتِي قُوَّةً وَيِسْيَانِي مُحَافَظَةً وَمُدَافَعَتِي مُوَاظَبةً وَريائي إِخْلاَصاً وَشُمْعَتِي تَستُّراً وَرَيْبِي ثَبَاتاً وَفِكْرِي خُشُوعاً وَشَكِّى يَقِيناً وَتَشَاغُلِي تَفَرُّعاً وَلَحَاظِي خُشُوعاً، فَإِنِّي لَكَ صَلَّيْتُ وَإِيَّاكَ دَعَوْتُ وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْتُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْ لِي في صَلاَتِي وَدُعَائِي رَحْمَةً وَبَرَكَةً نُكَفِّرُ بِهَا سَيِّتَاتِي وَتُضَاعِفُ بِهَا حَسَنَاتِي وَتَرْفَعُ بِهَا دَرَجَاتي وَتُكْرِمُ بِهَا مَقَامِي وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي وَتَخُطُّ بِهِا وِزْرِي وَتَتَقَبَّلُ بِهَا فَرْضِي وَنَفْلِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وٱخطُطْ بِهَا وِزْرِي وٱجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي مِمَّا يَنْقَطِعُ عَنِّي، الحَمْدُ لله الَّذِي قَضَىٰ عَنِّي صَلاَتِي إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤمِنينَ كِتَابًا مَوْقُونًا، الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْنَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا الله، الحَمْدُ لله الَّذِي أَكْرَمَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ إِلاَّ لَهُ، ٱللَّهُمَّ كَمَا أَكْرَمْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُودِ إِلاَّ لَكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وَصُنهُ عَن المَسْأَلَةِ إِلاَّ لَكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلُهَا منِّي بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ، وَلا تُؤَاخِذْنِي بِنُقْصَانِهَا، وَمَا سَهَىٰ عَنهُ قَلْبِي مِنْهَا فَتَمَّمُهُ لِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أُولِي الأَمْرِ الَّذِينَ آمَرْتَ بِطَاعَتِهِمْ وأُولِي الأَرْحَامِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِصِلْتِهِمْ وَذَوِي القُرْبَى الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَوَدَّتِهِمْ وَأَهْلِ الذُّكْرِ الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمَسْأَلَتِهِمْ والمَوَالِي الَّذِينَ أَمَرْتَ بِمُوَالاَتِهِمْ وَمَعْرِفَةٍ حَقِّهِمْ وَأَهْل البيّتِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْنَهُمْ تَطْهِيراً، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأجْعَلْ ثُوَابَ صَلاَتي وَثُوَابَ دُعَاثِي وَثُوَابَ مَنْطِقِي وَثُوَابَ مَجْلِسي رِضَاكَ والجَنَّةُ، وٱجْعَلْ ذٰلِكَ كُلَّهُ خَالِصاً مُخْلِصاً وَافَقَ مِنْكَ رَحْمَةً وَإِجَابَةً، وٱفْعَلْ بِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ مِنَ الخَيْرِ وَأَرِدْنِي بِهِ، وَزِدْني مِنْ فَضْلِكَ وَسَعَةِ مَا عِنْدَكَ إِنَّكَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، وَصِلْ ذٰلِكَ بخَيْر الآخِرَةِ وَنَعِيمِها يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي إِلَيْكَ مِنَ الرَّاغِبينَ، يَا ذا المَنِّ الَّذِي لا يَنْفُدُ أَبَداً، وَيَا ذَا النَّعْمَاءِ الَّتِي لاَ تُحْصَىٰ عَدَداً يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْنِي مِمَّنْ آمَنَ بِكَ فَهَدَيْتَهُ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ فَأَرْضَيْتَهُ، وأَخْلَصَ لَكَ فَأَجَبْتَهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَخْلِلْنَا دَارَ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الذَّلِيل الفَقِيرِ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَغْفِرَ لِي جَمِيعَ ذُنُوبِي وَتَقْلِبَنِي بِقَضَاءِ جَمِيع حَوَانِجِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٱللَّهُمَّ مَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتِي وَعَجَزَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ فِطْنَتِي تَعْلَمُ فِيهِ صَلاَحَ أَمْر دُنْيَايَ وآخِرَتِي، فَأَسْأَلُكَ وأرْغَبُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَهُ بِي بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِحَقِّ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ في عَافِيَةٍ مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

ثمّ أمرَّ يدك على موضع سجودك، وأمسح بها وجهك من الجانب الأيسر وتُمِرُها عَلَى جبينك، إلى الجانب الأيمن، ثلاث مرّاتٍ، تقول في كلِّ واحدةٍ منها: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِي اللَّهُمَّ والغَمَّ والغَنَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

وإن كانت بك علّة فامسح موضع سجودك وأمسحه على العلّة وقل سبع مرّاتٍ مكرّرةً: يَا مَنْ كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى المَاءِ وَسَدُ الهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وٱخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ

الأَسْمَاءِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا وَٱرْزُقْني وعَافِني مِنْ كَذَا وَكَذَا.

ومن دعاء السّرّ: يَا محمَّدُ ومن أحبَّ من أمّتك أن لا يحول بين دعائه وبيني حائلٌ، وأن لا أُخيبَه لأيِّ أمر شاءَ عظيماً كان أو صغيراً في السّرِّ والعلانية إليّ وإلى غيري فليقل آخر دعائه: يا الله المانعُ قُدْرَتَهُ خَلْقَهُ وَالمَالِكُ بِهَا سُلْطَانَهُ والمُتَسَلِّطُ بِمَا فِي يَدَيْهِ كُلُّ مَرْجُوِّ دُونَكَ يَخِيبُ رَجَاءُ رَاجِيهِ وَرَاجِيكَ مَسْرُورٌ لاَ يَخِيبُ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ فِي يَدَيْهِ كُلُّ مَنْ عُلِي الله فَلَيْسَ يَعْدِلُكَ رِضاً لَكَ مِنْ كُلُّ شَيْءٍ أَنْتَ فِيهِ، وَبِكُلِّ شَيْءٍ تُحِبُ أَنْ تُذْكَرَ بِهِ وَبِكَ يَا الله فَلَيْسَ يَعْدِلُكَ مَنْ تُحُوطَنِي وَإِخْوانِي وَوَلَدِي وَتَحْفَظَنِي فِي كُذَا وَكُذَا.

دعاء آخر: ٱللَّهُمَّ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وأَقْبَلْتُ بِدُعَاثِي عَلَيْكَ رَاجِياً إِجَابِتَكَ طَامِعاً في مَغْفِرَتِكَ، طَالِباً مَا وَأَيْتَ بِهَ عَلَىٰ نَفْسِكَ مُتَنَجِّزاً وَعْدَكَ إِذْ تَقُولُ: ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَقْبِلْ إِلَيَّ بِوَجْهِكَ، وأَغْفِرْ لِي وأَرْحَمْني، وأَسْتَجِبْ دُعَائِي يَا إِلٰهَ العَالَمِينَ.

ثمّ أدع بدعاء عليّ بن الحسين عِلَيْكُولا ، من أدعية الصّحيفة ، وهو: الحَمْدُ لله اللّذِي حَلَقَ اللّيْلَ والنّهَارَ بِقُوتِهِ وَمَيَزَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدًا مَحدوداً وَأَمَدا مَوْقُونا ، يُولِجُ كُلاً مِنْهُمَا في صَاحِبِهِ وَيُولِجُ صَاحِبَةُ فيه بِتَقْدِيرٍ مِنْهُ لِلْعِبَادِ فِيمَا يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيُنْبِنَهُمْ عَلَيْهِ ، فَحَلَقَ لَهُمُ اللّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ النّعَبِ وَنَهَضَاتِ يَغْذُوهُمْ بِهِ وَيُنْبِنَهُمْ عَلَيْهِ ، فَحَلَقَ لَهُمُ اللّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ النّعَبِ وَنَهَضَاتِ النّصَبِ ، وَجَعَلَةُ لِبَاساً لِيَنْبَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَمَنامِهِ فَيَكُونَ ذٰلِكَ لَهُمْ جَمَاماً وَقُوةً وَلِينَالُوا بِهِ للنّهُومُ ، وَخَلَقَ لَهُمُ النّهَارَ مُبْصِراً لِيَبْغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَيَتَسَبَبُوا إِلَى رِزْقِهِ وَيَسْرَحُوا في النّهُ وَشَوْقً ، وَخَلَقَ لَهُمُ النّهَارَ مُبْصِراً لِيَبْغُوا مِنْ فَصْلِهِ وَيَتَسَبَبُوا إِلَى رِزْقِهِ وَيَسْرَحُوا في أَرْضِهِ طَلَباً لِمَا فِيه نَبْلُ العَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدَرَكُ الآجِلِ في آخِرَتِهِمْ بِكُلِّ ذٰلِكَ بُصْلَحُ أَرْضِهِ طَلْباً لِمَا فِيه نَبْلُ العَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَدَرَكُ الآجِلِ في آخِرَتِهِمْ بِكُلِّ ذٰلِكَ بُصْلَحُ النّهُمْ وَيَنْفُومُ وَيَنْولُ كَيْعَمُهُ مَا في أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ وَمَناذِلِ فَرُوضِهِ ومَواقِعِ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَلْقَتَ لَنَا مِنَ الإصْبَاحِ، وَمَتَعْنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النّهَادِ، وَبَصَّرْتَنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النّهَادِ، وَبَصَّرْتَنَا بِهِ مِنْ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا فَلْقُتَ لَنَا مِنَ الإَصْبَاحِ، وَمَتَعْتَنَا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّهَادِ، وَبَصَّرْتَنَا بِهِ مِنْ

مَطَالِبِ الأَقْوَاتِ، وَوَقَيْتُنَا فِيهِ مِنْ طَوارِقِ الآفَاتِ، أَصْبَحْنَا وأَصْبَحَتِ الأَشْيَاءُ بِجُمْلَتِهَا لَكَ سَمَاوُهَا وأَرْضُهَا، وَمَا بَكُنْتَ فِي كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا سَاكِنِهِ وَمُتَحَرِّكِهِ وَمُقِيمِهِ وَشَاخِصِهِ وَمَا عَلَنَ فِي الْهَوَاءِ وَمَا بَطَنَ فِي الثَّرَىٰ، أَصْبَحْنَا في قَبْضَيْكَ وَمُلْكِكَ يَحْوِينَا سُلْطَانُكَ وَتَضُمُّنَا مَشِيتَكَ وَتَقَصَرَّفُ عَنْ أَمْرِكَ وَتَتَقَلَّبُ فِي تَدْبِيرِكَ، لَيْسَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ إِلاَّ مَا فَصَيْتَكَ وَتَقَلَّبُ في تَدْبِيرِكَ، لَيْسَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ إِلاَّ مَا أَعْطَيْتَ، وَهُذَا يَوْمٌ خَادِثٌ جَديدٌ، وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، وَهُو مَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، وَهُو مَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، وأَحْسَنَا وَدَّعَنَا بِحَمْدٍ وَإِنْ أَسَأَنَا فَارَقَنَا بِذَمِّ، ٱللَّهُمَّ فَارْزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَيِهِ، وأَعْصِمْنَا فِنْ أَصْبَعْنَا وَدَعْنَا بِحَمْدٍ وَإِنْ أَسَأَنَا فَارَقَنَا بِذَمِّ، ٱللَّهُمَّ قَارُزُقْنَا حُسْنَ مُصَاحَبَيِهِ، وأَعْصِمْنَا مِنْ شُوءِ مُفَارَقَتِهِ، وأَجْرِ لَنَ فِيهِ مِنَ الحَسَنَاتِ، وأَخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّتَاتِ وأَمُلاً لَنَا مَا بَيْنَ مُو مُفَارَقَتِهِ، وأَجْرِ لَنَ فِيهِ مِنَ الحَسَنَاتِ، وأَخْلِنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّتَاتِ وأَمُلاً لَنَا مَا بَيْنَ مُو وَنَتَنَا، وأَمُلاً لَنَا مَنْ عَنْ مَعْوِينَا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ أَعْمَالِنَا، ٱللَّهُمَّ آجُعَلْ مَو مِنْ جَمِيعِ نَواحِينَا مِفْظًا عَاصِما مِنْ مَعْصِينَكَ مَافِياً إِلَىٰ طَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلاً لِمَحَبِيْكَ وَمِنْ جَمِيعِ نَواحِينَا حِفْظًا عَاصِما مِنْ مَعْصِينِكَ هَادِياً إِلَىٰ طَاعَتِكَ مُسْتَعْمِلاً لِمَحَبِيْكَ .

اللَّهُمَّ وَفَقْنَا في يَوْمِنَا لهٰذَا(') وَفِي جَمِيعِ اَيَّامِنَا(') لاسْتِعْمَالِ الْخَيْرِ وَهِجْرَانِ السُّوءِ، وَشُكْرِ النَّعْمَةِ واتِّبَاعِ السُّنَنِ وَمُجَانَبةِ البِدَعِ، والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنكرِ وَحِيَاطَةِ الإسلامِ وانْتِقاصِ البَاطِلِ وَنُصْرَةِ الْحَقِّ وإِرْشَادِ المُضِلِّ وَمُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ المُنكرِ وَحِيَاطَةِ الإسلامِ وانْتِقاصِ البَاطِلِ وَنُصْرَةِ الْحَقِّ وإِرْشَادِ المُضِلِّ وَمُعَاوَنَةِ الضَّعِيفِ وَمُدَارَكَةِ اللَّهِيفِ، اللَّهُمَّ واجْعَلْهُ مِنْ أَفْضَلِ يَوْمِ عَهِدْنَاهُ وَأَيْمَنِ صَاحِبِ صَحِبْنَاهُ وَخَيْرِ وَمُدَارَكَةِ اللَّهِيفِ، اللَّهُمَّ واجْعَلْهُ مِنْ أَفْضَلِ يَوْمِ عَهِدْنَاهُ وَأَيْمَنِ صَاحِبِ صَحِبْنَاهُ وَخَيْرِ وَمُدَارِكَةِ اللَّهِيفِ، وَاجْعَلْنَا أَرْضَىٰ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ مِنْ خَلْقِكَ وأَشْكَرَهُ لِمَا أَبْلَيْتَ وَقُومَهُ لِمَا شَرَعْتَ مِنْ شَرَائِعِكَ وأَوْقَفَهُ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْبِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّينَ مَن شَرَائِعِكَ وأَوْقَفَهُ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْبِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّينَ مُن شَرَائِعِكَ وأَوْقَفَهُ عَمَّا حَذَّرْتَ مِنْ نَهْبِكَ، اللَّهُمَّ إِنِي اللَّيْ اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الْمُعْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ الْفَالِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْفَصَلُ الْمُعْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمَعْدُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُقَلِّةُ اللَّهُ الْمُعْدُلُولُ الللَ

<sup>(</sup>١) في الصحيفة زيادة: وليلتنا هذه.

<sup>(</sup>٢) في الصحيفة زيادة: وليالينا.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية زيادة: إني أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد. . .

#### فيما يستحب فعله كل يوم

عَادِلاً في الحُكْمِ رَوُوفاً بِالخَلْقِ مَالِكاً لِلْمُلْكِ، وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ حَمَّلْتَهُ رِسَالَتَكَ فَأَدَّاها، وأَمَرْتَهُ بِالنُّصْحِ لأُمَّتِهِ فَنَصَحَ لَهَا، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ كَأْتُمِّ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَأَنِلْهُ أَفْضَلَ مَا أَنَلْتَ فَنَصَحَ لَهَا، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ كَأْتُمِّ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَأَنِلْهُ أَفْضَلَ مَا أَنَلْتَ أَحَداً مِنَ الأَنْبِياءِ عَنْ أُمِّتِهِ، إنَّكَ المَنَّانُ بالجَسِيمِ أَحَداً مِنَ الأَنْبِياءِ عَنْ أُمِّتِهِ، إنَّكَ المَنَّانُ بالجَسِيمِ الغَافِرُ لِلْعَظِيمِ أَرْحَمُ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ (١).

فإذا خرج من المسجد، فليقل: ٱللَّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعُوتَكَ وَصَلَّيْتُ مَكْتُوبِتَكَ وَالْجَيْنَ مَكْتُوبِتَكَ وَالْجَيْنَ فَمْ لِكَ الْمَمَلَ بِطَاعَتِكَ وَالْجَيْنَابَ مَعْصِيتِكَ وَسَخَطِكَ، والكَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ.

دعاءٌ آخر: ٱللَّهُمَّ إِنِّي صَلَّيْتُ مَا ٱفْتَرَضْتَ وَفَعَلْتُ مَا إِلَيهِ نَدَبْتَ وَدَعَوْتُ كَمَا أَمَرْتَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْجِزْ لِي مَا ضَمِنْتَ وَٱسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ، سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلاَمٌ عَلَىٰ المُرْسَلِينَ، والحَمْدُ شُه رَبِّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وأَغْلِقْ عَنِي أَبْوَابَ مَحْمَدِكَ وَفَضْلِكَ وأَغْلِقْ عَنِي أَبْوَابَ مَعْصِيتِكَ وَسَخَطِكَ.

# فصل: فيما يستحب فعله كلّ يوم على التّكرار

روى عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عَلَيْتُ لِلَّ يقول: من صلّى أربع ركعات في كلّ يوم قبل الزّوال، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب، وخمساً وعشرين مرّةً إنّا أَنْزَلْنَاهُ لم يمرض مرضاً إلاّ مرض الموت.

آخر: وروى أبو برزة قال قال رسول الله ﷺ: من صلّى في كلّ يوم أثنتي عشرة ركعةً، بنى الله له بيتاً في الجنّة.

<sup>(</sup>١) في الصحيفة: فصلِّ على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين.

وروى أبو الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عَلَيْتُمْ لِللهِ قَالَ: من صلّى أربع ركعاتٍ عند زوال الشّمس يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب، وآية الكرسيّ عصمه الله تعالى في أهله وماله ودينه ودُنياه.

# فصل: فيما يعمل طول الأسبوع

ليلة السبت: روي عن النبي الله قال: من صلّى ليلة السبت أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعة الحَمْد مرّة وآية الكرسيّ ثلاث مرّات، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ مرّة، فإذا سلّم قرأ في دبر هذه الصّلاة آية الكرسيّ ثلاث مرّات، غفر الله تبارك وتعالى له ولوالديه، وكان ممّن يشفع له محمّد على الله ولوالديه، وكان ممّن يشفع له محمّد على الله ولوالديه، وكان ممّن يشفع له محمّد الله على الله ولوالديه، وكان ممّن يشفع له محمّد على الله ولوالديه، وكان ممّن يشفع له محمّد الله ولوالديه ولوالديه ولوالديه ولوالديه الله ولوالديه ولوالدي ولوالدي ولوالديه ولوالديه ولوالدي ولوالديه ولوالدي ولوالدي ولوالديه ولوالديه ولوالدي ولوا

يوم السبت: روي عن النّبِي ﷺ أنّه قال: من صلّى يوم السّبت أربع ركعات، يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب، وثلاث مرّات قُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ فإذا فرغ منها قرأ آية الكرسيّ مرّة، كتب الله تعالى له بكلّ يهوديّ ويهوديّةٍ عبادة سنةٍ، الخبر بطوله.

ليلة الأحد: رُوي عن النّبي الله قال: من صلّى ليلة الأحد أربع ركعاتٍ يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّةً، وآية الكرسيّ مرّةً، وسَبِّح أَسْمَ رَبُكَ الأَعْلَىٰ مَرّةً، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدُ مَرّة، جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ومتّعهُ الله بعقله حتى يموت.

يوم الأحد: وقال رسول الله ﷺ: من صلّى يوم الأحد أربع ركعاتٍ يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرّةً وآمَنَ الرَّسُولُ إلى آخرها، كتب الله تعالى له بكلّ نصرانيّة ونصرانيّة عبادة ألف سنةٍ، تمام الخبر.

ليلة الاثنين: وروى أنس بن مالك قال رسول الله على الله الثنين: وروى أنس بن مالك قال وسول الله الثنين أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، وإنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ اللَّثنين أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، وإنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلة القَدْرِ مرّة واحدة، ويفصل بينهما بتسليمة. فإذا فرغ يقول مائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلّ عَلَىٰ جَبْرُائِيلَ. أَعْطاه الله تعالى سبعين ألف مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومائة مَرَّةٍ: ٱللَّهُمَّ صَلّ عَلَىٰ جَبْرُائِيلَ. أَعْطاه الله تعالى سبعين ألف قصرٍ سبعون ألف دار في كلّ دارٍ سبعون ألف بيتٍ في كلّ بيتٍ

سبعون ألف جارية.

صلاة أخرى هي آثنتا عشرة ركعة فيها قال رسول الله على: من صلّى ليلة الاثنين اثنتي عشرة ركعة بفاتحة الكتاب، وآية الكرسيّ مرّةً، فإذا فرغ من صلاته، قرأ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ آثنتي عشرة مرّةً، وأَسْتَغْفِرُ الله آثنتي عشرة مرّةً، وصلّى على النّبيّ على النبيّ على النبي عشرة مرّةً، نادى مناد يوم القيامة أين فلان بن فلان؟ فليقُمْ فليأخذ ثوابه من الله تعالى، تمام الخبر.

يوم الاثنين: روى أنس عن رسول الله على الله على أنه قال: من صلّى يوم الاثنين أربع ركعات، يقرأ في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، وإنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ مرّة واحدة، ويفصل بينهما بتسليمة. فإذا فرغ يقول مائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَبْرُنْيِلُ وَمِيكَائِيلَ. أَعطاه الله سبعين ألف قصر. وآلِ مُحَمَّدٍ ومائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَبْرُنْيِلُ وَمِيكَائِيلَ. أَعطاه الله سبعين ألف قصر. تمام الخبر.

ركعتان أخراوان: عنه عَلَيْتُلَا قال: من صلّى يوم الاثنين عند ارتفاع النّهار، ركعتين يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وآية الكرسيّ مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، مرّة، والمعوّذتين مرّة مرّة. فإذا فرغ من صلاته ٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ عشر مرّاتٍ، وصلّى عَلى النّبيّ عَلَى عشر مرّاتٍ، غفر الله له ذنوبه كلّها، وذكر باقي الخبر.

ليلة الثلاثاء ركعتين: عنه عَلَيْتُ لا قال: من صلّى ليلة الثلاثاء ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب، وآية الكرسيّ وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وشَهِدَ الله مرّة مرّة، أعطاه الله ما سأل.

يوم الثلاثاء عشرين ركعةً: عنه على قال: من صلّى يوم الثلاثاء بعد انتصاف النهار، عشرين ركعةً يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب مرّةً، وآية الكرسيّ مرّةً، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ ثلاث مرّاتٍ، لم تكتب عليه خطيئة إلى سبعين يوماً، تمام الخبر.

ليلة الأربعاء: ركعتان: قال ﷺ: من صلّى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب، وآية الكرسيّ، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وإنّا أَثْرَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ مَرّةً مرّةً، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

يوم الأربعاء: اثنتي عشرة ركعة: قال النّبيّ ﷺ: من صلّى يوم الأربعاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدُ ثلاث مرّاتٍ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ ثلاث مرّاتٍ، نادى منادٍ من عند العرش: يا عبد الله استأنفِ العملَ فقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر. الخبر.

ليلة الخميس: روى ابن مسعود عن النبي الله الخميس: من صلّى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وآية الكرسي خمس مرّاتٍ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، والمعوّذتين كلّ واحد منها خمس مرّاتٍ، فإذا فرغ من صلاته ٱسْتَغْفَرَ الله تعالى خمس عشرة مرّة، وجعل ثوابه لوالديه فقد أدَّىٰ حقَّ والديه.

يوم الخميس: ومن صلَّى هذه الصَّلاة يوم الخميس، كان له هذا الثَّواب.

ركعتان أُخراوان: روى ابن مسعود، قال قال رسول الله ﷺ: من صلّى يوم الخميس ما بين الظّهر والعصر، ركعتين يقرأ في أوّل ركعة بفاتحة الكتاب، وآية الكرسيّ مائة مرّة، وفي الرّكعة الثّانية فاتحة الكتاب، وقُلُ هُوَ الله أَحَدٌ مائة مرّة، فإذا

فرغ من صلاته استغفر الله مائة مرّةٍ، وصلّى على النّبيِّ ﷺ مائة مرّةٍ، لا يقوم من مقامه حتّى يغفر الله له البتّةَ.

ويُستحبّ قراءة إنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلةِ القَدْرِ ألف مرّةٍ يوم الخميس، ومثله يوم الاثنين. ويُستحبّ صوم أوّل خميس في العشر الأوّل من كل شهر، وأوّل أربعاء في العشر الثاني وآخر خميس في العشر الأخير. ويُستحبّ أن يقرأ هَلْ أَنَىٰ عَلَى الإِنْسَانِ في صلاة الفجر، وكذلك يوم الاثنين، ومن كانت له حاجة فليباكر فيها، فإنّ النّبي عَلَى قال: اللّهُمَّ بَارِكْ لأُمّتِي في بُكُورِهَا. فإذا توجّه قرأ الحَمْد، والمعوّذتين، والإخلاص، والقدر، وآية الكرسيّ، والخمس الآيات من آخر آل عمران.

ثمّ يقول: مَوْلاَيَ ٱنقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلاَّ مِنْكَ، وَخَابَتِ الآمَالُ إِلاَّ فِيكَ، أَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي بِحَقِّ مَنْ حَقُّهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ مِمَّنْ جَعَلْتَ لَهُ الحَقَّ عِنْدَكَ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي.

ويُستحبّ طلب العلم فيه وفي يوم الاثنين. ويُستحبّ أن يقرأ الإنسان فيه سورة المائدة، ويستحبّ زيارة الشهداء فيه وقبور المؤمنين، ويكرهُ الانصراف فيه عن المشاهد حتى تمضي الجمعة. ويُستحبّ التّأهب فيه للجمعة بقصّ الأظافير وترك واحدة إلى يوم الجمعة والأخذ من الشّارب ودخول الحمّام والغسل للجمعة لمن خاف أن لا يتمكّن يوم الجمعة. ومن أراد الحجامة يُستحب له يوم الخميس، وروي النّهي عن شرب الدّواء فيه. ويستحبّ الصّلاة فيه على النّبي عن شرب الدّواء فيه. ويستحبّ الصّلاة فيه على النّبي الله ألف مرّة، وإنّا أنْرُلْنَاهُ مرّة واحدة.

ويستحبّ أن يقول فيه: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجُّلْ فَرَجَهُمْ، وَأَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ. ويُستحبّ أن يستغفر الله تعالى بهذا الاستغفار آخر نهار يوم الخميس. فيقول: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلّه إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خَاضِعٍ مِسْكِينٍ مُسْتَكِينٍ، لاَ يَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَلاَ نَشُوراً، وَصَلَّىٰ الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعِنْرَتِهِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَارِ الأَبْرُارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

وَيُستحبّ أَن يدعو آخر نَهَار يوم الخميس هذا الدَّعاء: ٱللَّهُمَّ يَا خَالِقَ نُورِ النَّبِيِّنَ وَمُوزِعَ قُبُورِ الْعَالَمِينَ، وَدَيَّانَ حَقَائِقِ يَوْمِ الدِّينِ وَالْمَالِكَ لِحُكْمِ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ وَالْمُسَبِّحِينَ والْعَالِمَ بِكُلِّ تَكُوينِ، أَشْهَدُ بِعِزَّتِكَ في الأَرْضِ والسَّمَاءِ وحِجَابِكَ المَنيعِ وَالْمُسَبِّحِينَ والْعَالِمَ بِسِرِّي وَجَهْرِي، لَكَ سُجُودِي عَلَىٰ أَهْلِ الطُّغْيَانِ، يَا خَالِقَ رُوحِي وَمُقَدِّرَ قُوتِي والْعَالِمَ بِسِرِّي وَجَهْرِي، لَكَ سُجُودِي وَعُبُودي وَالْعَالِمَ بَسِرِّي وَجَهْرِي، لَكَ سُجُودِي وَعُبُودي وَالْعَالِمَ بَسِرِّي وَالْعَالِمَ بِاللَّهُ إِلاَّ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ وَعُبُودي وَلِعَدُوكَ عُنُودِي يَا مَعْبُودي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وإلَيْكَ أَنِيبُ وَأَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

صلاة الحاجة يوم الخميس: روي عن الصّادق عَلَيْتُلَا أَنّه قال: من كان له إلى الله تعالى حاجة فليُصلِّ أربع ركعاتٍ بعد الضُّحَىٰ بعد أن يغتسل يقرأ في كلّ ركعة منها فاتحة الكتاب، وعشرين مرّة إنَّا أَنْزَلْنَاهُ. فإذا سلّمت قلت مائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد . ثمّ ترفع يديك نحو السّماء وتقول: يَا الله يَا الله عشر مرّاتٍ، ثمّ ترفع يُحَرِّكُ سَبّابَتك وتقول عشر مرّاتٍ، وتقول حتى ينقطع النّفس: يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثمّ ترفع يدك تلف عشر مرّاتٍ.

ثمّ تقول: يَا الله يَا أَفْضَلَ مَنْ رُجِيَ وَيَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ وَيَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَىٰ وَيَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلَ يَا مَنْ لاَ يَعِزُّ عَلَيْهِ مَا فَعَلَهُ يَا مَنْ مِنْ حَيْثُ مَا دُعِيَ أَجَابَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَبِأَسْمَائِكَ العِظَامِ وبِكُلِّ آسْمٍ لَكَ عَظِيمٍ، وأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَيِفَضْلِكَ العَظِيمِ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وإِذَا مُؤْجِبَاتَ بِهِ أَجْبْتَ وإِذَا سُعِلْتَ بِهِ أَجْبُتَ وإِذَا سُعِلْتَ بِهِ أَجْبُتَ وإِذَا سُعِلْتَ بِهِ أَعْطَيْمٍ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ النّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وإِذَا سُعِلْتَ بِهِ أَعْطَيْمٍ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ النّذِي مُحْيِي العِظَامِ وَهِي سُعِلْتَ بِهِ أَعْطَيْمٍ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ، وَيَانَ يَوْمِ الدِّينِ مُحْيِي العِظَامِ وَهِي سُعِلْتَ بِهِ أَعْطَيْمٍ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ، وَيَانَ يَوْمِ الدِّينِ مُحْيِي العِظَامِ وَهِي رَمِيمٌ، وأَسْأَلُكَ بِأَنْكَ الله لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُبَسِّرَ لِي وَلَى مُحَمِّدٍ وَأَنْ تُبَيِّرَ لِي وَلَيْ مُنْ فَضَلِكَ الوَاسِعِ يَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ يَا أَمْرِي وَلا تُعَسِّرَ عَلَيْهِ غَيْرُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ.

ليلة الجمعة: ٱثنتي عشرة ركعة: روي عن النبيّ ﷺ أنَّه قال: من صلَّى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء الآخرة آثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ أَربعين مرّة لقيته على الصّراط وصافحته، ومن لقيته على

الصّراط وصافحته كفيته الحساب والميزان.

عشرون ركعة أخر: روي عنه ﷺ أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء الآخرة، عشرين ركعة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب، وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عشر مرّاتِ حفظه الله تعالى في أهله وماله (١) ودينه ودنياه وآخرته.

ركعتان أخراوان: عنه عَلَيْتَكَلَمْ أَنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وإذا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا خمس عشرة مرّة، آمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة.

أربع ركعات أخر: عنه عَلَيْتُلِمُ أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة أو يومها أو ليلة الخميس أو يومه أو ليلة الاثنين أو يومه أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب سبع مرّات، وإنّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ مرّة واحدة، ويفصل بينهما بتسليمة، فإذا فرغ منها يقول مائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ، ومائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ، ومائة مرّة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ، ومائة مرة: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَبْرِيلَ أعطاه الله تعالى سبعين ألف قصر، تمام الخبر.

أربع ركعات أخر: رُوِيَ عن أمير المؤمنين عَلَيْتُلا عن النّبي عَلَيْ أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة أربع ركعات، لا يفرّق بينهن يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وسورة الجمعة مرّة، والمعوّذتين عشر مرّاتٍ، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ عشر مرّاتٍ، وآله الكرسيّ، وقُلْ يَا أَيّها الكافِرُونَ مرّة مرّة، ويستغفر الله في كلّ ركعة سبعين مرّة ويصلّي على النّبيّ عَلَيْتُلا وآله سبعين مرّة، ويقول: سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله وَلاَ إِلٰهَ العَلِيِّ العَظِيمِ، سبعين مرّة، غفر الله له ما يقدّم من ذنبه وما تأخر. إلى آخر الخبر.

أربع ركعات أخر: روي عن النّبيّ الله قال: من قرأ في ليلة جمعة أو يومها قُلْ هُوَ الله أَحَلُدٌ مائتي مرّة في أربع ركعاتٍ، في كلّ ركعة خمسين مرّة غُفرتْ ذنوبُه ولو كانت مثل زبد البحر.

أربع ركعات أخر: روي عن النبيّ الله أنه قال: من صلّى ليلة الجمعة أربع

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وولده وذريّته.

ركعاتٍ يقرأ فيها قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ألف مرّة في كلِّ ركعةٍ مائتي وخمسين مرّة، لم يَمُتْ حَتّى يرى الجنّة أو تُرى له.

ركعتان أُخراوان: روي أيضاً عن النبي الله أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة، ركعتين يقرأ في كلِّ ركعةٍ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمسين مرّةً، ويقول في آخر صلاته: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ العَرَبِيِّ. غفر الله تعالى له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. تمام الخبر.

إحدى عشرة ركعة أخرى: روي عنه عَلَيْتَكِيرٌ أنّه قال: من صلّى ليلة الجمعة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة، بفاتحة الكتاب، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ مرّةً، وَقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ مرّةً، فإذا فرغ من صلاته خَرّ ساجداً، وقال في سجوده، سبع مرّاتٍ: لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ. دخل الجنّة يوم القيامة من أيّ أبوابها شاء، إلى آخر الخبر.

# في أعمال ليلة الجمعة:

فأمّا ما روي من فضل يوم الجمعة: فأكثر من أن يُحْصَىٰ فمن ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا عَلَيْكُ قال قال رسول الله عَلَيْنَات، وترفع فيه الجمعة سيّد الأيّام، تضاعف فيه الحسنات، وتُمحى فيه السّيّئات، وترفع فيه الدّرجات، وتستجاب فيه الدّعوات، وتُكشف فيه الكربات، وتُقضى فيه الحوائج العظام، وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النّار وما دعا فيه أحد من النّاس، وعرف حقّه وحرمته، إلا كان حقّاً على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النّار، وإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً وَبُعِثَ آمناً، وما استخف أحدٌ بحرمته وضيّع حقّه ، إلا كان حقّاً على الله، أن يُصليَه نار جهنّم، إلا أن يتوب.

وروى أبو بصير عن أحدهما عِلَيْكُلِلا أنّه قال: إنّ العبد المؤمن، ليسأل الله الحاجة فيؤخِّر الله تعالى حاجته الّتي سأل إلى ليلة الجمعة ليخصَّه بفضل يوم الجمعة. فينبغي للمؤمن أن يتوفّر فيها على أعمال الخير وإن قدر على إحيائها فعل، وإلا بحسب ما استطاع، ويتجنّب فيه السّيّئات والمكروهات، ويكره فيها إنشاد الشّعر. وينبغي أن يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجُمعة بالجُمعة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وفي

العشاء الآخرة بالجمعة، وسَبِّح أَسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَىٰ، وفي غداة يوم الجُمعة بالجُمعة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وفي الظهر بالجُمعة والمنافقين، وفي العصر بالجمعة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ أو المنافقين (١). وقد قدّمنا ما يقرأ في نوافل المغرب، وما يقول في آخر السّجدة فيها، وما رُويَ من التّطوّع بين العشائين فليعمل عليه.

ومن كانت له حاجة، فَلْيَصُم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإذا كان العشاء تصدَّق بشيءٍ قبل الإفطار، فإذا صلَّى العشاء الآخرة ليلة الجمعة وفرغ منها سجد، وقال في سجوده: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وٱسْمِك العَظِيمِ وَعَيْنِكَ النَّاظِرَةِ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَقْضِي دَيْنِي وَتُوسِّعَ عَلَيَّ في رِزْقِي. فَإِن دَاوَمَ على ذلك وسع الله عليه رزقه وقضى دينه.

ويُستحبّ لمن صام أن يدعو بهذا الدّعاء قبل إفطاره، سبع مرّات: ٱللَّهُمَّ رَبَّ النُّورِ العَظِيمِ وَرَبَّ البَحْرِ المَسْجُورِ وَرَبَّ النَّوْرِ العَظِيمِ وَرَبَّ الظُّلُمَاتِ والنَّورِ وَرَبَّ الظُّلُمَاتِ والنَّورِ وَرَبَّ الظُّلُ والحَرُورِ وَرَبَّ الظَّلْ والحَرُورِ وَرَبَّ الظُّلُمَاتِ والنَّورِ وَرَبَّ الظّلِ فيهِمَا غَيْرُكَ، اللهِ فيهِمَا غَيْرُكَ، وَأَنْتَ جَالَو فيهِمَا غَيْرُكَ، وَأَنْتَ جَالَو في السّمَاءِ وَجَالِقُ مَنْ في الأَرْضِ لاَ جَالَ فيهِمَا غَيْرُكَ، وَأَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِي السّمَاءِ وَجَالِقُ مَنْ فِي الأَرْضِ لاَ جَالِقَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، وَأَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِي السّمَاءِ وَخَالِقُ مَنْ فِي الأَرْضِ لاَ جَالِقَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، وَأَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِي السّمَاءِ وَمَاكُ مَنْ فِي المَّرْفِ لاَ جَالَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، وَأَنْتَ مَلِكُ مَنْ فِي السّمَاءِ وَمَالِكُ مَنْ فِي الأَرْضِ لاَ حَالِقَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الكَبِيرِ وَنُورٍ وَجْهِكَ المُنيرِ وَمُلِكُ مَنْ فِي المَّرْفِ لاَ عَلَى مُلَكُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَالِكُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَالِكُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَالِكُ مَنْ فِي الأَرْضِ لاَ مَلِكَ فِيهِمَا غَيْرُكَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الكَبِيرِ وَنُورٍ وَجْهِكَ المُنيرِ وَبُورِ وَجْهِكَ المُنيرِ وَنُورٍ وَجْهِكَ المُنيرِ وَنُورٍ وَجْهِكَ المُنيرِ وَنُورٍ وَجْهِكَ المُنيرِ وَنُورٍ وَجْهِكَ المُنْتَى عَلَى مُحَلِّ وَالْمَورَى مَلْكَ عَلَى مُكَمِّ وَالْمُورُ وَيَهِ يَسُلُكُ الْالْمَالُونَ وَيِهِ يَصْلُحُ اللّهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُورُ وَيَعْ مَنْ مَنْ أَلُولُ لَكُمْ وَالْمُ وَالْمُورُ وَيَعْ المُنْ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، وأَجْعَلْ لَنَ مِنْ المُرْفُوعِ المُتَقَبِّلِ لَكُ مِنْ عَلَيْهِ وَالْمُ وَمَالَمَ وَصِيقٍ فَرَجًا وَمَحْرَجًا ، وأَجْعَلْ دُعَاءَنَا عِنْدَكَ فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِّلِ كُلُ مَاءَنَا عِنْدُكَ فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِلِ كُلُولُ المُسْلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُنْفَوعِ المُتَعْرِ مَلَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

 <sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: والمنافقين.

المَرْحُومِ، وَهَبْ لَنا مَا وَهَبْتَ لأَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَإِنَّا مُؤْمِنُونَ بِكَ مُنِيبُونَ إِلَيْكَ مُتَوَكِّلُونَ عَلَيْكَ وَمَصِيرُنَا إِلَيْكَ.

ٱللَّهُمَّ ٱجْمَعْ لَنَ الحَيْرَ كُلَّهُ وآصْرِفْ عَنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ إِنَّكَ آنْتَ الحَنَّانُ المَنَّانُ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ تُعْطِي الحَيْرَ مَنْ نَشاءُ وَتَصْرِفُهُ عَمَّنْ نَشاءُ. ٱللَّهُمَّ أَعْطِنَا مِنْهُ وَآمْنُنْ عَلَيْنَا بِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا الله يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ يَا اللهِ آنْتَ عَلَيْنَا بِهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا الله يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ يَا اللهِ آنْتَ اللّه اللهِ اللّهِ يَا أَكْرَمَ مَن أَعطَىٰ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ آسْتُرْحِمَ صَلِّ اللّهِ يَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يَا أَجْوَدَ مَنْ شَيْلَ يَا أَكْرَمَ مَن أَعطَىٰ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ آسْتُرْحِمَ صَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآدْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّةً حِيلَتِي إِنَّكَ ثِقْتِي وَرَجَائِي، وآمُنُنْ عَلَيَّ بِالجَنَّةِ وَعَلْ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآدْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّةً حِيلَتِي إِنَّكَ ثِقْتِي وَرَجَائِي، وآمُنُنْ عَلَيَّ بِالجَنَّةِ وَعَالِيْ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وآجُمَعْ لَنَا خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وآجُمَعْ لَنَا خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَآجُمَعْ لَنَا خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَآجُمَعْ لَنَا خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ومن أَرَادَ حفظ القرآن فليُصَلِّ أَرْبِع ركعاتٍ ليلة الجمعة، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، ويس، وفي الثانية الحَمْد، والدّخان، وفي الثالثة الحَمْد، والم تنزيل السّجدة، وفي الرّابعة الحَمْد، وتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُلْكُ. فإذا فرغ من التّشهّد، حمد الله وأَثْنَىٰ عَلَيه وصلّى على النّبي على النّبي و الستغفر للمؤمنين. وقال: ٱللّهُمَّ ٱرْحَمْنِي بِتَرْكِ المَعَاصِي أَبَداً مَا أَبُقَيْتَنِي، وٱرْحَمْنِي مِنْ أَنْ أَتْكَلَّفَ مَا لاَ يَعْنِينِي وَٱرْزُقْنِي حُسْنَ النّظرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِي. ٱللّهُمَّ بَدِيعَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ ذَا الجَلاَلِ والإكْرَامِ والعِزَّةِ النّبي النّظرِ فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِي. ٱللّهُمَّ بَدِيعَ السَّمُوَاتِ والأَرْضِ ذَا الجَلاَلِ والإكْرَامِ والعِزَّةِ النّبي لاَ تُرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمُنُ بِجَلالِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَن تُلْزِمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا لاَ تُرْرَامُ، أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمُنُ بِجَلالِكَ وَبِنُورِ وَجْهِكَ أَن تُلْزَمَ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَى وَارْزُقْنِي أَنْ أَتُلُوهُ عَلَى النَّحُو الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِي، وأَسُالُكَ أَنْ تُنوَّرَ بِكِتَابِكَ عَلَى مَا لِهُ بِعَنِي وَتُقَوِّينِي وَتُفَرِّعَ بِهِ قَلْبِي وَتَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي وتَسْتَعْمِلَ بِهِ بَدَنِي وتُقَوِّينِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لاَ يُعِينُ عَلَى الخَيْرِ غَيْرُكَ وَلاَ يُوفِّقُ لَهُ إِلاَ أَنْتَ.

ويُستحبّ الاستكثار فيه من بعد صلاة العصر يوم الخميس إلى آخر نهار يوم الجمعة، من الصّلاة على النّبي على النّبي أله أله أله مَا اللّه مَا صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَكَ مُحَمَّدٍ وَوَلَ مُحَمَّدٍ وَوَلَ مُحَمَّدٍ وَوَلَ مَلَ فَرَجَهُمْ، وأَهْلِكْ عَدُوّهُمْ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ. وإن قال ذلك سائة مرّة كان له فضلٌ كثيرٌ. ويُستحبّ أن يقرأ فيه من القرآن سورة بني إسرائيل،

والكهف، والطّواسين الثّلاث وسجدة، ولقمان، وسورة ص، وحم السّجدة، وحم الدّخان، وسورة الواقعة.

وُيستحبِّ أن يدعو بهذا الدعاء ليلة الجمعة: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلاَ شَيْءَ قَبْلُكَ وأَنْتَ الآخِرُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَكَ وَأَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ والخَالِقُ الَّذِي لاَ يَعْجِزُ، وأَنْتَ البَصِيرُ الَّذِي لاَ يَرْتَابُ، والصَّادِقُ لاَ يَكْذِبُ، القَاهِرُ لاَ يُغْلَبُ، البَدِيءُ لاَ يَنْفَدُ، القَرِيبُ لاَ يَبْعُدُ، القَادِرُ لا يُضَامُ، الغَافِرُ لاَ يَظْلِمُ، الصَّمَدُ لاَ يَطْعَمُ، القَيُّومُ لا يَنَامُ، المُجيبُ لاَ يَسْأَمُ، الجَبَّارُ لاَ يُرَامُ، العَالِمُ لاَ يُعَلَّمُ، القَوِيُّ لاَ يَضْعُفُ، العَظِيمُ لاَ يُوصَفُ، الوَفِيُّ لاَ يُخْلِفُ، العَدْلُ لاَ يَجِيفُ، الغَنِيُّ لاَ يَفْتَقِرُ، الكَبيرُ لاَ يَصْغُرُ، المَنبِعُ لاَ يُقْهَرُ، المَعْرُوفُ لاَ يُنكَرُ، الغَالِبُ لاَ يُغْلَبُ، الوثْرُ لاَ يَسْتَأْنِسُ، الفَرْدُ لاَ يَسْتَشِيرُ، الوَهَّابُ لاَ يَمَلُّ، الجَوَادُ لاَ يَبْخَلُ، العَزِيزُ لاَ يَذِلُّ الحَافِظُ لاَ يَغْفُلُ، القَائِمُ لاَ يَنَامُ، المُحْتَجِبُ لاَ يُرَىٰ، الدَّائِمُ لاَ يَفْنَىٰ، البَاقِي لاَ يَبْلَىٰ المُقْتَدِرُ لاَ يُنازَعُ، الوَاحِدُ لاَ يُشَبُّهُ بشَيْءٍ وَلاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، الحَقُّ الَّذِي لاَ تُغَيِّرُكَ الأَزْمِنَةُ وَلاَ تُحِيطُ بِكَ الأَمْكِنَةُ، وَلاَ يَأْخُذُكَ نَوْمٌ وَلاَ سِنةٌ، وَلاَ يُشْبِهُكَ شَيْءٌ، وَكَيْفَ لاَ تَكُونُ كَذَٰلِكَ وأَنْتَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، كُلُّ شَيْءِ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَكَ الكَرِيمَ أَكْرَمَ الوُّجُوهِ أَمانَ الخَائِفِينَ وَجَارَ المُسْتَجِيرينَ، أَسْأَلُكَ وَلاَ أَسْأَلُ غَيْرَكَ، وأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلاَ أَرْغَبُ إِلَىٰ غَيْرِكَ، أَسْأَلُكَ بِأَفْضَل المَسَائِل كُلُّهَا وأَنْجَحِهَا ٱلَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوا إِلاَّ بِهَا، أَنْتَ الفَتَّاحُ النَّفَّاحُ (`` ذُو الخَيْرَاتِ مُقِيلُ العَثْرَاتِ كَاتِبُ الحَسَنَاتِ مَاحِي السَّيِّئَاتِ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ، أَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ بِأَسْمَاثِكَ الحُسْنَىٰ كُلِّهَا وَكَلِمَاتِكَ العُلْيَا كُلِّهَا وَنِعَمِكَ ٱلَّتِي لاَ تُحْصَىٰ، وَأَسْأَلُكَ بِأَكْرَم أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وأَحَبَّهَا إِلَيْكَ وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةٌ وأَقْرَبِهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وأَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابَةً، وَبِاسمِكَ المَكْنُونِ المَحْزُونِ الجَلِيلِ الأَجَلِّ العَظِيمِ الأَعْظَمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضَىٰ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ، وَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْرِمَ سَائِلُكَ، وَبكُلِّ

<sup>(</sup>١) النفاح: النفاع المنعم على الخلق.

أَسْم هُوَ لَكَ في التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ العَظِيم، وَبِكُلِّ ٱسْم هُوَ لَكَ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا منْ خَلْقِكَ أَوْ لَمْ تُعَلِّمْهُ أَحَدًا أَوِ ٱسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمَ الغَيْبِ عِنْدَكَ، وَأَسَأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْم دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتُكَ وأَصْفِيَاؤُكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ لَكَ والرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ والمُتَعَوِّذِينَ بِكَ والمُتَضَرِّعينَ إِلَيْكَ، أَدْعُوكَ يَا الله دُعَاءَ مَنْ قَدِ ٱشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ وأَشْرَفَ عَلَى الهَلَكَةِ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَمَنْ لاَ يَثِقُ بشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَلاَ يَجِدُ لِفَاقَتِهِ سَادًا غَيْرَكَ وَلاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ، فَقَدْ هَرَبْتُ مِنْهُمَا إِلَيْكَ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرِ عَنْ عِبَادَتِكَ يَا أَنْسَ كُلِّ مُسْتَجِيرِ يَا سَنكَ كُلِّ فَقِيرِ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله الحَنَّانُ المَنَّانُ، لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ ذُو الجَلاَلِ والإِكْرَام، عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَّا العَبْدُ، وَأَنْتَ المَالِكُ وَأَنَّا الْمَمْلُوكُ، وَأَنْتَ العَزِيزُ وَأَنَّا الذَّلِيلُ، وَأَنْتَ الغَنِيُّ وَأَنَّا الفَقِيرُ، وَأَنْتَ الحَيُّ وَأَنَّا المَيِّتُ، وَأَنْتَ البَاقِي وَأَنَّا الفَانِي وأَنْتَ المُحْسِنُ وَأَنَا المُسِيءُ، وَأَنْتَ الغَفُورُ وَأَنَا المُذْنِبُ، وَأَنْتَ الرَّحِيمُ وأَنَا الخَاطِيءُ، وَأَنْتَ الخَالِقُ وأَنَا المَخْلُوقُ، وأَنْتَ القَويُّ وأَنَا الضَّعِيفُ، وأَنْتَ المُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ، وَأَنْتَ الرَّازِقُ وَأَنَّا المَرْزُوقُ، وَأَنْتَ أَحَقُّ مَنْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ وٱسْتَغَفْتُ بهِ وَرَجَوْتُهُ، إِلْهِي كُمْ مِنْ مُذْنِبٍ قَدْ غَفَرْتَ لَهُ، وَكُمْ مِنْ مُسِيءٍ قَدْ تَجَاوَزْتَ عَنْهُ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَغْفِرْ لِي وأَرْحَمْنِي وأَعْفُ عَنِّي وَعَافِني وأَفْتَحْ لِي مِنْ فَضْلِكَ، سُبُّوحٌ ذِكْرُكَ قُلُتُوسٌ أَمْرُكَ نَافِذٌ قَضَاؤكَ، يَسِّرْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخافُ عُسْرَهُ، وَفَرِّجْ لي وَعَنِّي وَعَنْ وَالِدَيُّ وَعَنْ كُلِّ مُؤمِن وَمُؤمِنةٍ، وأَكْفِني مَا أَخَافُ ضَرُورَتَهُ، وأَذْرَأْ عَنِّي مَا أَخَافُ حُزُونَتَهُ، وَسَهِّلْ لِي وَلِكُلِّ مُؤمِنِ مَا أَرْجُوهُ وآمُلُهُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

دعاء آخر: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَاهِدِي، وَتُرْكِّي بِهَا عَملِي، أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزْكِّي بِهَا عَملِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا شَعْنِي، وَتَعْصِمُني بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِني إِيمَاناً صَادِقاً وَيَقِيناً خَالِصاً وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الفَوْزَ في

القَضَاءِ وَمَنَاذِلَ العُلَمَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ والنَصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزَلْتُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ ضَعُفَ عَمَلِي فَقَدِ أَفْتَقَرْتُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصَّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ البُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ النَّبُورِ وَمِنْ فِنْنَهِ الشَّبُورِ، اللَّهُمَّ وَمَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيِّي وَلَمْ تُجِيلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ وَعَدْتَهُ أَحَدا مِنْ خَلْقِكَ فَإِنِي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، اللَّهُمَّ بَاذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ وَعَدْتَهُ أَحَدا مِنْ خَلْقِكَ فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ، اللَّهُمَّ بَاذَا الحَبْلِ الشَّدِيدِ وَالأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسَالُكَ الأَمْنَ بَوْمَ الوَعِيدِ (١)، والجَنَّة يَوْمَ الحُلُودِ مَعَ المُقَوَّبِينَ الشُّهُودِ والرُّكَّعِ السَّبُودِ السَّجُودِ اللَّهُمَّ الْعُمْلِينَ الشَّهُودِ وَالرَّكَّعِ السَّبُودِ اللَّهُمَّ الْمُعْدِينَ بِالمُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ وإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ الْجَعْلُنَ هَادِينَ مَهْدِينَ مَهْدِينَ مَالِيلُكَ وَحَرْباً لأَعْدَائِكَ نُحِبُ لِحُبْكَ النَّائِينِ وَنُعُودِ النَّكُلُانُ وَلاَ مُولِلَكَ مَنْ خَلْلَكَ مَنْ عَلَيْكَ الْعَنَاعِ وَلَودًا في وَعُورًا في وَعُورًا في وَعُورًا في وَعُورًا في مَعْرِي وَنُوراً في مَعْوي وَنُوراً في عَظْمِي وَنُوراً في وَنُوراً في وَنُوراً في مَعْرِي وَنُوراً في بَشَرِي وَنُوراً في أَوراً في المَعْدِي وَنُوراً في وَنُوراً في المَعْدِلُ والمَعْرِي وَنُوراً في إِلَيْ وَالْمَالُ والنَّعُم سُبْحَانَ الذِي لَبِسَ المَعْدِلُ والكَرَم ، سُبْحَانَ فِي المَجْلِلُ والإَكْرَام .

وَيُسْتَحَبُّ أَن يدعو ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، وليلة عرفة، ويوم عرفة بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأَ وتَهَيَّأُ وأَعَدَّ وٱسْتَعَدَّ لِوَفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَطَلَبَ نَائِلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ تَعْبِئِتِي وٱسْتِعْدادي رَجَاءَ عَفْوِكَ وَطَلَبَ نَائِلِكَ وَجَائِزَتِكَ، فَلاَ تُخَيِّبُ دُعَائِي يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ ثِقَةً بِعَمَلِ صَالِحٍ عَمِلْتُهُ وَلاَ لِوَفَادَةٍ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ آتَيْنُكَ مُقِرًا عَلَىٰ نَفْسِي بِالإِسَاءَةِ والظُّلْمِ مُعْتَرِفًا بِأَنْ لا عَمِلْتُهُ وَلاَ عُذْرَ، أَتَيْنُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الخَاطِئِينَ، فَلَمْ يَمْنَعُكَ خُجَّةً لِي وَلاَ عُذْرَ، أَتَيْنُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفْوِكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الخَاطِئِينَ، فَلَمْ يَمْنَعُكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَىٰ عَفُوتَ بِهِ عَنِ الخَاطِئِينَ، فَلَمْ يَمْنَعُكَ طُولًا عُدُرَ، أَتَيْنُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفُوكَ الَّذِي عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الخَاطِئِينَ، فَلَمْ يَمْنَعُكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَىٰ عَظِيم الجُرْم أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفُوهُ وَعَفُوهُ وَعَفُولُ وَيَعَامَ وَالْمُعْمَ وَعَلْمُ عَلَىٰ عَظِيمَ الجُرْم أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفُوهُ وَعَفُولُ اللّذِي عَلَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفُوهُ وَيْ عَلَى عَلَىٰ مَنْ وَلَا عَنْ مَنْ وَحُمْ لَهُ وَلَا عَلَىٰ عَلَقَةً بِعَمْ المَائِعُ وَالْمُعْهُ وَالْمُ عَلَى الْمَعْلُوقِ وَلَوْلُهُ الْمُعْلَى الْمَالَ عَلَى الْمَنْ وَلِهِمْ عَلَى الْمُلْمِ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلَيْمُ وَلَا عَلَى الْمَنْ وَلَا مَنْ وَعَلَيْمَ الْمَالِ الْمُعْمَلِي الْمَالِقَ الْمَالِقِيْنَ الْمَالَعُمُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالِولَ الْمَالِقُولُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَنْ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ الْمُعْلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالِيْنَ الْمَلْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمِيْعِ الْمَلْفِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِيْلُهُ الْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِقُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والخير يوم الورود.

عَظِيمٌ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ لَا يَرُدُ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَلاَ يُنْجِي مِنْ سَخَطِكَ إِلاَّ التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ، فَهَبْ لِي يَا إِلْهِي فَرَجاً بِالقُدْرَةِ الَّتِي تُحْبِي بِهَا مَبْتَ البِلاَدِ، وَلاَ تُهْلِكُنِي غَمّاً حَتَّى تَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرِّفَنِي الإِجَابَةَ فِي دُعَائِي، وَأَذِقْنِي طَعْمَ العَافِيةِ إِلَىٰ مُنتَهَىٰ أَجَلِي وَلاَ تُسَلِّطُهُ عَلَيَّ وَلاَ تُمكِّنهُ مِنْ عُنْقِي، إِلٰهِي إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُني، وإِنْ أَهْلَكُتْنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ اللَّذِي يَرْفَعُنِي وإِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُني، وإِنْ أَهْلَكُتْنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ اللَّذِي يَرْفَعُنِي وَإِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فَي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلُمٌ وَلاَ في نَقِمَتِكَ في عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلُمٌ وَلاَ في نَقِمَتِكَ عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلُمٌ وَلاَ في نَقِمَتِكَ عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلُمٌ وَلاَ في نَقِمَتِكَ عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلُمٌ وَلاَ في نَقِمَتِكَ إِلَى الظُّلُمِ الصَّعِيثُ ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْهِي فَاعْفِرُ لِي آمِينَ آمُنَهُ وَلِي أَمْ فَيْمِ لَيْ أَمْ أَمْ فَي الْمُعْرُ لِي آمِينَ أَمْ عَلَيْ فَا عُنْ فَا أَنْ أَمْ أَمْ فَيْ أَمْ أَمْ فَا عُلْمُ وَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَ

ويُستحبّ أن يقول ليلة الجمعة سبع مرّات، ويوم الجمعة: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتني وأَنَا عَبْدُكَ وٱبْنُ أَمَتِكَ في قَبْضَتِكَ، وَنَاصِيتِي بِيدِكَ أَمْسَيْتُ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ منْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ بِعَمَلِي وأَبُوءُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

دعاء آخر ليلة الجمعة: ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي ٱخْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ وأَسْعِدْنِي بِتَقُواكَ وَلاَ تُشْقِنِي بِمَعَاصِيكَ وَجِرْ لي في قَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِي في قَدَرِكَ حَتَىٰ لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخْرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وٱجْعَلْ غِنَايَ في نَفْسِي، وَمَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي أَخْرُتُ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، وٱجْعَلْ غِنَايَ في نَفْسِي، وَمَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَٱجْعَلْهُمَا الوَارِثَيْنِ مِنِي، وٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِي، وأرنِي فِيهِ قُدْرَتَكَ يَا رَبِّ وٱقْرِرْ وٱجْعَلْهُمَا الوَارِثَيْنِ مِنِي مَلَىٰ هَوْلِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وأَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً وَأَدْخِلْنِي بِذَلْكَ عَيْنِي، ٱللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ هَوْلِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وأَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً وأَدْخِلْنِي الْجَنَّةُ آمِناً، وَزَوِّجْنِي مِنَ الحُورِ العِينِ، وأَكْفِنِي مؤونَتِي وَمَوْونَةَ عِبَالِي وَمَوْونَةَ النَّاسِ، الجَنَّةُ آمِناً، وَزَوِّجْنِي مِنَ الحُورِ العِينِ، وأَكْفِنِي مؤونَتِي وَمَوْونَةَ عِبَالِي وَمَوْونَةَ النَّاسِ، وأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَاهُلٌ لِذَلِكَ أَنْ وَإِنْ تَغَفِرْ لِي وَاللَّهُ لِللَّكَ أَنْتَ، وَكَيْفَ ثُعَذِبُكِي السَّالِي وَحَبْكَ في قَلْبِي؟ أَمَا وَعِزَّتِكَ لَئِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَى قَلْبِي؟ أَمَا وَعِزَّتِكَ لَئِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِي لَتَجْمَعَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ طَالَمَا عَادَيْتُهُمْ فِيكَ، ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الطَّاهِرِينَ عَلَيْهِمُ فيكَ، ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الطَّاهِرِينَ عَلَيْهِمُ

السّلامُ ٱرْزُقْنَا صِدْقَ الحَدِيثِ وَأَدَاءَ الأَمَانَةِ والمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا أَحَقُ خَلْقِكَ أَنْ تَفْعَلَ ذٰلِكَ بِنَا، ٱللَّهُمَّ ٱفْعَلْهُ بِنَا بِرَحْمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ ٱرْفَعْ ظَنِّي إِلَيْكَ صَاعِداً وَلاَ خُلْهِ بَنَ بِرَحْمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ ٱرْفَعْ ظَنِّي إِلَيْكَ صَاعِداً وَلاَ عَلَيْهِ بِيَّ عَدُواً وَلاَ حَاسِداً، وٱحْفَظْنِي قَائِماً وَقَاعِداً وَيَقْظَانَ وَرَاقِداً، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وٱهْدِني سَبِيلَكَ الأَقْوَمَ وَقِنِي حَرَّ جَهَنَّمَ وَحَرِيقَهَا المُضْرَمَ، وٱخْطُطْ عَنِي وَارْحَمْنِي مِمَّا لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ وَلاَ صَبْرُ المَعْرَمُ (١) والمأثمَ وٱجْعَلْني مِنْ خِيَارِ العَالَمِ، ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي مِمَّا لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ وَلاَ صَبْرُ لِي عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وروي عن أبي عبد الله عَلَيْتُلَا أنه قال: إذا أردت صلاة اللّبل ليلة الجمعة فاقرأ في الرّكعة الأولى الحَمْد، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وفي الثّانية الحَمْد، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثّالثة الحَمْد والم السّجدة وفي الرّابعة الحَمْد ويَا أَيُّهَا المُدَّثر، وفي الخامسة الحَمْد، وحم السّجدة، وفي السّادسة الحَمْد، وسورة المُلك، وفي السّابعة الحَمْد، ويس، وفي الثّامنة الحَمْد، والواقعة ثمّ توتر بالمعوذتين والإخلاص.

ويُستحبّ أن يُزَاد في دعاء الوِتْر ليلة الجمعة: ٱللَّهُمَّ هٰذَا مَكَانُ البَائِسِ الفَقيرِ، مَكَانُ المُسْتَغِيثِ المَسْتَغِيثِ المَسْتَغِيثِ المَعْتَقِيمِ وَيَعْتَوفُ إلىٰ رَبِّهِ. ٱللَّهُمَّ قَدْ تَرَىٰ مَكَانِي وَلاَ يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي يَا ذَا الجَلاَلِ والإكْرَامِ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ تَلِي التَّدْبِيرَ وَتُمْضِي المَقَادِيرَ سُوالَ مَنْ أَمْرِي يَا ذَا الجَلاَلِ والإكْرَامِ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ تَلِي التَّدْبِيرَ وَتُمْضِي المَقَادِيرَ سُوالَ مَنْ أَسْاءَ وَاقْتَرَفَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَىٰ إِسَاءَ وَاقْتَرَفَ وَاسْتَكَانَ وَاعْتَرَفَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَىٰ فِي عِلْمِكَ مِنْ ذُنُوبِي، وَشَهِدَتْ بِهِ حَفَظَتُكَ وَحَفِظَتُهُ مَلاَثِكَتُكَ وَلَمْ يَغِبْ عَنهُ عِلْمُكَ، قَدُ الصَّدْقِ فِي عِلْمِكَ مِنْ ذُنُوبِي، وَشَهِدَتْ بِهِ حَفَظَتُكَ وَحَفِظَتُهُ مَلاَثِكَتَكَ وَلَمْ يُغِبُ عَنهُ عِلْمُكَ، قَدْ الصَّدُقِ المَعْصُومِينَ. ٱللَّهُمَّ وَعُد الصَّدُقِ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَيْمَةِ المَعْصُومِينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَيْمَةِ المَعْصُومِينَ. ٱللَّهُمَّ وَلَا لِضَعْفِهِ الْمَالُكَ سُؤالَ مَن لا يَجِدُ لِفَاقَتِهِ مَسَدًا وَلاَ لِضَعْفِهِ مُشَوّلًا غَيْرَكَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَام.

ٱللَّهُمَّ أَصْلِحْ بِاليِّقِينِ قَلْبِي، وٱقْبِضْ عَلَى الصِّدْقِ إِلَيْكَ لِسَانِي، وٱقْطَعْ مِنَ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) المعرم: سوء الخلق.

حَوائِجِي شَوْقاً إِلَىٰ لِقَائِكَ في صِدْقِ المُتَوكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ كِتَابٍ سَبَقَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ جَلَّ ثَناؤكَ، وأَسْتَجِيرُ بِكَ أَنْ أَقُولَ لَكَ مَكْرُوهاً أَسْتَحِقُّ بِهِ عُقُوبةَ الاَّحِرَةِ، وَأَسْأَلُكَ عِلْمَ الخَائِفِينَ وَإِنَابَةَ المُحْبِتِينَ وَيَقِينَ المُتَوكِّلِينَ وتَوكُّلَ المُوفِنِينَ بِكَ وَخَوْفَ العَالِمِينَ وإِخْبَاتَ المُنيبِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَصَبُرَ الشَّاكِرِينَ واللِّحَاقَ بِالأَحْيَاءِ وَخَوْفَ العَالِمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا أَوْلَ الأَوْلِينَ وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا الله يَا رَحِيمُ (١) المَرْزُوقِينَ آمِينَ آمِينَ يَا أَوْلَ الأَوْلِينَ وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا الله يَا رَحِيمُ (١) مَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآغَفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تُغَيِّرُ النَّعَمَ، وآغْفِر لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تُعْبِلُ القِسَمَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْبِلُ القِسَمَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْبِلُ العِصَمَ وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْبِلُ البَلاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْطِعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْمُ لَكَ اللَّشَوبَ النَّي تُعْبِلُ اللَّالَةُ اللهَواءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَيْ يَعْبُلُ المِعَمَ وآغُفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْطَعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَعْطَعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تُعْطِعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ اليَّي تُعْطَعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْطِعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ اليَّي تَعْطَعُ الرَّجَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِّي تَعْطِعُ المَعْوَاءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّذِي تَعْرِفُ اللَّهُ الْمُواءَ، وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ النِي تَعْشِفُ الغِطَاءَ.

ويُستحبّ أن يدعو بعد الوِرْ بهذا الدّعاء: ٱللّهُمَّ حَبِّ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وأَحْبِ لِقَائِي وَاجْعَلْ لِي في لِقَائِكَ الرَّاحَةَ والكَرَامَةَ والبَرَكَةَ وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَلاَ تُؤخِّرْنِي في الأَشْرَارِ، وٱلْحِقْنِي بِصَالِحِ مَنْ مَضَى، وٱجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ، وٱخْتِمْ لي عَمَلِي الأَشْرَارِ، وٱلْحِقْنِي بِصَالِحِ مَنْ مَضَى، وٱجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ، وٱخْتِمْ لي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ، وٱجْعَلْ ثَوَابَةُ الجَنَةَ بِرَحْمَتِكَ، وَخُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ، وَأَعِنِي عَلَىٰ صَالِحِ مَا أَعْطَيْتَهُمْ، وَلاَ تَنْزِعْ مِنِي صَالِحاً مَا أَعْطَيْتَهُمْ، وَلاَ تَنْزِعْ مِنِي صَالِحاً أَعْطَيْتَهُمْ، وَلاَ تَنْزِعْ مِنِي صَالِحاً أَعْطَيْتَنِهِ، وَلاَ تَرُدَّنِي في سُوءِ ٱسْتَنْقَذْتَنِي مِنهُ أَبَداً وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُواً وَلاَ حَاسِداً أَبَداً، وَلاَ تَكُلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي في شَيْءِ مِنْ أَمْرِي طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ إِيمَاناً لاَ أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تُحْيِيني عَلَيْهِ وَتُمِيتُنِي عَلَيْهِ، وَتَبْعَثُنِي عَلَيْهِ إِذَا بَعَثْنَنِي، وأَبْرِئ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ والسُّمْعَةِ والشَّكَ في دِينِكَ فَ وَقُوَّةً في عِبَادَتِكَ وَفَهْماً في عِلْمِكَ والشَّكَ في دِينِكَ وَقُوَّةً في عِبَادَتِكَ وَفَهْماً في عِلْمِكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا الله.

وَيَقُها في حُكْمِكَ وَكِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَبَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَاجْعَلْ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَتَوَفَّنِي في سَبِيلِكَ عَلَىٰ مِلَّتِكَ وَمِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهُمُومِ وَالْجُبْنِ وَالْغَفْلَةِ وَالْفَتْرَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ لِنَفْسِي وَلأَهْلِي مِنَ الكَسَلِ وَالْهُمُومِ وَالْجُبْنِ وَالْغَفْلَةِ وَالْفَتْرَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ لِنَفْسِي وَلأَهْلِي وَذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ يُجِيرُنِي مِنْكَ أَحَدٌ، وَلاَ أَجِدُ مَنْ دُونِكَ مُلْتَحَداً، فَلاَ تَرُدِّنِي في هَلَكَةٍ، وَلاَ تُرْدِنِي بِمَذَابٍ، أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ عَلَىٰ دِينِكَ، والتَّصْدِينَ بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعَ سُنَةً رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

ٱللَّهُمَّ ٱذْكُرْنِي بِرَحْمَتِكَ وَلاَ تَذْكُرْنِي بِعُقُوبِتَكَ بِخَطِيتَيِ وَتَقَبَلُ مِنِّ وَرَذِنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ ثَوَابِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وٱجْمَعْ لِي خَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ، عَملِي وَدُعَائِي خَالِصاً لَكَ، وٱجْعَلْ ثَوَابِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وٱجْمَعْ لِي خَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ، وَرَدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْهَدُ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وأُولُو العِلْمِ أَنْ لاَ إِلٰه إلاَّ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وأُولُو العِلْمِ أَنْ لاَ إِلٰه إلاَّ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وأُولُو الْعِلْمِ بِكَ فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وأُولُو الْعِلْمِ بِكَ فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وأُولُو الْعِلْمِ بِكَ فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وأُولُو الْعِلْمِ بِكَ فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ نَفْسُكَ وَشَوائِكُ أَلْتُكَ السَّلامُ وَالْعِرُوبُ وَمَوائِدَهُ وَبَرَكَامِ أَنْ تَفْكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ السَّلامُ مُونَ النَّارِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَفْكُ رَقِبَتِي مِنَ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ عَلْمَهُ عِلْمَهُ عِلْمِي وَمَا قَصُرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِي.

اللَّهُمَّ انْهَجْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ واَفْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ وَغَشِّنِي رَحْمَتَكَ وَمُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ الإِزَالَةِ عَنْ دينِكَ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكَ، وَلاَ تَشْغَلْ قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَعَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِي. اللَّهُمَّ اَرْحَمِ اسْتِكَانَةَ مَنْطِقِي وَذُلَّ مَقَامِي وَمَجْلِسِي وَخُضُوعِي إِلَيْكَ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِي. اللَّهُمَّ الهُدَىٰ مِنَ الضَّلاَلَةِ والبَصِيرَةَ مِنَ العَمَايَةِ والرُشْدَ مِنَ الغَوايَةِ وأَشْأَلُكَ اللَّهُمَّ الهُدَىٰ مِنَ الضَّلاَلَةِ والبَصِيرَةَ مِنَ العَمَايَةِ والرُشْدَ مِنَ الغَوايَةِ وأَشْأَلُكَ أَكُثْرَ الحَمْدِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وأَجْمَلَ الصَّبْرِ عِنْدَ المُصِيبَةِ وأَفْضَلَ الشَّكْرِ عِنْدَ مَوْضِع وأَشْأَلُكَ أَكُثْرَ الحَمْدِ عِنْدَ الشَّبُهَاتِ، وأَسْأَلُكَ القُوَّةَ في طَاعَتِكَ والضَّعْفَ عَنْ مَعْصِيتِكَ الشَّكِ والتَّعْرِينَ لِكُلِّ مَا يُرْضِيكَ عَنْ مَعْصِيتِكَ والهَرَبَ إِلَيْكَ مِنْكَ والتَّقَرُّبَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ والتَّحَرِّيَ لِكُلِّ مَا يُرْضِيكَ عَنِي في والهَرَبَ إِلَيْكَ مِنْكَ والتَّقَرُّبَ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ والتَّحَرِّيَ لِكُلِّ مَا يُرْضِيكَ عَنِي في إِسْخَاطِ خَلْقِكَ التِمَاساً لِرضَاكَ.

رَبِّ مَنْ أَرْجُوهُ إِذَا لَمْ تَرْحَمْنِي، وَمَنْ يَعُودُ عَلَيَّ إِنْ رَفَضْتَني أَوْ مَنْ يَنْفَعُنِي عَفْوُهُ إِنْ عَاقَبْتَنِي أَوْ مَنْ آمُلُ عَطَايَاهُ إِنْ حَرَمْتَنِي أَوْ مَنْ يَمْلِكُ كَرَامَتِي إِنْ أَهَنْتَني أَوْ مَنْ يَضُرُّني هَوَانُهُ إِنْ أَكْرَمْتنِي، رَبِّ مَا أَسْوَأَ فِعْلِي وَأَقْبَحَ عَمَلِي وَأَقْسَىٰ قَلْبِي وَأَطْوَلَ آمَلِي وَأَقْصَرَ أَجَلِي وأَجْرَأْنِي عَلَىٰ عِصْيَانِ مَنْ خَلَقَنِي، رَبِّ مَا أَحْسَنَ بِلاَءَكَ عِنْدِي وأَظْهَرَ نَعْمَاءَكَ عَلَىَّ، كَثْرُتْ مِنْكَ عَلَىَّ النَّعَمُ فَمَا أُحْصِيهَا، وَقَلَّ مِنِّي الشُّكْرُ فِيمَا أَوْلَيْتَنِيهِ فَبَطِرْتُ (١) بِالنَّعَم وَتَعَرَّضْتُ لِلنَّقَم وَسَهَوْتُ عَنِ الذِّكْرِ وَرَكِبْتُ الجَهْلَ بَعْدَ العِلْم وَجُرْتُ مِنَ العَدْلِ إِلَى الْظُّلْم وَجَاوَزْتُ الْبِرَّ إِلَى الإِثْم وَصِرْتُ إِلَى اللَّهْوِ مِنَ الخَوْفِ والحُزْنِ، رَبِّ مَا أَصْغَرَ حَسَنَانِي وَٱقَلَّهَا في كَثْرَةِ ذُنُوبِي، وَمَا أَكْثَرَ ذُنُوبِي وَأَعْظَمَهَا عَلَىٰ قَدْرِ صِغَر خَلْقِي وَضَعْفِ عَمَلِي، رَبِّ مَا أَطْوَلَ أَمَلِي في قِصَرِ أَجَلِي في بُعْدِ أَمَلِي وَمَا أَقْبَحَ سَريرَتى في عَلاَنِيتِي، رَبِّ لاَ حُجَّةَ لِي إِنِ ٱحْتَجَجْتُ، وَلاَ عُذْرَ لِي إِنِ ٱعْتَذَرْتُ، وَلاَ شُكْرَ عِنْدي إِنْ أَبْلَيْت وأَوْلَيْت إِنْ لَمْ تُعِنِّي عَلَىٰ شُكْرٍ مَا أَوْلَيْت، وَمَا أَخَفَّ مِيزَانِي غَداً إِنْ لَمْ تُرَجِّحْهُ وَأَزَلَّ لِسَانِي إِنْ لَمْ تُثْبَثُهُ وَأَسْوَدَ وَجْهِي إِنْ لَمْ تُبَيِّضْهُ، رَبِّ كَيْفَ لِي بذُنُوبِي ٱلَّتِي سَلَفَتْ مِنِّي قَدْ هُدَّ لَهَا أَرْكَانِي، رَبِّ كَيْفَ لِي بِطَلَبِ شَهَوَاتِي الدُّنْيَا أَو أَبْكِي عَلَىٰ حَمِيم فِيهَا وَلاَ أَبْكِي لِنَفْسِي وَتَشْتَدُ حَسَرَاتِي لِعِصْيَانِي وَتَفْرِيطِي، رَبِّ دَعَتْني دَواعي الدُّنْيا ۖ فَأَجَبْتُهَا سَرِيعاً وَرَكِبْتُ إِلَيْهَا طَائِعاً، وَدَعَتْنِي دَوَاعِي الآخِرَةِ فَتَثَبَّطْتُ عَنْهَا وَأَبْطَأْتُ في الإجابةِ والمُسَارَعَةِ إِلَيْهَا كَمَا سَارَعْتُ إِلَىٰ دَوَاعِي الدُّنْيَا وَخُطَامِهَا الهَامِدِ وَنَسِيمِهَا البَائِدِ وَشَرَابِهَا الذَّاهِب، رَبِّ خَوَّفْتَنِي وَشَوَّتْتَنِي وأَحْتَجَجْتَ عَلَيَّ وَكَفَلْتَ بِرِزْقِي فَأَمِنْتُ خَوْفَكَ وَتَنْبَطْتُ عَنْ تَشْوِيقِكَ وَلَمْ أَتَّكِلْ عَلَىٰ ضَمَانِكَ وَتَهَاوَنْتُ بِاحْتِجَاجِكَ.

آللَّهُمَّ آجْعَلْ آمْنِي مِنْكَ في هٰذِهِ الدُّنْيَا خَوْفاً، وَحَوِّلْ تَشَبُّطِي شَوْقاً وَتَهَاوُني بِحُجَّنِكَ فَرَقاً مِنْكَ، ثُمَّ رَضِّني بِمَا قَسَمْتَ لِي مِنْ دِزْقِكَ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ رِضَاكَ عِنْدَ الشَّلْمَةِ والفُرْجَةَ عِنْدَ الكُرْبَةِ والنُّورَ عِنْدَ الظُّلْمَةِ والبَصِيرَةَ عِنْدَ شِدَّةِ الغَفْلَةِ.

<sup>(</sup>١) البطر: الطغيان بالنعمة.

اللَّهُمَّ اَجْعَلْ جُنَّتِي مِنَ الْخَطَايَا حَصِينَةٌ وَدَرَجَاتِي في الْجِنَانِ رَفِيعَةٌ وَأَعْمَالِي كُلُهَا مُتَقَبَلَةٌ وَحَسَنَانِي مُضَاعَفَةٌ زَاكِيةٌ، أَعُودُ بِكَ مِنَ الْفِئْنِ كُلُهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمِنْ شَرِّ مَا الْمُطْعَمِ والْمَشْرَبِ، وَمِنْ شَرِّ مَا أَعْلَمُ وَمِنْ شَرِّ مَا لا أَعْلَمُ وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَشْتَرِي الْجَهْلَ بِالْمِلْمِ أَوِ الْجَفَاءَ بِالْحِلْمِ أَوِ الْجَوْرَ بِالْعَدْلِ أَوِ الْقَطِيعَة بِالبِرِّ أَوِ الْجَزَعَ بِالْصَّبْرِ أَو الْضَّلالَة بِلْمُدَىٰ أَوِ الْجَوْرَ بِالْمِدَىٰ أَوْ الْجَوْرَ بِالْمِدَىٰ أَوْ الْجَوْرَ بِالْمِدَىٰ أَوْ الْطَلالَة بِرَحْمَتِكَ النِّي لاَ تُعَالُ إِلاَ بِرِضَاكَ، بِاللهُدَىٰ أَو الْكُورُ وَ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ والدُّحُولِ في كُلِّ مَا يُرْضِيكَ، والنَّجَاةِ مِنْ كُلِّ بِرَضَاكَ، والمُحْرَجِ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ والدُّحُولِ في كُلِّ مَا يُرْضِيكَ، والنَّجَاةِ مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ، والمَحْرَجِ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ والدُّحُولِ في كُلِّ مَا يُرْضِيكَ، والنَّجَاةِ مِنْ كُلِّ وَرُطَةٍ، والمَحْرَجِ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ والدُّحُولِ في كُلِّ مَا يُرْضِيكَ، والنَّجَاةِ مِنْ كُلِّ وَرُطَةٍ، والمَحْرَجِ مِنْ جَمِيعِ مَعَاصِيكَ والدُّحُولِ في كُلِّ مَا يُرْضِيكَ، والنَّجَاةِ مِنْ كُلِّ وَرُطَةٍ، والمَحْرَجِ مِنْ كُلِّ كَبِيرَةٍ أَتَىٰ بِهَا مِنِي عَمْدُ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِي خَطَالًا أَو خَطَرَ بِهَا خَطَرَاتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى حُدُولًا نُوتُقُلُونِ عِلَى حُدُودِ رِضَاكَ، وتُشَعَثُ بِهِ عَنِي كُلَّ شَهُوةٍ خَطَرَاتُ بِهَا هَوَايَ وأَسْتَزَلَّ عِنْدَهَا رَأْبِي لِتَجَاوُزِ حَدِّ حَلاَلِكَ.

أَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ الأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ وَتَرْكَ سَيِّءِ كُلِّ مَا تَعْلَمُ أَوْ أَنْ أَبْنَكَىٰ مِنْ حَيْثُ أَعْلَمُ الْأَعْلَمُ السَّعَةَ في الرِّزْقِ والرُّهْدَ في الكَفَافِ والمَحْرَجَ بِالبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبهَةٍ والصَّوَابَ في كُلِّ حُجَّةٍ والصَّدْقَ في جَمِيعِ المَوَاطِنِ وَإِنْصَافَ بِالبَيَانِ مِنْ نَفْسِي فِيمَا عَلَيَّ وَمَا لِي والتَّذَلُّلُ في إعْطَاءِ النَّصْفِ مِنْ جَمِيعِ مَوَاطِنِ السَّخَطِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي فِيمَا عَلَيَّ وَمَا لِي والتَّذَلُّلُ في إعْطَاءِ النَّصْفِ مِنْ جَمِيعِ مَوَاطِنِ السَّخَطِ والرِّضَا وَتَرْكَ قَلِيلِ البَعْيِ وَكَثِيرِهِ في القَوْلِ مِنِّي والفِعْلِ وَتَمَامَ نِعْمَتِكَ في جَمِيعِ الأَشْيَاءِ والشَّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا لِكَيْ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَا وأَسْأَلُكَ الخِيرَةَ في كُلِّ مَا تَكُونُ فِيهِ الخِيرَةُ والشَّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا لِكَيْ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَا وأَسْأَلُكَ الخِيرَةَ في كُلِّ مَا تَكُونُ فِيهِ الخِيرَةُ في مِمْشُورِ الأَمُورِ لاَ بِمَعْسُورِها يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ لَلْ كَرِيمُ الْمُورِ الْأَمُورِ لاَ بِمَعْسُورِها يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ الْ كَرِيمُ .

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ قَوْلَ التَّوَّابِينَ وَعَمَلَهُمْ وَنُورَ الأَنْبِيَاءِ وَصِدْقَهُمْ وَنَجَاةَ المُجَاهِدِينَ وَيَقِينَهُمْ وَشُكْرَ المُصْطَفَيْنَ وَنَصِيحَتَهُمْ وَعَمَلَ الذَّاكِرِينَ وَيَقِينَهُمْ وَإِيمَانَ العُلَمَاءِ وَفِقْهَهُمْ وَتَعْبُدُ الخَاشِعِينَ وَتَوَاضُعَهُمْ وَحُكْمَ الفُقَهَاءِ وَسِيرَتَهُمْ وَخَشْيَةَ المُتَقِينَ وَرَغْبَتَهُمْ وتَصْدِيقَ المُوْمِنِينَ وَتَوَكُلُهُمْ وَرَجَاءَ المُحْسِنِينَ وَبِرَّهُمْ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ وَمَنْزِلَةَ المُقَرِّبِينَ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَوْفَ العَامِلِينَ وَعَمَلَ الخَائِفِينَ وَخُشُوعَ المَابِدِينَ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَوْفَ العَامِلِينَ وَعَمَلَ الخَائِفِينَ وَخُشُوعَ المَابِدِينَ لَكَ وَيَقِينَ المُتَوكِّلِينَ عَلَيْكَ وَتَوكُلُ المُؤمِنِينَ بِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ بِحَاجَتِي عَالِمُ العَابِدِينَ لَكَ وَيَقِينَ المُتَوكِّلِينَ عَلَيْكَ وَتَوكُلُ المُؤمِنِينَ بِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ بِحَاجَتِي عَالِمُ العَابِدِينَ لَكَ وَيَقِينَ المُتَوكِينَ عَلَيْكَ وَتُوكُلُ المُؤمِنِينَ بِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ بِحَاجَتِي عَالِمُ وَانْتَ لَهَا وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ وَإِنَّكَ ٱلَّذِي لاَ يُحفِيكَ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَلاَ يَعْفُونَ الْمُعَالِينَ عَيْرُهُ مُعَلِّمُ وَأَنْتَ لَهَا وَاسِعٌ غَيْرُهُ مُتَكَلِّفٍ وَإِنَّكَ ٱلَّذِي لاَ يُحفِيكَ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَلاَ الْمُولِيكَ لَا يُعْمِيكَ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَلاَ

# في دعاء المظلوم

يَبْلُغُ مِدْحَتَكَ قَوْلُ قَائِلٍ آنْتَ كَمَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ. آللهُمَّ آجْعَلْ لِي فَرَجاً قريباً وأَجْراً عَظِيماً وَسِتْراً جَمِيلاً. آللَّهُمَّ هَدَأَتِ الأَصوَاتُ وَسَكَنَتِ الحَرَكَاتُ وَخَلاَ كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ وَخَلَوْتُ بِكَ يَا إِلْهِي فَاجْعَلْ خَلْوَتِي مِنْكَ ٱللَّيْلَةَ العِنْقَ مِنَ النَّارِ.

ويُسْتَحَبُّ أَن يقول بعد الرَّكْعَتَين من نوافل الفَجر الأوّل يوم الجمعة مائة مرّة: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ الله رَبِّي وأَتُوبُ إِلَيْهِ.

ويُسْتَحَبّ أَن يدعو أيضاً بدعاء المظلوم، عند قبر أبي عبد الله عَلَيْتَ لِللِّهِ وهو:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَزُ بِدِينِكَ وأَكْرَمُ بِهِدَايَتِكَ، وَقُلاَنٌ يُذِلُّنِي بِشَرِّهِ، وَيُهِينُنِي بِأَذِيَّتِهِ وَيُعِينُنِي بِوَلاَءِ أَوْلِيَائِكَ وَيَبْهَتُنِي بِدَعْوَاهُ، وَقَدْ جِئْتُ إِلَىٰ مَوْضِعِ الدُّعَاءِ وَضَمَانِكَ الإَجَابَةَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَعْدِنِي عَلَيْهِ السَّاعَة السَّاعَة.

ثم ينكبُّ على القبر ويقول: مَوْلاَيَ إِمَامِي مَظْلُومٌ أَسْتَعْدي عَلَىٰ ظَالِمِهِ النَّصْرَ النَّصْرَ. حَتّى ينقطع النّفس.

ويُستحبّ أن يقول عند السّحر: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَهَبْ لِيَ الغَدَاةَ رِضَاكَ، وأَسْكِنْ قَلْبِي خَوْفَكَ، وأَقْطَعْهُ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّىٰ لاَ أَرْجُو وَلاَ أَخَافَ إلاَّ إِيَّاكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَهَبْ لِي ثَبَاتَ اليَقِينِ وَمَحْضَ الإِخْلاَصِ وَشَرَفَ التَّوْحيدِ وَدَوَامَ الاسْتِقَامَةِ وَمَعْدِنَ الصَّبْرِ والرَّضَا بِالقَضَاءِ والقَدَرِ يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ الصَّامِتِينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَسْتَج، دُعَانِي وأَغْفِرْ ذَنْبِي وأَوْسِعْ يَعْلَمُ مَا فِي ضَمِيرِ الصَّامِتِينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَسْتَج، دُعَانِي وأَغْفِرْ ذَنْبِي وأَوْسِعْ رَزْقِي وأَقْضِ حَوَائِجِي في نَفْسِي وإِخْوَانِي في دِينِي وأَهْلِي. إلٰهِي طُمُوحُ الآمَالِ قَدْ يَعَطَّلَتْ إلاَّ عَلَيْكَ ومَذَاهِبُ المُقُولِ قَدْ سَمَتْ إلاَ عَلَيْكَ ومَذَاهِبُ المُقُولِ قَدْ سَمَتْ إلاَ لَيْكَ، وأَنْتَ الرَّجَاءُ وإلَيْكَ المُلْتَجَأَ، يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَأَجْوَدَ مَسْوُولٍ هَرَبْتُ إِلَيْكَ سَمَتْ إلاَ لَيْكَ، وأَنْتَ الرَّجَاءُ وإلَيْكَ المُلْتَجَأَ، يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ وَأَجْوَدَ مَسْوُولٍ هَرَبْتُ إلَيْكَ سَافِعا سِوى يَا مَلْ المَالِ وَلَاكَ المُلْتَجَا أَلْكُ المُلْتَجَا الهَارِبِينَ بِأَنْقَالِ الدُّنُوبِ أَحْمِلُهَا عَلَىٰ ظَهْرِي لاَ أَجِدُ لِي إلَيْكَ شَافِعاً سِوى يَا مَنْ رَجَاهُ الطَّالِبُونَ وأَمَّلَ مَا لَدَيْهِ الرَّاغِبُونَ، يَا مَنْ فَتَقَ المُقُولَ مِعْ بِيهِ وَالْمَلَ وَاطْلَقَ الأَلْشَقَ بِحَمْدِهِ، وَجَعَلَ مَا أَمْتَنَّ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ في كِفَاءِ أَنَالَ بِهِ حَقَّهُ المُنْ يَعْ وَلَعْ وَالْمَلَقَ الْأَلْشَقَ الْمُقَلِقُ مَا أَمْتَنَ بِهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ في كِفَاءِ أَنَالَ بِهِ حَقَّهُ مُ

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ عَقْلِي سَبِيلاً وَلاَ لِلْبَاطِلِ عَلَىٰ عَمَلِي دَلِيلاً.

فإذا طلع الفجر، فقل: أَصْبَحْتُ في ذِمَّةِ الله وَفِي ذِمَّةِ مَلاَئِكَتِهِ وَذِمَمِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَذِمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَذِمَمِ الأَوْصِيَاءِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وعَلاَئِيَتِهِمْ وَظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ وَأَشْهَدُ أَنَّهُمْ في عِلْمِ الله وَطَاعَتِهِ كَمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

# ما جاء في فضل يوم الجمعة والأفعال المرغبة فيه:

روى المُعَلَّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُ لِلهِ يقول: من وافق منكم يوم الجمعة فلا يشتغِلنَّ بشيء غير العبادة، فإنّ فيه يغفر للعباد وتنزل عليهم الرّحمة. وروي عن أبي عبد الله عَلَيْتُ لِلهِ أنّه قال: إنّ للجمعة حقّاً واجباً، فإيّاك أن تُضيِّع أو تُقصِّر في شيء من عبادة الله تعالى والتَقرّب إليه بالعمل الصّالح وترك المحارم كلّها، فإنّ الله تعالى يضاعف فيه الحسنات ويمحُو فيه السّيّئات ويرفع فيه الدّرجات. ويومه مثل ليلته فإن استطعت أن تُحييها بالدّعاء والصّلاة فافعل فإنّ الله تعالى يُضاعِفُ فيه الحسنات ويمحو فيه السّيئات وإنّ الله تعالى واسعٌ كريمٌ.

وروى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا عَلَيْتَ لِلَّ قال قلت: بلغني أنّ يوم الجمعة أقصر الأيّام، قال: كذلك هو، قلتُ: جُعِلْتُ فداك كيف ذاك؟ قال قال أبو عبد الله عَلَيْتَ لِلَّهِ: إنّ الله يجمع فيه أرواح المشركين تحت عين الشّمس، فإذا كان يوم الجمعة رفع عنهم الشّمس عُذّبت أرواح المشركين بركود الشّمس، فإذا كان يوم الجمعة رفع عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشّمس ركودٌ. وعن أبي عبد الله عَلَيْتَ لِلهِ أنّه قال: إنّ قال: الشّاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وروي عن النّبي عند أنّه قال: إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام وأعظمها عند الله تعالى وأعظم عند الله من يوم الفطر، ويوم الأضحى، وفيه خمس خصال: خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه أوحى إلى آدم، وفيه توفّى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عزّ وجلّ فيها أحدٌ شيئاً إلاّ

أعطاه، ما لم يسأل حراماً، وما من ملكِ مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبالٍ ولا شجر إلا وهي تشفق من يوم الجمعة أن تقوم القيامة فيه، وروي الترغيب في صومه إلا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلاّ بصوم يوم قبله ومن مات فيه من المؤمنين، كتب الله له براءة من النّار. وَرُوِيَ في أكل الرّمّان فيه، وفي ليلته فضل كثيرٌ. ويكره السّفر فيه ابتداءً. وَيُستحبّ الاستكثار فيه من الصّلاة على النّبي عليه فإن تمكّن من ذلك ألف مرّة كان له ثوابٌ كثيرٌ.

ويُستحبّ عقيب الفجر يوم الجمعة أن يقرأ مائة مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. ويصلّي على النّبي على مائة مرّة، وأن يستغفر الله تعالى مائة مرّة، ويقرأ سورة النّساء، وسورة هود، والكهف، والصّافات، والرّحمٰن. ويقول إذا أراد الصّلاة على النّبي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَرَسُلِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. أَوْ يقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ وَكَبُّمُ مَا فَرَجَهُمْ.

ويُستحبّ أن يدعو بما تقدّم ذكره من الدّعاء ليلة الجمعة، ويوم عرفة، وليلة عرفة: ٱللَّهُمَّ مَنْ تَعَبَّأً أَوْ تَهَيَّأً إلى آخره. ويُستحبّ أن يدعو أيضاً بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ إِنِّي تَعَمَّدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَأَنْزَلْتُ إِلَيْكَ اليَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنتِي فَأَنَا لِمَغْفِرَتِكَ إِنِّي تَعَمَّدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَأَنْزَلْتُ إِلَيْكَ اليَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَمَسْكَنتِي فَأَنَا لِمَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حاجَةٍ لِي أَرْجَىٰ مِنِي لِعَمَلِي، وَلَمَعْفِرَتُكَ وَرَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَتَوَلَّ قَضَاءَ كُلِّ حاجَةٍ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهَا وَتَيْسِيرِ ذَلِكَ عَلَيْكَ وَلِفَقْرِي إلَيْكَ فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْرًا قَطُّ إِلاَّ مِنْكَ، وَلَمْ يَعُمْ وَلَمْ مِنْ عَنِي شُوءاً قَطُّ أَحَدٌ سِوَاكَ، وَلَيْسَ أَرْجُو لآخِرَتِي وَدُنْبَايَ وَلاَ لِيَوْمٍ فَقْرِي يَوْمَ يُغُرِي النَّاسُ في حُفْرَتي وأَفْضِي إلَيْكَ بِذَنْبِي سِوَاكَ.

روي عن النّبي على أنّ الخَيرَ والشّرّ يُضاعَفان يوم الجمعة فينبغي للإنسان أن يستكثر من الخير ويتجنّب الشّرّ والحجامة فيه مكروهة ، وروي جوازُها. ومن وكيد السُّنن فيه الغسل ووقته من بعد طلوع الفجر إلى الزّوال وكلَّما قارب الزّوال، كان أفضل.

فإذا أردت الغسل، فقل: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآكِ مُحَمَّدِ وٱجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ،

و أَجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

ويُستحبّ أن يقصّ أظفاره ويقول عند ذلك: بِسْمِ الله وَبِالله وَعَلَىٰ سُنَةٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَٱلأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ.

ويأخذ من شاربه، ويقول: بِسْمِ ٱللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمِلَةٍ أَمِيرِ المُوْمِنِينَ والأَوْصِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. وينبغي أن يمس شيئاً من الطّيب جسده، ويلبس أطهر ثيابه، فإذا تهيئاً للخروج إلى الصّلاة قال: ٱللَّهُمَّ مَنْ تَهَيئاً في هٰذا البَوْمِ أَوْ تَعَبَّا أَوْ أَعَدَّ أَوِ ٱسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءً رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ وَعَطَايَاهُ، البَوْمِ أَوْ تَعَبَّا أَوْ أَعَدَّ أَوِ ٱسْتَعَدَّ لِوفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءً رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ وَعَطَايَاهُ، فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئِتِي وَتَعْبِئَتِي وإعْدَادِي واسْتِعْدادي رَجَاءً رِفْدِكَ وَبُوافِلِهِ وَقَوَافِلِكَ وَعَطَايَاكُ، وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَىٰ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ أَوْدُ إِلَيْكَ البَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِح أَيْقُ بِهِ قَدَّمْتُهُ وَلاَ أَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمَخْلُوقٍ أَمَّلُتُهُ، ولَكِنِي وَلَهُ أَوْدُ إِلَيْكَ البَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِح أَيْقُ بِهِ قَدَّمْتُهُ وَلاَ أَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمَخْلُوقٍ أَمَلْتُهُ، ولَكِنِي وَلَهُ مِنْ أَوْدُ إِلَيْكَ بِمَخْلُوقٍ أَمْنَهُ وَلاَ أَنُوجَهُ إِلَيْكَ بِمَخْلُوقٍ أَمَانُهُ وَالِهِ نَسَلَمَ مِنْ أَوْدُ فَا لَوْعَمْ الرَّاحِمِينَ.

فإذا توجّه إلى المسجد فالأفضل أن يكون ماشياً فإذا أراد دخول المسجد استقبل القبلة، وقال: بِسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ اللهِ وإلَى الله وَخَيْرُ الأَسْمَاءِ لله، تَوكَلْتُ عَلَىٰ الله، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَتَوْبَتِكَ وأَغْلِقْ عَنِي الله، لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَتَوْبَتِكَ وأَغْلِقْ عَنِي الله الله الله الله الله الله الله والنهار ومِن أَبُوابَ مَعْصِيتِكَ وأَجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَعُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَمِمَّنْ يناجِيكَ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمِنَ الله الله الله وَجُنودَ إبْلِيسَ أَجْمَعِينَ. الله ين هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ، وآذَحَرْ عَنِي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ وَجُنُودَ إبْلِيسَ أَجْمَعِينَ.

ثم أدخل وقل: ٱللَّهُمَّ أَفْتَحْ لِي أَبُوَابَ رَحْمَتِكَ وَتَوْبَتِكَ وَأَغْلِقْ عَنِّي بَابَ سَخَطِكَ وَبَابَ كُلِّ مَعْصِيةٍ هِيَ لَكَ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِنِي في مَقَامِي لهٰذَا جَمِيعَ مَا أَعْطَيْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنَ الخَيْرِ وأَصْرِفْ عَنِّي جَمِيعَ مَا صَرَفْتَهُ عَنْهُمْ مِنَ الأَسْوَاءِ والمَكَارِهِ، رَبَّنَا لاَ تُواخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَىٰ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْم

الكَافِرِينَ. ٱللَّهُمَّ ٱفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ، وآرْزُقْنِي نَصْرَ آلِ مُحَمَّدٍ وَثَبَتْنِي عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وَصِلْ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وٱحْفَظْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وأَمْنَعْهُمْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِمْ بِسُوءِ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي زَائِرُكَ في بَيْنِكَ وَعَلَىٰ كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ آتَاهُ وَزَارَهُ، وآنْتَ آكْرَمُ مَأْتِيًّ وَخَيْرُ مَنْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ الحَاجَاتُ، وأَسْأَلُكَ يَا ٱللهُ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ بِرَحْمَتِكَ ٱلنِّي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِحَقِّ الوِلاَيَةِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ وَأَنْ تُدْخِلَني الجَنَّةَ وَتَمُنَّ عَلَيْ بِفِكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

فإذا أتبت مصلاك، وأستقبلت القبلة فقل: أللَّهُمَّ إِنِّي أُقدِّمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداً نَبِيَّكَ نَبِيً الرَّحِمَةِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الأَوْصِيَاءَ المَرْضِيِّينَ بَيْنَ بَدَيْ حَوَاتِجِي وَأَتُوجَهُ بِهِمْ إِلَيْكَ فَاجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيهاً في الدِّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقرَّبِينِ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْ صَلاَتِي بِهِمْ مَقْبُولَةً وَدُعَائِي بِهِمْ مُسْتُجاباً وَذَنْبِي بِهِمْ مَعْفُوراً وَرِزْقِي بِهِمْ مَسْتُوطاً، وانْظُرْ إِلَيَّ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ نَظْرَةً أَسْتَكُمِلُ بِهَا الكَرَامَةَ والإيمانَ ثُمَّ لاَ يَصْرِفْهُ عَنِي إلاَّ بِمَعْفِرَتِكَ وَتَوْبِيَكَ، رَبَنَا لا تُرْغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ. ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَمُكِنَّ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ. ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ بِوَجْهِكَ وَرَضَاكَ طَلَبْتُ وَتُوابِكَ أَبْتَعَيْثُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ. ٱللَّهُمَّ أَفِيلْ إِلَيْكَ بِوَجْهِكَ وَمُكْرِيمِ وَأَقْبِلْ إِلَيْكَ بِقَلْبِي، ٱللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، وَمَلَيْكُ الْكَمْدُ لَهُ النَّذِي جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَكِي مِقَلْبِي، ٱللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، وَشَكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اللَّهُمَّ الْفَيْلِي بَعْدَلِكَ بَعِلْكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ هَا مَا وَمُنْ يُنَاقِي وَمَالَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَتِي وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا وَنَعْنِي وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كُلُّ بَلاَءٍ حَسَنِ ٱبْتُلَيْتَنِي. ٱللَّهُمَّ لَلْهَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ بَلاَءٍ حَسَنِ ٱبْتُلْكِيْنِي. ٱللَّهُمَّ لَلْهَاللَّهُمَّ فَلَى الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ بَلاَتِ حَسَنِ ٱبْتُلْكِيْنِي. ٱللَّهُمَّ لَلْهُ الْحَمْدُ عَلَىٰ هَا وَنَعْنِ فَي وَالْكَ الحَمْدُ عَلَى كُلِّ بَلاَءٍ حَسَنِ ٱبْتُكَابُنِي . ٱللَّهُمَّ تَقَبَلُ مُنَائِي وَتُعْرُ لِي وَانَّو عَلَى وَلُكَ الحَمْدُ عَلَى كُلُّ بَلَاءً حَسَنِ ٱلنَّلَابُكَ إِلَى الْحَمْدُ عَلَى الْحَمْدُ عَلَى وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْمَالِقِي وَالْفَالِ الْعَلْمُ الْمَلْقِي وَالْفَالِلَالِهُمْ إِلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُولُ الْمُعْرِلُ فَلْمُ وَالْمُولُ إِلَى الْمُعْرُولُ وَلُو الْمَعْرُولُ وَلَا الْمَعْرُ ا

ويستحبّ زيارة النّبيّ والأئمّة عَلَيْتِكِلا في يوم الجمعة. وروي عن الصّادق جعفر بن محمّد عِلِيَتَكِلا أنّه قال: من أراد أن يزور قبر رسول الله عليه وقبر أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحُجَج عَلَيْتِكِلا ، وهو في بلده ، فليغتسِل في يوم الجمعة ، وليلبس ثوبين نظيفين ، وليخرج إلى فلاةٍ من الأرض ، ثمّ يصلّي أربع ركعاتٍ يقرأ فيهنّ ما تيسّر من القرآن .

فإذا تشهد، وسلّم، فليقم مستقبل القبلة، وليقل: السّلامُ عَلَيْكَ أَبّها النّبِيُّ المُرْسَلُ والوَصِيُّ المُرْتَضَىٰ والسّيِّدَةُ اللهُ وبرَكَاتُهُ، السّلامُ عَلَيْكَ أَبّها النّبِيُّ المُرْسَلُ والوَصِيُّ المُرْتَضَىٰ والسّيِّدَةُ الرَّهْرَاءُ والسّبِطَانِ المُنتَجَبَانِ والأَوْلاَدُ والأَعْلاَمُ والأَمْناءُ المُنتَجَبُونَ المُسْتَخْزَنُونَ، جِئْتُ انْقِطَاعاً إِلَيْكُمْ، وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَوَلَدِكُمُ الخَلْفِ عَلَىٰ برَكَةِ حَقِّ، المُسْتَخْزَنُونَ، جِئْتُ انْقِطاعاً إِلَيْكُمْ، وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَوَلَدِكُمُ اللهِ بِدِينِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لاَ مَعَ اللهُ يدِينِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لاَ مَعَ عَلَىٰ برَكَة عَقِّ، وَلَهُ عَلَىٰ بَرَكَة عَلَىٰ بَرَكَة عَلَىٰ عَلَىٰ بَرَكَة عَلَىٰ عَلَىٰ بَرَكَة عَلَىٰ اللهُ وَالمَلكُوتِ، يُسَبِّحُ الله بأَسْمَاثِهِ جَمِيعُ خَلْقِهِ، والسّلامُ عَلَىٰ الله والمَلكُوتِ، يُسَبِّحُ الله بأَسْمَاثِهِ جَمِيعُ خَلْقِهِ، والسّلامُ عَلَىٰ الله والمَلكُوتِ، يُسَبِّحُ الله وَبرَكَاتُهُ وفي رواية أُخرى أَفْعَل ذلك أَرْوَاحِكُمْ وأَجْسَادِكُمْ والسّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبركَاتُهُ وفي رواية أُخرى أَفْعَل ذلك على سطح دارك.

ويستحبّ زيارة أبي عبد الله الحسين بن علي ﷺ مثل ذلك بعد أن يغتسل ويعلو سطح داره أو في مفازة من الأرض ويومئ إليه بالسّلام ويقول: السّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ وَآبُنَ مَوْلاَيَ يَا قَبِيلَ أَبْنَ الْقَتِيلِ مَوْلاَيَ وَسَيِّدِي وَآبُنَ سَيِّدِي السّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَيَ وَآبُنَ مَوْلاَيَ يَا قَبِيلَ أَبْنَ الْقَتِيلِ الشّهِيدِ السّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ، أَنَا زَائِرُكَ يَا بْنَ رَسُولِ الله بِقَلْبِي وَجَوَارِحِي، وإنْ لَمْ أُزُرْكَ بِنَفْسِي والمُشَاهَدَةِ لِقُبَيِّكَ، السّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الله، وَوَارِثَ مُوسَىٰ كَلِيمِ الله، وَوَارِثَ مُوسَىٰ كَلِيمِ الله، وَوَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الله وَنَهِيمِ وَرَسُولِهِ، وَوَارِثَ عَلِي الله وَوَارِثَ عَلِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَوَارِثَ عَلِي الله وَوَارِثَ المُحْسَنِ بْنِ عَلِي وَرَسُولِهِ، وَوَارِثَ عَلِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَوَارِثَ مَحْمَّدٍ حَبِيبِ الله وَنَهِيمِ وَرَسُولِهِ، وَوَارِثَ عَلِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَوَارِثَ عَلِي أَبِيكَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَوَارِثَ عَلِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَوَارِثَ عَلِي أَبِيكَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَإِلَىٰ أَجِيلُ لَعَنَ الله قَاتِلَكَ وَجَدَدَ عَلَيْهِمُ العَذَابَ في هٰذِهِ السّاعةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ، أَنَ يَا سَيِّدِي المُؤْمِنِينَ، وَإِلَىٰ أَبِيكَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَإِلَىٰ أَجِيكَ مَسُولِ الله وَإِلَىٰ أَبِيكَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَإِلَىٰ أَجِيكَ مَسُولِ الله وَرَحْمَتُهُ بِزِيَارَتِي لَكَ بِقَلْبِي وَلِسَانِي وَجَمِيعِ لَقَبُولِ ذَلِكَ مِنِي، وَأَنَّ بِالبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَاللَّمُنَةِ لَهُمْ وَطَيْ وَلَمُوانُهُ وَرَحْمَتُهُ الله وَرَحْمَتُهُ أَنْ بِالبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَاللَّمُ لَهُ وَرَحْمَتُهُ مَا فَوَاللهُ وَرَحْمَتُهُ وَالْمُعُونَ الله وَرَصْوَانُهُ وَرَحْمَتُهُ وَالْمُعَانُهُ وَرَحْمَتُهُ وَالْمُعَلِي وَلَى الله وَمَوْمُوانُهُ وَرَحْمَتُهُ مَا وَلَى الله وَمَوانُهُ وَرَحْمَتُهُ مَا مُؤْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَهُ وَالْمُعَلِقُ الله وَرَعْوَانُهُ وَلَوْمَ وَلَا فَي وَعَلَيْكَ صَاعَواتُ اللهُ وَرَصْوَانُهُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمَالِي وَالْمَعْوَانُهُ وَالْمُعَالِي الله وَعَرْمُولُ وَلَوْمَ اللهُ وَرَحْمَلُولُ و

ثمّ تَتحوّل إلى يسارك قليلاً، وتحوّل وجهَكَ إلى قبر عليّ بن الحسين، فهو عند رجل أبيه ﷺ، وتُسَلِّم عَليه بمثل ذلك، ثمّ أدع الله بما أحببت من أمر دينك ودُنياك، وصلِّ أربع ركعاتٍ صلاة الزّيارة أو ستَّ ركعاتٍ أو ثماني ركعاتٍ وهو أفضلها، وأقلُّه ركعتان.

ثُمْ تستقبل نحوَ قبر أبي عبد الله عَلَيْتَكِلاِ ، فتقول: أَنَا مُوَدَّعُكَ يَا مَوْلاَيَ وٱبْنَ مَوْلاَيَ وآبْنَ مَوْلاَيَ وَأَبْنَ مَسْيِّدِي وَٱبْنَ سَيِّدِي وَٱبْنَ سَيِّدِي يَا عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ، وَمُودَّعُكُ يَا سَيِّدِي وَٱبْنَ سَيِّدِي يَا عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ، وَمُودَّعُكُمْ يَا سَادَاتِي يَا مَعْشَرَ الشُّهَدَاءِ، فَعَلَيْكُمْ سَلاَمُ الله وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ وَرِضْوَانُهُ

# الصّلوات المستحب فعلها في هذا اليوم المرغب فيها:

صلاة النبي على الله المنبي المعان تقرأ في كل ركعة الحمد مرّة ، وإنّا أَنْزَلْنَاهُ خمس عشرة مرّة وأنّت قائم وخمس عشرة مرّة في الرّكوع، وخمس عشرة مرّة إذا سجدت، وخمس عشرة مرّة إذا رفعت رأسك من السّجود، وخمس عشرة مرّة في السّجدة الثّانية، وخمس عشرة مرّة إذا رفعت رأسك من السّجدة الثّانية، ثمّ تقوم فتصلّي أيضاً ركعة أُخْرَى، كما صلّيت الرّكعة الأولى، فإذا سلّمت، عقبت بما أردت، وأنصرفت، وليس بينك وبين الله تعالى ذنبٌ إلا غفره لك.

الدّعاء عقيب هذه الصّلاة: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّ آبَائِنَا الأَوَّلِينَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ وَرَبُّ آبَائِنَا الأَوَّلِينَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ اللهُ وَاحْدَهُ وَخَدَهُ وَحْدَهُ، لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ المُشْرِكُونَ، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحُدَهُ، فَلَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ (١) وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ فَلَكَ الحَمْدُ، وَأَنْتَ قِيَامُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ فَلَكَ الحَمْدُ، وَأَنْتَ

<sup>(</sup>١) النسخ هنا مختلفة ففي بعضها هنا زيادة: ولِلَّهِ الملك والحمد. وفي بعضها زيادة: يحيي ويميت وهو حيٌّ لا يموت.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: ومن فيهنً.

الحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وإِنْجَازُكَ حَقٌّ والجَنَّةُ حَقٌّ والنَّارُ حَقٌّ. ٱللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلْهِي لا إِلٰهَ إِلاَ ٱنْتَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وأَغْفِرْ لِي وأَرْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ كَرِيمٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ.

# صلاة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُ لِللهِ:

رُوِيَ عن الصّادق عَلَيْتُ إِلَّهُ قال: من صلّى منكم أربع ركعاتٍ صلاة أمير المؤمنين عَلَيْتُ إِلَا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، وَقُضِيَتْ حَوائجه يقرأ في كلّ ركعةِ المؤمنين عَلَيْتُ إِلَا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، وَقُضِيَتْ حَوائجه يقرأ في كلّ ركعةِ الحَمْد مرّةً، وخمسين مرّةً قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. فإذا فرغ منها دعا بهذا الدّعاء وهو تسبيحه عَلَيْتُ إِلَيْ : سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَنِيدُ مَعالِمُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَنقُصُ خَزَائِنَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَنقُصُ خَزَائِنَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ أَنْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ، لاَ أَضْمِحُلالَ لِفَحْرِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنفَدُ مَا عِندَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنفَدُ مَا عِندَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَشَلُوكُ أَحَداً في آمْرِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ إِلّهَ غَيْرُهُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هٰكَذَا لا هٰكَذَا عَيْرُهُ.

ويدعو بَعْدَ ذلك، فيقول: يَا مَنْ عَفَا عَنِ السَّيِّتَاتِ وَلَمْ يُجَانِ بِهَا ٱرْحَمْ عَبْدُكَ يَا الله نَفْسِي نَفْسِي، أَنَا عَبْدُكَ يَا سَيِّدَاهُ أَنَا عَبْدُكَ بِيَنَ يَدَيْكَ يَا رَبَّاهُ إِلْهِي بِكَيْنُونَتِكَ يَا أَمَلاَهُ يَا رَجْمَانَاهُ يَا خِبَاثَاهُ عَبْدُكَ عَبْدُكَ وَعَبْدُكَ لَا حِيلةً لِي وَلاَ خِناءَ عَنْ عَبْدُكَ يَا سَيِّدَاه يَا مَالِكَاهُ أَيَا هُو أَيَا هُو يَا رَبَّاهُ عَبْدُكَ عَبْدُكَ لاَ حِيلةً لِي وَلاَ غِناءَ عَنْ عَبْدُكَ يَا سَيِّدَاه يَا مَالِكَاهُ أَيَا هُو أَيَا هُو يَا رَبَّاهُ عَبْدُكَ عَبْدُكَ لاَ حِيلة لِي وَلاَ غِناءَ عَنْ نَفْسِي، وَلاَ أَسْتَطِيعُ لَهَا ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً، وَلاَ أَجِدُ مَنْ أَصَانِعُهُ، تَقَطَّعَتْ أَسْبَابُ الخَدَاثِعِ عَنِّي، وَاضْمَحَلَّ كُلُّ مَظْنُونِ عَنِّي، أَفْرَدَنِي الدَّهْرُ إِلَيْكَ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ هٰذَا المَقَامَ يَا إِلَهِي بِعِلْمِكَ كَانَ هٰذَا كُلُّهُ، فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِي وَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ تَقُولُ لِدُعَانِي إِلْهِي بِعِلْمِكَ كَانَ هٰذَا كُلُّهُ، فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِي وَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ تَقُولُ لِدُعَانِي إِلَهِي بِعِلْمِكَ كَانَ هٰذَا كُلُّهُ، فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِي وَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ تَقُولُ لِدُعَانِي إِلَيْكَ، فَقُولُ لِلْمَاسِكُ كَانَ هٰذَا كُلُّهُ، فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِي وَلَيْتَ شِعْرِي كَيْفَ تَقُولُ لِلْمَانِي الشَعْورِي يَا مِوْلِي يَا عَوْلِي يَا عَلَى اللّهُ فَتَو لَى اللّهُ هُورَةِ وَمَنْ أَوْ عِنْدَ مَنْ أَوْ كَيْفَ أَوْ مَاذَا أَوْ إِلَىٰ أَيْ كُنْ مُنْ أَوْ كَيْفَ أَوْ مَاذَا أَوْ إِلَىٰ أَيْ وَلَا عَنْ يَعْفُونَ وَمَنْ يَرْفُونُ وَمَنْ يَرْفُونُ عَلَى يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ وإِنْ قُلْتُ لَا عَلَى يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ وإِنْ قُلْتُ عَلَى اللْمُؤْرَةِ وإِنْ قُلْتُ لِي اللّهُ عَلْمُ وَمَنْ أَوْ وَمَنْ يَرْفُونُ وَمَنْ يَا وَيُلِي يَا وَلِي قَالِمُ اللّهُ مُنْ أَوْ كَيْفَ أَوْ وَمَنْ يَوْلُونُ قُومُ عَلَى يَعْمُ لَولُ عَلْمَانِهُ الْمُعْورَةِ والْمَنْ الْوَالِمُ قُرَالُولُ لَا الْعَلْمُ الْعُنُورَةِ فَلَى الْعَلْمُ الْمُعْرَاقِ وَمَنْ يَعْمُونَ وَمَنْ يَعْمُونُ الْمُوا

نَعُمْ كَمَا الظَّنُّ بِكَ والرَّجَاءُ لَكَ فَطُوبِيٰ لِي أَنَا السَّعِيدُ وأَنَا المَسْعُودُ فَطُوبِيٰ لِي وَآنَا المَرْحُومُ، يَا مُتَرَحِّمُ يَا مُتَرَعِّمُ يَا مُتَعَلِّفُ اللَّهُ عَلَىٰ يَخْرُجُ السَّالُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي جَعَلْتُهُ فِي مَكْنُونِ غَيْبِكَ واسْتَقَرَّ عِنْدَكَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَىٰ شَيْءٍ سِوَاكَ، أَسْأَلُكَ بِهِ وَبِكَ وَبِكِ وَبِي وَبِي وَابِنَ وَاللَّهُ الْجَلُّ وَالشَّرَفُ أَسْمَائِكَ لاَ شَيْءَ لِي مِنْكَ إِلَىٰ شَيْءٍ بِي اللَّهُ مَا أَمِنُ اللَّهُ وَلِي وَبِكَ وَبِكَ وَبِي مَعْوِيكِ يَا مَلْوُلُ يَا مَطْلُوباً إِلِيهِ رَفَضْتُ وَصِيتَكَ النَّي عَنْ مَعْصِيتِهِ يَا مَدْعُولُ يَا مَسُؤولُ يَا مَطْلُوباً إِلَيْهِ رَفَضْتُ وَصِيتَكَ النَّي عَنْ مَعْصِيتِهِ يَا مَدْعُولُ يَا مَسُؤولُ يَا مَطْلُوباً إلِيهِ رَفَضْتُ وَصِيتَكَ النَّي بِهَا وَلَمْ أَطِعْكَ فِيهَا وَلَوْ أَطَعْتُكَ فِيمَا أَمَرْتَنِي لَكَفَيْتَنِي مَا قُمْتُ إِلَيْكَ فِيهِ، وأَنَا مَعْمِيتِي لَكَ رَاجٍ، فَلاَ تَحْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا رَجَوْتُ يَا مُشَويلِي لَكَ رَاجٍ، فَلاَ تَحْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَا رَجَوْتُ يَا مُلَاكُ بِي مَا اللَّهُمَّ بِمُحَمَّدِ مِيْنِ يَدَي وَلِي وَيْنُ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وَمِنْ كُلِّ جِهَاتِ الإَحَاطَةِ بِي، ٱللَّهُمَّ بِمُحَمَّدٍ مَيْنِ يَلَكَ عَلَىٰ كَاللَّهُمَّ بِمُحَمِّدِ مَنْ بَيْنِ يَدِي وَالْمِيلِي وَلِي وَالْمَالِي وَلِي وَالْمُولِي عَنْ اللَّيْنَ وَجَمِيعَ حَوائِجِنَا يَا الله يَا الله إِنَا الله إِنَّا لَهُ يَا الله إِنَا الله إِنَا الله إِنَا الله إِنَّا الله يَا الله إِنَا الله إِنَّا الله يَا الله إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِي وَلِي وَالْمُولِي عَنَا اللّذِينَ وَجَمِيعَ حَوائِجِنَا يَا الله يَا الله إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِي مَا الله يَا الله إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء

ثمّ قال ﷺ من صلّى بهذه الصّلاة، ودعا بهذا الدّعاء أنفتل ولم يبقَ بينه وبين الله تعالى ذنبٌ إلاّ غفره له.

دعاء آخر عقيبهما: الحَمْدُ لله خَالِقِ الخَلْقِ بِغَيْرِ مَنْصَبَةٍ المَوْصُوفِ بِغَيْرِ غَايَةٍ المَعْرُوفِ بِغَيْرِ تَحْدِيدِ الحَمْدُ لله الحَيِّ بِغَيْرِ شِبْهِ وَلاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ، الحَمْدُ لله الَّذِي لاَ إِلٰهَ مَعَهُ، ذٰلِكَ الله الَّذِي لَسِسَ البَهْجَةَ لاَ تَفْنَىٰ حَزَائِنَهُ وَلاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، الحَمْدُ لله الَّذِي لاَ إِلٰهَ مَعَهُ، ذٰلِكَ الله الَّذِي لَسِسَ البَهْجَةَ والجَمَالَ وَتَرَدَّىٰ بالنُّورِ والوَقَارِ، ذٰلِكَ الله الَّذِي يَرَىٰ أَثَرَ النَّمْلَةِ في الصَّفَا، ويَسْمَعُ وَقُعَ الطَّيْرِ في الهَوَاءِ، ذٰلِكَ الله الَّذِي هُو هٰكَذَا وَلاَ هٰكَذَا غَيْرُهُ، سُبْحَانَهُ، سُبْحَانَ مَنْ هُو الطَّيْرِ في الهَوَاءِ، ذٰلِكَ الله الَّذِي هُو هٰكَذَا وَلاَ هٰكَذَا غَيْرُهُ، سُبْحَانَهُ، سُبْحَانَ مَنْ هُو قَيُومٌ لاَ يَنَامُ وَمَلِكٌ لاَ يُضَامُ وَعَزِيزٌ لاَ يُرَامُ وَبَصِيرٌ لاَ يَرْتَابُ وَسَمِيعٌ لاَ يَتَكَلَّفُ وَمُحْتَجِبٌ لاَ يُرَىٰ وَصَمَدٌ لاَ يَطْعَمُ وَحَيِّ لاَ يَمُوثُ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَطْفَأْتَ بِهِ كُلَّ نُورٍ وَهُوَ حَيٌّ خَلَقْنَهُ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ إِلسَّمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ عَرْضَكَ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ

العَظِيم، وَأَسْأَلُكَ بِنُورِ ٱسْمِكَ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ نُورَ حِجَابِكَ النُّورِ، وأَسْأَلُكَ بَا الله بِاسْمِكَ الَّذِي تَضَعْضَعَ بِهِ شُكَّانُ سَمْوَاتِكَ وأَرْضِكَ وآسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَتَطْوي به سَمَاءَكَ وَتُبَدِّلُ بِهِ أَرْضَكَ وَتُقِيمُ بِهِ القيامَةَ يَا الله وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَقْضِي بِهِ مَا تَشَاءُ بِذَٰلِكَ الاسْم، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي هُوَ نُورٌ مِنْ نُورٍ وَنُورٌ مَعَ نُورٍ وَنُورٌ فَوْقَ كُلِّ نُورٍ وَنُورٌ تُضِيءُ بِهِ كُلُّ ظُلْمَةٍ وَنُورٌ عَلَىٰ كُلِّ نُورٍ وَنُورٌ في نُورٍ بَا الله بِاسْمِكَ الَّذِي تَذْهَبُ بِهِ بِالظُّلَم وَبِاسْمِكَ المَكْتُوبِ عَلَىٰ جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ وَبِقُوَّةِ ذٰلِكَ الاسْمِ الَّذِي يَنْفُخُ إِسْرَافِيلُ في الصُّورِ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ عَلَىٰ رَاحَةِ رِضْوَانَ خَازِنِ اَلجَنَّةِ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الزَّكِيِّ الطَّاهِرِ المَكْتُوبِ في كُنْهِ حُجُبِكَ المَخْزُونِ في عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ عَلَىٰ سِدْرَة المُنْتَهَىٰ، أَسْأَلُكَ بِهِ يَا الله وَأَسَأَلُكَ بِكَ يَا الله وَأَسَأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ عَلَىٰ سُرَادِقِ السَّرَائِرِ، وَأَدْعُوكَ بِهٰذِهِ الأَسْمَاءِ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ، لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ النُّورُ التَّامُّ البَارُّ الرَّحِيمُ المُعِيدُ الكَبِيرُ المُتعَالِ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ وَنُورُهُنَّ وَقِوَامُهُنَّ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ حَنَّانٌ مَنَّانٌ نُورُ النُّورِ دَائِمٌ قُدُوسٌ الله القُدُوسُ القَيُّومُ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ فَرْدُ وِثْرٌ حَقٌ قَدِيمٌ، وأَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ ٱلَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِمُوسَىٰ عَلَى الجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَمَنَنْتَ بِهِ عَلَيْهِ وأَحْيَيْتُهَ بَعْدَ المَوْتِ بِذٰلِكَ الاسْم، وأَسْأَلُكَ يا الله بِاسمِكَ ٱلَّذِي كَتَبْتَهُ عَلَىٰ عَرْشِكَ وٱسْتَقَرَّ بِذَٰلِكَ الاسْم، وَأَسْأَلُكَ يَا الله يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ وأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ قُدُّوسٌ يَا الله يَا الله وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَىٰ بِهِ عَلَى ظُلَل المَاءِ كَمَا يُمْشَىٰ بِهِ عَلَى جَدَدِ الأَرْضِ يَا الله وأَسْأَلُكَ بِهِ، وَأَسْأَلُكَ بِاسمِكَ الَّذِي أَجْرَيْتَ بِهِ الفَلَكَ فَجَعَلْتَهُ مَعَالِمَ شَمْسِكَ وَقَمَرِكَ وَكَتَبْتَ ٱسْمَكَ عَلَيْهِ، وَبِأَنَّكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُسْأَلُ فَتُجِيبُ، فَأَنَا أَسْأَلُكَ بِهِ يَا الله وَبِاسْمِكَ ٱلَّذِي هُوَ نُورٌ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي أَقَمْتَ بِهِ عَرْشُكَ وَكُرْسِيَّكَ في الهَوَاءِ، وبِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبكَ، وَبِاسْمِكَ ٱلَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الفِرْدَوْسَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَبِأَنَّكَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، وَبِاسْمِكَ المَكْنُوبِ في دارِ السَّلام، وَبِاسْمِكَ يَا الله الطَّاهِرِ المُطَهِّرِ المُقَدَّسِ النُّورِ المُصْطَفَى الَّذِي ٱصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسِكَ بِهِ أَسْأَلُكَ يَا الله وَبِنُورٍ وَجْهِكَ المُنِير،

وَأَسْأَلُكَ يَا الله بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَىٰ بِهِ في الظُّلَم وَيُمْشَىٰ بِه في أَبْرُاجِ السَّمَاءِ، وأَسْأَلُكَ يَا الله ٱلَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَبِاسْمِكَ ٱلَّذِي كَتَبْتُهُ عَلَىٰ حِجَابٍ عَرْشِكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ المَكْنُونِ الْأَعَرِّ الْأَكْرَمِ الأَجَلِّ الأَكْبَرِ الأَعْظَمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وتَرْضَىٰ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتُجِيبُ دَعْوَتَهُ، وَلاَ تَحْرِمُ سَائِلُكَ بِهِ بِذَٰلِكَ الاسْم، وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْم هُوَ لَكَ طَيِّبٍ مُبَارَكٍ في التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ وَبِكُلِّ ٱسْم هُوَ لَكَ في اللَّوْح المَحْفُوظِ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ الَّذِي أَصْغَرُ حَرْفٍ مِنْهُ أَعْظَمُ مِنَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ والجِبَالِ وَكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ، وَأَسَالُكَ بِكُلِّ ٱسم ٱصْطَفَيْتَهُ مِنْ عِلْمِكَ لِنَفْسِكَ وٱسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي ۖ كَانَ دَعَاكَ بِهِ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ فَأَجَبْتُهُ بِلَاكَ الاسْمِ أَدْعُوكَ وأَسْأَلُكَ بِهِ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي دَعَاكَ بهِ حَمَلَةً عَرْشِكَ فَاسْتَقَرَّتْ أَقْدَامُهُمُّ وَحَمَّلْتَهُمْ عَرْشَكَ بِذَٰلِكَ الاسْم يَا الله ٱلَّذِي لا يَعْلَمُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلاَ حَامِلُ عَرْشِكَ وَلاَ كُرْسِيِّكَ إِلاَّ مَنْ عَلَّمْتَهُ ذٰلِكَ، وَأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ الأَخْيَارِ وَبِحَقٍّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وٱقْضِ حَاجَتِي، وٱمْنُنْ عَلَيَّ بِالمَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ والرِّزْقِ الحَلاَلِ الطَّيِّبِ الوَاسِعِ والصِّحَّةِ والعَافِيَةِ والسَّلاَمَةِ في نَفْسِي وَديني وأَهْلِي وَمَالِي وإِخْوَانِي وَعَشِيرَتِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الحَمْدُ لله عَلَىٰ حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَةِ، الحَمْدُ لله بَاسِطِ اليَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، القَادِرِ بِقُدْرَتِهِ عَلَىٰ كُلِّ قُدْرَةٍ وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَةُ، الحَمْدُ لله بَاسِطِ اليَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، الحَمْدُ لله عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ، والحَمْدُ لله خَالِقِ الحَلْقِ الحَمْدُ لله عَالِمِ الغَيُوبِ، الحَمْدُ لله عَالِمِ الغُيُوبِ، الحَمْدُ لله بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيعِ نَعْمَائِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيلِ بِلاَئِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ للهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيعِ نَعْمَائِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيلِ بِلاَئِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِعَلَيْهِ وَمَا لاَ يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيلِ بِلاَئِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِجَمِيعِ مَحَامِدِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيلِ بِلاَئِهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِعَلَىٰ خَلْقِهِ بَعَمِيعِ مَحَامِدِهِ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ جَمِيعِ نَعْمَاثُو وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الخَبِيرُ الأَوْلُ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِعَلْمِهِ وَأَنْفَذَ كُلَّ شَيْءِ بَصَراً وَعَلِمَ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ، الحَمْدُ لله القُدُّوسِ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ والأَرْضِ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَبِعُ لَهُ الْمَالِقِي السَّمُواتِ والأَرْضِ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ يُعْمُ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَبِعُ السَّمُواتِ والأَرْضِ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَائِعِينَ عَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَائِهِ السَّمُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ اللْهُ والمُنْ اللهِ المُعْرَاءِ المُعْرَاءِ المُعْرَاءِ الْمُواتِ والأَرْضِ طَائِعِينَ عَيْرَ مُكْرَهِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ والسَّهُ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءِ الْمُعْرَاءِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَاءِ الْمُعْر

بِحَمْدِهِ، وَلٰكِنْ لاَ يَعْلَمُ الْحَلاَئِقُ تَسْبِيحَهُمْ إِلْهِي عَلِمْتَ كُلَّ شَيْء، وَقَدَّرْتَ كُلَّ شَيْء، وَمَعَوْتَ كُلَّ شَيْء إِلَىٰ جَلاَلِكَ وَجَلاَلِ وَجْهِكَ وَعِظَمِ مُلْكِكَ وَتَعْظِيمٍ مَلْطَانِكَ وَقَدِيمٍ أَزَلِيَّكَ وَرُبُوبِيتِكَ، لَكَ النَّنَاءُ بِجَمِيعِ مَا يَنْبغي لَكَ أَنْ يُثْنَىٰ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ المَعَامِدِ والنَّنَاء والتَّقْدِيسِ والتَّهْلِيلِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لاَ يَلهُو، سُبْحَانَ مَنْ هُو قَائِمٌ لاَ يَلهُو، سُبْحَانَ مَنْ هُو قَائِمٌ لاَ يَسْهُو نُورُ كُلِّ نُورٍ وَهَادِي كُلِّ شَيْء، سُبْحَانَ أَهْلِ الكِبْرِيَاء وأَهْلِ التَّفْظِيمِ والنَّنَاء المَعْمِي وَاسْتَوَيْتَ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ العِزِّ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَمَا فَوْقَهُ وَمَا الْحَمْنِ ، تَبَارَكْتَ إِلْهِي وَآسْتَوَيْتَ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ العِزِّ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَمَا فَوْقَهُ وَمَا الْحَمْنِ ، تَبَارَكْتَ إِلْهِي وآسْتَوَيْتَ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ العِزِّ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَمَا فَوْقَهُ وَمَا عَلَيْ وَمَا يَحْرُجُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمُونِ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ الثَّى الْفَوْمِنِ الْحَلْمِ وَالْمَوْمِنِ ، تَبَارَكْتَ إِلْهِي وآسَتَوَيْتَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ العِزِّ وَعَلِمْتَ مَا أَحْسَنَ بَلاَءَكَ وَلَكَ الحَمْلُ وَمَا يَحْرُبُ مُ شَيْء وَمَا يَحْرُبُ مُنَى وَمَا يَحْرُبُ مُ شَيْء مِنْ عِلْمُوا وَلَمْ يَعْلَمُوا وَضَمِنُوا لَكَ عَلَىٰ الْفُومِنِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمُونِينَ وَالْمَوْمِنَ وَلَوْ اللّهُ مَنْ في الأَرْضِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِونِ وَلَمْ لِي وَلُوالِدَيَّ وأَهْلِي وإخوانِي وآرُدُ قُنِي رِزْقاً والسَّمُواتِ وأَنْكُ مَرِينًا مَرِيناً مَرْعالًا إِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

ثمّ أمض إلى المسجد، وقل حين تدخله قبل أن تستفتح الصّلاة: يَسَأَلُهُ مَن في السَّمْوَاتِ والأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأْنِ، ٱللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مِنْ شَأْنِكَ شَأْنَ حَاجَتِي، وآقْضِ في شَأْنِكَ لِي حَاجَتِي وَحَاجَتِي إلَيْكَ ٱللَّهُمَّ العِتْقُ مِنَ النَّارِ وأَنْ تُقْبِلَ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ الكَهُمَّ العِتْقُ مِنَ النَّارِ وأَنْ تُقْبِلَ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ الكَرِيم.

ثمّ أَجْعَل راحتيك ممّا يلي السّماء، وقل: آللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ مُقَدَّساً مُعَظّماً مُوقَّراً، الحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ (١) وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِ وَكَبَرُهُ تَكْبِيراً، الله أَكْبَرُ أَهْلُ الكِبْرِيَاءِ والحَمْدِ والثَّنَاءِ والتَقْدِيسِ والمَجْدِ وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ والله أَكْبَرُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، الله أَكْبَرُ لاَ شَرِيكَ لَهُ في تَكْبِيري، بَلْ مُخْلِصاً أَقُولُ وَبِاللهُ العَلِيِّ العَظِيمِ أَعُوذُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

وأمكِنْ قدميك من الأرض وألصِقْ إحداهما بالأُخرى، وإيّاكُ والالتفات وحديث النّفس وأقرأ في الرّكعة الأولى الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، والم تنزيل السّجدة، وإنْ أُحْبَبت بغير ذلك من القرآن ممّا تيسَّرَ، وأقرأ في الثّانية سورة يس، وفي الثّالثة حم الدّخان، وفي الرّابعة تَبَارَكَ الَّذِي بِيكِهِ المُلْكُ، وإنْ أَحْبَبْتَ بغير ذلك من القرآن فما تيسّر منه.

فإذا قضيت القراءة في الرّكعة الأولى، فقل قبل أن تركع وأنت قائم خمس عشرة مرّة: لا إِلٰه إِلاَّ الله والله أَكْبَرُ، والحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، وَتَبَارَكَ الله وَتَعَالَى الله، مَا شَاءَ الله لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، وَلاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنَ الله إِلاَّ إلَيْهِ، سُبْحَانَ الله والله أَكْبَرُ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله عَدَدَ الشَّفْعِ والوَتْرِ والرَّمْلِ والقَطْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي الطَّيِّبَاتِ التَّامَّاتِ المُبَارَكَاتِ.

ثم أرفع يديك حذاء منكبيك، ثمّ كبّر وأرْكَع فقُلْه وَأنت راكعٌ عشراً، ثمّ أرفع رأسك من ركوعك فقُلْه وأنت قائم عشراً، ثمّ كبّر وأسجُد، وقل هذا الكلام وأنت ساجد عشراً، ثمّ أرفع رأسك من سجودك فقل وأنت جالس عشراً، ثمّ أسجد الثّانية فقُلْ في سجودك عشراً، ثمّ أنهض إلى الثّانية فقُلْه قبل أن تقرأ عشراً، ثمّ تصنع كما صنعت في الأوّلة تقول: الله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ مثل الكلام الأوّل وليكن تشهدك في الرّكعتين الأوليين والأخريين.

وتقول: بِسْمِ اللهُ اللَّهُمَّ إِنِّي وَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِصَلاَتِي مُخْلِصاً لَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: صاحبةً ولا.

شُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، كَذَبَ العَادِلُونَ بِكَ، التَّحِيَّاتُ والصَّلَوَاتُ لله، ٱللَّهُمَّ آجْعَلْهَا صَلاَةً طَاهِرَةً مِنَ الرِّيَاءِ وآجْعَلْهَا زَاكِيَةً لي عِنْدَكَ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي يَا وَلِيَّ المُوْمِنِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ جَمِيعِ ٱنْبِيَائِكَ، وٱخْصُصْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ مِنْ صَلَوَاتِكَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ جَمِيعِ ٱنْبِيَائِكَ، وٱخْصُصْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ مِنْ صَلَوَاتِكَ بِأَفْضَلِهَا، وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ، وٱخْصُصْ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ مِنْ سَلاَمِكَ بِأَنْمَاهُ، ثُمَّ سَلِّمْ وَصَلِّ عَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وٱخْصُصْ أَوْلِيَاءَكَ المُخْلِصِينَ سَلاَمِكَ بِأَنْمَاهُ، ثُمَّ سَلِّمْ وَصَلِّ عَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وٱخْصُصْ أَوْلِيَاءَكَ المُخْلِصِينَ مِنْ سَلاَمِكَ بِأَدْوَمِهِ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ وَالِدَيِّ مَعَهُمْ وَعَلَىٰ جَمِيعِ المُؤْمِنِينَ.

ثمّ سلّم، وقل بعد التسليم: ٱللّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً، واَشْهَدُ أَنَّكَ اللهُ رَبِّي وَأَنَّ رَسُولَكَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ والهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي واَنَّ اللّذِينَ ٱلَّذِي شَرَعْتَ لَهُ دِينِي وَأَنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِمَامِي، وَأَشْهَدُ أَنَّ قَوْلَكَ حَقُّ وأَنَّ قَضَاءَكَ حَقٌ وأَنَّ فَطَاءَكَ عَدْلٌ وأَنَّ الكِتَابَ ٱللّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَيْهِ إِمَامِي، وَأَشْهَدُ أَنَّ قَوْلُكَ حَقٌ وأَنَّ وَأَنَّكَ عَدْلٌ وأَنَّ وَأَنَّكَ عَدْلٌ وأَنَّ جَنَّتُكَ حَقٌ وأَنَّ نَارَكَ حَقٌ وأَنَّكَ تُمِيتُ الأَحْيَاءَ وَتُحْيِي المَوْتَىٰ وأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ وأَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَبْبَ فِيهِ لاَ تُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَداً وأَنَّكَ لاَ تَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ وأَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَبْبَ فيهِ لاَ تُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَداً وأَنَّكَ لاَ تَخْلِفُ المِيعَادَ ٱللّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً فَاشْهَدُ لِي يَا رَبِّ فَإِنَّكَ أَنْتَ المُنْعِمُ تُخْلِفُ المِيعَادَ ٱللّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً فَاشْهَدُ لِي يَا رَبِّ فَإِنَّكَ أَنْتَ المُنْعِمُ عَلْوَلًا المِيعَادَ ٱللّهُمَّ أَغْفِرْ لِي مَعْفِرةً عَرْماً عَيْرُكَ ، وأَنْتَ مَوْلاَيَ الَّذِي بِأَنْعُمِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَعْفِرةً عَرْماً لاَ تُعَادِرُ لِي ذَنِا وَلاَ أَرْتَكِبُ بِعَوْنِكَ لَي بَعْدَهَا مَحْرَماً وَعَافِنِي مُعَافَاةً لا بَلُوى بَعْدَهَا وَعَافِنِي مُعَافَاةً لا بَلُوى بَعْدَهَا مَحْرَماً وَعَافِنِي مُعَافَاةً لا بَلُوى بَعْدَهَا مَحْرَماً وَعَافِنِي مُعَافَاةً لا بَلُوى بَعْدَهَا مُحْرَماً وَعَافِنِي مُعَافَاةً لا بَلُوى بَعْدَهَا

اَللَّهُمَّ وَآهْدِنِي هُدًى لا أَضِلُّ بَعْدَهُ أَبداً واَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي واَجْعَلْهُ حُجَّةً لِي وَلاَ تَجْعَلْهُ حُجَّةً عَلَيَّ واَرْزُقْنِي حَلالاً مُبلِغاً وَرَضِّني بِهِ وَتُبْ عَلَيَّ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ اَهْدِني وارْحَمْنِي مِنَ النَّارِ، واهدِني لِمَا اَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي يَا رَحِيمُ اَهْدِني وارْحَمْنِي مِنَ النَّارِ، واهدِني لِمَا الْخَتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، واعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، وأَبْلِغُ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَا عَنِي رَبَّ العَالَمِينَ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلاَماً آمِينَ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ

# صلاة الطَّاهرة فاطمة عَلَيْتَكُلانَ :

هما ركعتان تقرأ في الأولى الحَمْد، ومائة مرّة إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ، وفي

الثّانية الحَمْد، ومائة مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، فإذا سَلّمت سَبّحت تسبيح الزّهراء عَلَيْتُكُلْاً . ثمّ تقول: سُبْحَانَ ذِي العِزِّ السَّامِخ المُنيفِ، سُبْحَانَ ذي الجَلاَلِ البَاذِخِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ البَاذِخِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّىٰ ذِي المُلْكِ الفَاخِرِ القَدِيمِ، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ البَهْجَةَ والجَمَالَ(١)، سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّىٰ بِالنُّورِ والوَقَارِ، سُبْحَانَ مَنْ يَرَىٰ أَثَرَ النَّمْلِ في الصَّفَا، سُبْحَانَ مَنْ يَرَىٰ وَقْعَ الطَّيْرِ في اللَّهُوَاءِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ لهَكَذا لا لهَكَذا خَيْرُهُ.

وينبغي لمن صلّى هذه الصّلاة وفرغ من التسبيح أن يكشف رُكبتيه وذراعيه، ويباشر بجميع مساجده الأرض بغير حاجزٍ يحجز بينه وبينها، ويدعو، ويسأل حاجته وما شاء من الدّعاء، ويقول وهو ساجدٌ: يَا مَنْ لَيْسَ غَيْرَهُ رَبُّ يُدْعَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ إِلَٰهٌ يُخْشَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ يُؤتَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ إِلَٰهٌ يُخْشَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ يُؤتَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجِبٌ يُرْشَىٰ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَابٌ يُغْشَىٰ يَا مَنْ لاَ يَزْدَادُ عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّؤَالِ إِلاَّ كَرَماً وَجُوداً وَعَلَىٰ كَثْرَةِ السُّؤَالِ إِلاَّ كَرَماً وَجُوداً وَعَلَىٰ كَثْرَةِ اللَّوْبِ إِلاَّ عَفْواً وَصَفْحاً صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلُو مَنْ كَذَا

# صلاة أخرى لها عَلَيْهَ الله تصلَّى للأمر المخوف:

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والجلال.

وأَسْرَعِهَا إِجَابَةً وأَنْجَحِهَا طَلِبَةً وَبِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ وَمُسْتَوْجِبَهُ، وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَاتَّصَدَّقُ مِنْكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْتَمْنِحُكَ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ وَأَخْضَعُ بَيْنَ يَدَيكَ وَأَخْشَعُ لَكَ وَأُقِرُّ لَكَ بِسُوءِ صَنِيعَتِي وَأَتَمَلَّقُكَ وَأَلِحٌ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِكُتُبِكَ ٱلَّتِي ٱنْزَلْتَهَا عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ والقُرْآنِ العَظِيم مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا فَإِنَّ فِيهَا ٱسْمَكَ الأَعْظَمَ وَبِمَا فِيها مِنْ أَسْمَاثِكَ العُظْمَىٰ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَنْ تُفَرِّجَ عَنْ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَتَجْعَلَ فَرَجِي مَقْرُوناً بِفَرَجِهِمْ وَتَبُدأَ بِهِمْ فِيهِ، وَتَفْتَحَ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِلُعَاثِي في لهذَا اليَوْم وَتأذَنَ في لهذَا اليَوْم وَلهٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ بِفَرَجِي وإِعْطَاءِ سُؤْلِي وَآمَلِي في الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَقَدُّ مَسَّنِيَ الفَقْرُ وَنَالَنِيَ الضُرُّ وَشَمِلَتْنِي الخَصَاصَةُ والنَّجَأَتْنِي الحَاجَةُ وَتَوَسَّمْتُ بِالذِّلَّةِ وَغَلَبَتْني المَسْكَنةُ وَحَقَّتْ عَلَيَّ الكَلِمَةُ وَأَحَاطَتْ بِيَ الخَطِيئَةُ وَلهٰذَا الوَقْتُ الَّذِي وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِيهِ الإِجَابَةَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱمْسَحْ مَا بِي بِيَمِينِكَ الشَّافِيَةِ وٱنْظُرْ إِلَيَّ بِعَيْنِكَ الرَّاحِمَةِ وَأَدْخِلْنِي في رَحْمَتِكَ الوَاسِعَةِ وأَقْبِلُ إِلَيَّ بِوَجْهِكَ ٱلَّذِي إِذَا أَقْبَلْتَ بِهِ عَلَىٰ أَسِيرٍ فَكَكْتَهُ وَعَلَىٰ ضَالًّ هَدَيْنَهُ وَعَلَىٰ حَاثِرِ أَدَّيْنَهُ وَعَلَى فَقِيرِ أَغْنَيْنَهُ وَعَلَىٰ ضَعِيفٍ قَوَّيْتَهُ وَعَلَىٰ خَائِفٍ آمَنْتُهُ وَلاَ تُخَلِّني لَقاً لِعَدُوِّكَ وَعَدُوِّي يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام، يَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ وَحَيْثُ هُوَ وَقُدْرَتَهُ إِلاَّ هُوَ، يَا مَنْ سَدَّ الهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَكَبَّسَ الأَرْضَ عَلَى المَاءِ وٱخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ، يَا مَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ بِالْإِسْمِ الَّذِي بِهِ تُقْضَىٰ حَاجَةً كُلِّ طَالِبٍ يَدْعُوهُ بِهِ، وأَسْأَلُكَ بِذَٰلِكَ الاسْم فَلاَ شَفِيعَ أَقْوَىٰ لِي مِنْهُ، وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ لي حَوَاثِجي وَتُسْمِعَ مُحَمَّداً وَعَلِيّاً وَفَاطِمَةَ والحَسَنَ والحُسَيْنَ وعَلِيّاً وَمُحَمَّداً وَجَعْفَراً وَمُوسَىٰ وَعَلِيّاً وَمُحَمَّداً وَعَلِيّاً والحَسَنَ والحُجَّةَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَبَرَكَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ صَوْتَى لِيَشْفَعُوا لِي إِلَيْكَ وَتُشَفِّعَهُمْ فِيَّ وَلاَ تَرُدَّنِي خَائِياً بِحَقِّ لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَفْعَلْ بى كَذَا وَكَذَا يَا كُريمُ.

وقد تسمَّى صلاة الحبوة، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب عَلَيْ اللهِ، هذه الصّلاة أربع ركعات، بتشهّدين وتسليمتين والقراءة في الأولى الحَمْد، وإذا زُلْزِلَتْ، وفي الثّانية الحَمْد والعَادِيَاتِ، وفي التّالثة الحَمْد، وإذا جاء نَصْرُ الله، وفي الرّابعة الحَمْد، وقُلُ هُوَ الله آحَدُ، فإذا فرغ من القراءة في الركعة الأولى قال خمس عشرة مرّة قبل أن يركع: سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله، وَلا إله إلا الله والله أكْبَرُ، ثمّ ليركع ويقول في ركوعه مثل ذلك عشر مرّات، ثمّ ليرفع رأسه من الرّكوع ويقول مثل ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يرفع رأسه ويجلس ويقول ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يعود إلى السّجد ويقول في سجوده عشر مرّاتٍ ثمّ يرفع رأسه ويجلس ويقول ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يعود إلى السّجدة الثّانية، ويقول ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يرفع رأسه، ويجلس ويقول مثل ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يرفع رأسه، ويجلس ويقول مثل ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يقوم إلى الثّانية فيصلّي الثّانية مثل ذلك، ثمّ يتشهّد ويسلّم مثل ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يقوم إلى الثّانية فيصلّي الثّانية مثل ذلك، ثمّ يتشهّد ويسلّم مثل ذلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يقوم إلى الثّانية فيصلّي الثّانية مثل ذلك، ثمّ يتشهّد ويسلّم مثل فلك عشر مرّاتٍ، ثمّ يقوم إلى الثّانية فيصلّي الثّانية مثل ذلك، ثمّ يتشهّد ويسلّم مثل في هذا الترّبين.

فإذا كان في آخر سجدة من الرّكعة الرّابعة قال بعد التسبيح: سُبعُانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ والوَقَارَ، سُبعُانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبعُانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبعُانَ مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، سُبعُانَ ذِي الْمَنِّ والنَّعَمِ، سُبعُانَ ذِي الْقُدْرَةِ للهُ، سُبعُانَ ذِي الْقُوَّةِ والطَّوْلِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي الْقُدْرَةِ والْكَرَمِ، سُبعُانَ ذِي العَوَّةِ والطَّوْلِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ والْكَرَمِ، سُبعُانَ ذِي العَوَّةِ والطَّوْلِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ واللَّوْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ واللَّوْدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَةِ الْتِي تَمَّتْ صِدْفاً وَعَدْلاً أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيِّيْهِ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

وفي رواية أُخرى تقول في هذه السّجدة: سُبْحَانَ الله الوَاحِدِ الأَحَدِ، سُبْحَانَ الله الأَحَدِ الطَّحَدِ الشَّخِانَ الله الأَحَدِ الصَّمَدِ، سُبْحَانَ الله الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، سُبْحَانَ الله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبةً وَلاَ وَلَداً، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ والوَقَارَ، سُبْحَانَ مَنْ تَعَظَّمَ اللّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبةً وَلاَ وَلَداً، سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ والوَقَارَ، سُبْحَانَ مَنْ تَعَظَّمَ بِالمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْلِ والطَّوْلِ، سُبْحَانَ ذِي المَلْكِ والمَلكَوْتِ، سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ والمَلكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي المَلْكِ والمَلكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي العَدْرَةِ والأَمْرِ، سُبْحَانَ ذِي المَلْكِ والمَلكَوْتِ، سُبْحَانَ ذِي العَدْرَةِ والأَمْرِ، سُبْحَانَ ذِي المَلْكِ والمَلكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي العَرْبَو والمَلكَوْتِ، سُبْحَانَ الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، سُبْحَانَ مَنْ سَبَحَتْ لَهُ

السَّمَاءُ بِأَكْنَافِهِا، سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الطَّيْرُ فِي أَوْكَارِهَا، سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ السِّبَاعُ فِي إِكَامِهَا(')، سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الطَّيْرُ فِي أَوْكَارِهَا، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، يَا مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ عِبَانُ البَحْرِ وَهَوَامُّهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إلاَّ لَهُ، يَا مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ يَا ذَا النَّعْمَةِ والطَّوْلِ يَا ذَا المَنِّ والفَصْلِ يَا ذَا القُوَّةِ والكَرَمِ، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ العِزِّ مِنْ يَا ذَا المَنِّ والفَصْلِ يَا ذَا القُوَّةِ والكَرَمِ، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَبَاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْلَىٰ، وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا أَنْ تُضَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآنُ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

فإذا فرغت من الصّلاة، عقبتَ بعدها، وسبّحتَ تسبيح الزّهراء عَلْيَقْتُلاّ ، ثمّ تدعو بهذا الدّعاء: يَا مَنْ لاَ تَخْفَىٰ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ وَلاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْم في شأْنِ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنِ، يَا مُدَبِّرَ الأُمُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ في القُبُورِ يَا مُحْيِيَ العِظَام وَهِيَ رَمِيمٌ يَا بَطَّاشُ يَا ذَا البَطْشِ الشَّدِيدِ يَا فَعَّالاً لِمَا يُريدُ يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ يَا رَازِقَ الجَنِينِ والطُّفْلِ الصَّغِيرِ ورَاحِمَ الشَّيْخِ الكَبِيرِ وَجَابِرَ العَظْم الكَسِيرِ يَا مُدْرِكَ الهَارِبِينَ وَيَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا في الضَّمِيرِ وَمَا تُكِنُّ الصُّدُورُ يَا رَبَّ الأَرْبَابِ وَسَيِّدَ السَّادَاتِ وإِلَّهَ الآلِهَةِ وَجَبَّارَ الجَبَابِرَةِ وَمَلِكَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، يَا مُجْرِيَ المَاءِ في النَّبَاتِ يَا مُكَوِّنَ طَعْم الثَّمَارِ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي لاَ يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ وَلاَ تَقُومُ لَهُ أَرْضٌ وَلاَ سَمَاءٌ، وَأَسْأَلُكَ بِاشْمِكَ الَّذِي شَقَقْتَهُ مِنْ عَظَمَتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ ٱلَّتِي شَقَقْتَهَا مِنْ كِبْرِيَائِكَ، وأَسْأَلُكَ بِكِبْرِيَائِكَ ٱلَّتِي شَقَقْتَهَا مِنْ كَيْنُونَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِكَيْنُونَتِكَ آلَّتِي ٱشْتَقَقْتَهَا مِنْ جُودِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ الَّذِي شَقَقْتَهُ مِن عِزِّكَ، وأَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي شَقَقْتَهُ مِنْ كَرَمِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِكَرَمِكَ الَّذِي شَقَقْتَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بَرَحْمَتِكَ ٱلَّتِي شَقَقْتَهَا مِنْ رَأْفَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِرَأْفَتِكَ ٱلَّتِي شَقَقْتَهَا مِنْ حِلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ بحِلْمِكَ الَّذي شَقَقْتَهُ مِنْ لُطْفِكَ، وَأَسَأَلُكَ بِلُطْفِكَ ٱلَّذِي شَقَقْتَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِأَسْمَاثِكَ كُلِّهَا، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ المُهَيْمِنِ العَزِيزِ القَدِيرِ عَلَىٰ مَا تَشاءُ مِنْ أَمْرِكَ، يَا مَنْ

<sup>(</sup>١) مفردها أكمة: تل، أو موضع يكون أشد ارتفاعاً ممّا حوله.

سَمَكَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ وأَقَامَ الأَرْضَ بِغَيْرِ سَنَدٍ وَخَلَقَ الخَلْقَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِفَاضَةً لإِحْسَانِهِ وَنِعَمِهِ وإِبَانَةً لِحِكْمَتِهِ وإظهاراً لِقُدْرَتِهِ، أَشْهَدُ يَا سَيِّدِي أَنَّكَ لَمْ تَأْنَسُ إِلْمُدَاعِهِمْ لأَجْلِ وَحْشَةٍ لِتَفَرُّدِكَ، وَلَمْ تَسْتَعِنْ بِغَيْرِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ، أَسْأَلُكَ بِغِنَاكَ بِإِبْدَاعِهِمْ لأَجْلِ وَحْشَةٍ لِتَفَرُّدِكَ، وَلَمْ تَسْتَعِنْ بِغَيْرِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ، أَسْأَلُكَ بِغِنَاكَ عَنْ خَلْقِكَ وَبِحَاجَتِهِمْ إِلَيْكَ وَفَقْرِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ إلَيْكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ مُنْ خَلْقِكَ مَنْ خَلْقِكَ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ أَمْرِهِ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بِيَتِهِ الطَّيِّئِينَ الأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ وأَنْ تَجْعَلَ لِعَبْدِكَ الذَّلِيلِ بِينَ يَدَيْكَ مِنْ أَمْرِهِ فَرَجًا وَمَخْرَجاً.

يَا سَيِّدِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرْزُقْنِي الخَوْفَ مِنْكَ والخَشْيَةَ آيَّامَ حَيَاتِي، سَيِّدِي ٱرْحَمْ عَبْدَكَ الأسِيرَ بِيْنَ يَدَيْكَ سَيِّدِي ٱرْحَمْ عَبْدَكَ المُرْتَهَنَ بِعَمَلِهِ، يَا سَيِّدِي ٱنْقِذْ عَبْدَكَ الغَرِيقَ في بَحْرِ الخَطَايَا يَا سَيِّدِي ٱرْحَمْ عَبْدَكَ المُقِرَّ بِذَنْبِهِ وَجُوْأَتِهِ عَلَيْكَ بَا سَيِّدِي الوَيْلُ قَدْ حَلَّ بِي إِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي يَا سَيِّدِي هٰذَا مَقَامُ المُسْتَجِيرِ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، هٰذَا مَقَامُ المِسْكِينِ المُسْتَكِينِ، لهذا مَقَامُ الفَقِيرِ البَائِسِ الحَقِيرِ المُحْتَاجِ إِلَىٰ مَلِكٍ كَرِيم، يَا وَيْلَتَىٰ مَا أَغْفَلَنِي عَنْ مَا يُرَادُ بِي يَا سَيِّدِي هٰذَا مَقَامُ المُذْنِبِ الْمُسْتَجِير بعَفُوكَ مِنْ عُقُوبِتِكَ، هٰذَا مَقَامُ مَن ٱنْقَطَعَتْ حِيلَتُهُ وَخَابَ رَجَاؤهُ إِلاَّ مِنْكَ، هٰذَا مَقَامُ العَانِي الأسير، لهذا مَقَامُ الطَّريدِ الشّريدِ يَا سَيِّدِي أَقِلْنِي عَثْرَتِي يَا مُقِيلَ العَثرَاتِ يَا سَيِّدِي أَعْطِني سُؤْلِي يَا سَيِّدِي ٱرْحَمْ بَدَنِي الضَّعِيفَ وَجِلْدِي الرَّقِيقَ الَّذِي لا قُوَّةَ لَهُ عَلَىٰ حَرِّ النَّارِ يَا سَيِّدِي ٱرْحَمْني فَإِنِّي عَبْدُكَ ٱبْنُ عَبْدِكَ ٱبْنُ أَمْتِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لا طَاقَةَ لَى بِالخُرُوجِ مِنْ سُلْطَانِكَ سَيِّدِي وَكَيْفَ لَي بِالنَّجَاةِ وَلاَ تُصَابُ إِلاَّ لَدَيْكَ وَكَيْفَ لَى بالرَّحْمَةِ وَلاَ تُصَابُ إلاَّ مِنْ عِنْدِكَ، يَا إِلْهَ الأَنْبِيَاءِ وَوَلِيَّ الأَنْقِيَاءِ وَبَدِيعَ مَزِيدِ الكَرَامَةِ إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَبِكَ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي وإِلَيْكَ شَكَوْتُ إِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي وَبِكَ ٱسْتَغَفْتُ فَأَغِفْني وأَنْقِذْني بِرَحْمَتِكَ مِمَّا ٱجْتَرَأْتُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا وَيْلَتَىٰ أَيْنَ أَهْرُبُ مِمَّن الخَلاَئِقُ كُلُّهُمْ فَى قَبْضَتِهِ وَالنَّوَاصِي كُلُّهَا بِيكِهِ يَا سَيِّدِي مِنْكَ هَرَبْتُ إِلَيْكَ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّعاً إِلَيكَ رَاجِياً لِمَا لَدَبْكَ يَا إِلْهِي وَسَيِّدِي حَاجَتِي ٱلَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرِّني مَا مَنعْتَني، وإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي، أَسْأَلُكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

سَيِّدِي قَدْ عَلِمْتُ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ إِلَّهُ الحَلْقِ والمَلِكُ الحَقُّ الَّذِي لاَ سَمِيَّ لَهُ وَلاَ شَرِيكَ لَهُ، يَا سَيِّدِي أَنَا عَبُلُكُ مُقِرِّ لَكَ بِوَحْدَانِيَّكَ وَبِوُجُودِ رُبُوبِيَّكَ، أَنْتَ الَّذِي خَلَقْتَ خَلُوكَ مَقْرُكَ مِنْالِهِ وَلاَ تَعَبُ وَلاَ نَصَبٍ ، أَنْتَ المَعْبُودُ وَبَاطِلٌ كُلُّ مَعْبُودٍ غَيْرُكَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَحْشُرُ بِهِ المَوْتَىٰ إِلَى المَحْشَرِ، يَا مَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَحْمَى بِهِ المِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وتُعَافِيتِي وَتَكْفِيتِي مَا أَهَمَّنِي بِهِ المِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ ، أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وتُعَافِيتِي وَتَكْفِيتِي مَا أَهَمَّنِي ، أَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ أَحَدٌ غَيْرُكَ ، يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدْداً، وَتُعْطِيتِي وَتَكُونَكَ ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدْداً، أَنْكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدْداً مَنْ أَلْكَ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدْداً وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ النَّذِي أَرْسَلْتَهُ إِلَىٰ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ وَمَوْضِعِ سِرِّكَ وَرَسُولِكَ ٱلنِي أَلْكَ مَا مُؤْتِكَ وَلَوسِيلَةً وَلَكُ مَنْ فَطَالِهِ وَبِكُلِّ مَنْ الْعَضِيلَةِ مِنْ فَطَالِهِ وَبِكُلِّ مَنْقِيهِ وَبِكُلًّ مَا وَيَعْفِيهِ وَبُكُلًّ مَا وَالْمَهِ فِهَا وَلَهُ وَلَعُظِيهِ وَبِكُلِّ مَا وَسُلِكَ وَلَا مَنْ عَلَاهِ وَبِكُلًا مَوْقِيهِ مَلاءً وَلَكُمْ مُ بِهَا وَجُهَةً والْفَضِيلَةِ وَبِكُلًا مَاكُوسِلَةً والوسِيلِةَ والوسِيلَة والوسِيلَة والوسِيلَة والفَضِيلَة والفَضِيلَة والفَضِيلَة والفَضِيلَة والوسِيلَة والوسِيلَة والفَضِيلَة والفَوسِيلَة والمَاع

ٱللَّهُمَّ شُرَّفْ في القِيَامَةِ مَقَامَةُ وَعَظِّمْ بُنْيَانَةُ وأَعْلِ دَرَجَتَةُ وَتَقَبَلْ شَفَاعَتَةُ في أُمَّتِهِ وأَعْطِهِ سُؤْلَةُ وآرْفَعْهُ في الفَضِيلَةِ إِلَىٰ غَايَتِهَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْنِهِ أَيْمَةِ الهُدَىٰ وَمَصَابِيحِ الدُّجَى أُمْنَائِكَ في خَلْقِكَ وَأَصْفِيَائِكَ مِنْ عِبَادِكَ وَحُجَجِكَ في أَرْضِكَ وَمَنارِكَ في بِلاَدِكَ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ المُوفِينَ بِوَعْدِكَ غَيْرَ شَاكِينَ فِيكَ وَلاَ في بِلاَدِكَ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ المُوفِينَ بِوَعْدِكَ غَيْرَ شَاكِينَ فِيكَ وَلاَ جَادِينَ عِبَادَتَكَ وأَوْلِيَائِكَ وَسَلائِلِ أَوْلِيَائِكَ وَخُزَّانِ عِلْمِكَ اللَّينَ جَعَلْتَهُمْ مَفَاتِيحَ الهُدَىٰ وَنُورَ الدُّجَىٰ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَرِضُوانُكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ مَنَارِكَ في عِبَادِكَ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِإِذْنِكَ القَائِمِ بِأَمْرِكَ المُؤَدِّي عَن رَسُولِكَ عَلَيْهِ وآلِهِ السَّلاَمُ، ٱللَّهُمَّ إِذَا أَظْهَرْتَهُ فَأَنْجِزْ لَهُ مَا وَعَدْنَهُ وَسُقْ إِلَيْهِ أَصْحَابَهُ وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ وَجَدَّدْ بِهِ عِزَّ وَسُقْ إِلَيْهِ أَصْحَابَهُ وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ وَجَدَّدْ بِهِ عِزَّ

مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ بَعْد الذُّلِّ الَّذِي قَدْ نَزَلَ بِهِمْ بَعْدَ نَبِيِّكَ فَصَارُوا مَقْتُولِينَ مَطْرُودِينَ مُطْرُودِينَ مُشَرَّدِينَ خَارُفِينَ غَيْرَ آمِنِينَ، لَقُوا في جَنْبِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَطَاعَتِكَ الأَذَى والتَّكْذِيبَ مُشَرَّوها عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ فِيكَ رَاضِينَ بِذَٰلِكَ مُسَلِّمِينَ لَكَ في جَمِيعِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَمَا يَرِدُ إِلَيْهِمْ. ٱللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ قَائِمِهِمْ بِأَمْرِكَ وَٱنْصُرْهُ وَٱنْصُرْ بِهِ دِينَكَ ٱلَّذِي غُيِّرَ وَبُكُلَ وَجَدَّدْ بِهِ إِلَيْهِمْ. ٱللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ قَائِمِهِمْ بِأَمْرِكَ وٱنْصُرْهُ وٱنْصُرْ بِهِ دِينَكَ ٱلَّذِي غُيِّرَ وَبُكُلَ وَجَدَّدْ بِهِ مَا أَمْتَحَىٰ مِنْهُ وَبُكُلَ بَعْدَ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ جَمِيعِ المُرْسَلِينَ والنَّبِيِّنَ الَّذِينَ بَلَّغُوا عَنْكَ الهُدَىٰ واْعْتَقَدُوا لَكَ المَوَاثِيقَ بِالطَّاعَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ والسَّلامُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ المُقرِّبِينَ وأُولِي العَزْمِ مِنْ ٱنْبِيَائِكَ المُرْسَلِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وأَعْطِني سُؤْلي في دُنْيَايَ وآخِرَتي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وأَعْطِني سُؤلي في دُنْيَايَ وآخِرتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وأَعْطِني سُؤلي في دُنْيَايَ وآجِلِ الآخِرَةِ فَأَعْطِهِ جَمِيعَ أَهْلِي الرَّاحِمِينَ أَللَّهُمَّ كَمَا دَعَوْتُكَ لِنَفْسِي لِعَلْجِلِ الدُنْيَا وآجِلِ الآخِرَةِ فَأَعْطِهِ جَمِيعَ أَهْلِي وإخْوانِي فِيكَ وَجَمِيعَ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ المُسْتَضْعَفِينَ في أَرْضِكَ بَيْنَ عِبَادِكَ الخَائِفِينَ مِنْكَ وإِخْوانِي فِيكَ وَجَمِيعَ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ المُسْتَضْعَفِينَ في أَرْضِكَ بَيْنَ عِبَادِكَ الخَائِفِينَ مِنْكَ النَّيْمِ وأَخْوانِي فِيكَ وَجَمِيعَ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ المُسْتَضْعَفِينَ في أَرْضِكَ بَيْنَ عِبَادِكَ الخَائِفِينَ مِنْكَ النَّالَةُ مَ السَّلامُ أَفْضَلَ مَا وَاخْولَى وأَوْلِ بَيْنِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَفْضَلَ مَا النَّذِينِ صَبَرُوا عَلَىٰ الأَذَىٰ والتَّكُذِيبِ فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ وأَهْلِ بَيْنِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَفْضَلَ مَا يَأْمَلُونَ، وأَكْفِهِمْ مَا أَهُمَّهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْزِهِمْ عَنَا جَنَّيْكُ النَّعِيمِ وأَجْمَع بُنَا وَبَيْنَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، ٱللَّهُمَّ آجْزِهِمْ عَنَا جَنَّاتِكَ النَّعِيمِ وأَجْمَعُ بَيْنَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

دعاء آخر زيادة في آخر هذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الهُدَىٰ وأَهْلَ الْقَالَ الْقَوْعَٰ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبِةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَحَذَرَ أَهْلِ الخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ العِلْمِ وَفِقْهَ أَهْلِ الورَعِ حَتَّىٰ أَخَافَكَ ٱللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُنِي عَنْ الرَّغْبَةِ وَعِرْفَانَ أَهْلِ العِلْمِ وَفِقْهَ أَهْلِ الورَعِ حَتَّىٰ أَخَافَكَ ٱللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُنِي عَنْ مَعاصِيكَ وَحَتَّىٰ أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلاً أَسْتَحِقُ بِهِ كَرِيمَ كَرَامَتِكَ وَحَتَّىٰ أَنْوَكُلُ وَتَىٰ أَنْوَكُلُ وَكَنَّىٰ التَّوْبِةِ كَوْفَا لَكَ وَحَتَّىٰ أَنُوكُلُ عَلَيْكَ في النَّوبِيكَ فِي النَّوبِيكَةِ جُبَّا لَكَ وَحَتَّىٰ أَنُوكُلُ عَلَيْكَ في الأُمُورِ كُلِّهَا بِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ، شُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، شُبْحَانَ الله وَيحَمْدِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ بِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ، شُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، شُبْحَانَ الله وَيحَمْدِهِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالسَمَعْ وَالِهِ وَتَفَضَّلْ عَلَيْ فِي أَمُورِي كُلُّهَا بِمَا لا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ وَلا يَقِفُ عَلَيْهِ سِواكَ واسْمَعْ وَالِهِ وَتَفَضَّلْ عَلَيْ في أَمُورِي كُلُّهَا بِمَا لا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ وَلا يَقِفُ عَلَيْهِ سِواكَ واسْمَعْ نِدَائِي وأَبِهُ وَتَفَضَّلْ عَلَيْ في أَمُورِي كُلُّهَا بِمَا لا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ وَلا يَقِفُ عَلَيْهِ مِواكَ واسْمَعْ نِدَائِي وأَجِبْ دُعَائِي، وأَجْعَلْهُ مِنْ شَأَنِكَ فَإِنَّهُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وهُو عِنْذِي عَظِيمٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

روى المفضّل بن عمر قال: رأيت أبا عبد الله عَلَيْتُ الله صلّى صلاة جعفر، ورفع يديه، ودعا بهذا الدّعاء: يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتّى انقطع النّفس. يَا رَبُّهُ يَا رَبَّهُ حَتّى انقطع النّفس. رَبِّ رَبِّ حَتّى انقطع النّفس. يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ انقطع النّفس. يَا رَحْمُنُ حتّى انقطع النّفس. يَا رَحْمُنُ عَتّى انقطع النّفس. يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ سبع مرّات. ثمّ قال: اللَّهُمَّ إِنِّي اَفْتَتِحُ القَوْلَ بِحَمْدِكَ وَأَنْظِقُ بِالنَّنَاءِ عَلَيْكَ وَأُمَجِّدُكَ وَلاَ غَايَةَ لِمَدْحِكَ وَأَنْنِي عَلَيْكَ وَمَنْ يَبِلُغُ غَايَةَ ثَنَاءِكَ وَأَنْفِي عَلَيْكَ وَمَنْ يَبِلُغُ عَايَةَ ثَنَاءِكَ وَأَنْ بِعَمْدِكَ وَأَنْنِي عَلَيْكَ وَمَنْ يَبِلُغُ عَايَةَ ثَنَاءِكَ وَأُمْجِدُكَ وَأَنْ لِخَلِيقَتِكَ كُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِكَ وَأَيُّ زَمَنِ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِكَ مَوْصُوفاً وَأُمَجِدُكَ وَأَيُّ رَمَنِ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِكَ مَوْصُوفاً بِمُودِكَ وَأَنَى لِجُدِكَ وَأَيُّ رَمَنِ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِكَ مَوْصُوفاً بِمُودِكَ وَقَاداً عِلَى المُذْنِينَ بِحِلْمِكَ، تَخَلَّفَ سُكَّانُ أَرْضِكَ عَنْ طَاعَتِكَ فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ عَطُوفاً بِجُودِكَ جَوَاداً بِفَضْلِكَ عَوَّاداً بِكَرَمِكَ، يَا لاَ إِلٰهَ إلاَ آنْتَ المَنَانُ ذُو الجَلالِ وَالإَكْرَام.

وقال لي: يا مفضّل إذا كانت لك حاجة مهمّة، فصلّ هذه الصّلاة وٱدعُ بهذا الدّعاء، وسَلْ حاجتك يقضي الله حاجتك إن شاء الله وبه الثقة.

دعاء آخر بعد هذه الصّلاة: سُبْحَانَ مَنْ لَسِ الْعِزَّ وَتَرَدَّىٰ بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ جَلَّ جَلاَلُهُ، سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ وَخَلْقَهُ بِقُدْرَتِهِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ والنَّمِ، سُبْحَانَ ذي القُدْرَةِ والكَرَم، لللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الأَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ النَّامَّاتِ النَّي تَمَّتْ صِدْقاً وَعَدْلاً أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِينَ وَأَنْ تَجْمَعَ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بَعْدَ عُمْرٍ طَوِيلٍ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الحَيُّ الْقَيُّومُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ النَّعْلِي الْعَظِيمُ النَّعْلِي الْعَظِيمُ النَّعْلِي الْعَلِي الْعَظِيمُ النَّعْلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَظِيمُ النَّعْلِي الْعَلِي الْعَلْقِ الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَلْ الْعَلَيْقِي الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعَلَ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلاَة ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَطَلَبَ نَائِلِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَرَجَاءَ مَا أَرْجُو مِنْكَ وَكَالُو وَجَائِزَتِكَ وَعَظِيمٍ عَفْوِكَ وَقَدِيمِ عُفْرَانِكَ، ٱللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآرَفَعُهَا لِي في عِلَيِّينَ وَتَقَبَّلُهَا مِنِّي وَأَجْعَلْ نَائِلِكَ وَمَعْرُوفَكَ وَرَجَاءَ مَا أَرْجُو مِنْكَ فَكَاكَ وَقَبَيْ مِنَ النَّارِ والفَوْزَ بِالبَحِنَّةِ وَمَا جَمَعْتُ () مِنْ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ وَمِنْ حُسْنِ الحُورِ العِينِ، وَأَجْعَلْ جَائِزَتِي مِنْكَ العِنْقَ مِنَ النَّارِ وعُفْرَانَ ذُنُوبِي وَذُنُوبٍ وَالِدَيِّ وَمَا وَلَذَا وَجَمِيعٍ إِخْوَانِي وَأَخْوَانِي المُؤْمِنِينَ والمُومِنَاتِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والأَمْوَاتِ إِفْرُوبِ وَالْمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والأَمْوَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمُولِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُعْمِنِ العُورِ العِينِ مُنْوَاتٍ وَالْمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مَنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُولِيقِ مُنْهُمْ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَالْمُهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمْ وَمِنْكَ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يَا مُلِيطَ النَّذِينِ بِالرَّحْمَةِ يَا نَقَاحًا بِالحَيْرَاتِ يَا مُعْطِيمُ الشَوْلَاتِ يَا مُعْلِمِهُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ وَاللَّهُ مَالَعُولُ وَاللَّهُ وَمَا لَمُ النَّارِ وَالْحَمْ وَالْعَلِي وَالْعَلَمِ وَالْمَعْوَلِيقِ مُنْ النَّارِ وَأَعْطِي سُولِي وَالْمَالَةُ وَلَا تُولِيقِ مُولِيقِ وَالْمَالِيقِيقِ وَيَعْمَلُومِ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ لِي عَوْلِكُ وَالْمُولِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمَالُولِيقِ وَالْمَالُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِيقِ وَلَا مُنْهُولِيقُولُولُولُ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَلَا مُولِيقِيقِ وَلَا مُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَلَا مُؤْمِل

يَا مُحَمَّدُ يَا أَبَا القَاسِمِ يَا رَسُولَ الله يَا عَلِيُّ (٢) يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ. أَنَا عَبْدُكُمَا وَمَوْلاَكُمَا غَيْرُ مُسْتَكْبِهِ وَلاَ مُسْتَكْبِهِ بلُ خَاضِعٌ ذَلِيلٌ عَبْدٌ مُقِرٌ مُتَمَسِّكٌ بِحَبْلِكُمَا مُعْتَصِمٌ وَمَوْلاَكُمَا غَيْرُ مُسْتَكُبِهِ وَلاَ مُسْتَكُبِهِ بلُ خَاضِعٌ ذَلِيلٌ عَبْدٌ مُقِرٌ مُتَمَسِّكٌ بِحَبْلِكُمَا مُعْتَصِمٌ مِنْ ذُنُوبِي بِوِلاَيَتِكُمَا، أَضْرَعُ إِلَى الله تَعَالَىٰ بِكُمَا وَآتَوَسَّلُ إِلَى الله بِكُمَا وَأَقَدُمُكُمَا بيَنَ يَدَيْ حَوَائِجِي إِلَى الله جَلَّ وَعَزَّ فَأَشْفَعَا لَي في فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَخُفْرَانِ ذُنُوبِي يَدَيْ حَوَائِجِي إِلَى الله جَلَّ وَعَزَّ فَأَشْفَعَا لَي في فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَخُفْرَانِ ذُنُوبِي يَدَيْ حَوَائِجِي إِلَى الله جَلَّ وَعَزَّ فَأَشْفَعَا لَي في فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَخُفْرَانِ ذُنُوبِي وَإِجَابَةِ دُعَانِي وَأَغْفِرْ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّلُ دُعَانِي وَأَغْفِرْ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: فيها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: يا أبا الحسن.

دعاءٌ آخر عقيبها: يَا نُورِي فِي كُلِّ ظُلْمَةٍ وَيَا أَنْسِي فِي كُلِّ وَخَشَةٍ وَيَا أِنْقِي فِي كُلِّ شِلَةٍ وَيَا رَجَائِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَا دَلِلِي فِي الضَّلاَلَةِ إِذَا انْقَطَعَتْ دِلاَلَةُ الأَدِلاَءِ فَإِنَّ فِلاَلْتَكَ لاَ تَنْقَطِعُ عِنْدَ كُلِّ خَيْرٍ، وَلاَ يَضِلُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَأَسْبَعْتَ، وَرَزَقْتَنَي فَأَجْزَلْتَ بِلاَ أَسْتِحْقَاقٍ مِنِي لِلْلِكَ بِفِعْلٍ وَلَكِنِ فَوَقَرْتَنِي فَأَحْسَنْتَ، وَأَعْطَيْتَنِي فَأَجْزَلْتَ بِلاَ أَسْتِحْقَاقٍ مِنِي لِلْلِكَ بِفِعْلٍ وَلَكِنِ أَبْتِكَاءً مِنْكَ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ، فَأَنْفَقْتُ رِزْقَكَ فِي مَعَاصِيكَ وَتَقَوَّيْتُ بِيعْمَئِكَ عَلَىٰ أَبْتِكَاءً مِنْكَ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ، فَأَنْفَقْتُ رِزْقَكَ فِي مَعَاصِيكَ وَتَقَوَّيْتُ بِيعْمَئِكَ عَلَىٰ الْجَمِيلَ وَسَتَرْتَ عَلَيْ الْفَيْتِ مَنْ الْجَمِيلَ وَسَتَرْتَ عَلَيَّ الْقَيِيحَ سُخُطِكَ وَأَفْلُهُرْتَ مِنِي الجَمِيلَ وَسَتَرْتَ عَلَيَّ القَيِيحَ لَوْخُولِي فِيمَا حَرَّمْتَ عَلَيَّ أَنْ عُدْتَ بِفَضْلِكَ وَأَظْهَرْتَ مِنِي الجَمِيلَ وَسَتَرْتَ عَلَيَّ القَبِيحَ وَلَمْ يَمْنَعْنِي عَوْدُكَ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ أَنْ عُدْتُ فِي مَعَاصِيكَ، فَأَنْتَ العَوَادُ بِالفَضْلِ وَأَن الْعَرْبِي فِيمَا كُرَّمْ مَنْ أُقِرَ لَهُ بِذَنْ فِي مَعَاصِيكَ، فَأَنْتَ العَوَادُ بِالفَضْلِ وَأَنا الْتَكَ الْعَرْبُ وَلَا مُعَلِّى وَالْعَرْبُ مِنْ خُولِي فِيمَا عَرْبُكُ بِفَعْمُ لِكَ أَنْتُ الْعَوْلُ فِي الْمَعَاصِي، فَيَا أَكْرَمُ مَنْ أُقِرَّ لَهُ بِذَنْ بِي في كَرَمِكَ بِإِقْرَارِي بِذَلِي وَعِرْكَ الْمَعَاصِي، فَيَا أَكْرَمُ مَنْ أُقِرَ لَهُ بِذَنْ بِي في كَرَمِكَ بِإِقْرَارِي بِذَلْقِي وَعِرْكَ الْمَعَاقِعِي بِذُلُقِي، فَمَا أَنْتَ طَالْهُ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ وَلَوْ مُحَمَّدٍ وَآلُو مُعَمَّدٍ وَالْفَعُلُ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ اللَّاتِ وَلَا مُحَمِّلِ وَالْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهُلُكُ يَا أَرْحِمِينَ.

صلاة أخرى يوم الجمعة: روى حميد بن المثنى قال: قال أبو عبد الله عَلَيَتُلاِ: إذا كان يوم الجمعة، فصلِّ ركعتين تقرأ في كلِّ ركعة ستين مرة سورة الإخلاص فإذا ركعت قلت: سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ثلاث مرّاتٍ، وإنْ شئت سبع مرّاتٍ. فإذا سجدت قلت: سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وآمَنَ بِكَ فُؤادِي وأَبُوءُ إِلَيْكَ بِالنَّعَمِ وأَعْتَرِفُ سجدت قلت: سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وآمَنَ بِكَ فُؤادِي وأَبُوءُ إِلَيْكَ بِالنَّعَمِ وأَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْ بِالنَّعْمِ وأَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْ بِ المَظِيمِ، عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبِيَكَ وأَعُوذُ بِرِحْمَتِكَ مَنْ نَقِمَتِكَ وَلاَ النَّنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا لَا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أَبْلُغُ مِدْحَتَكَ وَلاَ أُحْصِي نِعْمَتَكَ وَلاَ الثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا النَّنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، عَمِلْتُ سُوءاً، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ كَمَا إِلاَّ أَنْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، عَمِلْتُ سُوءاً، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، عَمِلْتُ سُوءاً، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، فاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ.

قال: قلت: في أيّ ساعة أُصَلِّيها من يوم الجمعة جُعِلْتُ فداك؟ قال: إذا ٱرتفع النّهار ما بينك وبين زوال الشمس، ثمّ قال: من فَعَلها فَكأنّها قرأ القرآن أربعين مرّة.

## أربع ركعات أُخر وهي تُسمّى الكاملة:

روى محمّد بن زكريّا الغلابيّ عَنْ جعفر بن محمّد بن عمّار، عن أبيه، عن جدّه، جعفر بن محمّد، وعن عتبة بن أبي الزبير، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عَلَيّتُ قال: قال رسول الله عَلَيْ : من صلّى أربع ركعاتٍ يوم الجمعة قبل الصّلاة، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب عشر مرّاتٍ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ عشر مرّاتٍ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفّلقِ عشر مرّاتٍ، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ عشر مرّاتٍ، وقُلْ يَا أَيّها الكَافِرُونَ عشر مرّات، وآية الكرسيّ عشر مرّاتٍ، وفي رواية أخرى: إنّا أنْزُلْناهُ عَشر مرّاتٍ وشَهِدَ الله عشر مرّات، فإذا فرغ من الصّلاة آسْتَغْفَرَ الله مائة مرّةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: الله العَلِيّ بالله العَلِيّ الله والله أكبر، ولا حَوْل وَلا قُوّةً إلاّ بِالله العَلِيّ العَظِيمِ مائة مرّةٍ، ويصلّى على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ على النّبيّ مائة مرّةٍ، قال: من صلّى هذه الصّلاة، وقال هذا القول دفع الله عنه شرّ أهل السّماء، وشرّ أهل الأرض، تمام الخبر.

أربع ركعات أخر: روى أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: من صلّى يوم الجمعة أربع ركعات قبل الفريضة، يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّةً، وسَبِّحْ أَسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ مَرّةً، وخمس عشرة مرّةً قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. وفي الرّكعة الثّانية فاتحة الكتاب مرّةً، وإذا زُلْزِلَتْ مَرّةً، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمس عشرة مرّةً. وفي الرّكعة الثّالثة

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: العَلِيّ العظيم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية: خمسين.

#### في صلاة الأعرابي

فاتحة الكتاب مرّةً، وأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ مرّةً، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمس عشرة مرّةً. وفي الرّكعة الرّابعة فاتحة الكتاب مرّةً، وإذا جاء نَصْرُ الله مرّةً، وَقُلْ هُو الله أَحَدٌ خمس عشرة مرّةً، فإذا فرغ من صلاته، رفع يديه إلى الله تعالى، ويسأل حاجته.

# ركعتان أخراوان وثمان بعدهما وهي صلاة الأعرابي:

رُوِيَ عن زيد بن ثابت قال: أتى رَجُلٌ مِن الأعراب إلى رسول الله على فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة، فدلّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي خبرْتُهم به، فقال رسول الله على: إذا كان ارتفاع النهار، فصل ركعتين، تقرأ في أوّل ركعة الحَمْد مرّة، وقُل أعُودُ بِرَبِّ الفَلقِ سبع مرّاتٍ، وتقرأ في الثانية الحَمْد مرّة، وقُل أعُودُ بِرَبِّ الفَلقِ سبع مرّاتٍ، وتقرأ في الثانية الحَمْد مرّة، وقُل أعُودُ بِرَبِّ النّاسِ سبع مرّات، فإذا سلّمت فاقرأ آية الكرسيّ سبع مرّات، ثم قُمْ، فصل ثمانِ ركعاتٍ بتسليمتين، وأقرأ في كلّ ركعة منها الحَمْد مرّة، وإذا جاء نَصْرُ الله والفَتْحُ مرّة، وقُلْ هُو الله أَحَدٌ خمساً وعشرين مرّة. فإذا فرغت من صلاتك فقل: شبعكانَ الله رَبِّ العَرْشِ الكريم، ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ. سبعين مرّة. فوالذي أصطَفَاني بالنّبوة، ما من مؤمنٍ ولا مؤمِنةٍ يُصلِّي هذه الصّلاة يوم الجمعة كما فوالذي أصطفَاني بالنّبوة، ما من مؤمنٍ ولا مؤمِنةٍ يُصلِّي هذه الصّلاة يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامنٌ له الجنة ولا يقوم من مقامه حتى يُغْفَر لَه ذُنوبُهُ ولأبويه ذُنوبُهما،

ركعتان أخراوان: روي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: من صلّى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسيّ، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ خمساً وعشرين مرّةً، وفي الثّانية فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ خمساً وعشرين مرّةً، فإذا فرغ منها قال خمس مرّاتٍ لا حَوْلَ وَلا قُوّةً إلا بِالله العليّ العظيم لم يخرج من الدّنيا حتى يُرِيّهُ الله تعالى في منامه الجنّة ويرى مكانه فيها.

أربع ركعات أخر: روى صفوان قال: دخل محمّد بن عليّ الحلبيّ على أبي عبد الله عَلَيْتُ في يوم الجمعة فقال له: تعلّمني أفضل ما أصنع في مثل هذا اليوم، فقال: يا محمّد ما أعلم أنَّ أحداً كان أكثر عند رسول الله عَلَيْتُ من فاطمة عَلَيْقَكُمْ ،

# في صلاة الأعرابي

ولا أفضل ممّا علَّمها أبوها محمّد بن عبد الله على الله على الله على البعدة الله المعقدة وصفّ قدميه، وصلًى أربع ركعاتٍ مثنى مثنى، يقرأ في أوّل ركعةٍ فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمسين مرّة، وفي الثّانية فاتحة الكتاب، والعاديات خمسين مرّة، وفي الثّانية فاتحة مرّة، وفي الرّابعة فاتحة مرّة، وفي الثّالثة فاتحة الكتاب، وإذا رُلْزِلَتْ خمسين مرّة، وهذه سورة النّصر، وهي آخر سورة الكتاب، وإذا جاء نَصْرُ الله والفَتْحُ خمسين مرّة، وهذه سورة النّصر، وهي آخر سورة نزلت.

فإذا فرغ منها دعا، فقال: إِلهي وسَيِّدِي مَنْ تَهَيَّا أَوْ تَعَبَّا أَوْ أَعَدَ أَوِ آسْتَعَدَّ لِوَفَادَةٍ مَخْلُوقٍ رَجَاءً رِفْدِهِ وَفَوَائِدِهِ وَنَائِلِهِ وَفَوَائِدِهِ وَنَائِلِهِ وَفَوَائِدِهِ وَنَائِلِهِ وَفَوَائِدِهِ وَنَائِلِهِ وَفَوَائِدِهَ وَالْفِكَ يَا إِلْهِي كَانَتْ تَهْبِئَتِي وَإِعْدَادي وَآسْتِعْدَادي رَجَاءً رِفْدِكَ وَفَوَائِدِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَنَائِلِكَ وَنَوَائِدِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَنَائِلِكَ وَآئِدِكَ وَبَوْئِدِكَ وَمَعْرُوفِكَ وَنَائِلِكَ وَآئِدِكَ وَخَوَائِزِكَ فَلاَ تَخْبِبُ عَلَيْهِ مَعْلَقُ السَّائِلِ وَلاَ تَنْقُصُهُ عَطِيّةُ نَائِلٍ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ بِعَمْلٍ صَالِحٍ قَدَمْتُهُ وَلاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْنُهُ ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِشَفَاعَتِهِ إِلاَّ مُحَمَّداً وأَهْلَ بَيْتِهِ مِلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفُوكَ ٱلَّذِي عُدْتَ بِهِ عَلَى الخَاطِئِينَ عِنْدَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفُوكَ ٱلَّذِي عُدْتَ بِهِ عَلَى الخَاطِئِينَ عِنْدَ عَلَيْهِمْ عَلَى المَحَارِمِ فَلَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُكُوفِهِمْ عَلَى المَحَارِمِ أَنْ جُدْتَ عَلَيْهِمْ عُلَى المَحَارِمِ أَنْ جُدْتَ عَلَيْهِمْ عَلَى المَحَارِمِ فَلَ أَنْ جُدْتَ عَلَيْهُمْ وَالْمَعْفِرَةِ، وَأَنْتَ سَيِّدِي العَوَّادُ بِالنَّعْمَاءِ وَأَنَا العَوَّادُ بِالخَطْإِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ العَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمٍ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيهُ يَا عَلِيهُ يَا عَلِيهُ يَعْفِيهُ يَا عَلَيْهُ يَا عَلِيهُ يَعْتَ عَلَيهُ يَعْمِي

صلاة أُخرى ركعتان: روى عنبسة بن مُصعَب عن أبي عبد الله عَلَيْتُ قال: من قرأ سورة إبراهيم، وسورة الحجر في ركعتين جميعاً في يوم جمعة لم يُصِبْهُ فقرٌ أَبداً ولا جنون (١١) ولا بَلْوَىٰ .

صلاة أخرى: روى الحارث الهمدانيّ عن أمير المؤمنين عَلَيْكَلِيرٌ أنّه قال: إن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة عشر ركعاتٍ تتِمُّ سجودهن وركوعهن، وتقول فيما بين كلِّ ركعتين: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مرّةٍ، فافعل، تمام الخبر.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: ولا خوف.

فإذا سجدت فابسط يديك كطالب حاجة، وقل: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ، رَبِّ لهٰذِهِ يَدَايَ مَبْسُوطَتَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ لهٰذِهِ جَوَامِعُ بَدَنِي خَاضِعَةٌ بِفِنَائِكَ وَلهٰذِهِ أَسْبَابِي مُجْتَمِعَةٌ لِعِبَادَتِكَ، لاَ أَدْرِي بِأَيِّ نَعْمَائِكَ أَقُولُ ولاَ لأَيْهَا أَقْصِدُ لِعِبَادَتِكَ أَمْ لِمَسْأَلَتِكَ أَمِ الرَّعْبَةِ إلَيْكَ فَامْلاً قَلْبِي خَشْبَةً مِنْكَ وأَجْعَلْنِي في كُلِّ حَالاتِي لَكَ قَصْدِي، أَنْتَ سَيِّدِي الرَّعْبَةِ إلَيْكَ فَامْلاً قَلْبِي خَشْبَةً مِنْكَ أَعْبُنُ النَّاظِرِينَ إلَيْكَ، أَسْأَلُكَ بِكَ إِذْ جَعَلْتَ فِي طَمَعا في كُلِّ مَكَانٍ وإِنْ حُجِبَتْ عَنْكَ أَعْبُنُ النَّاظِرِينَ إلَيْكَ، أَسْأَلُكَ بِكَ إِذْ جَعَلْتَ فِي طَمَعا في كُلِّ مَكَانٍ عَلْقُ وَلَا يُسَانَهُ إلاَ فَرَحاً بِكَ فَارْحَمْ مَنْ يَسْأَلُكَ وَهُو مَنْ قَدْ عَلِمْتَ فِي كُلُّ مَكَالِ عُبُوبِهِ وَذُنُوبِهِ لَمْ يَبْسُطْ إلَيْكَ يَدَهُ إِلاَّ ثِقَةً بِكَ وَلاَ لِسَانَهُ إلاَ فَرَحاً بِكَ فَارْحَمْ مَنْ يَكُلُ كَانُوبِهِ لَمْ يَبْسُطْ إلَيْكَ يَدَهُ إلاَ ثِقَةً بِكَ وَلاَ لِسَانَهُ إلاَ فَرَحاً بِكَ فَارْحَمْ مَنْ كُلُّ مَكْمَلِهِ وَذُنُوبِهِ لَمْ يَشْطُ إلَيْكَ يَدَهُ إلاَ ثِقَةً بِكَ وَلاَ لِسَانَهُ إلاَ فَرَحاً بِكَ فَارْحَمْ مَنْ كَمُ كُمُ وَيَعْ وَقَلَتْ ذُنُوبِهُ في سَعَةٍ عَفُوكَ وَجَرَّأَنِي جُرْمِي وَذَنْبِي بِمَا جَعَلْتَ مِنْ طَمَعٍ إِذَا يَئِسَ الغَرُورُ الجَهُولُ مِنْ فَضْلِكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَسْأَلُكَ لإخْوَانِي فِيكَ العَفْوَ العَفْوَ العَفْوَ العَفْوَ العَفْوَ.

ثمَّ تجلس، ثمّ تسجد الثّانية، وقل: يَا مَنْ هَدَانِي إِلَيْهِ وَدَلَّنِي حَقِيقَةُ الوُجُودِ عَلَيْهِ وَسَاقَنِي مِنَ الحَيْرَةِ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَبَصَّرَنِي رُشْدِي بِرَأْفَتِهِ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَّ مُحَمَّدٍ وَاللهُ يَعِبُداً وَلاَ تَذَرْنِي فَرْداً، أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَوْلاَيَ، أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مَوْلاَيَ. ثمّ قال: يا دَاوُد والله لَقَد حلف لي عليهما جعفر بن محمّد ﷺ وهو تجاه القبلة أن لا ينصرف أحدٌ من بين يدَيْ رَبِّهِ تعالى إلاّ مغفوراً له، وإن كانت له حاجةٌ قضاها.

<sup>(</sup>١) توضيحاً للمقام تكون هكذا:

أ ـ في الاسبوع الأول من كل شهر:

١ - يوم الجمعة من أول كل شهر تصلي ثمان ركعات، أربعاً تهدى إلى رسول الله (ص)
 وأربعاً تهدى إلى فاطمة الزهراء عليها السلام.

٢ ـ يوم السبت أيضاً ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) واربعاً إلى أمير المؤمنين (ع).

٣ ـ يوم الأحد ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى الحسن (ع).

٤ ـ يوم الاثنين ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى الحسين (ع).

٥ ـ يوم الثلاثاء ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى علي بن الحسين (ع).

٦ ـ يوم الاربعاء ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى محمد الباقر (ع).

٧ ـ يوم الخميس ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى جعفر الصادق (ع).

ب ـ في الاسبوع الثاني من كل شهر:

١ ـ يوم الجمعة ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى فاطمة (ع).

٢ ـ يوم السبت ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى موسَّى الكاظم (ع).=

الدّعاء بعد كلّ ركعتين منها: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وإلَيْكَ يَعُودُ السَّلاَمُ، حَيِّنَا رَبَّنَا مِنْكَ بِالسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ لهٰذِهِ الرَّكَعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَىٰ وَلِيتُكَ فُلاَنٍ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَبَلِّغُهُ إِيَّاهَا وأَعْطِنِي أَفْضَلَ أَمْلِي وَرَجَائِي فِيكَ وَفِي رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ. وتدعو بما أحببت إن شاء الله.

ويُستحبّ أن يختم القرآن في يوم الجمعة، ويُدعى بعده بدعاء ختم القرآن لعليِّ أبن الحسين عَلِيَتُلِا إذا ختم القرآن، قال: ٱللَّهُمَّ ٱشْرَحْ بِالقُرْآنِ صَدْرِي، وٱسْتَعْمِلْ بِالقُرآنِ بَدَنِي، وَنَوِّرْ بِالقُرآنِ بَصَرِي، وأَطْلِقْ بِالقُرْآنِ لِسَانِي وَأَعِنِّ عَلَيْهِ مَا أَبْقَيْتَنِي فَإِنَّهُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِكَ.

# صلوات الحوائج في يوم الجمعة:

روى محمّد بن مسلم الثقفي قال: سمعتُه يقول، يعني أبا جعفر عَلَيْتَ ﴿: ما يمنع أحدكم إذا أَصَابه شيء من غمّ الدّنيا أن يُصَلِّي يوم الجمعة ركعتين، ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلّي على محمّد وآله عَلَيْتَ لِللهُ ويمدّ يده ويقول: ٱللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مَلكٌ وأنَّكَ مَلكٌ وأنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مُقْتَدِرٌ وأنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ وَمَا شَاءَ الله مِنْ فَيْءٍ يَكُونُ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، يَا شَعْءٍ يَكُونُ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى الله ربَّكَ وَرَبِّي لِيُنْجِعَ بِكَ طَلِبَتِي وَيَقْضِيَ بِكَ حَاجَتِي، وَاللهِ مَلَّ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنَّا مِنْ عَبَيْكِ بَنِبِيِّكَ أَلْمُهُم صَلًا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَلْمِعُ طَلِبَتِي وآقْضِ حَاجَتِي بِتَوَجُّهِي إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ أَلْمُ مِنْ اللهُمْ صَلً عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَلْ مُحَمَّدٍ وَأَلْمِعُ طَلِبَتِي وآقْضِ حَاجَتِي بِتَوَجُّهِي إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ أَيْ مِنْ عَلَيْهِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَلْمِعُ طَلِبَتِي وآقْضِ حَاجَتِي بِتَوَجُهِي إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ أَلِلُهُم صَلً عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَلْ مُحَمَّدٍ طَلِبَتِي وآقْضِ حَاجَتِي بِتَوَجُهِي إلَيْكَ بِنَبِيِّكَ

٣ \_ يوم الأحد ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى على الرضا (ع).

٤ - يوم الاثنين ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى محمد الجواد (ع).

٥ ـ يوم الثلاثاء ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى علي الهادي (ع).

٦ - يوم الاربعاء ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى الحسن العسكري (ع).

٧ ـ يوم الخميس ثمان ركعات: أربعاً إلى الرسول (ص) وأربعاً إلى الحجة صاحب الزمان (عسج).

مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي مِنْ خَلْقِكَ بِبَغِي أَوْ عَنَتٍ أَوْ سُوءِ أَوْ مَسَاءَةٍ أَوْ كَيْدٍ مِنْ جِنِّيٍّ أَوْ إِنْسِيٍّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مَحَمَّدٍ وأَخْرِجْ صَدْرَهُ وَأَفْحِمْ لِسَانَهُ وَقَصِّرْ بَدَهُ وآسْدُهْ بَصَرَهُ وآذَفَعْ في نَحْرِهِ وآقْمَعْ رَأْسَهُ وَأَوْهِنْ كَيْدَهُ وَأَمِيثُهُ بِدَائِدٍ وَغَيْظِهِ وآجْعَلْ لَهُ شَاغِلاً مِنْ نَفْسِهِ وآكْفِنِيهِ بِحَوْلِكَ وَتُوَتِكَ وَأَوْقِنَكَ وَعَظْمَتِكَ وَقَدْرِتُكَ وَمُلْطَانِكَ وَمَنْعَتِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤَكَ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُكَ، وَلاَ حَوْلَ وَقُوتِكَ وَعَظْمَتِكَ وَشَلْطَانِكَ وَمَنْعَتِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤَكَ، وَلاَ إِلَهُ غَيْرُكَ، وَلاَ عَرْكَ مَحْمَّدٍ وآلِ وَتُوتِكَ وَعَظْمَتِكَ وَقَدْ إِلاَ بِكَ يَا اللهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ وَكَا بَلْهُ عَنْ جَوْلَ وَكُولَ وَتَقْلِبُ بِهَا مَكْرَهُ وَتُضْعِفُ بِهَا مُكْرَهُ وَتُضْعِفُ بِهَا مَكْرَهُ وَتُضْعِفُ بِهَا كَيْدَهُ وَتَعْلِي بِسُوءٍ مِنْكَ لَمْحَةً تُومَنِّ بِهَا كَيْدَهُ وَتَقْلِبُ بِهَا مَكْرَهُ وَتُضْعِفُ بِهَا كَيْدَهُ وَتَعْشِرُ بِهَا حِدَّنَهُ وَتَرُدُ بِهِا كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ يَا رَبِي وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ.

ويقول ثلاث مرّات: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْنَكُفِيكَ ظُلْمَ مَنْ لَمْ تَعِظْهُ المَوَاعِظُ وَلَمْ تَمْنَعُهُ مِنْ لَمْ تَعِظْهُ المَوَاعِظُ وَلَمْ تَمْنَعُهُ مِنِّي المَصَائِبُ وَلاَ الغِيرُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱشْغَلْهُ عَنِّي بِشُغْلٍ شَاغِلٍ في نَفْسِهِ وَجَمِيعِ مَا يُعَانِيهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي بِكَ أَعُوذُ وَبِكَ ٱللَّوذُ وَبِكَ أَسُودُ مِنْ شَرِّ فَلاَنٍ، وَتُسمِّيه، فإنّكَ تكفاه إن شاء الله وبه الثقة.

صلاة أخرى للحاجة: روى عاصم بن حميد قال: قال أبو عبد الله عَلَيْتُلاْ: إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة أغتسل ولبس ثوباً نظيفاً، ثمّ يصعد إلى أعلى موضع في داره، فيصلّي ركعتين، ثمّ يمدّ يده إلى السّماء ويقول: ٱللَّهُمَّ إنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدانِيَّكَ وَصَمَدَانِيَّكَ وأنَّهُ لاَ قَادِرَ عَلَىٰ قَضَاءِ حَاجَتِي غَيْرُكَ، وقَدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَّمَا شَاهَدْتُ نِعْمَتكَ عَلَيَّ ٱشْتَدَتْ فَاقَتِي إلَيْكَ، وتقدْ طَرَقَنِي يَا رَبِّ مِنْ مُهِمِّ أَمْرِي مَا قَدْ عَرَفْتَهُ قَبَلَ مَعْرِفَتِي لأَنْكَ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّم، فَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمُواتِ عَرَفْتَهُ قَبَلَ مَعْرِفَتِي لأَنْكَ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّم، فَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمُواتِ فَانْشَقَتْ وَعَلَى الأَرْضِينَ فَانْبَسَطَتْ وَعَلَى النَّجُومِ فَانْتَثَرَتْ وَعَلَى الجِبَالِ فَاسْتَقَرَّتْ، فَانْشَقَتْ وَعَلَى الأَرْضِينَ فَانْبَسَطَتْ وَعَلَى النَّجُومِ فَانْتَثَرَتْ وَعَلَى الجِبَالِ فَاسْتَقَرَتْ، وَالْسُمُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ عَلِيٍّ وَعِنْدَ الحَسَنِ والحُسَيْنِ وَعِنْدَ الأَثِيقِ لِي قُلْنَالُكَ بِالإسْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ عَلِيٍّ وَعِنْدَ الحَسَنِ والحُسَيْنِ وَعِنْدَ الأَثِيقِ لَي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلُ مُحَمَّدٍ وآلُ مُحَمَّدٍ وآلُ مُحَمَّدٍ وآلُ مُحَمَّدٍ وآلُ فَعَلْتَ فَلَكَ رَبِّ حَاجَتِي وَتُيَسِّرَ لِي عَسِيرَهَا وَتَكْفِيتِي مُهِمَّهَا وتَفْتَحَ لِي قُفْلَهَا، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ وَلَكَ مُحَمِّدٍ وآلُ فَعَلْتَ فَلَكَ فَلَكَ وَلَلْ مُحَمَّدٍ ويَ فَلْكَ وَلَكُ مُعَلِي وَلُولَاتُ فَلَكَ وَلَالْ مُعَرِقِي وَيُعْتَعِي وَتُيسَرِ لِي عَسِيرَهَا وَتَكْفِيتِي مُهِمَّهَا وتَفْتَحَ لِي قُفْلَهَا، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَكَ وَلَكَ

الحَمْدُ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ الحَمْدُ غَيْرَ جَائِدٍ في حُكْمِكَ وَلاَ مُتَّهَمٍ في قَضَائِكَ وَلاَ حَائِفٍ في عَدْلِكَ. حَائِفٍ في عَدْلِكَ.

ثمّ تبسط خدّك الأيمن على الأرض، وتقول: ٱللَّهُمَّ إِنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّىٰ عَبْدَكَ وَمَاكَ فِي بَطْنِ الحُوتِ بِدُعَائِي لهٰذَا فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَآنَا أَدْعُوكَ فَاسْتَجِبْ لِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ. ثمّ تقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ والصَّدْقَ فِي التَّوكُلُ عَلَيْكَ، وأعُودُ بِكَ أَنْ تَبْتَلِيتِي بِبَلِيّةٍ تَحْمِلُنِي ضَرُورَتُها عَلَىٰ رُكُوبٍ مَعَاصِيكَ، التَّوكُلُ عَلَيْكَ، وأعُودُ بِكَ أَنْ تَبْعَلَنِي عِظَةً لِغَيْرِي، وأعُودُ بِكَ أَنْ تَبْعَلَنِي عِظَةً لِغَيْرِي، وأعُودُ بِكَ أَنْ تَبْعَلَنِي عِظَةً لِغَيْرِي، وأعُودُ بِكَ أَنْ أَنْكَلَفَ طَلَبَ مَا لَمْ تَفْسِمْ لِي وَمَا فَوْدُ بِكَ أَنْ أَنْكَلَفَ طَلَبَ مَا لَمْ تَفْسِمْ لِي وَمَا فَيْ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَسْعَدَ بِمَا آتَيْتَنِي مِنْ رِزْقٍ فَأْتِنِي بِهِ فِي يُسْرِ مِنْكَ وَعافِيّةٍ حَلالاً طَيبًا، فَلَكُودَ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُرَوْتٍ فَأْتِنِي بِهِ فِي يُسْرِ مِنْكَ وَعافِيّةٍ حَلالاً طَيبًا، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُرَوْتٍ فَأْتِنِي بِهِ فِي يُسْرِ مِنْكَ وَعافِيّةٍ حَلالاً طَيبًا، وأعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُرَونَ أَخُولُ جَيبُونِ وَبَيْنَكَ أَوْ يُبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ يَصْرِفُ بِوَجْهِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُرَحْنِ مُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ يُبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ يَصْرِفُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ عَنِي، وأعُودُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَطِيتَتِي وَجُرْمِي وَظُلْمِي وأَتْبَاعِي هَوَايَ وأَسْتِعْبَلُ عَلَى الْكَرِيمِ عَنِي، وأعُودُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَوْلِيَتِي وَبُونَكِ وَتُولِكَ وَنَائِلِكَ وَبَرَكَاتِكَ ووعْدِكَ الحَسَنِ الجَمِيلِ عَلَى الْخَسَنِ الجَمِيلِ عَلَى الْخَسَنِ الجَمِيلِ عَلَى الْخَسَنِ الجَوادُ يَا كَرِيمُ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِنَبِيْكَ وَصَفِيْكَ وَحَبِينِكَ وَأَمِينِكَ وَرَمُولِكَ وَحِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ الدَّابِ عَنْ حَرِيمِ المُؤمِنينَ القَائِمِ بِحُجَّتِكَ المُطِيعِ لأَمْرِكَ المُبَلِّغِ لِرِسَالاَتِكَ النَّاصِحِ لأُمِّتِهِ حَتَّىٰ أَنَاهُ اليَقِينُ إِمَامِ الحَيْرِ وَقَائِدِ الحَيْرِ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ المُوْسَلِينَ وَلَا المُسْتَقِيمِ الَّذِي بَصَّرْتَهُ وَإِمَامِ المُتَقِينَ وَحُجَّتِكَ عَلَى العَالَمِينَ الدَّاعِي إِلَىٰ صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ الَّذِي بَصَّرْتَهُ سَيلِكَ وأَوْضَحْتَ لَهُ حُجَّتِكَ وَبُرُهَانكَ وَمَهَّدْتَ لَهُ أَرْضَكَ والْزَمْتَةُ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَعَرَجْتَ سِيلِكَ وأَوْضَحْتَ لَهُ حُجَتِكَ وَبُرُهَانكَ وَمَهَّدْتَ لَهُ أَرْضَكَ والْزَمْتَةُ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَعَرَجْتَ بِهِ إِلَىٰ سَمُواتِكَ فَصَلَّىٰ بِجَمِيعِ مَلاَئِكَتِكَ وَعَيَّتُهُ في حُجُبِكَ فَنَظرَ إِلَى نُورِكَ وَرَأَىٰ آيَاتِكَ بِهِ إِلَىٰ سَمُواتِكَ فَصَلَّىٰ بِجَمِيعِ مَلاَئِكَتِكَ وَغَيَّتُهُ في حُجُبِكَ فَنَظرَ إِلَى نُورِكَ وَرَأَىٰ آيَاتِكَ بِهِ إِلَىٰ سَمُواتِكَ فَصَلَّىٰ بِجَمِيعِ مَلاَئِكَتِكَ وَغَيَّتُهُ في حُجُبِكَ فَنَظرَ إِلَى نُورِكَ وَرَأَىٰ آيَاتِكَ وَكَانَ مِنْكَ كَقَابٍ قَوْسَيْنِ أَوْ أَذَنَىٰ فَأَوْحَيْتَ إِلَيْهِ بِمَا أَوْحَيْتَ وَنَاجَيْهُ بِمَا فَاجَيْتُهُ بِمَا أَوْحَيْتَ وَنَاجَيْهُ بِمَا فَرَعْتُ وَقَالِكَ يَعْرَاكُ وَاللَّي اللَّيْقِ لَ المُتَعْتِلُ الْمَالِي فَالْمَالِي اللَّهِ فَي كِتَابِكَ بِقَوْلِكَ: يَا أَيُّهَا اللَّيْولُ لِي لِنَا لَكُمْ مَا أَيْنِكَ مِنْ رَبُكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بِلَغْتَ رِسَالِتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ مِن الرَّعُولُ مَا أَلْولُ لَعْ أَنْ لَهُ أَلْولُكَ مِنْ رَبِكَ وإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بِلَغْتَ رِسَالِتَهُ واللهُ يَعْصِمُكَ مِن اللَّهُ عَا لَيْ لَا لَهُ مَا أَنْهُ لَلْ الْمُؤْمِلُ مَا اللَّهُ مَا أَيْنَ لَا الْمُؤْمِلِ الْمَالِعَ لَلَى الْمَعْمِلِ لَا أَيْكِ الْمَالِعَ لَى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلِ لَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ اللْهُ الْمُؤْمِلِ اللْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلُ الْمَالِعُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْتِي الْمُؤْمِلِ ال

النَّاسِ فَفَعلَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَلَّغَ رِسَالاَتِكَ وأَوْضَحَ حُجَّنَكَ، فَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ وآغْفِرْ لِي وٱرْحَمْنِي وَتَجَاوَزْ عَنِّي وَٱرْدُقْني وَتَوَقَنِي عَلَىٰ مِلَّتِهِ وٱحْشُرْنِي في زُمْرَتِهِ وٱجْعَلْنِي مِنْ جِبرَانِهِ في جَنَّتِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

ٱللَّهُمَّ وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِوَلِيْكَ وَخِيرَنِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَوَصِيٍّ نَبِيِّكَ مَوْلاَيَ وَمَوْلَى المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤَمِّينِ قَسِيمِ النَّارِ وَقَائِلِ الأَبْرَارِ وَقَائِلِ الْكَفَرَةِ والفُجَّارِ وَوَارِثِ الأَنْبِياءِ وَسَيِّدِ الأَوْصِيَاءِ والمُؤَدِّي عَنْ نَبِيةِ والمُوفِي بِعَهْدِهِ والذَّائِدِ عَنْ حَوْضِهِ المُطِيعِ لأَمْرِكَ عَنْنِكَ في بِلاَدِكَ وَحُجَّنِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ زَوْجِ البَتُولِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ المَالَمِينَ وَوَالِدِ السِّبْطَيْنِ عَيْنِكَ في بِلاَدِكَ وَحُجَّنِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ زَوْجِ البَتُولِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ المَالَمِينَ وَوَالِدِ السِّبْطَيْنِ السَّبْطَيْنِ وَوَالِدِ السِّبْطَيْنِ المَحْسَيْنِ وَيُحَانَتَيْ رَسُولِكَ وَشَنْفَيْ (') عَرْشِكَ وَسَيَّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مُغَسِّلِ الْحَسَنِ والحُسَيْنِ وَيُعَلِّلُ الْجَنَةِ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينِ وَالمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينِ وَلُوالِدَيَّ وَمُعْلِي وَوَلَدِي وَسُولِكَ وَسُولِكَ وَسُولِكَ وَمُوالِينَ وَالمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينِ بِهِ فَقْرِي يَا خَيْرَ المَسؤُولِينَ وَيَالَمُ وَلِينَ وَيَا خَيْرَ المَسؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ المَسؤُولِينَ وَيَالَةُ فِي عَيْرَ المُسؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ المَسؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ اللَّهُ فَيْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَرْوْنِ يَا غَرِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلِينَ وَيَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَا

ٱللَّهُمَّ وٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالوَلِيِّ البَارِّ ٱلتَّقِيِّ الطَّيِّ الزَّكِيِّ الإِمَامِ ابْنِ الإِمَامِ السَّيِّدِ ابْنِ السَّيِّدِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ، وٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالقَتِيلِ المَسْلُوبِ قَتِيلِ كَرْبَلاَءَ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالقَتِيلِ المَسْلُوبِ قَتِيلِ كَرْبَلاَءَ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِبَاقِدِ وَالْبَيْلِ وَوَارِثِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِبَاقِدِ العَاجِدِ الفَاحِيلِ وَوَارِثِ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالصَّادِقِ الحَيِّرِ الفَاضِلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وٱتقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالكَرِيمِ الشَّهِيدِ الهَادِي المَوْلَىٰ بِالصَّادِقِ الخَيِّرِ الفَاضِلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالشَّهِيدِ ٱلْغِرِيبِ ٱلحَبِيبِ الْمَدْفُونِ بِطُوسَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالشَّهِيدِ ٱلْغِرِيبِ ٱلحَبِيبِ الْمَدْفُونِ بِطُوسَ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى ، وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالشَّهِيدِ ٱلْغِرِيبِ ٱلحَبِيبِ الْمَدْفُونِ بِطُوسَ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى ، وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالشَّهِيدِ ٱلْغِرِيبِ ٱلحَبِيبِ الْمُدْفُونِ بِطُوسَ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى ، وَٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالشَّهِيدِ أَنْ عَلِيًّ ، وٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالطَّهِ الطَّهِ النَّقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ، وٱتَقَرَّبُ إِلْكُولِ بِلُوسَ عَلِيًّ ، وٱتَقَرَّبُ إِلْكُولِ الطَّاهِ الطَّهِ النَّقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ، وٱتَقَرَّبُ إِلْكُولِ بِالشَّهِ الطَّهِ النَّقِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ ، وٱتَقَرَّبُ إِللَّهُ بِالشَّهِ اللَّهُ إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولِ الْعَلْمُ اللَّهُ إِللْكَافِيلِ الْعَلْمِ النَّهِي الْمُ

<sup>(</sup>١) الشنف: القرط الأعلى والجمع الشنوف.

عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِوَلِيَّكَ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالبَقِيَةِ البَاقِي المُقِيمِ بَيْنَ أَوْلِيَاتِهِ النَّذِي رَضِيتَهُ لِنَفْسِكَ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ الفَاضِلِ الخَيِّرِ نُورِ الأَرْضِ المُقِيمِ بَيْنَ أَوْلِيَاتِهِ النَّامِعِ الأَمْتِ الطَّاهِرِ النَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ النَّاصِعِ الأَمِينِ وَعَمَادِهَا وَرَجَاءِ هٰذِهِ الأُمَّةِ وَسَيِّدِهَا الآمِرِ بالمَعْرُوفِ النَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ النَّاصِعِ الأَمِينِ المُؤدِّي عَنِ المُنْكَرِ النَّاصِعِ الأَمْتِ المُؤدِّينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

ٱللَّهُمَّ بِهُولاَءِ ٱتُوسَّلُ إِلَيْكَ وَبِهِمْ ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ وَبِهِمْ أَقْسِمُ عَلَيْكَ، فَيِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ إِلاَّ عَفَوْتَ لِي وَرَحِمْتَنِي وَرَزْقًا وَاسِعاً تُعْنِيني بِهِ حَمَّنْ سِوَاكَ. يَا عُلَتِي عِنْدَ كُرْبَتِي يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِقَتِي يَا وَلِي عِنْدَ نِعْمَتِي يَا عِصْمَةَ الخَائِفِ المُسْتَجِيرِ يَا رَازِقَ كُرْبَتِي يَا صَاحِبِي عِنْدَ شِقَتِي يَا وَلِي عِنْدَ نِعْمَتِي يَا عَصْمَةَ الخَائِفِ المُسْتَجِيرِ يَا مُعْنِي النَّقِيرِ يَا مُغِيثَ المَلْهُوفِ الضَّرِيرِ يَا مُطْلِقَ المُكَبِّلِ الأَسِيرِ الطَّفْلِ الصَّغِيرِ يَا مُخْلِصَ المَكْرُوبِ المَسْجُونِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَيَا جَابِرَ العَظْمِ الكَسِيرِ يَا مُخَلِّصَ المَكْرُوبِ المَسْجُونِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي وِزْقاً واسِعاً تَلُمُّ بِهِ شَعْثِي وَتَعْبُرُ بِهِ فَاقْتِي وَتَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتِي وَتُعْنِي وَتُعْنِي وَتُقَرِّ بِهِ عَيْنِي، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَيَا أَوْسَعَ مَنْ جَادَ وَأَعْطَىٰ وَيَا وَلَا أَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُمَّ إِنِي الْعَظْمِ وَيَا قَرْبَ مَنْ مُعْرِي وَتَقْتِي وَتَسْتُرُ بِهِ فَقْرِي وَتَقْشِي بِهِ دَيْنِي وَتُقِرُّ بِهِ عَيْنِي، يَا خَيْرَ مَنْ سُؤِكَ وَلِعَمِّ لاَ يُشَوْدُ عَلَى مُتَالِي وَيَا أَرْجَمَ مَنِ ٱسْتُرْحِمَ أَدُعُوكَ لِهِمَّ لاَ يُقَرِّهُ إِلَى أَنْ أَنْ وَلَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَلَكَ وَلَا عَلَى عَلَيْكَ عَظِيمٌ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمِّدٍ وَآلِهِ وَلَنْ تَرْدُونَي العَمَلَ بِمَا عَلَيْمَ مِنْ مَعْرِفَةٍ حَقِّكَ وَأَنْ تَبْسُطَ عَلَيَّ مَا حَظُرْتَ مِنْ رَزْقِكَ يَا مُحِيبُ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

صلاة أخرى: روى مبشّر بن عبد العزيز قال: كنت عند أبي عبد الله عَلَيْتُلاِنَّ : فدخل بعض أصحابنا فقال: جُعِلتُ فداك إنِّي فقيرٌ، فقال له أبو عبد الله عَلَيْتُلاِنِّ : استقبل يوم الأربعاء، فصُمه، وأنِلهُ بالخميس والجمعة ثلاثة أيّام، فإذا كان في ضُحَىٰ يوم الجمعة فزر رسول الله عَلَيْتُ من أعلى سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحدٌ ثمّ صلّ مكانك ركعتين، ثم أجثُ على ركبتيك، وأفضِ بهما إلى الأرض وأنت متوجّه إلى القبلة بيدك اليُمنى فوق اليسرى. وقل: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱنْقَطَعَ الرَّجَاءُ إلاَ مِنْكَ وَخَابَتِ الآمَالُ إلاَ فِيكَ، يَا ثِقَةَ مَنْ لاَ ثِقَةَ لَهُ لاَ ثِقَةَ لي غَيْرُكَ، ٱجْعَلْ لِي مِنْ

أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً، وآرْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ، وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ. ثمّ أسجد على الأرض، وقل: يَا مُغِيثُ أَجْعَلْ لِي رِزْقاً مِنْ فَضْلِكَ. فلن يطلع عليك نهار السّبت، إلاّ برزق جديدٍ.

قال أحمد بن مابنداذ راوي هذا الحديث: قلتُ لأبي جعفر محمّد بن عثمان ابن سعيد العمريّ رضي الله عنه، إذا لم يكن الدّاعي في الرّزق بالمدينة كيف يصنع؟ قال: يزور سيّدَنا رسول الله عنه من عند رأس الإمام الّذِي يكون في بلده. قلتُ: فإن لم يكن في بلده قبر إمام؟ قال: يزور بعض الصّالحين، ويبرز إلى الصّحراء، ويأخذ فيها على ميامنه، ويفعل ما أُمِرَ به، فإنّ ذلك منجحٌ إن شاء الله.

صلاة أخرى للحاجة: روى عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عَلَيْ قال: صُمْ يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان عشية يوم الخميس، تصدَّفْتَ على عشرة مساكين مدّاً مدّاً من طعام، فإذا كان يوم الجمعة اعتسلت وبرزت إلى الصّحراء، فصلّ صلاة جعفر بن أبي طالب عَلَيْتَ لِلهِ ، واكشف ركبتيك، والزِمْهما الصّحراء، فصلّ صلاة جعفر الجَمِيلَ وسَترَ القبيحَ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ الأرض. وقل: يَا مَنْ أَظْهَرَ الجَمِيلَ وسَترَ القبيعَ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالجَرِيرَةِ وَلَمْ يَهْتِكِ السّترُ يَا عَظِيمَ العَفْوِ يَا حَسَنَ التّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ اليكَيْنِ بِالرّحْمَةِ يَا السّترُ يَا عَظِيمَ المَنْ صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَىٰ وَمُنتَهَىٰ كُلِّ شَكُوكَىٰ يَا مُقِيلَ العَثرَاتِ يَا كَرِيمَ الصّفْحِ يَا عَظِيمَ المَنْ صَاحِبَ كُلِّ نَجُوكَىٰ وَمُنتَهَىٰ كُلِّ شَكُوكَىٰ يَا مُقِيلَ العَثرَاتِ يَا كَرِيمَ الصّفْحِ يَا عَظِيمَ المَنْ يَا مُبْتَدِئا بِالنّعَمِ قَبْلَ الشيخة قَاقِهَا يَا رَبّاهُ يَا رَبّاهُ عَشراً يَا الله يَا الله عشراً، يَا صَوْلاهُ يَا سَيّدَاهُ يَا صَوْلاهُ عَشراً، يَا مَوْلاهُ عَشراً، يَا عَيْاثَاهُ عشراً، يَا عَيْاثَاهُ عشراً، يَا مَوْلاهُ يَا مَوْلاهُ عَشراً، يَا مُعْطِي الخَيْرَاتِ عشراً، يَا عَلَىٰ مُحَمّدِ عَشراً مَلَى مُحَمّدِ كَثِيراً طَيّبًا مُبَارَكا كَافْضَلِ مَا صَلّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ عشراً وتسأل والله مُحَمّدِ كثيراً طَيّبًا مُبَارَكا كَافْضَلِ مَا صَلّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ عشراً وتسأل حاجتك.

صلاة أخرى للحاجة: رُوي عن الصّادق عَلَيْتَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: صُمْ يُومُ الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة ٱغْتَسِلْ، وٱلبَسْ ثُوبًا جديداً، ثمّ أصعد إلى

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا مولاياه يا مولاياه.

أعلى موضع في دارِك، وأبرز مصلاك في زاويةٍ من دارك، وصلِّ ركعتين تقرأ في الأولى الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ. ثم أرفع الأولى الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ. ثم أرفع يديك إلى السّماء، وليكن ذلك قبل الزَّوال بنصف ساعةٍ، وقل: ٱللَّهُمَّ إنِّي ذكرْتُ توْحِيدِي إِيَّاكَ وَمَعْرِفَتِي بِكَ وإِخْلاَصِي لَكَ وإِقْرَارِي بِرُبُوبِيَيِّكَ، وَذَكَرْتُ وَلاَيةً مَن أَنْعَمْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ مِنْ بَرِيَّتِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لِيَوْمٍ فَزَعِي إلَيْكَ عَاجِلاً وَآجِلاً، وقَدْ فَزِعْتُ إلَيْكَ وإلَيْهِمْ يَا مَوْلاَيَ في هٰذَا اليَوْمِ وَفِي مَوْقِفي هٰذَا وَسَأَلْتُكَ وَآجِلاً، وقَدْ فَزِعْتُ إلَيْكَ وإلَيْهِمْ يَا مَوْلاَيَ في هٰذَا اليَوْمِ وَفِي مَوْقِفي هٰذَا وَسَأَلْتُكَ تَسْهِيلَ مَاذَتِي مِنْ نِعْمَتِكَ وإلَيْهِمْ يَا مَوْلاَيَ في في جَمِيعِ مَا رَزَقْتَنِيهِ وَتَحْصِينَ صَدْرِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَجَاثِحَةٍ وَمُصِيبةٍ في دِيني ودُنْيَايَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ تصلّي ركعتين، تقرأ في الأولى الحَمْد، وخمسين مرّةً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وفي الثانية الحَمْد وستين مرّة إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثمّ تمدّ يديك، وتقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدَانِيتِكَ وَصَمَدَانِيتِكَ وَأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ قَضَاءِ حَوَائِجِي غَيْرُكَ، وقَدْ عَلِمْتُ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدَانِيتِكَ وَصَمَدَانِيتِكَ وَأَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ قَضَاءِ حَوَائِجِي غَيْرُكَ، وقَدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُكَ عَلَيَّ ٱشْتَدَتْ فَاقْتِي إِلَيْكَ وقَدْ طَرَقَنِي هَمُّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَاتَ تَكْشِفُهُ وَٱلْتَ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلِّمٍ وَوَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ، فَأَسْأَلُكَ بِالسَمِكَ ٱلَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الجَبَالِ فَاسْتَقَرَّتْ وَوَضَعْتَهُ عَلَىٰ السَّمَاءِ فَارْتَفَعَتْ، وَأَسْأَلُكَ بِالحَقِّ ٱلَّذِي جَعَلْتُهُ عِنْدُ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ الأَنِمَةِ عَلَىٰ السَّمَاءِ فَارْتَفَعَتْ، وَأَسْأَلُكَ بِالحَقِّ ٱلَّذِي جَعَلْتُهُ عِنْدُ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْحَسَنِ والحُسَنِ والحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوسَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ والحَسَنِ والحُسَنِ والحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَبَلِ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِي مُعَلِيقًا، فإنْ فَعَلْ فَلَكَ الحَمْدُ غَيْرُ جَائِدٍ في حُكْمِكَ وَغَيْرُهُ مُنَّقَمٍ في قَضَائِكَ وَلاَ وَالْفَى الحَمْدُ غَيْرُ جَائِدٍ في حُكْمِكَ وَغَيْرُهُ مُنَّهُم في قَضَائِكَ وَلاَ حَلْقَ في عَدْلِكَ.

وتلصق خدّك الأيمن بالأرض، وتخرج رُكبنيك حتى تلصقهما بالمصلّى ٱلّذي صلّيت عليه، وتقول: ٱللَّهُمَّ إِنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّىٰ عَبْدُكَ وَنَبِيّكَ دَعَاكَ في بَطْنِ الحُوتِ وَهُوَ عَبْدُكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ يَا كَرِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لا عَبْدُكَ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ يَا كَرِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لا إِلٰهَ إِلاَّ ٱلْتَ، بِرَحْمَتِكَ ٱسْتَغَمْثُ فَأَغِمْنِي السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة، يَا كَرِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

ثمّ تجعل خدّك الأيسر على الأرض وتفعل مثل ذلك، ثمّ تردّ جَبْهَتكَ، وتدعو بِمَا شَنْت، ثُمّ آجلس من سجودك، وأدعُ بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ ٱسْدُدْ فَقْرِي بِفَضْلِكَ وَتَغَمَّدُ ظُلْمِي بِعَفُوكَ وَفَرِّغْ قَلْبِي لِذِكْرِكَ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْع وَمَا بَيْنَهُنَّ وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَرَبَّ السَّبْعِ المَثَانِي والقُرْآنِ العَظِيم وَرَبَّ جَبْرَئيلَ وَمِيكَائيلَ وإِسْرَافِيلَ وَرَبُّ المَلاَئِكَةِ أَجْمَعِينَ وَرَبُّ مُحَمَّدٍ خَاتِم النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ وَرَبَّ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمْوَاتُ وَبِهِ تَقُومُ الْأَرَضُونَ وَبِهِ تَرْزُقُ الأَحْيَاءَ وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الجِبَالِ وَكَيْلَ البِحَارِ وَبِهِ تُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَبِهِ تَرْزُقُ العِبَادَ وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَبِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَبِهِ تَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَنْ تَسْتَجِيبَ دُعَائي وأَنْ تُعْطِيَني سُؤلي وَأَنْ تُعَجِّلَ لِيَ الفَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ بِرَحْمَتِكَ في عَافِيَةٍ وأَنْ تُؤْمِنَ خَوْفِي في أَتُمَّ نِعْمَةٍ وأَعْظَم عَافِيَةٍ وأَفْضَل الرِّزْقِ والسَّعَةِ والدَّعَةِ مَا لَمْ تَزَلْ تُعَوِّدُنِيهَا، يَا إِلْهِي وَتَرْزُ قَنِي الشُّكْرَ عَلَىٰ مَا أَبْلَيْتَني وَتَجْعَلَ ذٰلِكَ تَامًّا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَني حَتَّىٰ تَصِلَ ذٰلِكَ بِنَعِيم الآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ بِيكِكَ مَقَادِيرُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وبِيكِكَ مَقَادِيرُ المَوْتِ وَالحَيَاةِ وَبيكِكَ مَقَادِيرُ اللَّيْل والنَّهَارِ وَبِيَدِكَ مَقَادِيرُ الخِذْلَانِ والنَّصْرِ وَبِيَدِكَ مَقَادِيرُ الغِنَىٰ والفَقْرِ وَبِيَدِكَ مَقَادِيرُ الخَيْرِ والشَّرِّ وبَارِكْ لِي في دِيني وَدُنْيَايَ وآخِرَتِي وَبَارِكْ لِي في جَمِيع أُمُورِي كُلِّهَا. ٱللَّهُمَّ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤِكَ حَقٌّ والسَّاعَةُ حَقٌّ والجَنَّةُ حَقٌّ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ المَحْيَا وَشَرِّ المَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والعَجْزِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُّحْلِ والهَرَم، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

ٱللَّهُمَّ قَدْ سَبِقَ مِنِّي مَا قَدْ سَبِقَ مِنْ زَلَلٍ قَدِيمٍ وَمَا قَدْ جَنَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي، وَأَنْتَ يَا رَبِّ تَمْلِكُ مِنِّي مَا لاَ أَمْلِكُ مِنْ نَفْسِي وَخَلَقْتَنِي يَا رَبِّ وَتَفَرَّدْتَ بِخَلْقِي وَلَمْ أَكُ شَيْئًا إِلاَّ بِكَ وَلَسْتُ أَرْجُو الخَيْرَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِكَ وَلَمْ أَصْرِفْ عَنْ نَفْسِي سُوءًا قَطُّ إِلاَّ مَا صَرَفْتَهُ عِنْ نَفْسِي سُوءًا قَطُّ إِلاَّ مَا صَرَفْتَهُ عَنِّي، أَنْتَ عَلَّمْتَنِي يَا رَبِّ مَا لَمْ أَمْلِكُ وَلَمْ أَحْتَسِبْ، وَبَلَغْتَ عَنِّي، أَنْتَ عَلَّمْتَنِي يَا رَبِّ مَا لَمْ أَمْلِكُ وَلَمْ أَحْتَسِبْ، وَبَلَغْتَ بِي يَا رَبِّ مَا لَمْ أَمْلِكُ وَلَمْ أَحْتَسِبْ، وَبَلَغْتَ بِي يَا رَبِّ مَا لَمْ أَمْلِكُ وَلَمْ أَحْتَسِبْ، وَبَلَغْتَ بِي يَا رَبِّ مَا لَمْ أَمْلِكُ وَلَمْ أَحْتَسِبْ، وَبَلَغْتَ بِي يَا رَبِّ مَا لَمْ أَمْلِكُ وَلَمْ أَكُنْ أَرْجُو، وأَعْطَيْتَنِي يَا رَبِّ مَا قَصُرَ عَنْهُ أَمَلِي فَلَكَ الحَمْدُ كَثِيراً يَا إِي

غَافِرَ الذَّنْبِ آغْفِرْ لِي وَأَعْطِنِي فِي قَلْبِي مِنَ الرِّضَىٰ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ بِوَائِقَ اللَّذُبَّا، ٱللَّهُمَّ آفْتَحْ لِي بَابَهُ ٱلْتَوْمَ يَا رَبِّ البَابَ ٱلَّذِي فِيهِ الفَرَجُ والعَافِيةُ والخَيْرُ كُلُّهُ، ٱللَّهُمَّ آفْتَحْ لِي بَابَهُ وَهَيِّ لِي سَبِيلَهُ وَلَيِّنْ لِي مَحْرَجَهُ. ٱللَّهُمَّ وَكُلُّ مَنْ قَدَرْتَ لَهُ عَلَيَّ مَقْدُرةً مِنْ خَلْقِكَ فَخُذُ عَنِّ بِقُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنتِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ آئِنَ شِشْتَ وَكِيقَ شِشْتَ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ أَيْنَ فِي حَفْظِكَ وَسَرْكَ وَكَيْقَ شِئْتَ وَمِنْ أَيْنَ فِي اللَّهُمَّ وَآخِدُ مِنْهُمْ بِسُوءٍ، ٱللَّهُمَّ وآجُعلْنِي في حِفْظِكَ وَسَرْكَ وَمَنْ النَّارِ وَأَنْ تُسْكِننِي ذَارَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ وَجَلَّ نَنَاوُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ وَجَلَّ نَناوُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ وَجَلَّ فَنَاوُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ وَجَل إِلهَ عَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ مِنْ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَنْ تَوْرُفَقِنِي مِنْ حَبْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ وَمُؤْدُ بِكَ مِنْ شَرً مَا أَخْذَرُ وأَسْأَلُكَ أَنْ تَوْرُفَقِنِي مِنْ حَبْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ وَخَسِبُ.

آللَّهُمَّ إِنِّي عَبُدُكَ ابْنُ اُمَتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيتِي بِيكِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِي قَضَاوُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ آسَمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزُلْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُثُبِكَ أَوْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَيْ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَو اَسْتَأْثَرَتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدُكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ ثَبَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ الْمُرَعِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَأَنْ تُبَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ المُراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَأَنْ تُعَلِي وَجَلاءَ خُزْنِي وَذَهَابَ عَمِّي وَالْشَرَحُ بِهِ صَدْرِي مُحْمَدٍ فِي وَنُوراً فِي وَنُوراً فِي عَظَامِي وَتُوراً في عَظَامِي وَتُوراً في مَصْرِي وَنُوراً في مُشَرِي وَنُوراً في عِظَامِي وَتُوراً في مَصْدِي وَنُوراً في مَشْرَعِي وَتُوراً في عَظَامِي وَتُوراً في مَصْدِي وَنُوراً في مَشْرَعِي وَتُوراً في كُلُّ شَيْءٍ وَتَوْلُكَ الحَقُّ مَا يَا يُورا السَّمُواتِ والأَرْضِ آئْتَ كَمَا وَصَفْتَ نَفْسَكَ في وَعَلَىٰ لِسَانِ نَبِيَكَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ ، ثَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ : اللهُ وَعَلَىٰ لِسَانِ نَبِيَكَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ ، ثَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، وَقُولًا كَا الحَقُ اللَّيْ الْحَلُقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِولُ الْمَالِقُ الْمِلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْ

نُورُ السَّمُوَاتِ والأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ كَانَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ٱللَّهُمَّ فَاهْدِني لِنُورِكَ، وٱهْدِني بِنُورِكَ، وٱجْعَلْ لِي في القِبَامَةِ فَولاً بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ٱللَّهُمَّ فَاهْدِني لِنُورِكَ، وٱهْدِني بِنُورِكَ، وٱجْعَلْ لِي في القِبَامَةِ نُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِي تَهْدِي بِهِ إِلَى دَارِ السَّلاَمِ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ العَفْوَ والعَافِيةَ في آهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَكُلِّ مَنْ أُحِبُّ أَنْ تُلْسِسَنِي فِيهِ العَفْوَ والعَافِيةَ. ٱللَّهُمَّ أَقِلْ عَثْرَتِي وآمِنْ رَوْعَتِي وآخفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمَنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ () مِنْ تَحْتِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ () مِنْ تَحْتِي، اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ تُوتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتَنْزعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيلِكَ المُلْكِ تُوتِي المُلْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمُنَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا مَنْ تَشَاءُ بِيلِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمُنَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا أَرْحَمْنِي وأَغْفِرْ ذَنْبِي وأَقْضِ لِي جَمِيعَ حَوَائِجِي، وأَسْأَلُكَ بِيمَانًا صَادِقاً ويَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ مَنْ قَدِيرٌ وأَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ . ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً صَادِقاً ويَقِيناً لَيْسَ بَعْدَهُ كُلُّ مَنْ وَرَحْمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ الدُنْيَا والآخِرَةِ.

صلاة أخرى للحاجة: روى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عَلَيْ قال: إذا كانت لك حاجة فصُم الأربعاء والخميس والجمعة، وصلِّ ركعتين عند زوال الشّمس تحت السّماء، وقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدانِيَتِكَ (٢) وأنَّهُ لاَ قَادِرَ عَلَىٰ خَلْقِكَ غَيْرُكَ، وقل عَلِمْتُ أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُكَ عَلَيَّ ٱشْتَدَتْ فَاقَتِي إِلَيْكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ غَيْرُكَ، وقد عَلِمْتُ أَنَّهُ كُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُكَ عَلَيَّ ٱشْتَدَتْ فَاقَتِي إِلَيْكَ وَطَرَقَنِي مِنْ هَمِّ كَذَا وَكَذَا مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، وَأَنْتَ تَكْشِفُهُ لاَنَكَ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ، فَأَسْأَلُكَ بِاسمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الجِبَالِ فَنُسِفَتْ وعَلَى السَّمَاءِ وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ، فَاسْأَلُكَ بِاسمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الجِبَالِ فَنُسِفَتْ وعَلَى السَّمَاءِ فَانْشَقَتْ وَعَلَى النَّجُومِ فَانْتَشَرَتْ وَعَلَى الأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَبِالاسْمِ ٱلَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْد

<sup>(</sup>١) غاله واغتاله: أخذه من حيث لم يدرٍ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: وصَمَدانيتك.

مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعِنْدَ عَلِيٍّ والحَسَنِ والحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَجَعْفَرٍ وَمُوسَىٰ وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ والحَسَنِ والحُجَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ وَجَعْفَرٍ وَمُوسَىٰ وَعَلِيٍّ والحَسَنِ والحُجَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، أَنْ تُصلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَتُنِسِّرَ لِي عَسِيرَهَا وَتَفْتَحَ لِي قُفْلَهَا وَتَكْفِيبَي مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَكَ الحَمْدُ غَيْرَ جَائِدٍ في حُكْمِكَ وَلاَ مُتَّهَم في قَضَائِكَ وَلاَ حَاثِفٍ في عَدْلِكَ.

ثمّ تسجد، وتقول: اللَّهُمَّ إِنَّ يُونُسَ بِنْ مَتَّىٰ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ دَعَاكَ في بَطْنِ المُحُوتِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَفَرَّجْ عَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنهُ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا اَسْتَجَبْتَ لَهُ وَفَرِّجْ عَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنهُ المُعْفِ عَنهُ. ثمّ تضع خدّك الأَيْمن على الأرض، وتقول: يَا حَسَنَ البَلاءِ عِندِي يَا كَرِيمَ العَفْوِ عَنيِّي يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ يَا مَنْ عَلَي يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ يَا مَنْ وَثَقِل يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ يَا مَنْ وَلَا تُولِي يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إلَيْهِ يَا مَنْ وَرَقْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ تَوَلِّنِي وَلاَ تُولِي شِرَارَ خَلْقِكَ وَكَمَا خَلَقْتَنِي فَلاَ تُضَيِّعْنِي. ثمّ تضع رَزْقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ تَوَلِّنِي وَلاَ تُولِي شِرَارَ خَلْقِكَ وَكَمَا خَلَقْتَنِي فَلاَ تُضَيِّعْنِي. ثمّ تضع خدّك الأيسر، وتقول: الله اللهُ رَبِّي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيئًا. عشر مرّاتٍ. وتعود إلى خدّك الأيسر، وتقول: الله اللهُ رَبِّي لا أَشْرِكُ بِهِ شَيئًا. عشر مرّاتٍ. وتعود إلى السّجود، وتقول: الله اللهُ مَا أَنْتَ لَهَا وَلِكُلِّ عَظِيمَةٍ، وَأَنْتَ لِهٰذِهِ الأُمُورِ الَّتِي قَدْ أَحَاطَتْ بِي وَاكْتَنَفَتْنِي فَآكُفْنِيهَا وَخَلِّصْني مِنْهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

صلاة أخرى للحاجة: روى يونس بن عبد الرّحمٰن، عن غير واحدٍ، عن أبي عبد الله عَلَيْتُ الله عَلَيْ وَالخميس والجمعة، ثمّ يصلّي ركعتين، قبل الرّكعتين اللّتين يُصَلّيهما قبل الزّوال ثمّ يدعو بهذا الدّعاء: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لا تأخُذُهُ سِنةٌ وَلا نَوْمٌ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِي خَشَعَتْ لَهُ الأَصْوَاتُ وَعَنَتْ لَهُ الوُجُوهُ وَذَلَّتْ لَهُ النَّقُوسُ وَوَجِلَتْ لَهُ القُلُوبُ مِنْ خَشْيَتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِيكٌ وأَنَّكَ الله المَاجِدُ الوَاحِدُ الَّذِي لاَ يُحْفِيكَ سَائِلٌ وَلا مُقْتَدِرٌ وأَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ وأَنَّكَ الله المَاجِدُ الوَاحِدُ الَّذِي لاَ يُحْفِيكَ سَائِلٌ وَلا يَنْقُصُكَ نَائِلٌ وَلاَ يَزِيدُكَ كَثْرَهُ الدُّعَاءِ إِلاَّ كَرَماً وَجُوداً، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ، وَلاَ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الله الأَانْ المَعْنِي المُميثُ، وَلا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ البَكِيءُ المَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ الْمَافِلُ المَافِلُ المَحْمُدُ ولَكَ المَحْمُدُ ولَكَ المَحْمُدُ ولَكَ المَحْمُدُ ولَكَ الأَمْرُ، وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَوْ اللّهُ الْمَافِلُ الْمَعْمِدُ ولَكَ المَحْمُدُ ولَكَ المَحْمُدُ ولَكَ الْمَحْمُدُ ولَكَ الْمَحْدُ ولَكَ الْمَحْدُ ولَكَ الْمَافِدُ ولَكَ الْمَحْدُ ولَكَ الْمَعْمُ ولَكَ الْمَحْدُ ولَكَ الْمَحْدُ ولَكَ الْمُعْدِى الْمُولِ الْمَلْدُ ولَكَ الْمُولِكَ الْمَعْمِ ولَكَ الْمُعْدُودُ ولَكَ الْمُعْدُودُ ولَكَ الْمُحْدِلُ لاَ الْمَحْدُودُ ولَكَ الْمُعْمِ ولَكَ الْمُولِي الْمُولُولُ الْمُ مَا لَتُسْلُولُ الْمُولُ الْمُولُ ولَكَ الْمُ الْمَافِحُ ولَلُكَ الْمُولُ الْمُعْرِقُ ولَلُكُ الْمُ الْمُعْمُ ولَلُكَ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْرِقُ اللْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ وافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا، وهو دعاء الدَّيْنِ أَيضاً.

دعاء بغير صلاة للحاجة: رُوي عن الحسن العسكري عَلَيْتُ اللهِ ، عن أبيه ، عن آبائه، عن الصّادق جعفر بن محمّد عَلِيْتَكِيلِ قال: من عرضت له حاجة إلى الله تعالى صام الأربعاء والخميس والجمعة، ولم يفطر على شيء فيه روح. ودعا بهذا الدّعاء قضى الله حاجته: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ باسْمِكَ ٱلَّذِي بِهِ ٱبْنْدَعْتَ عَجَائِبَ الخَلْقِ في غَامِض العِلْم بِجُودِ جَمَالِ وَجْهِكَ فِي عِظَيم عَجِيبِ خَلْقِ أَصْنَافِ غَرِيبِ أَجْنَاسِ الجَوَاهِرِ فَخَرَّتِ الْمَلَاثِكَةُ شُجَّداً لِهَيْبَتِكَ مِنْ مَخَافَتِكَ، فَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ ٱلَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْكَلِيمِ عَلَى الجَبَلِ العَظِيمِ فَلَمَّا بَدَا شُعَاعُ نُورِ الحُجُبِ العَظِيمَةِ أَثْبَتَ مَعْرِفَتَكَ في قُلُوبَ العَارِفِينَ بِمَعْرِفَةِ تُوْجِيدِكَ، فَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَعْلَمُ بِهِ خَوَاطِرَ رَجْم الظُّنُونِ بِحَقَائِقِ الإِيمانِ وغَيْبَ عَزِيمَاتِ اليَقِينِ وَكَسْرَ الحَوَاجِبِ وإغْمَاضَ الجُفُونِ وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ الْأَعْطَافُ وإِدَارَةَ لَحْظِ العُيُونِ وَحَرَكَاتِ السُّكُونِ فَكَوَّنْتَهُ مِمَّا شِئْتَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا إِذَا لَمْ تُكَوِّنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ، فَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ ٱلَّذِي فَتَقْتَ بِهِ رَتْقَ عَقِيم غَوَاشِي جُفُونِ حَدَقِ عُيُونِ قُلُوبِ النَّاظِرينَ، فَلاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ ٱلَّذِي خَلَقْتَ بِهِ في الهَوَاءِ بَحْراً مُعَلَّقاً عَجَّاجاً مُغَطْمِطاً فَحَبَسْتَهُ في الهَوَاءِ عَلَىٰ صَمِيم تَيَّارِ اليَمِّ الزَّاخِرِ في مُسْتَعْلِي عَظِيم تَيَّارِ أَمْوَاجِهِ عَلَىٰ ضَحْضَاح صَفَاء المَاءِ فَعَذْلَجَ المَوْجُ، فَسَبَّحَ مَا فِيهِ لِعَظَمَتِكَ، فَلاَ إِلْهَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَتَحَرَّكَ وَتَزَعْزَعَ وٱسْتَقَرَّ وَدَرَجَ ٱللَّيْلُ الحَلِكُ وَدَارَ بِلُطْفِهِ الفَلَكُ فَهَمَكَ فَتَعَالَى رَبُّنَا، فَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ باسْمِكَ يَا نُورَ النُّورِ يَا مَنْ بَرَأَ المحُورَ كَذُرٍّ مَنْثُورِ بِقَدْرِ مَقْدُورِ لِعَرْضِ النُّشُورِ لِنَقْرَةِ النَّاقُورِ، فَلا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا وَاحِدُ يَا مَوْلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ العَرْشِ وَاحِدٌ، أَسْأَلُكَ باسْمِكَ يَا مَنْ لاَ يَنَامُ وَلا يُرَامُ وَلاَ يُضَامُ وَيَا مَنْ بِهِ تَوَاصَلَتِ الأَرْحَامُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ. ثمّ تسأل حاجتك فإنّها تُقْضى إن شاء الله.

دعاء آخر للحاجة بعد صلاة الجمعة: رُوي عن أبي عبد الله عَلَيْتَمَلَّا قال: إنّه إذا كانت لك حاجة فصُمْ ثلاثة أيّام: الأربعاء والخميس والجمعة.

فإذا صلَّيْتَ الجمعة فادعُ بهذا الدَّعاء: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِيسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحَيِّ النَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ مِلْءَ السَّمْوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ٱلَّذِي عَنَتْ لَهُ الوُجُوهُ وَخَشَعَتْ لَهُ اللَّبْصَارُ وأَذِنَتْ لَهُ النُّعُوسُ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ. ثمّ تدعو بما بَدَا لَكَ، تُجابِ إِن شاء الله.

صلاة أخرى للحاجة يوم الجمعة: رُوي عن أبي الحسن الرّضا عَلَيْ أنّه قال: من كانت له حاجة، قد ضاق بها ذرعاً فلينزلها بالله جلّ اسمه. قلت: كيف يصنع؟ قال: فليصُمْ يوم الأربعاء والخميس والجمعة ثمّ ليغسل رأسه بالخطميّ يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه ويتطيّب بأطيب طيبه، ثمّ يقدِّم صدقة على آمرىء مسلم بما تيسَّر من ماله، ثمّ ليبرز إلى آفاق السماء، ولا يحتجب ويستقبل القبلة، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأوّلة فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثم يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثم يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض، فيقول مثل ذلك في عشرة مرّة، ثمّ يتشهد ويُسلَّم ويقرأها بعد الثانية فإذا جلس للتشهد قرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يتشهد ويُسلَّم ويقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن على الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيسر على الأرض

ثمّ يخرّ ساجداً فيقول وهو ساجد يبكي: يا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا غَيْرُهُ، صَمَدُ يَا مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا غَيْرُهُ، صَمَدُ يَا مَنْ هُوَ هَكَذَا وَلاَ هَكَذَا غَيْرُهُ، أَشْهَدُ أَنَّ كُلُّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَىٰ قَرَارِ أَرْضِكَ بَاطِلٌ إِلاَّ وَجْهَكَ جَلَّ جَلاَلُكَ، يَا مُعِزَّ كُلُّ ذَلِيلٍ وَيَا مُذِلًّ كُلُّ عَزِيزٍ تَعْلَمُ كُرْبَتِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّجْ عَنِي.

ثمّ تقلِّب خدّك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلِّب خدّك الأيسر، وتقول مثل ذلك ثلاثاً قال أبو الحسن الرّضا عَلَيْتُلَا : فإذا فعل العبد ذلك يقضي الله تعالى حاجته، وليتوجّه في حاجته إلى الله تعالى بمحمّد وآله عليه وعليهم السّلام ويسمّيهم عن آخرهم.

ما رُوي عن أبي الحسن العسكري عَلَيْتُلَا الله : رَوَى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباري، عن أبي الحسن الثالث عَلَيْتُلا قال: إذا كانت لك حاجة مهمة ، فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وأغتسل في يوم الجمعة في أوّل النّهار، وتصدّق على مسكين بما أمكن، وأجلس في موضع لا يكون بينك وبين السّماء سقف ولا ستر من صحن دار أو غيرها تجلس تحت السّماء، وتصلّي أربع ركعات تقرأ في الأولى الحَمْد، وأيس، وفي الثّانية الحَمْد، وحم الدّخان، وفي الثّالثة الحَمْد، وإذا وتَعَتِ اللّه الواقِعَة ، وفي الرّابعة الحَمْد، وتَبَارَكَ الّذِي بِيدِهِ المُلْك ، وإنْ لم تُحْسِنها فاقرأ الحَمْد، ونسبة الرّب تبارك وتعالى قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ.

فإذا فرغت بسطت راحتيك إلى السّماء، وتقول: ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً يَكُونُ أَحَقَّ الحَمْدِ بِكَ وأَحَبَّ الحَمْدِ بِكَ وأَرْضَى الحَمْدِ لَكَ وأَوْجَبَ الحَمْدِ بِكَ وأَحَبَّ الحَمْدِ إِلَيْكَ، ولَكَ الحَمْدُ كَمَا رَضِيتَ لِنَفْسِكَ وَكَمَا حَمِدَكَ مَنْ رَضِيتَ حَمْدَهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ كَمَا حَمِدَكَ بِهِ جَمِيعُ ٱنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَكَمَا يَنْبَعِي لِعِزِّكَ خَلْقِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ كَمَا حَمِدَكَ بِهِ جَمِيعُ ٱنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَكَمَا يَنْبَعِي لِعِزِّكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَكَمَا يَنْبَعِي لِعِزِّكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَعَظَمَتِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً تَكِلُّ الأَلْسُنُ عَنْ صِفْتِهِ وَيَقِفُ القَوْلُ عَنْ مُنْتَهَاهُ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ يَقْصُرُ عَنْ رَضَاكَ وَلا يَفْضُلُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحَامِدِكَ، ٱللَّهُمَّ مُنْتَهَاهُ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً لاَ يَقْصُرُ عَنْ رَضَاكَ وَلا يَقْضُلُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحَامِدِكَ، ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلْدا بَعْضُلُهُ شَيْءٌ والعَافِيَةِ والبَلاَءِ والسَّنِينَ والدُّهُورِ، لَكُ الحَمْدُ عَلَى السَّرًاءِ والشَّرَّاءِ والشَّرَّاءِ والسَّنِينَ والشَّمْنِ وَالسَّينِ وَالسَّينِ وَالسَّينِ وَعَلَى مَا أَوْلَيْتَنِي وَاللَّهُمُ وَصَفْ وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى آلائِكَ وَنَعْمَائِكَ عَلَيَّ وَعِنْدِي وَعَلَى مَا أَوْلَيْتَنِي وَالْمَائِكَ وَمُفْتُونَ وَعَلَى مَا أَوْلَيْتَنِي وَاللَّهُمُ وَصُفْ وَاللَّهُ مَائِكَ وَمُونَى وَعَلَى مَا أَوْلَيْتَنِي وَالْمَائِنِي وَعَلَى مَا أَوْلِكَةَ وَطُفُ وَصُفْ وَالْمَائِكَ وَلَا قَائِلِ.

ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْداً فِيمَا آتَيْتَ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ إِحْسَانِكَ عِنْدِي وإِفْضَالِكَ عَلَيَّ وَتَفْضِيلِكَ إِيَّايَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا سَوَّيْتَ مِنْ خَلْقِي وأَدَّبْتَنِي فأَحْسَنْتَ

أَذِي مَنْأُ مِنْكُ عَلَيَّ لا لِسَابِقَةٍ كَانَتْ مِنِي، فَأَيَّ النَّعُمِ يَا رَبِّ لَمْ تَتَّخِذُ عِنْدِي وأَيَّ شُكْرٍ لَمْ تَسْتُوجِبْ مِنِي رَضِيتُ بِلُطْفِكَ لُطْفاً وَبِكِفَا يَتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ خَلْقاً يَا رَبِّ أَنْتَ المُنْهِمُ عَلَيَّ المُحْسِنُ المُتَفَضِّلُ المُجْمِلُ ذُو الجَلاَلِ والإِكْرَامِ والفَوَاضِلِ والنَّعُمِ العِظَامِ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ لَمْ تَخْدُلُنِي فِي شَدِيدَةٍ وَلَمْ تُسْلِمْنِي بِجَرِيرَةٍ وَلَمْ تَفْضَحٰنِي المَحْمُدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ لَمْ تَخْدُلُنِي فِي شَدِيدَةٍ وَلَمْ تُسْلِمْنِي بِجَرِيرَةٍ وَلَمْ تَفْصَحٰنِي المَحْدُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ لَمْ تَخْدُلُنِي فِي شَدِيدَةٍ وَلَمْ تُسْلِمْنِي بِجَرِيرَةٍ وَلَمْ تَفْصَحْنِي المَعْدِي وَمَا أَقَلَّتِ الأَرْضُ مِنِّي، اللَّهُمَّ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا الْعَفْوِ عَنِّي أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَجَوَارِحِي وَمَا أَقَلَّتِ الأَرْضُ مِنِّي، اللَّهُمَّ وَإِنَّ أَوْلَ مَا الْعَفْوِ عَنِي السَّلَالَ فَي مِنْ رَعْبَتِي، وَأَتُوسَلُ إِلْكَ بِهِ بِينَ يَدَىٰ مَسْأَلَتِي، الصَّلاَةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ بَنِ يَدَىٰ مَسْأَلَتِي، وَأَتُوسَلُ إِلَيْكَ بِهِ بَيْنَ يَدَىٰ مَسْأَلِي الْفَيْسِ الصَّلاَةُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِم وَعَلَيْهِم عَلَيْهِم عَمْ يَعْدَدِ مَنْ طَلِيقِي السَلامُ وَعَلَيْهِم وَعَلَيْهِم وَاللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَيْهِم مَلَكَ الصَّالِحِينَ، وَطَلْ اللَّهُمَ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِم وَسَلَّمُ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلِمُ عَلَيْهِم وَسَلِّ عَلَيْهِم وَسَلِّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهِم وَسَلِّ عَلَيْهِم وَسَلِّ عَلَيْهِم وَسَلَّ عَلَيْهم وَسَلَّ

ٱللَّهُمَّ وَمِنْ جُودِكَ وَكَرَمِكَ أَنَّكَ لاَ تُحَبِّبُ مَنْ طَلَبَ إلَيْكَ وَسَأَلْكَ وَرَغِبَ فِيمَا عِنْدَكَ، وَتُبْغِضُ مَنْ لَمْ يَسَأَلْكَ وَلَيْسَ أَحَدٌ كَذَٰلِكَ غَيْرُكَ، وَطَمَعِي يَا رَبِّ فِي رَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ، وَتُعْقِي بِإِحْسَانِكَ وَفَضْلِكَ حَدَانِي عَلَىٰ دُعَائِكَ والرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وإِنْزَالِ حَاجَتِي وَمَغْفِرَتِكَ، وَقَدْ قَدَّمْتُ أَمَامَ مَسْأَلَتِي لِلتَّوَجُّهِ بِنَبِيْكَ ٱلَّذِي جَاءَ بِالحَقِّ والصَّدْقِ مِنْ عِنْدِكَ وَنُورِكَ بِكَ، وَقَدْ قَدَّمْتُ أَمَامَ مَسْأَلَتِي لِلتَّوَجُّهِ بِنَبِيْكَ ٱلَّذِي جَاءَ بِالحَقِّ والصِّدْقِ مِنْ عِنْدِكَ وَنُورِكَ وَصِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ ٱلَّذِي هَدَيْتَ بِهِ العِبَادَ، وأَحْيَيْتَ بِنُورِهِ البِلاَدَ وَخَصَصْتَهُ بِالكَرَامَةِ وَصِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ ٱلَّذِي هَدَيْتَ بِهِ العِبَادَ، وأَحْيَيْتَ بِنُورِهِ البِلاَدَ وَخَصَصْتَهُ بِالكَرَامَةِ وَاللهِ وَسَلَّمَ. ٱللَّهُمَّ وَالْكُومُ مَنْ بِالشَّهَادَةِ وَبَعَثْتُهُ عَلَىٰ حِينِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. ٱللَّهُمَّ وَالِي مُوسِرٌ أَهْلِ بَيْتِهِ النِّينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرْتَهُمْ تَطَهِيراً وَعَلاَئِينِهِ وَسِرً أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَرْتَهُمْ تَطَهيراً وَعَلاَئِيتِهِمْ.

ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَلاَ تَقْطَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ في الدُّنْيَا والآخرة وأَجْعَلْ عَمَلِي بِهِمْ مُتَقَبَّلًا، ٱللَّهُمَّ دَلَلْتَ عِبَادَكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، فَقُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ: وإذَا

سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وَقُلْتَ: يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله لَعَنْهُرُ اللَّهِ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَقُلْتَ: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ، أَجَلْ يَا رَبِّ نِعْمَ المَدْعُو أَنْتَ وَنِعْمَ الرَّبُ وَنِعْمَ المُجِيبُ، وَقُلْتَ: قُلِ ٱدْعُوا المُجِيبُ، وَقُلْتَ: قُلِ ٱدْعُوا اللَّهُ أَو الْمَدْعُو أَنْتَ وَنِعْمَ الرَّبُ وَنِعْمَ المُجِيبُ، وَقُلْتَ: قُلِ ٱدْعُوا اللَّهُمَ بِأَسْمَائِكَ اللّهِ أَو الْحُسْنَىٰ، وَأَنَا أَدْعُوكَ ٱللَّهُمَّ بِأَسْمَائِكَ اللّهِ أَو الْحُسْنَىٰ، وَأَنَا أَدْعُوكَ ٱللّهُمَّ بِأَسْمَائِكَ اللّهِ أَو الْحُسْنَىٰ، وَأَنَا أَدْعُوكَ ٱللّهُمَّ بِأَسْمَائِكَ اللّهُ الْحُسْنَىٰ كُلُهًا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ ٱلنِّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا أَجَبْتَ العُسْنَىٰ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ ٱلنِّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا أَجَبْتُ الغَفْلَةُ الخُسْنَىٰ كُلِّهُ الْمَاعِثَ مَنْ أَسْلَمَتُهُ الغَفْلَةُ وَالْعَلْمَ مَثُولِكَ مُسْتَكِيناً، دُعَاءَ مَنْ أَسْلَمَتُهُ الغَفْلَةُ وَاجْوَلُكُ مُسْتَكِيناً، دُعَاءَ مَنْ أَسْلَمَتُهُ الغَفْلَةُ وَاجْهَدَتُهُ الحَاجَةُ، أَذْعُوكَ دُعَاءَ مَنِ ٱسْتَكَانَ وآعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ وَرَجَاكَ لِعَظِيمِ مَغْفِرَتِكَ وَجَزِيلِ مَثُوبَالِكَ مُ مُشَويَتِكَ .

آللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ خَصَصْتَ أَحَداً بِرَحْمَتِكَ طَائِعاً لَكَ فِيمَا أَمُوْتَهُ وَعَمِلَ لَكَ فِيمَا لَهُ خَلَوْقٍ خَلَقْتَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبُلُغُ ذَٰلِكَ إِلاَّ بِكَ وَتَوْفِيقِكَ. ٱللَّهُمَّ مَنْ أَعَدَ واسْتَعَدَ لِوَفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَتَوَافِلِهِ وَجَوَائِزِهِ، فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي كَانَ ٱسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوَائِزِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تُعْطِينِي مَسْأَلَتِي وَحَاجَتِي. ثمّ تسأل ما شئت من حوائجك. ثمَّ تقول: يَا أَكْرَمَ المُنْعِمِينَ وَأَفْضَلَ المُحْسِنِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَأَحْرِجْ صَدْرَهُ وَأَفْجِمْ لِسَانَهُ، وآسُدُهُ بَصَرَهُ وآقْمَعْ رَأْسَهُ وآجْعَلْ لَهُ شُغْلاً فِي نَفْسِهِ وأَكْفِينِهِ بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ، وَلاَ تَجْعَلْ مَجْلِسِي هٰذَا آخِرَ العَهْدِ مِنَ أَرَادَنِي بِسُوءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَأَحْرِجْ صَدْرَهُ وأَفْجِمْ لِسَانَهُ، وآسُدُهُ بَصَرَهُ وآقْمَعْ رَأْسَهُ وآجْعَلْ لَهُ شُغُلاً فِي نَفْسِهِ وأَكْفِينِهِ بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ، وَلاَ تَجْعَلْ مَجْلِسِي هٰذَا آخِرَ العَهْدِ مِنَ أَرَادَنِي بِسُوءٍ مِنْ خُلْقِي فَي المُسْتَجَابُ وَعَمَلِي فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِّلِ عِنْدَالَ وَكَلاَمِي المَّهُ وَالْمَعْدُ إِلَى ذَنْبًا وَاجْعَلْ مُعَالِي فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِّلِ عِنْدَكَ وَكَلاَمِي فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِلِ عِنْدَكَ وَكَلاَمِي فِيهُمُ ٱللَّهُمَّ أَتُوسَلُ وإلَيْكَ بِهِمْ أَلْمُعَبُّ وَمَعَلِي عَلَى كَالْمَ وَعَلْيَ عَلَيْكَ وَمَعَلِي عَلَى الْمَرْفُوعِ المُتَقَبِلُ عِنْدَاكَ وَكَلاَمِي فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِلُ عِنْدَكَ وَكَلامِي فِي المَرْفُوعِ المُتَقَبِلُ عِنْدَكَ وَكَلامي فِي المَوْرَاتِ وَمَطُواتُكَ والْمُؤْمِ المُسْتَجِبُ وُعَانِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وأَقِلْنِي مِنَ العَبْرَاتِ وَمَصَارِعِ العَبْرَاتِ والْعَبْرَاتِ وَمَصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمَصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمَصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمَصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمَصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمُصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمُصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمُصَارِعِ العَبْرَاتِ وَمُصَاعِلَا الْعَلَامِي الْعَبْرَاتِ وَالْمُلْكِولِي الْمُنِهُ وَالْعَلْمُ مَالِي عَلَى المُولِولَةِ الْمَنْ عَلَا المُ

ثمّ تسأل حاجتك وتخرّ ساجداً، وتقول: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهِ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهِ العَلِيُّ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهُ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبِّ العَرْشِ

العَظِيمِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أَبْلُغُ مِدْحَتَكَ وَلاَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ٱجْعَلْ حَيَاتِي زِيَادَةً لِي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وٱجْعَلْ وَفَاتِي رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ سُوءِ وٱجْعَلْ قُرَّةً عَيْنِي في طَاعَتِكَ.

ثمّ تقول: يَا ثِقَتِي وَرَجَائِي لاَ تُحْرِقْ وَجْهِي بِالنَّارِ بَعْدَ شُجُودِي وَتَعْفِيرِي لَكَ يَا سَيِّدِي مِنْ غَيْرِ مَنِّ مِنْ عَيْرِ مَنِّ مِنْ عَيْرِ مَنْ أَمْرِ اللَّنْيَا والآخِرَةِ، وارْزُقْنِي مُرَافَقَةَ النَّبِيِّ واَهْلِ بَيِّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ واكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَهْرِ اللَّنْيَا والآخِرَةِ، وارْزُقْنِي مُرَافَقَةَ النَّبِيِّ وأَهْلِ بَيِّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فِي الدَّرَجَاتِ العُلَىٰ مِنَ الجَنَةِ. ثمّ تقول: يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الأُمُورِ يَا جَوَادُ يَا مَا سَعَدُ يَا مَنْ هُو السَّلاَمُ فِي السَّعْوَاتِ العُلَىٰ والأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ إِلهٌ سِواهُ مَا حِدُ يَا مَنْ لَيْسَ فِي السَّمْوَاتِ العُلَىٰ والأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ إِلهٌ سِواهُ مَكَذَا وَلاَ يَكُونُ هُكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا عَيْرُهُ يَا مَنْ لَيْسَ فِي السَّمْوَاتِ العُلَىٰ والأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ إِلهٌ سِواهُ مَكَذَا وَلاَ يَكُونُ هُكَذَا عَيْرُهُ يَا مَنْ لَيْسَ فِي السَّمْوَاتِ العُلَىٰ والأَرْضِينَ السَّفْلَىٰ إِلهٌ سِواهُ يَا مُعْرَدُ وَكَذَا وَكُونَا مُ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَة واللَّرْضِ وتقول الدَّعَاء الأخير والدِ وسَلَّمَ عَشَر مرّات. واغَوْثَاهُ بِاللهُ وَيرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَشْر مرّات.

ثمّ تضع خدّك الأيسر على الأرض، وتقول الدّعاء الأخير، وتتضرّع إلى الله تعالى في مسائلك، فإنّه أيسر مقام للحاجة إن شاء الله وبه الثقة. ثمّ تُصلّي نوافل يوم الجمعة، على ما وردت به الرّواية عن الرّضا عَلَيْتُلَا أَنّه قال: تصلّي ستّ ركعات بُكْرة، وستّ ركعات بعدها، آثنتا عشرة، وستّ ركعات بعد ذلك، ثمان عشرة، وركعتين عند الزّوال، وينبغي أن يدعو بين كلّ ركعتين بالدّعاء المرويّ عن عليّ بن الحسين عَلَيْتَ فَا يَدعو به بين الرّكعات.

الدّعاء بين الرّكعتين الأوليين: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ وَلَجَأَ إِلَىٰ عِزِّكَ وَاعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ وَلَمْ يَثِقْ إِلاَّ بِكَ، يَا وَاهِبَ العَطَايَا يَا مَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ الوَهَّابَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ المَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ الوَهَّابَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ المَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ

بَرَكَاتِكَ، والسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً وآرْزُقْنِي حَلاَلاً طَيِّباً مِمَّا شِئْتَ وَلَيْكُ فِي عَلَالاً طَيِّباً مِمَّا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ كَمَا شِئْتَ.

زيادة في الدّعاء من رواية أخرى: ٱللَّهُمَّ إِنَّ قَلْبِي يَرْجُوكَ لِسَعَةِ رَحْمَنِكَ وَتُعَافِينِي مِنْ تَخَافُكَ لِشِدَّةِ عِقَابِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تُؤْمِننِي مَكْرَكَ وَتُعَافِينِي مِنْ سَخَطِكَ وَتَجْعَلَنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ طَاعَتِكَ وَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِرَحْمَنِكَ وَمَغْفِرَتِكَ، وَتُشَرِّفُنِي بِسَعَةِ مَخْطِكَ عَنِ التَّذَلُّلِ لِعِبَادِكَ وَتَرْحَمَنِي مِنْ خَيْبَةِ الرَّدِّ وَسَفْعِ (١) نَارِ الحِرْمَانِ. ثم تقوم فَضْلِكَ عَنِ التَّذَلُّلِ لِعِبَادِكَ وَتَرْحَمَنِي مِنْ خَيْبَةِ الرَّدِّ وَسَفْعِ (١) نَارِ الحِرْمَانِ. ثم تقوم فَضْلِكَ عَنِ التَّذَلُّلِ لِعِبَادِكَ وَتَرْحَمَنِي مِنْ خَيْبَةِ الرَّدِّ وَسَفْعِ (١) نَارِ الحِرْمَانِ. ثم تقوم فَتُصلِّي ركعتين، وتقول: ٱللَّهُمَّ كَمَا عَصَيْتُكَ وٱجْتَرَأْتُ عَلَيْكَ، فإنِّي ٱسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبْتُ اللّهُمَّ عَلَى نَفْسِي وَلَمْ أَفِ بِهِ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَأَيْتُ لَكَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَلَمْ أَفِ بِهِ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَأَيْتُ لَكَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَلَمْ أَفِ بِهِ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَأَيْتُ لَكَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَلَمْ أَفِ بِهِ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَأَيْتُ لَكَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَلَمْ أَفِ بِهِ، وأَسْتَغْفِرُكَ لِمُ لَلْ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَأَنْتَ أَنْكَ أَنْكَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْ أَنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَنَا أَنَا أَنَا أَنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلْعَالَا أَلَا أَلَا أَنَا أَلَا أَنَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلَا أَلَا

زيادةٌ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعَظِّمِ النُّورَ في قَلْبِي وَصَغِّرِ الدُّنْيَا في عَيْنِي وَاحْبِسْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ عَنِ النُّطْقِ بِمَا لاَ يُرْضِيكَ وٱحْرُسْ نَفْسِي مِنَ الشَّهَوَاتِ وٱكْفِني طَلَبَ مَا قَدَّرْتَ لِي عِنْدَكَ حَتَّىٰ أَسْتَغْنِيَ بِهِ عَمَّا في أَيْدي عِبَادِكَ.

ثمّ تقوم فتصلّي ركعتين النّالثة، وتقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ وَأَسْأَلُكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ 

دُو النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ في الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ،

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٢) فَإِنَّهُ دَعَاكَ وَهُوَ عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ،

وَسَأَلَكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ، فَفَرِّجْ عَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ، وأَدْعُوكَ ٱللَّهُمَّ بِمَا دَعَاكَ بِهِ أَيُّوبُ إِذْ

مَسَّهُ الضُّرُ فَنَادَىٰ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَفَرَّجْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ دَعَاكَ وَهُو

عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَسَأَلَكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ، فَفَرَّجْ عَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ،

<sup>(</sup>١) سفع بناصيته: قبض عليها فاجتذبها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: فاستجبت له.

وأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ يُوسُفُ إِذْ فَرَّفْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ وَإِذْ هُوَ فَي السِّجْنِ فَفَرَّجْتَ عَنَهُ فَإِنَّهُ دَعَاكَ وَهُوَ عَبْدُكَ وَأَنَا أَدْعُوكَ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَسَأَلَكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا أَسْتَجَبْتَ لَهُ، وَفَرِّجْ عَنِي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ، وأَدْعُوكَ ٱللَّهُمَّ وأَسْأَلُكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ النَّبِيُّونَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ دَعَوْكَ وَهُمْ عَبِيدُكَ، وَسَأَلُوكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فَاسْتَجَبْتَ لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ دَعَوْكَ وَهُمْ عَبِيدُكَ، وَسَأَلُوكَ وَأَنَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدِ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَأَنْ تُبَارِكَ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، وَأَنْ ثُفَرِّجَ عَنِي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

زيادةٌ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وأَغْنِي بِالبَقِينِ، وأَعِنِّي وَأَعِزَّنِي بِالنَّقِينِ، وأَعِنِّي وَأَعِزَّنِي بِالنَّقِكُلِ وأَكْفِني رَوْعَاتِ القُنُوطِ، وآفْسَحْ لِي في ٱنْتِظَارِ جَمِيلِ الصَّنْعِ، وٱفْتَحْ لِي بَابَ الرَّحْمَةِ إِلَيْكَ والخَشْيَةِ مِنْكَ والوَجَلِ مِنَ الذَّنُوبِ، وَحَبِّبْ إِلَيَّ الدُّعَاءَ وَصِلْهُ مِنْكَ الرَّحْمَةِ إِلَيْكَ والخَشْيَةِ مِنْكَ والوَجَلِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَحَبِّبْ إِلَيَّ الدُّعَاءَ وَصِلْهُ مِنْكَ بِالإِجَابَةِ.

ثمّ تخرُّ ساجداً، وتقول في سجودك: سَجَدَ وَجْهِي الْبَالِي الفَانِي لِوَجْهِكَ الدَّائِمِ الْبَاقِي، سَجَدَ وَجْهِي مُتَعَفِّراً في التُّرَابِ لِخَالِقِهِ وَحُقَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ، سَجَدَ وَجْهِي لِمَنْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، سَجَدَ وَجْهِي الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ لِوَجْهِكَ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ سَجَدَ وَجْهِي اللَّيْمُ الذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ الْجَلِيلِ. ثمّ ترفع رأسك وتدعو بهذا الدّعاء: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجْعَلِ النُّورَ في بَصَرِي والمَتِينَ في قَلْبِي والنَّصِيحَة في صَدْرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ عَلَىٰ لِسَانِي، وَمِنْ طَيِّ والمَتِينَ في قَلْبِي والنَّصِيحَة في صَدْرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ عَلَىٰ لِسَانِي، وَمِنْ طَيِّ والمَتِينَ في قَلْبِي والنَّصِيحَة في صَدْرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ عَلَىٰ لِسَانِي، وَمِنْ طَيِّ والمَتِينَ في وَمِنْ عَوْسُ والمِتَينَ في وَمِنْ عَوْسُ وَمِنْ عَوْسُ وَاللَّهِ عَلَيْ والنَّهارِ عَلَىٰ لِسَانِي، وَمِنْ حَوْشِ وَلِيقِينَ في وَمِنْ عَوْسُ وَمَنْ ثِيابِ الْجَنَّةِ فَاكْسُنِي، وَمِنْ حَوْشِ وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ واللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَالْمُثْنِي وَلِي الْمَنْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُونِي وَلَا مَحْظُودٍ فَالْرُونِي وَمُونَ عَلَيْهِ الْمُسْتَضَعَفِينَ إِلَىٰ بَعِيدِ وَلِينَ عَلَىٰ مَلْ مُنْ الْمُشْتَضَعَفِينَ إِلَىٰ عَدُو مَالْكُمَةُ أَمْرِي وَهُولَ آمُلِي وَقَيْرَابَ أَجَلِي وَقِلَّةً مَعْرِفَتِي فَيَعْمَ المُسْتَضَعْفِينَ إِلَىٰ عَدُو مَلَّهُمْ الْمُشْتَعْمِ مَالِي وَالْإِنْسِ فَسَلَمْنِي، إِلَىٰ مَن تَكِلُنِي يَا رَبَّ المُسْتَضْعَفِينَ إِلَىٰ عَدُو مَلَّكُمْ الْكُنْ الْوَلْ فَالْمُسْتَطْعَقِينَ إِلَىٰ عَدُو مَلَى الْمُسْتَطْعَقِينَ إِلَىٰ عَدُو مَلَّكُمْ الْمُنْ الْمُ الْمُسْتُ فَا الْمُسْتَطْعُقِينَ إِلَى عَدُو مَلَى الْمُسْتَطْعَقِينَ إِلَى عَدُو مَلَى الْمُسْتُ مُ الْمُسْتُ مُ الْمُسْتُ الْمُسْتَطْعُ مَلِي وَالْإِنْسِ فَسَلَمْنِي، إِلَىٰ مَن تَكِلُنِي يَا رَبَّ المُسْتَطْعَقِينَ إِلَى عَدُو مَلَكُمْ الْمُسْتُ الْمُسْتَطُعُومِ الْمُسْتِلُ مَا مَن تَكِلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُسْتِلُ الْمُسْتِلِي اللْمُسْتُ الْ

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ خَيْرَ المَعِيشَةِ مَعِيشَةَ اَقْوَىٰ بِهَا عَلَىٰ جَمِيعِ حَاجَاتِي، واَتَوَسَّلُ بِهَا إِلَيْكَ في حَيَاةِ اللَّذُيْنَا وَفِي آخِرَتِي مِنْ غَيْرِ أَنْ تُعْرِفَنِي فِيهَا فَأَطْغَىٰ أَوْ تُقَتِّرَهَا عَلَيَّ فَأَشْقَىٰ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ حَلاَلِ رِزْقِكَ، وأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ فَضْلِكَ وانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ وَلاَ تَشْغَلْنِي عَنْ وَافْرِينَ وَلاَ تَشْغَلْنِي عَنْ رَحْمَتِكَ، وأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بركاتِكَ نِعْمَةً مِنْكَ سَابِغَةً وَعَطَاءً غَيْرَ مَمْنُونِ، وَلاَ تَشْغَلْنِي عَنْ شُكْرِ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ بِإِكْنَادٍ مِنْهَا ثُلْهِينِي عَجَائِبُ بَهْجَتِهِ وَتَفْتِنُنِي زَهَرَاثُ نَضْرَتِهِ وَلاَ بِإِقْلالِ مَكْرِ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ بِإِكْثَادٍ مِنْهَا ثُلُهِينِي عَجَائِبُ بَهْجَتِهِ وَتَفْتِنُنِي رَهَرَاثُ نَضْرَتِهِ وَلاَ بِإِقْلالٍ عَلَيَّ مِنْ فَلَقِكَ وَبَلاَعُ مَنْ فَلَا اللَّهِي غِنَى عَنْ عَلَيَّ مِنْ فَلَقِكَ وَبَلاَعُ أَلْالُ بِهِ رِضُوانكَ وأَعُوذُ بِكَ يَا إِلْهِي مِنْ شَرِّ اللَّذُيْنَا وَشَرِّ أَهْلِها وَشَرِّ مَا فِيهَا وَلاَ نِيهَا وَلاَ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَسَلَّ عَلَى عَنْ اللَّهُ وَيَعْلَلُهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَسَاكِنِ الأَبْرُادِ الأَخْيَادِ، وأَبْدِلْنِي بِاللَّهُ نِيَا الفَانِيَةِ نَعِيمَ اللَّهُ الْمَالِيَةِ وَلَوْمَ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرَادِ اللْمُعْمَلِ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ أَزْلِهَا وَزِلْزَالِهَا وَسَطَوَاتِ سُلْطَانِهَا وَمِنْ شَرَّ شَيَاطِينِهَا وَبَغْيِ مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ فِيهَا، ٱللَّهُمَّ مَنْ كَادَنِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَكِدْهُ، وَمَنْ أَرَادَنِي فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَآرِدْهُ، وَفُلَّ عَنِي حَدَّ مَنْ نَصَبَ لِي حَدَّهُ، وأَطْفِئ عَنِي نَارَ مَنْ شَبَ (١) عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَرْدُهُ، وَفُلَّ عَنِي حَدَّ مَنْ نَصَبَ لِي حَدَّهُ، وأَطْفِئ عَنِي نَارَ مَنْ شَبَ (١) لِي وُقُودَهُ، وأكْفِنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ، وأَدْفَعْ عَنِي شَرَّ الحَسَدَةِ، وأَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الحَصِينَة، وأَدْفِعْ عَنِي شِرْكَ الوَاقِي، وأَصْلَحْ لِي حَالِي لَلْكَ بِالسَّكِينَةِ، وأَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الحَصِينَة، وأَدْنِي في سِنْرِكَ الوَاقِي، وأَصْلَحْ لِي حَالِي لِلمَّ عِيَالِي، وَصَدِّقُ مَقَالِي بِفِعَالِي، وَبَارِكُ لِي في أَهْلِي وَمَالِي. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَهْلِ بَيْتِهِ المَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَبَارِكُ لِي في أَهْلِي وَمَالِي. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَالْمِنْ بِينِهِ المَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، والسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً وأَرْزُقْنِي حَلالاً طَيِّا وَاسِعاً مِمَّا شِئْتَ وأَنَّىٰ شِئْتَ، فإنَّهُ لاَ يَكُونُ إلاَ مَا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ، فإنَّهُ لاَ يَكُونُ إلاَ مَا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ.

فإذا أراد أن يصلِّي ٱلسَّت الرّكعات الثّانية، فليصلِّ ركعتين، ويقول بعدهما:

<sup>(</sup>١) شبّ: أوقد.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وأَشْهَدُ أَنَّ الدِّينَ كَمَا شَرَعَ والإِسْلاَمَ كَمَا وَصَفَ والقَوْلُ كَمَا حَدَث، وَكَرَ الله مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ بِخَيْرٍ وَحَيَّاهُمْ بِالسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ بِأَنْضَلِ صَلَوَاتِكَ، ٱللَّهُمَّ أَرْدُدْ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ مَظَالِمَهُمُ ٱلنِّي قِبَلِي صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا فَي بُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيةٍ، وَمَا لَمْ تَبْلُغُهُ ثُورِي وَلَمْ نَسَعْهُ ذَاتُ يَدِي وَلَمْ يَقُو عَلَيْهِ بَدَنِي فَأَدِّهِ عَلَيْ مِنْ حَمَيْلِهِ مَا عِنْدَكَ مِن فَضْلِكَ، حَتَّىٰ لاَ تُخَلِّفَ عَلَيَّ شَيْعًا مِنهُ تَنْقُصُهُ مِنْ حَسَناتِي يَا عَنِي مِنْ جَزِيلِ مَا عِنْدَكَ مِن فَضْلِكَ، حَتَّىٰ لاَ تُخَلِّفَ عَلَيَّ شَيْعًا مِنهُ تَنْقُصُهُ مِنْ حَسَناتِي يَا أَنْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ المَوْضِيِينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ، وَبَارِكُ مَعْنَا فِي مِنْ أَنْفِي فَلَا إِنْكَ، وَبَارِكُ مَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَالِكُمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْ لِي مِنْ أَمْوِي فَرَجًا وَمَحْرَجاً، وَرَحْمَةُ اللهُ وَبُرَكَاتُهُ مَلَ مَلَى مُعَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْ لِي مِنْ أَمْوِي فَرَجْمَ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبُرَكَاتُهُ مَ طَلًا طَيِّا وَاسِعاً مِمَّا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إلاَ مَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إلاَ مَا شِئْتَ وَكَيْفُ شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كَمَا شِئْتَ كُمَا شِئْتَ اللهَ عَلَى اللهَ مَا مُنْ اللهَ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا لاَ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْلُ مَا شِئْتَ وَكَيْفُ وَلَا لَا عَلَيْ عَلَى الْمَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْلُو اللْفَالْ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَا عَلَيْ الله

زيادةٌ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ، وَقَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي وأَسْبَعْ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ، وَهَبْ لِي شُكْراً تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي وَحَمْداً عَلَىٰ مَا ٱلْهَمْتَنِي، وأَقْبِلْ بِقَلْبِي إِلَىٰ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، وأَشْغَلْنِي عَمَّا يُبَاعِدُنِي عَنْكَ، وأَلْهِمْنِي مَا أَلْهَمْتَني، وأَقْبِلْ بِقَلْبِي إِلَىٰ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، وأَشْغَلْنِي عَمَّا يُبَاعِدُنِي عَنْكَ، وأَلْهِمْنِي خَوْفَ عِقَابِكَ، وأَزْجُرْني عَنِ المُنَىٰ لِمَنَازِلِ المُتَّقِينَ بِمَا يُسْخِطُكَ مِنَ العَمَلِ، وَهَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي طَاعَتِكَ.

ثمّ تقوم، فتصلّي الرّكعتين الخامسة، وتقول بعدهما: يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَيَا مَنْ آمَنُ عُقُوبَتَهُ عِنْدَ كُلِّ عَثْرَةٍ وَيَا مَنْ أَعْطَىٰ الكَثِيرَ بِالقَلِيلِ وَيَا مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ سَأَلَهُ تَحَثّنًا مِنْ أَعْطَىٰ مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِهِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَرَحْمَةً وَيَا مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِهِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَكَرَماً، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِني بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ مِنْ جَمِيعِ خَيْرِ اللّهُ نَيَا وَلَا خَرَةٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنِّي إِلَيْكَ رَاغِبٌ، وَصَلِّ عَلَىٰ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، والسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ والسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ والسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلً عَلَىٰ فَاللهُمْ صَلًى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللهُمَّ صَلً عَلَىٰ

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وأَجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً، وأَرْزُقْنِي حَلاَلاً طَيِّباً وَاسِعاً مِمَّا شِئْتَ وأَنَّىٰ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إلاَّ مَا شِئْتَ حَبْثُ شِئْتَ كَمَا شِئْتَ.

زيادةٌ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآجْعَلْ لِي قَلْباً طَاهِراً وَلِسَاناً صَادِقاً وَنَفْساً سَامِيةً إِلَىٰ نَعِيمِ الجَنَّةِ وٱجْعَلْنِي بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ عَزِيزاً وَبِمَا أَتَوَقَّعُهُ مِنْكَ غَنِيّاً وَبِمَا رَزَقْتَنِي سَامِيةً إِلَىٰ نَعِيمِ الجَنَّةِ وٱجْعَلْنِي بِالتَّوكُ لِي عَلَيْكَ عَزِيزاً وَبِمَا أَتَوَقَّعُهُ مِنْكَ غَنِيّاً وَبِمَا رَزَقْتَنِي قَاضِداً حَتَّىٰ لا أَعْتَمِدَ إِلاَّ عَلَيْكَ قَانِعاً رَاضِياً وَعَلَىٰ رَجَائِكَ مُعْتَمِداً وإلَيكَ في حَواثِجِي قاصِداً حَتَّىٰ لا أَعْتَمِدَ إِلاَّ عَلَيْكَ وَلاَ أَثِقَ إِلاَّ بِكَ.

ثمّ تقوم، فتصلّي الرّكعتين السّادسة، وتقول بعدهما: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَعْلِمْ حَاجَتِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآلْهِ وَأَعْلِمْ مَا فِي نَفْسِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآصْرِفْهُ عَنِّي وآكُفِنِي كَيْدَ عَدُولِي ذُنُوبِي، ٱللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي بِشُوءِ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآصْرِفْهُ عَنِّي وآكُفِنِي كَيْدَ عَدُولِي فَلَا عَدُولُ مُحَمَّدٍ وَعَدُولُ مَحَمَّدٍ وَعَدُولُ مُحَمَّدٍ وَعَدُولُ مَحَمَّدٍ وَعَدُولُ مُحَمَّدٍ وَعَدُولُ مُحَمَّدٍ وَعَدُولُ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَدُولُ مَا مَوْكِي عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ يَا مُعْطِي الرَّغَائِبِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُعَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مُعَلِينَ بِأَفْضَلِ مِرَكَاتِكَ، والسَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مُحَمَّدٍ الطَّيْرِينَ بِأَفْضَلِ مِركَاتِكَ وَالسَّرُونَ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرِكَاةُ والشُرُونَ عَلَىٰ مُرَاحِلُهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهُ مُحَمَّدٍ وآجُعَلُ لَى يَكُونُ إِلاَ مَا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَلَاللَّهُمْ صَلًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآجُعَلُ فِي فَا لَهُ لاَ يَكُونُ إِلاً مَا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَكَيْفَ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَ مَا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ وَكَيْفَ مُنْ وَلَا مُعَلِقً وَالْمَا شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ وَكَمْ فَاللَّا مُنْ شُلْتَ عَلَىٰ الْمُؤْتِ وَالْمَا مُنْ سُلْتَ عَنْ أَلَا مُنْ سُلْتَ عَلَىٰ اللَّهُ مُنْ أَوْلُولُ مَا شُلْتَ وَلَا مُنْ مُنْ أَلَا مُنْ سُلْتَ عَنْ فَا فَلَا مُنْ سُلْتَ عَنْ مُنَا فَلْ مُنْ مُنْ اللهَ وَلَا مُعَلِي وَاللَّهُ مُنَا اللْفَالِ الْمُعْرَاطِ الْمُعْر

زيادةٌ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، إِلْهِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَظُمَ عَلَيْهَا إِسْرَافِي وطَالَ فِي مَعَاصِيكَ ٱنْهِمَاكِي وَتَكَاثَفَتْ ذُنُوبِي وَتَظَاهَرَتْ عُيُوبِي وَطَالَ بِكَ إَشْرَافِي وطَالَ فِي مَعَاصِيكَ ٱنْهِمَاكِي وَتَكَاثَفَتْ ذُنُوبِي وَتَظَاهَرَتْ عُيُوبِي وَطَالَ بِكَ أَغْيَرَادِي وَدَامَ لِلشَّهَوَاتِ ٱتَّبَاعِي، فَأَنَا الخَائِبُ إِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي، وَأَنَا الهَالِكُ إِنْ لَمْ تَعْفُ

عَنِّي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِي وأَعْطِني سُؤْلِي وأَكْفِني مَا أَهَمَّنِي وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَتَعْجِزَ عَنِّي، وأَنْقِذْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ خَطَابَايَ، وأَسْعِدْنِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ يَا سَيِّدِي.

فإذا أراد أن يصلَّى الستّ الرَّكعات الباقية، فليقُم، وليصلِّ ركعتين، فإذا سلَّم بعدهما، قال: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ آنَسُ الآنِسِينَ لأُودًائِكَ وأَحْضَرُهُمْ لِكِفَايَةِ المُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ تُشَاهِدُهُمْ في ضَمَائِدِهِمْ وَتَطَّلعُ عَلَىٰ سَرَائِدِهِمْ، وَتُجِيطُ بِمَبَالِغ بَصَائِدِهِمْ، وَسِرِّي لَكَ ٱللَّهُمَّ مَكْشُوفٌ وَأَنَا إِلَيْكَ مَلْهُوفٌ إِذَا أَوْحَشَتْنِي الغُرْبَةُ آنَسَنِي ذِكْرُكَ، وإِذَا كَثُرَتْ عَلَيَّ الهُمُومُ لَجَأْتُ إِلَى الاستِجَارَةِ بِكَ عِلْماً بِأَنَّ أَزِمَّةَ الْأُمُورِ بِيَدِكَ وَمَصْدَرَهَا عَنْ قَضَائِكَ خَاضِعاً لِحُكْمِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنْ عَمِيتُ عَنْ مَسْأَلَتِكَ أَوْ فَهِهْتُ (١) عَنْهَا فَدُلَّنِي عَلَىٰ مَصَالِحِي وَخُذْ بِقَلْبِي إِلَىٰ مَرَاشِدِي، فَلَسْتُ بِبِدْع مِنْ وَلاَيَتِكَ وَلاَ بِوَتْرِ مِنْ أَنَاتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ الإِجَابَةَ لِعِبَادِكَ ، وَلَنْ يَخِيبَ مَنْ فَزِعَ إِلَيْكَ بِرَغْبَةٍ وَقَصَدَ إِلَيْكَ بِحَاجَةٍ، وَلَمْ تَرْجِعْ يَدٌ طَالِبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطَائِكَ وَلاَ خَالِيَةً مِنْ نِحَل هِبَاتِكَ، وأَيُّ رَاحِل أُمَّكَ فَلَمْ يَجِدْكَ قَرِيباً أَمْ أَيُّ وَافِدٍ وَفَدَ إِلَيْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عَوَائِقُ الرَّدِّ دُونَكَ؟ بَلْ أَيُّ مُسْتَجِيرً بِفَضْلِكَ لَمْ يَنَلْ مِنْ فَيْضِ جُودِكَ وأَيُّ مُسْتَنْبِطٍ لِمَزِيدِكَ أَكْدَىٰ دُونَ ٱسْتِمَاحَةِ سِجَالِ عَطِيَّتِكَ؟ ٱللَّهُمَّ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَقَرَعَتْ بَابَ فَضْلِكَ يَدُ مَسْأَلَتِي، وَنَاجَاكَ بِخْشُوعِ الاسْتِكَانَةِ قَلْبِي، وَعَلِمْتَ مَا يَحْدُثُ مِنْ طَلِبَتِي قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ بِبَالِي أَوْ يَقَعَ في صَدْرِيَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَصِل ٱللَّهُمَّ دُعَائِي بِإِجَابَتِكَ، وٱشْفَعْ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ بِنُجْح حَوَائِجِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ.

ثمّ تصلّي ركعتين، وتقول بعدهما: يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ عَيْرٍ وآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ عَيْرٍ وآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ عَثْرَةٍ، يَا مَنْ يَعْطِي الكَثِيرَ بِالقَلِيلِ، يَا مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ سَأَلَهُ تَحَثَنًا مِنهُ وَرَحْمَةً، يَا مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ تَفَضَّلًا مِنهُ وَكَرَماً صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعْطِني

<sup>(</sup>١) الفهه: العيّ.

بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ سُؤْلِي مِنْ جَمِيعِ خَيْرِ الدُّنْبَا والآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَبْتَ، وأَصْرِفْ عَنِي شَرَّ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، يَا ذَا المَنِّ وَلاَ يُمَنُّ عَلَيْهِ يَا ذَا الجُودِ والمَنِّ والطَّوْلِ والنَّمْ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعْطِني سُؤْلِي وأَكْفِني جَمِيعَ المُهِمِّ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا والآخِرَةِ.

ثمّ تصلّي ركعتين، وتقول بعدهما: يَا ذَا الْمَنّ لاَ مَنّ عَلَيْكَ يَا ذَا الطَّوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ وَظَهْرَ اللاَّجِئِينَ وَجَارَ المُسْتَجِيرِينَ إِنْ كَانَ فِي أُمِّ الكِتَابِ عِنْدَكَ أَنِّي شَقِيٌّ مَحْرُومٌ أَوْ مُقَتَّرٌ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، فَامْحُ مِنْ أُمِّ الكِتَابِ شَقَائِي وَجِرْمَانِي وإِقْنَارَ رَزْقِي، وأكْتُبْنِي عِنْدَكَ سَعِيداً مُوقَقًّا لِلْخَبْرِ مُوسَعاً عليَّ رِزْقِي، إِنَّكَ قُلْتَ في كِتَابِكَ رِزْقِي، وأَكْتُبْنِي عِنْدَكَ سَعِيداً مُوقَقًّا لِلْخَبْرِ مُوسَعاً عليَّ رِزْقِي، إِنَّكَ قُلْتَ في كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ المُرْسَلِ صَلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدُهُ المُرْسَلِ صَلّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الكِتَابِ، وَقُلْتَ: رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَآنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَمُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوكُلُ عَلَيْكَ وَالتَسْلِيمِ لأَمْرِكَ الرَّضَا بِقَدَرِكَ حَتَّىٰ لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. والرِّضَا بِقَدَرِكَ حَتَّىٰ لا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

وقد روى حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر عَلَيْتَلَالِمْ في ترتيب نوافل الجمعة أن تصلّي ستّ ركعات بعد طلوع الشّمس، وستاً قبل الزّوال، تفصل بين كلِّ ركعتين بالتسليم، وركعتين بعد الزّوال، وستّ ركعات بعد الجمعة، والدّعاء دُبر الرّكعات.

وروى جابر عن أبي جعفر عَلَيْكَلِا في عمل الجمعة قال: تصلّي ركعتين، وتقول متوسِّلا: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَجِرْنِي مِنَ السَّيِّتَاتِ وٱسْتَعْمِلْنِي عَمَلاً بِطَاعَتِكَ وٱرْفَعْ دَرَجَتِي بِرَحْمَتِكَ وأَعِنْنِي مِنْ نَارِكَ وسَخَطِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّ قَلْبِي يَرْجُوكَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَتَفْسِي تَخَافُكَ لِشِدَّةِ عِقَابِكَ ، فَوَقَقْنِي لِمَا يُؤْمِننُي مَكْرَكَ ويُعَافِيني مِنْ لَسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَتَفْشِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ وَمَعْفِرَتِكَ وٱسْتُونني بِسَعَةِ فَضْلِكَ سَخَطِكَ وَأَجْعَلْني مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ وَمَعْفِرَتِكَ وٱسْتُونني بِسَعَةِ فَضْلِكَ عَنِ التَّذَلُّلِ لِعِبَادِكَ وٱرْحَمْنِي مِنْ خَيْبَةِ الرَّدِّ وَسَفْعِ نَارِ الحِرْمَانِ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيً عَنْ التَّذَلُّلِ لِعِبَادِكَ وٱرْحَمْنِي مِنْ خَيْبَةِ الرَّدِّ وَسَفْعِ نَارِ الحِرْمَانِ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِ وَأَرْقَلُ وَأَكُرَمُ مَزُورٍ وَخَيْرُ مَنْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ الحَاجَاتُ وأَجْوَدُ مَنْ أَعْطَىٰ وأَرْحَمُ مَنِ ٱسْتُرْجِمَ وَأَرْأَفُ

مَنْ عَفَىٰ وأَعَزُّ مَنِ ٱعْتُمِدَ. ٱللَّهُمَّ وَبِي إِلَيْكَ فَاقَةٌ وَلِي عِنْدَكَ حَاجَاتٌ وَلَكَ عِنْدي طَلِبَاتٌ مِنْ ذُنُوبٍ أَنَا بِهَا مُرْتَهَنَّ قَدْ أَوْقَرَتْ ظَهْرِي وأَوْبَقَتْني وإِلاَّ تَرْحَمْني وَتَغْفِرْهَا لِي أَكُنْ مِنَ الخَاسِرِينَ.

ثمّ تخرّ ساجداً، وتقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، وَٱتَشَقَّعُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَٱتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَلاَئِكَتِكَ المُقرَّبِينَ وَٱنْبِيَائِكَ المُرْسَلِينَ أَنْ تُقِيلِي مِعْمَدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَٱتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَلاَئِكَتِكَ المُقرَّبِينَ وَٱنْبِيائِكَ المُرْسَلِينَ أَنْ تُقييم تُقيلني عَثْرَتِي وَتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبِي وَتَغْفِرَهَا لِي وَتَقْلِبنِي بِقَضَاءِ حَاجَتِي وَلاَ تُعَدِّبنِي بِقَبِيحٍ كَانَ مِنِي عِثْرَتِي وَآشِي وَمَنْ نَفْسِي كَانَ مِنِي يَا أَهْلَ التَّقُورَىٰ وَأَهْلَ المَعْفِرَةِ يَا بَرُّ يَا كَرِيمُ أَنْتَ أَبَرُّ بِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَمَنْ نَفْسِي كَانَ مِنِي إِلَيْكَ فَاقَةٌ وَفَقُرٌ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنِي ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ واللهِ وَاسْتَجِبْ دُعَائِي وَكُفَّ عَنِي أَنْوَاعَ البَلاَءِ فَإِنَّ عَفُوكَ وَجُودَكَ يَسَعُنِي.

ثمّ ترفع رأسك وتصلِّي ركعتين، وتقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَٱسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وٱرْفَعْ دَرَجَتي (١) وأَعِذْني منْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، ٱللَّهُمَّ عَظِّمِ النُّورَ في قَلْبِي وَصَغِّرِ الدُّنْيَا في عَيْنِي وأَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ وٱحْرُسْ نَفْسِي عَنِ الشَّهَوَاتِ وٱكْفِني طَلَبَ مَا قَدَّرْتَهُ لِي عِنْدَكَ حَتَّىٰ أَسْتَغْنِيَ بِهِ عَمَّا في أَيْدِي عِبَادِكَ.

ثمّ تصلِّي ركعتين، وتقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجِرْنِي مِنَ السَّيِّنَاتِ وٱسْتَعْمِلْنِي عَمَلاً بِطَاعَتِكَ، وٱرْفَعْ دَرَجَتي بِرَحْمَتِكَ وأَعِذْني مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، ٱللَّهُمَّ أَغْنِني بِاليَقِينِ وَأَعِزَّنِي بِالتَّوَكُّلِ وٱكْفِنِي رَوْعَةَ القُنُوطِ وٱفْسَحْ لِي في أَنْتِظَارِ جَمِيلِ الصُّنْع وٱفْتَحْ لِي بَابَ الرَّ مُهَ وَحَبِّ إِلَيَّ الدُّعَاءَ وَصِلْهُ مِنْكَ بِالإِجَابَةِ.

ثمّ تُصَلِّي ركعتين، وتقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجِرْني مِنَ السَّيِّنَاتِ، وأَسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وأَرْفَعْ دَرَجَتي بِرَحْمَتِك وأَعِذْنِي مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، السَّيِّنَاتِ، وأَسْتَعْمِلْنِي بِمَا عَلَّمْتني وَمَتِّعْنِي بِمَا رَزَقْتني وَبَارِكْ لِي في نِعَمِكَ عَلَيَّ وَهَبْ لِي اللَّهُمَّ ٱسْتَعْمِلْنِي بِمَا عَلَّمْتني وَمَتِّعْنِي بِمَا رَزَقْتني وَبَارِكْ لِي في نِعَمِكَ عَلَيَّ وَهَبْ لِي شُكْراً تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي وَحَمْداً عَلَىٰ مَا ٱلْهَمْتنِي وأَقْبِلْ بِقَلْبِي إِلَىٰ مَا يُرْضِيكَ وأَشْغَلْنِي عَمَّا يُبْعِطُكَ فَالْهِمْنِي خَوْفَ عِقَابِكَ وأَزْجُرْنِي عَنِ المُنَىٰ لِمَنَازِلِ المُتَقِينَ بِمَا يُسْخِطُكَ وَالْمُنَىٰ لِمَنَازِلِ المُتَقِينَ بِمَا يُسْخِطُكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: برحمتك.

وَهَبْ لِيَ الجِدُّ في طَاعَتِكَ بَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ تصلّي ركعتين، وتقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجِرْنِي مِنَ السَّيِّتَاتِ وأَسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وأرْفَعْ دَرَجَتي بِرَحْمَتِكَ، وَأَعِدْنِي مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، السَّيِّتَاتِ وأَسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وأرْفَعْ دَرَجَتي بِرَحْمَتِكَ، وَأَعِدْنِي مِنْ نَارِكَ وَسَخَطِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْ لِي قَلْباً طَاهِراً وَلِسَاناً صَادِقاً وَنَفْساً سَامِيةً إِلَىٰ نَعِيمِ الجَنَّةِ، وآجْعَلْنِي بِالتَّوكُلُ عَلَيْكَ عَزِيزاً وَبِمَا أَتَوَقَّعُهُ مِنْكَ غَنِيّاً وَبِمَا رَزَقْتَنِيهِ قَانِعاً رَاضِياً وعَلَىٰ رَجَائِكَ مُعْتَمِداً وإلَيْكَ في حَوائِجِي قَاصِداً حَتَّىٰ لاَ أَعْتَمِدَ إِلاَّ عَلَيْكَ وَلاَ أَيْقَ فِيهَا إِلاَّ بِكَ.

ثمّ تصلّي ركعتين، وتقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وأَجِرْنِي مِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وأَعِدْني مِنْ الرِكَ السَّيِّنَاتِ، وٱسْتَعْمِلْنِي عَمَلاً بِطَاعَتِكَ وٱرْفَعْ دَرَجَتي بِرَحْمَتِكَ وأَعِدْني مِنْ الرِكَ وَسَخَطِكَ، ٱللَّهُمَّ ظَلَمْتُ انْسِي وَعَظُمَ عَلَيْهَا إِسْرَافِي وَطَالَ في مَعَاصِيكَ ٱنْهِمَاكِي وَسَخَطِكَ، ٱللَّهُمَّ ظَلَمْتُ انْسِي وَطَالَ بِكَ ٱعْتِرَارِي وَتَظَاهَرَتْ سَيِّنَاتِي وَدَامَ لِلشَّهَوَاتِ ٱتَّبَاعِي، فَأَنَا وَتَكَاثَفَتْ ذُنُوبِي وَطَالَ بِكَ ٱعْتِرَارِي وَتَظَاهَرَتْ سَيِّنَاتِي وَدَامَ لِلشَّهَوَاتِ ٱتَبَاعِي، فَأَنَا المَالِكُ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَتَجَاوَزْ عَنْ المُذْنِبُ إِنْ لَمْ تَعْفُ عَنِي فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّنَاتِي وَأَعْطِني سُؤْلِي وَأَكْفِني مَا أَهَمَّنِي وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَتَعْجِزَ عَنِي وَأَنْقِذْنِي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فإذا زالت الشّمس، فليدعُ بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عَلَيْ إِلاَ الله والله أَكْبَرُ، وسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَرُهُ تَكْبِيراً. ثمّ يقول: يَا سَابِغَ النَّعَمِ وَيَا دَافِعَ النَّقَمِ المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبَرُهُ تَكْبِيراً. ثمّ يقول: يَا سَابِغَ النَّعَمِ وَيَا دَافِعَ النَّقَمِ يَا بَارِيءَ النَّسَمِ يَا عَلِيَّ الهِمَمِ وَيَا مُغْشِيَ الظُّلَمِ يَا ذَا الجُودِ والكَرَمِ يَا كَاشِفَ الضَّرِّ يَا بَارِيءَ النَّسَمِ يَا عَلِيَّ الهِمَمِ وَيَا مُغْشِيَ الظُّلَمِ يَا غَالِماً لاَ يُعَلِّمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ والأَلَمِ يَا مُؤْنِسَ المُسْتَوْحِشِينَ في الظُّلَمِ يَا عَالِماً لاَ يُعَلِّمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَهُ مَنْ رَأْسُ وَالْخَرْسُ المُسْتَوْحِشِينَ في الظُّلَمِ يَا عَالِماً لاَ يُعَلَّمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَا مُن يَا مُنافًى بَا مُؤْنِسَ المُسْتَوْحِشِينَ في الظُّلَمِ يَا عَالِماً لاَ يُعَلِّمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهُ مَن رَأْسُ وَالْعَلَمُ عَنَاءً مُن رَأَسُ مَا أَنْتَ أَعْلُمُ عَلَى مَا أَنْتَ أَعْلُمُ مِي مَا أَنْتَ أَعْلَمُ مَن أَنْ يَا مَنَانُ يَا بَدِيعَ السَّمُواتِ مَا اللَّرَضِ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ.

وقد أوردنا ما يُدعى به عند الزّوال في عمل يوم وليلة، في ما تقدَّم، فليدعُ

بذلك أيضاً يوم الجمعة، ثمّ يصلّي ركعتي الزّوال، ويقول بعدهما: سُبنَّحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ رَبِّى وأَتُوبُ إِلَيْهِ مائة مرَّة. وروي عن جعفر بن محمّد ﷺ أَنَّه قال: كان عليّ بن الحسين عُلِي إذا زالت الشّمس، صلّى ودعا ثمّ صلَّى على النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِع الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفِ الْمَلَائِكَةِ وَمَعْدِنِ الْعِلْمُ وَأَهْلِ بَيْتِ الْوَحْيِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الفُلْكِ الجَارِيَةِ في اللُّجَجِ الغَامِرَةِ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا المُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ والمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ واللَّازِمُ لَهُمْ لاَحَقُّ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الكَهْفِ الحَصين وَغِيَاثِ المُضْطَرِّينَ وَمَلْجَإِ الهارِبِينَ وَمَنْجَا الخَائِفِينَ وَعِصْمَةِ المُعْتَصِمينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً كَثِيرَةً تَكُونُ لَهُمْ رِضَىَّ وَلِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَدَاءً وَقَضَاءً بِحَوْلٍ مِنْكَ وَقُوَّةٍ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلٍّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلاَيَتَهُمْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلاَ تُخْزِهِ بِمَعْصِيتِكَ وٱرْزُقْنِي مُوَاسَاةً مَنْ قَتَّرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ مِمَّا وَشَعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ كُلِّ نِعْمَةٍ وأَسْتَغْفِرُ الله مِنْ كُلِّ ذَنْب، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله مِنْ كُلِّ هَوْلٍ. وعنه عَلاِئتَلا إِنَّه قال: قل عقيب الرّكعتين إلاّ أنّه قال قبل الزّوال: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، وأَتَشَفَّعُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ (١)، أَنْ تُصَلِّىَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ (٢) وأَنْ تُصَلِّىَ عَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وأَنْبِيَائِكَ المُرْسَلِينَ وأَنْ تُقِيلَني عَثْرَتِي وتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبي وَتَغْفِرَهَا لِي وَتَقْضِيَ اليَوْمَ حَاجَتي وَلاَ تُعَذَّبْنِي بِقَبِيحِ عَمَلِي، فإنَّ عَفْوَكَ وَجُودَكَ يَسَعُنِي.

ثمّ تسجد وتقول: يَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وأَهْلَ المَغْفِرَةِ أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَبِي وأُمِّي وَمِنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، بِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ وَفَقْرٌ وَفَاقَةٌ وأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي، أَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيلَني عَثْرَتي وأَنْ تَقْلِبَنِي بِقَضَاءِ حَاجَتِي وتَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي وتَرْحَمَ صَوْتِي وتَكُشِفَ أَنْوَاعَ عَثْرَتي وأَنْ تَقْلِبَنِي بِقَضَاءِ حَاجَتِي وتَسْتَجِيبَ لِي دُعَائِي وتَرْحَمَ صَوْتِي وتَكُشِفَ أَنْوَاعَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وأسألك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: عبدك ورسولك.

#### في وقت صلاة الجمعة

البلاءِ عَنِّي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وقل: أَسْتَجِيرُ بِالله مِنَ النَّارِ سبعين مرّةً فإذا رفعت رأسك، فقل: يَا شَارِعاً لِمَلاَئِكَتِهِ دِينَ الْقَيِّمَةِ دِيناً وَيَا رَاضِياً بِهِ مِنْهُمْ لِنَفْسِهِ وَيَا خَالِقاً سِوَى الْمَلاَئِكَةِ مِنْ خَلْقِهِ لِلاِبْتِلاءِ بِدِينِهِ، وَيَا مُسْتَخِصًا مِنْ خَلْقِهِ لِدِينِهِ رُسُلاً إِلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ وَيَا مُجَازِيَ أَهْلِ الدِّينِ لِلاِبْتِلاءِ بِدِينِهِ، وَيَا مُسْتَخِصًا مِنْ خَلْقِهِ لِدِينِهِ رُسُلاً إِلَىٰ مَنْ دُونَهُمْ وَيَا مُجَازِيَ أَهْلِ الدِّينِ بِمَا عَمِلُوا في الدِّينِ اجْعَلْنِي بِحَقِّ السَمِكَ الَّذِي فِيه تَفْصِيلُ الأُمُورِ كُلِّهَا مِنْ أَهْلِ دِينِكَ المُؤثِرِينَ لَهُ بِإِلْزَامِكَهُمْ حَقَّهُ وَتَفْرِيغِكَ قُلُوبَهُمْ لِلرَّغْبَةِ في أَدَاءِ حَقِّكَ إِلَيْكَ، لاَ تَجْعَلْ المُؤثِرِينَ لَهُ بِإِلْزَامِكَهُمْ حَقَّهُ وَتَفْرِيغِكَ قُلُوبَهُمْ لِلرَّغْبَةِ في أَدَاءِ حَقِّكَ إِلَيْكَ، لاَ تَجْعَلْ بِحَقِّ السُوىٰ دِينِكَ عِنْدِي أَثِيراً وَلاَ إِلَيَّ بِحَقِّ السُوىٰ دِينِكَ عِنْدِي أَثِيراً وَلاَ إِلَيَّ الْمَدَّ بَعْضِيلُ الأَمُورِ وَتَفْسِيرُها شَيْئاً سِوىٰ دِينِكَ عِنْدِي أَثِيراً وَلاَ إِلَيَّ إِلَى طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ في الدِّينِ.

السّاعة آلّتي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة: روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَلَيْتُلِلا ، قال: سألته عن السّاعة آلّتي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة، قال: ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تستوي الصّفوف بالنّاس وساعة أخرى من آخر النّهار إلى غروب الشّمس.

#### وقت صلاة الجمعة:

روى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عَلَيْتَلِلاً عن صلاة الجمعة فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلِّ الرّكعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتّى يدخل الوقتُ هنيئةً فابدأ بالفريضة، ودَع الرّكعتين حتّى تصلّيهما بعد الفريضة.

وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عَلَيْتَكِلاً عن وقت الصّلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين، إلاّ الجمعة في السّفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشّمس وهي فيما سوى الجمعة لكلّ صلاة وقتان، وقال: وإيّاك أن تصلّي قبل الزّوال، فوالله، ما أبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزّوال.

وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عَلَيْتُلِلا قال: أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشّمس إلى أن تمضي ساعة تحافِظ عليها، فإنّ رسول الله عليها قال: لا يسأل

#### في وقت صلاة الجمعة

الله تعالى عبدٌ فيها خيراً إلا أعطاه الله. وروى حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشّمس يوم الجمعة بدأتُ بالفريضة وأخّرت الرّكعتين إذا لم أكن صلّيتهما. وأمّا القراءة فيها فينبغي أن تكون سورة الجمعة والمنافقين، وكذلك في العصر، ويُستحبّ الجهر فيها وإن صلّى وحده وإن كان مسافراً يُستحبّ أن يصلّي صلاة الجمعة في الجماعة ركعتين بغير خطبة.

ويُستحبّ في زمان الغيبة والتّقيّة بحيث لا ضرر عليهم إذا ٱجتمع المؤمنون وبلغوا سبعة نفر أن يصلّوا الجمعة ركعتين بخطبةٍ فإن لم يكن من يخطب صلّوا أربعاً.

وروى أبن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عَلَيْتُلَارٌ قال: إنّي لأحبّ للرّجل أن لا يخرج من الدّنيا حتى يتمتّع ولو مرّة واحدةً، وأن يصلّي الجمعة في جماعة، وأمّا القنوت فيها فإن صلّى في جماعة ففيها قنوتان، أحدهما في الرّكعة الأوّلة قبل الرّكوع، وفي الثّانية بعد الرّكوع، وإن صلّى منفرداً فقنوت واحدٌ. ويُستحبّ أن يقنت بهذا الدّعاء: ٱللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وأَهْلِ بيّتِي وإِخْوَانِي البَقِينَ والعَفْوَ والمُعَافَاة والمَعْفِرَة والرّحْمة والعَافِية في الدُّنيًا والآخِرَةِ.

وروى أبو حمزة النّماليّ قال: سمعت أبا جعفر عَلَيْتَلِلاً يقول في قنوت الجمعة كلمات الفرج، ويقول: يَا الله ٱلَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ صَلاَةً كَثِيرةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً، ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ جَمِيعَ الخَيْرِ كُلِّهِ، وأَصْرِفْ عَنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَمِيعَ الخَيْرِ كُلِّهِ، وأَصْرِفْ عَنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ جَمِيعَ الشَّرِ كُلِّهِ. ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وآرْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ وَعَافِنِي وَمُنَّ عَلَيَّ بِالجَنَةِ طَوْلاً مِنْكَ وَنَجِّني مِنَ النَّارِ وآغْفِرْ لِي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وآرُزُقْنِي العِصْمَةَ فِيمَا بَقِي مِنْ عُمْرِي أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً حَتَّىٰ تَتَوَقَّانِي وَأَنْتَ عَنِي رَاضٍ فِيمَا بَقِي مِنْ عُمْرِي أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً حَتَّىٰ تَتَوَقَّانِي وَأَنْتَ عَنِي رَاضٍ فِيمَا بَقِي مِنْ عُمْرِي أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً حَتَّىٰ تَتَوَقَّانِي وَأَنْتَ عَنِي رَاضٍ فَيمَا بَقِي مِنْ عُمْرِي أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً حَتَىٰ تَتَوَقَّانِي وَأَنْتَ عَنِي رَاضٍ فَيمَ عَلَىٰ اللهُ لَيْ وَأَنْتَ عَنِي رَاضٍ وَالْأَبْصَارِ وَالْأَبْفَارِ وَالْمَبْعَ فَي عَلَى اللهُ لَىٰ بِرَحْمَتِكَ يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَالأَبْصَارِ وَالْمَبْعُ فَي عَلَى اللهُ لَىٰ بِرَحْمَتِكَ وَلاَ تُرْغُ فَي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ.

وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عَلَيْتُمُلا قال: في قنوتك يوم الجمعة تقول

### في وقت صلاة الجمعة

قبل دعائك لنفسك: ٱللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الحَمْدُ رَبَّنَا وَعْظُمَ حِلْمُكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الوُجُوهِ، وَجَاهُكَ أَلْكَ الحَمْدُ رَبَّنَا وَجْهُكَ أَكْرَمُ الوُجُوهِ، وَجَاهُكَ أَكْرَمُ الجَاهِ وَجِهَنْكَ خَيْرُ الجِهَاتِ، وَعَطِيتُكَ أَفْضَلُ العَطِيَّاتِ وأَهْنَأُهَا، تُطَاعُ رَبَنَا فَتَشْكُرُ، وَتُعْصَىٰ رَبَّنَا فَتَغْفِرُ لِمَنْ شِئْتَ فَلكَ الحَمْدُ، تُجِيبُ المُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضُرَّ وَتُعْفُو عَنِ الذَّنْبِ لاَ يَجْزِي أَحَدُ وَتُنْجِي مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ وَتَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَتَشْفِي السَّقِيمَ وَتَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ لاَ يَجْزِي أَحَدُ بِآلائِكَ وَلاَ يَبْلُغُ نَعْمَاءَكَ قَوْلُ قَائِلٍ.

ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ رُفِعَتِ الأَصْوَاتُ وَنُقِلَتِ الأَقْدَامُ وَمُدَّتِ الأَعْنَاقُ وَرُفِعَتِ الأَيْدِي وَدُعِيتَ بِالأَلْسُنِ وَتُقُرِّبَ إِلَيْكَ بِالأَعْمَالِ، رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَ وَأَرْحَمْنَا وَأَفْتَحْ بِيَّنَا وَبِيَنَ قَوْمِنَا وَدُعِيتَ بِالأَلْسُنِ وَتُقُرِّبَ إِلَيْكَ بِالأَعْمَالِ، رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَفْتَحْ بِيَّنَا وَبِينَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيتًا وَغَيْبَةَ وَلِيتًا وَشِدَةَ الزَّمَانِ بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيتًا وَغَيْبَةَ وَلِيتًا وَشِدَةَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا وَوَلَّةَ عَدَدِنا فَافْرُحِ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ عَنَا بِفَتْحِ عَلَى اللّهُ مَا الْمُولَ اللّهُ وَنُوعَ الفِتِنِ وَتَظَاهُرَ الأَعْدَاءِ وَكَثْرَةً عَدُونَا وَقِلَّةً عَدَدِنا فَافْرُحِ ذَٰلِكَ يَا رَبِّ عَنَا بِفَتْحِ مِنْكَ تُعَجِّلُهُ وَنَصْرٍ مِنْكَ تُعِزِّهُ وَإِمَامٍ عَدْلٍ تُظْهِرُهُ إِلْهَ الْحَقِّ آمِينَ. ثمّ تقول سبعين مرّة: السَّعَغْفِرُ الله رَبِّي وَآتُوبُ إِلَيْهِ.

وروى مقاتل بن مقاتل قال: قال أبو الحسن الرّضا عَلَيْتُ لِلهِ: أَيِّ شَيءٍ تقولون في قنوت صلاة الجمعة؟ قال، قلت: ما تقول النّاس. قال: لا تقل كما يقولون، ولكن قل: ٱللَّهُمَّ أَصْلَحْ عَبْدُكَ وَخَلِيفَتَكَ بِمَا أَصْلَحْتَ بِهِ أَنْبِياءَكَ وَرُسُلكَ وَحُقَّهُ ولكن قل: ٱللَّهُمَّ أَصْلحْ عَبْدُكَ وَاسْلُكُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً يَخْفَظُونَهُ بِمَلاَئِكَتِكَ وأَيْدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ مِنْ عِنْدِكَ وأَسْلُكُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً يَخْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وأَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً يَعْبُدُكَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً، وَلاَ تَجْعَلْ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ عَلَىٰ وَلِيّكَ شُلطاناً وٱنْدَنْ لَهُ في جِهادِ عَدُولِكَ وَعَدُوهِ وٱجْعَلْنِي مِنْ ٱنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وروى المعلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُلَا يقول: لِيكُن من قولكم في قنوت الجمعة: ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَبِيداً مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ قَامُوا بِكِتَابِكَ وَسُنَةً نَبِيكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَاجْزِهِمْ عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ.

#### التعقيب بعد ظهر الجمعة

وروى سلمان بن حفص المروزيّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرّضا يعني الثّالث<sup>(۱)</sup>، قال: لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت: وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ. وقال: سمع عليّ بن محمّد القاشانيّ مسائل أبي الحسن الثّالث عَلَيْتَمَالِلاٌ في سنة أربع وثلاَثين ومائتين.

## التعقيب بعد الظهر من يوم الجمعة:

قد قدّمنا ما يقال عقيب الفرائض من الأدعية المختارة والأذكار المندوب إليها وما يختص يوم الجمعة، وهو أن يقرأ عقيب صلاة الجمعة فاتحة الكتاب مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ سبع مرّات، والحَمْد مرّة، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ سبع مرّات، والحَمْد مرّة، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ سبع مرّات، والحَمْد مرّة، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سبع مرّات. ثمّ يقول بعد ذلك: ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ٱلَّتِي حَشْوُهَا بَرَكَةٌ وعُمَّارُهَا المَلاَئِكَةُ مَعَ نَبِيّنًا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وأبِينَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

وفي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عَلَيْتُ في قال: من قرأ يوم الجمعة حين يسلّم الحَمْد سبع مرّات، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سبع مرّات، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ سبع مرّات، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَد سبع مرات، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ سبع مرّات، وآخر سبع مرّات، وآخر الحشر، والخمس الآيات من براءة: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، وآخر الحشر، والخمس الآيات من آل عمران: إِنَّ في خَلْقِ السَّمُواتِ والأَرْضِ، إلى قوله: إنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ، كَفَى ما بين الجمعة إلى الجمعة، وقال أبو عبد الله عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أَسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أَسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أَسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أَلْهُ الْمُعْلَقُ في أُسْتُهُ في أَلْهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ عَلَيْتُ في أُسبِّح وأَذْكُر الله تعالى بعد الله عَلَيْتُ في أُلْهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَنْ في أَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ في أَلِي قَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ الل

وعنه عَلَيْتَ ﴿ قَالَ: مِن قَالَ بَعْدَ صَلَاةَ الفَجْرِ أَو بَعْدَ صَلَاةَ الظَّهْرِ: ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ صَلَاتَكَ وَصَلاَةً مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ. لم يكتب عليه ذنبٌ سنةً. وعنه عَلَيْتَ اللهُ قَالَ: مِن قَالَ بَعْدَ صَلاَةَ الفَجْرِ وَبَعْدَ صِلاَةَ الظَّهْرِ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعنه عَلَيْتَ اللهُ قَالَ: مِن قَالَ بَعْدَ صِلاَةَ الفَجْرِ وَبَعْدَ صِلاَةَ الظَّهْرِ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) أي على النقي عليه السلام.

وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، لم يمت حتّى يُدرِك القَائم عَلَلْتَمْ إِلاَّ .

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله على النبيّ عَلَيْكُ مائة مرّة وقال سبعين صلاة الإمام: قُلْ هُوَ الله أَحَدُ مائة مرّة وصلّى على النبيّ عَلَيْكُ مائة مرّة وقال سبعين مرّة: ٱللَّهُمَّ كُفَنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. قَضى الله لَهُ مائة حاجة ثمانين من حوائج الآخرة وعشرين من حوائج الدُّنيا.

### الدعاء بعد صلاة الجمعة والعيدين:

وكان عليّ بن الحسين عُلِيَّ إِذَا فرغ من صلاة العيدين أو صلاة الجمعة استقبل القبلة، وقال: يَا مَنْ يَرْحَمُ مَنْ لاَ يَرْحَمُهُ العِبَادُ يَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لاَ يَقْبَلُهُ البِلادُ وَيَا مَنْ لاَ يَحْبَةُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَا مَنْ لاَ يُحْبِّبُ المُلِحِّينَ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لاَ يَجْبَةُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الْكَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَا مَنْ لاَ يُحْبَّبُ المُلِحِينَ عَلَيْهِ وَيَا مَنْ لاَ يَجْبَةُ بِالرَّدِّ أَهْلَ اللَّالَّةِ عَلَيْهِ يَا مَنْ يَجْتَبِي صَغِيرَ مَا يُتْحَفُ بِهِ وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُ لَهُ وَيَا مَنْ يَشْكُرُ عَلَى اللَّالَةِ عَلَيْهِ يَا مَنْ يَجْبَونِ مِ الجَزِيلِ يَا مَنْ يَدُنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْهُ يَا مَنْ يَدُعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ القَلِيلِ وَيُجَازِي بِالجَزِيلِ يَا مَنْ يَدُنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْهُ يَا مَنْ يَدُعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ القَلِيلِ وَيُجَازِي بِالجَزِيلِ يَا مَنْ يَدُنُو إِلَى مَنْ دَنَا مِنْهُ يَا مَنْ يَدُعُو إِلَىٰ نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ وَيَا مَنْ يَتَجَاوَرُ وَيَا مَنْ يَتَجَاوَرُ الحَسَنَةَ حَتَّىٰ يُنْمِيهَا وَيَا مَنْ يَتَجَاوَرُ عَنْ السَّيِّةِ حَتَىٰ يُعَفِّيهَا أَنْصَرَفَتِ الأَمَالُ دُونَ مَدَىٰ كَرَمِكَ بِالحَاجَاتِ وآمْتَلَأَتْ بِفَيْضِ عَنِ السَّيِّةِ حَتَىٰ يُعَفِي الْمُعَلِي عَنْدِكَ المُلُو الْمُلِكُ المُلُوثُ الأَعْلَىٰ فَوْقَ كُلِّ جَلِيلٍ عِنْدَكَ صَغِيرٌ وَكُلُّ شَرِيفٍ في جَنْبِ عَلَيْلٍ عِنْدَكَ صَغِيرٌ وَكُلُّ شَرِيفٍ في جَنْبِ عَلَيْلٍ عَنْدَكَ صَغِيرٌ وَكُلُّ شَرِيفٍ في جَنْبِ مَوْدِكَ حَقِيرٌ.

خَابَ الوَافِدُونَ عَلَىٰ غَيْرِكَ وَخَسِرَ المُتَعَرِّضُونَ إِلاَّ لَكَ وَضَاعَ المُلِمُّونَ إِلاَّ بِكَ وَأَجْدَبَ المُنتَجِعُونَ إِلاَّ مَنِ ٱنْتَجَعَ فَضْلَكَ، بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِينَ وَجُودُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ وإَخْدَبَ المُنتَجِعُونَ إِلاَّ مَنِ ٱنْتَجَعَ فَضْلَكَ، بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّاغِبِينَ وَجُودُكَ مُبَاحٌ لِلسَّائِلِينَ وإِغَاثَتُكَ قَرِيبَةٌ مِنَ المُسْتَغِيثِينَ، لاَ يَخِيبُ مِنْكَ الآمِلُونَ وَلاَ يَيْأَسُ مِنْ عَطَائِكَ المُتَعَرِّضُونَ وَلاَ يَيْأَسُ مِنْ عَطَائِكَ المُتَعَرِّضُونَ وَلاَ يَيْأَسُ مِنْ عَطَائِكَ وَحِلْمُكَ المُتَعَرِّضُونَ وَلاَ يَشْقَىٰ بِنِقْمَتِكَ المُسْتَغْفِرُونَ، رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ وَحِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ نَاوَاكَ، عَادَتُكَ الإِحْسَانُ إِلَى المُسِيئِينَ وَسُنَتُكَ الإِبْقَاءُ عَلَىٰ المُعْتَدِينَ حَتَىٰ لَقَدْ غَرَّتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ النَّزُوعِ وَصَدَّهُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ الرَّجُوعِ وإِنَّمَا تَأَنَّيْتَ بِهِمْ لِيَقِيتُوا إِلَى لَقَدْ غَرَتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ النَّزُوعِ وَصَدَّهُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ الرَّجُوعِ وإِنَّمَا تَأَنَّيْتَ بِهِمْ لِيَقِيتُوا إِلَىٰ لَقَدْ غَرَتْهُمْ أَنَاتُكَ عَنِ النَّرُوعِ وَصَدَّهُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ الرَّجُوعِ وإِنَّمَا تَأَنَّيْتَ بِهِمْ لِيَقِيتُوا إِلَىٰ

أَمْرِكَ وَأَمْهَلْتَهُمْ ثِقَةً بِدَوَام مُلْكِكَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِهَا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلَ الشَّقَاءِ خَذَلْتَهُ لَهَا، كُلُّهُمْ صَائِرُونَ إِلَىٰ حُكْمِكَ وأُمُورُهُمْ آيلَةٌ إِلَىٰ أَمْركَ، لَمْ يَهِنْ عَلَىٰ طُولِ مُدَّتِهِمْ سُلْطَانُكَ وَلَمْ يَدْحَضْ لِتَرْكِ مُعاجَلَتِهِمْ بُرْهَانُكَ حُجَّتُكَ قَائِمَةٌ لاَ تَحُولُ وَسُلْطَانُكَ ثَابِتٌ لاَ يَرُولُ، فَالوَيْلُ الدَّائِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ والخَيْبَةُ الخَاذِلَةُ لِمَنْ خَابَ مِنْكَ والشَّقَاءُ الأَشْقَىٰ لِمَنِ ٱغْتَرَّ بِكَ مَا أَكْثَرَ تَصَرُّفَهُ في عَذَابِكَ وَمَا أَطْوَلَ تَرَدُّدَهُ في عِقَابِكَ وَمَا أَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنَ الفَرَجِ وَمَا أَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ المَخْرَجِ عَدْلاً مِنْ قَضَائِكَ لأ تَجُورُ فِيهِ وإِنْصَافاً مِنْ حُكْمِكَ لاَ تَحِيفُ عَلَيْهِ، فَقَدْ ظَاهَرْتَ الْحُجَجَ وأَبْلَيْتَ الأَعْذَارَ وَقَدْ تَقَدَّمْتَ بِالوَعِيدِ وَتَلَطَّفْتَ في التَّرْغِيبِ وَضَرَبْتَ الأَمْثَالَ وَأَطَلْتَ الإِمْهَالَ وأَخَّرْتَ وأَنْتَ مُسْتَطِيعٌ لِلْمُعَاجَلَةِ، وَتَأَنَّيْتَ وَأَنْتَ مَلِيءٌ بِالمُبَادَرَةِ، لَمْ تَكُنْ أَنَاتُكَ عَجْزاً وَلاَ إِمْهَالُكَ وَهْناً وَلاَ إِمْسَاكُكَ غَفْلَةً وَلاَ إِنْظَارُكَ مُدَارَاةً بَلْ لِتَكُونَ حُجَّتُكَ الأَبْلَغَ وَكَرَمُكَ الأَكْمَلَ وإحْسَانُكَ الأَوْفَىٰ وَنِعْمَتُكَ الأَتَمَّ، كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ وَلَمْ تَزَلْ وَهُوَ كَاثِنٌ وَلاَ تَزُولُ، نِعْمَتُكَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُوصَفَ بِكُلِّهَا وَمَجْدُكَ أَرْفَعُ مِنْ أَنْ يُحَدَّ بِكُنْهِهِ وَنِعْمَتْكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ بِأَسْرِهَا وإِحْسَانُكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُشْكَرَ عَلَىٰ أَقَلِّهِ، وَقَدْ قَصَّرَ بِيَ الشُّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ وَفَهَّهَنِي الإمْسَاكُ عَنْ تَمْجِيدِكَ وَقُصَارَايِ السُّكُوتُ عَنْ تَحْمِيدِكَ بِمَا تَسْتَحِقُّهُ وَنِهَا يَتِي الإِمْسَاكُ عَنْ تَمْجِيدِكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ لا رَغْبَةً يَا إِلْهِي عَنْكَ بِلْ عَجْزاً، فَهَا أَنَا ذَا يَا إِلْهِي أَوُّمُّكَ بِالوفَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ الرِّفَادَةِ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأسمَعْ نَجْوَايَ وٱسْنَجِبْ دُعَائِي وَلَا تَخْنِمْ يَوْمِي بِخَيْبَتَي وَلَا تَجْبَهْنِي بِالرَّدِّ في مَسْأَلَتي وَأَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَفِي وإِلَيْكَ مُنْقَلَبِي، إِنَّكَ غَيْرُ ضَائِقِ عَمَّا تُرِيدُ وَلاَ عَاجِزٍ عَمَّا تُسْأَلُ وأنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيم.

آخر من أدعية الصّحيفة: في يوم الجمعة بعد الجمعة، وبعد صلاة الأضحى: اللّهُمَ لهذا يَوْمٌ مُبَارَكٌ، والمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ في أَقْطَارِ أَرْضِكَ، يَشْهَدُ السَّائِلُ مِنْهُمْ والطَّالِبُ والرّاغِبُ والرّاهِبُ، وأنْتَ النّاظِرُ في حَوَائِجِهِم، فَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَهَوَانِ مَا سَأَلْتُكَ عَلَيْكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَسْأَلُكَ ٱللّهُمَّ رَبّنًا

بِأَنَّ لَكَ المُلْكَ وَلَكَ الحَمْدَ، لا إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ الحَلِيمُ الحَرْيمُ الحَنَانُ المَنَانُ ذُو الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ والأرضِ مَهْمَا قَسَمْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ عَافِيَةٍ أَوْ مَنْ فَيْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَيْهِمْ تَهْدِيهِمْ بِهِ إِلَيْكَ أَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ مَرَجَةً أَوْ مُعُولِهِمْ بِهِ خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ المُلْكَ وَلَكَ وَرَجَةً أَوْ مُعْلِيهِمْ بِهِ خَيْراً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ فَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَنَّ لَكَ المُلْكَ وَلَكَ المَكْ وَلَكَ وَلَكَ المُلْكَ وَلَكَ وَمَنْيكَ وَصَفِيكَ وَصَفِيكَ وَحَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الأَبْرَادِ الكِرَامِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَادِ صَلاَةً لا وَحَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الأَبْرَادِ الكِرَامِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَادِ صَلاَةً لا وَحَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ الأَبْرُادِ الكِرَامِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَادِ صَلاَةً لا يَقْوَى عَلَىٰ إِحْصَائِهَا إِلاَ أَنْتَ، وَأَنْ تُشْرِكَنَا فِي صَالحِ مَنْ دَعَكَ فِي هٰذَا اليَوْمِ مِنْ عِبَادِكَ يَقُولَ عَلَىٰ إِلَى المَالَمِينَ وَأَنْ تُشْوِينَ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبَّ العَالْمِينَ وَأَنْ تُشْرِينَ فَي صَالحِ مَنْ دَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِكَ أَنْرَكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِي الْمَالَعُ مِنْ فَيْلُكُ وَلَهُمْ إِلْكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَلَوْتَى مَنْ ذُنُوبِي، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمِّدِ وَلَوْتُ وَلَمْ مَنْ وَلَمْ يَصْرِفَ عَنِي وَلَا تَعْمَلِي وَلَكَ عَلَىٰ كُولُكَ عَلَىٰ الْمُعْرِقِي وَلَا مَنْكُ وَلَمْ الْمَالِقُ عَنِي وَوْلَاكَ عَنِي وَلَاكَ عَنِي الْمَلْ أَعْدِلْ الْمُحَمِّدِ وَلَوْلَ عَمْلِي وَلَمْ الْمَلِي وَلَمْ يَصْرِفَ عَنِي الْمَوالَ عَلَى الْمَوْلِقُ الْمَلْ عَلَى الْمُعْرِقُ وَلَمْ مَلْولِكَ عَلَيْكُ وَلَمْ يَصُولُ عَنِي الْمَالِعُ عَلَى الْحَلَى الْمَلْفَى وَلَمْ يَصُوفُ عَنِي الْمَلَا وَلَمْ الْمَلْكُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُ وَلَمْ الْمَلْفُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُولُولُولُ الْ

ٱللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّا وَتَعَبَّا وَأَعَدَ وَاسْتَعَدَ لِوَفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقِ رَجَاءً رِفْدِهِ وَنَوَافِلِهِ وَطَلَبَ نَيْلِهِ وَجَائِزَتِهِ، فَإِلَيْكَ كَانَ مَوْلاَيَ ٱليَوْمَ تَهْيِئَتِي وَإِعْدَادِي وَأَسْتِعْدَادِي رَجَاءً عَفْوِكَ وَرِفْدِكَ وَطَلَبَ نَيْلِكَ وَجَائِزَتِكَ. ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تُحَيِّبِ اليَوْمَ ذَلِكَ مِنْ رَجَائِي، يَا مَنْ لا يُحْفِيهِ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اليَوْمَ ثِقَةً مِنِي بِعَمَلٍ صَالِحٍ وَجَائِي، يَا مَنْ لا يُحْفِيهِ سَائِلٌ وَلاَ يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِي لَمْ آتِكَ اليَوْمَ ثِقَةً مِنِي بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَمْتُهُ وَلاَ شَفَاعَة مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بِيَّهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَلاَ شَفَاعَة مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بِيَّهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَلاَ اللّهِ وَعَلَيْهِمْ وَالْإِسَاءَةِ عَلَىٰ نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفُوكَ الَّذِي وَسَلاَمُكَ، أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ عَلَىٰ نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفُوكَ الَّذِي وَسَلاَمُكَ، أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالجُرْمِ وَالْإِسَاءَةِ عَلَىٰ نَفْسِي، أَتَيْتُكَ أَرْجُو عَظِيمَ عَفُوكَ الَّذِي وَسَلامُكَ، أَتَيْتُكَ مُؤْرَةٍ، فَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَاسِعَةٌ وَعَفُوهُ عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ الجُرْمِ أَنْ عُدْتَ عَلَيْهِمْ فَلَى عَلِيمُ مِنْ الْخُومِ فَلَى مَنْ مَحْمَدٍ وَآلِهِ وَعُدْ عَلَى عَظِيمٌ، يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ وَرَقِيمُ عَلَى عَلِي بِمَعْفِرَةٍ، فَلَى مُعْمَلِكَ وَتَعَطَّفُ عَلَى عَظِيمٌ يَا عَظِيمُ وَلَوْلًا فَعَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلِيم عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلِي عَلَى عَلَ

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا المَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وأَصْفِيَائِكَ وَمَوَاضِعَ (١) أُمَنَائِكَ في الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ٱلَّتِي ٱخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ٱبْتَزُّوها وَٱنْتَ المُقَدِّرُ لِذَٰلِكَ لا بُغَالَبُ أَمْرُكَ وَلاَ يُجَاوَزُ المَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّىٰ شِئْتَ وَلِمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ غَيْرُ مُتَّهَم عَلَىٰ خَلْقِكَ وَلاَ إِرَادَتِكَ حَتَّىٰ عَادَ صَفْوَتُكَ وَخُلَفَا وَكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلاً وَكِتَابِكَ مَنْبُوذاً وَفَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ شَرَائِعِكَ وَسُنَنَ نَبِيُّكَ مَثْرُوكَةً. ٱللَّهُمَّ ٱلعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ وَمَنْ رَضِيَ بِفَعَالِهِمْ وأَشْيَاعَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، كَصَلَوَاتِكَ وبركاتِكَ وتَعِيَّاتِكَ عَلَىٰ أَصْفِيَائِكَ إِبْراهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَجِّلِ الفَرَجَ والرَّوْحَ والنَّصْرَ والتَّمْكِينَ والتَّأْبِيدَ لَهُمْ، ٱللَّهُمَّ وٱجْعَلْني مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ والإيمَانِ بِكَ والتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ والأَثِمَّةِ ٱلَّذِينَ حَتَمْتَ طَاعَتَهُمْ مِمَّنْ يَجْرِي ذَٰلِكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ لَيْسَ يَرُدُ غَضَبَكَ إلا حِلْمُكَ وَلاَ يَرُدُّ سَخَطَكَ إِلاَّ عَفْوُكَ وَلاَ يُجِيرُ مِنْ عِقَابِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ وَلاَ يُنَجِّى مِنْكَ إِلاَّ التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لِي يَا إِلْهِي مِنْ لَدُنْكَ فَرَجاً وَمَخْرَجاً بالقُدْرَةِ ٱلَّتِي بِهَا تُحْيِي أَمْوَاتَ العِبَادِ، وَبِهَا تَنشُرُ مَيْتَ البِلاَدِ، وَلاَ تُهْلِكْنِي بَا إِلْهِي غَمَّاً حَتَّىٰ تَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرِّفَنِي الإِجَابَةَ فِي دُعَائِي وأَذِقْنِي طَعْمَ العَافِيَةِ إِلَىٰ مُنتَهَىٰ أَجَلِي وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي وَلاَ تُمَكِّنهُ مِنْ عُنُقِي وَلاَ تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ.

إلْهِي إِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَضَعُنِي وإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَرْفَعُنِي وإِنْ أَهَنْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يُحُرِمُنِي وإِنْ عَدَّبْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يُحُرِمُنِي وإِنْ عَدَّبْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي يَرْحَمُنِي وإِنْ رَحِمْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي يَرْحَمُنِي وإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِهِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلاَ فِي نَقْمَتِكَ عَجَلَةٌ وإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَوْتَ وإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْهِي عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبِلاَءِ غَرَضاً وَلاَ فَوْتَ وَإِنَّمَا يَكُونَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبِلاَءِ غَرَضاً وَلاَ

<sup>(</sup>١) بالنصب في الأصل ولا وجه له.

لِنَقْمَتِكَ نَصَباً ومَهَّلْنِي وَنَفِّسْنِي وأَقِلْنِي عَثْرَتِي وَلاَ تَبْتَلِينِّي بِبَلاءٍ عَلَىٰ أَثَرِ بَلاَءٍ فَقَدْ نَرَىٰ ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَنَضَرُّعِي إِلَيْكَ.

أَعُوذُ بِكَ يَا إِلَهِي البَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَعِذْبِي وأَسْتَجِيرُ بِكَ البَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَجْرِنِي، وأَسْأَلُكَ أَمْناً مِنْ عَذَابِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَهْدِنِي، وأَسْتَرْحِمُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَهْدِنِي، وأَسْتَرْحِمُكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآدْحَهْنِي، وأَسْتَغْفِركَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مُحَمَّدٍ وآلَهُ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُحَمَّدٍ وآلَهُ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُحَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمَّدٍ وآلَهُ مُحَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمَّدٍ وآلَهُ مُحَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمَّدٍ وآلَهُ مُعَمِّدٍ وآلَهُ مُعَمِّدٍ وآلَهُ مُعَمِّدٍ وآلَهُ مُعَمِّدٍ وآلَهُ مُرَادٍ فَعَلَى عَلَى مُعَمِّدٍ وآلَهُ مُعَمِدٍ وآلَهُ مُع

وروى جابر عن أبي جعفر عَلَيْتُ فِي عن على بن الحسين عَلَيْهِ أَ مِنْ عَمَلِ يَوم الجمعة الدّعاء بعد الظهر: ٱللَّهُمَّ ٱشْتَرِ مِنِّي نَفْسِيَ المَوْقُوفَةَ عَلَيْكَ المَحْبُوسَةَ لأَمْرِكَ بِالجَنَّةِ مَعَ مَعْصُومٍ مِنْ عِثْرَةِ نَبِيكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَحْزُونٍ لِظُلاَمَتِهِ مَنْسُوبٍ بِالجَنَّةِ مَعَ مَعْصُومٍ مِنْ عِثْرَةِ نَبِيكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَحْزُونٍ لِظُلاَمَتِهِ مَنْسُوبٍ بِولاَدَتِهِ تَمْلاً بِهِ الأَرْضَ عَدْلاً وقِسْطاً كَمَا مُلِثَتْ جَوْراً وَظُلْماً، وَلاَ تَجْعَلْنِي مِمَّنْ تَقَدَّمَ فَمَرَقَ أَوْ تَأَخَرَ فَمَحَقَ، وٱجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ فَلَحِقَ وٱجْعَلْنِي شَهِيداً في قَبْضَتِكَ، يَا فِمَرَقَ أَوْ تَأَخِّرَ فَمَحَقَ، وٱجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ فَلَحِقَ وٱجْعَلْنِي شَهِيداً في قَبْضَتِكَ، يَا إلَهِي سَهِلْ لِي نَصِيباً جَزْلاً وَقَضَاءً حَتْماً لا يُغَيِّرُهُ شَقَاءٌ وٱجْعَلْنِي مِمَّنْ هَدَيْتُهُ فَهَدَىٰ وَرَكَيْتُهُ فَنَجَا وَوَالَيْتَ فَاسْتَنْنَيْتَ فَلاَ سُلْطَانَ لإبْلِيسَ عَلَيْهِ وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، وَمَا وَرَاكَيْتُهُ فَنَجَا وَوَالَيْتَ فَاسْتَنْنَيْتَ فَلاَ سُلْطَانَ لإبْلِيسَ عَلَيْهِ وَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ، وَمَا

ٱسْتَعْمَلْتَنِي فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَٱجْعَلْ في الحَلاَلِ مَأْكَلِي وَمَلْبَسِي وَمَنكَحِي، وَقَنَّعْنِي يَا لِلهِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَمَا رَزَقْتَنِي مِنْ رِزْقٍ فَأَرِنِي فِيهِ عَدْلاً حَتَّىٰ أَرَى قَلِيلَهُ كَثِيراً وأَبْذُلَهُ فِيكَ بَدْلاً، وَلاَ تَجْعَلْنِي مِمَّنْ طَوَّلْتَ لَهُ في الدُّنْيَا آمَلَهُ وَقَدِ ٱنْقَضَىٰ أَجَلُهُ وَهُو مَعْبُونٌ عَمَلُهُ، اَسْتَوْدِعُكَ يَا إِلٰهِي غُدُورِي وَرَوَاحِي وَمَقِيلِي وأَهْلَ وِلاَيْتِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ هُو كَائِنٌ أَسْتَوْدِعُكَ يَا إِلٰهِي غُدُورِي وَرَوَاحِي وَمَقِيلِي وأَهْلَ وِلاَيْتِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ هُو كَائِنٌ وَيَّنِي وإِيَّاهُمْ مِنْ وَإِيَّاهُمْ مِنْ طُولُت وآمُنعُنِي وإِيَّاهُمْ مِنْ طُلْمِ الظَّلَمَةِ وأَعْيُنِ الحَسَدَةِ، وأَجْعَلْنِي وإِيَّاهُمْ مِمَّنْ حَفِظْتَ وآسْتُونِي وآيَاهُمْ في طُلُم الظَّلَمَةِ وأَعْيُنِ الحَسَدَةِ، وأَجْعَلْنِي وإِيَّاهُمْ مِمَّنْ حَفِظْتَ وآسْتُونِي وإيَّاهُمْ في مَنْ تَوْطُتَ وآسْتُونِي وآمِنْ رَوْعَتَهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْطُتَ وآسْتُونِي وآمِنْ رَوْعَتَهُمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَوْطُتَ وآسُتُونِي وآيَاهُمْ في مَنْ مَنْ مَنْ وَالْمُنْ وَالْمُعْنِي وإِيَّاهُمْ في وَرَوْعَتِي وأَعْيُنِ الحَسَدَةِ، وأَجْعَلْنِي وإيَّاهُمْ وَلَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي وآمِنْ رَوْعَتَهُمْ وَرَوْعَتِي وآجُعَلْ حُبِي وَيُومِنِي فِيهِمْ وَلَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَىٰ نَفْسِي زَلَّتُ وَرَوْعَتِي وآجُعَلْ حُبِي وَيُهِمْ وَلَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَىٰ نَفْسِي زَلَّتُ وَلَكُورِي وَيَعِي وآجُعَلُ مَنْ مَنْ مَوْ وَلَوْمَ وَلَهُمْ فَإِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي زَلِّتُ

مَا أَحْسَنَ مَا صَنَعْتَ بِي يَا رَبِّ إِذ هَدَيْتَنِي للإسْلاَمِ وَبَصَّرْتَنِي مَا جَهِلَهُ غَيْرِي وَعَرَّفْتَنِي مَا أَنْكَرَهُ غَيْرِي وَأَلْهَمْتَنِي مَا ذَهَلُوا عَنْهُ وَفَهَمْتَنِي قَبِيحَ مَا فَعَلُوا وَصَنَعُوا حَتَّىٰ شَهِدْتُ مِنَ الأَمْرِ مَا لَمْ يَشْهَدُوا وَأَنَا عَائِبٌ فَمَا نَفَعَهُمْ قُرْبُهُمْ ولاَ صَرَّنِي بُعْدِي وَأَنَا مِنْ تَحْوِيلكَ إِيَّايَ عَنِ الهُدَىٰ وَجِلٌ وَمَا تَنْجُو نَفْسِي إِنْ نَجَتْ إِلاَّ بِكَ، وَلَنْ يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ مَنْ بَيْتَةٍ رَبِّ نَفْسِي غَرِيقُ خَطَايَا مُجْحِفَةٍ وَرَهِينُ ذُنُوبٍ مُوبِقَةٍ وَصَاحِبُ عُيُوبٍ جَمَّةٍ فَمَنْ حَمِدَ عِنْدَكَ نَفْسَهُ فَإِنِّي عَلَيْهَا زَارٍ، وَلاَ أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِإِحْسَانٍ وَلاَ في جَنْبِكَ سُفِكَ ذَمِي وَلَمْ يُغْجِلِ الصَّيَامُ والقِيَامُ جِسْمِي، فَيَأِيِّ ذَلِكَ أَزَكِي نَفْسِي وَأَشْكُرُهَا عَلَيْهِ وَأَحْمَدُهَا مَنْ عَنْ خَبِي وَقَدْ أَمَتَ مَع نَفَادٍ عُمْرِهِ عُمْرِي، مَا أَحْسَنَ مَا فَعَلْتَ بِي مِنْ كَانَ مَوْلِكُهُ مَوْلِدِي وَلَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَ مَع نَفَادٍ عُمْرِهِ عُمْرِي، مَا أَحْسَنَ مَا فَعَلْتَ بِي وَقَدْ أَمَتَ بِي مَا لَكُ اللَّهُمُ لِلَذِي وَلَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَ مَع نَفَادٍ عُمْرِهِ عُمْرِي، مَا أَحْسَنَ مَا فَعَلْتَ بِي وَعَلَيْهِ مُ السَّلامُ مُولِدِي وَلَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَ مَع نَفَادٍ عُمْرِهِ عُمْرِي، مَا أَحْسَنَ مَا فَعَلْتَ بِي وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ مُلِكُ بِهُوايَ وَلِا مُحَمَّدٍ وَلِي مُحَمَّدٍ وَلَكَ مَرْهُ مُن النَّارِ فَرَحْرَحْتَ عَنِ النَّارِ فَرَحْرِحْنِ وَفِيمَنْ أَكُومُتَ بِمُحَمَّدٍ وَلِي مُتَعْمَدٍ وَلَكَ مَرْهُ لِكَ اللَّهُ وَلَى مُعَلِيهِ مُ السَّلامُ وَلَكُومُنِي وَمِحَقً مُو مَلِكُ وَلِكُ مُحَمَّدٍ وَلَلِ مُحَمَّدٍ وَلَلِ مُحَمَّدٍ وَلَكَ مُولِكَ وَرَحْمَتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَلِكُ مُنْكُومُ وَلِي مُنْ النَّالِ فَنَجْمُونِي وَيَعَنَى وَمُعَلِّ وَالِ مُحَمَّدٍ وَلَو مَلْكُ وَرَحْمَتُكُ وَلَكُ مَا مُعَمَّدٍ وَلَو مُنَا لِنَالِ وَلَوْمَ وَلَكُ وَمُعْلِي وَلَوْ مُنْ النَّارِ وَلَوْ مُعَلِيهِمُ مِنَ النَّالِ وَلَا مُحَمَّدٍ وَلَوْ وَلَا مُعَمَّدٍ وَلَو وَلَكُومُ وَل

#### صلاة في طلب الولد

ثمّ أسجد سجدة الشّكر ٱلّتي بعد الظّهر في كلّ يومٍ، وقل فيها ما تقدّم ذكره من الدّعاء.

ركعتان بعد الظهر: روى عنهم عَلَيْتِلَا أَنْ من صلّى الظهر يوم الجمعة، وصلّى بعدها ركعتين يقرأ في الأولى الحَمْد، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ سبع مرّات، وفي الثّانية مثل ذلك. وقال بعد فراغه منها: ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الَّتِي حَشُوهُمَا البَرَكَةُ وَعُمَّارُهَا المَلاَئِكَةُ مَع نَبِيّنًا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأبينا إِبْرُاهِيمَ عَلَيْتُلا لم تضرّه بليّةٌ، ولم تصبه فتنةٌ إلى الجمعة الأخرى وجمع الله بينه وبين محمّد وإبراهيم عَلَيْتَلا .

صلاة في طلب الولد (١): روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عَلَيْتَلَا أَنّه قال: من أراد أن يحبل له فليُصلِّ ركعتين بعد الجمعة يُطيل فيهما الرّكوع والسّجود. ويقول بعدهما: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلامْ إِذْ نَادَاكَ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ، ٱللَّهُمَّ فَهَبْ لِي ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ. ٱللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَفِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا، فَإِنْ قَضَيْتَ في رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلاَماً مُبَارَكاً زَكِيّاً وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيباً وَلاَ شِركاً.

روى الكليني بسنده عن علي بن محمد الضميري الكاتب قال: تزوجت ابنة جعفر بن محمود الكاتب وأحببتها حباً لم يحب أحد أحداً مثله، وأبطأ عليّ الولد فصرت إلى أبي الحسن علي ابن محمد الرضا عليه السلام فذكرت له ذلك فتبسم وقال: اتخذ خاتماً فصه فيروزج واكتب عليه ربّ لا تذري فرداً وأنت خير الوارثين. قال: ففعلت ذلك فما أتى عليّ حول حتى رزقت منها ولداً ذكراً. (من الأمالي للمصنف رحمه الله تعالى).

<sup>(</sup>۱) روى الكليني بسند عن الحارث النصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد. قال: آدع وأنت ساجد: ربّ هب لي من لدنك وليّاً ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام: وقل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة وتستغفر عشر مرات وتسبّح تسع مرات وتختم العاشر بالاستغفار. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك: وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. . . إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله تعالى. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت الجماع فقل: اللّهم الرزقني ولدا وأجعله تقيّاً ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير.

### صلاة في طلب الولد

ذكر الدّعاء بعد السّت ركعات من نوافل الجمعة بعد الظّهر، على رواية من روى ذلك لكلّ ركعتين، تمام ما تقدّم ذكره، يقول بعد التسليمة الأوّلة: ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّليمة الأوّلة: ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ السَّليمة الأوّلة: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ السَّليمة الأوّلة: ٱللَّهُمَّ في ضَمَائِرِهِمْ النَّسِينَ لأَوِدًائِكَ وأَحْضَرُهُمْ لِكِفَايةِ المُتَوكِلِينَ عَلَيْكَ، تُشَاهِدُهُمْ في ضَمَائِرِهِمْ وَسَطِّي اللَّهُمَّ لَكَ مَكْشُوفٌ وَأَنَا إلَيْكَ وَتَطَلعُ عَلَىٰ سَرَائِرِهِمْ وَتُحِيطُ بِمَبَالِغِ بَصَائِرِهِمْ، وَسِرِّي ٱللَّهُمَّ لَكَ مَكْشُوفٌ وَأَنَا إلَيْكَ مَلْهُوفٌ، إِذَا أُوحَشَنْنِي الغُرْبةُ آنسَنِي ذِكْرُكَ وَإِذَا صُبَّتْ عَلَيَّ الهُمُومُ لَجَأْتُ إِلَى الاسْتِجَارَةِ بِكَ، عِلْما بِأَنَّ أَزِمَّة الأُمُورِ بِيَلِكَ وَمَصْدَرَهَا عَنْ قَضَائِكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنْ عَمِيتُ عَنْ مَسْأَلَتِكَ فَلَسْتُ بِبِعِيدٍ مِنْ وِلاَيَتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ بِحَاجَتِهِ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ الإِجَابَةَ لِعِبَادِكَ، وَلَنْ يَخِيبَ مَنْ فَنِعَ إِلَيْكَ بِرَغْبَتِهِ وَقَصَدَ إِلَيْكَ بِحَاجَتِهِ وَلَمْ تَرْجِعْ يَدٌ طَالِبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطَائِكَ وَلاَ خَائِيةً مِنْ نِحَلِ هِبَاتِكَ، وَأَيُّ رَاحِلٍ رَحَلَ إِلَيْكَ فَلَمْ يَجِدْكَ قَرِيبًا وأَيُّ وَافِدٍ وَفَدَ إِلَيْكَ فَاقتَطَعَتْهُ عَوَائِقُ الرَّدِّ دُونَكَ؟ وأَيُّ مُسْتَنْطٍ لِمَزِيدِكَ فَلَمْ يَجِدْكَ قَرِيبًا وأَيُّ وَافِدٍ وَفَدَ إِلَيْكَ فَاقتَطَعَتْهُ عَوائِقُ الرَّدِّ دُونَكَ؟ وأَيُّ مُسْتَنْطٍ لِمَزيدِكَ أَكْدَىٰ دُونَ ٱسْتِمَاحَةٍ سِجَالِ عَطَائِكَ؟ ٱللَّهُمَّ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَقَرَعَتْ بَابَ أَكْدَىٰ دُونَ ٱسْتِمَاحَةٍ سِجَالِ عَطَائِكَ؟ ٱللَّهُمَّ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَقَرَعَتْ بَابَ فَضْلِكَ يَدُ مَسْأَلَتِي وَنَاجَاكَ بِخُشُوعِ الاَسْتِكَانَةٍ قَلْبِي، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا يَحْدُثُ مِنْ طَلِبَتِي فَصِلِ ٱللَّهُمَّ دُعَائِي بِحُسْنِ الإِجَابَةِ وَٱشْفَعْ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ بِنُجْحِ الطَّلِبَةِ.

التسليمة الثانية: يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ عَثْرَةٍ، يَا مَنْ بُعْطِي الكَثِيرَ بِالقَلِيلِ يَا مَنْ أَعْطَىٰ مَنْ سَأَلَهُ تَحَثَّنًا مِنهُ وَرَحْمَةً يَا مَنْ أَعْطَى مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَلَمْ للكَثِيرَ بِالقَلِيلِ يَا مَنْ أَعْطَى مَنْ لَمْ يَسْأَلُهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ تَفَضُّلاً مِنهُ وَجُوداً صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعْطِني بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ خَيْرَ اللَّهُ نَيَا وَاللَّهُ وَلَمْ وَالْمَرِفْ وَأَعْطِني بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ خَيْرَ اللَّهُ نَيَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَبْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، وَالاّخِرَةِ وأَصْرِفْ عَنِي شَرَّهُمَا وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِكَ، فإنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، يَا ذَا الفَضْلِ والجُودِ والمَنِّ والنَّعْمِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعْطِني سُؤلِي وأَكْفِني مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرٍ دُنْيَايَ وآخِرَتِي.

التسليمة الثالثة: بَا ذَا الجُودِ فَلاَ يُمَنُّ عَلَيْهِ بَا ذَا الطَّوْلِ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، ظَهْرَ اللاَّجِينَ وَأَمَانَ الخَائِفِينَ وَجَارَ المُسْتَجِيرِينَ، إِنْ كَانَ فِي أُمِّ الكِتَابِ عِنْدَكَ أَنِّي شَقِيٍّ اللاَّجِينَ وَأَمَانَ الخَائِفِينَ وَجَارَ المُسْتَجِيرِينَ، إِنْ كَانَ فِي أُمِّ الكِتَابِ عِنْدَكَ أَنِّي شَقِيًّ

## في خطبة يوم الجمعة

مَحْرُومٌ أَوْ مُقَتَّرٌ عَلَيَّ رِزْقِي، فامْحُ مِنْ أُمِّ الكِتَابِ شَقَائي وَحِرْمَانِي وَٱكْتُبْنِي عِنْدَكَ سَعِيداً، مُولِقًا لِلْخَيْرِ مُوسَّعاً عَلَيَّ رِزْقِي، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وتُشْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ وَوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً وَأَنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللّهُمَّ مُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوَكُلِ عَلَيْكَ والتَّمْوِيضِ إِلَيْكَ والرِّضا بِقَدَرِكَ والتَّمْلِيمِ لأَمْرِكَ حَتَّى لا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَحْبَ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلاَ تأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

# خطبة يوم الجمعة:

روى زيد بن وهب قال: خطب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم الجمعة، فقال: الحَمْدُ لله الوَلِيِّ الحَمِيدِ الحَكِيمِ المَجِيدِ الفَعَالِ لِمَا يُرِيدُ عَلاَم العُيُوبِ وَسَتَّارِ العُيُوبِ، خَالِقِ الحَلْقِ وَمُنزِّلِ القَطْرِ وَمُدَبِّرِ الأَمْرِ، رَبِّ السَّمَاءِ والأَرْضِ والدُّنْيَا والآخِرَةِ وَارِثِ العَالَمِينَ وَحَيْرِ الفَاتِحِينَ الَّذِي مِنْ عِظَمِ شَاْنِهِ أَنَّهُ لاَ شَيْء مِثْلُهُ وَالدُّنْيَا والآخِرَةِ وَارِثِ العَالَمِينَ وَحَيْرِ الفَاتِحِينَ الَّذِي مِنْ عِظَمِ شَاْنِهِ أَنَّهُ لاَ شَيْء مِثْلُهُ وَرَامُ لِهَيْبَةِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْء مِنْ حَلْقِهِ لِمُلْكِهِ وَرُبُوبِيِّيَةِ اللّذِي يُمْسِكُ السَّمَاء أَنْ تَقَعَ عَلَى قَرَارَهُ لِهَيْبَتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْء مِنْ خَلْقِهِ لِمُلْكِهِ وَرُبُوبِيِّيَةِ اللّذِي يُمْسِكُ السَّمَاء أَنْ تَقَعَ عَلَى مَا كَانَ وَنَسْتَعْمِينَةُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَىٰ مَا يَكُونُ وَنَسْتَغُورُهُ وَتَسْتَهْدِيهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ اللّذِينَ رَبّعُ لاَ المَلُوكِ وَسَيَّدُ السَّاعَةُ وَيَحْدُثُ شَيْء إللَّا مِعْلِمِهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، مَلِكُ المُلُوكِ وَسَيَّدُ السَّاعَةُ وَيَخْدُدُهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ المُسُولُ وَسَيَّدُ السَّامَة وَيَعْرَالُ والإَرْضِ الوَاحِدُ القَهَّارُ الكَبِيرُ وَسَعَدُ لَهُ وَاللهِ وَالْمَولُهُ أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى المَعْرَاةِ وَسَالًا وَلَا مُعَلَّا وَالْمَالُهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَا مُتَعَلِّياً وَلَا مُعَمِّدًا وَلَا مُعَلَّا وَلَا مُقَامِلًا وَنَصَعَ لَهُ فِي عِبَادِهِ صَالِمِلًا وَتَصَعَ لَهُ فَي عِبَادِهِ صَالِم وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَالْمُؤْمِ اللهُ عَلَيْه وَالْهِ وَلَيْ رَضِي عَمَلَهُ وَتَقَبَلَ سَعْيَهُ وَغَفَرَ لَهُ ذَنْبُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَالْمَامُ وَتَقَمَلُ لَهُ وَنَشَعُهُ اللهُ عَلَيْه وَقَلْ رَضِي عَمَلَهُ وتَقَرَى الْهُ وَقَمْ لَهُ ذَنْبُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْمِ اللهُ عَلَيْ وَالِهُ وَلَا رَضِي عَمَلَهُ وَتَقَرَا وَالْمُعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُو

أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بِتَقْوَى الله واغتِنَامِ طَاعَتِهِ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ في لهذِهِ الأَيَّامِ الخَالِيَةِ الفَانِيَةِ وإعْدَادِ العَمَلِ الصَّالِحِ لِجَلِيلِ مَا يُشْفِي بِهِ عَلَيْكُمُ المَوْتُ في أَمْرِكُمْ بِالرَّفْضِ لِهٰذِهِ الفَانِيَةِ وإعْدَادِ العَمَلِ الصَّالِحِ لِجَلِيلِ مَا يُشْفِي بِهِ عَلَيْكُمُ المَوْتُ في أَمْرِكُمْ بِالرَّفْضِ لِهٰذِهِ

## في خطبة يوم الجمعة

الدُّنْيَا التَّارِكَةِ لَكُمُ الزَّائِلَةِ عَنْكُمْ، وإِنْ لَمْ تَكُونُوا تُحِبُّونَ تَرْكَهَا والمُبْلِيَةِ لأَجْسَادِكُمْ وإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَجْدِيدَها فَإِنَّمَا مَثْلُكُمْ وَمَثْلُها كَرَكْب سَلَكُوا سَبِيلاً وكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ وأَفْضَوْا إِلَىٰ عَلَم فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَكَمْ عَسَى المُجْرِي إِلَى الغَايَةِ أَنْ يُجْرِيَ إِلَيْهَا حَتَّىٰ يَبْلُغَهَا وَكَمْ عَسَمًىٰ أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمٌ لاَ يَعْدُوهُ وَطَالِبٌ حَثِيثٌ مِنَ المَوْتِ يَحْدُوهُ، فَلاَ تَنافَسُوا في عِزِّ الدُّنْيَا وَفَخْرِهَا وَلاَ تَعْجَبُوا بِزِينتِهَا وَنَعِيمِهَا وَلا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَبُؤسِهَا فإِنَّ عِزَّ الدُّنْيَا وَفَخْرَهَا إِلَى ٱنْقِطَاعِ وإِنَّ زِينَتَهَا وَنَعِيمَهَا إِلَى ٱرْتِجَاعِ وَإِنَّ ضَرَّاءَهَا وَبؤسَهَا إِلَىٰ نَفَادٍ وَكُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَىٰ مُنتْهَىٰ وَكُلُّ حَيٍّ فِيهَا إِلَىٰ بِلِّي، أَوَ لَيْسَ لَكُمْ في آثَارِ الأَوَّلِينَ وَفِي آبَائِكُمُ المَاضِينَ مُعْتَبَرٌ وَبَصِيرَهُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الأَمْوَاتِ لا يَرْجِعُونَ، وَإِلَىٰ الْأَخْلَافِ مِنْكُمْ لاَ يَخْلُدُونَ، قَالَ الله تَعَالَىٰ، والصِّدْقُ قَوْلُهُ: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ، وَقَالَ: كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ وإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، الآية، أَوَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُصْبِحُونَ عَلَىٰ أَحْوَالٍ شَتَّىٰ فَمِنْ مَيَّتٍ يُبْكَىٰ وَمَفْجُوعٍ يُعَزَّىٰ وَصَرِيعٍ يَتَلَوَّىٰ وآخَرُ يُبَشَّرُ وَيُهَنَّا وَمِنْ عَائِدٍ يَعُودُ وآخَرَ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَطَالِبٍ لِلدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ ، وَغَافِلِ وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ ، وعَلَىٰ أَثَرِ المَاضِي مَا يَمْضِي البَاقِي والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ الَّذِي يَبْقَىٰ وَيَفْنَىٰ مَا سِوَاهُ وإِلَيْهِ مَوْئِلُ الخَلْقِ وَمَرْجِعُ الأُمُورِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

أَلاَ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله لَكُمْ عِيداً وَهُوَ سَيِّدُ أَيَّامِكُمْ وَأَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ الله تَعَالَىٰ في كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَىٰ ذِكْرِهِ فَلْتَعْظُمْ فِيهِ رَغْبَتُكُمْ وَلْتَخْلُصْ نِيَّكُمْ وَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَى الله والدُّعَاءِ وَمَسْأَلَةِ الرَّحْمَةِ والغُفْرَانِ، فَإِنَّ الله يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مُؤْمِن مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَى الله والدُّعَاءِ وَمَسْأَلَةِ الرَّحْمَةِ والغُفْرَانِ، فَإِنَّ الله يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مُؤْمِن دُعَاءَهُ وَيُورِدُ النَّارَ كُلَّ مُسْتَكْبِرِ عَنْ عِبَادَتِهِ قَالِ الله تَعَالَى: آدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ، إِنَّ دُعَاءَهُ وَيُورِدُ النَّارَ كُلَّ مُسْتَكْبِرِ عَنْ عِبَادَتِهِ قَالِ الله تَعَالَى: آدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ، إِنَّ دُعَاءَهُ وَيُورِدُ النَّارَ كُلَّ مُسْتَكْبِرِ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ. وأَعْلَمُوا أَنَّ فِيهِ سَاعَةً مُبَارَكَةً لاَ الله فِيهَا مُؤمِنٌ خَيْراً إِلاَ أَعْطَاهُ.

الجُمْعَةُ واجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُؤمِنٍ إلاَّ الصَّبِيَّ والمَرْأَةَ والعَبْدَ والمَرِيضَ والمَجْنُونَ

والشَّيْخَ الكَبِيرَ والأَعْمَىٰ والمُسَافِرَ وَمَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ، غَفَرَ الله لَنَا وَلَكُمْ سَالِفَ ذُنُوبِنَا وَعَصَمَنَا وإِيَّاكُمْ مِنِ ٱقْتِرَافِ الذُّنُوبِ بَقِيَّةَ أَعْمَارِنَا، إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ سَالِفَ ذُنُوبِنَا وَعَصَمَنَا وإِيَّاكُمْ مِنِ ٱقْتِرَافِ الذُّنُوبِ بَقِيَّةَ أَعْمَارِنَا، إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ وَأَبْلَغَ المَوْعِظَةِ كِتَابُ الله، أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمِ العَلِيمُ.

وكان يقرأ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ أَو قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ أَوْ إِذَا زُلْزِلَتْ أَو أَلْهَاكُمْ أَو والعَصْرِ، وكان ممَّا يدوم عليه قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ.

ثم يجلس جلسة كلا ولا<sup>(١)</sup>. ثمّ يقوم، فيقول: الحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُشْتَعِينُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَشُولُهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلاَمُهُ ومَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ صَلاَةً تَامَّةً نَامِيَّةً زَاكِيَةً تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَتُبَيِّنُ بِهَا فَضِيلَتَهُ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ عَذَّبُ كَفَرَةً أَهْلِ الْكِتَابِ والمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَجْحَدُونَ النَّكُ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلُكَ، اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَالْقِ الرُّعْبَ في قُلُوبِهِمْ وَالْزِلْ عَلَيْهِمْ رَبُولُكُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرْ جُيُوشَ رَجْزَكَ وَنَقْمَتَكَ وَبَأْسَكَ الَّذِي لاَ تَرُدُّهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ، اللَّهُمَّ انْصُرْ جُيُوشَ المُسْلِمِينَ وَسَرَايَاهُمْ وَمُرَابِطِيهِمْ حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَانُ وَالْمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَانُ هُو الْوَيْقُ الْمَعْمُ الْوَالْمِينَ وَالْمِكُمَةُ في قُلُوبِهِمْ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُونُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْدِ إِلْهَ الْحَقِّ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِينَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُسْكَرِ وَالْبُعْيِ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَلْكُونُ وَلَا اللهَ فَإِنَّهُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ وَاسْأَلُوهُ رَحْمَتَهُ وَالْمُسْكِمِ وَالْمُعْمِي يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَلْكُونُ وَلَ الْأَوْلُولُ اللهِ فَإِنَّةُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ وَاسْأَلُوهُ رَحْمَتَهُ وَلَا لَمُنْكُو وَالْمُعْتِي وَلِي الْمُنْكُولُ وَلَا اللهِ فَإِنَّا لَهُ وَالْمُعْلِمُ لَولَا لَكُولُ اللهُ فَإِنْ الْمُعْرِلُ لِمَا لَولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهِ فَإِنَّا لَهُ وَلُولُولُ اللهِ وَالْمُعْمُ لَعَلَى الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُولُ وَلَا لَمُ الْمُعْرِلُولُ اللْهُ الْمُعْرِقُولُ اللهِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولُولُولُولُولُ اللْهُ الْمُعْلِمُولُ اللْهُ وَلِهُ الْمُعْلِمُ

 <sup>(</sup>١) كناية عن السرعة والخفة.

## في خطبة يوم الجمعة

وَفَضْلَهُ، فإنَّهُ لاَ يَخِيبُ عَلَيْهِ دَاعٍ مِنَ المُؤمِنِينَ دَعَاهُ. رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْبَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

خطبة أخرى: روى جابر عن أبي جعفر عَلَيْ قال: خطب أمير المؤمنين وسلوات الله عليه يوم جمعة فقال: الحَمْدُ لله ذِي القُدْرَةِ والشُلْطَانِ والرَّأْفَةِ والامْتِنانِ، وَحَمَدُهُ عَلَىٰ تَتَابُعِ النَّعَمِ، وأَعُودُ بِهِ مِنَ العَذَابِ والنَّقَمِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ أَحْمَدُهُ عَلَىٰ تَتَابُعِ النَّعَمِ، وأَعُودُ بِهِ مِنَ العَذَابِ والنَّقَمِ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ مُخَالَفَةٌ لِلْجَاحِدِينَ وَمُعَانَدَةً لِلْمُبْطِلِينَ وإِقْرَاراً بِأَنَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ قَفَىٰ بِهِ المُرْسَلِينَ وَخَتَمَ بِهِ النَّبِينِينَ وبَعَثُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى الله مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ قَفَىٰ بِهِ المُرْسَلِينَ وَخَتَمَ بِهِ النَّبِينِينَ وبَعَثُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ، فَقَدْ أَوْجَبَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ وأَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْهِ وأَجْمَلَ إِحْسَانَهُ إلَيْهِ مَوْدُكُمْ وَمَلَكُمْ فَبَادِرُوا بِذَلِكَ وَعَلَىٰ المَوْتِ اللّذِي لا يُنْجِيكُمْ مِنهُ حِصْنٌ مَنِيعٌ وَلاَ هَرَبٌ سَرِيعٌ فَإِنّهُ وَارِدٌ نَاذِلٌ وَوَاقعٌ عَلَيْ المَوْتِ اللّذِي لا يُنْجِيكُمْ مِنهُ حِصْنٌ مَنِيعٌ وَلاَ هَرَبٌ سَرِيعٌ فَإِنّهُ وَارِدٌ نَاذِلُ وَوَاقعٌ عَلَيْ المَوْتِ اللّذِي لا يُنْجِيكُمْ مِنهُ لِيوْمِ المَمَاتِ وأَحْذَرُوا البِمَ هَوْلِ البَيَاتِ، فَهُو المُمْوسِبُ. تَزَوّدُوا رَحِمَكُمُ الله البَوْمَ لِيَوْمِ المَمَاتِ وأَحْذَرُوا أَلِيمَ هَوْلِ البَيَاتِ، فَإِن عَلَى المَعْرَبُ وَمُوالِكُمْ مُرَافَقَةَ الأَبْرُارِ وعَفَرَ لَنَا وَلَكُمْ جَمِيعاً عِقَابَ اللهُ عَلَيْهُ والنَّورُ الرَّحِيمُ والنَّهُ وإِنَّاكُمْ وَالْفَقُورُ الرَّحِيمُ . إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ وَأَبْلَغَ المَوْعِظَةِ كِتَابُ اللهُ.

ثمّ تَعَوَّذُ بِالله ، وقرأ سورة العصر ، ثمّ قال : جَعَلَنَا الله وإِيَّاكُمْ مِمَّنْ تَسَعُهُمْ رَحْمَتُهُ وَيَشْمَلُهُمْ عَفُوهُ وَرَأْفَتُهُ ، وأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ . ثمّ جَلَس يسيراً ، ثمّ قام ، فقال : الحَمْدُ لله الَّذِي دَنَا في عُلُوِّ وَعَلاَ في دُنُوِّ وتَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِجَلاَلِهِ وأَسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَصَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِجَلاَلِهِ وأَسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَصَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِجَلاَلِهِ وأَسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَصَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِجَلاَلِهِ وأَسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَصَمَتِهِ وأَتُوكَلُّ عَلَيْهِ مُفَوِّضاً إلَيْهِ ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ وأَسْتَعِينَهُ طَالِباً لِعِصْمَتِهِ وأَتَوكَلُّ عَلَيْهِ مُفَوِّضاً إلَيْهِ ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ فَرِيكَ لَهُ إِلٰها وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً وِثْراً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ المُصْطَفَى وَرَسُولُهُ المُحْتَبَىٰ وَأَمِينَهُ المُرْتَضَىٰ أَرْسَلَهُ بِالحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَدَاعِياً إِلَيْهِ عَسِراجاً مُنِيراً فَبَلَغُ الرِّسَالَةَ وأَدَى الأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَعَبَدَ الله حَتَّىٰ أَنَاهُ المِقِينُ إِنْ وَسِرَاجاً مُنِيراً فَبَلَغُ الرِّسَالَةَ وأَدَى الأَمَانَةَ وَنَصَحَ الأُمَّةَ وَعَبَدَ الله حَتَّىٰ أَنَاهُ المِقِينُ

فَصَلَّى الله عَلَيْهِ في الأَوَّلِينَ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ في الآخِرِينَ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ يَوْمَ الدِّينِ. أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بِتَقْوَى الله والعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَاجْنِنَابِ مَعْصِيتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً وَخَسِرَ خُسْرَاناً فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً، وَمَنْ يَعْصِ الله ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً وَخَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً، إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النَّيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً، اللهَ مَ مَلاً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ أَفْضَلَ صَلَواتِكَ عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَوُلِيَائِكَ.

ثمّ تقوم، فتصلِّي العصر، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام، وما رُوي أنَّ تأخير النّوافل أفضل محمولٌ على أنَّه إذا لم يتَّقق له تقديمها وزالت الشّمس، فإنّ تأخيرها أفضل لأن الجمع بين الفرضين عقيب الزّوال يوم الجمعة هو الأفضل، فإذا صلّى العصر، دعا بالتّعقيب الّذي مضى لصلاة العصر.

وممّا يختصّ يوم الجمعة أنّه يُستحبّ أن يقرأ مائة مرّة إنّا أنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ ويصلِّي على النّبيِّ وآله ﷺ ما قدر عليه فإن تمكّن من ألف مرّة فعل، وإلا فمائة مرّة، فيقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلْ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ الّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً.

ويُستحبّ أن يقول سبع مرّات: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الأُوصِيَاءِ المَرْضِيِّنَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ، والسَّلامُ عَلَيْهِمْ وعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ. ورُوي أنَّه يُستحبّ أن يقول مائة مرّة: صَلَوَاتُ الله ومَلاَئِكَتِه وأنْبِيَائِه وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ والسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ. وروي أنه يقول مائة مرّة: اللهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ.

ورُوي عن أبي عبد الله عَلَيْتَ أنه يُستحبّ أن يصلّي على النّبيِّ عَلَيْ بعد الله عَلَيْتُ اللَّهُمَّ إِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْ كَمَا وَصَفْتَهُ في كِتَابِكَ حَيْثُ العصر يوم الجمعة بهذه الصّلاة: ٱللَّهُمَّ إِنَّ مُحَمَّداً عَلَيْ كَمَا وَصَفْتَهُ في كِتَابِكَ حَيْثُ تَقُولُ: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤمِنِينَ تَقُولُ: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤمِنِينَ

رَوْوفٌ رَحِيمٌ، فَأَشْهَدُ أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَأَنَكَ لَمْ تَأْمُرْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ صَلَّبْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلاَئِكَتُكُ وَأَنْرَلْتَ فِي مُحْكَم قُراَنِكَ: إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً، لا لِحَاجَةٍ إِلَىٰ صَلاَةِ أَحَدٍ مِنَ المَحْلُوقِينَ بَعْدَ صَلاَتِكَ عَلَيْهِ وَلاَ إِلَىٰ تَرْكِيبَهِمْ إِيَّاهُ بَعْدَ تَرْكِيبَكَ بَلِ الْخَلْقُ جَمِيعاً هُمُ المُحْتَاجُونَ إِلَىٰ ذٰلِكَ لأَنْكَ جَعَلْتَهُ بَابِكَ اللَّذِي لاَ تَقْبَلُ لِمَنْ أَنَاكَ إِلاَّ مِنْهُ وَجَعَلْتَ الصَّلاَة عَلَيْهِ قُرْبَةً مِنْكَ وَوَسِيلَةً إِلَيْكَ جَعَلْتَ الصَّلاَة عَلَيْهِ قُرْبَةً مِنْكَ وَوسِيلَةً إِلَيْكَ جَعَلْتَ المُعْرَادُوا بِهَا أَثْرَةً لَدَيْكَ وَرَلْفَةً عِنْدَكَ وَوَلَلْتَ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ، وأَمَرْتَهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ لِيَرْدَادُوا بِهَا أَثْرَةً لَدَيْكَ وَكَلْتَ بِالمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مَلاَئِكَتَكَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيُبَلِّغُونَهُ صَلاَتَهُمْ وَتَمْلُونَ عَلَيْهِ وَيَبِلِكُ فَوَكُلْتَ بِالمُصَلِّينَ عَلَيْهِ مَلاَئِكَ بِمَا عُظَمْتَ مِنْ أَمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَتَسْلِيمَهُمْ ٱللّهُ مَرَبَّ مُحَمَّدٍ فَإِنْ يُولِكُ مُرَافَقَتَهُ حَيْثِ وَتَرْضَىٰ وَبِمَا لَمْ وَسَلَى أَبُولُ لِسَانِي مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ بِمَا تُحِبُ وَتَرْضَىٰ وَبِمَا لَمْ وَسَلَى أَدُولَ مُوافَقَتَهُ حَيْثُ أَخْلَلْتُهُ مَلَاقً لِسَانِي عَنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ بِمَا تُحِبُ وَتَرْضَىٰ وَبَعَلُ أَنْ مُولِكُ مُرَافَقَتَهُ حَيْثُ أَنْكُ وَلَكَ مُرَافَقَتَهُ حَيْثُ أَخْلَلْكُ مُولِكُ وَمَنَاتُ فَلَاقً لِلْ مَنْ الْعَلْقَ فِي وَبَيْنَهُ مَلَى ذَٰلِكَ مُرَافَقَتَهُ حَيْثُ أَنْكُولُ عَلَيْهِ وَلِيكَ مُرَافَقَتَهُ مَيْتُ وَلَكُ مُرَافَقَتَهُ مَيْثُ أَلَّهُ فَي وَلِكُ مُولِهُ إِلَى اللهُ عُلْكُ مُلْكُولُ وَلِكُ مُولِولِكُ مَا لَوْلِكُ مُولِي وَبَيْنَهُ اللهُ عُلِي وَلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ وَلِكُ مُولِولًا مُؤْلُولُ وَلِلْتُ مُولِكُ لَلْكَ مُولِولِكُ مُولِكُ مُولِعُلُولُ وَلِي وَلِكُ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُولِهُ وَلِلْكُمُ الْفَلُكُ مُولِكُ مُولِكُ مُلْكُولُ وَلِكُمُ الْمَعْلِقُ لِلْكُولُ

آللَّهُمَّ إِنِّي أَبْدَأُ بِالشَّهَادَةِ لَهُ ثُمَّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وإِنْ كُنْتُ لا أَبْلُغُ مِنْ ذَٰلِكَ رِضَىٰ نَفْسِي وَلاَ يُعَبَّرُهُ لِسَانِي عَنْ ضَمِيرِي وَلاَ أَلاَمُ عَلَى التَقْصِيرِ مِنِي لِعَجْزِ قُدْرَتِي عَنْ بُلُوغِ الوَاجِبِ عَلَيَّ مِنهُ لأَنَّهُ حَظَّ لِي وَحَقِّ عَلَيَّ وأَدَاءٌ لِمَا أَوْجَبْتَ لَهُ في عُنْقِي إِذْ قَدْ بَلَغَ رِسَالاَتِكَ غَيْرَ مُفَرَّطٍ فِيمَا أَمَرْتَ ولا مُجَاوِزٍ لِما نَهَيْتَ وَلاَ مُقَصِّرٍ فِيمَا أَرَدْتَ وَلاَ مُتَعَدِّ لِمَا أَوْصَيْتَ وَتَلاَ مُفْرِطٍ فِيمَا أَمَرْتَ ولا مُجَاوِزٍ لِما نَهَيْتَ وَلاَ مُقَصِّرٍ فِيمَا أَرَدْتَ وَلاَ مُتَعَدِّ لِمَا أَلْوَلْتَهُ إِلَيْهِ مِن وَحْيِكَ وَجَاهَدَ في سَبِيلِكَ مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْيِرٍ وَوَفَىٰ بِعَهْدِكَ وَصَدَى بِأَمْرِكَ لاَ يَخَافُ فِيكَ لَوْمَةَ لاَيْمٍ وَبَاعَدَ فِيكَ الأَقْرَبِينَ وقَرَّبَ فِيكَ الأَبْعَدِينَ وأَمْرَ بِطَاعَتِكَ واثْتُمَرَ بِهَا سِرًا وَعَلاَئِيةٌ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيبِكَ وَاثْنَهَىٰ عَنْهَا سِرًا وَعَلاَئِيةٌ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيبِكَ وَاثْنَهَىٰ عَنْهَا سِرًا وَعَلاَئِيةٌ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيبِكَ وَاثْنَهَىٰ عَنْها سِرًا وَعَلاَئِيةٌ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيبِكَ وَاثْنَهَىٰ عَنْها سِرًا وَعَلاَئِيةٌ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيبِكَ وَاثْنَهَىٰ عَنْها سِرًا وَعَلاَئِيةٌ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيبِكَ وَاثُنَهَىٰ عَنْها سِرًا وَعَلاَئِه وَلَا شَعْوَلِكُ المُوسُطَفَيْنَ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِراً وَلا الْمُعْمَلُقَيْنَ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِراً وَلا شَعِرَ لَهُ وَلا شُعِرَ لَهُ وَلا شُعِرَ لَهُ وَلا شُعِرَ لَهُ وَلا شُعِرَ لَهُ وَلا مُنَاقِرا لَو اللَّهُ وَلا مَلْعَلَى المُوسُلِينَ وَأَنَّهُ المَعْقُ المَولُكَ وَخَاتِمُ النَّيْ المَتَى اللِيقِينُ لا شَكَ فِيهِ مِنْ عِنْدِكَ وَصَدَى المُوسُلِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ المَعْرُ لا شَكَ فِيهِ مِنْ عِنْدِكَ وَأَخْبَرَنَا بِهِ عَنْكَ أَنَّهُ المَقُ المَقِيْ المَقْدُ المَقْ المِقْ المِيْرَا فِيهِ مِنْ عَنْكَ أَنَّهُ المَقُ المَقُ المَقْ المَقْمُ المَقْ المَقْ الْمَاتِهُ وَلَا شَا أَنَى المَنْكُ وَالْمُعُمُونَا بِهِ عَنْكَ أَلَهُ المَعْقُ المَعْقُ المَعْقُ المَاسُونَ وَالْمَا الْعَلْ الْمَالَا الْمَالَةُ المَالِعَ الْمَالِعَلَى الْمَلْ الْمَا الْعَلَا

رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيْكَ وَوَلِيْكَ وَنَجِيْكَ وصَفِيْكَ وَصَفْوَتِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ الَّذِي اَنْتَجَبْتُهُ لِرِسَالاَتِكَ واَسْتَخْلَصْتَهُ لِدِينِكَ واَسْتَرْعَبْتُهُ عِبْدَكَ واَسْتَخْلَصْتَهُ لِدِينِكَ واَسْتَرْعَبْتُهُ عِبَادَكَ واَسْتَخْلَصْتَهُ لِدِينِكَ والسُّهَىٰ والعُرْوَةِ الوُنْقَىٰ فِيمَا بِيَنَكَ عِبَادَكَ واَسْتَمَنْتُهُ عَلَىٰ وَحْيِكَ عَلَمِ الهُدَىٰ وَبَابِ التَّقَىٰ والنَّهَىٰ والعُرْوَةِ الوُنْقَىٰ فِيمَا بِيَنَكَ وَبَيْنَ خَلْقِكَ الشَّاهِدِ لَهُمُ المُهَيْمِنِ عَلَيْهِمْ أَشْرَفَ وأَفْضَلَ وأَزْكَىٰ وأَطْهَرَ وأَنْمَىٰ وأَطْيَبَ مَا صَلَيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وأَصْفِيَائِكَ والمُخْلِصِينَ مِنْ عِبَادِكَ.

ٱللَّهُمَّ وٱجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَغُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ وَمُعَافَاتَكَ وَكَرَامَتَكَ وَرَحُمَتَكَ وَمَنْكَ وَفَضْلُكَ وَسَلَامَكَ وَشَرَفَكَ وإعْظَامَكَ وَتَبْجِيلُكَ وَصَلُوَاتِ مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَبْبِائِكَ وَفَضْلُكَ وَسَلَامُوَاتِ مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَأَبْبِائِكَ وَفَا فَوْقَهُمَا وَمَا تَحْتَهُمَا وَمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَمَا بَيْنَ الْمَوْاتِ وَالأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا فَوْقَهُمَا وَمَا تَحْتَهُمَا وَمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَمَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ وَمَا بَيْنَ الْمَوْاتِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمْرِ وَالنَّجُومِ وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ وَالدَّوَابِّ وَمَا سَبَّحَ لَكَ في البَرَّ وَالبَحْرِ وَفِي الظَّلْمَةِ وَالضَّيَاء بِالْغُدُّ وَالْآصَالِ وَفِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَسَاعَاتِهِ وَالبَحْرِ وَفِي الظَّلْمَةِ وَالضَّيَاء بِالْغُدُّ وَالآصَالِ وَفِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَسَاعَاتِهِ وَالبَحْرِ وَفِي الظَّلْمَةِ وَالضَّيَاء بِالْغُدُّ وَالآصَالِ وَفِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَسَاعَاتِهِ وَالبَحْرِ وَفِي الظَّلْمَةِ وَالضَّيَاء بِالْغُدُّ وَالآصَالِ وَفِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ وَسَاعَاتِهِ وَلَيْمُ لِكُونِ الظَّلْمَةِ وَالضَّيَ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّيِّنَ وَإِمَامِ المُتَقِينَ وَمَوْلَى المُولِينَ وَلَانْسِ وَلَيْ الْمُرْافِي وَلِيْ الْمُعْرِينَ وَالْمُنِينَ وَلَكُ الْمُرْافِ السَّرَاجِ المُنْيِرِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ فِي الأَوَّلِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ فِي الأَوْلِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ يَوْمَ الدِّينِ، يَوْمَ بَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْنَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا النَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا النَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا الْعَمْنَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا الْعَمْنَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا الْعَمْنَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا أَحْيَثِنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَحْيَثِنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَعْزَزْتَنَا بِهِ، اللَّهُمَّ مَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا فَضَلَّدَنَا بِهِ.

ٱللَّهُمَّ ٱجْزِ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ جَازٍ يَوْمَ القِيَامَةِ

نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ وَرَسُولًا عَمَّنْ أَرْسَلْتُهُ إِلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ ٱخْصُصْهُ بِأَفْضَلِ قِسَم الفَضَائِلِ وَبَلِّغْهُ أَعْلَىٰ شَرَفِ المَنَازِلِ مِنَ الدَّرَجَاتِ العُلَىٰ في أَعْلَىٰ عِلِّيِّنَ في جَنَّاتٍ وَنَهَر في مَقْعَدِ صِدْق عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ وَزِدْهُ بَعْدَ الرِّضَا وٱجْعَلْهُ أَكْرَمَ خَلْقِكَ مِنْكَ مَجْلِساً وأَعْظَمَهُمْ عِنْدَكَ جَاهاً وأَوْفَرَهُمْ عِنْدَكَ حَظّاً في كُلِّ خَيْرِ أَنْتَ قَاسِمُهُ بَيْنَهُمْ، ٱللَّهُمَّ أَوْرِدْ عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذَوِي قَرَابَتِهِ وأُمَّتِهِ مَنْ تُقِرُّ بِهِ عَيْنَةُ وأَقْرِرْ عُيُونَنَا بِرُؤْيَتِهِ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيَّنَةُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعْطِهِ مِنَ الوَسِيلَةِ والفَضِيلَةِ والشَّرَفِ والكَرَامَةِ مَا يَغْبِطُهُ بِهِ المَلاَئِكَةُ المُقَرَّبُونَ والنَّبِيُّونَ والمُرْسَلُونَ والخَلْقُ أَجْمَعُونَ. ٱللَّهُمَّ بِيَضْ وَجْهَهُ وأَعْل كَعْبَهُ وأَفْلجْ حُجَّتَهُ وأَجِبْ دَعْوَتَهُ وٱبْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ وأَكْرِمْ زُلْفَتَهُ وأَجْزِلْ عَطِيَّتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وأَعْطِهِ سُؤلَهُ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ وَعَظِّمْ بُرُهَانَهُ وَنَوِّرْ نُورَهُ وأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وٱسْقِنَا بِكَأْسِهِ وَتَقَبَّلْ صَلاَةَ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ وٱقْصُصْ بِنَا أَثَرَهُ وٱسْلُكْ بِنَا سَبِيلَهُ وتَوَقَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وٱسْتَعْمِلْنَا بِسُنَيِّهِ وٱبْعَثْنَا عَلَىٰ مِنْهَاجِهِ وٱجْعَلْنَا نَدِينُ بِدِينِهِ وَنَهْتَدِي بِهُدَاهُ وَنَقْتَدِي بِسُنَيِّهِ وَنَكُونُ مِنْ شِيعَتِهِ وَمَوَالِيهِ وأَوْلِيَائِهِ وأَحِبَّائِهِ وَخِيَارِ أُمَّتِهِ وَمُقَدَّم زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ نُعَادِي عَدُوَّهُ وَنُوَالِي وَلِيَّهُ حَتَّىٰ تُورِدَنَا عَلَيْهِ بَعْدَ المَمَاتِ مَوْدِدَهُ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَادِمِينَ وَلاَ مُبَدِّلِينَ وَلاَ نَاكِثِينَ.

تُسْتَقَالُ فِيهِ العَثَرَاتُ وَلاَ تُبْسَطُ فِيهِ التَّوْبَاتُ وَلاَ يُسْتَدْرَكُ فِيهِ مَا فَاتَ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وبارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ وامْنُنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا مَنَنْتَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهُرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ نُوحٍ في العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَثِمَّةِ المُسْلِمِينَ الأَوَّلِينَ مِنْهُمْ والآخِرِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ إِمَامِ المُسْلِمِينَ واحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ يَعِينِهُ وَلَوْسَ وَالْإِنْسِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَرْوَاجِهِ الطَّيِّينَ الْمُعْرِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ المُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ وَلَا المُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ وَلَوْ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُ وَلَعُهُمْ الرَّجُسَ وَطُهُرْتُهُمْ وَالْمُؤْلِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْرِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعُلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْر

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ في الأَوْلِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ في الاَخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَبُدَ الآبِدِينَ صَلاَةً لاَ مُنتَهَىٰ لَهَا وَلاَ أَمَدَ دُونَ رِضَاكَ آمِينَ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ العَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا دِينكَ وكِتَابكَ وَعَيَرُوا سُنَةٌ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ سَلاَمُكَ وَأَزَالُوا الحَقَّ عَنْ مَوْضِعِهِ ٱلْفَيْ أَلْفِ لَعْنَةٍ مُحْتَلِفَةٍ عَيْرِ مُحْتَلِفَةٍ وَٱلْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ وَمَنْ رَضِي مُوْتَلِفَةٍ وَالْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وَأَنْبَاعَهُمْ وَمَنْ رَضِي مُوْتَلِفَةٍ وَالْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وَأَنْبَاعَهُمْ وَمَنْ رَضِي مُوْتَلِفَةٍ وَالْعَنْ أَشْيَاعَهُمْ وَأَنْبَعَهُمْ وَمَنْ رَضِي بِفَعَالِهِمْ مِنَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ، ٱللَّهُمَّ يَا بَارِيءَ السَّمُواتِ وَدَاحِيَ المَدْحُوّاتِ وَقَاصِم بَفْعَالِهِمْ مِنَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ، ٱللَّهُمَّ يَا بَارِيءَ السَّمُواتِ وَدَاحِيَ المَدْحُوّاتِ وَقَاصِم الجَبَابِرَةِ وَرَحْمُنَ اللَّائِينَ والآخِرِينَ مُرَحِيمَهُمَا، تُعْظِي مِنْهُما مَا تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُما مَا تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُما مَا تَشَاءُ مُرَحْنَى اللَّهُمَّ أَجْعَلْ مُحَمَّداً في السَّابِقِينَ غَايَتُهُ وَفِي المُنْتَجَبِينَ تَشَاءُ مَنْ الْوَسِيلَةَ العُظْمَىٰ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْ مُحَمَّداً في السَّابِقِينَ غَايَتُهُ وَفِي المُنْتَجَبِينَ بَرْضَىٰ وَبَلِّغُهُ الوسِيلَةَ العُظْمَىٰ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْ مُحَمَّداً في السَّابِقِينَ غَايَتُهُ وَفِي المُنْتَجَبِينَ وَلِي العَالَمِينَ ذِكْرَهُ وأَلْمُ وَلَكِنَهُ أَعْلُ مُوعَلِي مُؤْمَلُهُا شَيْءٌ.

اللَّهُمَّ بيَّضْ وَجْهَهُ وأَضِىءْ نُورَهُ وَكُنْ أَنْتَ الحَافِظَ لَهُ، اللَّهُمَّ اَجْعَلْ مُحَمَّداً أَوَّلَ قَارِعٍ لِبَابِ الجَنَّةِ وأَوَّلَ دَاخِلٍ وأَوَّلَ شَافِعٍ وأَوَّلَ مُشَفَّعٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الوُلاَةِ الجَنَّةِ وأَوَّلَ دَاخِلٍ وأَوَّلَ شَافِعٍ وأَوَّلَ مُشَفَّعٍ، اللَّهُمَّ مَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الوُلاَةِ السَّادَةِ الكُفَاةِ الكُهُولِ الكِرَامِ القَادَةِ القَمَاقِمِ الضَّخَامِ اللَّيُوثِ الأَبْطَالِ عِصْمَةٌ لِمَنِ السَّادَةِ الكُفَاةِ الكُفَاةِ الكُهُولِ الكِرَامِ القَادَةِ القَمَاقِمِ الضَّخَامِ اللَّيُوثِ الأَبْطَالِ عِصْمَةٌ لِمَنِ الْعَلَيْقِ اللَّهُ الجَارِيَةُ فِي اللَّجِعِ لِمَن الْعَلَيْقِ وَاللَّاذِمُ لَهُمْ لاَحِقٌ، ورِمَاحُكَ في النَّامِرَةِ، الرَّاغِبُ عَنْهُمْ مَارِقٌ والمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ واللَّازِمُ لَهُمْ لاَحِقٌ، ورِمَاحُكَ في النَّامِرَةِ، الرَّاغِبُ عَنْهُمْ مَارِقٌ والمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ واللَّازِمُ لَهُمْ لاَحِقٌ، ورَمَاحُكَ في النَّامِرَةِ، ومَا لَكَ عَنْهُمْ مَارِقُ المُلَاثِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالكَهُمُ وَاللَّذِمُ لَتُهُمْ وَاللَّوْمُ لَهُمْ لاَحِقٌ، ورَمَاحُكَ في النَّالِةِ ومُحْتَلَفِ المَلاَثِرَةِ ومَعْدِنِ العِلْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّامِ مَا اللَّهُ مَالِقُ ومُحْتَلَفِ المَلاَثِكَةِ ومَعْدِنِ العِلْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ آمِينَ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِينِ المُسْتَكِينِ وَأَبْتَغِي إِلَيْكَ ٱبْتِغَاءَ البَائِسِ الفَقِيرِ وَأَنْفَرَعُ إِلَيْكَ ٱبْتِهَالَ المُذْنِبِ الخَاطِئ مَسْأَلَةَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ نَفْسُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ وَسَقَطَتْ لَكَ نَاصِيتُهُ وَٱنْهَمَلَتْ لَكَ دُمُوعُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَاعْتَرَفَ بِخَطِيتَتِهِ وَقَلَّتْ عَنهُ حِيلَتُهُ وَأَسْلَمَتْهُ ذُنُوبِهُ السَّالُكَ الصَّلاةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْرَتُهُ وَاعْتَرَفَ بِخَطِيتَتِهِ وَقَلَّتْ عَنهُ حِيلَتُهُ وَأَسْلَمَتْهُ ذُنُوبِهُ السَّالُكَ الصَّلاةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَوَّلاً وآخِراً، وأَسْأَلُكَ حُسْنَ المَعِيشَةِ مَا أَبْقَيْتَنِي مَعِيشَةً أَقُوىٰ بِهَا فِي جَمِيعِ حَالاتِي وَآتُوصَلُ بِهَا فِي الحَيَاةِ الدُنْيَا إِلَى آخِرَتِي عَفُواً لاَ ثُنْرِفْنِي فَأَطْغَىٰ وَلاَ ثُقَتِّ عَلَيَّ فَأَشْقَىٰ، وأَتُوصَلُ بِهَا فِي الحَيَاةِ الدُنْيَا إِلَى آخِرَتِي عَفُواً لاَ ثُنْرِفْنِي فَأَطْغَىٰ وَلاَ تُجْعَلِ الدُنْيَا لِي سِجْناً وَلاَ أَعْطِنِي مِنْ ذَلِكَ غِنا عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبِلْغَةً إِلَىٰ رِضَاكَ وَلاَ تَجْعَلِ الدُنْيَا لِي سِجْناً وَلاَ تَجْعَلُ فَرَاقَهَا عَلَيَّ حُرْناً أَخْرِجْنِي مِنْهَا وَمِنْ فِتْنَتِهَا مَرْضِيّاً عَنِّي مَقْبُولاً فِيهَا عَمَلِي إِلَى دَارِ الْحَيَوانِ وَمَسَاكِنِ الأَخْيَارِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَزْلِهَا وَزِلْزَالِهَا وَسَطُواتِ سُلْطَانِها وَسَلَاطِينِهَا وَشَرِّ شَيَاطِينِهَا وَشَرِّ شَيَاطِينِهَا وَبَغْي مَنْ بَغَىٰ عَلَيَّ فِيهَا.

ٱللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي فَأَرِدْهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَأَفْقَأْ عَنِّي عُيُونَ الكَفَرَةِ وٱعْصِمْنِي مِنْ لَاللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي فَأَرِدْهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَأَفْقَأْ عَنِّي عُيُونَ الكَفَرَةِ وٱعْصِمْنِي مِنْ لَاللَّهُمَّ الْعُلِي وَأَصْلِحُ لَي حَالِي وَبَارِكْ لِي في أَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَحُزَانَتِي وَمَنْ أَحْبَبْتُ فِيكَ وأَحَبَّنِي، ٱللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي مَا وَبَارِكْ لِي في أَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَحُزَانَتِي وَمَنْ أَحْبَبْتُ فِيكَ وأَحَبَّنِي، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي قَدَمْتُ وَمَا أَشْرَرْتُ وَمَا نَسِيتُ ومَا تَعَمَّدْتُ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَنِي

كَمَا أَرَدْتَ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وتقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ الأَئِمَّةِ المَرْضِيِّنَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَارِكَاتُهُ. تقول ذلك مائة مرّة، وتقول سبعين مرّة: أَسْتَغْفِرُ الله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

ويُستحبُّ أيضاً أن يدعو بدعاء العشرات، وقد قدّمناه.

رُوي عن جابر، عن أبي جعفر عَلَيْتُهُ ، عن عليّ بن الحسين عَلِيّتُهُ في عمل يوم الجمعة، الدّعاء بعد العصر: ٱللّهُمُ إِنّكَ أَهْجُتَ سَبِيلَ الدَّلاَلَةِ عَلَيْكَ بِأَعْلاَمِ الهِدَايَةِ بِمَتَكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَأَقَمْتَ لَهُمْ مَنَارَ القَصْدِ إِلَىٰ طَرِيقِ أَمْرِكَ بِمَعَادِنِ لُطُفِكَ وَتَولَّيْتَ أَسْبَابَ الإِنَابَةِ إِلَيْكَ بِمُسْتَوْضَحَاتٍ مِنْ حُجَجِكَ قُدْرَةً مِنْكَ عَلَى ٱسْتِخْلاَصِ أَفَاضِلِ عِبَادِكَ وحَضًا لَهُمْ عَلَىٰ آدَاءِ مَضْمُونِ شُكْرِكَ وَجَعَلْتَ تِلْكَ الأَسْبَابَ بِحَصَائِصَ مِنْ أَهْلِ الإحْسَانِ عِنْدُكَ وَدَوي الحِبَاءِ لَدَيْكَ تَفْضِيلاً لأَهْلِ المَنازِلِ مِنْكَ وَتَعْلِيماً أَنَّ مَا آمَرْتَ بِهِ الإحْسَانِ عِنْدُكَ وَدَوي الحِبَاءِ لَدَيْكَ تَفْضِيلاً لأَهْلِ المَنازِلِ مِنْكَ وَتَعْلِيماً أَنَّ مَا آمَرْتَ بِهِ مِنْ أَهْلِ مَنْ ذُلِكَ مُبَرَّأٌ مِنَ الحَوْلِ والقُوّةِ إِلاَّ بِكَ وَشَاهِداً في إِمْضَاءِ الحُجَّةِ عَلَىٰ عَدْلِكَ وَقِوَامٍ مِنْ ذُلِكَ مُبَرَّأٌ مِنَ الحَوْلِ والقُوّةِ إِلاَّ بِكَ وَشَاهِداً في إِمْضَاءِ الحُجَّةِ عَلَىٰ عَدْلِكَ وَقُوامٍ مِنْ ذُلِكَ مُبَرَّأً مِنَ الحَوْلِ والقُوّةِ إِلاَّ بِكَ وَشَاهِداً في إِمْضَاءِ الحُبَّةِ عَلَىٰ عَدْلِكَ وَقُوامٍ وَبُولِ والقُوّةِ إِلاَ بِكَ وَشَاهِداً في إِمْضَاءِ الحُبَّةِ عَلَىٰ عَدْلِكَ وَقُوامٍ وَحُمْدِ لَكُ مُنْ المُعْرِقَة بِلْكَ وَالْمُونَ عَنْ يَوْجِيدِكَ عِلْما مِنْ وَقَاتُكَ وَالْتَجَاعاً بِهَا مَحَلَّ تَصْدِيقِكَ وَالإِنْصَاتِ إِلَىٰ فَهُمْ غَبَاوَةِ الفِطَنِ عَنْ تَوْجِيدِكَ عِلْما مِنِي بِعَوَاقِ الخَيْرِةِ في ذٰلِكَ وَاسْتِرْشَاداً لِبُرُهُمَانِ آلَيْقِكَ وَاغْتَمَانُكَ وَاغِيا مِنْ إَوْمَاتِكَ وَاقِيا مِنْ أَوْمِيكَ وَاعْتَمَانِكَ فَاتَعْمَانِكَ فَاقِنَا مِنْ إِلَى مَا النَّهُمِ عَوَارِضَ النَّهُمِ لِقَضَائِكَ فَإِنَّهُ ضَمَائُكَ لِلمُجْتَذِينَ وَوَفَاذُكَ وَالْلِكَ وَلَائِكَ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْتِينَ إِلَكَ وَلَكَ مَا النَّهُمِ عَوَالِكَ فَاقِلُكَ فَاللَّهُ ضَمَائُكَ لِلمُجْتَذِينَ وَوَفَاذُكَ وَالْمَالِكَ فَالْكُولُ الْمُؤْلِكِ وَالْمَالِكَ فَالْمَالِكَ فَاللَّهُ الْمُؤْلِكِ الْمَالِكَ فَالْمَالِكُ الْمَالِعُولَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ وَلِلْكُ وَلَالَا الْمُؤْلِكِ الْمَالِقِيلُ الْمُؤْلِلُ ا

ٱللَّهُمَّ وَلاَ أَذِلَنَّ عَلَى التَّعَزُّزِ بِكَ وَلاَ أَسْتَقْفِينَّ نَهَجَ الضَّلاَلَةِ عَنْكَ وَقَدْ أَمَّنْكَ رَكَائِبُ طَلِبَتِي وَٱنْتَحَتْ نَوَازِعُ الآمَالِ مِنِّي إِلَيْكَ وَنَاجَاكَ عَزْمُ البَصَائِرِ لِي فِيكَ، ٱللَّهُمَّ وَلاَ أَسْلَبَنَّ عَوَائِدَ مِنْنِكَ غَيْرَ مُتَوَسِّمَاتٍ إِلَىٰ غَيْرِكَ. ٱللَّهُمَّ وَجَدَّدْ لِي وُصْلَةَ الانْقِطَاعِ إِلَيْكَ وٱصْدُدْ قُوىٰ سَبَيِي عَنْ سِوَاكَ حَتَّىٰ أَفِرَّ عَنْ مَصَارِعِ الهَلَكَاتِ إِلَيْكَ وأَحُثَّ الرِّحْلَةَ إِلَىٰ إِينَارِكَ قُوىٰ سَبَيِي عَنْ سِوَاكَ حَتَّىٰ أَفِرً عَنْ مَصَارِعِ الهَلَكَاتِ إِلَيْكَ وأَحُثَّ الرِّحْلَةَ إِلَىٰ إِينَارِكَ

بِاسْتِظْهَارِ اليَقِينِ فِيكَ فَإِنَّهُ لاَ عُذْرَ لِمَنْ جَهِلَكَ بَعْدَ ٱسْتِعْلاَءِ النَّنَاءِ عَلَيْكَ، وَلاَ حُجَّةَ لِمَنِ ٱخْتُرِلَ عَنْ طَرِيقِ العِلْمِ بِكَ مَعَ إِزَاحَةِ اليَقِينِ مَوَاقِعَ الشَّكِّ فِيكَ، وَلاَ يُبْلَغُ إِلَىٰ فَضَائِلِ الْقِسَمِ إِلاَّ بِتأْبِيدِكَ وَتَسْدِيدِكَ، فَتَوَلَّنِي بِتأْبِيدِ مِنْ عَوْنِكَ وَكَافِنِي عَلَيْهِ بِجَزِيلِ عَطَائِكَ.

ٱللَّهُمَّ أَثْنِي عَلَيْكَ أَحْسَنَ النَّنَاءِ لأَنَّ بِلاَءَكَ عَنْدِي أَحْسَنُ البَلاءِ أَوْقَرْتَنِي نِعَماً وأَوْقَرْتُ نَفْسِي ذُنُوباً، كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَسْبَغْنَهَا عَلَىَّ لَمْ أَوْدٌ شُكْرَها وَكَمْ مِنْ خَطِيئةٍ أَحْصَيْتُهَا عَلَيَّ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهَا وأَخَافُ جَزاءَهَا إِنْ تَعْفُ لِي عَنْهَا فَأَهْلُ ذَٰلِكَ أَنْتَ وإِنْ تُعَاقِبْنِي عَلَيْهَا فَأَهْلُ ذَٰلِكَ أَنَا، ٱللَّهُمَّ فَارْحَمْ نِدَائِي إِذَا نادَيْتُكَ وأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ، فَإِنِّي أَعْتَرِفُ لَكَ بِذُنُوبِي وأَذْكُرُ لَكَ حَاجَتي وأَشْكُو إِلَيْكَ مَسْكَنتِي وَفَاقَتِي وَقَسْوَةً قَلْبي وَمَيْلَ نَفْسِي، فَإِنَّكَ قُلْتَ: فَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وَهَا أَنَا ذَا يَا إِلْهِي قَدِ ٱسْتَجَرْتُ بِكَ وَقَعَدْتُ بِيْنَ يَدَيْكَ مُسْتَكِيناً مُتَضَرِّعاً إِلَيْكَ رَاجِياً لِمَا عِنْدَكَ تَرَانِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَتَسْمَعُ كَلاَمِي وتَعْرِفُ حَاجَتِي وَمَسْكَنتِي وَحَالِي وَمُنْقَلَبِي وَمَنْوَايَ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَبْنَدِىءَ فِيهِ مِنْ مَنْطِقِي والَّذِي أَرْجُو مِنْكَ في عَاقِبَةِ أَمْرِي وأَنْتَ مُحْصِ لِمَا أُرِيدُ التَّفَوُّهَ بِهِ مِنْ مَقَالَتِي جَرَتْ مَقَادِيرُكَ بِأَسْبَابِي وَمَا يَكُونُ مِنِّي في سَرِيرَتي وَعَلاَنِيَتِي وأَنْتَ مُتِمٌّ لِي مَا أَخَذْتَ عَلَيْهِ مِيثَاقِي، وَبِيكِكَ لاَ بِيكِ غَيْرِكَ زِيَادَتِي وَنُقْصَانِي فَأَحَقُّ مَا أُقَدِّمُ إِلَيْكَ قَبْلَ ذِكْرِ حَاجَتِي والتَّفَوُّهِ بِطَلِبَتِي شَهَادَتِي بِوَحْدَانِيَتِكَ وإِقْرَارِي بِرُبُوبِيَتِكَ ٱلَّتِي ضَلَّتْ عَنْهَا الآراءُ وَتَاهَتْ فِيهَا العُقُولُ وَقَصُرَتْ دُونَهَا الأَوْهَامُ وَكَلَّتْ عَنْهَا الأَحْلاَمُ وٱنْقَطَعَ دُونَ كُنْهِ مَعْرِفَتِهَا مَنْطِقُ الخَلاَئِقِ وَكَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ وَصْفِهَا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَبْلُغَ شَيئاً مِنْ وَصْفِكَ وَيَعْرِفَ شَيْئًا مِنْ نَعْتِكَ إِلاَّ مَا حَدَّدْتَهُ ووَصَفْتَهُ وَوَقَفْتَهُ عَلَيْهِ وَبَلَّغْتَهُ إِيَّاهُ فَأَنَا مُقرِّ بِأَنِّي لَا أَبْلُغُ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنْ تَعْظِيم جَلاَلِكَ وَتَقْدِيسِ مَجْدِكَ وَتَمْجِيدِكَ وَكَرَمِكَ والثَّنَاءِ عَلَيْكَ والمَدْح لَكَ والذِّكْرِ لآلاثِكَ وَالحَمْدِ لَكَ عَلَىٰ بَلَاثِكَ والشُّكْرِ لَكَ عَلَىٰ نَعْمَاثِكَ، وذلكَ مَا تَكِلُّ الأَلْسُنُ عَنْ صِفَتِهِ وَتَعْجِزُ الأَبْدَانُ عَنْ أَدْنَىٰ شُكْرِهِ، وإِقْرَارِي لَكَ بِمَا ٱحْتَطَبْتُ عَلَىٰ نَفْسِي مِنْ مُوْبِقَاتِ الذُّنُوبِ الَّتِي قَدْ أَوْبَقَتْنِي وَأَخْلَقَتْ عِنْدَكَ وَجْهِي وَلِكَثِيرِ خَطِيئَتِي وَعَظِيم جُرْمي هَرَبْتُ إِلَيْكَ رَبِّي وجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ مَوْلاَيَ وَتَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ

سَيِّدِي لأُقِرَّ لَكَ بِوَحْدَانِيَتِكَ وبِوُجُودِ رُبُوبِيَتِكَ، وأُثْنِي عَلَيْكَ بِمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وأَثْنِي عَلَيْكَ بِمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وأَصِفُكَ بِمَا يَلِيقُ بِكَ مِنْ صِفَاتِكَ وأَذْكُرُ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَأَعْتَرِفُ لَكَ بِذُنُوبِي وأَسْتَغْفِرُكَ لِخَطِيئَتِي، وَأَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ مِنْهَا إِلَيْكَ والعَوْدَ مِنْكَ عَلَيَّ بِالمَعْفِرَةِ لَهَا، فِإِنَّكَ قُلْتَ: أَمْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، وَقُلْتَ: أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادِتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

إِلْهِي إِلَيْكَ ٱعْتَمَدْتُ لِقَضَاءِ حَاجَتِي وَبِكَ أَنْزَلْتُ اليَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي التِمَاساً مِنَّى لِرَحْمَتِكَ وَرَجَاءً مِنِّي لِعَفْوِكَ فَإِنِّي لِرَحْمَتِكَ وَعَفْوِكَ أَرْجَىٰ مِنِّي لِعَمَلِي ورَحْمَتُكَ وَعَفْوُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، فَتَوَلَّ اليَوْمَ قَضَاءَ حَاجَتِي بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ ذٰلِكَ وَتَيْسِيرِ ذٰلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ خَيْراً قَطُّ إِلاَّ مِنْكَ وَلَمْ يَصْرِفْ عَنِّي سُوءاً أَحَدٌ غَيْرُكَ، فَارْحَمْنِي سَيِّدِي يَوْمَ يُفْرِدُنِي النَّاسُ في حُفْرَتِي وأَفْضِي إِلَيْكَ بِعَمَلِي وَقَدْ قُلْتَ سَيِّدِي: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ المُجِيبُونَ، أَجَلْ وَعِزَّتِكَ سَيِّدِي لَنِعْمَ المُجِيبُ أَنْتَ وَلَنِعْمَ المَدْعُوُّ أَنْتَ وَلَنِعْمَ الرَّبُّ أَنْتَ وَلَنِعْمَ القَادِرُ أَنْتَ وَلَنِعْمَ الخَالِقُ أَنْتَ وَلَنِعْمَ المُبْدِيءُ أَنْتَ وَلَنِعْمَ المُعِيدُ أَنْتَ وَلَنِعْمَ المُسْتَغَاثُ أَنْتَ وَلَنِعْمَ الصَّرِيخُ أَنْتَ، فَأَسْأَلُكَ يَا صَرِيخَ المَكْرُوبِينَ وَيَا غِيَاثَ المُسْتَغِيثِينَ وَيَا وَلِيَّ المُؤمِنيِنَ والفَعَّالَ لِمَا يُرِيدُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ أَنْ تُكْرِمَنِي في مَقَامِي هٰذَا وَفِيمَا بَعْدَهُ كَرَامَةً لاَ تُهيننُي بَعْدَها أَبَداً، وأَنْ تَجْعَلَ أَفْضَلَ جَائِزَتِكَ اليَوْمَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ والفَوْزَ بِالجَنَّةِ، وأَنْ تَصْرِفَ عَنِّي شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَشَرَّ كُلِّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ وَشَرَّ كُلِّ ضَعِيفٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ شَدِيدٍ وَشَرَّ كُلِّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَشَرَّ كُلِّ مَنْ ذَرَأْتَهُ وَبَرَأْتَهُ وَأَنْشَأْتُهُ وآبْتَكَعْتَهُ، وَمِنْ شَرِّ الصَّوَاعِقِ والبرَدِ والرِّيحِ والمَطَرِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ أَنْتُ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ثم أسجد سجدة الشّكر، وأدعُ فيها، وبعدها بما أحببت ممّا تقدّم ذكره، وتصلّي الرَّكعتين اللَّتين ذكرناهما بعد العصر في عمل يوم وليلة. فإذا أردت الخروج من المسجد فقِفْ عَلى الباب، وقل: ٱللَّهُمَّ أَجَبْتُ دَعْوَتَكُ وَأَدَّيْتُ فَرِيضَتَكَ وَٱنْتَشَرْتُ

في أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وقد تقدّم ذكرنا أَنَّ آخر ساعة يوم الجمعة إلى غروب الشّمس هي السّاعة التي يُستجاب فيها الدّعاء، فينبغي أن يستكثر من الدّعاء في تلك الساعة.

الصّلاة على النّبيّ عَلَيْ اللّهُمّ صَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا حَمَلَ وَحُبّكَ وَبَلّغَ وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا أَعَلَ حُلاَلَكَ وَحُرّمَ حَرَامَكَ وَعَلّمَ كِتَابِكَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا أَقَامَ الصَّلاة وآتَىٰ الزَّكاة وَدَعَا إِلَىٰ دِينِكَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا صَدّقَ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا غَفَرْتَ بِهِ الدُّنُوبَ وَسَتَرْتَ بِهِ العُبُوبَ وَفَرَجْتَ بِهِ الكُّنُوبَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا خَفَرْتَ بِهِ الشَّقَاة وَكَشَفْتَ بِهِ العُبُوبَ وَفَرَجْتَ بِهِ اللهُعَاءَ وَنَجَبْتَ بِهِ مِنَ البَلاَءِ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا دَفِعْتَ بِهِ الشَّقَاة وَكَشَفْتَ بِهِ الغَمْاءَ وأَجْبُتْ بِهِ الدُّعَاءَ وَنَجَبْتَ بِهِ مِنَ البَلاَءِ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا رَحِمْتَ بِهِ العِبادَ الغَمّاءَ وأَجْبُثَ بِهِ الجُبَابِرَةَ وأَهْلَكْتَ بِهِ الفَرَاعِنَةَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا رَحِمْتَ بِهِ العَبادَ وأَحْيَبْتَ بِهِ الجُبَابِرَةَ وأَهْلَكْتَ بِهِ الفَرَاعِنَةَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا وَحُمْتَ بِهِ الأَنْمَ، وأَحْيَبْتَ بِهِ الأَحْوَالَ وَأَحْرَزْتَ بِهِ مِنَ الأَهْوَالِ وَكَسّرْتَ بِهِ الأَصْنَامَ وَرَحِمْتَ بِهِ الأَنْامَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ كَمَا بَعَنْتُهُ بِحَيْرٍ الأَدْبَانِ وأَعْزَرْتَ بِهِ الإَيمَانَ وَتَبَرّتَ بِهِ الأَوْبُانِ وأَعْزَرْتَ بِهِ الْإِيمَانَ وَتَبَرّتَ بِهِ الأَوْبُانِ وَاعْرَرْتَ بِهِ الإَيمَانَ وَتَبَرّتَ بِهِ الأَوْبُانِ وأَعْزَرْتَ بِهِ الإِيمَانَ وَتَبَرّتَ بِهِ الأَوْبُانِ وَاعْرَرْتَ بِهِ الْإِيمَانَ وَتَبَرّتَ بِهِ الْأَعْبَادِ وَسَلّمُ اللهُ فَيَادِ وَسَلّمَ اللّهُ فَيَالِ وَكَسَرْتَ بِهِ الْبَيْتَ الحَرَامَ، وَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ الأَخْبَادِ وَسَلّمُ اللّهُ فَيَاتِ وَسَلّمُ اللّهُ فَيَادِ وَسَلّمَ اللّهُ فَيَادِ وَسَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>١) تبرّت الأوثان: أهلكتها.

الصّلاة على أمير المُؤمنين عليِّ عليه الصّلاة والسّلام: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤمنينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالبٍ أَخِي نَبِيكَ وَوَصِيِّةٍ وَوَلِيهٍ وَصَفِيهٍ وَوَزِيرِهِ وَمُسْتَوْدَعِ عِلْمِهِ وَمَوْضِعِ سِرِّهِ وَبَابٍ حِكْمَتِهِ والنَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ والدَّاعِي إِلَىٰ شَرِيعَتِهِ وَخَلِيفَتِهِ في أُمَّتِهِ وَمُفَرِّجِ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ والدَّاعِي إِلَىٰ شَرِيعَتِهِ وَخَلِيفَتِهِ في أُمَّتِهِ وَمُفَرِّجِ النَّاطِقِ بِحُجَّتِهِ والدَّاعِي إلَىٰ شَرِيعَتِهِ وَخَلِيفَتِهِ في أُمَّتِهِ وَمُفَرِّجِ النَّكُرَبِ عَنْ وَجُهِهِ قَاصِمِ الكَفَرَةِ وَمُرْغِمِ الفَجَرَةِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مِنْ نَبِيكَ بِمَنْزِلَةِ هَرُونَ مِنْ الكُرَبِ عَنْ وَجُهِهِ قَاصِمِ الكَفَرَةِ وَمُرْغِمِ الفَجَرَةِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مِنْ نَبِيكَ بِمَنْزِلَةِ هُرُونَ مِنْ مُوسَىٰ. ٱللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَٱنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَٱخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ والعَنْ مَنْ نَصَرَهُ وَٱخْذُلُ مَنْ خَذَلَهُ والعَنْ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الأَوَلِينَ والآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَاءِ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ الأَوَلِينَ والآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْصِيَاءِ أَنْ مِنَ المُعَلِيقِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

الصّلاة على السّيّدة فاطمة الزهراء عليها صلوات رب الأرض والسَّماء: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِيقةِ فَاطِمةَ الزَّكِيَةِ حَبِيبةِ حَبِيبكَ وَنَبِيكَ وَأُمِّ أَحِبًائِكَ وَأَصْفِبَائِكَ ٱلَّتِي النَّبَجُبْنَهَا وَفَضَّلْتُهَا وَآخْتَرْتَهَا عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَكُنِ النَّائِرَ ٱللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلاَدِهَا، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَنِمَةِ الهُدَىٰ وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَكُنِ النَّائِرَ ٱللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلاَدِهَا، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَنِمَةِ الهُدَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمِّهَا خَدِيجَة وَحَلِيلَةَ صَاحِبِ اللَّوَاءِ والكَرِيمَةَ عِنْدَ المَلاِ الأَعْلَىٰ، فَصَلِّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَتُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَتُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ وَتُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ وَسَلَّمَ وَتُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ وَلَهِ وَسَلَّمَ وَتُقِرُ بِهَا أَعْيُنَ وَلَهِ وَسَلَّمَ وَتُقِرُ بِهَا أَعْيُنَ وَلَهِ وَالسَّلَمَ وَاللّهِ وَسَلَّمَ وَتُقِرُ بِهَا أَعْيُنَ وَلَاهِ وَالسَّلَامَ.

الصّلاة على الحسن والحسين عَلَيْكَ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الحَسَنِ والحُسَيْنِ والحُسَيْنِ وَلَهُ اللّهُمُّ صَلّ عَلَى الحَسَنِ الْجَنَّةِ أَفْضَلَ ما عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلاَدِ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ. ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الحَسَنِ بْنِ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ وَلَمُوسِلِينَ. ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الحَسَنِ بْنِ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ وَوَصِيِّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ الله، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ يَا بْنَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَمِينِ المُؤْمِنِينَ أَمِينُ الله وَأَبْنُ أَمِينِهِ عِشْتَ مَظْلُوماً وَمَضَيْتَ الوَصِيِّينَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ يَا بْنَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَمِينُ الله وَأَبْنُ أَمِينِهِ عِشْتَ مَظْلُوماً وَمَضَيْتَ شَهِيداً، وأَشْهَدُ أَنَّكَ الإمَامُ الزَّكِيُّ الهَادِي المَهْدِيُّ، ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ عَنِّى في هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ النَّحِيَة والسَّلام.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ المَظْلُومِ الشَّهِيدِ قَتِيلِ الكَفَرَةِ وَطَرِيحِ الفَجَرَةِ

السّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَمِيدِ اللهُ المُعْمِنِينَ، أَشْهَدُ مُوقِنَا أَنَّكَ أَمِينُ الله وآبْنُ أَمِينِهِ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَمَضَيْتَ شَهِيداً، وأَشْهَدُ أَنَّ الله تَعَالَىٰ الطَّالِبُ بِثَأْرِكَ وَمُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ والتَّأْيِيدِ في هَلاَكِ عَدُوكَ وإظْهَارِ ذَعْوِتِكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ الله، وَجَاهَدْتَ في سَبِيلِ الله، وعَبَدْتَ الله مُخْلِصاً حَتَّىٰ أَتَاكَ اليقِينُ، لَعَنَ الله أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ الله أُمَّةً خَذَلَتْكَ وَلَعَنَ الله أُمَّةً أَلَّبَتْ عَلَيْكَ، وأَبْرَأُ إِلَى الله تَعَالَىٰ مِمَّنْ أَكْذَبَكَ، وأَسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ وأَسْتَحَلَّ دَمَكَ، بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا وَأَبْرُأُ إِلَى الله تَعَالَىٰ مِمَّنْ أَكْذَبَكَ، وأَسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ وأَسْتَحَلَّ دَمَكَ، بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا وَأَبْرُأُ إِلَى الله تَعَالَىٰ مِمَّنْ أَكْذَبَكَ، وأَسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ وأَسْتَحَلَّ دَمَكَ، بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا وَأَبْرُأُ إِلَى الله تَعَالَىٰ مِمَّنْ أَكَذَبَكَ، وأَسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ وأَسْتَحَلَّ دَمَكَ، بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا يَنْ أَبْ إِلَى الله مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَمِمَّنْ وَالاَهُمْ وَأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعَانَهُمْ وأَعْنَ الله مَنْ مَنْ وَلِكُمْ مُوقِنٌ وَلَكُمْ تَابِعٌ بِذَاتِ نَفْسِي وَمُنْقَلَتِي وَخَوَاتِيمٍ عَملِي وَمُنْقَلَتِي فِي دُنْيَايَ وآخِرَتِي.

الصّلاة على على بن الحسين سيّد العابدين عِلْكَالِيْ : ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيَّ ابنِ الحُسَيْنِ سَيِّدِ العَابِدِينَ ٱلَّذِي ٱسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وَجَعَلْتَ مِنْهُ أَئِمَّةَ الهُدَىٰ الَّذِينَ يَهْدُونَ بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ وَطَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وٱصْطَفَيْتَهُ وَجَعَلْتَهُ هَادِياً بِالحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ٱلَّذِي ٱخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ وَطَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وٱصْطَفَيْتَهُ وَجَعَلْتَهُ هَادِياً مَهْدِيّاً، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَةٍ أَنْبِيَائِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ بِهِ مَا تُقِرُّ مِهْدِيّاً، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَةٍ أَنْبِيَائِكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ بِهِ مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ فِي الدُّنْبَا والآخِرَةِ إِنَّكَ عَزِيزٌ حَكيمٌ.

الصّلاة على محمّد بن علي ﷺ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ بِاقِرِ العِلْمِ وَإِمَامِ الهُدَىٰ وَقَائِدِ أَهْلِ التَّقْوَىٰ والمُنتَجَبِ مِنْ عِبَادِكَ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهُ عَلَماً لِعِبَادِكَ وَمُناراً لِبِلاَدِكَ ومُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِكَ وَمُتَرْجِماً لِوَحْيِكَ وأَمَرْتَ بِطَاعَتِهِ وَحَدَّرْتَ عَنْ مَعْصِيتِهِ، فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَةٍ ٱنْبِيَائِكَ وأَصْفِيَائِكَ ورمُسُلِكَ وأَمَنائِكَ يَا رَبِّ العَالَمِينَ.

الصّلاة على جعفر بن محمد عِلْكُلْلا : ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدِ الصَّادِقِ

## ﴿ في الصلوات على الأئمة الأثني عشر َ

خَاذِنِ العِلْمِ الدَّاعِي إِلَيكَ بِالحَقِّ النُّورِ المُبِينِ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهُ مَعْدِنَ كَلاَمِكَ وَوَحْيِكَ وَخَاذِنَ عِلْمِكَ وَلِسَانَ تَوْحِيدِكَ وَوَلِيَّ أَمْرِكَ وَمُسْتَحْفِظَ دِينِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحْدِ مِنْ أَصْفِهَائِكَ وَحُجَجِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

الصّلاة على مُوسى بن جعفر عَلَيْ اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الأَمِينِ المُؤْتَمَنِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرِ البَرِّ الوَفِيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ النُّورِ المُبِينِ المُجْتَهِدِ المُحْتَسِبِ الصَّابِرِ عَلَىٰ الأَذَىٰ فِيكَ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا بَلَّغَ عَنْ آبَائِهِ مَا ٱسْتَوْدَعَ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَحَمَلَ عَلَىٰ المَحَجَّةِ فِيكَ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا بَلَّغَ عَنْ آبَائِهِ مَا ٱسْتَوْدَعَ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَحَمَلَ عَلَىٰ المَحَجَّةِ وَكَابَدَ (۱) أَهْلَ العِزَّةِ والشِّلَةِ فِيمَا كَان يَلْقَىٰ مِنْ جُهَّالِ قَوْمِهِ، رَبِّ فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِمَّنْ أَطَاعَكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

الصّلاة على عليّ بن موسى الرّضا ﷺ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيًّ بْنِ مُوسَى الَّذِي ٱرْتَضَيْنَهُ وَرَضِيتَ بِهِ مَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ وَقَائِماً بِأَمْرِكَ وَنَاصِراً لِدِينِكَ وَشَاهِداً عَلَىٰ عِبَادِكَ وَكَمَا نَصَحَ لَهُمْ في السَّرِّ والعَلاَنِيةِ وَدَعَا إِلَىٰ سَبِيلِكَ بِالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ.

الصّلاة على محمّد بن عليّ بن موسى عَلَيْتِ إلا : ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً بْنِ عَلِيً بْنِ مُوسَىٰ عَلَمِ التُّقَىٰ وَنُورِ الهُدَىٰ وَمَعْدِنِ الوَفَاءِ وَفَرْعِ الأَزْكِيَاءِ وَخَلِيفَةِ الأَوْصِيَاءِ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وٱسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الحَيْرَةِ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وٱسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَ الحَيْرَةِ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ وَزَكَيْتَ بِهِ مَنْ تَزَكَّىٰ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحدٍ مِنْ وَرُكِيْتَ بِهِ مَنْ تَزَكَّىٰ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحدٍ مِنْ أَوْلِيَائِكَ (٢) إِنَّكَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

الصَّلاة على عليِّ بن محمِّد ﷺ: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِيِّ اللَّهُمَّ كَمَا الأَوْصِيَاءِ وإِمَامِ الأَنْقِيَاءِ وَخَلَفِ أَئِمَّةِ الدِّينِ والحُجَّةِ عَلَىٰ الخَلاَئِقِ أَجْمَعِينَ، ٱللَّهُمَّ كَمَا

<sup>(</sup>١) كابد: جابة.

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ثانية زيادة: وبقيّة أوصيائك.

## ( في الصلوات على الأئمة الأثني عشر ﴿

جَعَلْتَهُ نُوراً يَسْتَضِيءُ بِهِ المُؤمِنُونَ فَبَشَّرَ بِالجَزِيلِ مِنْ ثَوَابِكَ وَأَنْذَرَ بِالأَلِيمِ مِنْ عِقَابِكَ وَحَدَّرَ بَأْسَكَ وَذَكَّرَ بِأَيَّامِكَ وَأَحَلَّ حَلاَلَكَ وَحَرَّمَ حَرَامَكَ وَبَيَّنَ شَرَائِعَكَ وَفَرَائِضَكَ وَحَدَّرَ بَأْسَكَ وَذَكَّرَ بِأَيَّامِكَ وَأَحَلَّ حَلاَلُكَ وَحَرَّمَ حَرَامَكَ وَبَيَّنَ شَرَائِعَكَ وَفَرَائِضَكَ وَحَضَّ عَلَىٰ عِبَادَتِكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيئِكَ، فَصَلِّ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ وَحَضَّ عَلَىٰ أَعْلِيائِكَ وَذُرِيَّةٍ أَنْبِيَائِكَ يَا إِلٰهَ العَالَمِينَ.

قَال أبو محمّد اليمنيّ: فلمّا آنتهيتُ إلى الصّلاة عليه، أمسكَ، فقلتُ له في ذلك، فقال: لولا أنّه دين أمرنا الله تعالى أن نفعله ونؤدّيه إلى أهله لأحببتُ الإمساك، ولكنّه الدّينُ آكْتُبْ:

الصّلاة على الحسن بن عليّ بن محمّد عَلَيْتَ ﴿ : ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الحَسَنِ بْنِ عَلِيّ ابْنِ مُحَمَّدٍ البَرِّ التَّقِيِّ الصَّادِقِ الوَفِيِّ النُّورِ المُضِيءِ خَازِنِ عِلْمِكَ والمُذَكِّرِ بِتَوْجِيدِكَ وَوَلِيِّ أَمْرِكَ وَخَلَفِ أَيْمَةِ الدِّينِ الهُدَاةِ الرَّاشِدِينَ والحُجَّةِ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَصَلِّ عَلَيْهِ يَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحْدِ مِنْ أَصْفِيَائِكَ وَحُجَجِكَ وَأَوْلاَدِ رُسُلِكَ يَا إِلٰهَ العَالَمِينَ.

الصّلاة على ولي الأمر المنتظر صاحب الزمان محمد بن الحسن بن على عَلَيْ وَلَيْكُ وَابْنِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَأَوْجَبْتَ على عَلَيْكِظِيدًا ، اللَّهُمَّ انْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ لِدِينِكَ ، وانْصُرْ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَأَوْلِيَاءَهُ وَشِيعَتَهُ واَنْصَارَهُ واجْعَلْنَا مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ اَعْدُهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ بَاغٍ وَطَاغٍ بِهِ أَوْلِيَاءَكُ وأَوْلِيَاءَهُ وَشِيعَتَهُ واَنْصَارَهُ واجْعَلْنَا مِنْهُمْ ، اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ بَاغٍ وَطَاغٍ وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ واحْفَظُهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ واحْرُسْهُ وَمَنْ شَمَّالِهِ وَاحْرُسْهُ وَامْنَعُهُ أَنْ يُوصَلَ إلَيْهِ بِسُوءٍ واحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وآلَ رَسُولِكَ وأَظْهِرْ بِهِ العَدْلَ وَأَيْدَهُ وَالْمُنْفَقِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا وَبَرَّهَا وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا وَبَرَّهَا وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا وَبَرَّهَا وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ حَيْثُ كَانُوا وأَيْنَ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَعَارِبِهَا وَبَرَّهَا وَاللَّهُ مُ وَاللَّا السَّلامُ مُ وَالْمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ السَّلامُ مُ وَالْعِهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ السَّلامُ ، وأَجْعَلْنِي اللَّهُمَّ وَلَهُ السَّلامُ وَيْفِي عَدُوهُمْ مَا وَامْدُ وَالْمِ وَالْمِورُ وَا فِي الْمُلُونَ وَفِي عَدُوهُمِ مَا يَأْمُلُونَ وَفِي عَدُوهُمِ مَا يَأْمُلُونَ وَفِي عَدُوهُمِ مَا يَعْمُرُونَ ، إِلَهُ الحَقِّ آمِينَ .

دعاءٌ آخر مرويٌّ عن صاحب الزّمان ﷺ، خرج إلى أبي الحسن الضّرّاب الإصفهانيّ بمكّة، بإسناد لم نذكره آختصاراً نُسختُهُ:

بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَخَاتَم النَّبِيِّينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ المُنتَجَبِّ في المِيثَاقِ المُصْطَفَى في الظِّلاَلِ المُطَهَّر مِنْ كُلِّ آفَةٍ البَرِيءِ مِنْ كُلِّ عَيْبِ المُؤَمَّل لِلنَّجَاةِ المُرْتَجَىٰ لِلشَّفَاعَةِ المُفَوَّضِ إِلَيْهِ دِينُ الله. ٱللَّهُم شَرِّفْ بْنْيَانَةُ وَعَظِّمْ بْرُهَانَةُ وأَفْلِجْ حُجَّتَةُ (١)، وأَرْفَعْ دَرَجَتَةُ وأَضِئْ نُورَهُ وَبَيِّضْ وَجْهَةُ وأَعْطِهِ الفَضْلَ والفَضِيلَةَ والوَسِيلَةَ والدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وٱبْعَثُهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، وَصَلِّ عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ وَسَيِّدِ الْوَصِيِّنَ وَخُجَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَام الْمُؤمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وصَلِّ عَلَىٰ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَام المُؤمِنينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ إِمام المُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَامَ المُؤمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِمَامَ المُؤمِنينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ إِمَامَ المُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ مُوسَىٰ إِمَامَ المُؤمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَامَ المُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ إِمَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَامَ المُؤمِنينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَى الخَلَفِ الهَادِي المَهْدِيِّ إِمام المُؤمِنِينَ وَوَارِثِ المُرْسَلِينَ وَحُجَّةِ رَبِّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْل بَيْتِهِ الأَئِمَّةِ الهَادِينَ العُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ الأَبْرَارِ المُتَّقِينَ دَعَاثِم دِينِكَ وأَرْكَانِ تَوْحِيدِكَ وتَرَاجِمَةِ وَحْيِكَ

<sup>(</sup>١) أفلج حجته: أظهرها.

## ( في الصلوات على الأئمة الأثني عشر

وَحُجَجِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَخُلَفَائِكَ في أَرْضِكَ ٱلَّذِينَ ٱخْتَرْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وٱصْطَفَيْتَهُمْ عَلَىٰ عِبَادِكَ وَٱرْتَضَيْتَهُمْ لِدِينِكَ وَخَصَصْتَهُمْ بِمَعْرِفَتِكَ وَجَلَّلْتَهُمْ بِكَرَامَتِكَ وَغَشَّيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَرَبَيِّتَهُمْ بِيغْمَتِكَ وَعَشَيْتَهُمْ بُورَكَ وَرَفَعْتَهُمْ في مَلَكُوتِكَ وَحَفَفْتَهُمْ وَرَبَيِّتَهُمْ بِيغْمَتِكَ وَشَرَّفْتَهُمْ في مَلَكُوتِكَ وَحَفَفْتَهُمْ بِمِلَاثِكَتِكَ وَشَرَّفْتَهُمْ بِنِيلِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمْ صَلاَةً زَاكِيّةً نَامِيّةً كَثِيرَةً دَائِمَةٌ طَيِّبَةٌ لا يُجِيطُ بِهَا إلاَّ المُحْيِي أَنْتَ وَلاَ يَسْعُهَا إِلاَّ عِلْمُكَ وَلاَ يُحْصِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِينِّكَ المُحْيِي النَّكَ القَائِمِ بِأَمْرِكَ الدَّاعِي إِلَيْكَ الدَّلِيلِ عَلَيْكَ حُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وخَلِيفَتِكَ في أَرْضِكَ سُنتَكَ القَائِمِ بِأَمْرِكَ الدَّاعِي إِلَيْكَ الدَّلِيلِ عَلَيْكَ حُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وخَلِيفَتِكَ في أَرْضِكَ وَشَاهِدِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ . ٱللَّهُمَّ أَعِزَّ نَصْرَهُ وَمُدَّ في عُمْرِهِ وَزَيِّنِ الأَرْضَ بِطُولِ بِهَائِهِ، ٱللَّهُمَّ أَعِزَّ نَصْرَهُ وَمُدَّ في عُمْرِهِ وَزَيِّنِ الأَرْضَ بِطُولِ بِهَائِهِ، ٱللَّهُمَّ أَعْلَىٰ عِبَادِكَ . ٱللَّهُمَّ أَعْلَىٰ مِنْ شَرِّ الكَائِدِينَ وَأَنْجُرْ عَنْهُ إِرَادَةَ الظَّالِمِينَ وَخَلِّمْهُ مِنْ أَكْنُهِ بَعْنَى الْحَالِدِينَ وَأَعْدِهِ وَعَلَيْهِ وَلَالْمِينَ وَخَلِّمْهُ مِنْ أَلْكُولِينَ وَأَوْدُهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمَعْلَىٰ مَا أَمَّلَهُ في الدُّنْيَا مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ وَبَلِّعُهُ أَفْضَلَ مَا أَمَّلَهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَتَسُرُ بِهِ نَفْسَهُ وَبَلَعْهُ أَفْضَلَ مَا أَمَّلَهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِلَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ٱللَّهُمَّ جَدِّدْ بِهِ مَا ٱمْتُحِيَ مِنْ دِينِكَ وَأَحْيِ بِهِ مَا بُدُّلَ مِنْ كِتَابِكَ وَأَظْهِرْ بِهِ مَا غُيِّرَ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّىٰ يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ غَضَّا جَدِيداً خَالِصاً مُخْلَصاً لا شَكَّ فِيهِ وَلاَ شُبْهَةَ مَعَهُ وَلاَ بَاطِلَ عِنْدَهُ وَلاَ بِدْعَةَ لَدَيْهِ، ٱللَّهُمَّ نَوَرْ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ وَهُدَّ بِرُكْنِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ مَعَهُ وَلاَ بَاطِلَ عِنْدَهُ وَلاَ بِدْعَةَ لَدَيْهِ، ٱللَّهُمَّ نَوَرْ بِنُورِهِ كُلَّ ظُلْمَةٍ وَهُدَّ بِرُكْنِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ وَآهُدِمْ بِعِزَّتِهِ كُلَّ ضَلاَلَةٍ وَٱقْصِمْ بِهِ كُلَّ جَبَارٍ، وأَخْمِدْ بِسَيْقِهِ كُلَّ نَارٍ، وأَهْلِكْ بِعَدْلِهِ كُلَّ وَآهُدِمْ بِعَزْتِهِ كُلَّ ضَلاَلَةٍ وآقْصِمْ بِهِ كُلَّ جَبَارٍ، وأَخْمِدْ بِسَيْقِهِ كُلَّ نَارٍ، وأَهْلِكْ بِعَدْلِهِ كُلَّ مَنْ عَادَاهُ وَٱمْكُو بِمَنْ كَارَهُ وَآمُنَا إِسُلْطَانِهِ كُلَّ شُلْطَانٍ، ٱللَّهُمَّ أَذِلَّ كُلَّ مَنْ نَاوَاهُ وأَهْلِكُ كُلُّ مَنْ عَادَاهُ وآمُكُو بِمَنْ كَادَهُ وآسْتَأْصِلْ مَنْ جَحَدَهُ حَقَّهُ وآسْتَهَانَ بِأَمْرِهِ وَسَعَىٰ فَي إِطْفَاءِ نُورِهِ وَأَرَادَ إِخْمَادَ ذِكْرِهِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ المُصْطَفَىٰ وَعَلِيٍّ المُرْتَضَىٰ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ والحَسَنِ الرُّضَا والحُسَيْنِ المُصفَّى وَجَمِيعِ الأَوْصِيَاءِ مَصَابِيحِ الدُّجَىٰ وَأَعْلاَمِ الهُدَى ومَنارِ التُّقَىٰ والحُرَةِ الوُنْقَىٰ والحَبْلِ المَتِينِ والصِّرَاطِ المُسْتَقِيم، وَصَلِّ عَلَى وَلِيَّكَ وَوُلاَةٍ عَهْدِكَ والعُرْوةِ الوُنْقَىٰ والحَبْلِ المَتِينِ والصِّرَاطِ المُسْتَقِيم، وصَلِّ عَلَى وَلِيَّكَ وَوُلاَةٍ عَهْدِكَ

الْأَئِمَّةِ مِنْ وَلَدِهِ وَمُدَّ في أَعْمَارِهِمْ وَزِدْ في آجَالِهِمْ وَبَلِّغْهُمْ أَقْصَىٰ آمَالِهِمْ دِيناً وَدُنْبا وآخِرَةً إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

# الدّعاء لصاحب الأمر عَلَيْتُلِلا المرويّ عن الرّضا عَلَيْتَلِلاّ :

روى يونس بن عبد الرّحمن أنَّ الرِّضا عَلَيْتُللا كان يأمر بالدّعاء لصاحب الأمر بهذا: ٱللَّهُمَّ ٱدْفَعْ عَنْ وَلِيُّكَ وَخَلِيفَتِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَلِسَانِكَ المُعَبِّر عَنْكَ النَّاطِقِ بِحُكْمِكَ وَعَيْنِكَ النَّاظِرَةِ بِإِذْنِكَ وَشَاهِدِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ الجَحْجَاحِ(١) المُجَاهِدِ العَائِذِ بِكَ العَابِدِ عِنْدَكَ، وأَعِذْهُ مِنْ شَرِّ جَمِيعٍ مَا خَلَقْتَ وَبَرَأْتَ وأَنْشَأْتَ وَصَوَّرْتَ، وٱحْفَظْهُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ ٱلَّذِي لاَ يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَهُ بِهِ وٱحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وآبَاءَهُ أَئِمَّتَكَ وَدَعَائِمَ دِينِكَ وٱجْعَلْهُ في وَدِيعَتِكَ ٱلَّتِي لا تَضِيعُ وفي جِوَارِكَ ٱلَّذِي لا يُخْفَرُ وَفِي مَنْعِكَ وَعِزِّكَ ٱلَّذِي لا يُقْهَرُ وآمِنْهُ بِأَمَانِكَ الوَثِيقِ ٱلَّذِي لا يُخْذَلُ مَنْ آمَنْتُهُ بِهِ وٱجْعَلْهُ في كَنَفِكَ ٱلَّذِي لا يُرَامُ مَنْ كَانَ فِيهِ وٱنْصُرْهُ بِنَصْرِكَ العَزِيزِ وآيِّدُهُ بِجُنْدِكَ الغَالِبِ وَقَوِّهِ بِقُوِّتِكَ وأَرْدِفْهُ بِمَلاَئِكَتِكَ وَوَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَٱلْبِسْهُ دِرْعَكَ الحَصِينَةَ وَحُفَّهُ بِالْمَلاَئِكَةِ حَفّاً. ٱللَّهُمَّ ٱشْعَبْ بِهِ الصَّدْعَ وَٱرْتُقْ بِهِ الفَتْقَ وَأَمِتْ بِهِ الجَوْرَ وأَظْهِرْ بِهِ العَدْلَ وَزَيِّنْ بِطُولِ بَقَائِهِ الأَرْضَ وأَيَّدْهُ بِالنَّصْرِ وٱنْصُرْهُ بِالرُّعْبِ وَقَقِّ نَاصِرِيهِ وٱخْذُلْ خَاذِلِيهِ وَدَمْدِم مَنْ نَصَبَ لَهُ وَدَمَّرْ مَنْ غَشَّهُ وٱقْتُلُ بِهِ جَبَابِرَةَ الكُفْرِ وَعُمُدَهُ وَدَعَاثِمَهُ وٱقْصِمْ بِهِ رُؤوسَ الضَّلاَلَةِ وَشَارِعَةَ البِدَع وَمُمِيتَةَ السُّنَّةِ وَمُقَوِّيَةَ البَاطِلِ وَذَلُّنْ بِهِ الجَبَّارِينَ وَأَبِرْ بِهِ الكَافِرِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ في مَشَارقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرُّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا حَتَّىٰ لاَ تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّاراً وَلاَ تُبْقِي لَهُمْ آثَاراً.

ٱللَّهُمَّ طَهِّرْ مِنهُمْ بِلاَدَكَ وٱشْفِ مِنهُمْ عِبَادَكَ وَأَعِزَّ بِهِ المُؤْمِنِينَ وأَحْيِ بِهِ سُنَنَ المُرْسَلينَ، وَدَارِسَ حُكْمِ النَّبِيِّينَ وَجَدِّدْ بِهِ مَا ٱمْتُحِيَ مِنْ دِينِكَ وبُدِّلَ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) الجحجاح: السيّد والجمع الحجاجح.

تُعِيدَ دِينكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ جَدِيداً عَضَا مَحْضاً صَحِيحاً لا عِوَجَ فِيهِ وَلاَ بِدْعَةَ مَعَهُ وَحَتَىٰ تُنِيرَ بِعَدْلِهِ ظُلَمَ الجَوْرِ وَتُطْفِى بِهِ نِيرَانَ الكُفْرِ وَتُوْضِحَ بِهِ مَعَاقِدَ الحَقِّ وَمَجْهُولَ العَدْلِ تُنِيرَ بِعَدُكَ ٱلَّذِي ٱسْتَحْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وٱصْطَفَيْتَهُ عَلَىٰ غَيْبِكَ وَعَصَمْتَهُ مِنَ الدُّنُوبِ وَبَرَّأَتُهُ مِنَ الدِّجْسِ وَسَلَّمْتَهُ مِنَ الدَّنس، ٱللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ القِبَامَةِ وَيَوْمَ حُلُولِ الطَّامَّةِ أَنَّهُ لَمْ يُذْنِبُ ذَنْبًا وَلاَ أَتَىٰ حُوباً (١) وَلَمْ يَرْتَكِبُ مَعْصِيةً وَلَمْ يُضِعْ لَكَ طَاعَةً وَلَمْ يَهْتِكُ لَكَ حُرْمَةً وَلَمْ يُبَدِّلُ لَكَ فَرِيضَةً وَلَمْ يُغَيِّرُ لَكَ شَرِيعَةً وَأَنَّهُ الهَادِي. طَاعَةً وَلَمْ يَهْتِكُ لَكَ حُرْمَةً وَلَمْ يُبَدِّلُ لَكَ فَرِيضَةً وَلَمْ يُغَيِّرُ لَكَ شَرِيعَةً وَأَنَّهُ الهَادِي. المُهْتَدِي الطَّاهِرُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ. ٱللَّهُمَّ أَعْطِهِ فِي نَفْسِهِ وأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذُرِيقِهَ المُمَا يَعْبُ وَتَسُرُ بِهِ عَيْنَهُ وَتَسُرُ بِهِ نَفْسَهُ وَتَجْمَعُ لَهُ مُلْكَ المُمَلَّكَاتِ كُلِّهَا قَرِيبِهَا وَبَعِيدِهَا وَعَزِيزِهَا وَذَلِيلِها حَتَّى يُجْرِي حُكْمَهُ عَلَىٰ كُلِّ حُكْمٍ وَيَعْلِبَ بِحَقِّهِ كُلَّ بَاطِلٍ.

ٱللَّهُمَّ ٱسْلُكْ بِنَا عَلَى بَدَيْهِ مِنهَاجَ الهُدَىٰ والمَحَجَّةَ العُظْمَىٰ والطَّرِيقَةَ الوُسْطَى الَّتِي يَرْجِعُ إِلَيهَا الغَالِي وَيَلْحَقُ بِهَا التَّالِي وَقَوْنَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَثَبَتْنَا عَلَىٰ مُسَايَعَتِهِ، وآمْنُنْ عَلَيْنَا بِمُنَابَعَتِهِ وآجُعَلْنَا فِي حِرْبِهِ القَوَّامِينَ بِأَمْرِهِ الصَّابِرِينَ مَعَهُ الطَّالِبِينَ رِضَاكَ بِمُنَاصَحَتِهِ حَتَّىٰ بَعْشُرَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ فِي أَنْصَارِهِ وأَعُوانِهِ وَمُقَوِّيةٍ مُلْطَانِهِ، ٱللَّهُمَّ وآجُعَلْ ذَلِكَ لَنَا خَالِصاً مِنْ كُلِّ شَكِّ وَشُبهَةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَتَّىٰ لاَ نَعْتَمِدَ بِهِ غَيْرِكَ وَلاَ نَظُلُبَ بِهِ إلاَّ وَجُهَكَ مِنْ كُلِّ شَكِّ وَشُبهَةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَتَّىٰ لاَ نَعْتَمِدَ بِهِ غَيْرِكَ وَلاَ نَظُلُبَ بِهِ إلاَ وَجُهَكَ مَنْ كُلِّ شَكِّ وَشُعِنَّ بِهِ الْجَنَةِ مَعَهُ وأَعِذْنَا مِن السَّأَمَةِ والكَسَلِ والفَتْرَةِ، وآجُعَلْنَا مَمَلُهُ مَعَلَىٰ عَيْرَنَا مِن السَّأَمَةِ والكَسَلِ والفَتْرَةِ، وآجُعَلْنَا مَمَلُ مَمَّلُ عَلَىٰ وَلاَ تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا، فَإِنَّ ٱسْتِبْدَالَكَ بِنَا غَيْرَنَا مَنَ السَّأَمَةِ والكَسلِ والفَتْرَةِ، وآجُعَلْنَا مَمَلُ عَلَىٰ وَلَيْعَمُ مُعَلِي وَالْمَعْقِ وَلَيْعَ مُعَلِّ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِنَا غَيْرَنَا، فَإِنَّ ٱسْتِبْدَالَكَ بِنَا غَيْرَنَا مَوَلَكَ مِنْ عَلْمِ وَاعِرَّ بِهِ نَصْرَهُمْ وَتَعَلِّ مَعْلَى وَلا قَعْدِهِ والأَيْمَةِ مِنْ أَمْرِكَ لَهُمْ مَا أَسْنَدَتَ إلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِكَ لَهُمْ وَلَيْتُهُمْ وَلَكَ مِنْ عَلْمِ وَكَلِيمُهُمْ وَالْمَعُلُونَ وَمَقُولًا أَوْلِادٍ نَبِيكَ وَلِكَ أَلْمُ السَّاكُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَانُ وَمَنْ فَوْلُكَ وَوُلِأَةً أَوْلِادٍ وَخَالِصَتُكَ مِنْ عَلَاهُمُ مُولِكَ وَمَلُوهُ أَوْلاَدٍ نَبِيكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَسَلَائِلُ وَمَنْ وَلَوْلُو وَصَفُوهُ أَوْلادِ نَبِيكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَانُهُ وَسَلَائِلُ أَوْلِكَ وَصَفُونَةً أَوْلِكَ وَمَالِهُمُ وَالسَلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةً اللهُ وَبَرَكَانُ أَنْ وَالْمَالِلُ فَيْعِلَى وَالسَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمَلَاهُ وَلَالَهُ الْمُعْلِق

<sup>(</sup>١) الحوب: الإثم.

### الدعاء في غيبة الامام (عج):

وما رُوي عن أبي عمرو بن سعيد العمريّ رضي الله عنه قال: أخبرنا جماعةٌ عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ أنّ أبا عليّ محمّد بن همام أخبره بهذا الدّعاء، وذكر أنّ الشيخ أبا عمرو العمريّ قدّس الله روحه أملاه عليه، وأمره أن يدعو به. وهو الدّعاء في غيبة القائم من آل محمّد عليه وعليهم السّلام: ٱللّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولُكَ، ٱللّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولُكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ مَنْ ويني، ٱللّهُمَّ لا تُمِتْنِي مِيتَةً جَاهِلِيّةً وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، ٱللّهُمَّ فَكَمَا عَنْ دِيني، ٱللّهُمَّ لا تُمِتْنِي مِيتَةً جَاهِلِيّةً وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، ٱللّهُمَّ فَكَمَا هَنَيْ طَاعَتَهُ مِنْ وِلاَيةٍ وُلاَةٍ أَمْرِكَ بَعْدَ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَلاَةٍ مَنْ وَالْذِهِ مَنْ وَالْمَهْ وَالْمَهْ وَالْمَهْ وَعَلِيّاً وَمُحَمَّداً وَعَلِيّاً والحَسَنَ والحَسَنَ والحُسَنَ والحُسَنَ وَعَلِيّاً ومُحَمَّداً وَعَلِيّاً والحَسَنَ والحُجَّةَ القائِمَ المَهْدِيَّ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

ٱللَّهُمَّ فَنْبَنْنِي عَلَىٰ دِينِكَ وَٱسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَلَيِّنْ قَلْبِي لِوَلِيِّ ٱمْرِكَ وَعَافِنِي مِمَّا ٱمْتَحَنْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَثَبَنْنِي عَلَىٰ طَاعَةِ وَلِيِّ ٱمْرِكَ ٱلَّذِي سَتَرْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ فَبِإِذْنِكَ غَابَ عَنْ بَرِيِّتِكَ وَآمْرَكَ يَنْتَظِرُ وَآنْتَ العَالِمُ غَيْرُ المُعَلَّمِ بِالوَقْتِ ٱلَّذِي فِيهِ صَلاَحُ ٱمْرِ وَلِيَّكَ في الإِذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ ٱمْرِهِ وَكَشْفِ سِنْرِهِ، فَصَبِرَّنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَىٰ لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا ٱخَرْتَ الإِذْنِ لَهُ بِإِظْهَارِ ٱمْرِهِ وَكَشْفِ سِنْرِهِ، فَصَبِرَّنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ حَتَىٰ لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا ٱخْرُتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ، وَلا ٱكْشِفَ مَا سَتَرْتَ وَلاَ أَبْحَثَ عَمَّا كَتَمْتَ وَلاَ ٱنَازِعَكَ في وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ، وَلا أَكْشِفَ مَا سَتَرْتَ وَلاَ أَبْحَثَ عَمَّا كَتَمْتَ وَلاَ أَنْوَى فَى الْأَرْضُ مِنَ وَلاَ أَنْعِلَ المُرْفِقِ وَقَدِ ٱمْتَلاَتِ الأَرْضُ مِنَ الجَوْدِ، وأَفَوْضُ أَمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرِينِي وَلِيَّ الأَمْرِ ظَاهِراً نَافِذَ الجَوْدِ، وأَفَوْضُ أُمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرِينِي وَلِيَّ الأَمْرِ ظَاهِراً نَافِذَ الْمُورِي كُلَّهَا إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُرِينِي وَلِيَّ الأَمْرِ ظَاهِراً نَافِذَ السَّلْطَانَ والقُدْرَةَ والبُرُهَانَ والحُجَّةَ والمَشِيئَةَ والحَوْلَ والقُوتَةَ الْمُقَالَةِ فَادِياً مِنَ الضَّعَلَةِ مَادِياً مِنَ الضَّلَالَةِ شَافِياً مِنَ الجَهَالَةِ، أَبْرِزْ يَا رَبِّ مُشَاهَدَتُهُ وَثَبَتْ قَوَاعِدَهُ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ هَادِياً مِنَ الضَّلَالَةِ شَافِياً مِنَ الجَهَالَةِ، أَبْرِزْ يَا رَبِّ مُشَاهَدَتُهُ وَثَبَتْ قَوَاعِدَهُ

وآجْعَلْنَا مِمَّنْ تَقَرُّ عَيْنَهُ بِرُوَيَتِهِ وَأَقِمْنَا بِخِدْمَتِهِ، وَتَوفَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَآخْشُرْنَا في زُمْرَتِهِ، اللَّهُمَّ أَعِدْهُ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ مَا خَلَقْتَ وَذَرَأْتَ وَبَرَأْتَ وَأَنْشَأْتَ وَصَوَّرْتَ، وآخْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ بَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ بِحِفْظِكَ ٱلَّذِي لا يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَهُ بِهِ وآخْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَوَصِيَّ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

ٱللَّهُمَّ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ وَزِدْ فِي أَجَلِهِ وأَعِنْهُ عَلَىٰ مَا وَلَيْتُهُ وٱسْتَرْعَيْتُهُ وَزِدْ فِي كَرَامَتِكَ لَهُ فَإِنَّهُ الهَادِي المَهْدِيُّ والقَائِمُ المُهْتَدِي والطَّاهِرُ التَّقِيُّ الزَّكِيُّ النَّقِيُّ الرَّضِيُّ المَرْضِيُّ الصَّابِرُ الشَّكُورُ المُجْتَهِدُ، اللَّهُمَّ وَلاَ تَسْلُبُنَا اليقِينَ لِطُولِ الأَمَدِ فِي غَيْبَتِهِ وٱنْقِطَاعِ خَبَرِهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَةُ وَالصَّلاَةَ وَلاَ تُسْبِنا ذِكْرَهُ وَٱنْتِظَارَهُ وَالإِيمَانَ بِهِ وَقُوَّةَ اليقِينِ فِي ظُهُورِهِ والدُّعَاءَ لَهُ والصَّلاَةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ لاَ يُقَيِّننَا فِي قِيامِ رَسُولِكَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ لاَ يُقَنِظَنَا طُولُ غَيْبَتِهِ مِنْ قِيَامِهِ وَيَكُونَ يَقِينُنَا فِي ذَٰلِكَ كَيَقِينِنَا فِي قِيَامِ رَسُولِكَ صَلوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ وَجْيِكَ وَتَنْزِيلِكَ.

ٱللَّهُمَّ وَقَوِّ قُلُوبِنَا عَلَىٰ الإِيمَانِ بِهِ حَتَّى تَسْلُكَ بِنَا عَلَىٰ يَدِهِ مِنْهَاجَ الهُدَىٰ والمَحَجَّةَ العُظْمَىٰ والطَّرِيقَةَ الوُسْطَىٰ وَقَوِّنَا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَثَبَّتُنَا عَلَىٰ مُشَايَعَتِهِ وٱجْعَلْنَا في حِزْبِهِ وأَعْوَانِهِ وآنصَارِهِ والرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ وَلاَ تَسْلُبْنَا ذَلِكَ في حَيَاتِنَا وَلاَ عِنْدَ وَفَاتِنَا حَتَّىٰ تَتَوَفَّانَا وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ، لا شَاكِيْنَ وَلاَ نَاكِثِينَ وَلاَ مُرْتَابِينَ وَلاَ مُكَذِّبِينَ.

ٱللَّهُمَّ عَجَّلْ فَرَجَهُ وَأَيُّدُهُ بِالنَّصْرِ وَٱنْصُرْ نَاصِرِيهِ وَآخُذُلْ خَاذِلِيهِ وَدَمْدِمْ عَلَىٰ مَنْ نَصَبَ لَهُ وَكَذَّبَ بِهِ وَأَظْهِرْ بِهِ الْحَقَّ وَأَمِتْ بِهِ الْجَوْرَ وَٱسْتَنْقِذْ بِهِ عِبَادَكَ الْمُوْمِنِينَ مِنَ الذَّلِّ وَٱنْعَسْ بِهِ الْبِلاَدَ وَٱقْتُلْ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ وَٱقْصِمْ بِهِ رُوُّوسَ الضَّلاَلَةِ وَذَلِّلْ بِهِ الْجَبَّارِينَ وَالْمَافِدِينَ وَالْمَلْحِدِينَ في مَشَارِقِ وَالْعَلْوِينَ، وَأَبِرْ بِهِ المُنَافِقِينَ والنَّاكِثِينَ وَجَمِيعَ المُخَالِفِينَ والمُلْحِدِينَ في مَشَارِقِ وَالْكَافِرِينَ، وَأَبِرْ بِهِ المُنَافِقِينَ والنَّاكِثِينَ وَجَمِيعَ المُخَالِفِينَ والمُلْحِدِينَ في مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبِلِهَا حَتَّىٰ لاَ تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّاراً وَلاَ تُبْقِي لَهُمْ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبِلِهَا حَتَّىٰ لاَ تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّاراً وَلاَ تُبْقِي لَهُمْ اللَّرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَسَهْلِهَا وَجَبِلِهَا حَتَّىٰ لاَ تَدَعَ مِنْهُمْ دَيَّاراً وَلاَ تُبْقِي لَهُمْ أَلُولُ وَاشْفِ مِنْهُمْ صُدُورَ عِبَادِكَ وَجَدِّدُ بِهِ مَا ٱمْتَحَىٰ مِنْ دِينِكَ وَأَصْلِحُ بِهِ مَا بُدُلُ مَنْ حُكْمِكَ وَغُيرَ مِنْ سُنَتِكَ حَتَّىٰ يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ غَضًا جَدِيداً فَتَلَى بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ فَوْلَ بِدُعِلَ لَعَلَومِ نِيرَانَ الْكَافِرِينَ، فَإِنَّهُ عَبْدُكَ ٱلَّذِي

آسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وَٱرْتَضَيْتُهُ لِنَصْرَةِ دِينِكَ وَٱصْطَفَيْتُهُ بِعِلْمِكَ وَعَصَمْتَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَبَرَأَتُهُ مِنَ المُيُوبِ وَأَطْلَعْتُهُ عَلَى العُيُوبِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَطَهَرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَنَقَيْتُهُ مِنَ اللَّسَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ الأَثْبَعْ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى شِيعَتِهِ المُنْتَجَبِينَ وَبَلِّغُهُمْ مِنْ آمَالِهِم مَا يَأْمُلُونَ وَٱجْعَلْ ذٰلِكَ مِنَا خَالِصاً مِنْ كُلِّ شَكِّ وَشُبهةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَنَىٰ لاَ نُرِيدَ بِهِ مَا يَأْمُلُونَ وَٱجْعَلْ ذٰلِكَ مِنَا خَالِصاً مِنْ كُلِّ شَكِّ وَشُبهةٍ وَرِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ حَنَىٰ لاَ نُرِيدَ بِهِ مَا الْمُؤْمِ وَلَيْكَ وَلَيْكَ وَقَدْنَ اللّهُمَّ وَلَيْكَ وَقَيْتَ وَرُقُوعَ الفِيْنِ وَتَظَاهُرَ الأَعْدَاءِ وَكَثْرَةَ عَدُونَا وَقِلَةً عَدُونَا. ٱللّهُمَّ وَلَيْكَ وَشِدَةً الزَّمَانِ عَلَىٰ وَوُقُوعَ الفِيْنِ وَتَظَاهُرَ الأَعْدَاءِ وَكَثْرَةً عَدُونًا وَقِلَةً عَدُونَا. ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ عَلَيْنَ وَوُقُوعَ الفِيْنِ وَتَظَاهُرَ الأَعْدَاءِ وَكَثْرَةَ عَدُونَا وَقِلَةً عَدُونَا. ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ عَلَىٰ وَوُقُوعَ الفِيْنِ وَتَظْمِ مِنْكَ نُعِرُّهُ وَإِمَامٍ عَدْلٍ تُطْهِرُهُ إِلٰهَ الحَقِّ آمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ فَيْتُهُ وَلا يَعْتِهُ إِلاَ أَوْمَنَتُهَا وَلاَ تُولِيكَ فَي بِلاَدِكَ حَيَّ لاَ تَدَعَ لِلْجَوْدِ يَا وَمَنْ فَا إِلاَ فَالْمَعْوِي وَالْمَاعِ وَبَأْسِكَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلا عَدَائِكَ عَلَى القَاطِعِ وَبَأْسِكَ اللَّذِي لاَ تَرَعُ لِلْعَرِيقِ وَالْمُعْمِ مِينَ وَكُولِكَ مَلْكَةُ وَلا مَلْكَمْ وَلا مُعْرَادِكَ وَقَتْلُ وَاعْدَاءَ وَلِيكَ وَأَعْدَاءَ وَلَاكُ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَالِكِ وَالْكِنَّ وَلِيكَ وَأَعْدَاءَ وَلَيْكَ وَأَعْدَاءَ وَلَيْكَ وَأَعْدَا وَاعْدَاءَ وَلَيْكَ وَأَعْدَاءَ وَلَيْكَ وَأَعْدَاءَ وَكُولِكَ صَلْولِكَ صَلْواتُكَ عَلَيْهِ وَالِهِ بَيْكُونُ وَالْكِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَذِّ المَوْمِنِينَ وَعَذَاءَ وَلِيكَ وَأَعْدَاءَ وَسُولِكَ صَلْواتُكَ عَلَيْهِ وَلِهِ فَا لَا الْمُؤْمِنِينَ وَعَذَاءَ وَلَيْكَ وَأَعْدَاءَ وَاعْدَاءَ وَلُولُكَ عَلَيْكُولُولُ عَلْوَاءَ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ وَلَا لَا الْمُؤْمِنِينَ وَعَذَ

آللَّهُمَّ آكُفِ وَلِيَّكَ وَحُجَّتَكَ فِي أَرْضِكَ هَوْلَ عَدُوّهِ وَكِدْ مَنْ كَادَهُ وَآمْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِهِ وَأَجْعَلْ دَائِرَةَ السُّوءِ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ بِهِ سُوءاً وآقْطَعْ عَنْهُ مَادَّتَهُمْ وَأَرْعِبْ لَهُ قُلُوبَهُمْ وَزُلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَخُدْهُمْ جَهْرَةً وَبَغْتَةً وَشَدَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابِكَ وأَخْزِهِمْ فِي عِبَادِكَ والعَنْهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَخُدْهُمْ جَهْرَةً وَبَغْتَةً وَشَدَّهُ عَلَيْهِمْ عَذَابِكَ وأَصْلِهِمْ نَاراً، وآخشُ قُبُورَ فِي بِلاَدِكَ وأَسْلِهِمْ نَاراً وأَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ فَإِنَّهُمْ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وآتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَضَلُّوا وأَصَلُوا عَبْولَ وَأَسْلِهُمْ وَأَخْوِرَ الوَغِرَة وأَجْمَعْ بِهِ الأَهْوَاءَ المُخْتَلِفَةَ عَلَى الحَقِّ وأَقِمْ بِهِ العُلُوبَ المَيْتَةَ وَالْمَعْمُ وَلَا عَدُلٌ إِلاَ زَهْرَ، وأَجْعَلْنَا يَا رَبِّ المُعْتَلِفَةَ عَلَى الحَقِّ وأَقِمْ بِهِ المُحْدُودَ وَالْمَعَلَّلَةَ والأَخْكَامَ المُهُمَلَةَ حَتَىٰ لاَ يَبْقَىٰ حَقِّ إِلاَّ ظَهَرَ وَلاَ عَدُلٌ إِلاَ زَهْرَ، وآجُعَلْنَا يَا رَبِّ المُعْطَلَةَ والمُسَلِّمِينَ لأَحْوَانِهِ وَمُقَوِّيَةِ سُلْطَانِهِ والمُؤْتَمِرِينَ لأَمْرِهِ والرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ والمُسَلِّمِينَ لأَحْكَامِ المُعْمَلِةِ والمُسَلِّمِينَ لأَحْوَانِهِ وَمُقَوِّيَةٍ سُلْطَانِهِ والمُؤْتَمِرِينَ لأَمْرِهِ والرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ والمُسَلِّمِينَ لأَحْكَامِ وَمِمَّنُ إِنَا عَرْبُ أَنْهُ إِلنَّ اللَّهُ وَالْمُسَلِّمِينَ لأَحْكَامِ المُضْطَرَّ إِذَا كَا رَبُّ اللّذِي نَكُشِفُ الضَّرَ وَتُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا كَاللَّهُ وَالْمَالِهُ والمُسَلِّمِينَ لأَحْكَامِ وَمِمَّنُ الْمَالِهُ إِلْ كَالْمُهُمُ الضَّورَ وَلا كَالْمُؤْمَورِينَ لأَمْوهِ والرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ والمُسَلِّمِينَ لأَحْكَامِ المُضْطَرَ إِذَا لَكُونَ وَلَوْلَوَانِهُ والمُسَلِّمِينَ المُضْوانِهِ والْمُسَالِمِينَ المُعْرَوقِ المُعْرَاقِ وَلَا عَلَى التَقْتَةِ مِنْ خَلْقِكَ، وَالْمُؤَمِورَ الْوَالْمُونَ اللْعَلْمُ وَلَا عَلْمُ الْفُرْونَ والمُسَلِّمُ وَلَا عَلَى التَقَامِ وَمُعَلَى المُعْرَاقِ الْمُعْمَلِ والمُسْلِقِ المُؤْمَودِ والمُسْلِقِ اللْمُؤْمِودِ والمُعَلِقُ والمُعْرَاقِ والمُعْرَاقُولُولُولُولُ والمُعْرَاقِ والمُعَلِقُ اللْعُلْمِ وال

## الدعاء في غيبة الامام (ع)

دَعَاكَ وَتُنْجِي مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ، فَاكْشِفِ الضَّرَّ عَنْ وَلِيَّكَ وٱجْعَلْهُ خَلِيفَةً في أَرْضِكَ كَمَا ضَمِنْتَ لَهُ.

ٱللَّهُمَّ وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ خُصَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَعْدَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الحَنْقِ والغَيْظِ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ فَأَعِذْنِي وأَسْتَجِيرُ بِكَ فَأَجِرْنِي. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجَعُلْنِي بِهِمْ فَاثِزاً عِنْدَكَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقرَّبِينَ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

آخر: رُوي عن النّبِي ﷺ في السّاعة الّتي يُستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة يستحبّ أن يقول: سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا مَدِيعَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ.

#### دعاء السمات

مرويٌّ عن العمريّ: يُستحبّ الدّعاء به آخر ساعة من نهار يوم الجمعة: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ الأَعْزِّ الأَجَلِّ الأَكْرَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَىٰ مَغَالِق أَبْوَابِ السَّمَاءِ لِلْفَتْحِ بِالرَّحْمَةِ ٱنْفَتَحَتْ، وإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَىٰ مَضَائِقِ ٱبْوَابِ الأرْضِ لِلْفَرَجَ ٱنْفَرَجَتْ وإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى العُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتْ وَإِذَ دُعِيتَ بِهِ عَلَى الأَمْوَاتِ لِلنُّشُورِ ٱنْتَشَرَتْ وإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَىٰ كَشْفِ البَأْسَاءِ والضَرَّاءِ ٱنْكَشَفَتْ، وَبِجَلاَلِ وَجُهكَ الكريم ٱكْرَم الوُجُوهِ وأَعَزِّ الوُجُوهِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الوُجُوهُ وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَشَعَتْ لَهُ الأَصْوَاتُ وَوَجِلَتْ لَهُ القُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِكَ، وَبِقُوَّتِكَ ٱلَّتِي تُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بإِذْنِكَ وَتُمْسِكُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ أَنْ تَزُولاً، وَبِمَشِيئَتِكَ ٱلَّتِي دَان لَهَا العَالَمُونَ، وَبِكَلِمَتِكَ ٱلَّتِي خَلَقْتَ بِهَا السَّمْوَاتِ والأَرْضَ، وَبِحِكْمَتِكَ ٱلَّتِي صَنَعْتَ بِهَا العَجَائِبَ وَخَلَقْتَ بِهَا الظُّلْمَةَ وَجَعَلْتَهَا لَيْلاً وَجَعَلْتَ ٱللَّيْلَ سَكَناً وَخَلَقْتَ بِهَا النُّورَ وَجَعَلْتُهُ نَهَاراً وَجَعَلْتَ النَّهَارَ نُشُوراً مُبْصِراً وَخَلَقْتَ بِهَا الشَّمْسَ وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ ضِيّاءً وَخَلَقْتَ بِهَا القَمَرَ وَجَعَلْتَ القَمَرَ نُوراً وَخَلَقْتَ بِهَا الكَوَاكِبَ وَجَعَلْتَهَا نُجُوماً وَبُرُوجاً وَمَصَابِيحَ وَزِينَةٌ وَرُجُوماً وَجَعَلْتَ لَهَا مَشَارِقَ وَمَغَارِبَ وَجَعَلْتَ لَهَا مَطَالِعَ وَمَجَارِي وَجَعَلْتَ لَهَا فَلَكاً وَمَسَابِحَ وَقَدَّرْتَهَا في السَّمَاءِ مَنَازِلَ فَأَحْسَنْتَ تَقْدِيرَهَا وَصَوَّرْتَهَا فَأَحْسَنْتَ تَصْوِيرَهَا وأَحْصَيْتَهَا بِأَسْمَائِكَ إِحْصَاءً وَدَبَّرْتَهَا بِحِكْمَتِكَ تَدْبِيراً وأَحْسَنْتَ تَدْبِيرَهَا وَسَخَّرْتَهَا بِسُلْطَانِ اللَّيْل وَسُلْطَانِ النَّهَارِ والسَّاعَاتِ وعَرَّفْتَ بِهَا عَدَدَ السّنينَ والحِسَابِ وَجَعَلْتَ رُؤْيَتُهَا لِجَمِيعِ النَّاسِ مَرْأَى وَاحِداً وأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِمَجْدِكَ الَّذِي كَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَى بَنْ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلامْ في المُقَدَّسِينَ فَوْقَ إِحْسَاس

الكَرُّوبِيِّينَ فَوْقَ غَمَائِمِ النُّورِ فَوْقَ تَابُوتِ الشَّهَادَةِ، فِي عَمُودِ النَّارِ وَفِي طُورِ سَيْنَاءَ، وفَي جَبَلِ جُورِيثَ في الوَادِي المُقَدَّسِ في البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ مِنَ الشَّجَرَةِ وَفِي أَرْضِ مِصْرَ بِتِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَيَوْمَ فَرَقْتَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ وَفِي المُنْبَجِسَاتِ ٱلَّنِي صَنَعْتَ بِهَا العَجَائِبَ في بَحْرِ سُوفَ، وعَقَدْتَ مَاءَ البَحْرِ في قَلْبِ الغَمْرِ كالحِجَارَةِ وَجَاوَزْتَ بِبِنِي إِسْرَائِيلَ البَحْرَ وَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ الحُسْنَىٰ عَلَيْهِمْ بَمَا صَبَرُوا وأَوْرَثْتَهُمْ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْتَ فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ وَمَرَاكِبَهُ في اليَمِّ. وَبِاسْمِكَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعَزِّ الأَجَلِّ الأَكْرَم وَبِمَجْدِكَ ٱلَّذِي تَجَلَّيْتَ بِهِ لِمُوسَىٰ كَلِيمِكَ عَلَيْهِ السَّلامْ في طُورِ سِيناء، ولإبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامْ خَلِيلِكَ مِنْ قَبْلُ في مَسْجِدِ الخَيْفِ، ولإِسْحٰقَ صَفِيَّكَ عَلَيْهِ السَّلامْ في بِثْرِ شِيَع، وَلِيَعْقوبَ نَبِيَّكَ عَلَيْهِ السَّلامْ فِي بَيْتِ إِيلَ، وأَوْفَيْتَ لإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامْ بِمِينَاقِكً، ولإسْحٰقَ عَلَيْهِ السَّلامْ بِحَلْفِكَ، وَلِيَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلامْ بِشَهَادَتِكَ، وَلِلْمُوْمِنِينَ بِوَعْدِكَ، وَلِلدَّاعِينَ بأَسْمَائِكَ فَأَجَبْتَ، وَبِمَجْدِكَ ٱلَّذِي ظَهَرَ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلامْ عَلَىٰ قُبَةِ الرُّمَّانِ وَبِآيَاتِكَ ٱلَّتِي وَقَعَتْ عَلَىٰ أَرْضِ مِصْرَ بِمَجْدِ العِزَّةِ والغَلَبَةِ بِآيَاتٍ عَزِيزَةٍ وَبِشُلْطَانِ القُوَّةِ وَبَعِزَّةِ القُدْرَةِ وَبِشَأْنِ الكَلِمَةِ التَّامَّةِ، وَبِكَلِمَاتِكَ الَّتِي تَفَضَّلْتَ بِهَا عَلَىٰ أَهْلِ السَّمْوَاتِ والْأَرْضِ وأَهْلُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وَبِرَحْمَتِكَ ٱلَّتِي مَنَنْتَ بِهَا عَلَىٰ جَمِيع خَلْقِكَ، وَبِاسْتِطَاعَتِكَ ٱلَّتِي أَقَمْتَ بِهَا العَالَمِينَ، وَبِنُورِكَ الَّذِي قَدْ خَرَّ مِنْ فَزَعِهِ طُورُ سَيْنَاءَ، وَبِعِلْمِكَ وَجَلاَلِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَعِزَّتِكَ وَجَبَرُونِكَ ٱلَّتِي لَمْ نَسْتَقِلَّهَا الأَرْضُ وٱنْخَفَضَت لَهَا السَّمْوَاتُ وٱنْزَجَرَ لَهَا العُمْقُ الأَكْبَرُ وَرَكَدَتْ لَهَا البِحَارُ والأَنْهَارُ وَخَضَعَتْ لَهَا الجِبَالُ وَسَكَنَتْ لَهَا الأَرْضُ بِمَناكِبِهَا وٱسْتَسْلَمَتْ لَهَا الخَلاَثِقُ كُلُّهَا وَخَفَقَتْ لَهَا الرِّيَاحُ في جَرَيَانِهَا وَخَمَدَتْ لَهَا النِّيرَانُ في أَوْطَانِهَا، وَبِشُلْطَانِكَ ٱلَّذِي عُرِفَتْ لَكَ بِهِ الغَلَبَةُ دَهْرَ الدُّهُورِ وَحُمِدْتَ بِهِ في السَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ وَبِكَلِمَتِكَ كَلِمَةِ الصَّدْقِ ٱلَّتِي سَبِقَتْ لأبينا آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ بِالرَّحْمَةِ، وأَسْأَلُكَ بِكَلِمَتِكَ ٱلَّتِي غَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِنُورِ وَجْهِكَ ٱلَّذِي تَجَلَّبْتَ بِهِ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً، وَبِمَجْدِكَ الَّذِي ظَهَرَ عَلَى طُورِ سَيْنَاءَ فَكَلَّمْتَ بِهِ عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ مُوسَىٰ بْنَ عِمْرَانَ، وَبِطَلْعَتِكَ فِي سَاعِيرَ وَظُهُورِكَ فِي جَبلِ
فَارَانَ بِرَبوَاتِ المُقَلَّسِينَ وَجُنُودِ المَلاَئِكَةِ الصَّافِينَ وَجُشُوعِ المَلاَئِكَةِ المُسَبِّحِينَ،
وَبِيرَكَاتِكَ الَّتِي بَارَكْتَ فِيهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ عَلَيْهِ السَّلامْ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَبَارَكْتَ لِإِسْحٰقَ صَفِيكَ فِي أُمَّةٍ عِيسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلامْ وَبَارَكْتَ لِيعْقُوبَ إِسْرَائِيلِكَ فِي أُمَّةٍ مُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلامُ عَلِيْهِمَا السَّلامُ وَبَارَكْتَ لِحَبِيكِ مُحَمَّدٍ صَلَّى لِيعْقُوبَ إِسْرَائِيلِكَ فِي أُمَّةٍ مُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلامُ عَلِيهِ وَبَارَكْتَ لِحَبِيكِ مُحَمَّدٍ وَآمَةِ السَّلامُ عَبْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَلَمْ نَشْهَدُهُ وَآمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عِثْرَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَمْتِهِ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا غِبْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَلَمْ نَشْهَدُهُ وَآمَنَا لِهِ وَلَمْ نَرَهُ صِدْفاً وَعَدْلاً أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ أَبْرَكُتَ وَمَرَحَمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ أَنْهُ وَالْمَعَالُ إِنْ عُلْهُ وَالْمُهُ وَالْمَالُونَ وَالْمَا لَهُ وَالْمَلِ مَا مُنْهُ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ وَلَاهُ وَالْمُلِعُ وَالْمَلَالُ وَلَيْ مُعَمِّدٍ وَآلَ مُعَمِيدً وَالْمَالُولِ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِعُولُ وَالْمَالُولِ وَالْمَال

ثمَّ تذكر ما تريد، ثمَّ تقول: ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ لهٰذَا الدُّعَاءِ، وَبِحَقِّ لهٰذِهِ الأَسْمَاءِ الَّتِي لاَ يَعْلَمُ تَفْسِيرَهَا وَلاَ يَعْلَمُ بَاطِنهَا غَيْرُكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَأَغْفِرْ لِي مِنْ ذُنُوبِي مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَوَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ وَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَأَغْفِرْ لِي مِنْ ذُنُوبِي مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَوَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ حَلاَلٍ رِزْقِكَ، وأكْفِنِي مَؤُونَةَ إِنْسَانِ سَوْءٍ وَجَارِ سَوْءٍ وَقَرِينِ سَوْءٍ وَسُلْطَانِ سَوْءٍ إِنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

#### دعاء ليلة السبت:

مرويّ عن عليّ عَلَيْ الله السّبت ولم يعرفه فقال النّبيّ عَلَيْ ذاك جبرئيل عَلَيْ الله عَلَيْ خين رآه يدعو به ليلة السّبت ولم يعرفه فقال النّبيّ عَلَيْ ذاك جبرئيل عَلَيْ الله عَلَيْ : يَا مَنْ عَفَىٰ عَنِ السّبيّاتِ فَلَمْ يُجَازِ بِهَا أَرْحَمْ عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَيَا رَبّاهُ أَيْ لَهِا أَرْحَمْ عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَيَا رَبّاهُ أَيْ الله يَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي آرْحَمْ عَبْدَكَ أَيْ سَيِّدَاهُ عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَيْ مَجْرِيَ الدّم في إلَهِي بِكَيْنُونِيِّكَ أَيْ آمَلاهُ أَيْ رَجَايَاهُ أَيْ غِيَاثَاهُ أَيْ مُنتَهَى رَغْبَنَاهُ أَيْ مُجْرِيَ الدّم في عُرُوقِي عَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ أَيْ سَيِّدِي أَيْ مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَ عَبْدِهِ هٰذَا عَبْدُكَ أَيْ سَيِّدَاهُ يَا سَيِّدَاهُ يَا مَالِكَاهُ أَيْ اللهُ وَلَا غِنَا بِي عَلَىٰ اللهَ عَبْدِهِ عَنْ رَبّاهُ يَا رَبّاهُ عَبْدُكَ لاَ حِيلَةَ لِي وَلاَ غِنَا بِي عَلَىٰ نَفْسِي لاَ أَسْتَطِيعُ لَهَا ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً، وَلاَ أَجِدُ مَنْ أَصَانِعُهُ ٱنْقَطَعَتْ أَسْبَابُ الخَدَائِعِ عَنِي

وٱضْمَحَلَّ عَنِّى كُلُّ بَاطِلٍ وٱفْرَدَنِي الدَّهُرُ إِلَيْكَ فَقُمْتُ هٰذَا المَقَامَ، إِلٰهِي تَعْلَمُ هٰذَا كُلَّهُ فَكَيْفَ ٱلْنَ الْنَعْ اللَّهُ عُرِي وَلاَ ٱلْسُعُرُ كَيْفَ تَقُولُ لِدُعائِي، ٱتقُولُ نَعَمْ أَمْ تَقُولُ لا فَيْلِي يَا وَيْلِي يَا عَوْلِي يَا عَوْلِي يَا عَوْلِي يَا عَوْلِي يَا شَقُوتِي يَا شَقُوتِي يَا شِقْوتِي، يَا ذُلِّي يَا ذُلِّي يَا ذُلِّي مَنْ أَوْ عِنْدُ مَنْ أَوْ كَيْفَ أَوْ لِمَاذَا أَوْ إِلَىٰ أَيِّ شَعْوتِي يَا شِقْوتِي يَا وَاسِعَ المَعْفِرَةِ. وإِنْ قُلْتَ نَعَمْ شَيْءٍ ٱلْجَأُ وَمَنْ أَرْجُو، وَمَنْ يَعُودُ عَلَيَّ حَيْثُ تَرْفِضُنِي يَا وَاسِعَ المَعْفِرَةِ. وإِنْ قُلْتَ نَعَمْ شَيْءٍ ٱلْجَأْ وَمَنْ أَرْجُو، وَمَنْ يَعُودُ عَلَيَّ حَيْثُ تَرْفِضُنِي يَا وَاسِعَ المَعْفِرَةِ. وإِنْ قُلْتَ نَعَمْ شَيْءٍ أَنْ المَرْحُومُ أَيْ مُتَرَحِّمُ أَيْ مُتَرَقِثُ أَيْ مُتَرَقِّقُ فِي وَاللَّهُ اللَّهِ يَلِي الْمَلْكُ بِي مُوتُ أَيْ مُتَكَلِّكُ أَيْ مُتَعَلِّعُ أَيْ مُتَكَلِلُ وَلَى مُنْكَةً مِنْ كُلِّكَ فَاسْتَقَرَّ فِي عَيْنِكَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْكَ كَامَتُكُ مِنْ مُثَلِكُ أَيْ مُنْكَدُمُ مُنْكَ الْمَعْقُ بِهِ وَلِكَ يُلْقُطُ بِهِ وَلاَ يُلْقَطُ بِهِ أَبُدَا أَبُدا وَبِهِ وَبِكَ لاَ شَيْعَ لِي مَنْكَ مَنْ مَرْفُولُ أَيْ مَنْ عَرَّفِي نَفْسَهُ أَيْ مَنْ عَرَفِي عَلَيْ مَنْ اللّهِ إِلْهِ إِلْمُ لَو وَمِنْ فَي مَنْ مَلْولُ مَنْ مَنْ مَنْ عَرَفِي مَلْكَ مَلْ مَنْ عَرَفِي مَلْكَ مَلْ مَنْ مَنْ عَرَفِي مَلْكَ مَلْ مُولِكَ وَعَلْمُونَ مَلْ مَنْ عَرَفُونَ مَنْ مَنْ عَرَفِي مَلْكَ مَلْ مَنْ مَنْ عَرَفِي مَلْكَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُ مَنْ مَنْ مُلْكَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلْكُولُ مَنْ مَنْ مَلْكَ مَلْكَ مَا مَرْعُولُ يَعْمُلُومً مَنْ أَنْ مُنْ مُلْكَالِ مَنْ مُنْ مُنْ مُولِعُولُ مَا مُعْمَلِكُومُ مَنْ مَا مَعْمُولِكُ و

وكان أمير المؤمنين عَلَيْتَ لِللهِ يتبع هذا الدّعاء بهذه الكلمات: يَا عُدِّتِي عِنْدُ كُرْبَتِي وَيَا غِيَاثِي عِنْدُ شِدَّتِي وَيَا وَلِيَّ نِعْمَتِي يَا مُنْجِحِي في حَاجَتِي يَا مَفْزَعِي في وَرْطَتِي كُرْبَتِي وَيَا غِيَاثِي عِنْدُ شِدَّتِي وَيَا وَلِيَّ نِعْمَتِي مَا مُنْقِذِي مِنْ هَلَكَتِي يَا كَالِئِي في وَحْدَتِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱغْفِرْ خَطيئتِي ويَسِّرْ لِي يَا مُنْقِذِي مِنْ هَلَكَتِي يَا كَالِئِي في وَحْدَتِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱغْفِرْ خَطيئتِي ويَسِّرْ لِي أَمْرِي وٱجْمَعْ لِي شَمْلِي وٱنْجِعْ لِي طَلِبتِي وأَصْلحْ لِي شَأْنِي وٱكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وٱجْعَلْ لَيْ أَمْرِي وَأَجْمَعْ لِي شَمْلِي وَآنْجِعْ لِي طَلِبتِي وَأَصْلحْ لِي شَأْنِي وَأَكْفِنِي مَا أَهُمَّنِي وَعِنْدَ وَفَاتِي إِذَا لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَحْرَجًا وَلاَ ثُفَرِّقُ بَيْنِي وَبَيْنَ العَافِيةِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَعِنْدَ وَفَاتِي إِذَا لَي مَنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَحْرَجًا وَلاَ ثُفَرِّقُ بَيْنِي وَبَيْنَ العَافِيةِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَعِنْدَ وَفَاتِي إِذَا تَوَلِّي يَتَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

صلاة الحوائج ليلة السبت: روي عن الصادق عَلَيْتُلا أنّه صام يوم الأربعاء

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: أي مَنْ أَعْطَاني مَسْأَلَتِي.

#### في دعاء ليلة السبت

والخميس والجمعة، وصلّى ليلة السّبت ما شاء. ثمّ قال: يا رَبَّ يَا رَبَّ ثلاثمائة مرة. ثمّ قال: يَا رَبِّ إِنَّهُ لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلَّا حِلْمُكَ، وَلاَ يُنْجِي مِنْ عِقَابِكَ إِلاَّ عَفْوُكَ، وَلاَ يُخَلِّصُ مِنْكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ والتَّضَرُّعُ إِلَيْكَ فَهَبْ لِي إِلْهِي فَرَجاً بِالقُدْرَةِ الَّتِي تُحْيِي بِهَا أَمُواتَ العِبَادِ وَبِهَا تَنشُرُ مَيْتَ البِلادِ، وَلاَ تُهْلِكْنِي وَعَرَّفْنِي يَا رَبِّ إِجَابِتَكَ وَآذِفْنِي طَعْمَ الْمَافِيةِ إِلَىٰ مُنتَهَىٰ أَجَلِي يَا رَبِّ أَرْفَعْنِي وَلاَ تَضْعْنِي وَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَلاَ تَخْدُلْنِي يَا الْعَافِيةِ إِلَىٰ مُنتَهَىٰ أَجَلِي يَا رَبِّ أَرْفَعْنِي وَلاَ تَضَعْنِي وَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَلاَ تَخْدُلُنِي يَا الْعَافِيةِ إِلَىٰ مُنتَهَىٰ أَخْلِي يَا رَبِّ أَرْفَعْنِي وَإِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَا الْعَافِي إِلَىٰ الظَّلِي مُنْتَقِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَا اللّهِ الْقَلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ عَنْ ذٰلِكَ سَيِّدِي عُلُواً كَبِيراً، فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبلاَءِ عَلَىٰ الظَّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ تَعَالَيْتَ عَنْ ذٰلِكَ سَيِّدِي عُلُواً كَبِيراً، فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبلاَءِ عَلَىٰ النَّوْمَ مِنْ كُلُ سُوءِ فَأَعِدْنِي، وَأَسْنَي وَآقِلْنِي عَثْرَتِي وَلاَ تُتْبِعْنِي بِبَلاءِ عَلَىٰ أَشَو بَكَ فَي هٰذِهِ اللّهُ الْتَعْمِ وَقِلْهُ وَلَى الظَّلْمِ وَقَلْهُ مِنْ كُلُّ صَعْفِي وَقِلْةً حِيلَتِي وَتَضَرُّعِي وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ يَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ فِي هٰذِهِ اللّهُ الْعَظِيمُ وَأَلْتَ العَظِيمُ وَأَلْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ الْعَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ وَأَنْتَ العَظِيمُ العَظِيمُ أَلْ العَظِيمُ أَوْ الْتَعْلِيمُ وَالْتُ الْعَظِيمُ وَالْتَ العَظِيمِ الْقَلْمُ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ.

أُخرى: رُوي عن الصّادق عَلَيْتَ لِلهِ أَنّه قال: من دهمه أمرٌ من سلطان أو من عدق حاسد، فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وليدْعُ عشيّة الجمعة ليلة السّبت. وليقل في دعائه: أيْ رَبّاهُ أيْ سَيّدَاهُ أيْ سَندَاهُ أيْ اَملاهُ أيْ رَجَايَاهُ أي عِمَادَاهُ أي كَهٰفَاهُ أَيْ حِصْناهُ أَيْ حِرْزَاهُ أَيْ فَخْرَاهُ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَبَابكَ أَي كَهٰفَاهُ أَيْ حِصْناهُ أَيْ عِرْزَاهُ أَيْ فَخْرَاهُ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ وَبَابكَ وَبَابكَ وَبِعَبْلِكَ آعْتَصَمْتُ، وَبِكَ آسْتغَشْتُ وَبِكَ أَعُودُ وبِكَ أَلُودُ وعَلَيْكَ أَتُوكًلُ وإلَيْكَ أَلْجَأُ وأَعْتَصِمُ وَبِكَ أَسْتَجِيرُ في جَمِيعِ أَمُورِي وَأَنْتَ غِيَائِي وعِمَادِي وَأَنْتَ عَصِلْتُ سُوءاً اللهُ رَبِّي لا إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانكَ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَطَلَمْتُ نَفْسِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآغْفِرْ لِي وآرْحَمْنِي وَخُذْ بِيدِي وَأَنْقِذْنِي وَكُلْمُتُ نَفْسِي، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآغْفِرْ لِي وآرْحَمْنِي وَخُذْ بِيدِي وَآنْقِذْنِي وَكُونِي وَاكُونِي وَاكْفِنِي وَاكُونِي وَالْأَنِي وَالْعَنِي وَمَقَامِي وَسَفَرِي يَا أَعْدَلَ الفَاصِلِينَ وَيَا إِلٰهَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا أَعْدَلَ الفَاصِلِينَ وَيَا إِلٰهَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا أَعْدَلَ الفَاصِلِينَ وَيَا إِلٰهَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَلْهُ الْأَوْلِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَلْهُ الْأَوْلِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَلْهُ اللْهُ وَدِينَ وَيَا أَلْهُ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ وَيَا أَلْهَا الْقَاصِلِينَ وَيَا إِلْهُ الْأَوْلِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَلْهُ الْمُورِينَ وَيَا أَلْهُ وَيَا أَلْهُ الْمُورِينَ وَيَا أَلْوَى إِلَى الْمُعَيْدِينَ وَيَا إِلْهُ الْأَولِينَ والآخِرِينَ وَيَا أَلْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ وَلِينَ وَلَا أَنْهُ مُ الْمُلْكُ الْمُورِي وَلَا أَنْ أَيْهُ وَلِي أَلَى الْمُورِينَ وَيَا أَلْهُ الْمُورِينَ وَيَا أَلْهُ الْمُورِينَ وَيَا أَلْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُورِينَ وَيَا أَلْهُ اللْهُ وَلِينَ أَلَاهُ اللْهُ الْمُورِي وَلَا أَلْهُ اللْهُ الْمُولِينَا وَلَا أَلِهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْم

#### في دعاء ليلة السبت

مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ وِيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ لاَ يَمُوتُ يَا حَيُّ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، بِمُحَمَّدٍ يَا اللهُ بِعَلِيٍّ يَا اللهُ بِفَاطِمَةَ يَا الله بِالحَسَنِ يَا الله بِالحُسَينِ يَا الله بِمُحَمَّدٍ يَا اللهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

قال الحسن بن محبوب: فعرضتُه على أبي الحسن الرّضا عُلَيَّ إِلَّ فزادني فيه: بِجَعْفَرٍ يَا الله بِمُوسَىٰ يَا الله بِعَلِيِّ يَا الله بِعَلِيٍّ يَا الله بِعَلِيٍّ يَا الله بِعَلِيًّ يَا الله بِعَلِيًّ يَا الله بِعُجَّتِكَ وَخَلِيفَتِكَ في بِلاَدِكَ يَا الله صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ مِنْ أَخَافُهُ «وتُسمِّه وخَلِيفَتِكَ في بِلاَدِكَ يَا الله صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلَى مُخَمِّدٍ وَاللهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ باسمه وَذَلِّ لِي صَعْبَهُ وَسَهِلْ لِي قِيَادَهُ وَرُدَّ عَنِي نَافِرَةَ قَلْبِهِ وَارْزُقْنِي خَيْرَهُ وَاصْرِفْ عَنِي اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاللهُ مُعَمِّدٍ وَاللهُ مُحَمَّدٍ وَاللهُ مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللهُ مَا عُودُ وَاللهُ عَنِي فَإِنَّكَ غِيَاتُ المُسْتَغِيثِينَ وَجَارُ المُسْتَجِيرِينَ وَلَجَأُ اللاَّجِئِينَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ما رُوي عن أبي الحسن موسى عَلَيْتُلِانِ : قال أبو الحسن موسى عَلَيْتُلانِ : رأيت النّبيّ اللّه الأربعاء في النّوم، فقال لي : يا موسى أنت محبوس مظلوم، ويكرّر ذلك عليّ ثلاثاً، ثمّ قال : لَعَلّهُ فِتْنَهُ لَهُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ . أصبِحْ غداً صائماً، وأتبِعه بصيام يوم الخميس والجمعة، فإذا كان وقت العشاء من عشية الجمعة، فصلّ بين العشائين أثنتي عشرة ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحَمْد، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ أثنتي عشرة مرّة، فإذا صلّيت أربع ركعاتٍ، فاسجد وقل في سجودك : ٱللّهُمَّ يَا سَابِقَ الفَوْتِ وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَيَا مُحْيِيَ العِظَامِ بَعْدَ المَوْتِ وَهِيَ رَمِيمٌ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْفَرْجَ مِمّا أَنَا فِيهِ . ففعلت فكان ما رأيت.

## أدعية الأسبوع

دعاء ليلة السبت:

## بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ الأَوَّلُ الكَائِنُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ مَنْ خَلْفِكَ أَوْ يُعَايَنْ شَيْءٌ مِنْ مُلْكِكَ أَوْ يَتَدَبَّرُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ أَوْ يَتَفَكَّرْ فِي شَيْءٍ مِنْ قَصَائِكَ قَائِمٌ بِقِسْطِكَ مُدَبَّرٌ لأَمْرِكَ قَدْ جَرَىٰ فِيمَا هُو كَائِنٌ قَدَرُكَ وَمَضَى فِيمَا أَنْتَ خَالِقٌ عَلْمُكَ، خَلَقْتَ السَّمَاءَ مَنْزِلاً رَضِيتَهُ لِجَلاَلِكَ وَوَقَارِكَ وَعِزْنِكَ وَسُلْطَانِكَ، ثُمَّ جَعَلْتَ فِيهَا كُوْسِيّكَ وَعَوْشَكَ ثُمَّ سَكَنْتُهَا لَيْسَ فِيهَا مُوَوَقَارِكَ وَعِزَّنِكَ وَسُلْطَانِكَ، ثُمَّ جَعَلْتَ فِيهَا كُوسِيّكَ وَعَوْشَكَ ثُمَّ سَكَنْتُهَا لَيْسَ فِيهَا مُنْعَالِياً فِي سُلْطَانِكَ مُتَعَظِّماً فِي كِبْرِيَائِكَ مُتَوَجِّداً فِي عُلُولِكَ مُتَكَبِّراً فِي عَظَمَتِكَ مُتَعَظِّماً فِي كِبْرِيَائِكَ مُتوَجِّداً فِي عُلُولِكَ مُتَكَبِّراً فِي عَظْمَتِكَ مُتَعَظِّماً فِي كِبْرِيَائِكَ مُتوَجِّداً فِي عُلُولِكَ مُتَكَبِّراً فِي مُلْكِكَ مُتَعَلِّما فِي كَبْرِيَائِكَ مُتوَكِّداً فِي عُلُولِكَ مُتَكَبِّنَا فِي مُلْكِكَ مُتَعَلِياً فِي سُلْطَانِكَ مُحْتَجِباً في عِلْمُكَ مُتَعَظِّما في كِبْرِيَائِكَ مُتوَكِّداً فِي عُلُولِكَ مُتَكَلِّ مُتَكَلِكًا فِي مُلْكِكَ وَقُولُكَ وَتُعَلِيلًا فِي سُلْطَانِكَ وَقُولُكَ وَعَظَمَتُكَ المَعْظِيمِ المُمْتَلِكُ وَتُعْرَبُكَ وَقُولُكَ وَعَظَمَتُكَ المَعْظِيمِ المُمْتَلِكُ المُمْتَى السَّمُولِ وَعَظَمَتُكَ المُمْتَلِعُ المُمْتَلِعُ السَّمُولَ وَمَخَافَتُكَ وَلَوْدُهُنَّ وَرَبُّهُنَّ وَرَبُّهُنَّ وَاللَّهُ فَي وَالْمَلِكَ وَيَعْمِلُكَ وَلَاللَّهُ مُنْ وَمَا فِيهِنَّ، فَشَاتُحُ المُمْتَحُ الْمُمَلِكَ وَيَحْمُدِكَ وَيَعْمَدُنَكُ وَيِحَمْدِكَ وَيَعْمَدُنَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَمَعْمَلِكَ وَالْمُؤْلِكَ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُ لَعَلِمُ وَلَا فَي وَلَالْمُ لِلْكُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُ وَلَالْمُولِ وَلَالْمُولُ وَلَالَكُولُ وَلَالْمُولُ وَلَالِلْمُ وَلَالِمُ وَلِلْكُولُ وَلَالَالِلَالَ وَلَالَمُ وَلِي لَالْمُولُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالِمُ وَلَالَالِل

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكَ وآجْزِهِ بِكُلِّ خَيْرٍ أَبْلاَهُ وَصَرِّ جَلاَهُ وَيُسْرِ أَنَاهُ وَضَعِيفٍ قَوَّاهُ وَيَتِيمِ آوَاهُ وَمِسْكِينٍ رَحِمَهُ وَجَاهِلٍ عَلَّمَهُ وَدِينٍ نَصَرَهُ وَحَقِّ بَصَّرَهُ الْجَزَاءَ الأَوْنَى والرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ والشَّفَاعَة الجَائِزَة والمَنْزِلُ الرَّفِيعَ فِي ٱلْجَنَةِ عِنْدَكَ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ ٱجْعَلْ لَهُ مَنْزِلاً مَعْبُوطاً وَمَجْلِساً رَفِيعاً وَظِلاً ظَلِيلاً وَمُرْتَفِعاً جَسِيماً جَمِيلاً وَنَظَراً إِلَى وَجُهِكَ يَوْمَ تَحْجُبُهُ عَنِ المُجْرِمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْ وَاجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْرِداً، وَلِقَاءَهُ لَنَا مَوْعِداً يَسْتَبْشِرُ بِهِ أَوَّلُنَا وآخِرُنَا وآخِرُنَا وآخِرُنا

وَأَنْتَ عَنَا رَاضٍ فِي دَارِكَ دَارِ السَّلاَمِ مِنْ جَنَاتِكَ جَنَاتِ النَّعِيمِ آمِينَ إِلَٰهَ المَحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي هُو نُورٌ مِنْ نُورٍ وَنُورٌ مُونِ تُورِ تَضِي بِهِ حَوْفَ كُلِّ ظُلْمَةٍ وَتَكْسِرُ بِهِ فَوَةً كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَجَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبَعْمِلُ مِي عَنِيدٍ وَتُومِّ تُجِبَّارٍ عَنِيدٍ وَبَعْمِلُ بِهِ سِحْرَ كُلِّ سَاحِرٍ وَحَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَيَخْسِرُ عَنِيدٍ وَتَوْمِنُ بِهِ خَوْفَ كُلِّ خَائِفٍ وَتُبْعِلُ بِهِ سِحْرَ كُلِّ سَاحِرٍ وَحَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَيَتَضَرَّعُ لِمَعَلَمَ عِنْهِ لِهِ مَلْمَ عَنْهِ وَلَمْ مَا اللَّهُ وَالْمَعْرِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلُ مُصَلِّ عَنْ مِنْ مَنْ اللَّيْلَةَ وَيَعْمِ وَآلُ مُتَعْمِلُ وَآلُولِ مَاعَتِكَ، ثُمَّ لا تَسُدَّهُ عَنْ مَنْ رَبِّ بَابَ كُلِّ خَيْرٍ فَتَحْتَهُ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَآلُمِ طَاعَتِكَ، ثُمَّ لا تَسُدَّهُ عَنِي اللَّيْلَةَ وَالْمَعْرِ وَالْمُ طَاعَتِكَ، ثُمَّ لا تَسُدَّهُ عَنِي اللَّيْلَةَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى كُرْسِيكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ، ثُمَّ لا تَسُدَّهُ عَنِي اللَّيْلَةَ وَالْمَعْ اللَيْلَةَ وَالْمَعْ اللَّيْلَةَ وَالْمَعْ اللَّيْلَةَ وَالْمَعْ اللَيْلَةَ وَالْمَعْ اللَّيْلَةَ وَالْمَعْ اللَّيْلَةَ وَعَنِي وَآخِرُ مَ طَلِيتِي، وَآمَنِ وَاجْرُونَ وَالْمُولِ مَنْ مَسْأَلِتِي، وَآعَنِي وَأَوْلِيَائِكَ وَالْمُ مِنْ مَسْأَلِتِي، وَآعَلَى مُورَتِي، وَالْمَلْمُ مِنْ مَسْلَتِي ، وَاعْظِمْ مِنْ مَسْأَلِتِي مَوْرَتِي، وَاعْنِي مِنْ رَوْحِكَ، وَلا تُعْرِضْ مِنْ مَسْأَلِتِي ، وَاعْشِ وَالْمُ اللَّيْ الْمُعْفِرُكَ يَا أَرْحَمَ عَنْرَتِي وَالْنَا أَسْتَغْفِرُكَ يَا أَرْحَمَ وَلا تُعْرِضُونَ وَصَلًى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ وَالاَ تُعْرِضُ وَلَا تَعْرَفُوكَ وَلَا تَعْرَفُوكَ ، وَلا تَحْرِمْنِي وَأَنَا أَسْلَكُ وَلاَ تُعْرِضُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَاللهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَعْمَعِينَ وَصَالًى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَعْرَامِ مَا لَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مُعَمَّدٍ وَأَهُلُولُ مَا اللهُ عَلَى مُعْمَلِهُ وَالْمُولُ الل

## دعاء يوم السبت:

## بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ أَنْتُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ وأَنْتَ ٱلْسَّمِيعُ البَصِيرُ مَلَكْتَ المُلُوكَ بِقُدْرَتِكَ، وَاسْتَعْبَدْتَ الأَرْبَابَ بِعِزَّتِكَ، وَعَلَوْتَ السَّادَةَ بِمَجْدِكَ وَسُدْتَ المُظْمَاءَ بِجُودِكَ، وَدَوَّخْتَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ بِجَبِرُوتِكَ، وَتَسَلَّطْتَ عَلَى أَهْلِ ٱلسُّلْطَانِ بِرُبُرْبِيتِكَ، بِجُودِكَ، وَأَبْتَدَأْتَ الأُمُورَ بِقُدْرَةِ سُلْطَانِكَ، كُلُّ شَيْءٍ سِواكَ قَامَ وَذَلَّلْتَ الجَبَابِرَةَ بِعِزَّةِ مُلْكِكَ، وَأَبْتَدَأْتَ الأُمُورَ بِقُدْرَةِ سُلْطَانِكَ، كُلُّ شَيْءٍ سِواكَ قَامَ بِأَمْرِكَ وَحَسُنَ العِزُّ وَٱلإَسْتِكْبَارُ بِعَظَمَتِكَ، وَضَفَا الفَحْرُ والوَقَارُ بِعِزَّتِكَ، وَتَكَبَّرُتَ بِجَلَالِكَ وَتَجَلَّلْتَ بِكِبْرِيَاتِكَ، وَجَلَّ المَجْدُ والكَرَمُ بِكَ وأَقَامَ الحَمْدُ عِنْدَكَ، وتَصَمْتَ بِجَبَرُوتِكَ، وأَصْطَفَيْتَ الفَحْرَ لِعِزَّتِكَ، والمَجْدَ والعَلاَءَ لِنَفْسِكَ، فَتَفَرَّدُتَ الجَبَابِرَةَ بِجَبِرُوتِكَ، وأَسْطَفَيْتَ الفَحْرَ لِعِزَّتِكَ، والمَبْدَ والعَلاَءَ لِنَفْسِكَ، فَتَفَرَّدْتَ الجَبَابِرَةَ بِجَبَرُوتِكَ، وأَسْطَفَيْتَ الفَحْرَ لِعِزَّتِكَ، والمَبْعَدَ والعَلاَءَ لِنَفْسِكَ، فَتَفَرَّدْتَ بِكَابِرَةَ وَالْاسَتَكُمْتُ وَالْمَابُونَ وَكَمَا تُخِبَابِرَةً والمَحْدَلُ لَوَجْهَكَ، وَالْمَبْقَيْتَ ٱلْمُلْكَ والجَلالَ لَوَجْهِكَ، وَخَلَصَ الْبَكَوْدِكَ وَالْمَنْتَ وَيَعْبَعُونَ وَلَكَمْ لُولُولَ وَكُمَا تُحِبُّ وَيَنْبَعِي لَكَ، فَلاَ مِثْلُ

لَكَ وَلاَ عِدْلَ لَكَ وَلاَ شِبهُ لَكَ وَلاَ نَظِيرَ لَكَ وَلاَ يَبْلُغُ شَيْءٌ مَبْلَغَكَ، وَلاَ يَقْدِرُ شَيْءٌ قُدْرَتَكَ، وَلاَ يُدْرِكُ شَيْءٌ أَثْرَكَ، وَلاَ يَنْزِلُ شَيْءٌ مَنْزِلَتَكَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ شَيْءٌ مَكَانَك، وَلاَ يَحُولُ شَيْءٌ دُونَكَ، وَلَا يَمْتَنعُ مِنْكَ شَيْءٌ أَرَدْنَهُ، وَلاَ يَفُونُكَ شَيءٌ ۖ طَلَبْتُهُ، خَالِقُ الخَلْق وَمُبْتَدِعُهُ، وَبَارِئُ الْخَلْقِ وَوَارِثُهُ، أَنْتَ الْجَبَّارُ تَعَزَّزْتَ بِجَبَرُوتِكَ وَتَجَبَرُتَ بِعِزَّتِكَ وَتَمَلَّكُتَ بِسُلْطَانِكَ وَتَسَلَّطْتَ بِمُلْكِكَ وَتَعَظَّمْتَ بِكِبْرِيَائِكَ وَتَكَبَّرُتَ بِعَظَمَتِكَ وٱفْتَخَرْتَ بِعُلُوِّكَ وَعَلَوْتَ بِفَخْرِكَ وآسْتَكْبَرْتَ بِجَلاَلِكَ وَتَجَلَّلْتَ بِكِبْرِيَاثِكَ وَتَشَرَّفْتَ بِمَجْدِكَ وَتَكَرَّمْتَ بِجُودِكَ وَجُدْتَ بِكَرَمِكَ وَقَدَرْتَ بِعُلُوكَ وَتَعَالَيْتَ بِقُدْرَتِكَ، أَنْتَ بَالمَنْظَرِ ٱلْآعْلَى حَبْثُ لاَ يُدْرِكُكَ الأَبْصَارُ وَلَيْسَ فَوْقَكَ مَنْظُرٌ، بِدِيعُ الخَلْقِ فَتَمَّ مُلْكُكَ وَمَلَكَتْ قُدْرَتُكَ وَجَرَتْ قُوَّتُكَ وَقَدَّمْتَ عِزَّكَ وَأَنْفَذْتَ أَمْرَكَ بِتَسْلِيطِكَ وَتَسَلَّطْتَ بِقُدْرَتِكَ وَقَرُبْتَ فِي نَأْيِكَ وَنَأَيْتَ فِي قُرْبِكَ، وَلِنْتَ فِي تَجَبُّرِكَ وَتَجَبَّرْتَ في لِينِكَ، وٱتَّسَعَتْ رَحْمَتُكَ في شِدَّةِ نَقِمَتِكَ، وٱشْتَدَّتْ نَقِمَتُكَ فِي سَعَةً رَحْمَتِكَ، وَتَهَيَّبْتَ بِجَلاَلِكَ وَتَجَلَّلْتَ فِي هَيْبَتِكَ، فَظَهَرَ دِينُكَ وَتَمَّ نُورُكَ، وَفَلَجَتْ حُجَّتُكَ، وٱشْتَدَّ بَأْشُكَ وَعَلاَ كِبْرِيَاؤُكَ، وَغَلَبَّ مَكْرُكَ وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ، وَلاَ يُسْتَطَاعُ مُضَادَّتُكَ وَلاَ يُمْتَنَعُ مِنْ نَقِمَاتِكَ، وَلاَ يُجَارُ مِنْ بَأْسِكَ وَلاَ يُنْتَصَرُ مِنْ عِقَابِكَ، وَلا يُنْتَصَفُ مِنْكَ إِلاَّ بِكَ وَلا يُحْتَالُ لِكَيْدِكَ وَلا تُدْرَكُ حِيلَتُكَ وَلاَ يَزُولُ مُلْكُكَ وَلاَ يُعَازُ أَمْرُكَ وَلاَ تُرَامُ قُذَرَتُكَ وَلاَ يَقْصُرُ عَزُّكَ وَلاَ يُذَلُّ ٱسْتِكْبَارُكَ وَلاَ يُبْلَغُ جَبَرُوتُكَ وَلاَ يُنَالُ كِبْرِيَاوُكَ، وَلاَ نَصْغُرُ عَظَمَتُكَ وَلاَ يَضْمَحِلُ فَخْرُكَ، وَلاَ يَهُونُ جَلاَلُكَ وَلاَ يَتَضَعْضَعُ رُكُنْكَ وَلاَ يَضْعُفُ أَيْدُكَ، وَلاَ تَسْفُلُ كَلمَتُكَ وَلاَ يَخْدَعُ خَادِعُكَ وَلاَ يَغْلِبُ مَنْ غَالَبَكَ ، بَلْ قُهرَ مَنْ عَازَّكَ وَغُلِبَ مَنْ حَارَبَكَ وَذَلَّ مَنْ كَايَدَكَ، وَضَعُفَ مَنْ ضَادَّكَ وَخَابَ مَنِ ٱغْتَرَّ بِكَ، وَخَسِرَ مَنْ نَاوَأَكَ وَذَلَّ مَنْ عَادَاكَ وَهُزِمَ مَنْ قَاتَلَكَ، وٱكْتَفَيْتَ بِعِزَّةِ قُدْرَتِكَ وَتَعَالَيْتَ بِتَأْيِيدِ أَمْرِكَ وَتَكَبَّرْتَ بِعَدَدِ جُنُودِكَ عَمَّنْ صَدّ وَتَوَلَّىٰ عَنْكَ وَٱمْتَنَعْتُ بِعِزَّتِكَ وَعَزَّزْتَ بِمَنْعِكَ وَبَلَغْتَ ما أَرَدْتَ وأَدْرَكْتَ حَاجَتكَ وَأَنْجَحْتَ طَلِبَتَكَ، وَقَدَرْتَ عَلَىٰ مَشِيتَتِكَ فَكُلُّ شَيْءٍ لَكَ وَبِنِعْمَتِكَ وَبِمِقْدَارِ عِنْدَكَ، وَلَكَ خَزَائِنُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَخَلْقُكَ وَبَرِيَّتُكَ وَبِدْعَتُكَ ٱبْنَدَعْتَهُمْ بِقُدْرَتِكَ وَعَمَرْتَ بِهِمْ أَرْضَكَ وَجَعَلْنَهَا لَهُمْ مَسْكَناً عَارِيَةً إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى مُنْتُهَاهُ عِنْدَكَ وَمُنْقَلَبُهُمْ في قَبْضَتِكَ، وَذَوَاثِبُ بِنَوَاصِيهِمْ بِيِكِكَ أَحَاطَ بِهِمْ عُلْمُكَ وأَحْصَاهُمْ حِفْظُكَ وَوَسِعَهُمْ كِتَابُكَ، فَخَلْقُكَ كُلُّهُمْ يَهَابُ جَلاَلَكَ وَيُرْعَذَ مِنْ مَخَافَتِكَ فَرَقاً مِنْكَ، وَيُسَبِّحُ بِحَمْدِ قُدْسِكَ لِهَيْبَةِ جَلاَلِ عِزِّكَ، تَسْبِيحاً وَتَقْدِيساً لِقَدِيمِ عِزِّ كِبْرِيَائِكَ إِنَّكَ أَهْلُ الكِبْرِيَاءِ وَلاَ يَنْبُغِي إِلاَّ لَكَ، وَمَحَلُّ الفَخْرِ وَلاَ يَلِيلُ إِلاَّ بِكَ، وَمُدَوِّخُ الْمَرَدَةِ وَقَاصِمُ الْجَبَابِرَةِ وَمُبِيرُ الظَّلَمَةِ، رَبُّ الخَلْقِ وَمُدَبِّرُ الْأَمْرِ وَدُو العِزِّ الشَّامِخِ والسُّلْطَانِ البَاذِخِ والجَلاَلِ القَادِرِ والخَبْرِيَاءِ القَاهِرِ والضِّيَاءِ الفَاخِرِ كَبِيرُ المُتْكَبِّرِينَ وَصَغَارُ المُعْتَدِينَ وَنَكَالُ الظَّالِمِينَ والكِبْرِيَاءِ القَاهِرِ والضِّيَاءِ الفَاخِرِ كَبِيرُ المُتَكبِّرِينَ وَصَغَارُ المُعْتَدِينَ وَسَبِيلُ حَاجَةِ الطَّالِمِينَ المُثَنَافِسِينَ وَصَرِيخُ المُسْتَصْرِخِينَ وَصَمَدُ المُؤْمِنِينَ وَسَبِيلُ حَاجَةِ الطَّالِمِينَ المُتَعالِي قُدُسُكَ المُتَقَلِّسُ وَجُهُكَ، تَبَارَكُتَ بِمُلُوّ السَّمِكَ وَعَلاَ عِزْ مَكَائِكَ، وَفَحُمَتْ المُتَعالِي قُدُسُكَ المُتَعْلِي قُدُسُكَ المُتَعْرِينَ وَمَالِكَ، وأَسْتَنَارَ فِي الظَّلُمَاتِ نُورُكَ، وَعَلاَ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَئِيةِ أَمْرُكَ، كِبْرِياءُ عَظَمَتِكَ وَعِزَّةُ عِزِّيَكَ لِكَرَامَتِكَ وَجَلاَلِكَ، وأَشْرَقَ مِنْ نُورِ الحُجُبِ نُورُ وَجُهِكَ وأَغْمَى النَّوْرِينَ بَهَاوُكَ، وأَسْتَنَارَ فِي الظَّلُمَاتِ نُورُكَ، وَعَلاَ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَئِيةِ أَمْرُكَ، وأَسْتَنَارَ فِي الظَّلُمَاتِ نُورُكَ، وَعَلاَ في السِّرِّ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعْنِ وَمَا في السَّرِّ وأَعْنَى وَالسِّرَ وأَخْفَى وأَلاشَتِعْلاَنَ والنَّجُوى وَمَا في المَواءِ وَمَا في الشَّورَ ومَا في الأَنْفُسِ ومَا في النَّوْسُ ومَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، إلَيْكَ مُنتَهَى الأَنْفُسِ ومَا أَلَى الْمَعَادُ الخَلاَئِقِ ومَصِيرُ الأَمُورِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَّكَ وَأَمِينِكَ وَشَاهِدِكَ وَصَفِيْكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الرَّاشِدِ المَهْدِيِّ المُوفَقِ التَّقِيِّ الَّذِي آمَنَ بِكَ وَبِمَلاَئِكَتِكَ وَجَلَانَ مِنْ خَلْقِكَ النَّبِينُ وَكَانَ وَبَلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَثَلاَ آیَاتِكَ وَجَاهَدَ عَدُوكَ وَعَبَدَكَ مُخْلِصاً حَتَّىٰ أَتَاهُ البَقِینُ وَكَانَ وَبَلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَثَلاَ آیَاتِكَ وَجَاهَدَ عَدُوكَ وَعَبَدَكَ مُخْلِصاً حَتَّىٰ أَتَاهُ البَقِینُ وَكَانَ بِالمُوْمِنِينَ رَوُّوفاً رَحِيماً صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. ٱللَّهُمَّ شَرِّفْ بُنْيَانَهُ وَكَرِّمْ مَقَامَهُ وَنَقَلْ مِيزَانَهُ وَبَيْضُ وَجْهَةُ وَأَفْلِحِ حُجَّتَةُ وأَعْطِهِ الوَسِيلَةَ والشَّرَفَ والرِّفْعَةَ وَالفَضِيلَةَ مَا لَيْعِيامَةِ ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ مُحَمَّداً أَحَبَّ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَيْكَ حُبًا وأَقْرَبَهُمْ مِنْكَ مَجُلِساً وأَعْظَمَهُمْ عِنْدُكَ بُرُهَاناً وأَشْرَفَهُمْ لَدَيْكَ مَكَاناً.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ وآخْشُرْنَا في زُمْرَتِهِ وآسْقِنَا بِكَأْسِهِ وآجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ، وَلاَ تُفَرِّقْ بَيَّنَا وَبَيْنَهُ أَبَداً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَٰهَ إِلاَ أَنْتَ اللَّهِ وَآجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ، وَلاَ تُفَرِّقْ بَيَّنَا وَبَيْنَهُ أَبَداً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ

### في دعاء يوم السبت

وبِتَقْلِيبِكَ القُلُوبَ وَعِلْمِكَ بِٱلغُيُوبِ وَبِتَدْبِيرِكَ الأُمُورَ وبِعِلْمِكَ مَا قَدْ كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ وبِمَعْدُودِ إِحْسَانِكَ حَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ الاَّبْنَا وَخَيْرَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ الدَّنْيَا وَالنَّعْرِ وَمِنَ النَّهُ وَخَيْرَ الدَّنْيَا وَالنَّعْرِ وَمِنَ الدَّمْ وَمِنَ الدَّنْيَا والرَّوَافِقُ وَمِنَ الدَّنْيَا والرَّوْقَ فِي المُعَلِقِ وَمِنَ الدَّوْقِ وَمِنَ الدَوْقِ وَمِنَ الدَّوْقِ وَمِنَ الدَّعْمَاعَةِ وَمِنَ الدَّوْقِ وَمِنَ الدَّوقِ وَمِنَ المُوالِيَ لَكَ اللَّوْمِ وَالْمَانَ وَالدَّوْقِ وَالِي مُوالِي لَكَ اللَّهُ وَلِي مُحْرَمًا أَوْ نُبُدُلُ لِعُمَلَكَ كُولُوا وَلَا وَالمُعَافَاةَ فِي مَحْمَا الْوَلِي الْمُعَافِقَ فِي مَوْمِ اللْمُولِ وَالمَوْمِ اللْمُولِي وَالمَوْمِ اللْمُولِ وَالمَوالِي وَالدَوْرَ وَلَا وَالدَّوْقِ وَلَى الْمُولِ وَلَالْمُولُ وَالْمَوالِي وَالْمَوالِي وَالْمُولُولُ وَالمَوالِي وَالْمَالِي وَالْمَوالِي وَالْمَوالِي وَالْمَورُ وَلَا وَالمُولُولُ وَالْمَورُ وَلَوْلَ وَالْمُولُ وَالْمَولُ وَالْمَورُ وَلَا الْمُولُ وَلَا الْمُولِ وَالْمَورُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوا

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَحْرِمْنَا فَضْلَكَ وَلاَ تُشْبِنا ذِكْرَكَ، وَلاَ تَكْشِفْ عَنَا بِسِتْرِكَ وَلاَ تَصْرِفْ عَنَا وَجْهَكَ، وَلاَ تُحْلِلْ عَلَيْنَا غَضَبْكَ، وَلاَ تَنْزعْ مِنَا كَرَامَتكَ، وَلاَ تُبَعِدْنَا مِنْ جِوَارِكَ، وَلاَ تَحْظُرْ عَلَيْنَا رِزْقَكَ وَرَحْمَتكَ، وَلاَ تَكِدُنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا، وَلاَ تُضَعْنَا بَعْدَ إِذْ رَفَعْتَنَا، وَلاَ تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ رَفَعْتَنَا، وَلاَ تُفْرِقْنَا بَعْدَ إِذْ أَكْرَمْتَنَا، وَلاَ تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ جَمَعْتَنا، وَلاَ تُفْرِقْنَا بَعْدَ إِذْ جَمَعْتَنا، وَلاَ تُفَرِقْنَا بَعْدَ إِذْ جَمَعْتَنا، وَلاَ تُشْمِتْ بِنَا الأَعْدَاءَ، وَلاَ تَجْعَلْنَا مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ، وأَجْعَلْنَا مِنَ الدِّينَ يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وأَجْعَلْنَا مِنَ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ وَمِنَ الرُّفَقَاءِ الأَبْرَارِ، وأَجْعَلْنَا مِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ وَمِنَ الرُّفَقَاءِ الأَبْرَارِ، وأَجْعَلْنَا مِنْ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ وَمِنَ الرَّفَقَاءِ الأَبْرَارِ، وأَجْعَلْنَا مِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَمَنَ الرَّفَقَاءِ الأَبْرَارِ، وأَجْعَلْنَا مِنْ الْوَلْدِينَ الْفَيْرِ الْفِلْدَانِ، وأَجْعَلْنَا مِنْ أَصْفِيَائِكَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِيِّينَ والصَّدِيقِينَ والصَّذِيقِينَ والصَّدِيقِينَ والصَّذِيقِينَ والصَّلَاقِينَ والصَدِيقِينَ والصَّذِيقِينَ والصَّذِيقِينَ والصَّذِيقِينَ والْمُعْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّذِينَ والصَّفَعِينَ والصَّذَيقِينَ والصَالِيقِينَ والصَّلَاقِيقِينَ والمَسْتَعَاءِ والمَلْعَلَقِينَ والمَلْعَلَقِينَ والصَّلَقَاءِ الْعَلَاقِينَ والصَّلَعُنَا عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْعِينَ والصَّلَاقِيقِينَا والْعَلَاقِيقِينَا والْعَلْمُ والْمَلْعِينَا والْعَلَاقِينَا والْمَلْعُلَاقِيقَاءِ والْعَا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ولا تخزنا بعد إذ رحمتنا.

## في دعاء يوم السبت

والشُّهَذَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَّانِي صَغِيراً، وأَجْزِهِمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمِلاَ إِلَيَّ، ٱللَّهُمَّ أَكْرِمْ مَثْوَاهُمَا وَنَوَّرْ لَهُمَا في قُبُورِهِمَا وٱفْسَحْ لَهُمَا في لَحْدَيْهِمَا وَبَرَّدْ عَمِلاَ إِلَيَّ، ٱللَّهُمَّ أَكْرِمْ مَثْوَاهُمَا جَنَّكَ وَحَرِّمْهُمَا عَلَى النَّارِ، وأَعْتِقْنِي وإِيَّاهُمَا مِنْهَا وَعَرِّفْ عَلَيْهِمَا مَضَاجِعَهُمَا وأَدْخِلْهُمَا جَنَّكَ وَحَرِّمْهُمَا عَلَى النَّارِ، وأَعْتِقْنِي وإيَّاهُمَا مِنْهَا وَعَرِّفْ عَلَيْهِ وَبَلِهِ وَسَلَّمَ، وأَدْخِلْ عَلَيْهِمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمَا في مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ وَجَوَارِ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، وأَدْخِلْ عَلَيْهِمَا بِي وَبَلْجُونِي عَلَيْهِ آمِينَ رَبَّ العَالْمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ مِنْ بَرَكَةِ دُعَانِي لَهُمَا مَا تَنْفَعُهُمَا بِهِ وَتَأْجُرُنِي عَلَيْهِ آمِينَ رَبَّ العَالْمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْ مَنْ بَرَكَةِ دُعَانِي لَهُمَا مَا تَنْفَعُهُمَا بِهِ وَتَأْجُرُنِي عَلَيْهِ آمِينَ رَبَّ العَالْمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَامُ اللهُ العَفْوَ والعَافِيَةَ والمُعَافَاةَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ مِنْ كُلِّ سُوءِ أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ وَالمُعَافَاةَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ والمُعَافَاةَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَسْأَلُكَ العَافِيَةِ والمُعَافَاةَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَسْأَلُكُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

# تسبيح يوم السبت:

بِسْمِ الله الرحمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الإلهِ الحقِّ سُبْحَانَ القابِضِ البَاسِطِ، سُبْحَانَ الضَّارِّ النَّافِعِ، سُبْحَانَ القَاضِي بِالحَقِّ، سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ العَلِيِّ الأَعْلَىٰ، سُبْحَانَ الرَّوْوفِ الضَّارِّ النَّافِعِ، سُبْحَانَ العَقِيِّ، سُبْحَانَ الحَسِنِ الجَمِيلِ، سُبْحَانَ الرَّوْفِعِ الأَعْلَى، المَبْحَانَ العَظِيمِ الأَعْظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ مَنْ هُو دَائِمٌ لاَ المَّهُومُ اللَّهُومِ، سُبْحَانَ مَنْ هُو عَنِيٌ لاَ يَقْتَقُومُ، سُبْحَانَ مَنْ هُو دَائِمٌ لاَ يَلْهُو، سُبْحَانَ مَنْ هُو عَنِيٌ لاَ يَقْتَقُومُ، سُبْحَانَ مَنْ هُو اللَّمُورُ اللَّهُومِ، سُبْحَانَ مَنْ هُو قَائِمٌ لاَ يَلْهُو، سُبْحَانَ مَنْ هُو غَنِيٌّ لاَ يَقْتَقُومُ، سُبْحَانَ مَنْ السَّسُلَمَ كُلُّ شَيْءِ لِعِزَّتِهِ، سُبْحَانَ مَنْ السَّسُلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعُلْكِهِ، سُبْحَانَ مَنِ الْشَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِعُلْرَتِهِ، سُبْحَانَ مَنْ الشَعْطَةِ عُلُ شَيْءٍ لِمُلْكِهِ، سُبْحَانَ مَنِ الشَعْطَةَ لَهُ الأُمُورُ المَعْفِي الْعَلْمَةِ اللهُورُ المُعْورَةِ ، سُبْحَانَ مَنْ الْشَعْمَ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِهِ، سُبْحَانَ مَنِ الْقَادَتْ لَهُ الأُمُورُ الْمَوْدُ اللهَالْمُورُ الْمَالِهِ الْمُلْكِهِ، سُبْحَانَ مَنْ الْقَادَتْ لَهُ الأُمُورُ الْقَادِمُ اللهَوْلُومُ اللهُ الْمُورُ الرَّوْلِ الْعَلَى الْمُعْلِى الْعَلَى الْمُعْرِقِ الْمُلِهِ الْمُلْكِهِ الْمُلْكِةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُورُ الْعَلَقِ الْمُلْكِةِ الْمُلْكِهِ الْمُلْكِةِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ

## عوذة يوم السبت:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أُعِيذُ نَفْسِي بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ الآيةُ. ثمّ تقرأ الحَمْد إلى آخرها، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ إلى آخرها، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ إلى آخرها، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ إلى آخرها.

وتقول: كَذَٰلِكَ اللهُ رَبُّنَا وَسَيِّدُنا وَمَوْلاَنَا، لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ نُورُ النُّورِ وَمُدَبِّرُ الأُمُورِ، وَنُورُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرْقِيَّةٍ ولاَ غَرْبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْنَالَ لِلنَّاس واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ بِالحَقِّ، قَوْلُهُ الحَقُّ وَلَهُ المُلْكُ، يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً، أَعُوذُ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ مُعْلِنِ بِهِ أَوْ مُسْتَسِرٌ وَمِنْ شَرِّ الجِنَّةِ والبَشَرِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَظْهَرُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْل والنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ الحَمَّامَاتِ والحَشُوشَ والخَرَابَاتِ والأَوْدِيَةَ والصَّحَارى والغِيَاضَ والشَّجَرَ وَيَكُونُ في الأَنْهَارِ، أُعِيذُ نَفْسِي وَمَنْ يَعْنيني أَمْرُهُ باللهِ مَالِكِ المُلْكِ تُؤتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَدِكَ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وتُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْل وتُنخرجُ الحَيّ مِنَ المَيِّتِ وَتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمْوَاتِ والأرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خَلَقَ الأَرْضَ والسَّمُواتِ العُلَىٰ، الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ ٱسْتَوَىٰ، لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَمَا بَيَّنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، وإِنْ تَجْهَرْ بِالقَوْلِ فإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفَىٰ، الله لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَّ لَهُ الأَسْمَاءُ

#### في دعاء ليلة الأحد

الحُسنىٰ، لَهُ الحَلْقُ والأَمْرُ مُنْزِلُ التَّوْرَاةِ والإنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاغِ وَبَاغٍ وَنَافِثٍ وَشَاخِلٍ وَسَاحِرٍ وَكَاهِنٍ وَنَاظِرٍ وَطَارِقٍ وَمُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ طَاغِ وَبَاغٍ وَنَافِثٍ وَشَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ وَسَاحِرٍ وَكَاهِنٍ وَمُتَكِيِّمٍ وَطَارِقٍ وَمُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَكَيِّمٍ وَسَاكِتٍ وَنَاطِقٍ وَصَامِتٍ وَمُتَخَيِّرٍ وَمُتَكَرِّنٍ وَمُتَجَبِّرٍ، وَنَسْتَجِيرُ بِالله حِرْزِنَا وَمُتَكَلِّمٍ وَسَاكِتٍ وَنَاطِقٍ وَصَامِتٍ وَمُتَحَيِّلٍ وَمُتَكَوِّنٍ وَمُتَجَبِّرٍ، وَنَسْتَجِيرُ بِالله حِرْزِنَا وَنَاصِرِنَا وَمُؤنِسِنا وَهُو يَدْفَعُ عَنَا لاَ شَرِيكَ لَهُ وَلاَ مُعِزَّ لِمَنْ أَذَلًا، وَلاَ مُذِلَّ لِمَنْ أَعَزَّ وَهُو الوَاحِدُ القَهَّارُ، وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

# عوذة أخرى ليوم السبت:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ والنَّبِيِّنَ والمُرْسَلِينَ وَقَاهِرَ مَنْ في السَّمْوَاتِ والأَرضِينَ، كُفَّ عَنِي المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ والنَّبِيِّنَ والمُرْسَلِينَ وَقَاهِرَ مَنْ في السَّمْوَاتِ والأَرضِينَ، كُفَّ عَنِي المَّسْرَادِ، وأَعْمِ أَبْصَارَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ، وأَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حِجَاباً، إِنَّكَ رَبُنًا وَلاَ قُوَّة بِأَسْ الأَشْرَادِ، وأَعْمِ أَبْصَارَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ، وأَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حِجَاباً، إِنَّكَ رَبُنًا وَلاَ قُوتَ اللهِ بَاللهِ تَوَكُّلَ عَائِذِ بِهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ رَبِّي آخِذُ بِنَاصِيتِهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا سَكَنَ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ سُوءٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

### دعاء ليلة الأحد:

بِسِم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٱللَّهُمَّ رَبُنَا لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ المُلْكُ وَبِيدِكَ الحَيْرُ واَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَكَ لَكَ التَّسْبِيحُ والتَّقْدِيسُ والتَّهْلِيلُ والتَّمْبِيرُ والتَّمْبِيدُ والعَجْدِلُ والعَظْمَةُ والعُلُوُّ والوَقَارُ والجَمَالُ والجَلالُ والغَلِيَّةُ والمُسْلُطَانُ والمَنعَةُ وَالعَزَّةُ والحَوْلُ والقُوَّةُ والدُّنْيَا والآخِرَةُ والخَلْقُ والأَمْرُ. والفَايَةُ والسُلُطَانُ والمَنعَةُ والعَزَّةُ والحَوْلُ والقُوَّةُ والدُّنْيَا والآخِرَةُ والخَلْقُ والأَمْرُ. والفَايَّةُ والمَنعَةُ والعَزَّةُ والجَلالُ والفَصْلُ والإحْسَانُ والجَبْرُوتُ، والنَّورُ والوَقَارُ والكَمَالُ والعِزَّةُ والجَلالُ والفَصْلُ والإحْسَانُ والجَبْرُوتُ، وَالجَبْرُوتُ، وَالْجَبْرُوتُ وَالْجَبْرُونَ وَالْجُنْلُ وَالْجَالُونَ وَالْمَانِكُ وَأَشَامَ الْخَلْقُ كُلُهُمْ مِنْكَ وَالْجَلْقُ كُلُهُمْ مِنْكَ وَالْمَانِكُ وَالْمُونَ وَالْحَالِقُونَ وَالْجَلْقُ كُلُهُمْ مِنْكَ وَالْمُونَ وَلَوْلَوْلُونَ وَالْجَلْقُ وَالْمُؤْلُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَلَوْلُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِقُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِقُ وَالْمُونُ وَالْمُولِ وَالْمُونُ وَالْمُولِقُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُ

#### في دعاء ليلة الأحد

الخَلْقُ كُلُّهُمْ إِلَيْكَ، وَسُبْحَانَكَ تَسْبِيحاً يَنْبَغي لَكَ وَلِوَجْهِكَ وَيَبْلُغُ مُنْنَهَى عِلْمِكَ وَلاَ يَقْصُرُ دُونَ أَفْضَلِ رِضَاكَ وَلاَ يَفْضُلُهُ شَيءٌ مِنْ مَحَامِدِ خَلْقِكَ.

سُبْحَانَكَ خَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ وإِلَيْكَ مَعَادُهُ، وَبَدَأْتَ كُلَّ شَيْءٍ وإِلَيْكَ مُنتُهَاهُ، وأَنْشَأْتَ كُلَّ شَيْءٍ وإِلَيْكَ مَصِيرُهُ وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بأَمْرِكَ ٱرْتَفَعَتِ السَّمَاءُ وَوُضِعَتِ الأَرَضُونَ وأَرْسِيَتِ الجِبَالُ وَشُجِّرَتِ البُحُورُ، فَمَلَكُوتُكَ فَوْقَ كُلِّ مَلَكُوتِ، تَبَارَكْتَ بِرَحْمَتِكَ وَتَعَالَيْتَ بِرَأْفَتِكَ وَتَقَدَّسْتَ في مَجْلِسِ وَقَارِكَ، لَكَ التَّسْبِيحُ بِحِلْمِكَ وَلَكَ التَّمْجِيدُ بِفَضْلِكَ، وَلَكَ الحَرْلُ بِقُوِّتِكَ وَلَكَ الكِبْرِيَاءُ بِعَظَمَتِكَ، وَلَكَ الحَمْدُ والجَبَرُوتُ بسُلْطَانِكَ، وَلَكَ المَلَنُوتُ بعِزَّتِكَ، وَلَكَ القُدْرَةُ بمُلْكِكَ، وَلَكَ الرِّضَا بِأَمْرِكَ وَلَكَ الطَّاعَةُ عَلَىٰ خَلْقِكَ. أَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً وأَحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَوَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، عَظِيمُ الجَبَرُوتِ عَزِيزُ السُّلْطَانِ قَوِيُّ البَطْش مَلِكُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ رَبُّ العَالَمِينَ ذُو العَرْشِ العَظِيم والمَلاَثِكَةِ المُقَرَّبِينَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ. فَسُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ أَبَدَ الأَبَدِ، وَسُبْحَانَ رَبِّ العِزَّةِ أَبَدَ الأَبِدِ، وَسُبْحَانَ القُدُوسِ رَبِّ العِزَّةِ أَبَدَ الأَبِدِ، وَسُبْحَانَ رَبِّ المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ سُبْحَانَ رَبِّي وَتَعَالَى، سُبْحَانَ الَّذِي في السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الأَرْضَ قُدْرَتُهُ، وسُبْحَانَ الَّذِي في البَحْرِ سَبِيلُهُ، وَسُبْحَانَ الَّذِي في القُبُور قَضَاؤهُ، وَسُبْحَانَ الَّذِي في الجَنَّةِ رِضَاهُ، وَسُبْحَانَ الَّذِي في جَهَنَّمَ سُلْطَانُهُ، سُبْحَانَ الَّذِي سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، شُبْحَانَ مَنْ لَهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَ اللهِ بالعَشِيِّ وَسُبْحانَ الله بالإبكارِ، سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ، عَزَّ وَجْهُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَعَلاَ ٱسْمُهُ وَتَبَارَكَ وَتَقَدَّسَ في مَجْلِس وَقَارِهِ وَكُرْسِيٍّ عَرْشِهِ، يَرَىٰ كُلَّ عَيْنِ وَلاَ تَرَاهُ عَيْنٌ، وَيُدْرِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَّكَ أَمْراً خَصَصْتَنَا بِهِ دُونَ مَنْ عَبَدَ غَيْرَكَ وَتَوَلَّىٰ سِوَاكَ، وَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِمَا ٱنْتَجَبْتُهُ لَهُ مِنْ رِسَالَتِكَ وَأَكْرَمْتَهُ بِهِ مِنْ غَيْرُكَ وَتَوَلَّىٰ سِوَاكَ، وَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ بِمَا ٱنْتَجَبْتُهُ لَهُ مِنْ رِسَالَتِكَ وَأَكْرَمْتَهُ بِهِ مِنْ نَبُوتِكَ، وَلاَ تَحْرِمْنَا النَّظُرَ إِلَىٰ وَجْهِهِ والكَوْنَ مَعَهُ في دَارِكَ وَمُسْتَقَرَّ مِنْ جِوَارِكَ. ٱللَّهُمَّ

### في دعاء ليلة الأحد

كَمَا أَرْسَلْتُهُ فَبَلَّغَ، وَحَمَّلْتُهُ فَأَدًىٰ حَتَّى أَظْهَرَ سُلْطَانَكَ وآمَنَ بِكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، فَضَاعِفِ اللَّهُمَّ ثُوَابَهُ، وَكَرِّمْهُ بِقُرْبِهِ مِنْكَ كَرَامَةً يَفْضُلُ بِهَا عَلَىٰ جَمِيع خَلْقِكَ وَيَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالاَّخِرُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وٱجْعَلْ مَثْوَانَا مَعَهُ فِيمَا لا ظَعْنَ لَهُ مِنهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَقُوَتِكَ وَطَوْلِكَ وَمَنْكَ وَعَظِيمٍ مُلْكِكَ وَجَلالِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ وَطَوْلِكَ وَمَنْكَ وَعَظِيمٍ مُلْكِكَ وَجَلالِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَقُوتِكَ وَطَوْلِكَ وَمَنْكَ وَعَظِيمٍ مُلْكِكَ وَجَلالِ وَكُبِرِ مُجْدِكَ وَكِبَرِ سُلْطَانِكَ وَلُطْفِ جَبَرُوتِكَ وَتَجَرُّ عَظَمَتِكَ وَحِلْمٍ عَفُوكَ وَتَحَنُّنِ وَخُولِكَ وَكَبِيرٍ مَجْدِكَ وَكِبَرِ سُلْطَانِكَ وَلُطْفِ جَبَرُوتِكَ وَتَحَبُّرِ عَظَمَتِكَ وَحِلْمٍ عَفُوكَ وَتَحَنُّنِ وَخُولِكَ وَتَمَلِكَ وَتُمَامٍ كَلِمَاتِكَ وَنَفَاذِ أَمْرِكَ وَرُبُوبِيتِكَ النِّي دَانَ لَكَ بِهَا كُلُّ ذِي رَبُوبِيتٍهِ، وَتَمَامٍ كَلِمَاتِكَ وَنَفَاذٍ أَمْرِكَ وَرُبُوبِيتِكَ النِي دَانَ لَكَ بِهَا كُلُّ ذِي رَعْبَةٍ فِي مَرْضَاتِكَ وَيَلُوذُ بِهَا كُلُّ وَلَاعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَذَعَائِرَهُ وَبَوَائِزَهُ وَفُواضِلَهُ وَخُواتِمَهُ وَخَواتِمَهُ وَذَخَائِرَهُ وَنَوَائِكَ أَنْ مُرْرُقَنِي فَواتِحَ الخَيْرِ وَخَواتِمَهُ وَذَخَائِرَهُ وَبَوَائِلَهُ وَقُواضِلَهُ وَخُواتِمَهُ وَنَوَافِلَهُ وَنَوالِكَ أَنْ مَرْرُقَنِي فَواتِحَ الخَيْرِ وَخَواتِمَهُ وَذَخَائِرَهُ وَنَواتِكَ الْوَلَامُ وَنَوَاتِهُ لَلْهُ وَنَوَاتِهُ لَا لَكَى الْعَيْرِ وَخَواتِمَهُ وَنَوالِكَا لَكُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآهْ بِاليقِينِ فِعْلَنَا وأَصْلِحْ بِاليقِينِ سَرَائِرَنَا وَآجْعَلْ قُلُوبِنَا مُطْمَنِنَةٌ إِلَىٰ ذِكْرِكَ وأَعْمَالَنَا خَالِصَةً لَكَ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وأَسْأَلُكَ الرَّبْحَ مِنَ التَّجَارَة ٱلَّتِي لا تَبُورُ والغَنِيمَة مِنَ الدُّنُوبِ والخَطَايَا. ٱللَّهُمَّ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، والذَّكْرَ الكَثِيرَ لَكَ والعَفَافَ والسَّلاَمَة مِنَ الدُّنُوبِ والخَطَايَا. ٱللَّهُمَّ آرُوفُنْا أَعْمَالاً زَاكِيةً مُتَقَبَّلَةً تَرْضَىٰ بِها عَنَا، وَتُسَهِّلُ لَنَا سَكْرَةَ المَوْتِ وَشِدَةً هَوْلِ بَوْمِ القِيامَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَشَأَلُكَ خَاصَة الخَيْرِ وَعَامَّنَة لِخَاصِّنَا وَعَلَمْنا، والرَّبادَة مِنْ فَضْلِكَ فِي الشِيامَةِ، ٱللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَ لِقَاءَكَ وأَرْزُقُنَا كُلُّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ والنَّجَاةَ مِنْ عَذَابِكَ والفَوْزَ بِرَحْمَتِكَ. ٱللَّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَ لِقَاءَكَ وَٱرْزُقُنَا لَيْعُهُ وَالسَّبُرَ إِلَىٰ وَجُهِكَ وأَجْعَلُ لَنَا فِي لِقَائِكَ نَضْرَةً وَسُرُوراً، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ عَنْدَ كُلِّ فِي عِنْدَ كُلِّ عَنْدَ كُلِّ بَعْمَةٍ والطَّبُرَ عِنْدَ كُلِّ بَعْمَةٍ والطَّبُرَ عِنْدَ كُلِّ بَعْمَةٍ والطَّبُرَ عِنْدَ كُلِ بَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُعْمَةٍ والطَّبْرَ عِنْدَ كُلِّ بَعْمَةٍ والطَّبْرَ عِنْدَ كُلِّ بَعْمَةٍ والطَّبْرَ عَنْدَ كُلُّ بَعْمَةً والطَّبْرَ عَنْدَ كُلِّ بَعْمَةٍ والطَّبْرَ عَنْدَ كُلُّ بَوْعَلِى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُعْمَلِ وآبُومِنُ بِوعُدِكَ وَيَعْمَلُ مِوا عَيْحَافُ سُوءَ حِسَابِكَ وَيَسْعَىٰ فِي مَرْضَاتِكَ وَيَرْغَبُ فِيهُ وَالْمَاكُ وَيَخَعْلُ وَلَعْ فُوبُونَا بِرَأَفَتِكَ، وَيَعْمُلْنَا كَرَامَتَكَ وَيَعْمُلُونَا عَرْقُوبُنَا مُرَافَتِكَ وَيَعْمَلُونَا مُوالِكَ وَيَعْمُلْنَا كُورَابَ أَعْمَالِنَا جَنَاكُ وَيَعْمُلْنَا كُورُونَ عَنْ ذُنُوبُنَا كُورُانَا لَولَانَا مَلْوَالِكَ وَيَعْمُلْنَا كُورُانَا عَلَى مُحَمِّلِكَ وَيَعْمُلْنَا كُولُونَا عَلَى مُعَمِّدًا وَلَولَ وَلَالْمُهُمُ مَلِكُ وَلَعُمُولَا وَلَالَالَا عَلَامَانَا كَوْمَلُونَا عَلَى مُعَم

### في دعاء يوم الأحد

وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، وأَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ رَحْمَتَكَ آمِينَ إِلَٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

## دعاء يوم الأحد:

بِسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحيم شُبْحَانَكَ رَبُّنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الله الْحَيُّ الْأَوَّلُ الكَانِنُ قَبْلَ جَمِيعَ الْأُمُورِ وَٱلمُكَوِّنُ لَهَا بِقُدْرَتِكَ والعَالِمُ بِمَصَادِرِها كَيْفَ تَكُونُ، أَنْتَ الَّذِي سَمَوْتَ بِعَرْشِكَ في الهَوَاءِ لِعُلُو مَكَانِكَ وَسَدَدْتَ الأَبْصَارَ عَنْهُ بِتَلْأَلُو نُورِكَ وٱحْتَجَبْتَ عَنْهُمْ بِعَظِيم مُلْكِكَ وَتَوَحَّدْتَ فَوْقَ عَرْشِكَ بِقَهْرِكَ وَسُلْطَانِكَ، ثُمَّ دَعَوْتَ السَّمْوَاتِ إِلَى طَاعَةِ أَمْرِكَ ۖ فَأَجَبْنَ مُذْعِنَاتٍ إِلَىٰ دَعْوَتِكَ وٱسْتَقَرَّتْ عَلَىٰ غَيْرِ عَمَدٍ مِنْ خِيفَتِكَ وَزَيَّنْتُهَا لِلنَّاظِرِينَ وأَسْكَنْتَهَا العِبَادَ المُسَبِّحِينَ، وَفَتَقْتَ الْأَرْضِينَ فَسَطَحْتَهَا لِمَنْ فِيهَا مِهَاداً وأَرْسَيْتَهَا بِالجِبَالِ أَوْتَاداً فَرَسَخَ سِنْخُهَا في الثَّرَىٰ وَعَلَتْ ذُرَاهَا في الهَوَاءِ فاستَقَرَّتْ عَلَى الرَّوَاسِي الشَّامِخَاتِ، وَزَيَّنتُهَا بِالنَّبَاتِ وَخَفَّفْتَ عَنْهَا بِالأَحْيَاءِ والأَمْوَاتِ مَعَ حَكِيم مِنْ أَمْرِكَ يَقْصُرُ عَنْهُ المَقَالُ وَلَطِيفٍ مِنْ صُنْعِكَ في الفِعَالِ قَدْ أَبْصَرَهُ العِبَادُ حَتَّى نَظَرُوا وَّفَكَّرَ فِيهِ النَّاظِرُونَ فَاعْتَبَرُّوا، فَتَبَارَكْتَ مُنشِئ الخَلْقِ بِقُدْرَتِكَ وَصَانِعَ صُورِ الأَجْسَادِ بِعَظَمَتِكَ وَنَافِخَ النَّسَم فِيهَا بِعِلْمِكَ وَمُحْكِمَ أَمْرِ الدُّنْيا والآخِرَةِ بِحِكْمَتِكَ وَأَنْتَ الحَامِدُ نَفْسَهُ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ الْمُجَلِّلُ رِدَاءَ الرَّحْمَةِ خَلْقَهُ المُسْبِغُ عَلَيْهِمْ فَضْلَهُ المُوسِّعُ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُ، لَمْ يَكُنْ قَبْلَكَ يَا رَبِّ رَبٌّ وَلاَ مَعَكَ يَا إِلْهِي إِلْهُ لَطُفْتَ في عَظَمَتِكَ دُونَ اللُّطَفَاءِ مِنْ خَلْقِكَ وَعَظُمْتَ عَلَىٰ كُلِّ عَظِيم بِعَظَمَتِكَ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ أَرْضِكَ كَعِلْمِكَ مَا فَوْقَ عَرْشِكَ، تَبَطَّنْتَ لِلظَّاهِرِينَ مِنْ خَلْقِكَ وَلَطُّفْتَ لِلنَّاظِرِينَ في قُطُرَاتِ أَرْضِكَ، فَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّدُورِ كَالعَلاَنِيةِ عِنْدَكَ وَعَلاَنِيَّةُ القَوْلِ كالسِّرِّ في عِلْمِكَ، فانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِكَ وَقَهَرْتَ مُلْكَ المُلُوكِ بِمُلْكِكَ وَصَارَ أَمْرُ الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِيَدِكَ يَا لَطِيفَ اللَّطَفَاءِ في أَجَلِّ الجَلاَلَةِ وَيَا أَعْلَى الأَعْلَيْنَ في أَقْرَب القُرْب، أَنْتَ المُغَشِّي بِنُورِكَ حَدَقَ النَّاظِرِينَ والمُحَيِّرُ في النَّظَرِ أَطْرَافَ الطَّارِفِينَ والمُظِلُّ شُعَاعُهُ أَبْصَارَ المُبْصِرِينَ فَحَدَقُ الأَبْصَارِ حُسَّرٌ دُونَ النَّظَرِ إِلَيْكَ وأَنَاسِيُّ العُيُونِ خَاشِعَةٌ لِرُبُوبِيَتِكَ لَمْ تَبْلُغْ مُقَلُ حَمَلَةِ العَرْشِ مُنْتَهَاكَ وَلاَ المُقَابِسُونَ قَدْرَ عُلُوكَ وَلاَ يُجِيطُ بِكَ المُتَفَكِّرُونَ فَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَجَلَّ ثَناؤكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ البَرِّ بِالأُمَّةِ والوَاعِظِ بِالحِكْمَةِ والدَّلِيلِ عَلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ وَحَسَنَةٍ إِمَامٍ الهُدَىٰ وَخانِمٍ الأَنْبِيَاءِ وَفَاتِحٍ مَذْخُورِ الشَّفَاعَةِ الآمِرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ وَمُحِلِّ الطَّبِّبَاتِ وَمُحَرِّمِ الخَبَائِثِ وَوَاضِعِ الشَّفَاعَةِ الآمِرِ بِالمَعْرُوفِ والنَّاهِي عَنِ المُنْكَرِ وَمُحِلِّ الطَّبِّبَاتِ وَمُحَرِّمِ الخَبَائِثِ وَوَاضِعِ الْآصَارِ (١) وَفَكَاكِ الأَعْلالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَىٰ أَهْلِ التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ. ٱللَّهُمَّ وَكَمَا أَحْلَلْتَ وَحَرَّمْتَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الهُدَىٰ فَاجْزِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ، وٱبْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَقَاماً وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ، وٱبْعَثْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَقَاماً يَعْنِهُ فِي عَلَىٰ جَمِيعِ العَالَمِينَ، فَأَعْطِهِ حَتَّى يَعْبِطُهُ بِهِ الأَوْلُونَ والآخِرُونَ، وَيَبْدُو فَضُلُهُ فِيهِ عَلَىٰ جَمِيعِ العَالَمِينَ، فَأَعْطِهِ حَتَّى يَعْبِطُهُ بِهِ الأَوْلُونَ والآخِرُونَ، وَيَبْدُو فَضَلَ اللهِ كَمَا مَنَنْتَ عَلَى مُوسَىٰ وَهُرُونَ آمِينَ إِلٰهَ يَعْدِ وَلَى مُحَمَّدٍ وَلَى مُوسَىٰ وَهُرُونَ آمِينَ إِلٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَرَكْتَ وَبَرَحُمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَبَرَكْتَ وَبَرَحُمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَلِ عُلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَمْتَ عَلَىٰ مُحِيدٌ مَجِيدٌ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ المُتَرَحِّمِ بِهِ، يَا مُتَمَلِّكاً بِالمُلْكِ العَظِيمِ المُتَعَالِي المُقْتَدِرِ البُرُهَانِ العَزِيزِ المُتَعَرِّزِ الرَّحْمٰنِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمْوَاتُ والأَرْضُ جَمِيعاً، وَبِاسْمِكَ المَخْزُونِ المَكْنُونِ في نَفْسِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ وَلاَ يُنَالُ، وَبِاسْمِكَ الأَعْزِ الأَكْرُمِ اللَّحْظَمِ المُصْطَفَىٰ وَذِكْرِكَ الأَعْلَىٰ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، وَبِأَسْمَائِكَ الحُسْنَىٰ كُلِّهَا اللَّحْظَمِ المُصْطَفَىٰ وَذِكْرِكَ الأَعْلَىٰ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ، وَبِأَسْمَائِكَ الحُسْنَىٰ كُلِّهَا النِّي إِذَا دُعِيتَ بِهَا أَجْبْتَ، وإِذَا سُئِلْتَ بِهَا أَعْطَيْتَ، وَإِذَا سُمِّتَ بِهَا رَضِيتَ أَنْ تُصَلِّي النِّي إِذَا دُعِيتَ بِهَا أَجْبْتَ، وإذَا سُئِلْتَ بِهَا أَعْطَيْتَ، وَإِذَا سُمِّتَ بِهَا رَضِيتَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَلْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْسِمَ لِيَ البَوْمَ سَهْماً وَافِياً وَنَصِيباً جَزِيلاً مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يَنْزِلُ مِن السَّعَمَاءِ إِلَى الأَرْضِ في هٰذَا اليَوم وفي هٰذَا الشَّهْرِ وفي هٰذِه السَّنَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِن السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ في هٰذَا اليَوم وفي هٰذَا الشَّهْرِ وفي هٰذِه السَّنَةِ إِلَى الأَرْضِ في هٰذَا اليَوم وفي هٰذَا الشَّهْرِ وفي هٰذِه السَّنَةِ إِلَى الْأَرْضِ في هٰذَا اليَوم وفي هٰذَا الشَّهْرِ وفي هٰذِه السَّنَةِ إِلَى الْأَرْضِ في هٰذَا المَوم وفي هٰذَا الشَّهْرِ وفي هٰذِه السَّنَةِ إِلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَامِ الْمُ

<sup>(</sup>١) الآصار: العهود. والذنوب والأثقال.

قَدِيرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَمَا رَزَقْتَنِي فَأْتِنِي بِهِ في يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَبَكَّغْنِي فِيهِ أَمَلِي، وأَمَلِي فِيكَ اليَوْمَ، وأَطِلْ في الخَيْرِ بَقَائِي وَأَمْتِغْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وأَجْعَلْهُمَا الوَارِثَيْنِ مِنِي وأَخْصُصْنِي مِنْكَ بِالنَّعْمَةِ وأَعْظِمْ لِيَ العافِيةَ، وأَجْمَعْ لِيَ اليَوْمَ لُطُفْ كَرَامَةِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وأَخْفَظْ لِيَ اليَوْمَ أَمْرِي كُلَّهُ الغَائِبَ منهُ والشَّاهِدَ والسِّرَّ مِنهُ والعَلاَنِيَةَ، وأَسْأَلُكَ يَا وَلِيَّ المَسأَلَةِ والرَّغْبَةِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي الرَّغْبَةَ إِلَهُ الأَرْضِ وإِلٰهَ السَّمَاءِ، وأَنْ تُتِمَّ لِي مَا قَصُرَتْ عَنهُ رَغْبَتِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وآخِرَني بِرَحْمَتِكَ وَرِضُوانِكَ إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُم صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآغَفِرْ لِي وَلُوالِلَّيَّ جَمِيعاً وَٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً وَآجْزِهِما عَنِي خَيْراً. ٱللَّهُمَّ ٱجْزِهِمَا بالإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَبِالسَّبَّاتِ غُفْرَاناً وَالْمَيْنَ وَآفَعَلْ ذَٰلِكَ بِكُلِّ مَنْ وَلَدَني مِنَ المُوّمِنِينَ، أَسْتَوْدعُ الله العَلِيَّ الأَعْلَىٰ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ دِيني وَنَفْسي وَخَوَاتِيمَ عَمَلِي وَوَلَدِي وأَهْلِي وَمَالِي وأَهْلَ بيَتِي وقرَاباتِي وإخْوانِي وأَهْلَ بيَتِي وقرَاباتِي وإخْوانِي وأَهْلَ جُزَانتي ومَا مَلكَتْهُ يَمِيني وَجَمِيعَ نِعَمِهِ عِنْدِي، أَسْتَوْدعُ الله نَفْسِي المَرْهُوبَ وأَهْلَ جُزَانتي ومَا مَلكَتْهُ يَمِيني وَجَمِيعَ نِعَمِهِ عِنْدِي، أَسْتَوْدعُ الله نَفْسِي المَرْهُوبَ المَنْخُوفَ المُتَضَعْضِعَ لِعَظَمَتِهِ كُلُّ شَيْءٍ. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا في كَنَفِكَ وَفِي حِفْظِكَ وَفِي حِفْظِكَ وَفِي حِوْلِكَ وَفِي مَنْعِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ. والمَعْفَاةَ في المُنْكِ العَافِيةَ وَدَوَامَ العَافِيةِ وَشُكْرَ العَافِيةِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ العَافِيةِ وَالمُعَافَاةَ في الدُّنْيَ والآخِرَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، تَوكَلَّتُ عَلَى الحَيِّ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ العَافِيةِ وَالمُعُونَةُ في المُنْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ المَلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الللَّهُ وَيَيْ مِنَ المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّهُ مَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مِنَ المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مِنَ اللَّهُ وَلَى المَلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مِلَا وَلَداً والحَمْدُ لَلْ كَثِيراً وسُجْعَانَ اللهُ بِكُرَةً وأَصِيلًا.

# تسبيح يوم الأحد:

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم شُبْحَانَ مَنْ مَلاَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، شُبْحَانَ مَنْ يَغْشَى الأَبكَ نُورُهُ، شُبْحَانَ مَنْ أَشْرَقَ كُلَّ شَيْءٍ ضَوْءُهُ، شُبْحَانَ مَنْ يُدَانُ بِدِينِهِ كُلُّ دِينٍ وَلاَ يُدَانُ بِغَيْرِ دِينِهِ، شُبْحَانَ مَنْ قَدَرَ بِقُدْرَتِهِ كُلَّ قَدَرٍ وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدَرَهُ، شُبْحَانَ مَنْ لاَ يُوصَفُ عِلْمُهُ، شُبْحَانَ مَنْ لاَ يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، شُبْحَانَ مَنْ لاَ يَأْخُذُ أَهْلَ الأَرْضِ بِأَلْوَانِ

العَذَابِ، شُبْحَانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، شُبْحَانَ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى خَزَائِنِ القُلُوبِ، شُبْحَانَ مَنْ يُخْصِي عَدَدَ الذُّنُوبِ، شُبْحَانَ مَنْ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ، شُبْحَانَ رَبِّيَ الوَدُودِ، شُبْحَانَ الفَرْدِ الوِتْرِ، شُبْحَانَ العَظِيمِ الأَعْظَمِ.

# عوذةُ يوم الأحد من عوذ أبي جعفر الثَّاني عَلَيْتَ لِللِّهِ :

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله وَرَسَتِ الرَّبُّ عَلَى الْعَرْشِ، وَقَامَتِ السَّمُواتُ والأَرْضُ بِحِكْمَتِهِ وَزَهِرَتِ النَّجُومُ بِأَمْرِهِ، وَرَسَتِ الجِبَالُ بِإِذْنِهِ، لاَ يُجَاوِزُ السَّمُواتُ والأَرْضِ الَّذِي دَانَتْ لَهُ الجِبَالُ وَهِيَ طَاقِعَةٌ، وٱنْبَعَثَتْ لَهُ الْجَبَالُ وَهِيَ طَاقِعَةٌ، وٱنْبَعَثَتْ لَهُ الأَجْسَادُ وَهِيَ بَالِيَةٌ، وَيِهِ أَحْتَجِبُ عَنْ كُلِّ غَاوٍ وَبَاغٍ وَطَاغٍ وَجَبَارٍ وَحَاسِدٍ، وَبِسْمِ الله اللَّذِي جَعَلَ بِهِ بَيْنَ البَحْرَينِ حَاجِزاً، وأَحْتَجِبُ بِالله الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وأَجْعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وأَحْتَجِبُ بِالله الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في اللَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في اللَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في اللَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالاً أَوْتَاداً أَنْ يُوصَلَ إِلَيَّ بِسُوءٍ أَوْ فَاحِشَةٍ أَوْ بَلِيَةٍ، خَمَ، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالاً أَوْتَاداً أَنْ يُوصَلَ إِلَيَّ بِسُوءٍ أَوْ فَاحِشَةٍ أَوْ بَلِيَةٍ، خَمَ، خَمَ، خَمَ، خَمَ، خَمَ، عَسَقَ، كَذَٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وإلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً. اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله العَزِيزُ الحَكِيمُ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

# عوذة أخرى ليوم الأحد:

بِسِم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ تقرأ الحمد إلى آخرها، وقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ إلى آخرها، وقُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الفَلَقِ إلى آخرها، وأَعُودُ بِالله الوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ إلى آخرها، وأَعُودُ بِالله الوَاحِدِ الأَحْدِ الصَّمَدِ إلى آخرها. ثمّ تقول: أُعِيدُ نَفْسِي بِالله الَّذِي لا إِلهَ إلاَّ هُو نُورُ السَّمْواتِ والأَرْضِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ بِالحَقِّ لَهُ الحَمْدُ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُ، الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ والشَّهَادَةِ وَهُو الحَكِيمُ الخَبِيرُ، الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأَمْرُ بِيَنهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً، مِنْ شَرِّ كُلِّ فِي شَرِّ وَمِنَ الجِنَّةِ والبَشَرِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَضْفُرُ والنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ الحَمَّامَاتِ والخَرَاباتِ والأَوْدِيَةَ والطَّورِقِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ الحَمَّامَاتِ والخَرَاباتِ والأَوْدِيَةَ والصَّحَارِي والأَشْجَارَ والأَنْهَارَ. وأُعِدُ نَفْسِي وأَهْلِي وإِخْواني وَجَمِيعَ قَرَاباتِي والأَوْدِيَةَ والصَّحَارِي والأَشْجَارَ والأَنْهَارَ. وأُعِدُ نَفْسِي وأَهْلِي وإخُواني وَجَمِيعَ قَرَاباتِي

### في دعاء ليلة الاثنين

بِالله مَالِكِ المُلْكِ تُوتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتَنزعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ إلى آخرِ الآبة مُنْزِلِ التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والفُرْقَانِ العَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاغٍ وَبَاغٍ وَسُلْطَانٍ وَشَيْطَانٍ وَسَيْطَانٍ وَسَيْطَانٍ وَسَيْطَانٍ وَسَيْطَانٍ وَسَاحِرٍ وَكَاهِنٍ وَنَاطِقٍ وَمُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ نَسْتَجِيرُ بِالله حِرْزِنَا وَنَاصِرِنَا وَمُؤْنِسِنَا مِنْ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ وَلاَ مُعِينَ، وَلاَ مُعِزَّ لِمَنْ أَذَلَّ، وَلاَ مُذِلَّ لِمَنْ أَعَزَّ وَهُوَ الوَاحِدُ القَهَّارُ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ.

### دعاء ليلة الإثنين:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم سُبْحَانَكَ رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الله القَائِمُ عَلَىٰ عَرْشِكَ أَبَداً أَحَاطَ بَصَرُكَ بِجَمِيع الخَلْقِ، والخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى الفَنَاءِ وأَنْتَ البَاقي الكَريمُ القَائِمُ الدَّائِمُ بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ بِيَدِكَ مَلَكُوتُ السَّمْوَاتِ والأَرْض أَبَدَ الآبدينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ. أَنْتَ الَّذِي قَصَيمْتَ بِعِزَّتِكَ الجَبَّارِينَ، وأَضَفْتَ في قَبْضَتِكَ الأرَضِينَ، وأَغْشَيْتَ بِضَوْءِ نُورِكَ النَّاظِرِينَ، وأَشْبَعْتَ بِفَضْل رِزْقِكَ الآكِلِينَ، وَعَلَوْتَ بِعَرْشِكَ عَلَى العَالَمِينَ، وأَعْمَرْتَ سَمُوَاتِكَ بِالمَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَعَلَّمْتَ تَسْبِيحَكَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وٱنْقَادَتْ لَكَ الدُّنْيَا والآخِرَةُ بأَزمَّتِهَا، وَحَفِظْتَ السَّمُوَاتِ والأَرَضِينَ بِمَقَالِيدِها، وأَذْعَنَتْ لَكَ بِالطَّاعَةِ وَمَنْ فَوْقَها، وأَبَتْ حَمْلَ الأَمَانَةِ مِنْ شَفَقَتِها، وَقَامَتْ بِكَلِمَاتِكَ في قَرَارِهَا، وٱسْتَقَامَ البَحْرَانِ مَكَانَهُما، وٱخْتَلَفَ اللَّيْلُ والنَّهَارُ كَمَا أَمَرْتَهُمَا، وأَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُما عَدَداً، وَأَحَطْتَ بهمَا عِلْماً، خَالِقُ الخَلْق وَمُصْطَفِيهِ وَمُهَيْمِنْهُ وَمُنشِئْهُ وَبَارِئَةٌ وَذَارِئَةً، أَنْتَ كُنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ إِلْهاً وَاحِداً، وَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى المَاءِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ أَرْضٌ وَلاَ سَمَاءٌ أَوْ شَيْءٌ مَمَّا خَلَقْتَ فِيهَا بِعِزَّتِكَ، كُنْتَ تُدْعَىٰ قَدِيماً بِدِيعاً مُبْتَدِعاً كَيْنُوناً كَاثِناً مُكَوِّناً كَمَا سَمَّيْتَ نَفْسَكَ ٱبْتَدَعْتَ الخَلْقَ بعَظَمَتِكَ وَدَبَرُاتَ أُمُورَهُمْ بِعِلْمِكَ، فَكَانَ عَظِيمُ مَا ٱبْتَدَعْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَقَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِكَ عَلَيْكَ هَيِّنّاً يَسِيراً، لَمْ يَكُنْ لَكَ ظَهِيرٌ عَلَى خَلْقِكَ، وَلاَ مُعِينٌ عَلَى حِفْظِكَ، وَلاَ شَريكٌ لَكَ فِي مُلْكِكَ، وَكُنْتَ رَبُّنَا تَبَارَكَتْ أَسْمَا ولَكَ وَجَلَّ ثَنَا ولَكَ عَلَيْ ذَٰلِكَ عَلِيّاً غَنِيّاً فإنَّمَا أَمْرُكَ لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، لاَ يُخَالِفُ شَيءٌ مِنهُ مَحَبَّكَ، فَسُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَعَالَيْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ عُلُوٓاً كَبِيراً.

## في دعاء ليلة الاثنين

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْنِهِ كَمَا سَبَقَتْ إِلَيْنَا بِهِ رَحْمَتُكَ، وَقَرُبَ إِلَيْنَا بِهِ هُدَاكَ، وأَوْرَثْتَنَا بِهِ كِتَابَكَ وَدَلَلْتَنَا بِهِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ فأَصْبَحْنَا مُبْصِرِينَ بِنُورِ الهُدَىٰ الَّذِي جَاءَ بِهِ، ظَاهِرِينَ بِعِزِّ الدِّينِ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ نَاجِينَ بِحُجَج الكِتَابِ الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ. ٱللَّهُمَّ فَآثِرْهُ بِقُرْبِ المَجْلِسِ مِنْكَ يَوْمَ القِيامَةِ وأكرمهُ بتَمْكِينَ الشَّفَاعَاتِ عِندَكَ تَفْضِيلاً مِنْكَ لَهُ عَلَى الفَاضِلِينَ وَتَشْرِيفاً مِنْكَ لَهُ عَلَى المُتَّقِينَ. ٱللَّهُمَّ وٱمْنَحْنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ نَصِيباً نَردُ بِهِ مَعَ الصَّادِقِينَ جِنَانَهُ، وَنَنْزِلُ بِهِ مَعَ الآمِنينَ فُسْحَة رِيَاضِهِ، غَيْرَ مَرْفُوضِينَ عَنْ دَعْوَتِهِ، وَلاَ مَرْدُودِينَ عَنْ سَبِيل مَا بَعَثْتُهُ بِهِ وَلاَ مَحْجُوبَةً عَنَّا مُرَافَقَتُهُ وَلاَ مَحْظُورَةً عَنَّا دَارُهُ آمِينَ إِلٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظِيمِ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ، والَّذِي بِهِ سَخَّرْتَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ وأَجْرَيْتَ بِهِ الشَّمْسَ والْقَمَرَ والنُّجُومَ، وأَنْشَأْتَ بِهِ السَّحَابَ والمَطَرَ والرّيَاحَ والَّذِي بِهِ تُنْزِلُ الغَيْثَ وَتُنْبِتُ المَرْعَىٰ وَتُحْبِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، والَّذِي بِهِ تَرْزُقُ مَنْ في البَرِّ والبَحْرِ، وَتَكْلَوْهُمْ وَتَحْفَظُهُمْ والَّذِي هُوَ في التَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ والزَّبُورِ والقُرآنِ العَظِيم، والَّذِي فَلَقْتَ بِهِ البَحْرَ لِمُوسَىٰ وأَسْرَيْتَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِكُلِّ ٱسْمِ هُوَ لَكَ مَخْزُونٍ مَكْنُونٍ، وَبِكُلِّ ٱسْمِ دَعَاكَ بِهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ مُصْطَفِّي، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ رَاحَتِي في لِقَائِكَ وَخَاتِمَ عَمَلِي في سَبِيلِكَ وَحَجِّ بَيُتِكَ الحَرام وٱخْتِلاَفٍ إِلَىٰ مَسَاجِدِكَ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ، وٱجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ ٱلْقَاكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآخَفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي وأَسْفَلَ مِنِّي، وأَحْفَظْني مِنَ السَّيِّنَاتِ وَمَحَارِمِكَ كُلِّها، وَمَكِّنْ لِي في دِيني ٱلَّذي ٱرْتَضَيْتَ لي وَفَهِّمْنِي فِيهِ، وٱجْعَلْهُ لي نُوراً ويَسِّرْ لِي كُلِّها، وَمَكِّنْ لِي في دِيني ٱلَّذي أَرْتَضَيْتَ لي وَفَهِّمْنِي فِيهِ، وٱجْعَلْهُ لي نُوراً ويَسِّرْ لِي السُّرَ والعَافِيةَ، وأَعْزِمْ عَلَيَّ رُشْدِي كَمَا عَزَمْتَ عَلَيَّ خَلْقِي، وأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِي بِيرً وَتَقُوى وَعَمَلٍ رَاجِحٍ وَبَيْعِ رَابِحٍ وَبَجَارَةٍ لَنْ تَبُورَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ رَاجِحٍ وَبَيْعِ رَابِحٍ وَبَجَارَةٍ لَنْ تَبُورَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ خَوْنِ الأَمَانَةِ وأَكُلِ أَمُوالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَمِنَ التَّزَيُّنِ بِمَا

لَيْسَ فِيَّ وَمِنَ الآثَامِ والبَغْيِ بِغَيْرِ الحَقِّ وأَنْ أُشْرِكَ بِكَ مَا لَمْ تُنزَّلْ بِهِ سُلْطَاناً، وأَجِرْنِي مِنْ مُضِلاَّتِ الفِتَنِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمِنْ مُحْبِطَاتِ الخَطَايَا، وَنَجِّنِي مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وأَهْدِني سَبِيلَ الإِسْلاَمِ، وأكْسُنِي حُللَ الإِيمَانِ، وأَلْبِسْنِي لِبَاسَ التَّقُوىٰ، وأَسْتُرْني بِسِتْرِ الصَّالِحِينَ، وَرَيِّنِي المُؤمِنِينَ، وَثَقَّلْ عَمَلِي في المِيزَانِ، ولَقِّني مِنْكَ وَأَسْتُرْني بِسِتْرِ الصَّالِحِينَ، ورَيِّنَةِ المُؤمِنِينَ، وتَقَلَّلْ عَمَلِي في المِيزَانِ، ولَقِّني مِنْكَ بِرَوْح وَرَيْحَانٍ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ، وصَلَّى الله على مُحَمَّدٍ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً.

## ومن دعاء يوم الإثنين

بِسِم الله الرَّحمٰن الرَّحيم اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَهْلَ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ، وَمُنتُهَى الجَبْرُوتِ وَمَالِكَ الدُّنيا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَظِيمَ المَلَكُوتِ، شَدِيدَ الجَبَرُوتِ عَالِمَ عَزِيزَ القُدْرَةِ، لَطِيفاً لِمَا تَشَاءُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ مُدَبِّرَ الأُمُورِ مُبْدِيَ الخَفِيَّاتِ عَالِمَ السَّرَاثِي مُحْيِيَ المَوْتَىٰ مَلِكَ المُلُوكِ وَرَبَّ الأَرْبَابِ وإلٰه الآلِهَةِ وَجَبَارَ الجَبَابِرَةِ وأَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وآخِرَهُ وَبَدِيعَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُعتِدهُ. السَّرَاثِي مُحْيِي المَوْتَى مُلِكَ المُلُوكِ وَرَبِّ الأَرْبَابِ وإلٰه الآلِهَةِ وَجَبَارَ الجَبَابِرَةِ وأَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَرَةُ وَبَلِكَ المُلُوكِ وَرَبِّ الأَرْبُعِ وَلَمُ اللَّهُمَّ خَشَعَتْ لَكَ الأَصْوَاتُ وَحَارَتْ دُونَكَ الأَبْصَارُ وأَفْضَتْ إِلَيْكَ القُلُوبُ والخَلْقُ كُلُّهُمْ خَصَعَتْ لَكَ الأَصْوَاتُ وَحَارَتْ دُونَكَ الأَبْصَارُ وأَفْضَتْ إِلَيْكَ القُلُوبُ والخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي قَبْضَتِكَ والنَّوَاصِي كُلُّها بِيكِكَ والمَلاَثِكَةُ مُشْفِقُونَ مِنْ خَشْيتِكَ، وَكُلُّ مَنْ كَلَ مَنْ كَلُّ مُن كَفَرَ كُلُّهُمْ فِي قَبْضَتِكَ والنَّوَاصِي كُلُّها بِيكِكَ والمَلاَثِكَةُ مُشْفِقُونَ مِنْ خَشْيتِكَ، وَكُلُّ مَنْ كَفُرَ مَنْ عَشْيتِكَ، وَكُلُّ شَيْءِ خَالِيلُ وَالْفَورُ وَلاَ يَقْصُرُ مِنْهَا مِنْ الْمُولِ إِلاَ أَنْتَ وَلاَ يُكُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَكَ وَكُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَكَ وَكُلُ شَيْءِ خَلْطُكَ وَتَهَرَكُمُ وَلَكَ المُلْكُ والقُدْرَةُ وَلَكَ الحَوْلُ والقُورُ وَلَكَ الجَلْلُ وَتُهَرَكُلُّ شَيْءٍ جَرُونُكَ المَّلِيلُ وَالْفَونُ وَلَكَ المَّلِيلُ وَلَكَ المُؤْلِكَ وَتُهَرَكُلُ شَيْءٍ جَرُونُكَ وَلَكَ المَّلِكُ وَلَكَ المَّلِيلُ وَلَكَ المَّالِيلُ وَلَكَ المَّلُولُ وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ مَلْطَانَكَ.

ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ تَبَارَكَتْ أَسْمَاوْكَ وَتَعَالَىٰ ذِكْرُكَ وَقَهَرَ سُلْطَانُكَ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُكَ أَمْرُكَ قَضَاءٌ وَكَلَامُكَ نُورٌ وَرِضَاكَ رَحْمَةٌ وَسَخَطُكَ عَذَابٌ، تَقْضِي بِعِلْمٍ وتَعْفُو بِحِلْمٍ وَتَعْفُو بَعِلْمٍ وَتَعْفُو بِحِلْمٍ وَتَعْفُو بَعْفُو بَعْفُو بَعْدِيدُ النَّقِمَةِ قَرِيبُ الرَّحْمَةِ شَدِيدُ العِقَابِ، وَتَأْخُذُ بِقُدْرَةٍ وَتَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَاسِعُ المَعْفِرَةِ شَدِيدُ النَّقِمَةِ قَرِيبُ الرَّحْمَةِ شَدِيدُ العِقَابِ، أَنْتَ قُوّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ وَغِنَىٰ كُلِّ فَقِيرٍ وَحِرزُ كُلِّ ذَلِيلٍ وَمَفْزَعُ كُلِّ مَلْهُوفٍ والمُطَّلِعُ عَلَىٰ

### في دعاء يوم الاثنين

كُلِّ خَفِيَةٍ وَشَاهِدُ كُلِّ نَجُوىٰ وَمُدَبِّرُ كُلِّ أَمْرٍ عَالِمُ سَرَائِرِ الغُيُوبِ. ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ نُورُ النُّورِ مُدَبِّرُ الأُمُورِ دَيَّانُ العِبَادِ مَلِكُ الآخِرَةِ والدُّنْيَا العَظِيمُ شَأْنُهُ العَزِيزُ سُلْطَانُهُ العَلِيُّ النَّيْرُ كِتَابَهُ، الَّذِي يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيهِ وَيُمْتَنَعُ بِهِ وَلاَ يُمْتَنَعُ مِنهُ وَيَحْكُمُ وَلاَ مُعَقّبَ مَكَانُهُ النَّيِّرُ كِتَابَهُ، الَّذِي يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيهِ وَيُمْتَنَعُ بِهِ وَلاَ يُمْتَنَعُ مِنهُ وَيَحْكُمُ وَلاَ مُعَقّبَ مَكَانُهُ النَّيِّرُ كِتَابَهُ، الَّذِي يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيهِ وَيُمْتَنَعُ بِهِ وَلاَ يُمْتَنَعُ مِنهُ وَيَحْكُمُ وَلاَ مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَيَقْضِي وَلاَ رَادً لِقَضَائِهِ، ٱلَّذي مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ كَلاَمَهُ وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ ما فِي لِحُكْمِهِ وَيَقْضِي وَلاَ عَلْمِ وَالتَّهْلِيلِ والتَّفْضِيلِ وَالجَلالِ والتَّهْلِيلِ والتَّفْضِيلِ والجَلالِ والجَرْبَاءِ والعِزَّةِ والسُّلُطَانِ.

ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ وَعَلَىٰ مَا بَقِيَ وَعَلَىٰ ما تُبْدِي وَعَلَىٰ مَا تُخْفِي وَعَلَىٰ مَا قَدْ كَانَ وَعَلَى مَا هُوَ كَائِنٌ وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ وَعَلَىٰ أَنَاتِكَ بَعْدَ حُجَّتِكَ وَعَلَىٰ صَفْحِكَ بَعْدَ إِعْذَارِكَ. ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا تَأْخُذُ وَتُعْطَى وعَلَىٰ مَا تُبْلِي وَتَبْتَلَى وعَلَىٰ ما تُمِيتُ وَتُحْيَى وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَعَلَى المَوْتِ والحَيَاةِ والنَّوْمِ واليَقْظَةِ وعَلَى الذِّكْرِ والغَفْلَةِ وعَلَى الدُّنْيا والآخِرَةِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا تَقْضي فِيمًا خَلَقْتَ وَعَلَى مَا تَحْفَظُ فِيمَا قَدَّرْتَ وَعَلَى مَا تُرَبِّبُ فِيمَا ٱبْتَدَعْتَ وَعَلَى بِقَائِكَ بِعْدَ خَلْقِكَ حَمْداً يَمْلأُ مَا خَلَقْتَ، وَيَبْلُغُ حَيْثُ أَرَدْتَ وَتَضْعُفُ السَّمْوَاتُ عَنْهُ وَتَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ بِهِ، حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الحَمْدِ لَكَ وأَفْضَلَ الحَمْدِ عِنْدَكَ وأَحَقَّ الحَمْدِ لَدَيْكَ وأَحَبَّ الحَمْدِ إِلَيْكَ، حَمْداً لأ يُحْجَبُ عَنْكَ وَلاَ يَنْتَهِي دُونَكَ وَلاَ يَقْصُرُ عَنْ أَفْضَل رِضَاكَ وَلاَ يَفْضُلُهُ شَيْءٌ مِنْ مَحَامِدِكَ مِنْ خَلْقِكَ، حَمْداً يَفْضُلُ حَمْدَ مَنْ مَضَىٰ وَيَقُوقُ حَمْدَ مَنْ بَقِيَ وَيَكُونُ فِيمَا يَصْعَدُ إِلَيْكَ وَمَا تَرْضَىٰ بِهِ لِنَفْسِكَ، حَمْداً عَدَدَ قَطْرِ المَطَرِ وَوَرَقِ الشَّجَرِ وَتَسْبِيحِ المَلاَئِكَةِ وَمَا في البَرِّ والبَحْرِ، حَمْداً عَدَدَ أَنْفَاس خَلْقِكَ وَطَرْفِهِمْ وَلَفْظِهِمْ وَأَظْلاَلِهِمْ وَمَا عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَمَا عَنْ شَمَائِلِهِم وَمَا فَوْقَهُمْ وَمَا تَحْتَهُمْ، حَمْداً عَدَدَ مَا قَهَرَ مُلْكُكَ وَوَسِعَ حِفْظُكَ وَمَلأَ كُرْسِيُّكَ وأَحَاطَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ وأَحْصَاهُ عِلْمُكَ، حَمْداً عَدَدَ مَا تَجْرِي بِهِ الرِّيَاحُ وتَحْمِلُ السَّحَابُ وَيَخْتَلِفُ بِهِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ وَتَسِيرُ بِهِ الشَّمْسُ والقَمَرُ، حَمْداً يَمْلأُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي مِمَّا فَوْقَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَمَا يَفْضُلُ عَنْهُنَّ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْهُ أَوْجَهَ المُقَرِّبِينَ وأَعْلَى الأَعْلَيْنَ وأَفْضَلَ المُفَضَّلِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآسْمَعْ كَلاَمَهُ إِذَا دَعَاكَ وَأَعْطِهِ إِذَا سَأَلَكَ وَشَفَّعُهُ إِذَا شَفَعَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ كَلاَمَهُ إِذَا دَعَاكَ وأَعْطِهِ إِذَا سَأَلَكَ وَشَفَّعُهُ إِذَا شَفَعَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، وآتِ مُحَمَّداً وآلَهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَيْرَهُ وَمِنْ كُلِّ فَضْلٍ مُحَمَّدٍ، وآتِ مُحَمَّداً وآلَهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَيْرَهُ وَمِنْ كُلِّ فَضْلٍ مُحَمَّدٍ، وآتِ مُحَمَّداً وآلَهُ صَلَّى الله عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَيْرَهُ وَمِنْ كُلِّ فَضْلٍ أَفْضَلَهُ وَمِنْ كُلِّ جَنَّةٍ أَعْلاَها في الرَّفِيقِ الْأَعْلَى الأَكْرَم المُقَرَّبِ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنتْهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، وَمَا ذَكَرُتَ مِنْ عَظْمَتِكَ وَسَعَةِ مَا عِنْدَكَ وَعَظَمَةِ وَقَارِكَ وَطَيِّبِ خَيْرِكَ وَصِدْقِ حَدِيئِكَ، وَبِمَحَامِدِكَ ٱلنِّي أَصْطَنَعْتَ لِنَفْسِكَ وَكُتُبِكَ النِّي ٱنْزَلْتَ عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَبِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ عِنْدَ عِبَادِكَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِي حَسَنَاتِي وَتُكَفِّرَ عَنِّي سَيِّنَاتِي وَتُجَاوِزَ عَنِي في وَجَزِيلِ عَطَائِكَ عِنْدَ عِبَادِكَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِي حَسَنَاتِي وَتُكَفِّرَ عَنِّي سَيِّنَاتِي وَتُجَاوِزَ عَنِي في وَجَزِيلِ عَطَائِكَ عِنْدَ عِبَادِكَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِي حَسَنَاتِي وَتُكَفِّرَ عَنِّي سَيِّنَاتِي وَتُجَاوِزَ عَنِي في وَمَحَدُونَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَٰ مُحَمَّدٍ وآطَى ذَمَانِنَا، وَنُنْفِقُ مِنهُ وَالْمَرَىٰ وَفِي سَبِيلِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآطَحْ لَنَا قُلُوبِنَا وآعُمَالَنَا وآخِرَتِنَا كُلَّهُ، وأَصْلِحْنَ بِمَا أَصْلَحْتَ بِهِ الصَّالِحِينَ، ٱللَّهُمَّ يَسِرْنَا لِلْيُسْرَىٰ وَهَيًّ لَنَا مَنْ أَمْرِنَا رَشَداً وَمَرْفِقاً.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخَفَظْ لَنَ ٱنْفُسَنَ وَدِينَنَا وَآمَانَاتِنَا بِحِفْظِ الإِيمَانِ وَآسُنُونَا بِسِثْرِ الإِيمَانِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَكِلْنَا إِلَىٰ ٱنْفُسِنَا فَنَعْجِزَ عَنْهَا، وَلاَ تَنْزَعْ مِنَّا صَالِحاً أَعْطَيْتَنَاهُ، وَلاَ تَرُدَّنَا فِي سُوءِ ٱسْتَنْقَذْتَنَا مِنْهُ، وٱجْعَلْ فَنَعْجِزَ عَنْهَا، وَلاَ تَنْزعْ مِنَّا صَالِحاً أَعْطَيْتَنَاهُ، وَلاَ تَرُدَّنَا فِي سُوءِ ٱسْتَنْقَذْتَنَا مِنْهُ، وٱجْعَلْنا غِنَانَا فِي أَنْفُسِنَا، وَٱنْزَعِ الفَقْرَ مِنْ بَيْنِ أَعْبُتِنَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْنَا فَي أَنْفُسِنَا، وَآنُونَ عِلْمَهُ إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ نَلُو كِتَابِكَ حَقَّ تِلاَوَتِهِ وَنَعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَتُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِهِ وَنَرُدُهُ عِلْمَهُ إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَصِّرْنَا في دِينِكَ وَفَهِمْنَا كِتَابِكَ، وَلاَ تَرُدُنَا ضُلاًلاً، وَلاَ تُعَلِيْكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَصِّرْنَا في دِينِكَ وَفَهِمْنَا كِتَابِكَ، وَلاَ تَرُدُنَا ضُلاًلاً، وَلاَ تُعَلِيْنَا هُدًى، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا مِنَ اليَقِينِ يَقِيناً تُبَلِّفُنَا فِي أَلْهُمَ صَلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا مِنَ اليَقِينِ يَقِيناً تُبَلِّفُنَا فِي أَلَى مُنَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا مِنَ اليَقِينِ يَقِيناً تُبَلِّفُنَا فِي أَنْهُ وَالِهُ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا مِنَ اليَقِينِ يَقِيناً تُبَلِّفُنَا فِي أَلَا مُنَا اللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا مِنَ اليَقِينِ يَقِيناً تُبَلِّفُنَا فِي

### في تسبيح يوم الاثنين

رِضْوَانَكَ والجَنَّةَ وَتُهَوِّنُ عَلَيْنَا بِهِ هُمُومَ الدُّنِيا والآخِرَةِ وأَحْزَانَهُما، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا في دِيننَا وَلاَ دُنْيَانَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِيهَا مَا صَحِبْنَاهَا وَفِي الآخِرَةِ إِذَا أَفْضَيْنَا إِلَيْهَا وإِذَا جَمَعْتَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ فَاجْعَلْنَا في خَيْرِهِمْ جَمَاعَةً، وإِذَا فَرَقْتَ بَيْنَهُمْ فَاجْعَلْنَا في الأَهْدَيْنَ سَبِيلاً.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ لَنَا فِي الْمَوْتِ، وَآجْعَلْهُ خَيْرَ غَائِبٍ نَنْقَظِرُهُ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا بَعْدَهُ مِنَ القَضَاءِ، وَآجْعَلْنَا فِي جِوَارِكَ وَذِمِّنِكَ وَإِنْ غَيَّرْنَا وَكُنْ وَرَحْمَٰئِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تُغَيِّرُ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَٰئِكَ وَإِنْ غَيَّرْنَا وَكُنْ بِنَا لَطِيفاً، وٱلطُفْ لِحَاجَاتِنَا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيا والآخِرَةِ فَإِنَّكَ عَلَيْهَا قَادِرٌ وَبِهَا عَلِيمٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآخْتِمْ أَعْمَالَنَا بِأَحْسَنِهَا، وآجْعَلْ ثُوَابِهَا عَلِيمٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وآرْحَمْنَا فَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا وَعَدْنَاكَ كَمَا وَعَدْنَاكَ وَآجُعَلْ دُعَاءَنَا فِي المُسْتَجَابِ مِنَ الدُّعَاءِ وأَعْمَالَنَا فِي المَسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْنَا، وآجُعَلْ دُعَاءَنَا فِي المُسْتَجَابِ مِنَ الدُّعَاءِ وأَعْمَالَنَا فِي الْمَرْفُوعِ المُتَقَبِّلِ إِلٰهَ الْحَقِّ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

## تسبيح يوم الاثنين:

بِسْمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الحَنَّانِ المَنَّانِ الجَوَادِ، سُبْحَانَ الكَرِيمِ الأَكْرَمِ، سُبْحَانَ البَصِيرِ العَلِيمِ، سُبْحَانَ السَّمِيعِ الوَاسِعِ، سُبْحَانَ اللهُ عَلَى إِقْبَالِ اللَّيْلِ وإِقْبَالِ النَّهَارِ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ في آنَاءِ اللَّيْلِ وإَنْاءِ النَّهَارِ، لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ في آنَاءِ اللَّيْلِ وآنَاءِ النَّهَارِ، وَلَهُ الحَمْدُ والمَجْدُ والعَظَمَةُ والكِبْرِيَاءُ مَعَ كُلِّ نَفْسٍ وَكُلِّ طَرْفَةٍ وَكُلِّ لَمْحَةٍ النَّهَارِ، وَلَهُ الحَمْدُ والمَجْدُ والعَظَمَةُ والكِبْرِيَاءُ مَعَ كُلِّ نَفْسٍ وَكُلِّ طَرْفَةٍ وَكُلِّ لَمْحَةٍ سَبْحَانَكَ مَن وَلَكُ وَمَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ، سُبْحَانَكَ سَبْحَانَكَ زِنَةَ ذٰلِكَ وَمَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ، سُبْحَانَكَ سَبْحَانَكَ وَنَهُ وَلَا اللهُ وَمَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ، سُبْحَانَكَ وَنَهُ وَلَا اللهُ وَمَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ، سُبْحَانَكَ مُن رَبِّنَا فَي الجَلاَلِ والإكْرَامِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً مُقَدَّساً مُزَكِّيَ مُبَارَكاً كَذٰلِكَ كَمَا يَنْبَعِي لِكَرَمِ وَجْهِةٍ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، سُبْحَانَ رَبِنَا تَسْبِيحاً مُقَدَّساً مُزَكِّي مُبَارَكاً كَذَٰلِكَ كَمَا يَنْبَعِي لِكَرَمِ وَجْهِةٍ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً مُقَدَّساً مُزَكِّي مُبَارَكاً كَذَٰلِكَ كَمَا يَنْبَعِي لِكَرَمِ وَجْهِةٍ وَعِزِّ جَلاَلِهِ، سُبْحَانَ رَبِّنَا تَسْبِيحاً مُقَدَّساً مُزَكِّي مُبَارَكاً كَذَٰلِكَ وَمَا أَحْدِي يَقْبِعِي لِكَرَمِ وَجْهِةٍ وَعِزِّ جَلالِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، سُبْحَانَ الدِي الجَلِيمِ، سُبْحَانَ الدِي كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، سُبْحَانَ الدِي المَكْلِقِ وَالْمَالِكِ وَلَالْمُ وَلَالِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلِهِ الْمُتَالِكِ الْمُنْ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِ وَلِكُ وَمُ الْمُولِ وَلَالْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

خَلَقَ آدَمَ بِقُدْرَتِهِ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَهُ مَلاَثِكَتَهُ وَأَخْرَجَنَا مِنْ صُلْبِهِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لاَ يَعْجَلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لاَ يَعْجَلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ رَقِيبٌ لاَ يَعْجَلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لاَ يَعْجَلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لاَ يَجْهَلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لاَ يَجْهَلُ، سُبْحَانَ مَنْ مُو حَلِيمٌ لاَ يَجْهَلُ، سُبْحَانَ مَنْ جَوَادٌ لاَ يَبْخَلُ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَلِيمٌ لاَ يَجْهَلُ، سُبْحَانَ الله الحليمِ مَنْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَلَهُ المِدْحَةُ البَالِغَةُ في جَمِيعِ مَا يُتْنَىٰ عَلَيْهِ مِنَ المَجْدِ، سُبْحَانَ الله الحَلِيمِ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

## عوذةُ يوم الاثنين من عوذ أبي جعفر عَلَيْتَكُلارٌ :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أُعِيدُ نَفْسِي بِرَبِّي الأَكْبَرِ مِمَّا يَخْفَىٰ وَمِمَّا يَظْهَرُ، وَمِنْ شَرِّ مَا رَأْتِ الشَّمْسُ والقَمَرُ، قُدُوسٌ قُدُوسٌ رَبُّ المَلاَثِكَةِ وَالرُّوحِ، أَدْعُوكُمْ أَيُّهَا الجِنُّ إِنْ كُنْتُمْ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ وأَدْعُوكُمْ أَيُّهَا الإِنْسُ إِلَى اللَّطِيفِ وَالرُّوحِ، أَدْعُوكُمْ أَيُّهَا الجِنُّ والإِنْسُ إِلَى اللَّذِي خَتَمْتُهُ بِخَاتَمِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَخَاتَمِ الخَبِيرِ، وأَدْعُوكُمْ أَيُّها الجِنُّ والإِنْسُ إِلَى اللَّذِي خَتَمْتُهُ بِخَاتَمِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَخَاتَمِ مُحَمَّدٍ الخَبِيرِ، وأَدْعُوكُمْ أَيُّها الجِنُّ والإِنْسُ إِلَى اللَّذِي خَتَمْتُهُ بِخَاتَمِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَخَاتَمِ مُحَمَّدٍ مَبْرُئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ، وَبِخَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَخَاتَم مُحَمَّدٍ سَيِّدِ المُوسَلِينَ والنَّبِيِّينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَخِرْ عَنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ كُلَّ مَعَيْدِ المُرْسَلِينَ والنَّبِيِّينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَخِرْ عَنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ كُلَّ مَا يَرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ وَمَا رَأَتْ عَيْنُ نَائِمٍ أَوْ يَقْظَانٍ بِإِذْنِ اللهُ اللَّطِيفِ الخَبِيرِ، لا شُلْطَانَ لَكُمْ عَلَيَ الله لاَ شَرِيلَ لَهُ اللَّهِ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ نَسُلِيماً.

# عوذةٌ أُخرى ليوم الإثنين:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ آلله أَكْبَرُ، ثلاثاً آسْتَوَى الرَّبُّ عَلَى العَرْشِ، وَقَامَتِ السَّمْوَاتُ والأَرْضُ بِحُكْمِهِ، ومُدَّتِ البَحُورُ بِأَمْرِهِ، وَسُيِّرَتِ الجِبَالُ بِإِذْنِهِ الَّذِي دَانَتْ لَهُ السَّمْوَاتُ والأَرْضُ بِحُكْمِهِ، ومُدَّتِ البَحُورُ بِأَمْرِهِ، وَسُيِّرَتِ الجِبَالُ بِإِذْنِهِ الَّذِي دَانَتْ لَهُ الجَبَالُ وَهِيَ بَالِيَهُ وَقَدِ ٱحْتَجَبْتُ مِنْ ظُلْمِ كُلِّ بَاغِ، الجِبَالُ وَهِيَ بَالِيَهُ وَقَدِ ٱحْتَجَبْتُ مِنْ ظُلْمِ كُلِّ بَاغِ، وَالْحَبَبُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً، وزَيَّنَها والْحَنَجَبْتُ بِالَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً، وَجَعَلَ فِيها سِرَاجاً وَقَمَراً مُنِيراً، وزَيَّنَها لِلنَّاظِرِينَ وحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، وَجَعَلَ فِي الأَرْضِ أَوْتَاداً أَنْ يُوصَلَ إِلَيَّ أَوْ إِلَىٰ لِلنَّاظِرِينَ وحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، وَجَعَلَ فِي الأَرْضِ أَوْتَاداً أَنْ يُوصَلَ إِلَيَّ أَوْ إِلَىٰ

#### فى دعاء ليلة الثلاثاء

أَحَدٍ مِنْ إِخوانِي أَوْ أَخَوَاتِي بِسُوءٍ أَوْ فَاحِشَةٍ أَوْ بِكَيْدٍ حُمّ، حُمّ، حُمّ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم، وَصَلَّى الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

#### دعاء ليلة الثلاثاء:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ الله المَلِكُ الحَقُ، وَأَنْ مَلِكٌ لاَ مَلِكَ مَعَكَ وَلاَ شَرِيكَ لَكَ، وَلاَ إِلٰهَ دُونَكَ أَعْتَرَفَ بِلْلِكَ لَكَ الخَلاَئِقُ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ المَلْكُ العَظِيمُ الَّذِي لاَ يَرُولُ والغِنى الكَبِيرُ الَّذِي لاَ يَصُولُ والشُلْطَانُ العَزِيزُ المَنيعُ الَّذِي لاَ يُرَامُ والحَوْلُ الوَاسِعُ الَّذِي لاَ يَضِيقُ والقُوَّةُ المَتِينةُ النِّي لاَ يُصَفَّ والعَظَمَةُ الكَبِيرَةُ فَحَوْل أَرْكَانِ عَرْشِكَ النِّي لاَ يَضْعُفُ والكِبْرِيَاءُ العَظِيمُ الَّذِي لاَ يُوصَفُ والعَظَمَةُ الكَبِيرَةُ فَحَوْل أَرْكَانِ عَرْشِكَ النُّورُ والوَقارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَحْلَقُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ، وَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى المَاءِ وَكُرُسِيكَ النُّورُ والوَقارُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَحْلُقُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ، وَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى المَاءِ وَكُرُسِيكَ والعَزَّقِ لَا يُومِ والمَعْمَةِ والإَكْلِلُ المُحِيطُ بِهِ هَيْكُلُ الشُلْطَانِ والعِزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَّقِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَلْمَةِ والبَهُ المُ اللهُ المُ اللهُ المُلْعِلِيمُ والمَعْمَةِ والبَعْرَو والحُسْنِ والعَزَقِ والعَزَقِ والعَظَمَةِ والكِبْرِيَاءِ والجَبْرُوتِ والشُلْطَانِ والعَزَقِ أَنْتَ الكَرِيمُ القَدِيرُ العَزِيزُ عَلَىٰ والعَظَمَةِ والكِبْرِياءِ والعَظَمَةِ والجَبْرُونِ والمُسْمَاءُ المُعْرِيقِ والعَلْمَةُ والمَعْمَةِ والكِبْرِياءُ والعَلْمَ والعَنْقُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَنْقُ والعَنْلُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَزَّةِ النِّي لا تُرَامُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكُتَ رَبَنَا والعَلْقُ والعَمْرُكِ، والعَظَمَ والعَظَمِ والعَزَّةِ النِي لا تُرَامُ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكُتَ رَبَنَا وَالْمَالُ والْكِرُونَ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَلْمُ والعَرْقَ الْمَاءُ المَالِمُ والعَرْقُ أَلُولُ والْمَلُكَ والعَلْمُ والعَرْقِ الْمَالُ العُلْمُ والمَامِقُولُ والعَلَى والعَرْقُ المَامُ والعَرْقُ المَالِمُ والعَرْقُ المَامِقُ والعَلْمُ والعَلَى المُعَلِقَ والمَامِقُولُ والعَلْمُ والمُولِقُ والمَامِقُولُ والمَامِقُ والمَامِقُ والمَامِقُ والمَامِقُ والمَام

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ المُقَفَّى عَلَىٰ آثَادِهِمْ والمُحْتَجِّ بِهِ عَلَىٰ أَمْمِهِمْ والمُهَيْمِنِ عَلَىٰ تَصْدِيقِهِمْ والنَّاصِرِ لَهُمْ مِن ضَلاَلِ مَنِ ٱذَّعَىٰ مِنْ غَيْرِهِمْ دَعْوَتَهُمْ وَسَارَ بِخِلاَفِ سِيرَتِهِمْ صَلاَةً تُعَظِّمُ بِهَا نُورَهُ عَلَىٰ نُورِهِمْ، وَتَزِيدُهُ بِهَا غَيْرِهِمْ دَعْوَتَهُمْ وَسَارَ بِخِلاَفِ سِيرَتِهِمْ صَلاَةً تُعَظِّمُ بِهَا نُورَهُ عَلَىٰ نُورِهِمْ، وَتَزِيدُهُ بِهَا شَرَفاً عَلَىٰ شَرَفِهِمْ، وَتُبَلِّغُهُ بِهَا أَفْضَلَ مَا بَلَّغْتَ نَبِيًّا مِنْهُمْ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، ٱللَّهُمَّ فَزِدْ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَضيلَةً وَمَعَ كُلِّ كَرَامَةٍ كَرَامَةً، حَتَّىٰ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَضيلَةً وَمَعَ كُلِّ كَرَامَةٍ كَرَامَةً، حَتَّىٰ

نُعَرِّفَ بِهَا فَضِيلَتُهُ وَكَرَامَتَهُ أَهْلَ الكَرَامَةِ عِنْدُكَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَهَبْ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّفْعَةِ أَفْضَلَ الرِّضَا أَفْضَلَ الرِّضَا ، واَرْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَتَقَبَّلُ شَفَاعَتُهُ الكُبْرَىٰ ، وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخِرَةِ والأُولَىٰ آمِينَ إِلٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي شَفَاعَتُهُ الكُبْرَىٰ ، وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخِرَةِ والأُولَىٰ آمِينَ إِلٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْفَاعَتُهُ الكُبْرَىٰ وآتِهِ سُؤْلَهُ في الآخِرُةِ والأُولَىٰ آمِينَ إِلٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْفِكَ الأَحْبُ وَتَهْوَىٰ وَتَرْضَىٰ بِهِ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَهُو حَقٌ عَلَيْكَ أَنْ وَتَسْتَوْجِبُ بِهِ رَضُوانَكَ اللَّذِي تُحْبُّ وَتَهُوىٰ وَتَرْضَىٰ بِهِ عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَهُو حَقٌ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَحْرِمَ بِهِ سَائِلِكَ ، وَبِكُلِّ ٱسْمِ دَعَاكَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ والمَلاَئِكَةُ المُقَرَّبُونَ والحَفَظَةُ الكَوْرَامُ الكَانِبُونَ وَأَنْبِيَاوُكَ المُوسَلُونَ والأَخْيَارُ المُنتَجَبُونَ وَجَمِيعُ مَنْ فِي سَمُواتِكَ وَأَقْطَارِ الكَرَامُ الكَانِبُونَ وَأَنْبِيَاوْكَ المُوسَلُونَ والأَخْيَارُ المُنتَجَبُونَ وَجَمِيعُ مَنْ فِي سَمُواتِكَ وَأَقْطَارِ الكَرَامُ الكَانِبُونَ وَأَنْبِيَاوْكَ المُوسَلُونَ والأَخْيَارُ المُنتَجَبُونَ وَجَمِيعُ مَنْ فِي سَمُواتِكَ وَأَقْطَارِ المُقَامَةِ مِنْ أَرْضِكَ والصَّفُوفُ حَوْلَ عَرْشِكَ تُقَدِّسُ لَكَ ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّد وأَنْ تَنْظُرَ فَى حَاجَتِي إِلَيْكَ ، وأَنْ تَرْزُقَنِي نَعِيمَ الآخِرَةِ وَحُسْنَ ثَوَابِ أَهْلِها في دَارِ المُقَامَةِ مِنْ فَى حَاجَتِي إِلَيْكَ ، وأَنْ تَرْزُقَنِي نَعِيمَ الآخِرَةِ وَحُسْنَ ثَوَابِ أَهُلِها في دَارِ المُقَامَةِ مِنْ فَي حَامِلُكَ وَمُنَازِلَ الأَخْيَارِ في فِلْ أَمِينِ ، فإنَّى أَنْتَ بُولُكَ وَيُقْتُ وَيَلْكَ وَيُقْتُ مَن فَي وَلِكُ وَيُقْتُ . لَكَ أَسُلَمْتُ وَعُلْتُ وَيُصَالَى فَوَالِكُ وَيُقَالَ فَي وَالْمِكَ وَيُقْتُ . والمُنْ فَيَ اللهُ عُرَالُ الْأَحْمَلُهُ الْمُؤْمِى وإلْكُولُ الْمُورِي وَالِلْكُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِى وَالْمُورِي وَالْمُولِي وَعُلْسُولُولُ والمُعْلِ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ دُعَاءَ ضَعِيفٍ مُضْطَرً، وَرَحْمَتُكَ يَا رَبِّ أَوْثَقُ عِنْدِي مِنْ دُعَائِي، اللَّهُمَّ فَأَذَنِ اللَّيْلَةَ لِدُعَائِي أَنْ يَعْرُجَ إِلَيْكَ، وآثَدَنْ لِكَلاَمِي أَنْ يَلِجَ إِلَيْكَ، وآصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْ خَطِيتَتِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلً في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَأَشْقَى أَوْ أَنْ أُغْوِيَ نَاسِكاً أَوْ أَنْ أَعْمَلَ بِمَا لاَ تَهْوَىٰ، فَأَنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ العُلَىٰ وآنْتَ فِأَسْتُكَ أَوْ أَنْ أَعْمَلَ بِمَا لاَ تَهْوَىٰ، فَأَنْتَ رَبُّ السَّمُواتِ العُلَىٰ وآنْتَ بِالمَنْظَرِ الأَعْلَىٰ فَالِقُ الحَبِّ والنَّوَىٰ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللَّيْلَةَ أَفْضَلَ الشَّكْرِ في السَّرَّاءِ وأَحْسَنَ الصَّبْرِ النَّعْمَةِ في النَّعْمَاءِ وآفضَلَ الشَّكْرِ في السَّرَّاءِ وأَحْسَنَ الصَّبْرِ في الضَّرَاءِ وأَنْضَلَ الرُّجُوعِ إِلَى أَفْضَلِ دَارِ المأوىٰ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَالشَّرَاءِ وأَفْضَلَ الرُّجُوعِ إِلَى أَفْضَلِ دَارِ المأوىٰ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وأَشْلَ الرَّجُوعِ إِلَى أَفْضَلِ دَارِ المأوىٰ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وأَسْلَكُ والعَصْمَةَ مِنْ مَحَارِمِكَ والفَقْةَ في دِينِكَ والفَهُمَ في كِتَابِكَ والمَعْمَةِ في وينِكَ والفَقْمَ في كِتَابِكَ والفَقْمَ في دِينِكَ والفَهُمَ في كِتَابِكَ والقُنُونَ عِنْ مَعَامِيكَ والوَقَاءَ بِعَهْدِكَ والاعْتِصَامَ بِحَبْلِكَ والوَقُاءَ بِعَهْدِكَ والاعْتِصَامَ بِحَبْلِكَ والوَقُونَ عِنْدُ مَوْعِظَتِكَ والازْوجَارَ عِنْدَ زَوَاجِرِكَ والاصْطَبَارَ عَلَى عِبَادَتِكَ والعَمَلَ والعَمْلَ والوَقُونَ عِنْدُ مَوْعِظَتِكَ والازْوجَارَ عِنْدَ زَوَاجِرِكَ والاصْطَبَارَ عَلَى عِبَادَتِكَ والعَمْلَ والعَمْلَ والعَمْلَ والعَنْوفَ عِنْدُ مَوْعِظَتِكَ والازْوجَارَ عِنْدَ زَوَاجِرِكَ والاصْطَبَارَ عَلَى عِبَادَتِكَ والعَمْلَ والعَمْلَ والعَمْلَ والتَعْرِفَ عَنْدَ مَوْعِظَتِكَ والارْوفَاءَ والمُولَاقُ والمَلْقِي والمَلْ عَلَى عِبَادَتِكَ والعَمْلَ والعَمْلَ والمَلْوفَاءَ عِنْدُ مَوْعِلَتِكَ والارْوفَاءَ عِنْدُ مَا المَلْهُ مَا الْعَلَى الْعُمْلِ والْعَلَى الْعَلَا الْعُلْمُ الْعَلَى الْمُعَلِيلُ والمَلْعَلَا والم

### في دعاء يوم الثلاثاء

بِجَمِيعِ أَمْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ وَعَلَىٰ عِتْرَتِهِ المَهْدِيِّينَ، والسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

## ومن دعاء يوم الثلاثاء:

بِسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ أَهْلُ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ وأَهْلُ السُّلْطَانِ والعِزَّةِ والْقُدْرَةِ وأَهْلُ البِّهَاءِ وَالمَجْدِ وَلِيُّ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، خَلَقَ الخَلْقَ بقُدْرَتِهِ وأَعْلَى الأَعْلَيْنَ بِعِزَّتِهِ وَأَعْظَمَ العُظَمَاءَ بِمَجْدِهِ، الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، والمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، والطَّيْرُ صَافَّاتٍ بِأَمْرِهِ، كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاَّتَهُ وتَسْبِيحَهُ، لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنيٰ والأَمْنَالُ العُلْيَا، وَلاَ شَيْءَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَلاَ شَيْءَ أَجَلُّ مِنْهُ وَلاَ شَيْءَ أَعَزُّ مِنْهُ، شُبْحَانَ الَّذِي بِعِزَّتِهِ رَفَعَ السَّمَاءَ وَوَضَعَ الأَرْضَ وَنَصَبَ الجِبَالَ وَسَخَّرَ النُّجُومَ وسُبْحَانَ الَّذِي بعِزَّتِهِ أَظْلَمَ اللَّيْلَ وأَشْرَقَ النَّهَارَ وأَسْرَجَ الشَّمْسَ وأَنَارَ القَمَرَ، سُبْحَانَ الَّذِي بعِزَّتِهِ سَيَّرَ السَّحَابَ وأَنْزَلَ المَطَرَ وأَخْرَجَ الثَّمَرَ وأَعْظَمَ البرَكةَ، سُبْحَانَ الَّذِي مُلْكُهُ دَائِمٌ وَكُرْسِيَّهُ وَاسِعٌ وَعَرْشُهُ رَفِيعٌ وَبَطْشُهُ شَدِيدٌ، سُبْحَانَ الَّذِي عَذَابَهُ أَلِيمٌ وَعِقَابَهُ سَرِيعٌ وأَمْرُهُ مَفْعُولٌ، سُبْحَانَ الَّذِي كَلِمَتُهُ تَامَّةٌ وَعَهْدُهُ وَفِيٌّ وَعَقْدُهُ وَثِيقٌ، سُبْحَانَ ٱلَّذِي عِزُّهُ قَاهِرٌ وَكِبْرِيَاؤُهُ مَانِعٌ وأَمْرُهُ غَالِبٌ، سُبْحَانَ الَّذِي مَقَامُهُ مَخُوفٌ وَسُلْطَانُهُ عَظِيمٌ وَبُرْهَانُهُ مُبِينٌ وَبَقَاوُهُ حَقٌّ، سُبْحَانَ الَّذِي حُجَّتُهُ بَالِغَةٌ وَحِفْظُهُ مَحْفُوظٌ وَكَيْدُهُ مَتِينٌ، سُبْحَانَ الَّذِي قَوْلُهُ صَادِقٌ وَمِحَالُهُ شَديدٌ وَطَلَبُهُ مُدْرِكٌ وَسَبِيلُهُ قَاصِدٌ، سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ وَنَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَها كُلُّ في كِتَابٍ مُبِينٍ، سُبْحَانَ ذِي العُلَىٰ والجَبرُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ، سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ والعِزَّةِ، سُبْحَانَ ذِي السُّلْطَانِ والقُدْرَةِ، سُبْحَانَ ذِي الإِحْسَانِ والمَهَابَةِ، سُبْحَانَ ذِي الحَوْلِ والقُوَّةِ، سُبْحَانَ ذِي الفَضْل والنَّعْمَةِ، سُبْحَانَ ذِي الطَّوْلِ والسَّعَةِ، سُبْحَانَ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَام، سُبْحَانَ ذِي الجُودِ والسَّمَاحَةِ، سُبْحَانَ ذِي الثَّنَاءِ والمِدْحَةِ، سُبْحَانَ ذِي الأَيَادِي والبَركةِ، سُبْحَانَ ذِي الشَّرَفِ والرُّفْعَةِ، شُبْحَانَ ذِي العَفْوِ والمَغْفِرَةِ، شُبْحَانَ ذِي المَنِّ والرَّحْمَةِ، شُبْحَانَ

#### فى دعاء يوم الثلاثاء

ذي الوَقَارِ والسَّكِينَةِ، سُبْحَانَ ذِي الكَرَمِ والكَرَامَةِ، سُبْحَانَ ذِي النُّورِ والبَهْجَةِ، سُبْحَانَ ذِي النُّورِ والبَهْجَةِ، سُبْحَانَ فِي الرَّجَاءِ والثُقَّةِ، سُبْحَانَ الَّذِي لا يَبْلَىٰ مَجْدُهُ، فِي الرَّجَاءِ والثُقَّةِ، سُبْحَانَ اللَّذِي لا يَبْلَىٰ مَجْدُهُ، وَلاَ يَعْثُرُ جَدُّهُ وَلاَ يَعْثُرُ جَدُّهُ وَلاَ يَعْدُرُ جَدُّهُ وَلاَ يَعْدُرُ جَدُّهُ وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، لَهُ الحُكْمُ وإلَيْهِ وَلاَ يَعْدُرُ جَدُّهُ وَلاَ يَرُولُ مُلْكُهُ وَلاَ يُبَدَّلُ قَوْلُهُ وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، لَهُ الحُكْمُ وإلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَبِّيهِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ الَّتِي يَفْضُلُ بِهَا عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ، وآبَعْتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مَقَاماً مَحْمُوداً في أَفْضَلِ كَرَامَتِكَ وَقَرِّبُهُ مِنْ مَخْلُوبُ وَبَعْتُهُ فِي ذَٰلِكَ المَقَامِ مِنْ كَرَامَتِكَ وَنَحْنُ أَمِنُونَ وَاضُونَ بِمَنْزِلَةِ السَّابِقِينَ مِنْ عِبَادِكَ، وآجْمَعْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ في أَفْضَلِ مَسَاكِنِ وَنَحْنُ آمِنُونَ رَاضُونَ بِمَنْزِلَةِ السَّابِقِينَ مِنْ عَبْدِكَ، وآجْمَعْ بَيْننا وَبَيْنَهُ في أَفْضَلِ مَسَاكِنِ الْجَنَّةِ الَّتِي تُفَضَّلُ بِهَا أَنْبِياءَكَ وأَحِبَاءَكَ مِنْ خَلْقِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِكَ وَجَمَالِكَ وَجَمَالِكَ وَخَمْلِكَ الوَاسِع وَمَعْرُونِكَ المَعْرُونِكَ المَعْرُودِ وَسِينْرِكَ الفَائِضِ وَرَزْقِكَ الدَائِمِ وَضَلْكَ الوَاسِع وَمَعْرُونِكَ المَتِينِ وَعَهْدِكَ المَرْكِ الْمَلْكِ وَمَمَالِكَ المَنبِع وَنَصْرِكَ المَنبِع وَمَعْرُونِكَ المَتِينِ وَعَهْدِكَ الوَنِيِّ وَوَعْدِكَ الصَّادِقِ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَذِقْتِكَ المَنبِع وَنَصْرِكَ المَنبِيرِ وَحَبْلِكَ المَتِينِ وَعَهْدِكَ الوَنِيِّ وَوَعْدِكَ الصَّادِقِ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَذِقْتِكَ المَنبِع وَنَصْرِكَ المَنبِيرِ وَحَبْلِكَ المَتِينِ وَعَهْدِكَ الوَنِيِّ وَوَعْدِكَ الصَّادِقِ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَذِقْتِكَ المَنبِع وَنَصْرِكَ المَبْرِونَ لَكَ بِهَا كُنُ شَيْءٍ مَعَ أَنِّي لاَ أَسْأَلُكَ بِكُلُّ الْسَمِ هُو لَكَ وَبِكُلًّ وَعُوهُ اللَّيْ فِي الْمُعْرَفِي وَالْمَالِكَ بِكُلُّ الْمُعْرِقِ وَالْمَلْكَ بِهَا أَوْ لَمْ أَدْعُكَ بِهَا أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ الإِسْلامَ والصَّيْنَ والمَعْتِمَ والعَبْمَ والعَلْمَ والحَلْمَ والحِلْمَ والحِلْمَ والحَلْمَ والحِلْمَ والحِلْمَ والحِلْمَ والحَلْمَ والحُكْمَ والتَوْفِى والرَّقَةَ والرَّقَةَ والرَّقَةَ في قُلُوبِنَا وأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنا وفي لُحُومِنا ورَمَائِنَا وأَجْعَلُهُ هُمَّنَا وهُولَا في مَحْبَانَا ومَمَاتِنا وأَمْمَانِنَا وأَجْمَلُهُ هَمَّنَا ومُولَانَا وفي مُحَانا ومَمَاتِنا ورَبُولُونَا وأَسْمَاعِنا وأَلْمَالَى الْمُعْلَى وَمُولَانا وفي لُحُومِنا والمَالِكُ ومَائِنَا وأَلْمَالِكُ والْمَلِيْ وَالْمَلْقِي وَلِولَ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَنْ فَضْلِكَ قُلُوباً سَلِيمَةً وَأَلْسِنَةً صَادِقَةً وَأَرْوَاحاً طَيِّبَةً وإِيمَاناً ثَابِتاً وَعِلْماً نَافِعاً وَبِرًا ظَاهِراً وَتِجَارَةً رَبِيحةً وَعَمَلاً نَجِيحاً وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً وَتَوْبَةً نَصُوحاً لاَ تُغَيِّرُها سَرَّاءُ وَلاَ ضَرَّاءُ، وآرْزُقْنا ٱللَّهُمَّ دِيناً قَيِّماً، وَشُكْراً دَائِماً وَصَبْراً جَمِيلاً وَحَيَاةً طَيِّبةً وَوَفاةً كَرِيمَةً وَفَوْزاً عَظِيماً وَظِلاً ظَلِيلاً والفِرْدَوْسَ نُزُلاً وَنَعِيماً مُقِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً وَشَرَاباً طَهُوراً وَثِيَابَ سُندُسِ خُضْرٍ وإِسْتَبْرَقاً وَحَرِيراً، ٱللَّهُمَّ وآجُعَلْ غَفْلةَ وَمُلْكاً كَبِيراً وَشَرَاباً طَهُوراً وَثِيَابَ سُندُسِ خُضْرٍ وإِسْتَبْرَقاً وَحَرِيراً، ٱللَّهُمَّ وآجُعَلْ غَفْلة

النَّاسِ لَنَا ذِكْراً وَذِكْرَهُمْ لَنَا شُكْراً واَجْعَلْ نَبِيَّا صَلَّى الله عَلَيْهِ واَلِهِ وَسَلَّمَ لَنَا فَرَطاً وَحَوْضَهُ لَنَا مَوْرِداً، واَجْعَلِ اللَّيْلَ والنَّهَارَ والدُّنْيَا والآخِرَةَ عَلَيْنَا بَرَكَةً، وارْزُقْنا عِلْماً وإَحْوَضَهُ لَنَا مَوْرِداً، واَجْعَلِ اللَّيْلَ والنَّهَارَ والدُّنْيَا والآخِرَةَ عَلَيْنَا بَرَكَةً، وارْزُقْنا عِلْماً وإيماناً وَمَوكُلاً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ وَرَهْبَةً مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهلِ بَيْتِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

# تسبيح يوم الثلاثاء:

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي عُلُوَّهِ دَانٍ، شُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي مُلُوَّهِ مَانٍ، شُبْحَانَ المَلِيمِ عَالٍ، شُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَوِيٌّ، سُبْحَانَ الحَلِيمِ المَجْمِيلِ، سُبْحَانَ اللهَ وتَعَالَى، سُبْحَانَ اللهَ مِنْعَانَ اللهُ وتَعَالَى، سُبْحَانَ اللهَ مِنْعَانَ اللهُ وتَعَالَى، سُبْحَانَ اللهَ مِنْ عَلاَ فِي الهَوَاءِ، سُبْحَانَ مَنْ يَكْشِفُ الضُرَّ وَهُوَ الدَّائِمُ الصَّمَدُ الفَرْدُ القَدِيمُ، سُبْحَانَ مَنْ عَلاَ فِي الهَوَاءِ، سُبْحَانَ الدَّائِمِ البَاقِي الَّذِي لاَ يَزُولُ، سُبْحَانَ الَّذِي لاَ يَرُولُ، سُبْحَانَ اللهِ لاَ يَنْفُدُ مَا عِنْدَهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحَانَ اللهُ لاَ يَشُولُ فَي الْهَوْمِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَشْدُونُ مَنْ لاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَشْدُونُ فِي الْمَعْلِيمِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَشْدُونَ مَنْ لاَ يَشْدُونُ مَنْ لاَ يَشْدُونَ مَنْ لاَ اللهُ المَعْلِيمِ، سُبْحَانَ الله المَعْلِيمِ، سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَشْدُونَ مَنْ لاَ يَشْدُونَ مَنْ لاَ يَشْدُونَ مَنْ لاَ يَشْدُونَ مَنْ لاَ يَشْدَونَ مَنْ لاَ اللهُ عَيْرُهُ. سُبْحَانَ الله المَعْلِيمِ، سُبْحَانَ الله وَيَعْ وَلِي إِلْمَالِهِ مَنْ لاَ المَعْلِيمِ، سُبْحَانَ فِي الْجَلالِ البَاذِخِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي عُلُوهِ دَانٍ وَفِي دُنُوهِ عَالٍ وَفِي إِشْرَاقِهِ مُنِيرٌ فِي الْجَلالِ الفَاخِرِ القَدِيمِ، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ فِي عُلُوهِ دَانٍ وَفِي دُنُوهِ عَالٍ وَفِي إِشْرَاقِهِ مُنِيرٌ وَصَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيَةٍ وأَهْلِ بَيِّهِ وأَهْلِ بَيِّهِ وأَهْلِ بَيِّهِ وأَهْلِ بَيِّهِ الطَّاهِرِينَ.

# عوذة يوم الثلاثاء من عوذ أبي جعفر عَلَيْتَ لِللهِ :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أُعيدُ نَفْسِي بِالله الأَكْبَرِ رَبِّ السَّمُواتِ القَائِمَاتِ بِلاَ عَمَدِ، وَبِالَّذِي خَلَقَها في يَوْمَيْنِ، وتَقضَىٰ في كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا، وَخَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ، وتَقضَىٰ في كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا، وَخَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ، وقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا، وَجَعَلَ فيها جِبَالاً أَوْتَاداً، وَجَعَلَها فِجَاجاً سُبُلاً، وأَنْشَأَ ليَّوْمَيْنِ، وقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ وأَنْهَاراً، السَّحَابَ وَسَخَرَهُ، وأَجْرَى الفُلْكَ وسَحَّرَ البَحْرَ، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ وأَنْهَاراً، السَّحَابَ وسَخَرَهُ، وأَجْرَى الفُلْكَ وسَحَّرَ البَحْرَ، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ وأَنْهَاراً، مِنْ شَرِّ مَا يَكُونُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ وتُعْقَدُ عَلَيْهِ القُلُوبُ وَتَرَاهُ العُيُونُ مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ،

## في دعاء ليلة الأربعاء

كَفَانَا الله كَفَانَا الله كَفَانَا الله، لا إِلٰهَ إِلاَّ الله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

# عوذةٌ أُخرى ليوم الثلاثاء:

بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَعِيدُ نَفْسِي بِرَبِّيَ الأَكْبَرِ مِمَّا يَخْفَىٰ وَيَظْهَرُ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَنْثَى وَذَكَرٍ، وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَتِ الشَّمْسُ والقَمَرُ قُدُوسٌ قُدُوسٌ، رَبُّ المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ، أَنْهَا الجِنُّ إِنْ كُنْتُمْ سَامِعِينَ مُطِيعِينَ، وأَدْعُوكُمْ أَيُّهَا الإِنْسُ والجِنُّ بِالَّذِي دَانَتْ لَهُ الخَلائِقُ أَجْمَعُونَ وَخَتَمْتُ بِعِزَّةِ الله رَبِّ العَالَمِينَ، وَبِجِبْرُثِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ لَهُ الخَلائِقُ أَجْمَعُونَ وَخَتَمْتُ بِعِزَّةِ الله رَبِّ العَالَمِينَ، وَبِجِبْرُثِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ وَخَاتَمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

## دعاء ليلة الأربعاء:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الله الغَنِيُّ الدَّائِمُ المَلِكُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ إِلَٰهٌ لاَ تَخْتَرِمُ الأَيَّامُ مُلْكُكَ وَلاَ تُغَيِّرُ الأَيَّامُ عِزَكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحُدُكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَلاَ رَبَّ سِواكَ، وَلاَ خَالِقَ غَيْرُكَ، أَنْتَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عَبْدُكَ، وأَنْتَ إِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عَبْدُكَ، وأَنْتَ إِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْكَ، وتَعَالَبْتَ مَلِكاً جَبَّاراً في وقارِ عِزَّهِ كُلُّهَا إِلٰها مَعْبُوداً في جَلالِ عَظَمَيْكَ وَكِيْرِيَائِكَ، وآوَنَعَ مَلِكاً جَبَّاراً في وقارِ عِزَّهِ مُنْهُ وَتَعَدَّسْتَ رَبَا مَنْهُوناً فِي تَأْيِيدِ مَنْعَةِ شُلْطَانِكَ، وآرْتَفَعْتَ إِلٰها قَاهِراً فَوْقَ مَلَكُوتِ مُنْهِ وَقَارِ عِزَّ مَنْ مَلَاكُ وَتَقَدَّسْتَ رَبَا مَنْهُوناً فِي تَأْيِيدِ مَنْعَةِ شُلْطَانِكَ، وآرْتَفَعْتَ إِلٰها قَاهِراً فَوْقَ مَلَكُوتِ مُشْكِكَ وَتَقَدَّسْتَ رَبًا مَنْهُوناً فِي تَأْيِيدِ مَنْعَةِ شُلْطَانِكَ، وآرْتَفَعْتَ إِلٰها قَاهِراً فَوْقَ مَلَكُوتِ عَرْشِكَ، وَعَلَوْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِلْمُكَ، وَعَلَوْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْطُكَ، وَعَلَوْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَخَلُكَ مُولِكَ، وَعَلَوْتَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَخَافِكَ وَخَوْفاً مِنْ مَغَافِكَ وَخَوْفاً مِنْ مَخَافِكَ وَخَوْفاً مِنْ مَغَافِكَ وَخَوْفاً مِنْ مَقَامِكَ وَخَوْفاً مِنْ مَقَامِكَ وَخَوْفاً مِنْ مَقَامِكَ وَخَشْبَكَ، فَقَارَ كُلُّ شَيْءٍ فِي قَرَارِهِ، وآنْتَهَىٰ كُلُّ شَيْءٍ فِي قَرَارِهِ، وآنْتَهَىٰ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى آهُرِكَ، وَمِنْ شِدَةً جَبُرُوتِكَ وَعَزَتِكَ آنْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ فِي قَرَارِهِ، وآنْتَهَىٰ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى آهُرِكَ، وَمِنْ شِدَةً جَبَرُوتِكَ وَعِزَتِكَ آنْقَادَ كُلُّ

### في دعاء ليلة الأربعاء

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكَ، وآثِرْهُ بِصَفْوِ كَرَامَتِكَ عَلَىٰ جَمِيع خَلْقِكَ، وٱخصُصْهُ بِٱفْضَلِ الفَضَائِلِ مِنْكَ، وَبَلِّغْ بِهِ ٱفْضَلَ مَحَلِّ المُكْرَمِينَ وٱشْرَفَ رَحْمَتِكَ في شَرَفِ المُقَرَّبِينَ والدَّرَجَةَ العُلْيَا مِنَ الأَعْلَيْنَ. ٱللَّهُمَّ بلِّغْ بهِ الوَسِيلَةَ مِنَ الجَنَّةِ في الرُّفْعَةِ مِنْكَ والفَضِيلَةِ، وأَدِمْ بِأَفْضَل الكَرَامَةِ زُلْفَتَهُ حَتَّىٰ تُتِمَّ النِّعْمَةَ عَلَيْهِ، وَيَطُولَ ذِكْرُ الخَلاَئِقِ لَهُ، وٱجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ عَلَىٰ شُرُرٍ مُتَقَامِلِينَ مَعَ أَبِينَا إِبْراهِيمَ آمِينَ إِلٰهَ الحَقِّ رَبَّ العَالَمِينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ في الأَلْوَاح، وَباسْمِكَ الَّذِي وَضَعْنَهُ عَلَى السَّمْوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى الأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَعَلَى الجِباَلِ فأرسَتْ، وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَىٰ نَجِيَّكَ وَعِيسَىٰ كَلِمَتِكَ وَرُوحِكَ، وأَسْأَلُكَ بِتَوْراةِ مُوسَىٰ وإِنْجِيلِ عِيسَىٰ وَزَبُورِ دَاوُدَ وَقُرْآنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَبِكُلِّ وَحْي أَوْحَيْتُهُ وَقَضَاءٍ قَضَيْتُهُ وَكِتابٍ أَنْزَلْتُهُ يَا إِلٰهَ الحَقِّ المُبينَ النُّورَ المُنيِرَ أَنْ تُتِمَّ النُّعْمَةَ عَلَيَّ وَتُحْسِنَ لِيَ العَاقِبَةَ في الْأُمُورِ كُلِّهَا، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وٱبْنُ عَبْدِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ أَتَقَلَّبُ في قَبْضَتِكَ غَيْرَ مُعْجِزٍ وَلاَ مُمْتَنَعٍ، عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي وَعَجَزَ النَّاسُ عَنِّي، فَلاَ عَشِيرَةَ تَكْفِينِي وَلاَ مَالَ يَفْدِينِي وَلاَ عَمَلَ يُنْجِينِي وَلاَ قُوَّةَ لِي فَأَنْتَصِرَ، وَلاَ أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الذُّنُوبِ فَأَعْتَذِرَ، وَعَظُمَ ذَنْبِي وَأَنْتَ وَاسِعٌ لِمَغْفِرَتي اللَّيْلَةَ بِمَا وَأَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، وآرْزُقْني القُوَّةَ مَا أَبْقَيْتَني والإصْلاَحَ مَا أَحْيَيْتَنِي والعَوْنَ عَلَىٰ مَا حَمَّلْتَني والصَّبْرُ عَلَىٰ مَا أَبْلَيْتَني والشُّكْرَ فِيمَا آتَيْتَنِي والبَرَكَةَ فِيمَا رَزَقْتَني.

ٱللَّهُمَّ لَقَنِّي حُجَّتِي يَوْمَ المَمَاتِ، وَلاَ تُرِنِي عَمَلِي حَسَرَاتٍ، وَلاَ تَفْضَحْنِي بِسَرِيرَتِي يَوْمَ ٱلْقَاكَ، وَلاَ تَخْزِني بِسَيِّتَاتِي وَبِيَلاَئِكَ عِنْدَ قَضَائِكَ، وأَصْلحْ مَا بيَنِي وَبيَنكَ إ

وأَجْعَلْ هَوَايَ في تَقْوَاكَ، وأَكْفِنِي هَوْلَ المُطَّلَعِ، وَمَا أَهْمَّنِي وَمَا لَمْ يُهِمَّني مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي مِنْ أَمْرِ دُنْبَايَ وآخِرَتي، وأَعِنِّي عَلَىٰ مَا غَلَبَنِي وَمَا لَمْ يَعْلِبْنِي، وَكُلُّ ذٰلِكَ بِيدِكَ يَا رَبِّ فَاكْفِني وآهْدِنِي وأَصْلَحْ بَالِي، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ عَرِّفُها لِي وأَلْحِقْنِي بِاللَّذِينَ بِيدِكَ يَا رَبِّ فَاكْفِني وآهْدِنِي وأَصْلَحْ بَالِي، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ عَرِّفُها لِي وأَلْحِقْنِي بِاللَّذِينَ هُمْ خَيْرٌ مِنِّي، وأَرْزُوقْنِي مُرَافَقَةَ النَّبِيِّينَ والصَّلِيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ مَعْرُدٌ مِنِّي، وأَرْزُوقْنِي مُرَافَقَةَ النَّبِيِّينَ والصَّلِيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، أَنْتَ إِلَٰهُ الْحَقِّ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

## ومن دعاء يوم الأربعاء:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ قَبْلَ كُلِّ شَيءٍ، خَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ وأَنْتَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وأَنْتَ وَارِثُ كُلِّ شَيْءٍ، أَحْصَىٰ عِلْمُكَ كُلَّ شَيْءٍ وأَحَاطَتْ قُدْرَتُكَ بكُلِّ شَيْءٍ، فَلَيْسَ يُعْجِزُكَ شَيْءٌ، وَلاَ يَتَوَارَىٰ مِنْكَ شَيْءٌ، خَشَعَ كُلُّ شَيْءٍ لاسْمِكَ، وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِكَ، وٱعْتَرَفَ كُلُّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِكَ، ٱللَّهُمَّ لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ قَدْرَكَ وَلاَ يَشْكُرُكَ أَحَدٌ حَقَّ شُكْرِكَ وَلاَ تَهْتَدِي العُقُولُ لِصِفَتِكَ وَلاَ يَدْرِي شَيْءٌ كَيْفَ أَنْتَ غَيرَ أَنَّكَ كَمَا نَعَتَّ نَفْسَكَ، حَارَتِ الأَبْصَارُ دُونَكَ وَكَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْكَ وٱنْتَهَتِ العُقُولُ دُونَكَ، وَضَلَّتِ الأَحْلاَمُ فِيكَ، تَعَالَيْتَ بِقُدْرَتِكَ وَعَلَوْتَ بِسُلْطَانِكَ وَقَدَرْتَ بِجَبَرُورِتِكَ وَقَهَرْتَ عِبَادَكَ، ٱللَّهُمَّ وأَدْرَكْتَ الأَبْصَارَ، وأَحْصَيْتَ الأَعْمَالَ وأَخَذْتَ بالنَّوَاصِي وَوَجِلَتْ دُونَكَ القُلُوبُ، ٱللَّهُمَّ فَأَمَّا الَّذِي نَرَىٰ مِنْ خَلْقِكَ فَيَهُولُنَا مِنْ مُلْكِكَ وَيُعْجِبُنَا مِنْ قُدْرَتِكَ وَنَصِفُ مِنْ سُلْطَانِكَ فَقَلِيلٌ مِمَّا تَغَيَّبَ عَنَّا مِنهُ وَقَصْرَ فَهْمُنا عَنهُ وٱنْتَهَتْ عُقُولُنا دُونَهُ وَحَالَتِ العُيُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَةُ، ٱللَّهُمَّ أَشَدُّ خَلْقِكَ خَشْيَةً لَكَ أَعْلَمُهُمْ بِكَ، وأَفْضَلُ خَلْقِكَ بِكَ عِلْماً أَخْوَفُهُمْ لَكَ، وأَطْوَعُ خَلْقِكَ لَكَ أَقْرَبُهُمْ مِنْكَ، وأَشَدُّ خَلْقِكَ لَكَ إعْظَاماً أَدْنَاهُمْ إِلَيْكَ، لاَ عِلْمَ إلاَّ خَشْيَتُكَ، وَلاَ حُكْمَ إلاَّ الإِيمَانُ بِكَ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَخْشَكَ عِلْمٌ وَلاَ لِمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِكَ حُكْمٌ وَكَيْفَ لاَ تَعْلَمُ مَا خَلَقْتَ وَتَحْفَظُ مَا قَدَّرْتَ وَتَفْهَمُ مَا ذَرَأْتَ وَتَقْهَرُ مَا ذَلَّلْتَ وَتَقْدِرُ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ وَبَدْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ، وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْكَ، وقِوَامُ كُلِّ شَيْءٍ بِكَ، وَرِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْكَ، لاَ يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلاَ يَزِيدُ

### في دعاء يوم الاربعاء

فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَلاَ يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءَكَ وَلاَ يَمْتَنَعُ مِنْكَ مَنْ تَوَلَّىٰ غَيْرَكَ، كُلُّ سِرِّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْبُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، كُلُّ سِرِّ عِنْدَكَ عَلاَنِيَةٌ الأَعْبُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تُحْمِي المَوْتَىٰ وَتُمِيتُ الأَحْيَاءَ نُورُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ مَلِكُ الدُّنْبَا والآخِرَةِ، لَيْسَ يَمْنَعُكَ تُحْمِي المَوْتَىٰ وَلاَ عِظْمُ شَأْنِكَ وَلاَ أَرْتِفَاعُ مَكَانِكَ وَلاَ شِدَّةُ جَبَرُوتِكَ مِنْ أَنْ تُحصِي كُلَّ عَنْ اللهُ وَلاَ يَعْدَلُهُ مَا فِي القَلُوبِ. فَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَتَطَّلُعُ عَلَىٰ مَا فِي القُلُوبِ.

ٱللَّهُمَّ فُتَ أَبْصَارَ المَلاَئِكَةِ وَعِلْمَ النَّبِيِّنَ وَعُقُولَ الإِنْسِ والجِنِّ وَفَهْمَ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ القَائِمِ بِحُجَّئِكَ والذَّابِّ عَنْ حَرِيمِكَ والنَّاصِحِ لِعِبَادِكَ فِيكَ، والصَّابِرِ عَلَى الأَذَىٰ والتَّكْذِيبِ في جَنْبِكَ، والمُبلِّغِ رِسَالاَتِكَ، فَإِنَّهُ قَدْ أَدَى الأَمَانَةَ وَمَنَحَ النَّصيحةَ وَحَمَلَ والتَّكْذِيبِ في جَنْبِكَ، والمُبلِّغِ رِسَالاَتِكَ، فَإِنَّهُ قَدْ أَدَى الأَمَانَةَ وَمَنَحَ النَّصيحةَ وَحَمَلَ عَلَى المَحَجَّةِ وَكَابَدَ المُسْرَةَ والشِّلَةَ فِيمَا كَانَ يَلْقَىٰ مِنْ جُهَّالِ قَوْمِهِ. ٱللَّهُمَّ فَأَعْطِهِ بِكُلِّ عَنْ مَنَاذِلِهِ رَأَيْتَهُ لَكَ مِنْ مَنَاقِبِهِ وَكُلِّ ضَرِيبَةٍ مِنْ ضَرَائِيهِ وَحَالٍ مِنْ أَحْوَالِهِ وَمَنْزِلَةٍ مِنْ مَنَازِلِهِ رَأَيْتَهُ لَكَ

### في دعاء يوم الاربعاء

فِيهَا نَاصِراً وَعَلَىٰ مَكْرُوهِ بَلاَئِكَ صَابِراً خَصَائِصَ مِنْ عَطَائكَ وَفَضَائِلَ مِنْ حِبَائِكَ تَسُرُّ بِهَا نَفْسَهُ وَتُكَرِّمُ بِهَا وَجْهَهُ وَتَرْفَعُ بِهَا مَقَامَهُ وَتُعْلِي بِهَا شَرَفَهُ عَلَى القُوَّام بِقِسْطِكَ وَالذَّابِيْنَ عَنْ حَرَمِكَ والدُّعَاةِ إِلَيْكَ والأَدِلاَّءِ عَلَيْكَ مِنَ المُنْتَجَبِينَ الكِرَام مِنْ جَمِيع خَلْقَكَ وَلَدِ آدَمَ حَتَّى لاَ تَبْقَىٰ مَكْرُمَةٌ وَلاَ حِبَاءٌ مِنْ حِبَائِكَ جَعَلْتَهُمَا مِنْكَ نُزُلاً لِمَلَكِ مُقَرَّبٍ مُفَضَّلِ أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلِ إِلاَّ خَصَصْتَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذلكَ بِمَكَارِمِهِ بِحَيْثُ لا يَلْحَقُهُ لاَحِقٌ وَلاَ يَسْمُو إِلَيْهِ سَام وَلاَ يَطْمَعُ أَنْ يُدْرِكَهُ طَالِبٌ، وَحَتَّىٰ لاَ يَبُقَىٰ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ مُكَرَّمٌ مُفَضَّلٌ وَلاَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلاَ مؤْمِنٌ صَالِحٌ وَلاَ فَاجِرٌ طَالِحٌ وَلاَ شَيْطَانٌ مَريدٌ وَلاَ خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذٰلِكَ شَهِيدٌ إِلاَّ عَرَّفْتَهُ مَنْزِلَةَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ وعَلَى أَهْلَ بِيَيِّهِ مِنْكَ وَكَرَامَتَهُ عَلَيْكَ وَخَاصَّتَهُ لَدَيْكَ، ثُمَّ جَعَلْتَ خَالِصَ الصَّلَوَاتِ مِنْكَ وَمِنْ مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ والمُصْطَفَيْنَ مِنْ رُسُلِكَ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وآلِهِ والسَّلاَم عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كأَفْضَل مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْراهيمَ وآلِ إِبْراهيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وأمْنُنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا مَنَنْتَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَلهُرُونَ، وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَىٰ نُوحٍ في العَالَمِينَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَوْرِدْ عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وأَزْوَاجِهِ وأَهْلِ بَيَّهِ وأَصْحَابِهِ وأُمَّتِهِ مَنْ تَقَرُّ بِهِ عَبْنَهُ، وأَجْعَلْنِي ٱللَّهُمَّ مِنْهُمْ وَمِمَّن تَسْقِيهِ بِكَأْسِهِ وتُوْرِدُنا حَوْضَهُ وتَحْشُرُنَا فِي رُمْرَتِهِ وتَحْتَ لِوَائِهِ وتُدْخِلْنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، وتُخْرِجُنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، مُحَمَّدٍ، وتُخْرِجُنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْنِي وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجُعَلْنِي مَعَهُمْ فِي كُلِّ شِدَةٍ وَرَخَاءٍ، وأَجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي كُلِّ شِدَةٍ وَرَخَاءٍ، وأَجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي كُلِّ شِدَةٍ وَرَخَاءٍ، وأَجْعَلْنِي مَعَهُمْ في كُلِّ مَنْ يَكُلُّ مِنْ كُلِّ مَعْمُ في كُلِّ مَا مُعَلِّمُ وَأَمِنْنِي مَعَهُمْ في كُلِّ مَنْ وَأَمْتَهُمْ، مُنَّالًهُمْ مَلِ وَأَنْفِي مَعَهُمْ في المَوَاطِنِ كُلُهَا والمَوَاقِفِ كُلِّها والمَشَاهِدِ كُلِّهَا، وأَفْنِي خَيْرَ الفَنَاءِ وأَجْعَلْنِي مَعَهُمْ في المَوَاطِنِ كُلُهَا والمَوَاقِفِ كُلِّها والمَشَاهِدِ كُلِّها، وأَفْنِي خَيْرَ الفَنَاءِ وأَجْعَلْنِي مَعَهُمْ في المَوَاطِنِ كُلُهَا والمَوَاقِفِ كُلِّها والمَشَاهِدِ كُلِّها، وأَفْنِي خَيْرَ الفَنَاءِ

#### في دعاء يوم الاربعاء

إِذَا أَفْنَيْتَنَى عَلَىٰ مُوَالاَتِكَ وَمُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ والرَّعْبَةِ إِلَيْكَ والرَّهْبَةِ مِنْكَ والخُشُوع لَكَ والوَفَاءِ بِعَهْدِكَ والتَّصْدِيقِ بِكِتَابِكَ والاتِّبَاعِ لِسُنَّةٍ نَبِيَّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَّةً تُبَلِّغُهُمْ بِهَا رِضْوَانَكَ والجَنَّةَ وَتُدْخِلُنَا مَعَهُمْ في كَرَامَتِكَ وَتُنْجِينا بِهِمْ مِنْ سَخَطِكَ والنَّارِ يَا حَابِسَ يَدَيْ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامْ عَنْ ذَبْح ٱبْنِهِ وَهُمَا يَتَنَاجَيَانِ بِأَلْطَفِ الأَشْيَاءِ يَا بُنَيَّ وَيَا أَبْتَاهُ، يَا مُقَيِّضَ الرَّكْبِ لِيُوسُفَ في البِلِّدِ القَفْرِ وَغَيَابِةِ الجُبِّ وَجَاعِلَهُ بِعْدَ العُبُودِيَّةِ نَبِيًّا مَلِكًا، يَا مَنْ سَمِعَ الهَمْسَ مِنْ ذِي النُّونِ في بَطْنِ الحُوتِ في الظُّلُمَاتِ الثَّلاَثِ ظُلْمَةِ اللَّبْل وَظُلْمَةِ قَعْرِ البَحْرِ وَظُلْمَةِ بَطْن الحُوتِ، يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ يَا رَاحِمَ عَبْرَةِ دَاؤُدَ يَا رَادَّ بَصَرِ يَعْقُوبَ صَلَوَاتُ الله عَلَيهمْ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ يَا مُنفِّسَ هَمِّ المَهْمُومِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وٱكْشِفْ عَنَّا كُلَّ ضُرٍّ وَنَفِّسْ عَنَّا كُلَّ هَمٍّ وَفَرِّجْ عَنَّا كُلَّ غَمٍّ وٱكْفِنَا كُلَّ مَؤونَةٍ، وأَجِبْ لَنَا كُلَّ دَعْوَةٍ وٱقْضِ لَنَا كُلَّ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فَي رِزْقِي وَخُلُقِي وَطَبِّبْ لِي كَسْبِي وَقَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلاَ تَذْهَبْ بِنَفْسِي إِلَىٰ شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النِّسْيَانِ والكَسَلِ والتَّوَانِي في طَاعَتِكَ والفَشَلِ، وَمِنْ عَذَابِكَ الأَدْنَىٰ عَذَابِ القَبْرِ وعَذَابِكَ الأَكْبَرِ، وَلاَ تَجْعَلْ فُؤَادِي فَارِغاً مِمَّا أَقُولُ وٱجْعَلْ لَيْلَكَ وَنَهَارَكَ بَرَكَاتٍ مِنْكَ عَلَيَّ، وٱجْعَلْ سَعْمِي عِنْدَكَ مَشْكُوراً، أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِح مَا فِي أَبْدِي العِبَادِ مِنَ الأَمَانَةِ والإيمَانِ والتَّقْوَىٰ والزَّكَاةِ والمَالِ والوَلَدِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ.

ٱللَّهُمَّ مُثَبِّتَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ وآجْعَلْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ، وآجْعَلْ ثَوَابَ عَمَلِي رِضَاكَ، وأَعْطِ نَفْسِي سُؤْلَهَا وَمُنَاهَا، وَزَكُهَا أَنْتَ خَبْرُ مَنْ وَرَكَّهَا وَأَنْتَ وَلِيُهَا وَمَوْلاَهَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآستُرْ عَوْرَتِي وآمِنْ زَكَّاهَا وَأَنْتَ وَلِيهُا وَمَوْلاَهَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَسْتُرْ عَوْرَتِي وآمِنْ وَوَسِّعْ فِي قَبْرِي وَبَارِكُ لِي فِيما رَزَقْتَنِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِمُعَافَاةً فِي الدُّنْيَا والعَفَافَ والغِنَا والعَمَلَ بِمَا مُحَمَّدٍ وَرَضَىٰ، وآسُألُكَ الشُكْرَ والمُعَافَاةً فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَمَرْضَىٰ، وأَسْأَلُكَ الشُكْرَ والمُعَافَاةً فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

وآلِ مُحَمَّدٍ وأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَني مِنْ خَيْرٍ عِبَادِكَ عَمَلاً وَخَيْرِهِمْ أَمَلاً وَخَيْرِهِمْ مَوْتاً وَمِمَّنِ أَسْتَعْمَلْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَتَوَفَّيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ وَرِضُوانِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَسْأَلُكَ العَقْوَ والعَافِيةَ في دِيني وَدُنْيَايَ وآخِرَتِي وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وَحُبَّ المَسَاكِينِ، وأَنْ نَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ، وإِذَا أَنْزَلْتَ بِالأَرْضِ فِنْنَةً فَاقْلِبْنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي تَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ، وإِذَا أَنْزَلْتَ بِالأَرْضِ فِنْنَةً فَاقْلِبْنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي نَعْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ، وإِذَا أَنْزَلْتَ بِالأَرْضِ فِنْنَةً فَاقْلِبْنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي فَعْفِرَ لِي وَتَرْكَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وآجِلِهِ، وأَعْودُ بِكَ مِنَ الشَّرِي وَالِدَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ وَصَلَى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ.

# تسبيح يوم الأربعاء:

بِسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ مَنْ نُسَبِّحُ لَهُ الأَنْعَامُ بِأَصْوَاتِهَا يَقُولُونَ سُبُوحانَ قُدُوساً، سُبْحَانَ المَلِكِ الحَقِّ المُبِينِ، سُبْحَانَ مَنْ تُسَبِّحُ لَهُ البِحَارُ بِأَمْوَاجِهَا، سُبْحَانَ الله المَحْمُودِ رَبّنَا وَبِحَمْدِكَ، سُبْحَانَ الله المَحْمُودِ في كُلِّ مَقَالَةٍ سُبْحَانَ اللّذِي يُسَبِّحُ لَهُ الكُرْسِيُّ وَمَا حَوْلَهُ وَمَا تَحْتَهُ، سُبْحَانَ الله المَلِكِ الجَبَارِ في كُلِّ مَقَالَةٍ سُبْحَانَ اللّذِي يُسَبِّحُ لَهُ الكُرْسِيُّ وَالْمَرْضِينَ السَّبْعَ. سُبْحَانَ الله بِعَدَدِ مَا سَبَّحَهُ النَّيْعُ والأَرضِينَ السَّبْعَ. سُبْحَانَ الله بِعَدَدِ مَا سَبَّحَهُ المُسَبِّحُونَ، وَلاَ إِللهَ إلاَّ الله بِعَدَدِ مَا مَلَّلَهُ المُسَتَّعُورُونَ، والسَّبَعُ والمُرتَضِينَ السَّبْعَ في والله وَعَدَدِ مَا حَمِدَهُ الحَامِدُونَ، وأَسْتَغُفِرُ الله بِعَدَدِ مَا السَّغَفَرَهُ المُسَتَّعُورُونَ، والسَّاعَ في المُصَلُّونَ وَبِعَدَدِ مَا صَلَّى عَلَيْهِ المُصَلُّونَ وَبِعَدَدِ مَا صَلَّى عَلَيْهِ المُصَلُّونَ وَبِعَدَدِ مَا فَاللهُ الْفَائِلُونَ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا صَلَّى عَلَيْهِ المُصَلُّونَ وَبِعَدِهِ المُسَتَغُفِرُونَ، وَلاَ إِلَٰهُ إِللهُ العَلِي المُعَلِّمِ بِعَدَدِ مَا صَلَّى عَلَيْهِ المُصَلُّونَ وَبِعَدِهِ المُعَلِينَ لَا إِلْهُ إللهُ العَلْمِ اللهُ إللهُ إلاَ أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ البَعْلِي المُعَلِيقِ والوَحُوشُ في مَظَانِها والسَّبَاعُ في مَا السَّبَاعُ في المُعَلِي المَعْلِي اللهُ إلاَ أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ البِحَالُ الْمَالِي اللهُ إلاَ أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ البَحِمْدُ لللهُ إلاَ أَنْتَ تُسَبِعُ لَكَ البَعْنِي الْمَعْلِي المَعْرَاعِيها والمُوبَاءُ في المَعْرَاعِي اللهُ إللهُ إلله المَالِي اللهَ إلله إلله إلله إلله إلله إلله المَعْرَدُ المَعْرَدُ المَعْرَدُ اللهَ البَاقِي اللّذِي لا يَبْعَلَى البَحْمُدُ لللهِ البَاقِي اللّذِي لا يَبْعَلُ البَحْمُدُ لللهُ البَاقِي اللّذِي المَحْمَدُ اللّذِي لا يَبْعَلُ الْمَعْرَافِي اللّذِي الْمَعْرَاعِي اللّذِي الْمَعْرَافِي اللْمُعَلِّذِي الْمَعْرَافِي الْمُعْرِقِي اللّذِي الْمَعْرَافِي اللهُ اللهُ

تَسَرْبِلَ بِالبَقَاءِ الدَّاثِمِ الَّذِي لاَ يَغْنَىٰ العَزِيزِ الَّذِي لاَ يَذِلُّ المَلِكِ الَّذِي لاَ يَزُولُ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ القَائِمُ الَّذِي لاَ يَعْنَىٰ الدَّائِمُ الَّذِي لاَ يَبِيدُ العَلِيمُ الَّذِي لاَ يَرْتَابُ البَصِيرُ اللَّذِي لاَ يَضِلُّ الحَلِيمُ الَّذِي لاَ يَجْهَلُ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ الحَكِيمُ الَّذِي لاَ يَجِيفُ النَّذِي لاَ يَجْهَلُ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ الحَكِيمُ الَّذِي لاَ يَجْهَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ اللللللْكُلُولُ اللللللْكُلُولُ اللللللْكُلُولُ الللللللْكُلُولُ اللللللْكُلُولُ الللللْلُولَ اللللللللللْكُلُولُ اللللللللللللللْكُلُولُ الللللْلُولُ اللللْلُولُ الللللللللْلُولُ الللللْلُولُ اللللللللللللللللللللللللللل

# عوذة يوم الأربعاء من عوذ أبي جعفر عَلَيْتُ لِلاِ:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أُعيدُ نَفْسِي بِالأَحَدِ الصَّمَدِ مِنْ شَرِّ النَّقَاثاتِ في العُقدِ، وَمَنْ شَرِّ اَبْنِ قِنْرَةَ (١) وَمَا وَلَدَ أَسْتَعِيدُ بِالله الوَاحِدِ الأَعْلَىٰ مِنْ شَرِّ مَنْ أَرَادَنِي بِأَمْرٍ عَسِيرٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ تَرَهُ، أَسْتَعِيدُ بِالله الوَاحِدِ الفَوْدِ الكَبِيرِ الأَعْلَىٰ مِنْ شَرِّ مَنْ أَرَادَنِي بِأَمْرٍ عَسِيرٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجْعَلْنِي في جِوَارِكَ وَحِصْنِكَ الحَصِينِ العَزِيزِ الجَبَارِ المَلِكِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَجْعَلْنِي في جِوَارِكَ وَحِصْنِكَ الحَصِينِ العَزِيزِ الجَبَارِ المَلِكِ التَّدُوسِ القَهَّارِ السَّلاَمِ المُؤمِنِ المُهَيْمِنِ الغَفَّارِ عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الكَبِيرِ المُتَعَالِ، المُتَعَالِ، هُوَ الله هُوَ الله هُوَ الله مُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم كَثِيراً وَائِماً.

# عوذةٌ أُخرى ليوم الأربعاء:

بِسْم الله الرَّحمٰنِ الرَّحيم أُعِيدُ نَفْسِي بِالله الأَكْبَرِ الأَكْبَرِ الأَكْبَرِ رَبِّ السَّمُوَاتِ القَائِماتِ بِلاَ عَمَدٍ، وَبِالله خَالِقِهَا في يَوْمَيْنِ وَخَالِقِ الأَرْضِ في يَوْمَيْنِ وَقَدَّرَ فِيهَا الْقَائِماتِ بِلاَ عَمَدٍ، وَبِالله خَالِقِهَا في يَوْمَيْنِ وَخَالِقِ الأَرْضِ في يَوْمَيْنِ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا، وَجَعَلَ فِيهَا جِبَالاً أَوْتَاداً وَفِجَاجاً شُبلاً، وأَنْشَأَ السَّحَابَ وأَجْرَىٰ الفُلْكَ وَسَخَرَ الْبَحْرَيْنِ، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ وأَنْهَاراً في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَائِلِينَ، مِنْ شَرِّ مَا البَحْرَيْنِ، وَجَعَلَ في الأَرْضِ رَوَاسِيَ وأَنْهَاراً في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَائِلِينَ، مِنْ شَرِّ مَا

<sup>(</sup>۱) ابن قترة: حيّة خبيثة. وفيه: تعوّذوا بالله من قترة وما ولد. وهو بكسر القاف وسكون التاء، اسم إبليس.

### في دعاء ليلة الخميس

يَكُونُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَتَعْقِدُ عَلَيْهِ القُلُوبُ وَشِرَارِ الجِنِّ والإِنْسِ، كَفَانَا الله كَفَانَا الله كَفَانَا الله كَفَانَا الله، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

## دعاء ليلة الخميس:

بسم الله الرَّحمٰنِ الرحِيم سُبْحَانَكَ رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ الَّذِي بِكَلِمَتِكَ خَلَقْت جَمِيعَ خَلْقِكَ فَكُلُّ مَشِيئَتِكَ أَتَتُّكَ بِلاَ لُغُوبٍ، أَثْبَتَّ مَشِيئَتَكَ وَلَمْ تَأَنَّ فِيهَا لِمَؤونَةٍ، وَلَمْ تَنْصَبْ فِيهَا لِمَشَقَّةٍ، وَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى المَّاءِ والظُّلْمَةُ عَلَى الهَوَاءِ، والمَلاَثِكَةُ يَحْمِلُونَ عَرْشَكَ عَرْشَ النُّورِ والكَرَامَةِ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِكَ والخَلْقُ مُطِيعٌ لَكَ خَاشِعٌ مِنْ خَوْفِكَ، لاَ يُرَىٰ فِيهِ نُورٌ إِلاَّ نُورُكَ، وَلاَ يُسْمَعُ فِيهِ صَوْتٌ إلاَّ صَوْتُكَ، حَقِيقٌ بِمَا لا يَحِقُ إلاَّ لَكَ. خَالِقُ الخَلْقِ وَمُبْتَدِعُهُ، تَوَحَّدْتَ بِأَمْرِكَ وَتَفَرَّدْتَ بِمُلْكِكَ، وَتَعَظَّمْتَ بِكِبْرِيَائِكَ وَتَعَزَّزْتَ بجَبرُ وتِكَ وَتَسَلَّطْتَ بِقُوتِكَ وَتَعَالَيْتَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَنْتَ بِالمَنْظُرِ الْأَعْلَىٰ فَوْقَ السَّمُواتِ العُلَىٰ، كَيْفَ لا يَقْصُرُ دُونَكَ عِلْمُ العُلَمَاءِ، وَلَكَ العِزَّةُ أَحْصَيْتَ خَلْقَكَ وَمَقَادِيرَكَ لِمَا جَلَّ مِنْ جَلاَكِ مَا جَلَّ مِنْ ذِكْرِكَ، وَلِمَا ٱرْتَفَعَ مِنْ رَفِيعٍ مَا ٱرْتَفَعَ مِنْ كُرْسِيُّكَ، عَلَوْتَ عَلَىٰ عُلُوٍّ مَا ٱسْتَعْلَىٰ مِنْ مَكَانِكَ، كُنْتَ قَبْلَ جَمِيع خَلْقِكَ لا يَقْدِرُ القَادِرُونَ قَدْرَكَ وَلاَ يَصِفُ الوَاصِفُونَ أَمْرَكَ. رَفِيعُ البُنْيَانِ مُضِيءُ البُرْهَانِ عَظِيمُ الجَلاَلِ قَدِيمُ المَجْدِ مُحِيطُ العِلْم لَطِيفُ الخُبرْ حَكِيمُ الأَمْرِ أَحْكَمَ الأَمْرَ صُنعُكَ وَقَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ سُلْطَانُكَ وتَوَلَّيْتَ العَظَمَةَ بِعِزَّةِ مُلْكِكَ والكِبْرِيَاءَ بِعِظَم جَلاَلِكَ، ثُمَّ دَبَّرْتَ الأَشْيَاءَ كُلُّهَا بِحُكْمِكَ وأَحْصَيْتَ أَمْرَ اللَّهُنْيَا والآخِرَةِ كُلُّهَا بعِلْمِكَ، وَكَانَ المَوْتُ والحَياةُ بِيَدِكَ، وَضَرَعَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَيْكَ، وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِكَ، وأَنْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِطَاعَتِكَ فَتَقَدَّسْتَ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ ٱسْمُكَ، وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَىٰ ذِكْرُكَ، وَبِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَلُطْفِكَ فِي أَمْرِكَ لاَ يَعْزُبُ عَنْكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في السَّمْوَاتِ والأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ في كِتَابِ مُبِين، فَشَبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكْتَ رَبُّنَا وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ

### في دعاء ليلة الخميس

بِيُوناتِ المُسْلِمِينَ صَلاَةً بُيكِشُ بِهَا وَجْهَةُ وَتُقِرُ بِهَا عَيْنَةُ وَتُرَيِّنُ بِهَا مَقَامَةُ وَتَجْعَلُهُ خَطِيباً بِمَحَامِدِكَ، مَا قَالَ صَدَّفْتَةُ وَمَا سَأَلَ أَعْطَيْتَةُ وَلِمَنْ شَفَّعَ شَفَعْتَهُ، وآجْعَلْ لَهُ مِنْ عَطَائِكَ عَطَاءً تَامّاً وَقِسْماً وَافِياً وَنَصِيباً جَزِيلاً وآسماً عَالِياً عَلَى النَّبِيِّنَ والصِّدِيقِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّلِيعِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا ذُكِرَ آهْتَزَّ لَهُ وَالصَّلَابِ وَالسَّبَ وَالسَّبُسُرَتُ لَهُ مَلاَئِكَتَكَ، واللَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَوْعُزَعَتْ لَهُ السَّمُواتُ وَالسَّبَ وَاللَّوَابُ، واللَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَفَتَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ والشَّجَرُ والدَّوابُ، واللَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَفَتَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ والشَّجَرُ والدَّوَابُ، واللَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَصَدَّعَتْ لَهُ الأَرْضُ وَقَدَّسَتْ لَهُ المَلاَئِكَةُ والأَرْضُ وَسَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ وَسَبَّحَتْ لَهُ الْأَنْهُارُ، واللَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَصَدَّعَتْ لَهُ الأَرْضُ وَقَدَّسَتْ لَهُ المَلاَئِكَةُ والإَنْسُ وَتَفَجَّرَتْ لَهُ الأَنْهَارُ، واللَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَصَدَّعَتْ لَهُ الأَرْضُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ المَلائِكَةُ والإِنْسُ وَتَفَجَرَتْ لَهُ الأَنْهَارُ، والَّذِي إِذَا ذُكِرَ تَصَدَّعَتْ لَهُ الأَنْوسُ وَقَدَّسَتْ لَهُ المَالاَئِكَ فِي وَلِوالِدَي وَارْدَعُهُما كَمَا رَبَيَّانِي صَغِيراً والْرُقْفِي وَحَلْفَا الأَجْرَ في وَلَوالدَي وَالْولَانِ وَنُهُ عَيْنِ لاَ تَنْقَطِعُ وَلَدَةً وَالنَّهُ وَلَيْ إِلَىٰ وَجُهِكَ وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ في رِضَاكَ ضَعْفي، وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيتِي، وأَجْعَلِ الإِسْلاَمَ مُنْتَهَىٰ رِضَايَ، وأَجْعَلِ البِرَّ أَكْبَرَ أَخْلاَقِي والتَّقْوَىٰ زَادِي، وأَرْزُقْنِي الظَّفَرَ بِالْخَيْرِ لِنَفْسِي، وأَصْلَحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَبَارِكْ لِي في دُنْيَايَ ٱلَّتِي فِيهَا بلاَغي، لِنَفْسِي، وأَصْلَحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إلَيْهَا مَعَادِي، وأَجْعَلْ دُنْيَايَ زِيَادَةً في كُلِّ خَيرٍ، وأَجْعَلْ آخِرَتِي وأَصْلَحْ لِي آخِرَتِي النِّي إلَيْهَا مَعَادِي، وأَجْعَلْ دُنْيَايَ زِيَادَةً في كُلِّ خَيرٍ، وأَجْعَلْ آخِرَتِي عَافِيةً مِنْ كُلِّ شَرِّ، وَهَيِّيءٌ لِيَ الإِنَابَةَ إِلَىٰ دَارِ الخُلُودِ والتَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُورِ، وألا سُتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِي. ٱللَّهُمَّ لاَ تأْخُذُنِي بَغْنَةً، وَلاَ تَقْتُلْنِي فُجْأَةً، وَلاَ تَعْتُلْنِي غُنْ حَقِّ وَلاَ تَشْلُبْنِيهِ، وَعافِنِي مِنْ مُمَارَسَةِ الدُّنُوبِ بِتَوْبَةٍ نَصُوحٍ، وَمِنَ الأَسْقَامِ اللَّويَةِ بِالْعَفْوِ والْعَافِيَةِ، وَتَوَفَّ نَفْسِي آمِنَةً مُطْمَئِنَةً رَاضِيَةً بِمَا لَهَا مَرْضِيَّةً، لَيْسَ عَلَيْهَا لَتُويَةِ بِالْعَفْوِ والْعَافِيَةِ، وَتَوَفَّ نَفْسِي آمِنَةً مُطْمَئِنَةً رَاضِيَةً بِمَا لَهَا مَرْضِيَّةً، لَيْسَ عَلَيْهَا خَوْفٌ وَلاَ خَرَعٌ وَلاَ فَرَعْ وَلاَ وَجَلٌ وَلاَ مَقْتُ مِنْكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ سَبَقَتْ مَنْكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الحُسْنَىٰ وَهُمْ عَنِ النَّارِ مُبْعَدُونَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَرَادَنِي بِحُسْنِ فَأَعِنْهُ عَلَيْهِ وَيَشَّرْهُ لِي فَإِنِّي

لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ بَغْيِ عَدَاوَةً وَظُلْماً فَإِنِّي أَذُرَوُكَ فِي نَحْرِهِ، وأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَيْهِ فَاكْفِينِهِ بِمَا شِئْتَ، وأَشْغَلْهُ عَنِّي بِمَا شِئْتَ فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ مَغَاوِيهِ وأَعْتِرَاضِهِ وَفَزَعِهِ وَوَسُوسَتِهِ ٱللَّهُمَّ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُ عَلَيَّ سُلْطَاناً وَلاَ تَجْعَلْ لَهُ عَلَيَّ سَبِيلاً، وَلاَ تَجْعَلْ لَهُ عَلَيَّ سَبِيلاً، وَلاَ تَجْعَلْ لَهُ عَلَيَ سَبِيلاً، وَلاَ تَجْعَلْ لَهُ عَلَيَ عَلَيْنَا وَبَيْنَهُ كَمَا بِاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ لَهُ فِي مَالِي وَوَلَدِي شِرْكاً وَلاَ نَصِيباً، وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ حَتَّىٰ لاَ يُفْسِدَ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِكَ عَلَيْنَا، وأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عِنْدَنا بِمَرْضَاتِكَ عَنَّا يَا وَالمَعْرِبِ حَتَّىٰ لاَ يُفْسِدَ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِكَ عَلَيْنَا، وأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عِنْدَنا بِمَرْضَاتِكَ عَنَّ يَا وَالمَعْرِبِ حَتَّىٰ لاَ يُفْسِدَ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِكَ عَلَيْنَا، وأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عِنْدَنا بِمَرْضَاتِكَ عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّيِّ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.

# ومن دعاء يوم الخميسِ:

بِسْمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ والنَّنَاءُ الحَسَنُ كُلُّهُ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً يَقُومُ أَجْرُهُ وَكَرَامَتُهُ، وَلَكَ الحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً كَمَا تَظَاهَرَتْ عَلَيْنَا أَنْعُمُكَ، وَسُبْحَانَ الله رَبِنَا الَّذِي نِعْمَتُهُ أَفْضَلُ مِنْ شُكْرِنَا، وَسُبْحَانَ الله رَبِنَا الَّذِي إِحْسَانُهُ حَيْرٌ وَسُبْحَانَ الله رَبِنَا الَّذِي إِحْسَانُهُ حَيْرٌ مِنْ إِحْسَانِنَا، وَسُبْحَانَ الله رَبِنَا الَّذِي مَعْفِرَتُهُ أَعْظَمُ مِنْ دُنُوبِنَا، وَسُبْحَانَ الله رَبِنَا الَّذِي مِنْ وَمُنْ وَمُنْ فَعْلِمُهُ لَنَا أَفْقَهُ مِن أَحْلَمِنَا، وَسُبْحَانَ الله وَبُنَا الَّذِي مَعْفِرَتُهُ أَوْسَعُ لَنَا مِنْ وَعُلِنا، وَسُبْحَانَ الله وَبُنَا الَّذِي مَعْورَتُهُ أَوْسَعُ لِنَا مَنْ وَسُبْحَانَ الله رَبِنَا الَّذِي مَعْفِرَتُهُ أَوْسَعُ لَنَا مِنْ وَعُلِنا، وَسُبْحَانَكَ يَا إِلٰهِي مَا أَعْظَمَ شَأَنكَ وأَعْرَ جَبُولُونَ وَالسَبْعَ نِعْمَتكَ وأَكْبَرَ مَنكَ وأَوْسَعَ رَحْمَتكَ يَا الله وَبُنَا الله وَسُبْحَانَكَ وأَكْبَرَ مَنكَ وأَوْسَعَ رَحْمَتكَ يَا الْمِي مُنْ الْعُقُولُ قُدْرَتكَ وَالْمُنُونَ وَاللّهُ وَصُفَكَ وَلاَ يَضِعْفُ العَقُولُ قُدْرَتكَ وَالْمَانُ وَصُفَكَ وَلاَ يَضِعْفُ العَقُولُ قُدُرتكَ يَا الْمُعْمَلُ مُؤْمِرَةً وَاللّهُ مُنْ الْمُلْكُ والْمُواتُ وأَنْعُلَى مُؤْمِرَةً وَلَا مَنْ الْمَلْكُ وَلاَ وَمُنْ لَكَ الْمُلْكُ وَالْمُونُ وَالْمَانُ وَالْمُونَ وَالْمَانُ مُنْ وَالْمَانُ وَالْمُونَاتُ وَالْمُونُ وَلَا الْمَلْوَاتُ وأَنْعَمُ الْمَالُونُ وَالْمَالُونُ والْمُونُ والْمُواتُ وأَنْشَارَتْ بِكَ الْمُمْ وَالْمَعُ وَكَعَتْ إِلَيْكَ المَلْكُ والْمُونُ وَلَابُونُ وَالْمُ الْمُلْكُ والْمُونَ وَالْمُنْ الْمُلْكُ والْمُونُ وَلَابُ أَلْكُونَ الْمُلْكُ والْمُونُ وَلَائِهُ وَالْمُونُ والْمُونُ والْمُونِ وَالْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ والْمُونُ واللّهُ الْمُلُونُ والْمُونُ وال

### دعاء يوم الخميس

الأَيْدِي وطَمَحَتْ نَحْوَكَ الأَبْصَارُ وَقَرَّتْ بِكَ الأَعْيُنُ وأَشْرَقَتْ بِنُورِكَ الأَرْضُ وَحَيِتْ بِكَ الأَيْكِ الأَيْكِ وَأَنْحِلَتْ لِلَيْكَ الأَنْفُسُ وَعَنَتْ لَكَ البِلاَدُ وأَنْحِلَتْ لِلَيْكَ الأَنْفُسُ وَعَنَتْ لَكَ المُبُودُ وأَنْحِلَتْ إِلَيْكَ الأَنْفُسُ وَعَنَتْ لَكَ الوَّجُوهُ وأَطْمَأَنَّتْ بِكَ الأَفْئِدَةُ وأَفْشَعَرَّتْ مِنْكَ الجُلُودُ وأَفْضِيَتْ إِلَيْكَ القُلُوبُ وأَطَّلَعْتَ عَلَى السَّرَاثِي وأَخَذْتَ بِالنَّوَاصِي والأَقْدَام يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ خَاتِمِ النَّبِيِّنِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّينَ، وَالْعُبِّ الْكَلَّمِ وَاكْرِمْهُ كَرَامَةً تَبْدُو فَضِيلتُها يَوْمَ القِيّامَةِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ، وَافْعَلْ ذٰلِكَ بِنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وبارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وبارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَعَرَّفْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ تَحْتَ وَعَلَيْنَا بَرَكَةً تُفْضِّلُنَا بِهَا عَلَىٰ مَنْ بَارَكْتَ عَلَيْهِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَعَرِّفْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ تَحْتَ عَرَشِكَ وَنَحْنُ في عَافِيةٍ مِمَّا فِيهِ مَنْ حَضَرَ الحِسَابَ مِنَ المُحْرِمِينَ، وآجْمَعْنَا وإِيّاهُ في عَرْشِكَ وَنَحْنُ في عَافِيةٍ مِمَّا فِيهِ مَنْ حَضَرَ الحِسَابَ مِنَ المُحْرِمِينَ، وآجْمَعْنَا وإيّاهُ في عَرْشِكَ وَنَحْنُ في عَافِيةٍ مِمَّا فِيهِ مَنْ حَضَرَ الحِسَابَ مِنَ المُحْرِمِينَ، وآجْمَعْنَا وإيّاهُ في عَرْشِكَ وَنَحْنُ في عَافِيةٍ مِمَّا فِيهِ مَنْ حَضَرَ الحِسَابَ مِنَ المُحْرِمِينَ، وآجْمَعْنَا وإيّاهُ في عَرْشِكَ والجَنَةِ الَّتِي تُفَضِّلُ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ والصَّالِحِينَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. وَتَجْمَعْنَ وَلِيَّاهُ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ، ٱللَّهُمَّ وَاخْذِمْ ذٰلِكَ لَنَا بِرِضُوانٍ مِنْكَ وَمَحَبَةٍ مَعَ رِضُوانٍ تُقَرِّبُنَا بِهَا مَعَ المُقَرَّبِينَ، ٱللَّهُمَّ وَقَرِبْنَا مِنْكَ يَوْمَئِذٍ قُرْبَىٰ قَرِيبَةً لا تَجْعَلُ بِهَا أَحَداً مِنَ المُؤْمِنِينَ.

وأَشْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِمَا أَلْبَسْتَنِي إِلْهِي مِنْ مَحَامِدِكَ وَتَعْظِيمِكَ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ يَا ذَا الْجَلاَلِ والإِكْرَامِ والْجَبَرُوتِ والمَلَكُوتِ والسُّلْطَانِ والقُدْرَةِ والإِكْرَامِ والنَّعُمِ الْعِظَامِ والْعِزَّةِ الَّتِي لا ثُرَامُ، أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ مَسَائلِكَ كُلِّهَا وَأَنْجَحِهَا وَالْعِزَةِ وَالْعَظْمِهَا الَّتِي لا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ إِلاَّ بِهَا وَبِكَ يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ وَبِعِزَّتِكَ اللّهَ يَا مَلِكَ يَا مَلِكَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَبِنَعْمَائِكَ اللّهِ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ وَبِعِزَّتِكَ اللّهَ يَعْمَلُكَ يَا مَلِكَ يَا مَلِكَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَبِنَعْمَائِكَ اللّهِ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ وَبِعِزَّتِكَ إِلَيْكَ وَاللّهِ وَالْمُرْفِهَا لَدَيْكَ مَنْزِلَةً وَاقْرَبِهَا إِلَيْكَ وَسِيلَةً وأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَاباً إلَيْكَ وَاكْرُمِها عَلَيْكَ وَأَشْرَفِها لَدَيْكَ مَنْزِلَةً وأَقْرَبِهَا إِلَيْكَ وَسِيلَةً وأَجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَاباً وأَسْرَعِها مِنْكَ إِجَابَةً، وأَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنِ آشَتَدَّتِ مُغْنِياً وَلاَ لِكَسْرِهِ جَابِراً وَلاَ لِذَنْبِهِ غَافِراً وأَشْرَفِها مِنْكَ إِجَابَةً، وأَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنِ آشَتَكُتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ وَضَعُفَ كَذْحُهُ وأَشْرَفِها مِنْكَ إِجَابَةً، وأَدْهُ وَلَمْ يَجِدُ لِفَاقَتِهِ مُغْنِياً وَلاَ لِكَسْرِهِ جَابِراً وَلاَ لِنَابِهِ غَيْرَا مُسْتَكُيْرِ دُعَاءَ بَائِسٍ فَقِيرٍ غَيْرَكَ، وأَدْعُوكَ دُعَاءَ بَائِسٍ فَقِيرٍ غَيْرَ مُسْتَنْكُفٍ وَلاَ مُسْتَعْرِهِ وَالأَرْضِ ذُو الجَلالِ خَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ، فأَدْعُوكَ بِأَنَّكَ الحَنَّانُ المَثَانُ بَيْعُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ذُو الجَلالِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى المَلْكِمُ عَلَى الشَعْرِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ، أَنْ تَقْلِبَنِي اليَوْمَ بِرِضَاكَ عَنِّي وَعِنْقِ وإلاَكْرَامِ عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمُلُ الرَّحِيمُ الْ التَعْرِقُ الْمَالِعُ عَلَى المَالِهُ عَلَى المَالِعُ عَلَيْكُ المَالِعُ عَلَى المَالِعُ عَلَى المَالِعُ عَلَى السَلَّهُ عَلَى السَامُوكَ عَلَى السَامُ المَالِعُ المُعْلَى المَالِعُ المَا المَعْنِ المَاعِقُ المَا المَالَّةُ المَالِعُ المَالِعُ المَال

رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ عِثْقًا لاَ رِقَّ بَعْدَهُ، وَتَجْعَلَنِي مِنْ طُلُقَائِكَ وَمُحَرِّرِيكَ وَتُشْهِدَ عَلَىٰ ذٰلِكَ مَلاَئِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ في كِتَابِ لاَ يُبَدَّلُ وَلاَ يُغَيِّرُ حَتَّىٰ الْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِي رَاضٍ وَأَنَا لَا يُكَ مَرْضِيٍّ، وأَنْ يُعَافِينِي في كُلُّ مَوْطِنٍ وَتَنْصُرَنِي عَلَىٰ كُلُّ عَدُوْ، وَتَوَلاَّنِي في كُلُّ مَقْمَ وَتُنْجِينِي مِنْ كُلِّ عَدُوْ رَبِّ وتُفَرِّخَ عَنِي كُلَّ مَوْطِنٍ وَتَنْصُرَنِي عَلَىٰ كُلُّ عَدُوْ، وَتَوَلاَّنِي في كُلُّ مَلْ مَا يُولِي وَنَنْجِينِي مِنْ كُلِّ عَدُوْ رَبِّ وتُفَرِّتُهِ عَنِي كُلَّ مَنِيلٍ، وتَمْهَوْنَ لِي إِذَا مَعَوْتُ، وتَغَفِّرَ لِي إِذَا سَهَوْتُ وتَتَقَبَلَ مِنِي إِذَا مَعَوْتُ، وَتَغَفِرَ لِي إِذَا سَهَوْتُ وتَتَقَبَلَ مِنِي إِذَا مَعَوْتُ، وَمَنْ إِذَا لَهَوْتُ، وَلاَ تُعَاقِبَنِي فِيمَا أَتَيْتُ، وَهَبْ لِي وَتَسْتَجِيبَ لِي إِذَا مَعَوْتُ، وتَغَجَاوَزَ عَنِي إِذَا لَهَوْتُ، وَلاَ تُعَاقِبَنِي فِيمَا أَتَيْتُ، وَهَبْ لِي وَمَنْ لِي إِذَا مَعَوْتُ مَا يَضُونُ مَا يَنْ وَمَعْ لِي إِذَا مَعَوْتُ مَا يَعْمَ وَعَافِي وَمَعْنِي وَمُعْ لِي إِنَّ الْحَيْرِ فَوْقَ الَّذِي سَمَيْثُ، وَتَقَبَلُ مِنِي وَتَجَاوَزُ عَنِي وَعَافِي وَالْمُونِ في وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَوْنِ وَالْمُونِ وَالْمَوْنِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَقَرَبُنِي مِنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمِدٍ وَأَكْرِمْ مَدْخَلِي وَقَرَبُنِي مِنْكَ وَالْمُونِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّ

## تسبيح يوم الخميس:

بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ الوَاسِعُ الَّذِي لاَ يَضِينُ البَصِيرُ الَّذِي لاَ يَضِلُ النُّورُ الَّذِي لاَ يَخمُدُ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، الصَّمَدُ الَّذِي لاَ يَطْعَمُ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ الفَيْوُمُ الَّذِي لاَ يَهِنُ، الصَّمَدُ الَّذِي لاَ يَطْعَمُ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ وأَعْزَلَ وأَعْلَىٰ مَكَانَكَ، وأَشْمَحَ مُلْكَكَ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَبْرَكَ وأَعْلاَكَ وأَعْلَمَكَ وأَعْلَمَكَ وأَحْرَمَكَ وأَجْلَكَ وأَكْرَمَكَ وأَعْلاكَ وأَعْلاكَ وأَعْلاكَ وأَعْورَكَ وأَعْلاكَ وأَخْورَ فَاللّهُ وأَنْ وأَعْلَمَ تَجَاوُزَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَنْعَمَ وأَبْورَكَ وأَعْلَمَ تَجَاوُزَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ لا إِلْهَ إِلاَ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ الْمَاعِلَى الْعَلَاقَ لَنْ أَلْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلَى الْعَلَامَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

#### عوذة يوم الخميس

شَبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَا أَوْسَعَ حُجَّتَكَ وأَوْضَعَ بُرُّهَانَكَ، شُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَا أَشَدَّ أَخُذَكَ وأَوْجَعَ عِقَابَكَ، شُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَا أَشَدَّ مَكْرَكَ وَأَمْتَنَ كَيْدَكَ، شُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَا أَشَدَّ مَكْرَكَ وَأَمْتَنَ كَيْدَكَ، شُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبْعُ.

سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إلا أَنْتَ القَرِيبُ في عُلُوِّكَ المُتَعَالِي في دُنُوِّكَ المُتَدَانِي دُونَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إلا أَنْتَ القَرِيبُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ والدَّائِمُ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ والبَاقِي بَعَدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ تَصَاغَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِجَبَرُوتِكَ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِكَ وٱسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وٱنْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِسُلْطَانِكَ. سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مَلَكْتَ المُلُوكَ بِعَظَمَتِكَ وَقَهَرْتَ الجَبَابِرَةَ بِقُدْرَتِكَ وَذَلَّلْتَ العُظَمَاءَ بِعِزَّتِكَ، وَسُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ تَسْبِيحاً يَفْضُلُ عَلَىٰ تَسْبِيح المُسَبِّحِينَ كُلِّهِمْ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلَىٰ آخِرِهِ، وَمِلْءَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ وَمِلْءَ مَا خَلَقْتَ وَمِلْءَ مَا قَدَّرْتَ. شُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ السَّمْوَاتُ بِأَقْطَارِهَا والشَّمْسُ في مَجَارِيها والقَمَرُ في مَنَازِلِهِ والنُّجُومُ في سَيَرَانِها والفَلَكُ في مَعَارِجِهِ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ يُسَبِّحُ لَكَ النَّهَارُ بِضَوْثِهِ، واللَّيْلُ بِدُجَاهُ والنُّورُ بِشُعَاعِهِ والظُّلْمَةُ بِعُمُوضِهَا، سُبْحَانَكَ لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الرِّيَاحُ في مَهَبِّهَا والسَّحَابُ بأَمطَارِهَا والبَرْقُ بأَخْطَافِهِ والرَّعْدُ بإِرْزَامِهِ، سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الأَرْضُ بِأَقْوَاتِهَا، والبِّجِبَالُ بأَطْوَادِها والأَشْجارُ بِأَوْرَاقِهَا والمَرَاعِي في مَنَابِتِها، شُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، عَدَد ما سَبَّحَكَ مِنْ شَيْءٍ وَكَمَا تُحِبُّ يَا رَبِّ أَنْ تُحْمَدَ وَكَمَا يَنْبَغِي لِعَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَعِزِّكَ وَقُوِّتِكَ وَقُدْرَتِكَ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَاتِم النَّبِيِّنَ وآلِهِ أَجْمَعِينَ.

## عوذة يوم الخميس من عوذ أبي جعفر عَلَيْتَالِمٌ :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرحيم أُعِيدُ نَفْسِي بِرَبِّ المَشَارِقِ والمَغَارِبِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَاءِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ مَا السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ مَادِدٍ وَقَائِمٍ وَتَاعِدٍ وَحَاسِدٍ وَمُعَانِدٍ، وَيُنزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ

وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ، ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلِّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وأَنَاسِيَّ كَثِيراً، ٱلآنَ خَفَّف الله عَنْكُمْ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبَّكُمْ وَرَحْمَةٌ، يُرِيدُ الله أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ الله، وَلاَ غَالِبَ إِلاَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَالِه وَسُلَم الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالْهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله وَلَا الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَاله وَلُهُ عَلَيْه وَالله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْه وَالله عَلْه وَالله عَلَيْه وَالله وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله وَالله عَلْهُ وَالله عَلَيْه وَالله وَلْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَا

# عوذة أخرى ليوم الخميس:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أُعِينَ نَفْسِي بِقُدْرَةِ الله وَعِزَّةِ الله وَعَظَمَةِ الله، وَسُلْطَانِ الله وَجَلاَلِ الله، وَكَمَالِ الله وَبِجَمْعِ الله، وَرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَبِوُلاَةِ أَمْرِ الله مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وأَحْذَرُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ الله مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وأَحْذَرُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً، وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

#### دعاء ليلة الجمعة:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا كُنْتَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلُكَ شَيْءٌ، وآنْتَ تَكُونُ حِينَ لاَ يَكُونُ غَيْرِكَ شَيْءٌ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ كُنهُ عِزَّتِكَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَنْعَتَ عَظَمَتَكَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَنْعَتَ عَظَمَتَكَ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدُ أَيْنَ مُسْتَقَرُكَ، أَنْتَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَنْتَ وَرَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَنْتَ وَرَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وأَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ يَاذَا الجَلاَلِ والإكْرَامِ العِزَّة لِوَجْهِكَ وأَخْلَصْتَ الكِبْرِيَاءَ والعَظْمَة لِنَفْسِكَ، وَخَلَقْتَ القُوَّةَ والقُدْرَةَ لِسُلْطَانِكَ، فَسُبْحَانَكَ رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى عَظَمَةِ مُلْكِكَ وَجَلاَلِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلاَ نُورُهُ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو حَيْثُ لاَ يَرَاهُ شَيْءٌ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ فَسُبْحَانَكَ رَبِنًا وَبَكَ الحَمْدُ تَسَلَّطْتَ فَلاَ أَحَدٌ مِنَ العِبَادِ يَحُدُّ وَصَفَكَ رَبِنًا وَيَكُرَبُتَ بِمُلْكِكَ وَحَلَقْتَ بِعِزَّتِكَ وَتَعَرَّرْتَ بِجَبَرُوتِكَ وَتَجَرُّتَ بِكِيْرِيَائِكَ وَتَكَبَرُتَ بِمُلْكِكَ وَضَفَكَ، تَسَلَّطْتَ بِعِزَّتِكَ وَقَدَرْتَ بِعَبَرُوتِكَ وَلَا يَشْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ العِبَادِ وَصْفَكَ وَلاَ يَقُدرُ أَحَدٌ وَتَمَلَّكُتَ بِقُدُرَتِكَ وَقَدَرْتَ بِقُوتِكَ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ العِبَادِ وَصْفَكَ وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ وَتَمَلَّكُتَ بِقُدُرَتِكَ وَقَدَرْتَ بِقُوتِكَ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ العِبَادِ وَصْفَكَ وَلاَ يَقْدِرُ أَحَدُ

قَدْرِكَ وَلاَ بَسْبِقُ أَحَدٌ مِنْ قَضَائِكَ، سُبْحَانَكَ رَبّنًا وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى جَلاَلِ وَجْهِكَ وَعَظَمَةً مُلْكِكَ الَّذِي بِهِ قَامَتِ السَّمْوَاتُ والأَرْضُ، سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبّنًا وَلَكَ الحَمْدُ، مَلأْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَظَمَةً، وَخَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِقُدْرَةٍ، وأَحَطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، وأَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَظَمَةً وعِلْماً وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، عَدَداً وَحَفِظْتَ كُلَّ شَيْءٍ كِتَاباً، ووَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وعِلْماً وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَسُبْحَانَكَ رَبّنًا وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ عِزَّةٍ سُلْطَانِكَ الَّذِي خَشَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ وَأَشْفَقَ مِنْ خَلْقِكَ رَبّنًا وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ عِزَّةٍ سُلْطَانِكَ الَّذِي خَشَعَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِكَ وأَشْفَقَ مِنْهُ كُلُّ عِبَادِكَ وَخَضَعَتْ لَهُ كُلُّ خَلِيقَتِكَ، ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مُحَمَّدٍ وأَنْفَقَ مِنْهُ كُلُّ عِبَادِكَ وَخَضَعَتْ لَهُ كُلُّ خَلِيقَتِكَ، ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُحَمَّدٍ وآلَهِ مُكَالًا والإَكْرَامِ، ٱللَّهُمَّ كَمَا ٱسْتَنْقَدْتَنا بِمَا ٱنْتَجَبْتَ مُحَمَّداصَلَى الله عَلَىٰ جَمِيعٍ رُسُلِكَ وَالْبَاكِ والإَكْرَامِ، ٱللَّهُمَّ كَمَا ٱسْتَنْقَدْتَنا بِمَا ٱنْتَجَبْتَ مُحَمَّداصَلَى الله عَلَى الله وَلَالِهِ وَاللهِ وَاللهُمَّ مُنَا الْمَمَلِ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَدَيْتَنَا بِمَا بَعَثَتُهُ، وَبَصَّرْتَنَا بِما أَوْصَيْتُهُ مِنَ العَمَلِ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وآلِهِ وَسَلَّمَ، وَمَدَيْتَنَا بِمَا بَعَثَتُهُ، وَبَصَّرْتَنَا بِما أَوْصَيْتُهُ مِنَ العَمَلِ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، وآلِهِ عَنْ أَنْفَلَ مَا جَازَيْتَ نِمِا مَا جَازَيْتَ نَبِياً مِن أَنْبِيالِكَ وَرُسُلِكَ، وأَنْ تَجْمَعَ لِي بِهِ خَيْرَ وَفَضَلَ مَا جَوْدُوهُ فَضُلُ كَا وَالْمُؤْلِلُ وَالْإِكْرَامِ.

### ومن دعاء يوم الجمعة:

بِسْمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ بِمَحَامِدِكَ الكَثِيرَةِ الطَّبِّةِ الَّتِي ٱسْتَوْجَبْتَهَا عَلَيَّ بِحُسْنِ صَنِيعِكَ إِلَيَّ في الأُمُورِ كُلِّهَا فَإِنَّكَ قَدِ ٱصْطَنَعْتَ عِنْدِي بِأَنْ أَحْمَدُكَ كَثِيراً وأُسَبِّحَكَ كَثِيراً إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيراً وَفِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَاقِياً وَعَنِّي مُدَافِعاً تُواتِرُنِي بِالنَّعَمِ والإحْسَانِ إِذْ عَزَمْتَ خَلْقِي إِنْسَاناً مِنْ نَسْلِ آدَمَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ وَغَنِّي مُدَافِعاً تُواتِرُنِي بِالنَّعَمِ والإحْسَانِ إِذْ عَزَمْتَ خَلْقِي إِنْسَاناً مِنْ نَسْلِ آدَمَ الَّذِي كَرَّمْتَهُ وَفَى اللهُ عَلَىٰ وَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفِي وَضَالًىٰ ذِكْرُكَ وإِذِ ٱسْتَنْقَذْتَنِي مِنَ الأُمَمِ الَّتِي أَهْلَكُتَ حَتَّىٰ أَخْرَجْتَنِي إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ إِلَى اللَّذَيْنِ أَسْمَعُ وأَعْقِلُ وأَبْصِرُ، وإِذْ جَعَلْتَنِي مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ المَرْحُومَةِ المُثَابِ عَلَيْهَا، وَرَبَيَّتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ صَغِيراً وَلَمْ ثُقَادِرْ مِنْ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ شَيْئا المَرْحُومَةِ المُثَابِ عَلَيْهَا، وَرَبَيَّتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ صَغِيراً وَلَمْ ثُقَادِرْ مِنْ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ شَيئا المَوْمَ مِنْ الْعُمُ وَلَهِ وَمُورَتِي وَهِدَايَتِي وَرَفْعِكَ اللَّهُ مَ مُنْ الْعُمُ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعِ نِعَمِكَ إِلَى مَنْزِلَةً بَعْدَ مَنْ لِلَهُ مَنْ الْعُمُ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعِ نِعَمِكَ إِلَى المُعْرَالَة بَعْدَ مَنْ لِلَةٍ حَتَىٰ بَلَغْتَ بِي هٰذَا اليَوْمَ مِنَ العُمُرِ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعِ نِعَمِكَ إِلَيْ وَالْمَالِ فِي الْمَنَازِلَةِ كَاللَهُ مَنْ العُمُومِ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعٍ نِعَمِكَ إِلَى اللْعُمُومَ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعٍ نِعَمِكَ الْمَالِ فَي الْمَنَاذِلَ كُلُولُ الْمُورُ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعٍ نِعَمِكَ إِلَى اللْمُورُ مَا بَلَغْتَ مَعَ جَمِيعٍ نِعَمِكَ اللْمُورِ مِنْ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي فَقَلْ وَالْمَلْوِلُ فَلِهُ مَلْتُكُومُ مِنَ الْمُورُ مَا بَلَعْتَ مَعَ جَمِيعٍ فِعَمِكَ اللْمُورِ مِنْ المُعَلِي فَلَيْهُ الْمَائِقُولُ وَلَيْ الْمُلْكِلُولُ وَلِلَهُ مَا الْعَمْ مِنَ الْمُولُ مَا الْمَائِقُ وَلَا الْمُورِ مَا الْمُعَلِي الْمُولِ الْع

والأَرْزَاقِ الَّتِي أَنْتَ عِنْدِي بِهَا مَحْمُودٌ مَشْكُورٌ لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَعَلَى مَا جَعَلْتَهُ لي بِمَنَّكَ قُوناً في بِقَيَّةِ المُدَّةِ وَعَلَىٰ مَا رَفَعْتَ عَنِّي مِنَ الاضْطِرَارِ وٱسْتَجَبْتَ لي مِنَ الدُّعَاءِ في الرَّغَبَاتِ، وأَحْمَدُكَ عَلَىٰ حَالِي هٰذِهِ كُلُّهَا وَمَا سِوَاها مِمَّا أُحْصِي وَمِمَّا لا أُحْصِي، هٰذَا ثَنَائِي عَلَيْكَ مُهَلِّلًا مَادِحاً تَائِباً مُسْتَغْفِراً مُتَعَوِّداً ذَاكِراً لِتَذْكُرَنِي بِالرِّضْوَانِ جَلَّ ثَناؤُكَ، وَلَكَ الحَمْدُ كَمَا تَوَلَّيْتَ الحَمْدَ بِقُدْرَتِكَ وٱسْتَخْلَصْتَ الحَمْدَ لِنَفْسِكَ، وَجَعَلْتَ الحَمْدَ مِنْ خَاصَّتِكَ وَرَضِيتَ بِالحَمْدِ مِنْ عِبَادِكَ، وَفَتَحْتَ بِالحَمْدِ كِتَابِكَ، وَخَتَمْتَ بِالحَمْدِ قَضَاءَكَ، ولَمْ يَعْدِلْ إِلَىٰ غَيْرِكَ، وَلَمْ يَقْصُرِ الحَمْدُ دُونَكَ، فَلاَ مَدْفَعَ لِلْحَمْدِ عَنْكَ، وَلاَ مُسْتَقَرَّ لِلْحَمْدِ إِلاَّ عِنْدَكَ، وَلاَ يَنْبَغِي الحَمْدُ إِلاَّ لَكَ حَمْداً عَدَدَ مَا أَنْشَأْتَ وَمِلْءَ مَا ذَرَأْتَ وَعَدَدَ مَا حَمِدَكَ بِهِ جَمِيعُ خَلْقِكَ، وَكَمَا رَضِيتَ بِهِ لِنَفْسِكَ وَرَضِيتَ بِهِ عَمَّنْ حَمِدَكَ وَكَمَا حَمِدْتَ نَفْسَكَ وٱسْتَحْمَدْتَ إِلَىٰ خَلْقِكَ، وَكَمَا رَضِيتَ لِنَفْسِكَ وَحَمِدَكَ جَمِيعُ مَلاَثِكَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ حَمْداً يَكُونُ أَرْضَى الحَمْدِ لَكَ وأَكْثَرَ الحَمْدِ عِنْدَكَ وأَطْيَبَهُ لَدَيْكَ، حَمْداً يَكُونُ أَحَبَّ الحَمْدِ إِلَيْكَ وأَشْرَفَ الحَمْدِ عِنْدَكَ وأَسْرَعَ الحَمْدِ إِلَيْكَ، حَمْداً عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ وَمِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ وَوَزْنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ، وَلَكَ الحَمْدُ مِثْلَهُ وَمَعَهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، كُلُّ ضِعْفٍ مِنهُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَمِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَزِنَةَ كُلِّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، يَا ذَا الْعِلْم العَلِيم والمُلْكِ القَدِيم والشَّرَفِ العَظِيم والوَجْهِ الكَرِيم، حَمْداً دَائِماً يَدُومُ مَا دَامَ سُلْطَانُكَ وَيَدُومُ مَا دَامَ وَجْهُكَ وَيَدُومُ مَا دَامَتْ جَنَّتُكَ ويَدُومُ مَا دَامَتْ نِعْمَتُكَ وَيَدُومُ مَادَامَت رَحْمَتُكَ، حَمْداً مِدَادَ الحَمْدِ وَغَايَتَهُ وَمَعْدِنَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَقَرَارَهُ وَمَأْوَاهُ، حَمْداً مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَسَعَةَ رَحْمَتِكَ وَزِنَةَ كُرْسِيِّكَ وَرِضا نَفْسِكَ وَمِلْءَ بَرُّكَ وَبَحْرِكَ، وَحَمْداً سَعَةَ عِلْمِكَ وَمُنْتَهَاهُ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَمِقْدَارَ عَظَمَتِكَ وَكُنْهُ قُدْرَتِكَ وَمَبْلَغَ مِدْحَتِكَ، حَمْداً يَفْضُلُ المَحَامِدَ كَفَضْلِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَحَمْداً عَدَدَ خَفَقَانِ أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ في الهَوَاءِ وعَدَدَ نُجُوم السَّمَاءِ والدُّنْيَا مُنْذُ كَانَتْ وإِذْ عَرْشُكَ عَلَى المَاءِ حِينَ لا أَرْضَ وَلاَ سَمَاءَ، حَمْداً يَصْعَدُ وَلاَ يَنْفَدُ يَبْلُغُكَ أَوَّلُهُ وَلاَ يَنْقَطِعُ آخِرُهُ، حَمْداً سَرْمداً لاَ يُحْصَىٰ عَدَداً وَلاَ

#### أدعية يوم الجمعة

يَنْقَطِعُ أَبَدَاً، حَمْداً كَمَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ، حَمْداً كَثِيراً نَافِعاً طَيِّباً واسِعاً مُبَارَكاً فِيهِ، حَمْداً يَزْدَادُ كَثْرَةً وَطِيباً.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وأَعْطِهِ البَوْمَ أَفْضَلَ الوَسَائِلِ وأَشْرَفَ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ الْحِبَاءِ وأَكْرَمَ المَنازِلِ وأَسْرَعَ الجُدُودِ وأَقَرَّ الأَعْيُنِ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً وَلَمَّاطِي وأَعْظَمَ الحِبَاءِ وأكْرَمَ المَنازِلِ وأَسْرَعَ الجُدُودِ وأَقَرَّ الأَعْيُنِ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ والرَّكَانَةَ والسَّعَادَةَ والرَّفْعَةَ والغِبْطَةَ وشَرَفَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ الوَسِيلَةَ والفَضِيلَةَ والرَّكَانَةَ والسَّعَادَةَ والرَّفْعَةَ والغِبْطَةَ وشَرَفَ المُنْتَهَىٰ والنَّصِيبَ الأَوْفَىٰ والغَايَةَ القُصْوى والرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ، وأَعْطِهِ حَتَّىٰ يَرْضَى وَزِدُهُ المُنْتَهَىٰ والنَّصِيبَ الأَوْفَىٰ والغَايَةَ القُصْوى والرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ، وأَعْطِهِ حَتَّىٰ يَرْضَى وَزِدُهُ وَلَمُ الرَّضَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيكَ الأُمِّي اللَّذِي حَلَقْتَهُ لِبُبُوتَتِكَ وَمَعْنِ وَالْمَامِ اللهُمَّ وَالْمَامِ اللهُمَّ وَالْمَامِ اللهُمَّ وَالْمَامِ المُعْرِقِينَ وَحَفِي المُصْطَفَىٰ وَالمَامِ الهُدَىٰ والدَّاعِي إِلَى سَبِيلِ الإِسْلامِ وَرَضِيِّ المُعْرِفِينَ وَصَفِيِّ المُصْطَفَيْنَ.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَلاَ كِتَابِكَ وَبَلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَعَمِلَ بِطَاعَتِكَ وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَجَاهَدَ في سَبِيلِكَ وَذَبَّ عَنْ حُرُمَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَأَظْهَرَ دِينَكَ وَوَفَا بِعَهْدِكَ وأُوذِي في جَنْبِكَ وَدَعَا إِلَىٰ كِتَابِكَ وَعَبَدَكَ حَتَىٰ أَنَاهُ اليقِينُ وَكَانَ دِينَكَ وَوَفَا بِعَهْدِكَ وأُوذِي في جَنْبِكَ وَدَعَا إِلَىٰ كِتَابِكَ وَعَبَدَكَ حَتَىٰ أَنَاهُ اليقِينُ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُّوفاً رَحِيماً، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلُومُهُ كَرَامَةً تَبْدُو فَضِيلَتُهَا عِلَىٰ جَمِيعِ الخَلاَثِقِ، وأَبْعَثُهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْنَهُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ جَمِيعِ الخَلاَثِقِ، وأَبْعَتُهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْنَهُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ جَمِيعِ الخَلاَثِقِ، وأَبْعَتُهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْنَهُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ. ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ جَمِيعِ الخَلاَثِقِ، وأَبْعَتُهُ المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْنَهُ إِلَيْكَ حُبًا وأَفْضَلَهُمْ عِنْدَكَ شَرَفا أَجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبَّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ حُبًا وأَفْضَلَهُمْ عَنْدَكَ شَرَفا وأَقْدَمُهُم لَونَكَ مَنْ وَالْوَرَعَهُمْ وَارِدَةً وأَكْثَرَهُمْ ثَبَعا وأَشَرَعَهُمْ فَي وَادَنَاهُمْ مُولًا وأَنْعَهُمْ في الجَنَّةِ مَنْولًا إِللْهَ وأَشْرَقَهُمْ وَجْهَا وأَنْمَهُمْ في الجَنَّةِ مَنْولًا إِللهَ وأَشْرَقَهُمْ وَجْهَا وأَنْمَهُمْ في الجَنَّقِ مَنْولًا وأَلْهُمْ كُعْبًا وأَوْسَعَهُمْ في الجَنَّةِ مَنْولًا إِللهَ وأَشْرَقَهُمْ وَجْهَا وأَنْمَهُمْ في الجَنَّقِ مَنْوراً وأَنْمُ المَلِيةَ وأَعْلَاهُمْ كَعْبًا وأَوْسَعَهُمْ في الجَنَّةِ مَنْولًا إِللهَ وأَشْرَاهُمُ مَا عَبْلَا الْمَعْمُ في الجَنَّةِ مَنْولًا إِللهَ وأَشْرَاهُمْ وَالْمَالِهُ في الجَنْقُ وَالْمُعُلِي الْمَالِيةَ وأَنْ الْمُؤْمِنَا وأَوْسَعَهُمْ في الجَنَّةُ مَا وأَنْهُ المَعْمُ في الجَنْقِ الْمَائِلُ اللهُ عَلَيْكُ لَا المَعْرَاقُ وأَلْهُ الْمُؤْلِقُ أَلَا اللهُ الْمُؤْلُولُونَا المَائِلَةُ المَائِقُ الْمُؤْلِقُ المَائِلَةُ الْ

الحَقِّ آمِينَ. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ في المُنتَجَبِينَ كَرَامَتَهُ وَفِي الأَكْرَمِينَ مَحَبَّتُهُ وفي الأَفْضَلِينَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الْمُعْطِيفِ أَمْنِيَتَهُ وَغَايَتَهُ وَرَضَا نَفْسِهِ وَمُنتَهَاهَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَشَرِّفْ وَأَعْظِهِ أَمْنِيَتَهُ وَغَايَتَهُ وَرَضَا نَفْسِهِ وَمُنتَهَاهَا. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَشَرِّفْ بُنْيَانَهُ وَعَظِّمْ بُرُهَانَهُ وَنَقَلْ مِيزَانَهُ وَكَرِّمْ نُزُلَهُ وأَحْسِنْ مَآبَهُ وأَجْزِلْ ثَوَابَهُ وَتَقَبَلْ شَفَاعَتُهُ وَقَرِّبْ وَسِيلَتَهُ وَبَيْضَ وَجْهَةُ وأَتِمَ نُورَهُ وأَرْفَعْ دَرَجَتَهُ وأَحْيِنَا عَلَىٰ شُنتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّيْهِ وَوَخَرُمْ نُورَهُ وأَرْفَعْ دَرَجَتَهُ وأَحْيِنَا عَلَىٰ شُنتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّيْهِ وَخُونُنَا عَلَى مُثَنْ يَلِيهِ وأَحْشُرْنَا في زُمْرَتِهِ وَعَرِّفْنَا وَحُرَّهُ وَلَا يُعْوَنِنَا بِمُولِيةٍ كَمَا أَثْرَرْتَهَا بِذِكْرِهِ وأَوْرِدُنَا حَوْضَهُ كَمَا آمَنَا وَجَهَهُ كَمَا عَرَّفْنَا السَّمَةُ وأَوْرِدُنَا مَعَهُ وفي حِزْبِهِ وَلاَ ثُقَرِقْ بَيْنَا وَبَيْنَهُ ، وأَجْعَلْنَا مِمَّنْ يَلِيهِ وأَصْفَقَهُ وَلَا مُعَلَىٰ مَعَهُ وفي حِزْبِهِ وَلاَ ثُقَرِقْ بَيْنَا وَبَيْنَا وآلِهِ مِنَا رَحْمَةٌ وَسَلامٌ . فَالله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ، كُلَّمَا ذُكْرَ السَّلامُ فَعَلَىٰ نَبِيتًا وآلِهِ مِنَّا رَحْمَةٌ وَسَلامٌ .

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكرِيمِ الحَسنِ الجَمِيلِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ نُورِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ ذِي الجَلالِ والإكْرَامِ، وَكَلِمَاتِكَ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلاَ فاجِرٌ، وَبَسُلُطانِكَ العَظِيمِ وَقُرْآنِكَ الحَكِيمِ وَفَضْكَ الكرِيمِ ومُلْكِكَ القَدِيمِ وَخُلْقِكَ العَظِيمِ وَيُمنْفِرَتِكَ وَرَحْمَتِكَ الوَاسِعَةِ وَبِإحْسَانِكَ وَرَأْفَتِكَ البَالِغَةِ وَبِعَظَمَتِكَ وَجَلْمِلكَ وَمَجْدِكَ وَكَرَمِكَ وَبَرُكَاتِكَ، وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَكِرْمِائِكَ وَبَحُرُوتِكَ، وَبِهَحُرْمَةِ مُجَمَّدٍ وَكِرْمِيكَ وَبَرَكَاتِكَ، وَبِعُورَمةِ مُحَمَّدٍ وَكِرْمِائِكَ وَبَحُرْمَةِ عِبَدِكَ وَجَلالِكَ وَمَجْدِكَ وَكَرَمِكَ وَبَرَكَاتِكَ، وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَكِرْمِكَ وَبَحُرْمَةِ عِبَدِكَ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكَ أَمْرْتَ بِالدُّعَاءِ وَصَمِنْتَ الإجَابَةَ وإِنَّكَ لاَ يُخْلِفُ المِيعَادَ، وأَدْعُوكَ لِذَلِكَ إِلْهِي وأَرْغَبُ إِلَيْكَ لِذَلِكَ الطَّالِحِينَ فَإِنَّكَ لِلْكَ، إلَيْهِي إِنِّي لا أَبْرُحُ مِنْ مَقَامِي لَا أَمْرُحُونِ لِذَلِكَ إِلْهِي وأَرْغَبُ إِلَيْكَ لِذَلِكَ، إلَيْهِي إِنِّي لا أَبْرُحُ مِنْ مَقَامِي لَمُنْ أَلْمِي الْمَيْعَادَ، وَلا تَنْقَضِي مَسْأَلَتِي حَتَّىٰ تَغْفِرَ لِي كُلَّ ذَنْبِ أَذْنَبُهُ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ عَهِدْتُ فَتَقَضْتُ وَكُلَّ شَي عِنْ أَمْرِكَ وَحُلْ شَيْءٍ وَكُلَّ شَيْءٍ وَعَدْتُ فَأَخْلُفُتُ وَكُلَّ شَيْءٍ عَهِدْتُ فَقَضْتُ وَكُلَّ شُوءٍ آتَيْتُهُ وَكُلَّ شَي عَلَامُ وَكُلَّ شَي عَلَى الْمَامُ مِنْ وَكُلَّ شُوءٍ آتَيْتُهُ وَكُلَّ شُوءٍ آتَكُنُّ وَكُلَّ شُوءٍ آتَيْتُهُ وَكُلَّ شَوء وَكُلَّ شُوء وَكُلَّ شُوء وَكُلَّ شُوء وَكُلَّ شَوء وَكُلَّ مَنَه وَكُلً مَنْ وَكُلً الْمُؤْمِ لِي وَلَى الْمَوالِ الْمُؤْمِ وَكُلُ سُوءٍ آتَيْتُهُ وَكُلً سُوء آتَيْتُهُ وَكُلً سُوء آتَيْتُهُ وَكُلً سُوء آتَكُنْ إِلَيْهِ وَكُلً مُنْ الْمَلِهُ وَلَعُلُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَكُلًا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُومِ ا

### في تسبيح يوم الجمعة

جِلْدِي أَوْ أَفْضَى إِلَيْهِ فَرْجِي أَوْ لَانَ لَهُ طَوْرِي أَوْ قَلَبْتُ لَهُ شَيْتًا مِنْ أَرْكَانِي مَغْفِرَةً عَزْمًا جَزْمًا لاَ تُغَادِرُ لِي ذَنْبًا وَلاَ أَكْتَسِبُ بَعْدَهَا خَطِيئةً وَلاَ إِنْماً، مَغْفِرَةً تُطَهِّرُ بِهَا قَلْبِي وَتُخَفِّفُ جَزْماً لاَ تُغَادِرُ لِي ذَنْباً وَلاَ أَكْتَسِبُ بَعْدَهَا خَطِيئةً وَلاَ إِنْماً، مَغْفِرَةً تُطَهِّرُ بِهَا عَمَلِي وَتُخَفِّفُ بِهَا ظَهْرِي وَتُجَاوِزُ بِهَا عَنْ إِصْرِي وَتَضَعُ بِهَا عَتِّي وِأَنْظُرُ بِهَا إِلَىٰ وَجْهِكَ الكَرِيم يَوْمَ القِيَامَةِ عَنْ شَيِّنَاتِي وَتُلَقِّنُنِي بِهَا عِنْدُ فِرَاقِ الدُّنْيَا حُجَّتِي وَأَنْظُرُ بِهَا إِلَىٰ وَجْهِكَ الكَرِيم يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيَّ مِنْكَ نُورٌ وَكَرَامَةٌ يَا فَعَالَ الخَيْرِ والنَّعْمَاءِ يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ يَا كَاشِفَ الضُرِّ وَعَلَيَّ مِنْكَ نُورٌ وَكَرَامَةٌ يَا وَعَلَلَ الخَيْرِ والنَّعْمَاءِ يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ يَا كَاشِفَ الضُرِّ وَعَلَيَّ مِنْكَ نُورٌ وَكَرَامَةٌ يَا وَالسَّعْمَ والنَّعْمَاءِ يَا مُجَلِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ يَا كَاشِفَ الضُرِّ وَكَرَامَةٌ مَا وَيَلِكَ مُنَاتِي وَلَا مُحَمَّدٍ وإلَيْكَ مُنَعْمَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وإلَيْكَ مُنْتَهَى رَغْبَتِي وَدُنْ وَلَا المَبْدُ، وإِنَّا الفَقِيرُ وآنَا الفَقِيرُ وآنَا المَبْدُ، وإِنَّهَا يَسْأَلُ العَبْدُ سَيِّدَهُ.

إِلٰهِي فَلاَ تَرُدَّ دُعَانِي وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي وَلاَ تَجْبَهْنِي بِرَدِّ مَسْأَلَتِي وَأَقْبَلُ مَعْذِرَتِي وَتَضَرُّعِي وَلاَ تَهُنْ عَلَيْكَ شَكْوَايَ فَيكَ اليَوْمَ الْنَرْلْتُ حَاجَتِي وَرَغْبَتِي وإلَيْكَ وَجَهْتُ وَجُهْتُ وَجُهِي، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ سُئِلَ وأَوْسَعُ مَن أَعْطَىٰ وأَرْحَمُ مَنْ قَدَرَ وأَحَقُ مَنْ تَابَ عَلَيَّ وَقَبِلَ العُذْرَ مَنْ قَدَرَ وأَحَقُ مَنْ رَحِمَ وَغَفَرَ وَعَفَا وَتَجَاوَزَ وأَنْتَ أَحَقُ مَنْ تَابَ عَلَيَّ وَقَبِلَ العُذْرَ والمَلَقَ، وأَنْتَ أَحَقُ مَنْ أَعَاذَ وَخَلَصَ وَنَجَّا، وأَنْتَ أَحَقُ مَنْ أَعَاثَ وَسَمِعَ وأَسْتَجَابَ والمَلَقَ، وأَنْتَ أَحَقُ مَنْ أَعَادَ وَخَلَصَ وَنَجَاتَكَ أَحَدٌ، ٱللَّهُمَّ فَأَرْشِدْنِي وَسَدَّذِنِي وَوَفَقْنِي لِمَا لأَنْهُمَ وَلَرْشِدْنِي وَسَدِّذِنِي وَوَفَقْنِي لِمَا لأَنْهُ لا يَرْحَمُ رَحْمَتُكَ أَحَدٌ وَلاَ يُنْجِي نَجَاتَكَ أَحَدٌ، ٱللَّهُمَّ فَأَرْشِدْنِي وَسَدَّذِنِي وَوَفَقْنِي لِمَا لأَنْهُمْ وَاللهِ يَرْضَىٰ مِنَ الأَعْمَالِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ، أَسْتَلْطِفُ الله العَلِيَّ العَظِيمَ اللَّطِيفَ لِمَا يَشَاءُ فِي تَيْسِيرِ مَلَىٰ الله يَسِيرٌ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.

# تسبيح يوم الجمعة:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ شُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ وَفَازَ بِهِ، شُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، شُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، شُبْحَانَ مَنْ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ، شُبْحَانَ مَنْ الْعَصْلِ، شُبْحَانَ ذِي القَدْرَةِ بِعِلْمِهِ، شُبْحَانَ ذِي القَدْرَةِ وَالنَّعْمِ، شُبْحَانَ ذِي القَدْرَةِ وَالكَرَمِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي الطَّوْلِ والفَصْلِ، شُبْحَانَ ذِي المَنِّ والنَّعْمِ، شُبْحَانَ ذِي القَدْرَةِ والكَرَمِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ،

### في عوذة يوم الجمعة

وَبَاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَذِكْرِكَ الْأَعْلَىٰ، وَبِكَلِماتِكَ التَّامَّةِ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلُ أَيْكَ الْنَ الْعَزِيزُ الكَرِيمُ يَا ذَا الْجَلاَلِ والْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ بِمَا لاَ يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مُبَدِّلًا لِكَلِمَاتِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي مِن أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً مِنْ مَسَائِلِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي مِن أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً وَمَحْرَجاً وَمَحْرَجاً وَمَحْرَجاً وَأَنْ تُوسِّعَ عَلَى وَزْقِي في يُسْرٍ مِنْكَ وَعافِيَةٍ، شَبْحَانَ الْحَلِيمِ شَبْحَانَ الحَلِيمِ شَبْحَانَ اللهَ العَلِيمِ الْمَحْمِدِ وَالْ إِبْرُاهِيمَ اللهُ العَلِيمِ اللهُ العَلِيمِ مَنْكَ وَعِلْمَ مِنْكَ وَعَافِيةٍ الْعَلِيمِ اللهُ العَلِيمِ اللهُ الْعَلِيمِ مُنْحَانَةُ وَبِحَمْدِهِ، ٱللَّهُمَّ اللهُ العَلِيمِ الْمُحْمَدِ وَمَا وَلَا إِبْرُاهِيمَ وَآلِ إِبْرُاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالْ اللهُ العَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ وَبَارَكُتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرُاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

عوذة يوم الجمعة من عوذ أبي جعفر عَلَيْتُلِيدٌ: أخبرنا جماعة عن أبي المفضّل قال: حدّثنا أبو أحمد عبدالله بن الحسين بن إبراهيم العلويّ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثني عبد العظيم بن عبد الله الحسنيّ رضي الله عنه أنّ أبا جعفر محمد ابن علي عَلَيْتَلِيدٌ كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن عَلَيْتَلِيدٌ وهو صبيّ في المهد وكان يعوذه بها يوماً فيوماً:

بِسِم الله الرَّحِمْ ِ الرَّحِيمِ لاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ وَالنَّبِيِّنَ وَالمُرْسَلِينَ وَقَاهِرَ مَنْ في السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِينَ وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكَةُ كُفَّ عَنِّي بِأُس أَعْدَائِنا وَمَنْ أَرَادَنا بِسُوءٍ مِنَ الحِنِّ والإِنْسِ، وأَعْم أَبْصَارَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ، وأَجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا وَحَرَساً وَمَدْفَعاً، إِنَّكَ رَبُنًا لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَةً لَنَا إِلاَ وَقُلُوبَهُمْ، وأَجْعَلْ بَيْنَا وَبِينَهُمْ حِجَابًا وَحَرَساً وَمَدْفَعاً، إِنَّكَ رَبُنًا لاَ حَوْلَ ولاَ قُوَةً لَنَا إِلاَ فَلَوْبَهُمْ وَالْمَوْمِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ فِلاَ وَمَنْ شَرِّ كُلِّ اللهِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُومِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُومِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُعَمِّدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ وأَوْلِيَائِكَ وَحُصَّ ذَابَةٍ أَنتَ آخِذَ بِنَاصِيبَهَا وَمِنْ شَرِّ مَا سَكَنَ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُعَمِّدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ وأَوْلِيَائِكَ وَحُصَّ ذَابَةٍ أَنتَ آخِذَ بِنَاصِيبَهَا وَمِنْ شَرِّ مَا سَكَنَ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ وَمِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ الْعَلَيْمِ وَالْفِي أَلْمُ وَالْمَالِينِ وَالْعَلِي اللهِ أَعُودُ وَبِاللهُ أَعْوَلَى وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا إِللهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، بِشِم الله وَيُسْ وَالشِوا وَلِينَ اللهِ وَمَنْ مَنْ وَسَلِيعَ وَمِنْ شَرِّ الْعَالِمِ وَالشَّاهِدِ والنَّانِ وَمَعْتَ اللَّيْلُ وَمَحْتَ النَّهُ وَمُنْ مَنْ مُ وَمَنْ شَرِّ الْعَالِمِ وَالْمَالِي وَمَنْ شَرِّ الْمَالَةِ وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَالْحَاصَةِ وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَمَوْمَ وَمِنْ شَرِّ الْمَالَةِ وَمِنْ شَرِّ الْمَالَةِ وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَمَوْمَ وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَمُولِولًا الْمَالِي وَالْمَالِي وَمِنْ شَرِّ الْمَالَةِ وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَالْمَالَة وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَمِنْ شَرِّ الْمَالِي وَالْمَالِهِ وَمِنْ شَرِّ الْمَالَة وَالْمَالِي وَمِنْ شَرَّ الْمَالِي وَالْمَوالِ وَمِنْ شَرَّ الْمَالَة وَالْمَالِهُ وَمِنْ شَرَا الْمَالَة وَمِنْ شَرَا الْمَالَة وَمِنْ شَرَا الْمَالَة وَمِنْ

#### في عوذة يوم الجمعة

الدَّيَاهِ والحَسِّ واللَّهُ واللَّهْ واللَّهْ وَمَنْ عَيْنِ الجِنِّ والإنس، وبالاسم الَّذِي آهْتَزَّ بِهِ عَرْشُ بِلْقِس، وأُعِيدُ وينِي وَنَهْسِي وَجَمِيعَ مَا تَحُوطُهُ عِنَايَتِي، مِنْ شَرِّ كُلُّ صُورَةٍ وَخَيَالٍ أَوْ مُعَاهِدٍ أَوْ غَيْرٍ مُعَاهِدٍ مِمَّنْ يَسْكُنُ الهَوَاءَ والسَّحَابَ والظُّلُمَاتِ والنَّورَ والظُّلُمَاتِ والنَّورَ والظُّلُ والحَرُورَ والبَرَّ والبُحُورَ والسَّهْلُ والوُعُورَ والخَرَابَ والعُمْرَانَ والظَّلُمَاتِ والنَّورَ والظَّلُ والحَرُورَ والبَرَّ والبَّحُورَ والسَّهْلُ والوَعُورَ والخَرَابَ والعُمْرَانَ والعَمْرَانَ والعَمْرَانِ والعَمْرَانِ والعَمْرَانِ والعَمْرَانِ والعَمْرَانِ والعَبْانَاتِ مِنَ الصَّادِرِينَ والوَارِدِينَ مِمَّنْ يَبُدُو بِاللَّبلِ وَيَنْشِرُ بِالنَّهَارِ وَبِالعَشِيِّ والإَبكارِ والغُدُو والآصَالِ والمُورِينَ والأَمَالِيقِمِ والمَنْفِيمِ وَالْمَالِيقِ وَمِنْ جُنُودِهِمْ وَأَوْرَاجِهِمْ وَعَشَائِوهِمْ والمُرْبِينَ والأَسَامِرَةِ والأَفَاتِرَةِ والفَرَاعِنَةِ والأَبالِسَةِ وَمِنْ جُنُودِهِمْ وَأَوْرَاجِهِمْ وَعَشَائِوهِمْ وَالْمَالِيقِمِ وَمَنْ هَرْهِمْ وَمَنْ شَرِّ كُلُّ فِي شَرِّ مِلْ السَّحَرَةِ والإَبلانِ وأَمَّ الصَّالِيقِمِ وَمَنْ هَرْهِمْ وَلَمْ مَنْ السَّحَرَةِ والغِيلانِ وأُمَّ الصَّبيانِ وأَمْ الصَّالِيةِ والجَبلانِ وأَمْ المَلْمِينَ والمَالِيةِ والمَالِيةِ والحَارِي وَمُنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ كُلِّ فَاللَمْ والحُمَّى والمُنْلَقَةِ والرَّبع والغِب ومَالَى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَمَلَمْ وَسَلَمْ تَسْلِيماً وَصَلَى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَ تَسْلِيماً.

# عوذة أُخرى ليوم الجمعة:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَعِيدُ نَفْسِي بِرَبِّ المَشَارِقِ والمَغَارِبِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ أَوْ مُعانِدٍ، وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً، وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّركُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُنْبَتَ بِهِ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُنْبَتَ بِهِ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، ٱلآنَ خَقَفَ الله عَنْكُمْ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مَنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَلا مَنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، يُرِيدُ الله أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَلا حَوْلَ وَلاَ قُودً إِلاَ اللهُ مَلَى كُلُّ شَيْءٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ مَحَمَّدُ رَسُولُ الله مَلَى الله عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسُولُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَجْمَعِينَ.

# أدعية الأيّام عن أبي الحسن موسى بن جعفر عَلِيَّكُالِلا :

دعاء يوم الجمعة: مَرْحَباً بِخَلْقِ الله الجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ أَكْتُبَا بِسْمِ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَنَّ الإِسْلاَمَ كَمَا وَصَفَ، والدِّينَ كَمَا شَرَعَ، وأَنَّ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ، والقَوْلَ كَمَا حَدَّثَ، وأَنَّ الله هُوَ الحَقُّ المُبِينُ، وَصَلَوَاتُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَشَرَائِفُ تَحِيَّاتِهِ وَسَلاَمُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ أَصْبَحْتُ فِي أَمَانِ الله الَّذِي لا يُسْتَبَاحُ وَفِي ذِمَّةِ الله الَّتِي لاَ يُخْفَرُ وَفِي جِوَارِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ أَصْبَحْتُ فِي أَمَانِ الله اللّذِي لا يُسْتَبَاحُ وَفِي ذِمَّةِ الله اللهِ كُلُّ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله الله مَا شَاءَ الله كُلُّ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله، مَا شَاءَ الله لاَ يَلْمِي بِالخَيْرِ إِلاَّ الله مَا شَاءَ الله، نَوْكَلْتُ الله مَا شَاءَ الله، تَوكَلْتُ الله، مَا شَاءَ الله لاَ يَلْهِ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي عَلَى الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِن وَهُو حَيِّ لاَ يَمُوتُ بِيكِهِ الْخَيْرُ وَهُوٓ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْ يَحْسِلُ رِزْقِي وَيَحْجُبُ مَسْأَلَتِي أَو يُقَصِّرُ بِي عَنْ بُلُوغِ مَسْأَلَتِي أَوْ يَصُدُّ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ عَنِّي، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وٱرْزُقْنِي وٱرْحَمْنِي وٱجْبُرْنِي وَعَافِنِي وٱعْفُ عَنِّي وٱرْفَعْنِي وٱهْدِنِي وٱنْصُرْنِي وَٱلْقِ فِي قَلْبِي الصَّبْرُ والنَّصْرَ يَا مَالِكَ المُلْكِ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ عَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ، عَفَّارَ الدُّنُوبِ خُدْ بِسَمْعِي وَقَلْبِي وَبَصَرِي وَوَجْهِي إِلَيْكَ وَلاَ تَجْعَلْ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَصْرُوفاً عَنْكَ وَلاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ وَمَنْ عَلَيْ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَعِنِي وَمَثْنِي عَلَيْهِ وَآجُعِي إلَيْكَ وَلاَ تَجْعَلْ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَصْرُوفاً عَنْكَ وَلاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ وَمُنَّ عَلَيْ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَعِنِي وَمَنْ فَلْكِ مَعْرُوفاً عَنْكَ وَلاَ مُنْتَهَىٰ لَهُ وَمُنَّ عَلَيْ بِذِلِكَ كُلِّهِ وَأَعِنِي وَمَا يَشِي عَلَيْهِ وٱجْعَلْهُ أَكِنَ إِلَيْكَ وَلَا مُنْتَهَىٰ لَهُ وَمُنَّ عَلَيْ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَعْنِي وَمَا سُواهُ، وزِذْنِي مِنْ فَضْلِكَ. ٱللَّهُمَّ وَالْجَنَةِ وَالْجَنَةَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ والنَّارِ، وأَسْأَلُكَ النَّصِيبَ الأَوْفَلَ إِنِّي إِلْكُ مُنْ الرِّيَاءِ إِنِّي مِنْ النَّقُاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ فَي مَنَ الْجِيَانَةِ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا يُخْفِي الصَّدُورُ. ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ عِنْدُكَ مَرْدُوماً مُقَتَّراً عليَّ رَزْقِي، فأَمْحُ حِرمَانِي وَتَقْتِيرَ رِزْقِي وأَكْتُنْنِي عِنْدُكَ مَرْدُوقاً مُوفَقا مُوفَقا مُومُواللَّهُ مَا يَشَاءُ ويُثْبِثُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ، فإنَكَ قُلْتَ تَبَارَكْتَ وتَعَالْيْتَ: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ ويُثْبِثِ وَعِنْدُهُ أُمُ الْكِتَابِ،

### في دعاء يوم السبت

ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

دعاء يوم السبت: مَرْحَباً بِخَلْقِ الله الجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ أَكْتُبَا بِسْمِ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الْإِسْلاَمَ كَمَا ۚ وَصَفَ وأَنَّ الدِّينَ كَمَا شَرَعَ وأَنَّ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ والقَوْلَ كَما حَدَّثَ وأنَّ الله هُو الحَقُّ المُبينُ، وَصَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَشَرَائِفُ تَحِيَّاتِهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، أَصْبَحْتُ ٱللَّهُمَّ في أَمَانِكَ، أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ نَفْسِي وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِي وَفَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرِي وَٱلْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِي رَهْبَةً مِنْكُ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي فَقِيرٌ إِلَيْكَ فَارزُقْنِي بغَيْر حِسَابٍ إِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَتَرْكَ المُنْكَرَاتِ وَحُبَّ المَسَاكِينِ وأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَرَامَتِكَ الَّتِي أَنْتَ أَهْلُهَا، أَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ سُوءِ مَا عِنْدِي بِحُسْنِ مَا عِنْدَكَ وأَنْ تُعْطِينَي مِنْ جَزِيل عَطائِكَ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَهُ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً وَمِنْ وَلَدٍ يَكُونُ لِي عَدُواً، ٱللَّهُمَّ قَدْ تَرَىٰ مَكَانِي وَتَسْمَعُ دُعَائِي وَكَلاَمي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي، أَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ أَسْمَائِكَ أَنْ تَقْضِيَ لِي كُلَّ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ إنِّي أَدْعُوكَ دُعاءَ عَبْدٍ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وٱشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ وَقَلَّ عَدَدُهُ وَضَعُفَ عَمَلُهُ دُعَاءَ مَنْ لاَ يَجِدُ لِفَاقَتِهِ سَادًا غَيْرَكَ وَلاَ لِضَعْفِهِ عَوْناً سِوَاكَ، أَسْأَلُكَ جَوَامِعَ الخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَسَوَابِقَهُ وَفُوَائِدَهُ وَجَمِيعَ ذَٰلِكَ بِدَائِم فَضْلِكَ وإِحْسَانِكَ وَمَنَّكَ وَرَحْمَتِكَ فَارْحَمْنِي وأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ، يَا مَنْ كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى المَاءِ وَيَا مَنْ سَمَكَ الهَوَاءَ بالسَّمَاءِ، ويَا واحِدُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدِ، وَيَا وَاحِدُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ وَلاَ يَدْرِي كَيْفَ هُوَ إِلاَّ هُوَ، وَيَا مَنْ لاَ يَقْدِرُ قُدْرَتَهُ إِلاَّ هُوَ، وَيَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْم في شَأْنِ، يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، وَيَا غَوْثَ المُسْتَغِيثِينَ وَيَا صَرِيخَ المَكْرُوبِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ وَيَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، رَبِّ ٱرْحَمْنِي رَحْمَةً لا تُضِلُّنِي وَلاَ تُشْقِينِي بَعْدَهَا أَبِدَأَ إِنَّكَ حَمِيلًا مَجِيدٌ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ وَسَلَّمَ. دعاء يوم الأحد: مَرْحَباً بِخَلْقِ الله الجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبيّنِ وَشَاهِدَيْنِ أَكْتُبًا بِسُمِ الله أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، وأَشْهَدُ أَنَّ الإسلامَ كَمَا وَصَفَ والدِّينَ كَمَا شَرَعَ وأَنَّ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ والقَوْلَ كَمَا حَدَّتَ وأَنَّ الله هُوَ الحَقُّ المُبِينُ، حَبًا الله مُحَمَّداً بِالسَّلامِ وَصَلَّى عليهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَعَلَىٰ آلِهِ، أَصْبَحْتُ وأَصْبَحَ اللهُبْنُ والكِبْرِيَاءُ والعَظَمَةُ والخَلْقُ والأَمْرُ واللَّيْلُ والنَّهَارُ وَمَا يَكُونُ فِيهِمَا لله وَحْدَهُ لاَ المُلْكُ والكِبْرِيَاءُ والعَظَمَةُ والخَلْقُ والأَمْرُ واللَّيْلُ والنَّهَارُ وَمَا يَكُونُ فِيهِمَا لله وَحْدَهُ لاَ شَيكُونُ لَهُ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ أَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلاَحاً وأَوْسَطَهُ نَجَاحاً وآخِرَهُ فَلاَحاً، وأَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنِيَا والآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَجْتَهُ وَلاَ مَنْ عَوائِحِ خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ لَكَ فِيهَا وَلاَ مَرْيضاً إِلاَّ شَفَيْتَةُ وَعَافَيْتَهُ وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوائِحِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضاً وَلِي فِيهَا صَلاَحٌ إِلاَ قَضَيْتَهُ وَعَافَيْتُهُ وَلاَ خَيْقًا ولاَ خَيْهَا والآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضاً وَلِي فِيهَا صَلاَحٌ إِلاَ قَضَيْتَهُ وَعَافَيْتُهُ وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوائِحِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ لَكَ فِيهَا رِضاً وَلِي فِيهَا صَلاَحٌ إِلاَ قَضَيْتَهَا.

اللَّهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْت، وَعَظُمَ حِلْمُكَ فَعَفُوت، وَبَسَطْتَ يَدَكَ فَأَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ، وَجُهُكَ خَيْرُ الوُجُوهِ وَعَطِيَّكَ أَنْفَعُ العَطِيِّةِ فَلَكَ الحَمْدُ، تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَتُعْفِى رَبَّنَا فَتَغْفِرُ، تُجِيبُ المُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضَّرَّ وَتَشْفِي السَّقِيمَ وَتُنْجِي مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ، لاَ يَجْزِي بِالائِكِ ولاَ يُحْصِي نَعْمَاءَكَ أَحَدٌ، رَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وأَنَا العَظِيمِ، لاَ يَجْزِي وَمِنَ الحَيْرُاتِ فَارْزُفْنِي، تَقَبَلْ صَلاتي وآسْمَعْ دُعَائِي وَلاَ تُعْرِضْ عَنِي يَا شَيْءٌ فَارْحَمْنِي وَمِنَ الخَيْرُاتِ فَارْزُفْنِي، تَقَبَلْ صَلاتي وآسْمَعْ دُعَائِي وَلاَ تُعْرِضْ عَنِي يَا مَوْلاَيَ حِينَ أَدْعُوكَ ولاَ تَحْرِمْنِي إلْهِي حِينَ أَسْأَلُكَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَايَ، وَلاَ تَعْرِمْنِي الْهِي حِينَ أَسْأَلُكَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَايَ، وَلاَ تَعْرِمْنِي الْهِي حِينَ أَسْأَلُكَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَايَ، وَلاَ تَعْرِمْنِي الْهِي حِينَ أَسْأَلُكَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَايَ، وَلاَ تَعْرِمْنِي الْهَيْ إِلَيْ وَجْعِلُ وَلاَ المُطَلِعِ. اللَّهُمَّ إِنِّي الْمُطَلِعِ. اللَّهُمَّ إِنِّي عَمَلِي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى المُطَلِعِ. اللَّهُمَّ وَأَلَى العَفَافَ والتَكُنَّى والعَمَلَ بِمَا يُحِبُّ وَتَرْضَى، والرَّضَا بِالفَضَاءِ وَالنَّقَلَ إِلَى وَجْهِكَ الكَرِيمِ، اللَّهُمَّ لَقَتَى حُجَّتِي عِنْدَ المَمَاتِ وَلاَ يُرْمَى عَمَلِي حَسَرَاتٍ، وَعَافِيقٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَبَ مَا لَمُ مَلَى المَّعْفِرَةِ وَصَلَّى اللَّهُمَّ إِنِّي مُعَلِي عَمَلِي عِمَلِي عَمَلِي عَمْلِي وَعَلَى اللَّهُمَّ إِنِّي عَمْلِي عَلَى المُعْفِرَةِ وَصَلَى اللَّهُمَ إِنِّي مُنْ وَمُعِيمُ وَلَى المُعْفِرَةِ وَصَلَى اللَّهُ مَا مَضَى عَلَى مُحَمِّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وآلِكَ مُحَمِّدٍ وآلِكَ مُحَمِدً وآلِ مُحَمِّدٍ وآلِكَ مُحَمِّدٍ وآلَى المَعْفَرَةِ وَصَلَّى المَعْفَرَةِ وَصَلَّى اللَّهُ مَا وَالْ المَعْفَرَةِ وَصَلَى المُعَلِي اللَّهُ وَالْ المَعْفَرَةِ وَصَلَّى المَا المَعْفَرَةِ وَصَلَى المَالَ المَعْفَرَةِ وَصَلَى المُعَلَى المُعْفَرَةِ وَصَلَى

دعاء يوم الاثنين: مَرْحَباً بِخَلْقِ الله الجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَانِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ اَكْتُبَا بِسْمِ الله ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وأَشْهَدُ أَنَّ الإِسْلاَمَ كَمَا وَصَفَ وأَنَّ الدِّينَ كَمَا شَرَعَ وأَنَّ القَوْلَ كَمَا حَدَثَ وأَنَّ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ وأَنَّ الله هُوَ الحَقُّ المُبِينُ ، حَبًا الله مُحَمَّداً بِالسَّلاَم وصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ . ٱللَّهُمَّ مَا أَصْبَحْتُ فِيهِ الحَقُّ المُبِينُ ، حَبًا الله مُحَمَّداً بِالسَّلاَم وصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ . ٱللَّهُمَّ مَا أَصْبَحْتُ فِيهِ مِنْ عَافِيةٍ فِي دِيني وَدُنْيَايَ ، فَأَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي وَرَزَقْتَنِي وَوَقَقْتَنِي لَهُ وَسَتَرْتَنِي ، فَلاَ حَمْدَ لِي فِيهِ أَوْ مَا لاَ عُذْرَ لِي فِيمَا كَانَ مِنْ شَرِّ . ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَتَكِلَ عَلَىٰ مَا لاَ حَمْدَ لِي فِيهِ أَوْ مَا لاَ عُذْرَ لِي فِيهِ . ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتًا لِي فِيهِ أَوْ مَا لاَ عُذْرَ لِي فِيهِ . ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتًا لِي عَلَىٰ جَمِيعِ ذَٰلِكَ إِلاَ بِكَ يَا مَنْ بَلَغَ أَهُلَ الخَيْرِ الخَيْرِ وأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ بِلَغْنِي الخَيْرِ وأَعِنَى عَلَىٰ جَمِيعِ ذَٰلِكَ إِلاَ بِكَ يَا مَنْ بَلِّعَ أَهُلَ الخَيْرِ الخَيْرِ وأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ بِلَغْنِي الخَيْرَ وأَعِنِي عَلَىٰ جَمِيعِ ذَٰلِكَ إِلاَ بِكَ يَا مَنْ بَلِّعَ أَهُلَ الخَيْرِ الخَيْرِ وأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ بِلَغْنِي الخَيْرِ وأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ بِلَعْنِي الخَيْرِ وأَعْنَى مِنْ مَوَاقِفِ الخِرْيِ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وأَسْأَلُكَ الغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ والسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمٍ وأَسْأَلُكَ الفَوْزَ بِالجَنَّةِ والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. ٱللَّهُمَّ رَصِّنِي بِقَضَائِكَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلُ مَا أَخْرْتَ وَلاَ تأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ عَلَيَّ. ٱللَّهُمَّ أَعْطِني مَا أَخْبَبْتَ وَالْجَمَلُهُ خَيْراً لِي، ٱللَّهُمَّ مَا أَنْسَيْتَني فَلاَ تُنْسِني ذِكْرَكَ وَمَا أَحْبَبْتُ فَلاَ أُحِبُ مَعْصِيتَكَ، وأَجْعَلْهُ خَيْراً لِي، ٱللَّهُمَّ مَا أَنْسَيْتَني فَلاَ تُنْسِني ذِكْرَكَ وَمَا أَحْبَبْتُ فَلاَ أُحِبُ مَعْصِيتَكَ، وأَجْعَلْهُ خَيْراً لِي، وَلاَ تَمْكُم عَلَيَّ وأَعِنِي وَلاَ تُعْمِن عَلَيَّ وأَنْصُرْني وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وأَهْدِني وَيَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وأَعْدِني وَيَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وأَعْدِني وَيَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وأَعْدِني وَيَا أَنْكُوراً فِيهِ مآرِبِي.

ٱللَّهُمَّ آجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً لَكَ ذَاكِراً لَكَ مُحِبًا لَكَ رَاهِباً، وٱخْتِمْ لِي مِنْكَ بِخَيْرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَنْ تُحْبِيَنِي مَا كَانَتِ الحَبَاةُ خَيْراً لِي وَأَنْ تَنَوَقَّانِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي، وأَسْأَلُكَ خَشْيَتكَ فِي السِّرِّ والعَلانِيَةِ والعَدْلَ فِي الرِّضَا والغَضَبِ والقصْدَ فِي الغِنَىٰ والفَقْرِ، وأَنْ تُحَبِّبَ إِلَيَّ لِقَاءَكَ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِنْنَةٍ مُضِلَّةٍ، وٱخْتِمْ لِي بِمَا حَتَمْتَ بِهِ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ.

ٱللَّهُمَّ لاَ تَقْطَعْ رَجَاءَنا وَلاَ تُحَيِّبُ دُعَاءَنا وَلاَ تُجْهِدْ بِلاَءَنا، وأَسْأَلُكَ العَافِية والشُّكْرَ عَلَى العَافِيةِ، وأَسْأَلُكَ الغَناءَ عَنِ النَّاسِ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا مُنْهَىٰ هِمَّةِ الرَّاخِبِينَ والمُفَرِّجَ عَنِ المَهْمُومِينَ، وَيَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَبِحَسْبِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِيلِكَ وَكُلَّ شَيْءٍ بِيلِكَ وَكُلَّ شَيْءٍ إلَيْكَ يَصِيرُ وأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، وَلاَ رَادً لِمَا قَضَيْتَ وَلاَ مُعَلِّي وَلاَ مُعَلِّي لِمَا عَسَرْتَ وَلاَ مُعَلِّي لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ لِمَا عَسَرْتَ وَلاَ مُعَلِّي وَرَأَيِي لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ وَلاَ قُومًا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، ٱللَّهُمَّ فَمَا قَصُرَ عَنْهُ عَمَلِي وَرَأَيِي وَلَا مُنْ مَنْ فَي وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ وَلَا يُثَعِّمُ لِمَا حَكَمْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُ وَلَا يُقَعِلُ وَحَلْ يَنْعُ فَمَا قَصُرَ عَنْهُ عَمَلِي وَرَأَيِي وَلَا مُنَا لَكُونُ مَا لَكُونُ وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، ٱللَّهُمَّ فَمَا قَصُرَ عَنْهُ عَمَلِي وَرَأَيِي وَلَا مُنْ خَيْرٍ وَعَدْتُهُ أَحَداً مِنْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَخَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، وَلَهِ ، إِنَّكَ مُمَا لَوْلَ مُولِيهِ أَيْكُنُ مُولَا لِللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّيِيِّ وَآلِهِ ، إِنَّكَ فَإِنِّ الْمُنْ لَكُونُ وَلَا يَنْ مُنْ أَلْكُ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّيِيِ وَالِهِ ، إِنَّكَ فَاللَّهُمْ صَلًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّيِيِ وَالِهِ ، إِنَّكَ فَا أَلْكُونُ وَلَا مُنَالِكُ وَأَرْغَبُ إِلَىٰ مُعَلِيهِ وَالِهِ وَلِهِ الْمَالِقُ وَلَا لَا الْحَلَقُ وَالَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُمُ عَلَىٰ مُولِيهِ الْعَلَىٰ مُحَمَّدِ النَّيْقِ وَالِهِ ، إِنَّكَ وَلَا لَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِي الْمُعْلِي وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا لَا لَعْمَلُوهِ الْمُعْلِي الْعَلَا لَا مُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلِهِ الْمُعْلِي الْمُو

حَمِيلًا مَجِيلًا.

دعاء يوم الأربعاء: مَرْحباً بِحَلْقِ الله الجَدِيدِ، وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنِ وَشَاهِدَيْنِ أَكْتُبَا بِسُمِ الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الإسلامَ كَمَا وَصَفَ والدِّينَ كَمَا شَرَعَ وأَنَّ الكِتَابَ كَمَا أَنْزَلَ والقَوْلَ كَمَا حَدَّثَ وأَنَّ الله هُوَ الحَقُّ المُبِينُ، حَبًا الله مُحَمَّداً بِالسَّلام وصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِنْ أَفْضَلِ عِبَادِكَ المُبِينُ، حَبًا الله مُحَمَّداً بِالسَّلام وصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِنْ أَفْضَلِ عِبَادِكَ نَصِيبًا في كُلِّ خَيْرٍ تَقْسِمُهُ في هَذَا المَوْمِ مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ أَوْ صُرِّ نَكْشِفُهُ أَوْ رَحْمَةٍ تَشْدُوهَا أَوْ مُصِيبةٍ تَصْرِفُهَا. ٱللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي مَا قَدْ سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي وأَعْصِمْنِي فِيمَا بِقِيَ مِنْ عُمُرِي، وأَرْزُونِي عَمَلاً تَرْضَى بِهِ عَنِي، ٱللَّهُمَّ أَشُولُهُ أَوْ السَّالُونَ مِنْ عُمُرِي، وأَرْزُونِي عَمَلاً تَرْضَى بِهِ عَنِي، ٱللَّهُمَّ أَنْ اللهُ الله بِكُلِّ أَسْمِ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِكَ أَو اسْتَأَثَرُتَ مِنْ عَمُرِي، وأَرْزُفْنِي عَمَلاً تَرْضَى بِهِ عَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِي اللهُ إِلَى مَنْ عَمُرِي، وأَوْرَونَ مَعْرُقِي وَشِفَاءَ فِي عَيْمِ الْعَيْبِ عِنْدَكَ أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَشِفَاءَ مَدْرِي وَنُورَ بَصَرِي وَذَهَابَ هَمِّي وَحُرْنِي فَإِنَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُواً وَلاَ قُواً إلاَ بِكَ.

ٱللَّهُمَّ رَبَّ الأَرْوَاحِ الفَانِيةِ وَرَبَّ الأَجْسَادِ الْبَالِيةِ، أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الأَرْوَاحِ البَالِغَةِ إلىٰ عُرُوقِهَا وَبِطَاعَةِ القُبُورِ المُنشَقَّةِ عَنْ أَهْلِهَا، وَبِدَعْوَتِكَ الصَّادِقَةِ فِيهِمْ وأَخْذِكَ الحَقَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الحَلاَئِقِ فَلاَ يَنْظِقُونَ مِنْ مَخَافَتِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عَذَابِكَ، أَسْأَلُكَ النُّورَ في بَصَرِي واليَقِينَ في قَلْبِي والإِخْلاص في عَمَلِي وَذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسَانِي أَبَداً مَا النُّورَ في بَصَرِي واليَقِينَ في قَلْبِي والإِخْلاص في عَمَلِي وَذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسَانِي أَبَداً مَا أَنْقَتُنَى، ٱللَّهُمَّ مَا فَتَحْتَ لِي مِن بَابٍ طَاعَةٍ فَلاَ تُغْلِقُهُ عَنِّي أَبَداً، وَمَا أَغْلَقْتَ عَنِّي مِنْ بَابٍ مَعْصِيةٍ فَلاَ تَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَبَداً، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي حَلاَوةَ الإِيمَانِ وَطَعْمَ المَعْفِرَةِ وَلَذَّةَ بَابِ مَعْصِيةٍ فَلاَ تَفْتَحْهُ عَلَيَّ أَبَداً، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي حَلاَوةَ الإِيمَانِ وَطَعْمَ المَعْفِرةِ وَلَذَّةَ الإِسْلاَمِ وَبَرُدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ، إِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ ذَلِكَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضَلَّ أَوْ أَخُورَ أَوْ أَخُورَ أَوْ يُجَارَ الْوَ أُخُورَ أَوْ يُجَارَ أَنْ أَخْلُمُ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ أَوْ يُجَارَ أَوْ أَخُورَ أَوْ يُجَارَ أَنْ أَخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا مَغْفُوراً لِي عَمَلِي ('')، وأَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وأَحْشُرُنِي في زُمْرَةِ نَبِي مِنَ الدُّنِيَا مَغْفُوراً لِي عَمَلِي ('')، وأَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيني وأَحْشُرُنِي في رُمْرَةِ نَبِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَثِيراً إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: مغفوراً لي ذنبي ومقبولاً لي عملي.

#### في دعاء يوم الخميس

دعاء يوم الخميس: مَرْحباً بِخَلْقِ الله الجَدِيدِ وَبِكُمَا مِنْ كَاتِبَيْنَ وَشَاهِدَيْنِ ٱكْتُبَا بِسْم الله، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ الإِسْلاَمَ كَمَا وَصَف، والدِّينَ كَمَا شَرَعَ، والقَوْلَ كَمَا حَدَّثَ والكِتابَ كَمَا أَنْزَلَ وَأَنَّ الله هُوَ الحَقُّ المُبِينُ، حَيَّا الله مُحَمَّداً بالسَّلاَم وَصَلَّىٰ عَلَيهِ وآلِهِ، أَصْبَحْتُ أَعُوذُ بِوَجْهِ الله الكَرِيم وآسْم الله العَظِيم وَكَلِمَتِهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ والهَامَّةِ والعَيْن اللاَّمَّةِ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأً وَبَرَأً وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَٱبَّةٍ رَبِّي آخِذٌ بناصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ فأَعِذْنِي، وأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ في جَمِيعِ أْمُورِيَ فَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي، وَلاَ تَكِلْنِي في حَوَائِجِي إِلَىٰ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ فَيَخْذُلَنِي أَنْتَ مَوْلاَيَ وَسَيِّدِي، فَلاَ تُخَيِّنْنِي مِنْ رَحمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحوِيل عَافِيتِكَ، ٱسْتَعَنْتُ بِحَوْلِ الله وَقُوَّتِهِ مِنْ حَوْلِ خَلْقِهِ وَقُوَّتِهِمْ، وأَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ٱللَّهُمَّ أَعِزَّنِي بِطَاعَتِكَ وأَذِلَّ أَعْدَائِي بِمَعْصِيتِكَ، وٱقْصِمْهُمْ يَا قَاصِمَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ مَنْ دَعَاهُ وَيَا مَنْ إِذَا تَوَكَّلَ العَبْدُ عَلَيْهِ كَفَاهُ ٱكْفِنِي كُلَّ مُهِمٍّ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَلَ الخَائِفِينَ وَخَوْفَ العَامِلِينَ وَخُشُوعَ العَابِدِينَ وَعِبَادَةَ المُتَّقِينَ وإِخْبَاتَ المُؤمِنِينَ وإِنَابَةَ المُخْبِتِينَ وَتَوَكُّلَ المُوقِنِينَ وَبِشْرَ المُتَوَكِّلِينَ، وأَلْحِقْنَا بالأَحْيَاءِ المَرْزُوقِينَ وأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ بِالدَّاخِلِينَ وأَعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ وأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ إِيمَاناً صَادِقاً، يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائلِينَ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، إِنَّكَ بِكُلِّ خَيْرٍ عَالِمٌ غَيْرُ مُعَلَّم أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ المُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والأَمْوَاتِ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وآلِهِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

أدعية السّاعات: الساعة الأولى:

وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشَّمس لأمير المؤمنين عَلَيْتَ لِلاِّ: ٱللَّهُمَّ رَبَّ

### في أدعية الساعات

البَهَاءِ والعَظَمَةِ والكِبْرِيَاءِ والسُّلْطَانِ أَظْهَرْتَ القُدْرَةَ كَيْفَ شِئْتَ، وَمَنَنْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِمَعْرِفَتِكَ وَعَلَّمْتَهُمْ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّ عَلِيٍّ المُرْتَضَىٰ لِلدِّينِ والعَالِم بِالحُكْمِ وَمَجَارِي التُّقَىٰ إِمَامِ المُتَّقِينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ في المُوْتَضَىٰ لِلدِّينِ والعَالِم بِالحُكْمِ وَمَجَارِي التُّقَىٰ إِمَامِ المُتَّقِينَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ في الأُوّلِينَ والآخِرِينَ، وأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكذَا .

### الساعة الثانية:

من طلوع الشمس إلى ذهاب الحمرة للحسن بن علي ﷺ: ٱللَّهُمَّ لَبِسْتَ بَهَاءَكَ فِي أَعْظَمِ قُدْرَتِكَ وَصَفَا نُورُكَ فِي أَنْوَرِ ضَوْئِكَ، وَفَاضَ عِلْمُكَ فِي حِجَابِكَ وَخَلَّصْتَ فِيهِ أَهْلَ الثَّقَةِ بِكَ عِنْدَ جُودِكَ، فَتَعَالَيْتَ فِي كِبْرِيَائِكَ عُلُواً عَظُمَتْ فِيهِ مِنتَكَ عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ فَبَاهَيْتَ بِهِمْ أَهْلَ سَمُواتِكَ بِمَنَّكَ عَلَيْهِمْ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّ الحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ فَبَاهَيْتَ بِهِمْ أَهْلَ سَمُواتِكَ بِمَنَّكَ عَلَيْهِمْ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّ الحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ فَبَاهَيْتَ بِهِمْ أَهْلَ سَمُواتِكَ بِمَنَّكَ عَلَيْهِمْ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّ الحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ عَلَيْكَ أَسْلَكَ، وَبِهِ أَسْتَغِيثُ إلَيْكَ وأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوائِجِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

#### الساعة الثالثة:

وهي من ذهاب الشّعاع إلى ارتفاع النهار وهي للحسين بن علي عَلَيْهِ: يَا مَنْ تَحَطَّمَ فَلاَ تَخْطِرُ القُلُوبُ بِكُنْهِهِ، يَا حَسَنَ المَنِّ يَا حَسَنَ المَنِّ يَا حَسَنَ المَنِّ يَا حَسَنَ المَنِّ يَا حَسَنَ المَنْ يَا حَسَنَ العَفْوِ يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ يَا مَنْ لاَ يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ يَا مَنْ مَنَّ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِأَوْلِيَائِهِ إِذِ ٱرْتَضَاهُمْ لِدِينِهِ وأَدَّبَ بِهِمْ عِبَادَهُ وَجَعَلَهُمْ حُجَجًا (١) مَنَا مِنْهُ عَلَىٰ خَلْقِهِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الحُسَيْنِ بنِ عَلَيْ السَّلامُ السِّبْطِ التَّابِعِ لِمَرْضَاتِكَ والنَّاصِحِ في دِينِكَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الحُسَيْنِ بنِ عَلَيْ السَّلامُ السِّبْطِ التَّابِعِ لِمَرْضَاتِكَ والنَّاصِحِ في دِينِكَ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ذَاتِكَ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِ وأَقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِجِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: على العالمين.

#### في أدعية الساعات

### السّاعة الرّابعة:

لعليّ بن الحسين عِلَيَ وهي من أرتفاع النهار إلى زوال الشّمس يقول: ٱللَّهُمَّ صَفَا نُورُكَ في أَتُمَّ عَظَمَتِكَ، وعَلاَ ضِيَاوَكَ في أَبْهَىٰ ضَوْتِكَ، أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ الَّذِي نَوَرْتَ مِفَا نُورُكَ في أَتُمَّ عَظَمَتِكَ، وعَلاَ ضِيَاوَكَ في أَبْهَىٰ ضَوْتِكَ، أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ الَّذِي نَوَرْتَ بِهِ الطَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ، وقَصَمْتَ بِهِ الجَبَابِرَةَ وأَحْيَيْتَ بِهِ الأَمْوَاتَ وأَمَتَ بِهِ الأَحْيَاءَ وَجَمَعْتَ بِهِ المُتفَوِّقَ وَفَرَّقْتَ بِهِ المُجْتَمِعَ وأَتْمَمْتَ بِهِ الكَلِمَاتِ وأَقَمْتَ بِهِ السَّمْوَاتِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَلِيَّكَ عَلِيً بْنِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ عِلَيْكِ الذَّابِّ عَنْ دِينِكَ والمُجَاهِدِ في سَبِيلِكَ، وأَقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِحِي، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآنَ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

#### الساعة الخامسة:

لمحمّد بن علي ﷺ وهي من زوال الشّمس إلى أربع ركعات من الزّوال يقول: ٱللَّهُمَّ رَبَّ الضِّيَاءِ والعَظَمَةِ والنُّورِ والكِبْرِيَاءِ والسُّلْطَانِ، تَجَبَّرْتَ بِعَظَمَةِ بِهَائِكَ، وَمَنَنْتَ عَلَىٰ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَدَلَلْتَهُمْ عَلَىٰ مَوْجُودِ رِضَاكَ، وَجَعَلْتَ لَهُمْ دَلِيلاً يَدُلُّهُمْ عَلَىٰ مَوْجُودِ رِضَاكَ، وَجَعَلْتَ لَهُمْ دَلِيلاً يَدُلُّهُمْ عَلَىٰ مَشِيئَتِكَ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّ مُحَمَّدِ ابْنِ يَدُلُّهُمْ عَلَىٰ مَشِيئَتِكَ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

#### السّاعة السادسة:

لجعفر بن محمّد عِلَيَ الطَّهر: يَا مَنْ كَبُرَ عَنْ مَوْجُودِ البَصَرِ يَا مَنْ تَعَالَىٰ عَنِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا مَنْ لَطُف عَنْ إِدْرَاكِ الأَوْهَامِ يَا مَنْ كَبُرَ عَنْ مَوْجُودِ البَصَرِ يَا مَنْ تَعَالَىٰ عَنِ الصِّفَاتِ كُلِّهَا يَا مَنْ جَلَّ عَنْ مَعَانِي الجَلاَلِ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ وَضِيَاءِ يَا مَنْ جَلَّ عَنْ مَعَانِي الجَلاَلِ أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجُهِكَ وَضِيَاءِ كَبْرِيَائِكَ، وأَسْأَلُكَ بِحَقِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَبْرِيَائِكَ، وأَسْأَلُكَ بِحَقِّ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ

#### في أدعية الساعات

السَّلامْ عَلَيْكَ، وأُقَدِّمُهُ بِيَّنَ يَدَيْ حَوَائِجِي، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

### السّاعة السّابعة:

لموسى بن جعفر الرضا عِلَيْ وهي من صلاة الظهر إلى أربع ركعات من قبل العصر: يَا مَنْ تَكْبُرُ عَنِ الأَوْهَامِ صُورَتُهُ، يَا مَنْ تَعَالَىٰ عَنِ الصَّفَاتِ نُورُهُ يَا مَنْ قَرُبَ عِنْدَ دُعَاءِ خَلْقِهِ يَا مَنْ دَعَاهُ المُضْطَرُّونَ وَلَجَا إلَيْهِ الخَائِفُونَ وَسَأَلَهُ المُؤْمِنُونَ وَعَبدَهُ الشَّاكِرُونَ وَحَمِدَهُ المُخْلِصُونَ، أَشَأَلُكَ بِحَقِّ نُورِكَ المُضِيءِ وَبِحَقِّ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ عَلَيْهِ الشَّاكِرُونَ وَحَمِدَهُ المُخْلِصُونَ، أَشَأَلُكَ بِحَقِّ نُورِكَ المُضِيءِ وَبِحَقِّ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ عَلَيْهِ الشَّلامُ عَلَيْكَ، وأَتَقَرَّبُ بِهِ إلَيْكَ وأَقَدَّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِحِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ السَّلامُ عَلَيْكَ، وأَتَقَرَّبُ بِهِ إلَيْكَ وأْقَدَّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَائِحِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

#### السّاعة الثّامنة:

لعليّ بن موسى الرضا عِلَيْ وهي من الأربع الرّكعات بعد الظهر إلى صلاة العصر: يَا خَيْرَ مَدْعُوِّ يَا خَيْرَ مَنْ أَعْطَىٰ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ يَا مَنْ أَضَاءَ بِٱسْمِهِ ضَوْءُ النَّهَارِ وأَظْلَمَ بِهِ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ، وَسَالَ بِاسْمِهِ وابِلُ السَّيْلِ، ورَزَقَ أَوْلِيَاءَهُ كُلَّ خَيْرٍ يَا مَنْ عَلاَ السَّمُواتِ نُورُهُ والأَرْضَ ضَوْوَهُ والشَّرْقَ والغَرْبَ رَحْمَتُهُ يَا وَاسِعَ الجُودِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّمُواتِ نُورُهُ والأَرْضَ ضَوْقُهُ والشَّرْقَ والغَرْبَ رَحْمَتُهُ يَا وَاسِعَ الجُودِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّمُواتِ نُورُهُ والأَرْضَ ضَوْقُهُ والشَّرْقَ والغَرْبَ رَحْمَتُهُ يَا وَاسِعَ الجُودِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وكذَا.

#### السّاعة التّاسعة:

لمحمّد بن علي ﷺ وهي من صلاة العصر إلى أن تمضي ساعتان يقول: يَا مَنْ دَعَاهُ المُضْطَرُونَ فَأَجَابَهُمْ والتَجَأَ إِلَيْهِ الخَائِفُونَ فَآمَنَهُمْ، وَعَبَدَهُ الطَّائِمُونَ فَشَكَرَهُمْ، وَصَلَاهُمْ وَسَلَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ وَنَسُوا نِعْمَتَهُ فَلَمْ يُخْلِ وَشَكَرَهُ المُؤْمِنُونَ فَحَبَاهُمْ، وأَطَاعُوهُ فَعَصَمَهُمْ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ وَنَسُوا نِعْمَتَهُ فَلَمْ يُخْلِ فَشَكَرَهُ المُؤْمِنُونَ فَحَبَاهُمْ، وأَطَاعُوهُ فَعَصَمَهُمْ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ وَنَسُوا نِعْمَتَهُ فَلَمْ يُخْلِ فَمُحَمَّدِ أَبْنِ مُنْكِرَهُ مِن قُلُوبِهِمْ وأَمْنَنَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَجْعَلِ آسْمَهُ مَنْسِيّاً عِنْدَهُمْ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدِ آبْنِ

#### في أدعية الساعات

عَلَيِّ عَلَيْهِ السَّلامْ حُجَّتِكَ البَالِغَةِ وَنِعْمَتِكَ السَّابِغَةِ وَمَحَجَّتِكَ الوَاضِحَةِ وأَقَدَّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوَاثِجِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

### الساعة العاشرة:

لعليّ بن محمّد ﷺ وهي من ساعتين بعد صلاة العصر إلى قبل أصفرار الشّمس: يَا مَنْ عَلَا فَعَظُمَ يَا مَنْ تَسَلَّطَ فَتَجَبَّر، وَتَجَبَّرُ فَتَسَلَّطَ يَا مَنْ عَلَّ فاسْتَكُبرَ في عِزِّهِ الشّمس: يَا مَنْ عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا مَنْ تَسَلَّطَ فَتَجَبَّر، وَتَجَبَّرُ فَتَسَلَّطَ يَا مَنْ عَزَ فاسْتَكُبرَ في عِزِّهِ يَا مَنْ مَذَ الظِّلَّ عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا مَنِ آمْتَنَّ بِالمَعْرُوفِ عَلَىٰ عِبَادِهِ يَا عَزِيزاً ذَا ٱنْتِقَامِ يَا مُنْتَقِماً يَا مَنْ مَنْ مَنْ مَكَمَّدٍ عَلَيْهُما السَّلامْ، وأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ بِعِزَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّرِكِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُما السَّلامْ، وأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ عَوانِجِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكذا.

## الساعة الحادية عشرة:

للحسن بن علي ﷺ وهي من قبل أصفرار الشّمس إلى أصفرار الشّمس الله أصفرار الشّمس يقول: يَا أَوَّلاً بِلاَ أَوْلِيَةٍ وَيَا آخِراً بِلاَ آخِريَةٍ يَا قَيُّوماً بِلاَ مُنْتَهَىٰ لِقِدَمِهِ يَا عزِيزاً بِلاَ ٱنْقِطَاعِ لِعِزَّتِهِ يَا مُتَسَلِّطاً بِلاَ ضَعْفٍ مِنْ سُلْطَانِهِ يَا كَرِيماً بِدَوَامٍ نِعْمَتِهِ يَا جَبَّاراً (() وَمُعِزّاً لأَوْلِيَائِهِ يَا خَبِيراً بِعِلْمِهِ يَا عَلِيماً بِقُدْرَتِهِ يَا قَديراً بِذَاتِهِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهُما السَّلامُ وأُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ حَوائِجِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَن تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

## الساعة الثانية عشرة:

للخلف الصّالح عَلَيْتَ إِلَيْ وهي من أصفرار الشّمس إلى غروبها يقول: يَا مَنْ تَوَحَّدَ بِنَفْسِهِ عَنْ خَلْقِهِ بِصُنْعِهِ يَا مَنْ عَرَّفَ نَفْسَهُ خَلْقَهُ بِلُطْفِهِ يَا مَنْ عَرَّفَ نَفْسَهُ خَلْقَهُ بِلُطْفِهِ يَا مَنْ مَنْ عَرَّفَ نَفْسَهُ خَلْقَهُ بِلُطْفِهِ يَا مَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِ سَلَكَ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ مَوْضَاتَهُ يَا مَنْ أَعَانَ أَهْلَ مَحَبَّتِهِ عَلَىٰ شُكْرِهِمْ يَا مَنْ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِدِينِهِ سَلَكَ بِأَهْلِ طَاعَتِهِ مَوْضَاتَهُ يَا مَنْ أَعَانَ أَهْلَ مَحَبَّدِهِ عَلَيْهِ السَّلامْ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ بِهِ وَأَقَدَّمُهُ بَيْنَ وَلَكُمُهُ بَيْنَ يَعْلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ يَدَيْ حَوَائِجِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: لأعدائه.

### في دعاء ختم القرآن

عَلَى مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ أَوْلِي الأَمْرِ الَّذِينَ آمَرْتَ بِطَاعَتِهِمْ وأَوْلِي الأَرْحَامِ الَّذِينَ آمَرْتَ بِطَاعَتِهِمْ وَأَهْلِي اللَّذِينَ آمَرْتَ بِعِرْفَانِ حَقِّهِمْ أَمُرْتَ بِصِلَتِهِمْ وَذَوِي القُرْبَى الَّذِينَ آمَرْتَ بِعِرْفَانِ حَقِّهِمْ وَالْمَوَالِي الَّذِينَ آمَرْتَ بِعِرْفَانِ حَقِّهِمْ وَأَهْلِ البَيْتِ الَّذِينَ آذَهُبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

وَروَىٰ إسحاق بن عمّار عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عَلَيَتُلَا أنّه قال: إنّ لله عزّ وجلّ ثلاث ساعاتٍ في اللّيل، وثلاث ساعاتٍ في النّهار، يُمجّد فيهنّ نفسه فأوّل ساعات النّهار حين تكون الشّمس من هذا الجانب، يعني من المشرق، مقدارها من العصر من هذا الجانب، يعني من المغرب إلى صلاة الأولى، وأوّل ساعات اللّيل في الثّلث الأخير من اللّيل إلى أن ينفجر الصّبح.

يقول الله تعالى: إنّي أنّا الله رَبُّ العَالَمِينَ، إِنِّي أَنَا الله العَظِيمُ، إِنِّي أَنَا الله العَزِيزُ الحَكِيمُ، إِنِّي أَنَا الله الغَفُورُ الرَّحِيمُ، إِنِّي أَنَا الله الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، إِنِّي أَنَا الله مَا لِنِّي أَنَا الله العَفْورُ الرَّحِيمُ، إِنِّي أَنَا الله خَالِقُ الخَيْرِ والشَّرِ، إِنِّي أَنَا الله لَمْ أَزَلُ وَلاَ أَزَالُ، إِنِّي أَنَا الله خَالِقُ الخَيْرِ والشَّرِ، إِنِّي أَنَا الله لَمْ أَزَلُ وَلاَ أَزَالُ، إِنِّي أَنَا الله الوَاحِدُ الله خَالِقُ الجَنَّةِ والنَّارِ، إِنِّي أَنَا الله بَدِيءُ كُلِّ شَيْءٍ وإِلَيَّ يَعُودُ، إِنِّي أَنَا الله الوَاحِدُ الصَّمَدُ، إِنِّي أَنَا الله عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ، إِنِّي أَنَا الله المَلِكُ القُدُوسُ السَلاَمُ المُؤْمِنُ الصَّمَدُ، إِنِّي أَنَا الله الحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ، لِيَ الأَسْمَاءُ المُصَوِّرُ، لِيَ الأَسْمَاءُ المُصْدِينُ الله الحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ، لِيَ الأَسْمَاءُ المُصْدِينُ الله الحَالِقُ البَارِئُ الله الحَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ، لِيَ الأَسْمَاءُ المُصْدِينُ الْهُ الحَبِيرُ المُتَعَالِ.

قال: ثمّ قال أبو عبد الله عَلَيْتُلَالِ لمن عنده: الكبرياء رداء الله فمن نازعه شيئاً من ذلك أكبّه الله في النّار. ثمّ قال: ما من عبد مؤمن يدعو الله عزّ وجلّ بهنّ مقبلًا بهنّ قلبه إلى الله، إلاّ قضى الله عزّ وجلّ له حاجته ولو كان شقيّاً، رجوت أن يحوّلُ سعيداً.

## دعاء ختم القرآن:

دعاء ختمة القرآن عن عليّ بن الحسين ﷺ: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعَنْتَنِي عَلَىٰ خَتْمِ كِتَابِ ٱنْزَلْتَهُ نُوراً وَهُدًى، وَجَعَلْتُهُ مُهَيْمِناً عَلَىٰ كُلِّ كِتَابِ ٱنْزَلْتُهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلَىٰ كُلِّ كِتَابِ ٱنْزَلْتُهُ، وَفَضَّلْتَهُ عَلَىٰ

## في دعاء ختم القرآن

كُلِّ حَدِيثٍ قَصَصْتَةً وَفُرْقَاناً فَرَقْتَ بِهِ بَيْنَ حَلاَلِكَ وَحَرَامِكَ، وَقُرْآناً أَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرَائِعِ أَحْكَامِكَ، وَكِتَاباً فَصَّلْتَةً لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاً، وَوَحْياً أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَنزِيلاً، وَجَعَلْتَةً نُوراً تَهْدِي بِهِ مِنْ ظُلَمِ الضَّلاَلَةِ والجَهَالَةِ بِاتِّبَاعِهِ، وَشِفاءً لِمَنْ أَنْصَتَ بِفَهْمِ التَّصْدِيقِ إلى آسْتِمَاعِهِ، وَمِيزَانَ قِسْطٍ لاَ يَجِيفُ عَنِ الحَقِّ لِسَانَةُ، وَنُورَ مُمَّدِي لاَ يَخْفَى عَلَى الشَّاهِدِينَ برُّهَانَةُ، وَعَلَمَ نَجَاةٍ لاَ يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنتَهِ وَلاَ تَنالُ مُدًى لاَ يَخْفَى عَلَى الشَّاهِدِينَ برُّهَانَةُ، وَعَلَمَ نَجَاةٍ لاَ يَضِلُّ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنتَهِ وَلاَ تَنالُ مُدَّى الهَاكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةٍ عِصْمَتِهِ، ٱللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنا المَعُونَةَ عَلَىٰ تِلاَوْتِهِ، وَسَهَّلْتَ بَعْرُونَ عِصْمَتِهِ، ٱللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنا المَعُونَةَ عَلَىٰ تِلاَوْتِهِ، وَسَهَّلْتَ بَيْدِي الهَلَكَاتِ مَنْ تَعَلَّقَ بِعُرْوَةٍ عِصْمَتِهِ، ٱللَّهُمَّ فَإِذْ أَفَدْتَنا المَعُونَةَ عَلَىٰ تِلاَوْتِهِ، وَسَهَلْتَ جَوَاسِيَ ٱلْسِنتِنَا بِحُسْنِ عِبَارَتِهِ، فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَرْعَاهُ حَقَّ دِعَايَتِهِ، وَيَدِينُ لَكَ باعْتِقَادِ التَسْلِيمِ بِمُحْكَمِ آبَاتِهِ وَيَفْزَعُ إلَى الإِفْرَارِ بِمُتَشَابِهِهِ وَمُحْكَمِ نِبْيَانِهِ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَهُ عَلَىٰ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَفَرِّقاً، وٱلْهَمْتَةُ عِلْمَ عَجَائِيهِ مُجْمَلاً، وَوَرَّثْتَنَا عِلْمَهُ مُفَسَّراً، وَفَضَّلْتَنَا عَلَىٰ مَنْ جَهلَ عِلْمَهُ، وَقَوَّيْتَنَا عَلَيْهِ لِتَرْفَعَنَا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ، ٱللَّهُمَّ فَكَمَا جَعَلْتَ قُلُوبِنَا لَهُ حَمَلَةً، وَعَرَّفْتَنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَفَضْلَهُ فَصَلٍّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الخَطِيبِ بِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الخُزَّانِ لَهُ، وٱجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَرفُ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِكَ حَتَّىٰ لاَ يُعَارِضَنَا الشَّكُّ في تَصْدِيقِهِ وَلاَ يَخْتَلِجَنَا الزَّبْغُ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ وَيَأْوِي مِنَ المُتَشَابِهَاتِ إِلَىٰ حِرْزِ مَعْقِلِهِ وَيَسْكُنُ في ظِلِّ جَناحِهِ، ويَهْتَدِي بِضَوْءِ مِصْباحِهِ وَيَقْتَدِي بِتَبَلُّج إِسْفَارِهِ، وَيَسْتَصْبِحُ بِمِصْبَاحِهِ وَلاَ يَلْتَمِسُ الهُدَىٰ في غَيْرِهِ، ٱللَّهُمَّ وَكَمَا نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَمَ الدُّلاَلَةِ عَلَيْكَ وأَنْهَجْتَ بِآلِهِ عَلَيْهِمُ السَّلامْ سُبُلَ الرِّضَا إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلِ القُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَىٰ أَشْرَفِ مَنَازِلِ الكَرَامَةِ وَسُلَّماً نَعْرُجُ فِيهِ إِلَىٰ مَحَلِّ السَّلاَمَةِ وَسَبَبًا نُجْزَىٰ بِهِ النَّجَاةَ في عَرْصَةِ القِيَامَةِ، وَذَرِيعَةً نَقْدُمُ بِهَا عَلَىٰ نَعِيم دَارِ المُقَامَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وٱحْطُطْ بِالقُرْآنِ عَنَّا ثِقْلَ الأَوْزَارِ، وَهَبْ لَنَا بِهِ حُسْنَ شَمَاثِلِ الأَبْرَارِ، وٱقْفُ بِنَا آثَارَ الَّذِينَ قَامُوا لَكَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وأَطْرَافَ النَّهَارِ حَتَّىٰ ثُطَهِّرَنَا مِنْ كُلِّ دَنَسَ بِتَطْهِيرِهِ وَتَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِينَ ٱسْتَضَاءُوا بنُورِهِ، وَلَمْ يُلْهِهمُ الأَمَلُ عَنِ العَمَلِ فَيَقْطَعَهُمْ بِخُدَعٍ غُرُودِهِ.

# في دعاء ختم القرآن

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وٱجْعَلِ القُرْآنَ لَنَا في ظُلَم اللَّبَالِي مُؤْنِساً، وَمِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ وَخَطَرَاتِ الوَسَاوِسِ حَارِساً، ولأَقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إلى المَعَاصى حَابِساً، ولأَلْسِنتَنا عَنِ الخَوْضِ في البَاطِلِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ مُخْرِساً، ولِجَوَارِحِنا عَنِ ٱقْتِرَافِ الآثَام زَاجِراً وَلِمَا طَوَتِ الغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّح الاعتِبَارِ نَاشِراً، حَتَّىٰ تُوصِلَ إِلَىٰ قُلُوبِنَا فَهْمَ عَجَائِيهِ وَزَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الجِبَالُ الرَّوَاسِي عَلَىٰ صَلاَبَتِهَا عَن ٱحْتِمَالِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِهِ وآدِمْ بِالقُرْآنِ صَلاَحَ ظَاهِرِنا، وٱحْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الوَسَاوِس عَنْ صِحَّةِ ضَمَاثِرِنا، وٱغْسِلْ بِهِ رَيْنَ قُلوبِنَا وَعَلاَئِقَ أَوْزَارِنَا وٱجْمَعْ بِهِ مُنْتَشِرَ أَمُورِنا، وأَرْوِ بِهِ فِي مَوْقِفِ العَرْضِ عَلَيْكَ ظَمَأَ هَوَاجِرِنَا، وأَكْسُنَا بِهِ خُلَلَ الْأَمَانِ يَوْمَ الفَزَع الأَكْبَرِ في نُشُورِنَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وٱجْبُرْ بِالقُرْآنِ خَلَّنَا مِنْ عَدَمَ الإِمْلاَقِ، وَسُقْ إِلَيْنَا بِهِ رَغَدَ العَيْشِ وَخِصْبَ سَعَةِ الأَرْزَاقِ وَجَنَّبْنَا بِهِ مِنَ الضَّرَائِبَ المَذْمُومَةِ وَمَدَانِي الأَخْلاَقِ، وٱعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هُوَّةِ الكُفْرِ وَدَوَاعِي النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَكُونَ لَنَا في القِيامَةِ إِلَىٰ رِضُوَانِكَ وَجِنَانِكَ قَائِداً، وَلَنَا في الدُّنْيَا عَنْ سَخَطِكَ وَتَعَدِّي حُدُودِكَ ذَائِداً، وَلَنَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيلِ حَلاَلِهِ وَتَحْرِيم حَرَامِهِ شَاهِداً، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَهَوِّنْ بِالقُرْآنِ عِنْدَ المَوْتِ عَلَىٰ أَنْفُسِنَا كَرْبَ السِّيَاقِ وَجَهْدَ الأَنِينِ وَتَرَادُفَ الحَشَارِج إِذَا بَلَغَتِ النُّقُوسُ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَتَجَلَّىٰ مَلَكُ المَوْتِ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الغُيُوبِ وَرَمَاهَا عَنْ قَوْسِ المَنايَا بِأَسْهُم وَحْشَةِ الفِرَاقِ وَدَافَ لَهَا مِنْ ذُعَافِ مَرَارَةِ المَوْتِ كَأْسَأَ مَسْمُومَةَ المَذَاقِ وَدَنَا مِنْهَا إِلَى الآخِرَةِ رَحِيلُ الفِرَاقِ، وَصَارَتِ الأَعْمَالُ قَلاَئِدَ فِي الأَعْنَاقِ، وَكَانَتِ القُبُورُ هِيَ المَأْوَىٰ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْم التَّلاَقِ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَبَارِكْ لَنَا فِي حُلُولِ دَارِ البِلَىٰ، وَطُولِ المُقَامَةِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثَّرَىٰ وآجْعَلِ القُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيْرَ مَنَازِلِنَا، وآفْسَحْ لَنَا بِرَحْمَتِكَ في ضِيقِ مَلاَحِدِنا وَلاَ تَفْضَحْنَا في حَاضِرِي القِيَامَةِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنا، وآرْحَمْ بِالقُرْآنِ في مَوْقِفِ مَلاَحِدِنا وَلاَ تَفْضَحْنَا في حَاضِرِي القِيَامَةِ بِمُوبِقَاتِ آثَامِنا، وآرْحَمْ بِالقُرْآنِ في مَوْقِفِ العَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنا، وَثَبَّتْ بِهِ عِنْدَ ٱضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ المَجَازِ عَلَيْهَا زَلَلَ العَرْضِ عَلَيْكَ ذُلَّ مَقَامِنا، وَثَبَّتْ بِهِ عِنْدَ ٱضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ المَجَازِ عَلَيْهَا زَلَلَ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُلِّ مَقَامِنا، وَثَبَّتْ بِهِ عِنْدَ ٱضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّمَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشَدَائِدٍ الْقَدَامِنَا، وَنَوِّرْ بِهِ قَبْلَ البَعْثِ سُدَفَ قُبُورِنَا، وَنَجِّنَا بِهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشَدَائِدٍ

# في صلاة أول الشهر

أَهْوَالِ يَوْمِ الطَّامَةِ، وَبَيَضْ وُجُوهَنَا يَوْمَ تَسُودُ وُجُوهُ العُصَاةِ الظَّلَمَةِ فِي يَوْمِ الحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ، وَأَجْعَلُ لَنَا فِي صُدُورِ المُؤْمِنِينَ وُدَّا، وَلاَ تَجْعَلِ الحَيَاةَ عَلَيْنَا نَكَداً، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا بلَّغَ رِسَالاَتِكَ، وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ وَنَصَحَ لِعِبادِكَ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْ نَبِيَّا صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَوْرَبَ النَّبِيِّينَ مِنْكَ مَجْلِساً، وأَمْكَنَهُمْ مِنْكَ شَفَاعَة، وأَجَلَّهُمْ لَدَيْكَ قَدْراً، وأَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جَاها اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مَنْكَ شَفَاعَة وَقَرِّبُ وَسِيلَتَهُ وَبَيْضُ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحْمَّدٍ وآلِهِ مَوْدَة وأَنْعَ مُرَاءًة وأَنْعَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مَنْكَ مَنْ مِنْكَ عَلَىٰ مُعَلِّهِ وَخُذْ بِنَا مِنهَاجَهُ وَالْسَقِي وَتُوفَّنَا عَلَىٰ مِنَانَهُ وَعَظَّمْ بُرُهَانَهُ وَنَقَلْ مِيزَانَهُ وَتَقَبَلُ شَفَاعَتَهُ وَقَرِّبُ وَسِيلَتَهُ وَبَيْضُ مُحَمَّدٍ وآلِهِ مَا مُؤَلِّ مِيزَانَهُ وَتَقَبَلُ شَفَاعَتُهُ وَقُرِبُ وَسِيلَتَهُ وَبَيْضُ وَالْمَهُ وَالْمَعْ وَالْمَالُ مَن مَنْ مَلَكُ مِن مِسَلِكَ وَمَظَى مَا يَأْمُلُ مِن خَيْرِكَ وَفَضْلِكَ وَالْمُولِ وَمَوْلَ اللَّهُمَّ اجْزِهِ بِمَا بَلَغَ مِنْ رِسَالاَتِكَ وأَدَىٰ وَكَرَامَتِكَ إِنَكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَفَضْلٍ كَرِيمٍ، ٱللَّهُمَّ اجْزِه بِمَا بَلَغَ مِنْ رِسَالاَتِكَ وأَدَىٰ وَكَرَامَتِكَ إِنْكَ وَنَصَعَ لِعِبَادِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ أَحَداً مِنَ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ وأَنْكُ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ وَمَلْكُ مَن رِسَالاَتِكَ وَمَعْمَ اللهَ وَعَلَى اللهِ الطَّيِّينِ الطَّهِمِينَ المُطَوفِينَ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَعْمَ الوَكِيلُ وَمَلْمُ مَا مُؤَوْتِهُ الْمُومِينَ وَرَحْمَةُ اللهُ وَمَرَكُونُ المُومِلُونَ وَالْمَالَ مَا جَزَيْتَ أَحْدا مِن المَلامُ وَحُمْةً اللهُ وَبَعْمَ الوَكِيلُ المُؤْمِنِ الطَّيْمِينَ الطَالِمِينَ الطَّهُمُ الوَكِيلُ المُؤْمِنَ المَالِولَ وَالْعَلَى الْمَعْمَ الْوَكِيلُ الْمُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المَا مُؤْمِنَا المُعْمَا الوَكِيلُ المُومِ الْمَعْمَ الْوَكُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا المُعْمَا الْع

# صلاةٌ في أوّل كلّ شهر:

أخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد القمّي عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي عن محمّد بن عيسى الأشعريّ عن القمّي عن محمّد بن حسّان عن الوشّاء، يعني الحسن بن عليّ بن بنت إلياس الخزّاز قال: كان أبو جعفر محمّد بن عليّ عَلَيْكُالِا إذا دخل شهرٌ جديد، يصلّي أوّل يوم منه ركعتين، يقرأ في أوّل ركعة الحمّد مرّةً، وقُل هُوَ الله أَحَدُ لكلّ يوم إلى آخره وفي الرّكعة الأخرى الحمد، وإنّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ مثلُ ذلك ويتصدّق بما يتسهّل يشتري به سلامة ذلك الشهر كلّه.

#### في صلاة الكسوف

# فصل: في ذكر العبادات التي لا تختص بوقتٍ بعينه

هذا الفصل يشتملُ على نوعين: أحدهما مفروض، والآخر مسنون، فالمفروض منه هو ما يحصل سببه الموجبُ له في الشّرع وهو ثلاثة أقسام: أحدها صلاة الكسوف، والآخر الصّلاة على الأموات، والثّالث ما يوجبه الإنسان على نفسه بالنّذر والعهد، فإنه يلزمه حسب ما نذره أن يقوم به، والمسنوناتُ منها ما يقف على شرطٍ وهو صلاة الاستسقاء فإنّها تصلّىٰ عند جَدْب الأرض والقحط، ومنها ما لا يقف على شرطٍ، بل هو بحسب ما يعرض للإنسان من الدّاعي إليه كصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، فأمّا صلاة العيدين فإنّا نذكرها عند سياقة عبادة السنة من أوّلها إلى آخرها على الترتيب إن شاء الله.

## فصل: في ذكر صلاة الكسوف

هذه الصّلاة فريضةٌ عند أربعة أشياء: كسوف الشّمس، وخسوف القمر، والرّياح المظلمة والزّلازل، وهي عشر ركعات بأربع سجدات: يستفتح الصّلاة فيقرأ الحَمْد، وسورة، ثمّ يركع، ويطول الرّكوع بمقدار زمان القراءة، ثمّ يرفع رأسه، فيقول: الله أكْبرُ ثمّ يعود إلى القراءة إن كان يريد آستفتاح سورة، قرأ أوّلاً الحَمْد، وإن كان من وسط سورة بدأ من الموضع الّذي أنتهى إليه. ثمّ يركع مثل الأوّل هكذا خمس مرّات، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وسجد بعده سجدتين، ثمّ يقوم إلى الثانية فيصلّي خمس ركعاتٍ مثل الأوّلة سواء، ويقول في العاشرة: سَمعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، ويقنت في الثانية والرّابعة والسّادسة والثّامنة والعاشرة بعد القراءة قبل الرّكوع، ويُستحبُّ أن تصلّى هذه الصّلاة في جماعة، وإن صُلّيت فرادى جاز، ويجب قضاؤها على من تركها متعمّداً، ومن لم يعلم ثمّ علم، فإن كان القرص قد أحترق كله قضاها، وإن كان بعضه لم يلزّمه ذلك، وإن تركها متعمّداً مع أحتراق جميع القرص قد أحترق كله قضاها مع الغسل، ووقت هذه الصّلاة إذا أبتدأ في الاحتراق، وإذا أبتداً في الانجلاء فقاها مع الغسل، ووقت هذه الصّلاة إذا أبتداً في الاحتراق، وإذا أبتداً في الانجلاء فقد خرج وقتها، فإن فرغ منها قبل آخر الوقت أستحبّ له إعادتها، وإلاّ تشاغلَ بذكر الله وقراءة القرآن إلى أن ينجلي، ويُستحبّ قراءة السُّور الطّوال فيها كالكهف والأنبياء وغير ذلك.

## في الصلاة على الأموات

# فصل: في ذكر الصّلاة على الأموات

الصّلاة على الأموات فرضٌ على الكفاية، إذا قام بها قومٌ سقط عن الباقين. وتجب الصّلاة على كلّ ميّت مسلم إذا كان له ستّ سنين فصاعداً، ذكراً كان أو أنثى حرّاً أو عبداً، فإن كان دون ستّ سنين صلّي عليه اُستحباباً، وأولى النّاس بالصّلاة على الميّت أولاهم بميراثه من الذّكور، والزّوج أحقّ بالصّلاة على الزّوجة من وليّها.

وينبغي أن يصلّى على الميّت أيّ وقت كان من ليل أو نهارٍ ما لم يك وقت فريضة حاضرة. والأفضل أن يصلّى على الميّت مع الطّهارة، وليس ذلك شرطاً في صحّتها، وليس من شرطها القراءة ولا التسليم، بل هي خمس تكبيرات، بينهن أربعة أدعية، فيكبّر الإنسان. فيقول: ٱلله أكبُر، أشْهَدُ أنْ لاَ إِله إلاَ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ. ثُمّ يكبّر ثانية ويقول: ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرُحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، كأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ مُعَرَدِثُ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأرْحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، كأَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ثمّ يكبّر ثالثة ويقول: ٱللَّهُمَّ آغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ والمُؤمِناتِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَلَكُ مُجِيبُ الدَّعَواتِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ويقول: ٱللَّهُمَّ عَبْدُكَ ٱبنُ عَبْدِكَ وآبنُ أَمَتِكَ وَالْمُهُمُ عَبْدُكَ آبنُ عَبْدِكَ وآبنُ أَمَتِكَ مَرَا لِكُ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَلِ بِهِ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنهُ إِلاَ خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. ٱللَّهُمَّ عَبْدُكَ آبنُ عَبْدِكَ وآبنُ أَمْتِكَ نَرَلَ بِكَ وآنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ مِنهُ إِلاَّ خَيْراً وآنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. ٱللَّهُمَّ عَبْدُكَ آبنُ عَبْدُكَ آبنُ عَبْدِكَ وآبنُ أَمْتِكَ مَنْ كَانَ يَتَولَأَهُ مَنْ كَانَ يَتَولَلْهُ مَنْ كَانَ يَتَولَأَهُ مَا الطَّاهِرِينَ.

وإن كان مخالفاً معانداً دعا عليه ولعنه. وإن كان مستضعفاً قال: ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَجِيمِ إلىٰ آخر الآية. وإن كان لا يعرف مذهبه قال: ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذِهِ نَفْسٌ أَنْتَ أَحْيَيْتُهَا وأَنْتَ أَمَتُهَا وأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيتَهَا فَاحْشُرْهَا مَعَ مَنْ تَوَلَّتُ. وإن كان طفلاً قال: ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ لَنَا ولأَبوَيْهِ فَرَطاً. ويكبر الخامسة ثمّ ينصرف، فإن كان إماماً لا يبرح حتى ترفع الجنازة.

#### صلاة الاستسقاء:

إذا أجْدَبتِ البلاد وقلّت الأمطار وقحِط الزّمان، يُستحبّ أن يلتجي الناس إلى الله تعالى ويستسقوا الغيث. وينبغي للإمام أن يتقدّم إليهم أن يصوموا يوم السّبت والأحد والاثنين، فإذا أصبح يوم الاثنين خرج الإمام والنّاس كما يخرجون إلى العيد مشاة بين يديه المؤذّنون في أيديهم العنز، فإذا أنتهوا إلى المصلّى صلّى بالنّاس ركعتين بغير أذان ولا إقامة كهيئة صلاة العيد باثنتي عشرة تكبيرة، سبع في الأولى، وخمس في الثّانية بعد القراءة، منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الرّكوع، يفصل بين كلِّ تكبيرتين بدعاء، فإذا سلّم صعد المنبر وقلّب رداءه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثمّ يستقبل القبلة، فيكبر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت يميناً إلى النّاس، فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل النّاس فيحمد الله مائة تحميدة، ثمّ يرفع يديه فيدعو ويدعون معه فإنَّ الله تعالى يستجيب لهم.

ويستحبّ أن يدعو بهذه الخطبة: روي أنَّ أمير المؤمنين عَلَيْسَلِهِ خطبَ بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء فقال: الحَمْدُ لله سابغ النَّعَم وَمُفَرِّجِ الهَمِّ وَبَارِئ النَّسَمِ النَّعِ جَعَلَ السَّمُواتِ المُرْسَاةَ عِمَاداً، والجِبَالَ أَوْتَاداً، والأَرْضَ لِلْعِبَادِ مِهَاداً، وَمَلاَئِكَتَهُ الَّذِي جَعَلَ السَّمُواتِ المُرْسَاةَ عِمَاداً، والجِبَالَ أَوْتَاداً، والأَرْضَ لِلْعِبَادِ مِهَاداً، وَمَلاَئِكَتَهُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ عَلَىٰ أَمْطَائِهَا، وأَقَامَ بِعِزَّتِهِ أَرْكَانَ العَرْشِ، وأَشْرَقَ بِضَوْئِهِ مُلَىٰ أَرْجَائِهَا وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ عَلَىٰ أَمْطَائِهَا، وأقامَ بِعِزَّتِهِ أَرْكَانَ العَرْشِ، وأَشْرَقَ بِضَوْئِهِ شُعَاعَ الشَّمْسِ، وأَطْفَأ بِشُعَاعِهِ ظُلْمَةَ الغَطَشِ، وَفَجَرَ الأَرْضَ عُبُوناً والقَمَرَ نُوراً والنَّجُومَ بُهُوراً ثُمَّ تَجَلَّىٰ فَتَمَكَّنَ، وَخَلَقَ فَأَتَقَنَ، وأَقَامَ فَتَهَيْمَنَ، فَخَضَعَتْ لَهُ نَحُوهُ المُسْتَكْبِرِ وَطُلِبَتْ إِلَيْهِ خَلَّةُ المُتَمَسْكِن.

ٱللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِكَ الرَّفِيعَةِ وَمَحَلَّتِكَ المَنِيعَةِ وَفَضْلِكَ البَالِغِ وَسَبِيلِكَ الوَاسِعِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا دَانَ لَكَ وَدَعَا إِلَىٰ عِبَادَتِكَ وَوَفَىٰ بِعُهُودِكَ وَأَنْفَذَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِكَ إِلَىٰ عِبَادِكَ القَائِمِ بِأَحْكَامِكَ أَحْكَامَكَ وَأَمِينِكَ عَلَىٰ عَهْدِكَ إِلَىٰ عِبَادِكَ القَائِمِ بِأَحْكَامِكَ وَمُرِيدِ مَنْ أَطَاعَكَ وَقَاطِعِ عُذْرِ مَنْ عَصَاكَ. ٱللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ وَمُرِيدِ مَنْ أَطَاعَكَ وَقَاطِعِ عُذْرِ مَنْ عَصَاكَ. ٱللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ

نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ، وأَنْضَرَ مَنْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ بِسِجَالِ عَطِيَّتِكَ، وأَقْرَبَ الأَنْبِيَاءِ زُلْفَةً يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَكَ، وَأَوْفَرَهُمْ صُفُوفَ أُمَّةٍ في جَنَّاتِكَ، كَمَا لَمْ القِيَامَةِ عِنْدَكَ، وَأَكْثَرَهُمْ صُفُوفَ أُمَّةٍ في جَنَّاتِكَ، كَمَا لَمْ يَسْجُدْ لِلأَحْجَارِ، وَلَمْ يَسْتَحِلَّ السِّبَاءَ، وَلَمْ يَشْرَبِ الدِّمَاءَ.

ٱللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ فَاجَأَتْنَا المَضَائِقُ الوَعِرَةُ، وَٱلْجَأَتْنَا المَحَابِسُ العَسِرَةُ، وَعَظَّنْنَا عَلاَئِقُ الشَّيْنِ، وَتَقَلَّلُتْ عَلَيْنَا لَوَاحِقُ المَيْنِ، واَعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ، وأَعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ، وأَخْلَفَتْنَا مَخَائِلُ الجُودِ، وَٱسْتَظْمَأْنَا لِصَوَارِخِ العَوْدِ، فَكُنْتَ رَجَاءَ المُسْتَيُسِ والثُقَّةَ لِلْمُلْتَمِسِ، نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الأَنَامُ وَمَنعَ الغَمَامُ وَهَلَكَ السَّوَامُ بَا حَيُ بَا قَيُومُ عَدَدَ الشَّجِرِ والنَّجُومِ والمَلاَئِكَةِ الصُّفُوفِ والعَنانِ المَكْفُوفِ، أَنْ لاَ تَرُدَّنَا خَائِينَ، وَلاَ الشَّجَرِ والنَّجُومِ والمَلاَئِكَةِ الصُّفُوفِ والعَنانِ المَكْفُوفِ، أَنْ لاَ تَرُدَّنَا خَائِينَ، وَلاَ تُواخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا، وَلاَ تُحَاصَنا (١) بِذُنُوبِنَا وَآنشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ المُثَاقِ والنَبَاتِ المُونِقِ، والرَّبِيعِ المُعْدِقِ وآمْنُنْ عَلَىٰ عِبادِكَ بِتَنْوِيعِ الثَّمَرَةِ، وأَخِي بِلاَدَكَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ، المُونِقِ، والرَّبِيعِ المُعْدِقِ وآمْنُنْ عَلَىٰ عِبادِكَ بِتَنْوِيعِ الشَّمَرَةِ، وأَخِي بِلاَدَكَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَةِ، وأَشْهِدْ مَلاَئِكَتَكَ الكِرَامَ السَّفَرَة سُقْبًا مِنْكَ نَافِعَةً دَائِمَةً غُزْرُهَا، واسِعاً دَرُّهَا سَحَاباً وَابِلاً سَرِيعاً عَاجِلاً، تُحْيِي بِهِ ما قَدْ مَاتَ، وتَرُدُ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هُو آتِ.

ٱللَّهُمَّ ٱسْقِنَا عَيْثاً مُغِيثاً مُمْرِعاً طَيِّباً طَبِقاً مُجَلْجَلاً، مُتَنابِعاً خُفُوقُهُ، مُنْبَجِسَةً بُرُوقُهُ مُرْتَجِسَةً هُمُوعُهُ، وَسَيْبُهُ مُسْتَذِرٌ، وَصَوْبُهُ مُسْبَطِرٌ، وَلاَ تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَبَرْدَهُ عَلَيْنا حُسُوماً وَضَوْءَهُ عَلَيْنا رُجُوماً وَمَاءَهُ أَجَاجاً وَنَبَاتَهُ رَمَاداً رِمْدَاداً. ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ عَلَيْنا حُسُوماً وَضَوْءَهُ عَلَيْنا رُجُوماً وَمَاءَهُ أَجَاجاً وَنَبَاتَهُ رَمَاداً رِمْدَاداً. ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَهَوَادِيهِ والظَّلْمِ وَدَوَاهِيهِ والفَقْرِ وَدَوَاعِيهِ يَا مُعْطِيَ الْجَيْرَاتِ مِنْ آمَاكِنِها مِنْ المَّالِيقِ والفَقْرِ وَدَوَاعِيهِ يَا مُعْطِي الْجَيْرَاتِ مِنْ آمَاكِنِها وَنَواهِيهِ والفَقْرِ وَدَوَاعِيهِ يَا مُعْطِي الْجَيْرَاتِ مِنْ آمَاكِنِها وَمُوسِلَ البَرَكَاتِ مِنْ مَعَادِنِها مِنْكَ الْعَيْثُ المُغِيثُ، وأَنْتَ الجُينَ الْمُعْنَاثُ الْمُعْنِيثُ، وأَنْتَ الْجَياثُ المُسْتَغَفْرُ الْعَقَالُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجِهَالاَتِ مِنْ ذُنُوبِنا، وأَنْتَ المُسْتَغْفَرُ الْعَقَالُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجِهَالاَتِ مِنْ ذُنُوبِنا، ونَتُ المُسْتَغْفَرُ الْعَقَالُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجِهَالاَتِ مِنْ ذُنُوبِنا، وأَنْتَ المُسْتَغْفَرُ الْعَقَالُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجِهَالاَتِ مِنْ ذُنُوبِنا، ونَتُ المُسْتَغْفَرُ الْعَقَالُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجِهَالاتِ مِنْ خُطَايَانانا.

ٱللَّهُمَّ فَأَرْسِلُ عَلَيْنَا دِيمَةً مِدْرَاراً، وأَسْقِنَا الغَيْثَ وَاكِفاً مِغْزَاراً، غَيْثاً واسِعاً،

<sup>(</sup>١) لا تحاصًنا بذنوبنا: أي لا تجعل لنا فيها حصة. والحصة النصيب. وفي نسخة ثانية: ولا تخاصًنا.

#### في صلوات الحوائج

وَبَرَكَةً مِنَ الْوَابِلِ نَافِعَةً بُدَافِعُ الْوَدْقَ فِيهَا الْوَدْقُ دِفَاعاً، وَيَتْلُو الْقَطْرَ مِنْهَا الْقَطْرُ غَيْرً خُلَّبٍ بِرُقُهُ، وَلاَ مُكذّب رَعْدُهُ وَلاَ عَاصِفَةٍ جَنَائِيهُ، بَلْ رِيّاً يَغُصُّ بِالرِّيِّ رَبَابُهُ، وَفَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ، وَجُرَىٰ آثَارَ هَيْدَبِهِ جَنَابُهُ سُقْياً مِنْكَ مُحْبِيةً مُرْوِيةً مُحْفِلَةً مُفْضِلَةً مُتَصِلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا نَامِياً زَرْعُها نَاضِراً عُودُها ثامِراً فَرْعُها مُمْرِعةً آثَارُها جَارِيةً بالخِصْبِ مُتَصِلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا نَامِياً زَرْعُها الْصَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُحْبِي بِهَا الْمَيْتَ مِنْ بِلاَدِكَ وَتُنْمِمُ وَالْحَيْرِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تَنْعَسُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُحْبِي بِهَا المَيْتَ مِنْ بِلاَدِكَ وَتُنْمِعُ بِهَا الْمَجْدِبُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَى مِنْ خَلْقِكَ، والخَيْرِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تَنْعَسُ بِهَا الْمُحْرُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَعُمُّ بِهَا الْمَيْتَ مِنْ بِلاَدِكَ وَتُنْعِمُ بِهَا الْمَحْرِيقِ وَتُعْمُ بِهَا الْمُحْرِبُ بِهَا الْمَحْرُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَتَعُمُّ بِهَا الْمُحْرِبُ بِهَا الْمُعْرِبِهُ وَتَعُمُّ بِهَا الْمُعْرَبِة وَيَعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ مَتَعْمَ عَلَى المَعْمَلِ وَتَعْمَ عَلَيْنَا بِعَلَى الْمُعْرِبَةِ وَبِلاَدِكَ الْمُعْرِبَة وَلَ الْمُعْرَانُهَا وَيَدْمَلُ وَلَاكُمُ مَنْ مِنْكُ الْمُعْرِبَة وَلَا لَعْنَى مِنْ بَعْدِ مَا فَعَلَ الشَفْهَاءُ مِنَا، فَإِنَّكَ الْمُعْرَافِكَ مَانِكَ مَنْ بَعْدِ مَا فَنَطُوا، وَتَشَكُونَ وَآئِنَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.

# صلوات الحوائج:

فأمّا صلاة الحوائج فقد ذكرنا طرفاً منها في عمل الجمعة، وممّا لم نذكره ما رواه سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عَلَيْتُكُلِدُ أنّه قال: إنّ أحدكم إذا مرض دعا الطّبيبَ وأعطاه، وإذا كانت له حاجةٌ إلى سلطان رشى البوّاب وأعطاه، ولو أنّ أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى، وتَطَهّر وتصدّق بصدقةٍ قلّت أو كثرت، ثم دخل

#### في صلوات الحوائج

المسجد، فصلّى ركعتين، فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النّبيِّ وأهل بيته. ثمّ قال: ٱللَّهُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَخَافُ مِنْ كَذَا وَكَذَا لآتَاهُ الله ذٰلِكَ. وهي اليمين الواجبة وما جعل الله تعالى عليه في الشّكر.

# صلاة أخرى للحاجة:

روي موسى بن القاسم البجليّ عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سهل عن أشياخهما عن أبي عبد الله علي الله على إذا حضرت لك حاجةٌ مهمّةٌ إلى الله عزّ وجلّ، فصُمْ ثلاثة أيّامٍ متوالية: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله فاغتسل والبَس ثوباً جديداً، ثمّ أصعَدْ إلى أعلىٰ بيتٍ في دارك، وصلّ فيه ركعتين، وأرفع يديك إلى السّماء. ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ إنِّي حَلَلْتُ بِسَاحَتِكَ لِمَعْرِفَتِي بِوَحْدَانِيَّكِ وَأَنَّهُ لاَ قَادِرَ عَلَىٰ حَاجَتِي غَيْرُكَ، وقدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَمَا يَوَ مُحَدِّانِيِّكَ وَصَمَدَانِيَّكَ وَأَنَّهُ لاَ قَادِرَ عَلَىٰ حَاجَتِي غَيْرُكَ، وقدْ عَلِمْتُ يَا رَبِّ أَنَّهُ كُلَمَا وَمُنْ مُعَلِّمٍ، وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ، فَأَسْأَلُكَ بِإسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الجِبَالِ فَنُسِفَتْ عَيْرُ مُعَلِّمٍ، وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِّفٍ، فَأَسْأَلُكَ بِإسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الجِبَالِ فَنُسِفَتْ عَيْرُ مُعَلِّمٍ، وَاسِعٌ غَيْرُ مُتَكَلِفٍ، فَأَسْأَلُكَ بِإسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الجِبَالِ فَنُسِفَتْ وَعَلَى السَّمَاءِ فَانشَقَتْ، وَعَلَى النَّجُومِ فَانْتَشَرَتْ، وَعَلَى الأَرْضِ فَسَبَّحَتْ، وأَسْأَلُكَ بِاللَحقِ اللَّذِي جَعَلْتُهُ عِنْدُ مُحَمَّدٍ والأَنْتَشَرَتْ، وَعَلَى الأَرْضِ فَسَبَّعِتْ، وأَسْأَلُكَ بِاللَحقِ اللَّذِي جَعَلْتُهُ عِنْدُ مُحَمَّدٍ والأَنْتُشَرَتْ، وَعَلَى الأَرْضِ فَسَبَّعِ مُؤَى وَلاَ مُتَهْمٍ في قَضَائِكَ وَلاَ مُتَهْمٍ في عَدْلِكَ.

وتلصق خدّك الأيمن بالأرض، وتقول: ٱللَّهُمَّ إِنَّ يُونُسَ بْنَ مَتَّىٰ عَبْدُكَ دَعَاكَ في بَطْنِ الحُوتِ وَهُوَ عَبْدُكَ فاسْتَجَبْتَ لَهُ وَأَنَا عَبْدُكَ أَدْعُوكَ فَاسْتَجِبْ لِي. ثمّ قال أبو عبد الله عَلَيْتَلِيدٌ: إذا كانت لي حاجة فأدعو بهذا الدّعاء، فأرجع وقد قُضيَتْ.

# صلاة أُخرى للحاجة:

روى مقاتل بن مقاتل قال، قلتُ للرّضا عَلَيْ جُعلتُ فداك، علّمني دعاءً لقضاء الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجةٌ إلى الله تعالى مهمةٌ، فاغتسِلْ وٱلبَس أنظف ثيابك، وشمّ شيئاً من الطّيب، ثمّ آبرز تحت السّماء، فصلِّ ركعتين، تفتتح الصّلاة فتقرأ فاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ خمس عشر مرّة، ثمّ تركع فتقرأ خمس عشر مرّة فتم تركع فتقوا خمس عشر مرّة على مثال صلاة التسبيح غير أنّ القراءة خمس عشر مرّة. ثمّ تسجد فتقول في سجودك: ٱللَّهُمَّ إِنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِكَ إِلَىٰ قَرَارِ أَرْضِكَ فَهُو بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌ سِوَاكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الله الحَقُّ المُبِينُ ٱقْضِ لِي حَاجَةً كَذَا وَكَذَا السَّاعة السَّاعة وتلح فيما أردت.

#### صلاة الشكر:

روى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عَلَيْتُمَلِّرٌ قال، قال في صلاة الشّكر: إذا أنعم الله عزّ وجلّ عليك بنعمة، فصلّ ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ وتقرأ في الثّانية بفاتحة الكتاب، وَقُلْ يَا أَيُّها الكافرون، وتقول في الرّكعة الأولى في ركوعك وسجودك: الحَمْدُ لله شُكراً شُكْراً وحَمْداً. وتقول في الرّكعة الثّانية في ركوعك وسجودك: الحَمْدُ لله الّذِي ٱسْتَجَاب دُعَائي وأعْطاني مَسْأَلَتِي.

#### صلوات الاستخارة:

روى يحيى الحلبيّ عن عمر بن حريث قال، قال أبو عبد الله عَلَيْتُلَالِدُ : صَلّ ركعتين، وأستخر الله فوالله ما أستخار الله مسلمٌ إلاّ خار الله له البتّة.

وروى جابر عن أبي جعفر عَلَيْتَكِلاً قال: كان عليّ بن الحسين عَلَيْتَلَالاً إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق، تطهّر، ثم صلّى ركعتين للاستخارة، يقرأ فيهما سورة الحشر، وسورة الرّحمٰن، ثمّ يقرأ المعوّذتين. ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ إنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا خَيْراً لِي فِي دِيني وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ، فَيسَرّهُ لي عَلَىٰ أَحْسَنِ

## في صلاة الشكر والاستخارة

الوُجُوهِ وأَجمَلِهَا، ٱللَّهُمَّ وإِنْ كَانَ كَذَا وكَذَا شَرَّاً لِي في دِيني وَدُنْبَايَ وآخِرَتِي وَعَاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي عَلَىٰ أَحْسَنِ الوُجُوهِ، رَبِّ آغْزِمْ لِي علَىٰ رُشْدِي وإِنْ كَرِهْتُ ذلِكَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِي.

# رواية أخرى في صلاة الاستخارة:

روى الحسن بن عليّ بن فضّال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عَلَيْتُلِلاً لابن أسباط، فقال له: ما ترى له؟ وأبن أسباط حاضرٌ ونحن جميعاً نركب البحر أو البرّ إلى مصر فأخبره بخير طريق البرّ فقال عَلَيْتُللاً: فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصلً ركعتين، واستخر الله مائة مرّة، ثمّ أنظر أيّ شيء يقع في قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البرّ أحبّ إليّ له، قال: وإلىّ.

وروى مرازم قال قال أبو عبد الله عَلَيْتُلَا : إذا أراد أحدكم شيئاً، فليصلّ ركعتين، وليحمد الله وليثنِ عليه، ثمّ يصلّي على محمّد وآل محمّد. ويقول: ٱللَّهُمَّ إنْ كَانَ هٰذَا الأَمْرُ خَيْراً لِي في دِيني وَدُنْيَايَ فَيسًرْهُ لِي وَقَدِّرْهُ وإنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ ذٰلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي. فسألته عن أيّ شيء أقرأ فيهما؟ فقال عَليَتَ اللهِ : اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت قرأت فيهما: قُلْ هُوَ الله أَحَدُ وقُلْ يا أيها الكَافِرُون.

# صلاة أخرى للاستخارة:

وروى إسلحق بن عمّار عن أبي عبد الله عَلَيْتَ إِلاَ قال قلت له: ربّما أردت الأمر يفرق منّي فريقان، أحدهما يأمرني والآخر ينهاني. فقال لي: إذا كنتَ كذلك، فصل ركعتين، وأستخر الله مائة مرّة ومرّة ثم أنظر أحزم الأمرين لك فافعله، فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله، ولتكن أستخارتك في عافية فإنّه ربّما خير للرّجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.

# صلاة أخرى للاستخارة:

روى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عَالِيُّتُلِلاِّ قال: إذا أردت أمراً فخذ ستّ

## في صبلاة الشكر والاستخارة

رقاع فاكتب في ثلاثٍ منها: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ خِيرَةٌ مِنَ الله العَزِيزِ الحَكِيمِ لفلان أبن فلانة ، آفْعَلْ. وفي ثلاثِ منها: بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ، خِيرَةٌ مِنَ الله العَزِيزِ الحَكِيمِ . لفلان بن فلانة لاَ تَفْعَلْ. ثمّ ضعها تحت مصلاك ، ثم صلّ ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة ، وقل فيها مائة مرّة: أَسْتَخِيرُ الله بِرَحْمَتِهِ خِيرَةً في عافِيَةٍ . ثمّ أُستوِ جالساً ، وقل: أللَّهُمَّ خِرْ لِي في جَمِيعِ أُمُورِي في يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ . ثمّ أضرب بيدك إلى الرقاع فشوسها ، وأخرِجْ واحدة فإن خرجت ثلاث متواليات: أَفْعَلْ فافعلِ بيدك إلى الرقاع فشوسها ، وأخرِجْ واحدة فإن خرجت ثلاث متواليات: أَفْعَلْ فافعلِ الأمر الذي تريده ، وإن خرجت ثلاث متواليات: لاَ تَفْعَلْ . فلا تفعله ، وإن خرجت واحدة أفعل ، والرّخرى: لاَ تَفْعَلْ . فأخرِجْ من الرّقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل واحدة أفعل ، والأخرى: لاَ تَفْعَلْ . فأخرِجْ من الرّقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ، ودَع السّادسة لا تحتاج إليها .

ورَوَىٰ مُحمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد، رفعه عنهم ﷺ أنّه قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر الذي يمضي فيه، ولا يجد أحداً يشاورهُ، فكيف يصنع؟ فقال: شاوِرْ ربّك، قال: فقال له: كيف؟ فقال انو الحاجة في نفسك، وأكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم. وأجعلهما في بندقتين من طينٍ ثمّ صلّ ركعتين، وأجعلهما تحت ذيلك. وقل: يَا الله إنِّي أُشَاوِرُكَ في أَمْرِي هٰذَا، وأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَشَارٍ وَمُشِيرٍ، فأَشِرْ عَلَيَّ بِمَا فِيهِ صَلاَحٌ وَخَيْرُ عاقِبةٍ. ثم أدخل يدك، وأخرِجْ واحدةً فإن كان فيها لا، لا تفعل، هكذا تشاور ربّك.

وروى معاوية بن ميسرة عنه عَلَيْتَلِيْ قال: ما اَستخار الله عبدٌ سبعين مرّة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة، يقول: يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَسْرَعَ الاستخارة إلا رماه الله بالخيرة، يقول: يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَسْرَعَ الحَاسِبِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَحْكَمَ الحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ، وَخِرْ لِي في كَذَا وَكَذَا.

# أعمال شهر رمضان

فصل: في ذكر سياقة عبادات السنة من أوّلها إلى آخرها الّتي لم نذكرها

نبدأ أولاً بعمل شهر رمضان لأنّ المشهور من روايات أصحابنا أنّ شهر رمضان أوّل السّنة وإنّما جعل المحرّم أوّل السّنة أصطلاحاً وعليه بني سنو الهجرة، ونحن نُرتّب على المشهور من الرّوايات إن شاء الله تعالى.

# فصل: في ذكر صوم شهر رمضان

الصّوم هو الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص ممّن هو على صفات مخصوصة على وجه مخصوص. ويحتاج في أنعقاده إلى النّية والأفضل في شهر رمضان أن يأتي بنيّة القربة ونيّة التّعيين فإن أقتصر على نيّة القربة كان جائزاً، ويكفي في النّيّة أن يعزم أنّه يصوم الشّهر كله من أوّله إلى آخره مع أرتفاع ما يوجب إفطاره وإن جدّد النيّة عند كلّ ليلة كان أفضل، ووقت النيّة من أوّل اللّيل إلى طلوع الفجر، فإن طلع الفجر ولم يكن نَوى مع العلم بأنّه يوم صوم لم ينعقد صومه وإن لم يعلم أنّه يوم صوم جاز له تجديد النيّة إلى قبل الزّوال، فإذا زالت فقد فات وقتها وكان عليه القضاء.

وما يجب الإمساك عنه فهو الأكل والشّرب والجماع في الفرج، أنزل أو لم يُنزل. وكلّ ما أدَّى إلى الإمناء، والكذب على الله تعالى وعلى رسوله متعمّداً مع العلم به، وألارتماس في الماء، فإنّه يجب الإمساك عن جميع ذلك من وقت طلوع الفجر الثّاني إلى غروب الشّمس، ومتى خالف وفعل شيئاً من ذلك كان عليه الكفّارة والقضاء. والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، على

#### في أعمال أول ليلة من رمضان

خلاف بين الطّائفة في كونه مرتباً أو مخيراً، فأمّا ما يوجب الكفّارة والقضاء والفرق بينه وبين ما يوجب القضاء وما يجب الامتناع منه وإن لم ينقض الصّيام وما يكره من ذلك من فروعه ومسائله فقد اُستوفيناه في النّهاية والمبسوط لا نُطوّل بذكره لههنا، فإنّ القدر الّذي ذكرناه فيه كفاية لأنّ الغرض بهذا الكتاب مجرّد العمل دون مسائل الفقه وفروعه.

# فصل: في ما يستحبّ فعله في أوّل ليلةٍ من شهر رمضان

المعوّل في معرفة شهر رمضان على الرّؤية، فإذا رأى الإنسان الهلال أو قامت برؤيته بيّنةٌ عادلةٌ وجب عليه الصّوم من الغد، ومتى رأى الهلال أستحبّ له أن يقول ما روي أنّ النبيّ عليه كان يقول: ٱللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمانِ والسَّلاَمَةِ والإِسلامِ والسَّلامَةِ والإِسلامِ والسَّلامَةِ والرِّرْقِ الواسِعِ وَدَفْعِ الأَسْقَامِ. ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ وَتِيامَهُ

آخر: وكان أمير المؤمنين عَلَيْتَلِا إذا أهل هلال شهر رمضان أقبل إلى القبلة وقال: ٱللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ والسَّلاَمَةِ والإِسْلاَمِ والعَافِيَةِ المُجَلَّلَةِ، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ وَتِلاَوَةَ القُرآنِ فِيهِ، ٱللَّهُمَّ سَلِّمُهُ لَنَا وَتَسَلَّمَهُ مِنَّا وَسَلَّمْنَا فِيهِ.

وروي أيضاً عن أمير المؤمنين عَلَيْتُلَا أنه قال: إذا رأيت الهلال فلا تبرح، وقل: ٱللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ لهٰذَا الشَّهْرِ وَنُورَهُ وَنَضْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَطَهُورَهُ وَرِزْقَهُ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ عَلَيْنَا خَيْرَ مَا فِيهِ وَضَرَّ مَا بَعْدَهُ، ٱللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ عَلَيْنَا فِيهِ وَضَرِّ مَا بَعْدَهُ، ٱللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ والسَّلاَمَةِ والإِسْلاَمِ والبَرَكَةِ والتَقْوَىٰ والتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ.

دعاء عليّ بن الحسين عَلَيْكَ ﴿ إذا نظر إلى الهلال: أَيُّهَا الخَلْقُ المُطِيعُ الدَّائِبُ السَّرِيعُ المُتَرَدِّدُ في مَنَازِلِ التَّقْدِيرِ المُتَصَرِّفُ في فَلَكِ التَّدْبِيرِ، آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّرَ بِكَ الظُّلَمَ وَالمُّنَتِ بِكَ الظُّلَمَ وَجَعَلَكَ آيَةً مِنْ آيَاتِ مُلْكِهِ وَعَلاَمَةً مِنْ عَلاَمَاتِ سُلْطَانِهِ فامْتَهَنَكَ وَالنَّقُصَانِ والطُّلُوعِ والأَفُولِ والإِنَارَةِ والكُسُوفِ، فِي كُلِّ ذَٰلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ بِالزِّيَادَةِ والنَّقُصَانِ والطُّلُوعِ والأَفُولِ والإِنَارَةِ والكُسُوفِ، فِي كُلِّ ذَٰلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ بِالزِّيَادَةِ والنَّقُصَانِ والطُّلُوعِ والأَفُولِ والإِنَارَةِ والكُسُوفِ، في كُلِّ ذَٰلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ

وإِلَى إِرَاذَتِهِ سَرِيعٌ شُبْحَانَهُ مَا أَعْجَبَ مَا دَبَرٌ فِي أَمْرِكَ وَٱلْطَفَ مَا صَنَعَ فِي شَأْنِكَ جَعَلَكَ مِفْنَاحَ شَهْرٍ حَادِثٍ لأَمْرٍ حَادِثٍ جَعَلَكَ الله هِلاَلَ بَرَكَةٍ لاَ تَمْحَقُهَا الأَيَّامُ وَطَهَارَةٍ لاَ تُدَنِّشُهَا الآثَامُ، هِلاَلَ أَمْنَةٍ مِنَ الآفَاتِ وَسَلاَمَةٍ مِنَ السَّيِّتَاتِ هِلاَلَ سَعْدٍ لاَ نَحْسَ فِيهِ وَيُمْنٍ لَا نَكْدَ مَعَهُ وَيُسْرٍ لاَ يُمَازِجُهُ عُسْرٌ وَخَيْرٍ لاَ يَشُوبُهُ شَرٌ، هِلاَلَ أَمْنٍ وإِيمَانٍ وَنِعْمَةٍ وإِحْسَانِ (١).

ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِنْ ٱرْضَىٰ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَأَوْكِىٰ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ وَأَسْعَدَ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ وَوَفِّقْنَا فِيهِ لِلتَّوْبَةِ وَأَعْضِمْنَا فِيهِ مِنَ الحَوْبَةِ وَأَوْزِعْنَا شُكْرَ النَّعْمَةِ وَٱلْبِسْنَا جُنَنَ العَافِيَةِ وَوَفِّقْنَا فَيْكُرَ النَّعْمَةِ وَٱلْبِسْنَا جُنَنَ العَافِيَةِ وَأَنْمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ المِنَّةَ وَأَكْمِلْ تَوْفِيقَنَا لأَدَاءِ فَرَائِضِكَ بِأَسْبَغِ القُوَّةِ وَأَنْمِمْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ المِنَّةَ وَأَكْمِلْ تَوْفِيقَنَا لأَدَاءِ فَرَائِضِكَ بِأَسْبَغِ القُوَّةِ الْكَرِيمَةِ، وَأَخْصُصْنَا بِأَعْظَمِ المِنَّةِ الجَسِيمَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ المَنَّانُ الحَمِيدُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَ بِاللهِ الْعَلِيِّ العَظِيمِ، وصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِيِّنَ وَالِهِ أَجْمَعِينَ.

# فصل: في ترتيب نوافل شهر رمضان

فإذا صلّى المغرب وفرغ من نوافله، وصلّى ما أختار من الصّلوات المرغّب فيها قام فصلّى ثماني ركعات بأربع تسليمات فإذا صلّى ركعتين، سبّح تسبيح الزّهراء عَلَيْتُ لللهِ ودعا بما أراد. ثمّ قال: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ صَلّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، وأَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآدُخِلْنِي في كُلِّ خَيْرٍ أَذُخُلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ وأَخْرِجْنِي مِنْ كُلِّ شُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ والسَّلامُ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ.

ثمّ يصلّي ركعتين، فإذا فرغ سبّح على ما قلناه، ثمّ قال: الحَمْدُ لله الَّذِي عَلا فَقَهَرَ، والحَمْدُ لله الَّذِي يُحْيِي فَقَهَرَ، والحَمْدُ لله الَّذِي يُحْيِي

 <sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وسلامة وإسلام.

المَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الحَمْدُ لله الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ، والحَمْدُ لله الَّذِي أَسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ، والحَمْدُ لله الَّذِي آسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ، والحَمْدُ لله الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ، الَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكَتِهِ، والحَمْدُ لله الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلاَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ، الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَدْخِلْنِي في كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، والسَّلامُ وأَخْرَجْتَ مِنْ مُكَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ والسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ والسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ والسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

ثمّ يصلّي ركعتين فإذا سلّم قال: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَانِي جَمِيعِ مَا دَعَاكَ بِهِ عِبَادُكَ النَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَهُمْ لِنَفْسِكَ المَاْمُونُونَ عَلَىٰ سِرِّكَ المُحْتَجِبُونَ بِغَيْبِكَ المُسْتَسِرُّونَ بِدِينِكَ المُعْلِنُونَ بِهِ الوَاصِفُونَ لِعَظَمَتِكَ المُنزَّهُونَ عَنْ مَعَاصِيكَ الدَّاعُونَ إِلَىٰ سَبِيلِكَ بِدِينِكَ المُعْلِنُونَ بِهِ الوَاصِفُونَ لِعَظَمَتِكَ المُنزَّهُونَ عَنْ مَعَاصِيكَ الدَّاعُونَ إِلَىٰ سَبِيلِكَ السَّابِقُونَ في عِلْمِكَ الفَائِزُونَ بِكَرَامَتِكَ. أَدْعُوكَ عَلَى مَوَاضِعِ حُدُودِكَ وَكَمَالِ طَاعَتِكَ السَّابِقُونَ في عِلْمِكَ الفَائِزُونَ بِكَرَامَتِكَ. أَدْعُوكَ عَلَى مَوَاضِعِ حُدُودِكَ وَكَمَالِ طَاعَتِكَ وَبِمَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاَهُ أَمْرِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلاَ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْ أَهْلُهُ .

ثمّ يصلّي ركعتين، ويقول: يَا ذَا الْمَنّ لاَ مَنّ عَلَيْكَ، يَا ذَا الطَّوْلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ طُهُرُ اللاَّجِئِينَ وَمَأْمَنُ الخَائِفِينَ وَجَارُ المُسْتَجِيرِينَ، إِنْ كَانَ فِي أُمِّ الكِتَابِ عِنْدُكَ أَنِّي شَقِيٍّ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ مُقَتَّرٌ عَلَيَّ فِي رِزْقِي فَامْحُ مَنْ أُمِّ الكِتَابِ شَقَائِي وَحِرْمَانِي وإِقْتَارَ رَزْقِي وَاكْتُبْنِي عِنْدُكَ سَعِيداً مُوفَقاً لِلخَيْرِ مُوسَّعاً عَلَيَّ رِزْقُكَ، فَإِنَّكَ قُلْتَ في كِتَابِكَ رِزْقِي وَاكْتُبْنِي عِنْدُكَ سَعِيداً مُوفَقاً لِلخَيْرِ مُوسَّعاً عَلَيَّ رِزْقُكَ، فَإِنَّكَ قُلْتَ في كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيكَ المُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ: يَمْحُو الله مَا يشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ، وَقُلْتَ: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وأَنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ اللهِ عَلَىٰ نَبِيكَ المُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ: يَمْحُو الله مَا يشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ، وَقُلْتَ: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وأَنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا أَرْحَمَ اللهِ عَلَىٰ سَيِّكَ المُوسِلِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ. وأَدعُ بما بدَا لك. فإذا فرغت من الرَّاحِمِينَ وَصَلّى الله عَلَىٰ سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ. وأَدعُ بما بدَا لك. فإذا فرغت من الرَّاحِمْ وَكَلِّ شَيْء بني بالعِلْمِ وزَيِّتِي بالعِلْمِ وزَيِّتِي بالعِلْمِ وَرَيِّتِي بالعِلْمِ وَرَيِّتِي بالعِلْمِ وَرَيِّتِي بالعِلْمِ وَكَرًّمْنِي بالعَلْمِ وَكَرِّمْنِي بالعَلْفِيةِ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ مِنَ النَّارِ.

فإذا رفعت رأسك، فقل: يَا الله يَا الله أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ بِاسْمِكَ بِسْمِ الله

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا رَحْمٰنُ يَا الله يَا رَبُّ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا بَدِيعَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ والإَكْرَامِ يَاحَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْمٍ هُوَ لَكَ تُحِبُّ أَنْ تُصَلِّي ذَا الْجَلاَلِ والإَكْرِينَ، فاسْتَجَبْتَ لَهُ أَنْ تُصَلِّي تُدْعَىٰ بِهِ، وَبِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، فاسْتَجَبْتَ لَهُ أَنْ تُصَلِّي تَدْعَىٰ بِهِ، وَبِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعَاكَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، فاسْتَجَبْتَ لَهُ أَنْ تُصَلِّي عَنَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآدَعُ بما أحببتَ.

ثمّ تصلّي العشاء الآخرة، فإذا فرغت منها وعقبت بما تقدّم ذكره قمت فصلّيت أثنتي عشرة ركعة تصلّي ركعتين فإذا سلّمت قلت: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبهَائِكَ وَجَلالِكَ وَجَمَالِكَ وَعَظَمَتِكَ وَنَهَاذِ وَجَمَالِكَ وَعَظَمَتِكَ وَنَهَاذِ وَسُعَةٍ رَحْمَتِكَ، وَبأَسْمَائِكَ وَعِزَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَمُشِيئَتِكَ وَنَهَاذِ أَمْرِكَ وَمُنْتَهَىٰ رِضَاكَ وَشَرَفِكَ وَكَرَمِكَ وَدَوَامٍ عِزِّكَ وَسُلْطَانِكَ وَفَحْرِكَ وَعُلُو شَأْنِكَ وَقَدِيمٍ أَمْرِكَ وَعُطْرَكَ وَعُلُو شَأْنِكَ وَعَطائِكَ وَخَيْرِكَ وإحْسَانِكَ مَنْكَ وَعَجِيبِ آيَاتِكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَعُمُومٍ رِزْقِكَ وَعَطَائِكَ وَخَيْرِكَ وإحْسَانِكَ وَتُعَلِّلِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَتَفَضَّلِكَ وَامْتِنَانِكَ وَشُؤْلِكَ وَمُؤْمِ وَتُوسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرَّزْقِ الحَلالِ الطَّيْبِ وَتَفَضَّلِكَ وَامْتِنَانِكَ وَسُأَنِكَ وَمُنْ عَلَيَّ مِنَ الجَنَّةِ وَتُوسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرَّزْقِ الحَلالِ الطَّيْبِ وَتَفَضَّلِكَ وَامْتِنَانِكَ وَسُلُقَةِ الْعَرَبِ والْعَجَمِ وَتَمْنَعَ لِسَانِي مِنَ الكِذْبِ وَقَلْبِي مِنَ الحَلالِ الطَّيِّبِ وَتَدْرَأَ عَنِي شَرَ فَسَقَةِ الْعَرَبِ والْعَجَمِ وَتَمْنَعَ لِسَانِي مِنَ الكِذْبِ وَقَلْبِي مِنَ الحَسَدِ وَعَيْنِي وَتَلْكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَرَبِ والْعَجَمِ وَتَمْنَعَ لِسَانِي مِنَ الكِذْبِ وَقَلْبِي مِنَ الحَسَدِ وَعَيْنِي وَتَلْكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَرْبِ والْعَجَمِ وَتُوسِّعَ وَتُوسِّعَ رَزْقِي وَتَعْصَمَنِي مِنْ الْوَقِي كُلِّ سُوءٍ عَالِمَانِي وَتَعْصِمَنِي مِنْ كُلُّ سُوءٍ عَالِمَ وَالْوَحْمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا سلّمت، قلت: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ وَالصِّدْقَ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَبْتَلِينِي بِبِلِيَّةٍ تَحْمِلُنِي ضَرُورَتُهَا عَلَى التَّغَوُّثِ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي حَالٍ كُنْتُ أَكُونُ فِيهَا فِي عُسْرٍ أَوْ يُسْرٍ بِشَيْءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَنْجَحُ لِي مِنْ طَاعَتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ قَوْلاً حَقّاً مِنْ طَاعَتِكَ أَنْ أَتُولَ أَنْ أَقُولَ قَوْلاً حَقّاً مِنْ طَاعَتِكَ أَلْتُمِسُ بِهِ سِوَاكَ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي عِظَةً لِغَيْرِي، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَسْعَدَ أَنْ مَا اللّهُ مَا لَمْ تَقْسِمُ لِي وَمَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْم بِمِا لَى مَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْم بِمِ اللّهُ مَا لَمْ تَقْسِمْ لِي وَمَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْم بِمَا لَيْ مِنْ مِا قَسْمُ لِي وَمَا قَسَمْتَ لِي مِنْ قِسْم

أَوْ رَزَقْتَنِي مِنْ رِزْقٍ فَأْتِنِي بِهِ فِي بُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ حَلاَلاً طَيِّباً، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ نَقَصَ بِهِ حَظِّي عِنْدَكَ أَوْ صَرَفَ بِوَجْهِكَ الْحَرْبِمِ عَنِي وَبَيْنَكَ أَوْ نَقَصَ بِهِ حَظِّي عِنْدَكَ أَوْ صَرَفَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ عَنِي. وأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَطِيئتي أَوْ ظُلْمِي أَو جُرْمِي أَوْ إِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي الْكَرِيمِ عَنِي. وأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَطِيئتي أَوْ ظُلْمِي أَو جُرْمِي أَوْ إِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي وَأَتِّبَاعُ هَوَايَ وأَسْتِعْجَالُ شَهُوتِي دُونَ مَعْفِرَتِكَ وَرِضْوَانِكَ وَثُوابِكَ وَنَائِلِكَ وَبرَكَاتِكَ وَمَوعُودِكَ الحَسَنِ الجَمِيلِ عَلَىٰ نَفْسِكَ.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت منهما، قلت: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَزَائِمٍ مَغْفِرَتِكَ وَبِواجِبِ رَحمَنِكَ السَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ والغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ والفَوْزَ بالجَنَّةِ والنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ دَعَاكَ الدَّاعُونَ وَدَعَوْتُكَ وَسَأَلَكَ السَّائِلُونَ وَسَأَلْتُكَ وَطَلَبَ الطَّالِبُونَ وطَلَبْتُ النَّالِبُونَ وطَلَبْتُ الطَّالِبُونَ وطَلَبْتُ النَّهُمَّ أَنْتَ النَّقَةُ والرَّجَاءُ وإلَيْكَ مُنتَهَى الرَّغْبةِ والدُّعاءِ في الشِّدَةِ والرَّخَاءِ، ٱللَّهُمَّ فَي السَّدَةِ والرَّخَاءِ، ٱللَّهُمَّ فَي فَلْيِي والنُّورَ في بصَرِي وَالنَّصِيْحَةَ في فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآجُعلِ البَقِينَ في قَلْبِي والنُّورَ في بصَرِي وَالنَّصِيْحَةَ في صَدْرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ عَلَىٰ لِسَانِي وَرِزْقاً وَاسِعاً غَيْرَ مَمْنُونِ وَلاَ مَحْظُورٍ صَدْرِي وَذِكْرَكَ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ عَلَىٰ لِسَانِي وَرِزْقاً وَاسِعاً غَيْرَ مَمْنُونِ وَلاَ مَحْظُورٍ فَلاَ مُحَمِّدِ وآجُعَلْ غِنَايَ في نَفْسِي وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ فَارْزُقْنِي، وَبَارِكُ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي، وٱجْعَلْ غِنَايَ في نَفْسِي وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ فَارْزُقْنِي، وَبَارِكُ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي، وٱجْعَلْ غِنَايَ في نَفْسِي وَرَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ بِرَحْمَتِكَ فَى نَفْسِي وَرَعْمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت منهما قلت: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلاَ تَشْغَلْنِي بِمَا قَدْ تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ يَرْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ في أَعْلَىٰ جَنَّةِ الخُلْدِ. ٱللَّهُمَّ لِا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ في أَعْلَىٰ جَنَّةِ الخُلْدِ. ٱللَّهُمَّ لِإِنْ يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيْكُ مُحَمَّدٍ وآلِ لِي أَسْأَلُكَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لاَ قَلِيلاً فَأَشْقَىٰ وَلاَ كَثِيراً فأَطْغَىٰ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِكُ مُرَةً في عَامِي لهٰذَا وَتُقَوِّبني بِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِكُ مُحَمَّدٍ والعُمْرَةَ في عَامِي لهٰذَا وَتُقَوِّبني بِهِ عَلَى الصَّوْمِ والصَّلاَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي وَرَجَائِي وَعِصْمَتِي، لَيْسَ لِي مُعْتَصَمَّ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ رَجَاءٌ وَعِصْمَتِي، لَيْسَ لِي مُعْتَصَمَّ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ رَجَاءٌ عَيْدُكُ وَلاَ مَنْجًا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآتِنِي في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي عَلَى الاَّنِيَا حَسَنَةً وَفِي بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت منهما قلت: ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ المُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ المُلْكُ كُلُّهُ وَبِيدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ وَإِيدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ وَإِيدِكَ الخَيْرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَسِرُّهُ وَٱنْتَ مُنْتَهَىٰ الشَّأْنِ كُلِّهِ،

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَرِّ كُلِّةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَرَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي في قَدَرِكَ حَنَّىٰ لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ، ٱللَّهُمَّ وأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وآرْزُقْنِي بَرَكَتَكَ وأَسْتَعْمِلْنِي في طَاعَتِكَ وَتَوَقَّنِي عِنْدَ ٱنْقِضَاءِ أَجَلِي عَلَىٰ سَبِيلِكَ وَلاَ تُولِّ أَمْرِي غَيْرَكَ وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت قلت: بِسْمِ الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آمَنْتُ بِالله وَبِجَمِيعِ رُسُلِ الله وَبَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ولِقَاءَهُ حَقٌّ وَصَدَقَ الله وَبَلَغَ اللهُ وَبَجَمِيعِ مَا أُنْزِلَتْ بِهِ جَمِيعُ رُسُلِ الله وأَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ ولِقَاءَهُ حَقٌّ وصَدَقَ الله وَبَلَغَ اللهُ وسَلُونَ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وسُبْحَانَ الله كُلَّمَا سَبَّحَ الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحْمَدَ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ الله أَن يُحْمَدَ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ كُلَّمَا هَلَلَ الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحْمَدَ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ الله كُلَّمَا هَلَلَ الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحْمَدَ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ الله كُلَّمَا هَلَلَ الله شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحَمِّدَ الله شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحَمِّد الله شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحَمِّد الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحَمِّد الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحَمِّد الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحَمِّدُ الله شَيْءٌ وكَمَا يُحِبُ الله أَن يُحَمِّد الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحَمِّدُ الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحَبِّ الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحَبِ الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحَبِّ الله أَن يُحِبُ الله أَنْ يُعْمَلُ والله أَن يُحِبُ الله أَن يُحِبُ الله أَن يُحِبُ الله أَنْ يُعْمَلُ الله أَنْ يُعْمَلُ والله أَنْ يُحِبُ الله أَن يُحِبُ الله أَنْ يُحِبُ الله أَنْ يُعْمَلُ الله أَنْ يُعْمَلُ والله أَنْ الله أَنْ يُحْمُ الله أَنْ يُعْمَا لَا الله أَنْ يُعْمَلُ والله أَنْ يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا لُهُ اللهُ أَنْ يُعْمَا لُهُ إِلَا الله أَنْ يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَا يُعْمِلُ اللهُهُ إِنْ اللهُ أَنْ يُعْمُ اللهُ اللهُ أَنْ يُعْمَا يُعْمَا يُعْمَ

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَفَاتِيحَ الحَيْرِ وَخَوَاتِيمَهُ وَشَرَائِعَهُ وَسَوَابِقَهُ وَفَوَائِدَهُ وَبَرَكَاتِهِ مَا بَلَغَ عِلْمَهُ عِلْمِي وَمَا قَصَرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْهَجْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَأَفْتَحْ لِي أَبْوَابَهُ وَغَشِّنِي بَرَكَاتِ رَحْمَتِكَ وَمُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ الْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَلاَ تَشْغَلْ قَلْبِي بِلدُنْيَايَ وَعاجِلِ مَعَاشي عَنْ آجِلِ الْإِزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وَطَهِّرْ قَلْبِي بِحِفْظِ مَا لاَ يُقْبَلُ مِنِّي جَهْلُهُ وَذَلِلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِ وَلاَ تَشْغَلْ عَلْيِ بَهُلُهُ وَذَلِلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِ وَلاَ تَشْغَلْ عَلْبِي جَهْلُهُ وَذَلِلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَطَهِرْ قَلْبِي مِنَ الشَّيْ مِنَ الرَّيَاءِ والسُّمْعَةِ وَلاَ تُحْرِهِ فِي مَفَاصِلِي واجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وأَنْوَاعِ الفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَباطِنِهَا وَغَفَلاَتِها وَجَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ السُّلْطَانُ العَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَجَمِيعِ مَا يُرِيدُنِي بِهِ السُّلْطَانُ العَنِيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وأَنْتَ القَادِرُ عَلَىٰ صَرْفِهِ عَنِّي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ الجِنِّ والإنْسِ وَزَوَابِعِهِمْ وَمَكَاثِدِهِمْ وَمَشَاهِدِ الفَسَقَةِ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ وأَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ وَبَوَائِقِهِمْ وَمَكَاثِدِهِمْ وَمَشَاهِدِ الفَسَقَةِ مِنَ الجِنِّ والإنْسِ وأَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَيَّ

آخِرَتِي وأَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَراً عَلَيَّ في مَعَاشِي أَوْ بِعَرَضِ بَلاَءٍ يُصِيبُنِي مِنْهُمْ لاَ قُوَّةَ لِي بهِ ولاَ صَبْرُ لِي عَلَى ٱحْتِمَالِهِ فَلاَ تَبْتَلِنِي يَا إِلْهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَنِي ذَٰلِكَ مِنْ ذِكْرِكَ وَيَشْغَلَنِي عَنْ عِبَادَتِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ العَاصِمُ المَانِعُ والدَّافِعُ الوَاقِي منْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ.

أَشْأَلُكَ الرَّفَاهِيَةَ في مَعِيشَنِي مَا أَبْقَيْنَي، مَعِيشَةً أَقْوَىٰ بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وأَبْلُغُ بِهَا رِضُوانَكَ وأَصِيرُ بِهَا بِمَنَّكَ إِلَىٰ دَارِ الحَيَوَانِ غَداً وَلاَ تَرْزُفْنِي رِزْقاً يُطْفِينِي وَلاَ تَبْتَلِنِي بِفَقْرٍ أَشْقَىٰ بِهِ مُضَيَّقاً عَلَيَّ، أَعْطِنِي حَظَّا وَافِراً في آخِرَتِي وَمَعَاشاً وَاسِعاً هَنِيئاً مَرِيئاً في بِفَقْرٍ أَشْقَىٰ بِهِ مُضَيَّقاً عَلَيَّ مِرْنِي مِنْ فِنْنَتِهَا، وُلْمَعَلْ عَمَلِي فِيهَا مَقْبُولاً وَسَعْبِي فِيهَا مَشْكُوراً، ٱللَّهُمَّ وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فأرِدْهُ وَمَنْ كَادَنِي فِيهَا فَكِدْهُ، وأَصْرِفْ عَنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وأَمْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِي فَإِنَّكَ خَيْرُ كَاذِينَ فِيهَا فَكِدْهُ، وأَصْرِفْ عَنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وأَمْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِي فَإِنَّكَ خَيْرُ المَاكِرِينَ، وأَفقاً عَنِي عُيُونَ الكَفَرَةِ الظَّلَمَةِ الطُّغَاةِ الحَسَدَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ المَاكِرِينَ، وأَفقاً عَنِي عُيُونَ الكَفَرَةِ الظَّلَمَةِ الطُّغَاةِ الحَسَدَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَنْقُ وَمُن الكَفَرَةِ الظَّلَمَةِ الطُّغَاةِ الحَسَدَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وأَنْفِى وَمَالِي وَمَا قَدَمْتُ وَمَا أَوْنَ فَي وَمَالِي وَمَا قَدَمْتُ وَمَا أَوْنَ فَى أَهْلِي وَوَلَدِي وَمَالِي وَمَا قَدَمْتُ وَمَا أَوْنَ فَي أَهْلِي وَوَلَدِي وَمَا لَيْ وَمَا فَدَمْتُ وَمَا أَعْنَتُ وَمَا أَشَتَ أَهْلُهُ يَا وَلِيَ المُؤْمِنِينَ.

ثمّ تسجد وتدعو بما تقدّم ذكره من الدّعاء، فإذا فرغت صلّیت الركعتین من جلوس، تختم بهما صلاتك، وهكذا تصلّي عشرین ركعة في عشرین لیلة، فإذا دخل العشر الأواخر زدت على هذه العشرین ركعة كلّ لیلة عشر ركعات، فتصلّي ثلاثین ركعة، ثمان بین العشائین و اثنتین و عشرین ركعة بعد العشاء الآخرة تفصل بین كلّ ركعتین بتسلیمة و تدعو بالدّعاء الّذي مضى ذكره في العشرین ركعة.

فأمّا الدّعاء بين العشر ركعات الزّائدة في العشر الأواخر، فتقول بعد صلاة ركعتين: يَا حَسَنَ البَلاَءِ عِنْدِي يَا قَدِيمَ العَفْوِ عَنِّي يَا مَنْ لاَ غِنَىٰ لِشَيْءٍ عَنْهُ يَا مَنْ لاَ بُدَّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مَوَدُّ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مَوَلاً تُولِّ لِكُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مَوَلاً يُولِّ اللّهِ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مَولاً يُولِّ اللّهِ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مَولاً يُولِّ اللّهِ يَا مَنْ مَصِيرُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ مَولاً يُولِ اللّهِ يَا مَوْلاَيَ فَلاَ تُضَيّعْنِي. ثمّ تصلّي ركعتين، ثمّ أَمْرِي شِرَارَ خَلْقِكَ، أَنْتَ خَالِقِي وَرَازِقِي يَا مَوْلاَيَ فَلاَ تُضَيّعْنِي. ثمّ تصلّي ركعتين، ثمّ

تقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أَنْوَلْتَهُ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ أَنْتَ مُنْزِلُهُ مِنْ نُورٍ تَهْدِي بِهِ أَوْ رَحْمَةٍ تَنْشُرُهَا وَمِنْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ وَمِنْ ضُرِّ تَكْشِفُهُ وَمِنْ فِنْنَةٍ تَصْرِفُهَا، وأَكْتُبْ لِي مَا كَتَبْتَ لأَوْلِبَائِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ ٱسْتَوْجَبُوا مِنْكَ الثَّوَابَ وأَمِنُوا بِرِضَاكَ عَنْهُمْ مِنْكَ للعَدَابَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وأَغْفِرْ لِي العَذَابَ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيم يَا كَرِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وأَغْفِرْ لِي ذَنْ يَنْ وَبَارِكُ لِي فِي كَسْبِي وَقَنَعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَلاَ تَفْتِنِي بِمَا زَوَيْتَ عَنِي.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت قلت: ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَصَبْتُ يَدِي وَفِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي فَاقْبَلْ يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ تَوْبَتِي وَارْحَمْ ضَعْفِي وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَاجْعَلْ لِي في كُلِّ خَيْرٍ نَصِيباً وإلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكِبْرِ وَمَوَاقِفِ الخِرْيِ في اللَّنْيَا والآخِرَةِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَغْفِرْ لِي مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، وأَعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وأَوْرِدْ عَلَيَّ أَسْبَابَ طَاعَتِكَ وَالشَعْمِلْنِي بِهَا، وأَصْرِفْ عَنِي أَسْبَابَ مَعْصِيبَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وآجْعَلْنِي وأَهْلِي وأَسْتَعْمِلْنِي بِهَا، وأَصْرِفْ عَنِي أَسْبَابَ مَعْصِيبَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وآجْعَلْنِي وأَهْلِي وأَسْتَعْمِلْنِي بِهَا، وأَصْرِفْ عَنِي أَسْبَابَ مَعْصِيبَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وآجْعَلْنِي وأَهْلِي وأَسْتَعْمِلْنِي بِهَا، وأَصْرِفْ عَنِي أَسْبَابَ مَعْصِيبَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وآجْعَلْنِي وأَهْلِي وَوَلَدِي في وَدَائِعِكَ ٱلنِّتِي لاَ تَضِيعُ، وأَعْصِمْنِي مِنَ النَّارِ وآصْرِفْ عَنِي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنَّ وَلَانِسُ وَشَرَّ كُلِّ ذِي شَرِّ وَشَرَّ كُلِّ ضَعِيفٍ أَوْ شَدِيدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَشَرَّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذً بِنَامِيكَهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثُمَّ تصلّي ركعتين، فإذا سلّمت، قلت: ٱللَّهُمَّ آنْتَ مُتعَالِي الشَّأْنِ عَظِيمُ الجَبرُوتِ شَدِيدُ المِحَالِ عَظِيمُ الكِبْرِيَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَرِيبُ الرَّحْمَةِ صَادِقُ الوَعْدِ وَفِيُّ العَهْدِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَامِعُ الدُّعَاءِ قَابِلُ التَّوْبَةِ مُحْصٍ لِمَا خَلَقْتَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا أَرَدْتَ مُدْرِكُ مَنْ طَلَبْتَ مُجِيبٌ سَامِعُ الدُّعَاءِ قَابِلُ التَّوْبَةِ مُحْصٍ لِمَا خَلَقْتَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا أَرَدْتَ مُدْرِكُ مَنْ طَلَبْتَ رَازِقُ مَنْ خَلَقْتَ شَكُورٌ إِنْ شُكِرْتَ ذَاكِرٌ إِنْ ذُكِرْتَ، فأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي مُحْتَاجاً وأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيراً وأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ خَائِفاً، وأَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوباً وأَرْجُوكَ نَاصِراً، وأَسْتَغْفِرُكَ إِلَيْكَ مَكْرُوباً وأَرْجُوكَ نَاصِراً، وأَسْتَغْفِرُكَ مُتَقَمِّرًا صَعِيفاً، وأَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي أَنْ مُتَعَمِّرًا صَعَيفاً، وأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ مُحْتَسِباً، وأَسْتَرْزِقُكَ مُتَوسِّعاً، وأَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي أَنْ مُتَعَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآنُ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَتَقَبَّلَ عَملِي وَتُيَسِّرَ مُنْقَلَبِي وَتُقَلِّي وَتُعَلِّي وَتُنَسِّرَ مُنْقَلَبِي وَتُقَلِّي وَتُقَلِي وَتُقَلِي وَتَعَلِي مِنَ المَعَاصِي، إلْهِي قَلْبِي، ٱللَّهُمَّ وأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَدِّقَ ظَنِي وَتَعْفُو عَنْ خَطِيئَتِي وَتَعْصِمنِي مِنَ المَعَاصِي، إلْهِي إِنْ يَعْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَتَقَبَّلَ عَملِي وَتُيَسِّرَ مُنْقَلِي مِنَ المَعَاصِي، إلْهِي، قَلْبِي، ٱللَّهُمَّ وأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَدِّقَ ظَنِي وَتَعْفُو عَنْ خَطِيئَتِي وَتَعْصِمنِي مِنَ المَعَاصِي، إلْهِي

ضَعُفْتُ فَلاَ قُوَّةً لِي وَعَجَزْتُ فَلاَ حَوْلَ لِي، إِلْهِي جِئْتُكَ مُسْرِفاً عَلَىٰ نَفْسِي مُقِرّاً بِسُوءِ عَمَلِي، قَدْ ذَكَرْتُ غَفْلَتي وَأَشْفَقْتُ مِمَّا كَانَ مِنِّي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْضَ عَنِّي وٱقْضِ لِي جَمِيعَ حَوَاثِجِي مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ تصلّى ركعتين، وتقول بعدهما: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ وَشُوءِ القَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنَ الضَّرَدِ في المَعِيشَةِ، وأَنْ تَبْتَلِيَي بِبَلاَءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَيَّ طَافِياً أَو تَهْتِكَ لِي سِرْاً أَوْ تُبُدِيَ لِي عَوْرَةً أَوْ تُحَاسِبَنِي يَوْمُ القِيَامَةِ مُقَاصًا أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَىٰ عَفُوكَ وَتَجَاوُرِكَ عَنِّي، فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ القِبَامَةِ مُقَاصًا أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَىٰ عَفُوكَ وَتَجَاوُرِكَ عَنِّي، فَأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَطُلْقَائِكَ مِنَ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَدْخِلْنِي الجَنَّةَ وأَجْعَلْنِي مِنْ سُكَّانِهَا وَكُمِ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرُزُقْنِي النَّارِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآرُزُقْنِي الْحَبَّ والعُمْرَةَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ لِوَجْهِكَ. ثمّ تسجد، وتقول في سجودك: يَا سَامِعَ وَعُمَّارِهَا، ٱللَّهُمَّ وَاللَّهُ مِنْ عُنَقَائِكَ وَاللَّهَ وَالْرُفُونِي الْحَبِّ والمُعْرَةَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ لِوَجْهِكَ. ثمّ تسجد، وتقول في سجودك: يَا سَامِعَ عَلَيْ الْأَصُواتُ وَيَا مَنْ لاَ يَشْعَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَعْظِ مُحَمَّداً أَفْضَلَ مَا سَأَلْكَ وأَفْضَلَ كُلُّ صُوتٍ وَيَا بَنَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَجْعَلِ العَافِيَةَ شِعَارِي وَذِنَارِي وَنَجَاةً لِي مِنْ مُلَاقًائِكَ مِنَ النَّالِدِ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَجْعَلِ العَافِيَةَ شِعَارِي وَذِنَارِي وَنَجَاةً لِي مِنْ مُلَا الْقِيَامَةِ.

### صلاة ليالى القدر:

وتصلّي في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، تسقط ما فيها من الزيادات، وهي عشرون ركعة في ليلة تسع عشرة، وثلاثون في ليلة ثلاث وعشرين، الجميع ثمانون ركعة تفرقها في أربع جُمَع، في كلّ جمعة عشر ركعات، أربع منها صلاة أمير

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ولا تُغَلِّطُهُ الحاجات يا من لا يُنْسَى شَيْئاً لِشَيْءٍ.

المؤمنين عَلَيْتُلِقِ، وركعتان صلاة فاطمة عَلَيْقَلِق ، وأربع ركعات صلاة جعفر عَلَيْتُلِق وقد مضى شرح ذلك. وتصلّي ليلة آخر جمعة عشرين ركعة صلاة أمير المؤمنين عَلَيْتُلِق ، وفي ليلة آخر سبت منه عشرين ركعة صلاة فاطمة عَلَيْتُلِق فيكون ذلك تمام ألف ركعة. وتصلّي ليلة النّصف، زيادة على هذه الألف مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحَمْد مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ مائة مرّة، وهكذا تصلّي المئات وكلّ ما صلّيت ركعتين فصلت بعدهما بالتسليم وتدعو بعدهما بما تقدّم من الدّعاء في الثّلاثين ركعة وأمّا السّبعون ركعة فهذه أدعيتها.

فإذا صلّى ركعتين، قال بعدهما: آنْتَ الله لا إِلهَ إلاَّ آنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ، وَأَنْتَ اللهُ إِلهَ إِلهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

ثمّ يصلّي ركعتين فإذا سلّم، قال: لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله الحَلِيمُ الكَرِيمُ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله العَلِيُّ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهُ رَبِّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِيرُعِكَ الحَصِينَةِ وَبِقُوْتِكَ وعَظَمَتِكَ وَسُلْطَانِكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ شَرِّ بِيرُعِكَ الحَصِينَةِ وَبِقُوْتِكَ وعَظَمَتِكَ وَسُلْطَانِكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ شَرِّ

كُلِّ جَبَّرٍ عَنِيدٍ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُبِّي إِبَّاكَ وَبِحُبِّي رَسُولَكَ وَبِحُبِّي أَهْلَ بَبَتِ رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ، يَا خَيْراً لِي مِنْ أَبِي وأُمِّي وَمِنَ النَّاسِ جَمِيعاً ٱقْدِرْ لِي خَيْراً مِنْ قَدْرِي لِنَفْسِي وَخَيْراً لِي مِمَّا يَقْدِرُ لِي أَبِي وأُمِّي، أَنْتَ جَوَادٌ لاَ تَبْخَلُ وَحَلِيمٌ لاَ تَجْهَلُ وَعَزِيزٌ لاَ تُسْتَذَلُّ، ٱللَّهُمَّ مَنْ كَانَ النَّاسُ ثِقَتَهُ وَرَجَاءَهُ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَانِي ٱقْدِرْ لِي خَيْرَهَا عَاقِبَةً، وَرَجَانِي أَقْدِرُ لِي خَيْرَهَا عَلَيْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وألْبِسْنِي عَافِيتَكَ عَافِيتَكَ النَّاسُ ثِقَتْهُ أَحَبُ إِلَيَّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وألْبِسْنِي عَافِيتَكَ الحَصِينَةَ، فَإِنِ ٱبْتَلَيْتَنِي فَصَبِرُنِي والعَافِيَةُ أَحَبُ إِلَيَّ.

ثم يصلّي ركعتين فإذا فرغ منهما، قال: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمْتَ سَبِيلاً مِنْ سُبُلِكَ فَجَعَلْتَ فِيهِ رِضَاكَ وَنَكَبْتَ إِلَيْهِ أَوْلِيَاءَكَ وَجَعَلْتُهُ أَشْرَفَ سُبُلِكَ عِنْدَكَ ثُوَاباً وأَكْرَمَها لَدَيْكَ مَاباً، وأَحَبَهَا إِلَيْكَ مَسْلَكاً، ثُمَّ ٱشْتَرَيْتَ فِيهِ مِنَ المُؤمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِكَ فَيَقْتُلُونَ وَعُداً عَلَيْكَ حَقّاً فَاجْعَلْنِي مِمَّنِ ٱشْتَرَىٰ فِيهِ مِنْ المُؤمِنِينَ أَنْفُسَهُم وأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِكَ فَيَقْتُلُونَ وَعُداً عَلَيْكَ حَقّاً فَاجْعَلْنِي مِمَّنِ ٱشْتَرَىٰ فِيهِ مِنْكَ نَفْسَهُ، ثُمَّ وَفَىٰ لَكَ بِبِيعِهِ ٱلَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِثٍ وَلاَ نَاقِضِ عَهْداً وَلاَ مُبَدِّلٍ مِنْكَ نَفْسَهُ، ثُمَّ وَفَىٰ لَكَ بِبِيعِهِ ٱلَّذِي بَايَعَكَ عَلَيْهِ غَيْرَ نَاكِثٍ وَلاَ نَاقِضٍ عَهْداً وَلاَ مُبَدلٍ مَنْ أَلُونَ وَعُدُلُو وَاسْتِيجَاباً لِمَحَبَّئِكَ وَتَقَرُّباً بِهِ إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَا مُبَدِيلاً إِلاَ ٱسْتِنْجَازاً لِمَوْعُودِكَ وٱسْتِيجَاباً لِمَحَبَّئِكَ وَتَقَرُّباً بِهِ إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْدِيلاً إِلاَ ٱسْتِنْجَازاً لِمَوْعُودِكَ وٱسْتِيجَاباً لِمَحَبَّلِكَ وَتَقَرُّباً بِهِ إِلَيْكَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَيْتُونَ بِأَيْدِي الْعُدَاةِ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ وَتَعُمْ عَنِي بِهِ الْجُعَلْنِي فِي الأَحْيَاءِ الْمَرْوقِينَ بِأَيْدِي الْعُدَاةِ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاء الْحَقَ وَرَايَةِ الْهُدَىٰ، مَاضٍ عَلَىٰ نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَيْرَ مُولًا دُبُراً وَلاَ مُحْدِثٍ شَكًا، وأَعُودُ وَلَا عَنْدُ ذُلِكَ مِنَ الذَّنِ المُحْوِلِ لِلأَعْمَالِ.

ثمّ تصلّي ركعتين، وتقول بعدهما: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي لاَ تُنَالُ مِنْكَ اللَّ بِالرِّضَا والخُرُوجِ مِنْ مَعاصِيكَ والدُّخُولِ في كُلِّ مَا يُرْضِيكَ نَجَاةً مِنْ كُلِّ وَرْطَةٍ والمَخْرَجَ مِنْ كُلِّ كِبْرٍ والعَفْوَ عَنْ كُلِّ سَيِّئَةٍ يَأْتِي بِهَا مِنِّي عَمْدٌ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِي خَطَأْ أَوْ خَطَرَتْ بِهَا مِنِي خَطَرَاتٌ نَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُكَ، خَوْفاً تُعِينُنِي بِهِ عَلَىٰ حُدُودِ رِضَاكَ، خَوْفاً تُعِينُنِي بِهِ عَلَىٰ حُدُودِ رِضَاكَ، وأَسْأَلُكَ الاَّخْذَ بِأَحْسَنِ مَا أَعْلَمُ والتَّرْكَ لِشَرِّ مَا أَعْلَمُ والعِصْمَةَ مِنْ أَنْ أَعْصِي وَأَنَا أَعْلَمُ أَوْ وأَسْأَلُكَ السَّعَةَ في الرِّزْقِ والرُّهُدَ فِيمَا هُوَ وَبَالٌ، وأَسْأَلُكَ المَحْرَجَ بِالبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ والفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ والصِّدْقَ فِيهَا عَلَيَّ وَلِي، إِلمَحْرَجَ بِالبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ والفَلَجَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ حُجَّةٍ والصِّدْقَ فِيهَا عَلَيَّ وَلِي،

وَذَلِّلْنِي بِإِعْطَاءِ النَّصَفِ مِنْ نَفْسِي في جَمِيعِ المَوَاطِنِ كُلِّها فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ والتَّوَاضُعِ والقَصْدِ وَتَرْكِ قَلِيلِ البَغْيِ وَكَثِيرِهِ في القَوْلِ مِنِّي والفِعْلِ، وأَسْأَلُكَ تَمَامَ النَّعْمَةِ في جَمِيعِ الأَشْيَاءِ والشُّكْرَ بِهَا عَلَيَّ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرِّضَا، والخِيرَةَ فِيمَا تَكُونُ فِيهِ الخِيرَةُ بِمَسْورِ جَمِيعِ الْأُمُورِ لاَ بِمَعْسُورِهَا يَا كَرِيمُ.

ثمّ تصلَّى ركعتين، وتقول: الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ طَيِّب المُرْسَلِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله المُنتَجَبِ الفَاتِقِ الرَّاتِقِ، ٱللَّهُمَّ فَخُصَّ مُحَمَّداً بِالذِّكْرِ المَحْمُودِ والحَوْضِ المَوْرُودِ، ٱللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ الوَسِيلةَ والرِّفْعَةَ والفَضِيلَةَ وَٱجْعَلْ فِي المُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتُهُ وَفِي العِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَفِي المُقرَّبينَ كَرَامَتُهُ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَفْضَلَ تِلْكَ الكَرَامَةِ وَمِنْ كُلِّ نَعِيم أَوْسَعَ ذٰلِكَ النَّعِيم وَمِنْ كُلِّ عَطَاءٍ أَجْزَلَ ذٰلِكَ العَطَاءِ وَمِنْ كُلِّ يُسْرِ أَنْضَرَ ذٰلِكَ اللِّيسْرِ وَمِّنْ كُلِّ قِسْم أَوْفَرَ ذَٰلِكَ القِسْم حَتَّىٰ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَقْرَبَ مِنْهُ مَجْلِساً وَلاَ أَرْفَعَ مِنْهُ عِنْدَكَّ ذِكْرًا وَمَنْزِلَةً وَلاَ أَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلاَ أَقْرَبَ وَسِيلَةً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِمام الخَيْرِ وَقَائِدِهِ والدَّاعِي إِلَيْهِ والبَرَكَةِ عَلَىٰ جَمِيع العِبَادِ والبِلاَدِ وَرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْمَعْ بَيْنَنا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ في بَرْدِ العَيْشِ وَبَرْدِ الرَّوْحِ وَقَرَارِ النِّعْمَةِ وَشَهْوَةِ الْأَنْفُس وَمُنَى الشَّهَوَاتِ وَنَعِيم اللَّذَّاتِ وَرَخَاءِ الفَضِيلَةِ وَشُهُوَدِ الطُّمَأْنِينَةِ وَسُؤْدَدِ الكَرَامَةِ وَقُرَّةِ العَيْنِ وَنَضْرَةِ النَّعِيمَ وَبَهْجَةٍ لاَ تُشْبِهُ بَهَجَاتِ الدُّنْيَا، نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بِلَّغَ الرِّسَالَةَ وأَدَّى النصِيحَةَ وأجْتَهَدَ لِلأُمَّةِ وأُوذِي في جَنْبِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَعَبَدَكَ حَتَّىٰ أَتَاهُ اليَقِينُ، فَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَيْهِ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ. ٱللَّهُمَّ رَبَّ البَلَدِ الحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ والمَقَامِ وَرَبَّ المَشْعَرِ الحَرَامِ وَرَبَّ الحِلِّ والحَرَام بلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاثُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنَّا السَّلاَمَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ ٱنْبِيَائِكَ المُرْسَلِينَ وَرُسُلِكَ أَجْمَعِينَ، وَصَلِّ ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ الحَفَظَةِ الكِرَامِ الكَاتِبِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ مِنْ أَهْلِ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وأَهْلِ الأَرْضِينَ السَّبْعِ مِنَ المُؤمِنيِنَ أَجْمَعِينَ.

فإذا فرغت من الدّعاء سجدت، وقلت: ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوجَّهْتُ وَبِكَ ٱعْتَصَمْتُ

وَعَلَيْكَ نَوَكَلْتُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ رَجَائِي، ٱللَّهُمَّ فَاكْفِنِي مَا أَهْمَّنِي وَمَا لاَ يُهِمُّنِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاوْكَ وَلاَ إِلٰهَ غَبْرُكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. ثم ٱرفع رأسك، وقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحَ بينِي وَبَيْنَكَ أَوْ صَرَفَ بِهِ عَنِي وَجْهَكَ الكَرِيمَ أَوْ نَقَصَ مِنْ حَظِّي عِنْدَكَ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ بينِي وَبَيْنَكَ أَوْ صَرَفَ بِهِ عَنِي وَجُهَكَ الكَرِيمَ أَوْ نَقَصَ مِنْ حَظِّي عِنْدَكَ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَوَقَقْنِي لِكُلِّ شَيْءٍ يُرْضِيكَ عَنِي وَيُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي عِنْدَكَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَوَقَقْنِي لِكُلِّ شَيْءٍ يُرْضِيكَ عَنِي وَيُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَآرُفَعْ دَرَجَتِي عِنْدَكَ وَأَعْظِمْ حَظِّي وَأَحْسِنْ مَثْوَايَ وَتُبَيِّنِي بِالقَوْلِ الثَّابِتِ في الحَياةِ الثُونْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَوَقَقْنِي لِكُلِّ مَقَامٍ مَحْمُودٍ تُحِبُ أَنْ تُدْعَا فِيهِ بِأَسْمَائِكَ وَتُسْأَلَ فِيهِ مِنْ عَطَائِكَ، رَبِّ لاَ تَكْشِفْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُعَمَّدٍ وآلِهُ مَنَ مَتَمَ الدَّعَاء .

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ ثِقَتِي في كُلِّ كَرْبٍ وَٱنْتَ رَجَائي في كُلِّ شَدِيدَةٍ وَٱنْتَ لِي في كُلِّ ٱمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ الفُوَّادُ وَتَقِلُ فِيهِ الجَيلَةُ وَيَخْذُلُ عَنْهُ القَرِيبُ وَيَشْمَتُ بِهِ العَدُو وَتُعْيِنِي فِيهِ الأُمُورُ، ٱنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِهِ، فَأَنْتَ وَلِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِهِ، فَأَنْتَ وَلِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَمُنتُهَى كُلِّ رَغْبَةٍ، فَلَكَ الحَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ المَنُّ فَاضِلاً. ثمّ تصلّي وصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ ومُنتُهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ، فَلَكَ الحَمْدُ كَثِيراً ولَكَ المَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرُ وَلَمْ رَعْتِينَ، فإذا فرغت فقل: يَا مَنْ أَظْهَرَ الجَمِيلَ وَسَتَرَ القَبِيحَ، يَا مَنْ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرُ وَلَمْ يَا عُلِي السِّعْرِيرَةِ يَا عَظِيمَ العَفْوِ يَا حَسَنَ التَّجَولُونِ، يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجُوى وَمُنتَهَىٰ كُلِّ شَكُوى يَا مُقِيلَ العَثْرَاتِ يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَلِي السِّعَ المَعْفِي يَا مُقِيلَ العَثْرَاتِ يَا كُومِمَ الصَّفْحِ يَا عَلِي السَّعْفُولَ يَا مُقِيلَ العَثْرَاتِ يَا كُومِمَ الصَّفْحِ يَا اللهَ أَنْ لَا تُشَوِّقُ فَيْ إِللْا يَو وَالْ مُحَمِّد وتدعو بما بدا لك.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ خَلَقْتَنِي فَأَمَوْتَنِي وَنَهَيْتَنِي وَرَغَبْتَنِي في ثُوَابِ مَا بِهِ أَمَرْتَنِي وَرَهَّبْتَنِي عِقَابَ مَا عَنْهُ نَهَيْتَنِي، وَجَعَلْتَ لِي عَدُوّاً يَكِيدُنِي وَسَلَّطْتَهُ مِنِّي كَا يَغْفُلُ إِنْ مِنَّا لَكُمْ مِنْهُ فَأَسْكَنْتَهُ صَدْرِي وأَجْرَيْتَهُ مَجْرَى الدَّمِ مِنِّي لاَ يَغْفُلُ إِنْ

غَفَلْتُ وَلاَ يَشَىٰ إِنْ نَسِتُ، يُومِننِي عَذَابِكَ وَيُحَوِّفُنِي بِغَيْرِكَ، إِنْ هَمَمْتُ بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَنِي وإِنْ هَمَمْتُ بِصَالِحٍ ثَبْطَنِي يَنْصِبُ لِي بِالشَّهَوَاتِ وَيُعَرِّضُ لِي بِهَا، إِنْ وَعَدَنِي كَذَبْنِي وإِنْ مَنَّانِي قَنَطَنِي، وإِنِ اتَّبَعْتُ هَوَاهُ أَضَلَّنِي وإِنْ لاَ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُ يَسْتَزِلَّنِي، وإِنْ لاَ تَعْصِمْنِي مِنهُ يَقْتِنِي، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وإِنْ لاَ تَعْصِمْنِي مِنهُ يَقْتِنِي، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وآقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَلَيَّ بِسُلْطَانِكَ عَلَيهِ حَتَّىٰ تَحْسِمه عَنِي بِكَثْرَةِ الدُّعاءِ لَكَ مِنِي، فَأَفُوزَ في المَعْصُومِينَ مِنهُ بِكَنْ يَكُونَ وَلاَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَ بِكَ. ثَمْ تَصلّي ركعتين فإذا فرغت فقل: في المَعْصُومِينَ مِنهُ بِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولاً قُولَةً إِلاَ بِكَ. ثَمْ تَصلّي ركعتين فإذا فرغت فقل: يَا أَجُودَ مَنْ أَعْطَىٰ وَيَا خَيْرَ مَنْ شُئِلَ وَيَا أَرْحَمَ مَنِ آسْتُرْحِمَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا يَا أَبْ مَنْ يَعْفِلُ مَنْ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ يَعْفِلُ مَنْ يَعْفِلُ بَيْ وَالْحَدُ يَا مَنْ يَعْفِلُ مِنْ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ يَعْفِلُ مَا يُرِيدُ، ويَقْضِي مَا يُحِبُّ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، ويَقْضِي مَا يُحِبُّ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ يُعْفِلُ مَا يَشِيعُ يَا بَصِيمُ يَا بَصِيمُ مَا يُرِيدُ وَلَا الْحَلَالِ مَا أَكُنُ بِهِ وَجْهِي، وأَوْدَي بِهِ عَنِي أَمَانَتِي وأَصِلُ بِهِ وَجْهِي، وأَوْدِي بِهِ عَنِي أَمَانَتِي وأَصِلُ بِهِ رَحِمِي، وَيَكُونُ عَوْناً لِي عَلَى الحَجِّ والعُمْرَةِ.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي الأَوْلِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي المَلاِ الأَعْلَىٰ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي المَلاِ الأَعْلَىٰ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِي النَّبِيِّنَ والمُرْسَلِينَ ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الوَسِيلةَ وَاللهَّرَفَ وَالفَضِيلةَ والفَضِيلةَ والفَضِيلةَ والمَرْسَلِينَ ٱللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهَ وَسَلَّمَ وَالفَضِيلةَ والفَضِيلةَ والدَّرَجَةَ الكَبِيرَةَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي مَمْحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ فَلَا تَحْرِمْنِي يَوْمَ القِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ وآرُزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَتَوَقَنِي عَلَىٰ مِلَّيْهِ، وٱسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ بَلَغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِي بَمُحَمَّدٍ صَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي الجِنانِ وَجْهَهُ، ٱللَّهُمَّ بَلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِي تَجِيّةً صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي الجِنانِ وَجْهَهُ، ٱللَّهُمَّ بَلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِي تَجِيَّةً وَسَلاَماً. ثمّ ٱدع بما بدا لك. ثمّ ٱسجد، وقل في سجودك: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَيَا بَارِئَ النَّقُوسِ بَعْدَ المَوْتِ يَا مَنْ لاَ تَغْشَاهُ الظَّلُمَاتُ وَلاَ يَشَعْلُهُ شَيْءً وَلاَ يَشْعَلُهُ شَيْءً وَلاَ يَشْعَلُهُ شَيْءً وَلاَ يَشْعَلُهُ شَيْءً وَلَا يَشْعَلُهُ الْمَوْتِ وَكَا يَوْ وَعَلَيْهِمْ أَفْضَلَ مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا الْمَالُوكَ وَخَيْرَ مَا الْمُولَ وَخَيْرَ مَا الْمَوْدِ وَكَيْرَ مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا لَا مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا الْمَوْقُ وَالْمَالُهُ وَالْمَا مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا سَأَلُوكَ وَخَيْرَ مَا الْمَالِهُ وَالْعَلُولُ وَحَيْرَا مَا سَأَلُوا وَخَيْرَا مَا سَأَلُوا وَخَيْرَ مَا مَا الْف

سُئِلْتَ لَهُمْ، وَخَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ لَهُمْ وَخَيْرَ مَا أَنْتَ مَسْؤُولٌ لَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ. ثمَّ ٱرفع رأسك وٱدع بما أحببت.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كُلُّهُ، ٱللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ، ٱللَّهُمَّ لاَ مَانعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ، ٱللَّهُمَّ لاَ مَقَدِّمَ لِمَا أَخْرُتَ وَلاَ مُؤَخِّرَ لِمَا لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، ٱللَّهُمَّ لاَ مُقَدِّمَ لِمَا أَخْرُتَ وَلاَ مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَمْتَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الحَلِيمُ فَلاَ تَجْهَلُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الجَوَادُ فَلاَ تَبْخُلُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ العَزِيرُ فَلاَ تُسْتَذَلُّ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ المَنيعُ فَلاَ ثُرَامُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ دُو الجَلاَلِ والإِكْرَامِ صَلِّ عَلَيْ فَلاَ تُمْتَلِينِ وَلاَعْرَامِ صَلِّ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ. وآدعُ بما شئت. ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَسُوءِ القَضَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنَ الطَّرَرِ فَي المَعِيشَةِ وأَنْ تَبْتَلِينِي بِبَلاَءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَيَّ طَاغِياً أَوْ تَهْتِكَ لِي سِتْراً أَوْ نُبَاكِي لِي عَوْرَةً أَوْ تُعَاسِبَنِي يَوْمَ القِيَامَةِ مُنَاقِشاً أَحْوَجَ مَا أَكُونُ إِلَىٰ عَفُوكَ وَتَجَاوُزِكَ عَنِي فِيما سَلَفَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَامَّةِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَطُلَقَائِكَ مِنَ النَّرِ.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: يَا الله لَيْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلاَّ حِلْمُكَ وَلاَ يُجِيرُ مِنْ فَقِمَتِكَ إِلاَّ رَحْمَتُكَ وَلاَ يُنْجِي مِن عَذَابِكَ إِلاَّ التَّضَرُّعُ إِلَيْكَ، فَهَبْ لِي يَا إِلَهِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً تُغْنِيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ بِالقُدْرَةِ الَّتِي بِهَا تُحْيِي مَيْتَ البِلاَدِ وَبِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ العِبَادِ، وَلاَ تُهْلِكُنِي غَمّاً حَتَّىٰ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتُعَرِّفَنِي الاَسْتِجَابَةً في تَنْشُرُ مَيْتَ العِبَادِ، وَلاَ تُهْلِكُنِي غَمّاً حَتَّىٰ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتُعَرِّفَنِي الاَسْتِجَابَةً في دُعَانِي وَأَذِقْنِي طَعْمَ العَافِيَةِ إِلَىٰ مُنتَهِى أَجَلِي، وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُولِي وَلاَ تُمكِّنهُ مِنْ رَقَبَتِي لَكُولُ مَنْ ذَا الَّذِي يَصْعُنِي وإِنْ أَهْلَكُتنِي إِلْهِي إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ يَتَعَرَّضُ لَكَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَهِي إِنْ وَضَعْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَوْ يَتَعَرَّضُ لَكَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلْهِي أَنْ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَوْتَ وإِنَّمَا يَعْجَلُ أَنْ لَيْسَ في حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ، وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَوْتَ وإِنَّمَا يَعْجَلُ أَلَنْ يَعْرَبُ إِلَى الظَّلْمِ الضَّعِيفُ، وَقَدْ نَعَالَيْتَ يَا إِلْهِي عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوا كَبِيلًا عَلَىٰ أَثَو لِلْكَ عُلْمِ وَلاَ يَبْتَلِنِي بِبِلاءٍ عَلَىٰ أَثَو لِلْهُ عَرَضاً وَلاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَبًا، وَمَهِلْنِي وَنَفَسِنِي وَأَقِلْنِي عَنْرَتِي وَلاَ يَبْتَلِنِي بِبِلاءٍ عَلَىٰ أَثَو

بَلاَءٍ، فَقَدْ تَرَىٰ ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، أَسْتَجِيرُ بِكَ يَا الله يَا الله فَأَجِرْنِي، وأَسْتَعِيذُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَأَعِذْنِي، وأَسْأَلُكَ الجَنَّةَ فَلاَ تَحْرِمْنِي.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ لاَ أَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاكَ وَلاَ أَشْرِكُ بِكَ شَيئاً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلاَّ أَشْرَنُ بِكَ شَيئاً، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآغْفِرْ لِي مَا قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَشْتَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلْتَ المُقَخِّرُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَالسَّوابِ وَقِوَامِ الدِّينِ، ٱللَّهُمَّ وآجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيّاً رَاضِياً وَدُلّنِي عَلَى العَدْلِ والهُدَىٰ والصَّوَابِ وَقِوَامِ الدِّينِ، ٱللَّهُمَّ وآجْعَلْنِي هَادِياً مَهْدِيّاً رَاضِياً مَرْضِيّاً غَيْرَ ضَالًّ وَلاَ مُضِلِّ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ السَّمْوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبً الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبً الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَرَبً العَرْشِ العَظِيمِ ٱكْفِنِي المُهِمَّ مِنْ أَمْرِي بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ. العَرْشِ العَظِيمِ ٱكْفِنِي المُهِمَّ مِنْ أَمْرِي بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ. وَادع بما أحببت.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَهْوَكَ عَنْ خُيْمِ وَتَجَاوُزُكَ عَنْ خَطِيتَتِي وَصَهْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَسَتْرَكَ عَلَيَّ قبِيحَ عَمَلِي وَجِلْمَكَ عَنْ كَبِيرِ جُرْمِي عِنْدُ مَا كَانَ مِنْ خَطَإِي وَعَمْدِي أَطْمَعنِي في أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ إَجَابِيّكَ وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً، وأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً رَحْمَتِكَ وَعَرَّفْتَنِي مِنْ إِجَابِيّكَ وَأَرَيْتَنِي مِنْ قُدْرَتِكَ فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً، وأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لاَ خَاتِها وَلاَ وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ بِهِ إِلَيْكَ فَإِنْ أَبْطاً عَنِي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، وَلعلَّ الَّذِي أَبْطاً عَنِي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الأُمُورِ، فَلَمْ أَرَ مَوْلًى كَرِيماً أَصْبَرَ عَلَىٰ وَتَعَودَدُ وَكَرَمِكَ عَلَيْكَ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَعَضُ إِلَيْكَ وَتَتَودَدُ وَكَرَمِكَ عَلَيْكَ ، وَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي والإِحْسَانِ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَلْكَ مَنَ الرَّحْمَة لِي والإِحْسَانِ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَلْكَ مِنَ الرَّحْمَة لِي والإِحْسَانِ إِلَيَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ كَلَى بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الجَاهِلَ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِ إِلَيَّ فَالْا جَوْدُ كَرِيماً أُحْبِيهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِ كَوَلَاكُ جَوَادٌ كَرِيمٌ فَ فَارْحَمْ عَبْدَكَ الجَاهِلَ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِكَ إِلَى جَوَادٌ كَرِيمٌ . ثمّ تدعو بما أحببت.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسَجُد، وقل في سجودك: يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا كَائِناً بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ لاَ تَفْضَحْنِي فَإِنَّكَ مِي عَالِمٌ وَلاَ تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَدِيلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَرْجِعِ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْقِبَامَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيئَةً وَمِيئَةً سَوِيّةً وَمُنْقَلَباً كَرِيماً غَيْرَ مُحْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ. القِبَامَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن السّجود، وأدعُ بما شئت. ثم قم فصلِّ ركعتين، فإذا فرغت فقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الحَمْدَ لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ المَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ذُو الجَلاَلِ والإكْرَامِ إِنِّي سَائِلٌ فَقِيرٌ وَخَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ وَتَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الْجَلاَلِ والإكْرَامِ إِنِّي سَائِلٌ فَقِيرٌ وَخَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ وَتَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآخُفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَحَدِيثَهَا وَكُلَّ ذَنْتٍ أَذْنَبْتُهُ، ٱللَّهُمَّ لاَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَ مُضَمَّدٍ وآلَ مُنْ وَلاَ مَانِعَ إِلاَ أَنْتَ.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱلسَّأَلُكَ إِيماناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَيَقِيناً صَادِقاً حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي والرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلْسَالُكَ نَفْساً طَبِّهَ تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطائِكَ وَتَرْضَىٰ بِقَضَائِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيماناً لاَ أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ تَوَلَّنِي مَا أَبْقَيْتَنِي عَلَيْهِ وَتُوعْيِنِي ما أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَتَوغَنِي إِذَا يَعْنَنِي عَلَيْهِ وَتُبْعِيْنِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَتَوغَنِي إِذَا تَوَلَّنِي عَلَيْهِ وَتَبْعَنْنِي عَلَيْهِ وَتَبْعَنْنِي عَلَيْهِ وَتُوعَنِي إِذَا تَوَلِّنِي عَلَيْهِ وَتُبْعِيْنِي مِنَ الشَّكُ والرَّيْبِ في دِيني. ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: يا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا عَلِمُ يَا عَلِيمُ يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا تَعْمِلُ يَا لَكِيمُ يَا طَلِمُ يَا عَلِيمُ يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا خَبِيمُ يَا لَطِيفُ يَا اللهُ يَا رَبَاهُ يَا سَيْدَاهُ يَا مَوْلاَيَاهُ يَا رَجَايَاهُ (١) أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَسْأَلُكَ نَفْحَةً مِنْ نَفَحَاتِكَ كَرِيمَةً رَحِيمَةً تَلُمُّ بِهَا شَعْنِي وَتُصْلِعُ بِهَا شَانِي وَتَعْشُنِي بِهَا وَعِيَالِي وَتُغْنِنِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ، يَا مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِن وَتَعْشُنِي بِهَا وَعِيَالِي وَتُغْنِنِي بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ، يَا مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِن وَمَنَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلُو مُحَمَّدٍ وآلُو مُعَمَّدٍ وَالْعَمْ ذَٰلِكَ بِي السَّاعَةَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ إِنَّ الاستِغْفَارَ مَعَ الإِصْرَارِ لُؤْمٌ وَتَرْكِيَ الاَسْتِغْفَارَ مَعَ مَعْرِفَتِي بِكَرَمِكَ عَجْزٌ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّعَمِ مَعَ غِناكَ عَنِّي واتَبَغَّضُ الاَسْتِغْفَارَ مَعَ مَعْرِفَتِي بِكَرَمِكَ عَجْزٌ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِالنَّعَمِ مَعَ غِناكَ عَنِي واتَبَغَّضُ إِلَيْكَ بِالمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ، يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَا وإِذَا تَوَعَدَ عَفَا، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ إلَيْكَ بِالمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ، يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَا وإِذَا تَوَعَدَ عَفَا، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا غاية رغبتاه.

وآلِ مُحَمَّدٍ وآفْعَلْ بِي أَوْلَى الأَمْرَيْنِ بِكَ، فإنَّ مِنْ شَأْنِكَ الْعَفْوَ وآنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَلَجَأَ إِلَىٰ عِزِّكَ وآسْتَظَلَّ بِفَيُئِكَ وآعْتَصَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَلَجَأَ إِلَىٰ عِزِّكَ وآسْتَظُلَّ بِفَيُئِكَ وآعْتَصَمَ بِحَبْلِكَ، يَا جَزِيلَ العَطَايَا يَا فَكَّاكَ الأُسَارَىٰ يَا مَنْ سَمَّىٰ نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ الوَهَابَ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وآجَعَلْ لِي يَا مَوْلاَيَ مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً وَرِزْقاً وَاسِعاً كَيْقَ شِئْتَ وَأَنَىٰ شِئْتَ وَبِمَا شِئْتَ وَحَيْثُ شِئْتَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَا شِئْتَ إِذَا شِئْتَ كَيْقَ شِئْتَ.

ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت، فقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ البَهَاء، وأَشْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ البَهَاء، وأَشْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ الجَلاَلِ، وأَشْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ الجَلاَلِ، وأَشْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ العَذْرَةِ، بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ العَدْرَةِ، بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ العَزْقِ العَزْقِ العَرْقِ العَرْقِ السَّابِقِ الفَائِقِ الحَسَنِ النَّضِيرِ، رَبَّ وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ المَكْتُوبِ في شُرَادِقِ السَّرَاثِي السَّابِقِ الفَائِقِ الحَسَنِ النَّضِيرِ، رَبَّ المَلاَئِكَةِ وَرَبَّ العَرْشِ المَظِيمِ، وبالعَيْنِ التِّتِي لاَ تَنَامُ، وَبِالاسْمِ الأَكْبَرِ وَبِالاسْمِ الأَيْ وَبِالاسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وأَضَاءَ بِهِ القَمَرُ اللَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وأَضَاءَ بِهِ القَمَرُ وَبُلاسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ السَّمْسُ وأَضَاءَ بِهِ القَمَرُ وَبُلاسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ المَعْرَثُ والكُرْسِيُ وَبِالاسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ المَحْرُثُ والكُرْسِيُ وَبِالاسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ المَحْرُقُ والكُرْسِيُ وَبِالاسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ المَحْرُشُ والكُرْسِيُ وَبِالاسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ العَرْشُ والكُرْسِيُ وَبِالاسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ العَرْشُ والكُرْسِيُ وَبِالاسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ العَرْشُ والكُرْسِيُ وَبِأَسْمَائِكَ المُكَرَّمَاتِ المُقَدِّسَاتِ المَكْرُونَاتِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ. أَسْأَلُكَ وَبِأَسْمَائِكَ المُكَرَّمَاتِ المُقَدِّسَاتِ المَكْرُونَاتِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ. أَسْأَلُكَ وَبِأَسْمَائِكَ المُكْرَمَاتِ المُعَمِّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ. وتدعو بما أحببت.

فإذا فرغت من الدَّعاء فاسجد، وقل في سجودك: سَجَدَ وَجْهِي اللَّفِيمُ لِوَجْهِ رَبِّي الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ الْكَرِيمِ، سَجَدَ وَجْهِي الْحَقِيرُ لِوَجْهِ رَبِّي الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ آغْفِرْ لِي ظُلْمِي وَجُرْمِي وإِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي. ثمّ آرْفع رأسك وآدعُ بما شئت. ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَىٰ شئت. ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلِّهَا حَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلِّهَا حَلَىٰ الْحَمْدُ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشَأَلُكَ خَيْرَكَ وَخَيْرَ مَا أَرْجُو، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَمِنْ شَرِّ مَا لاَ أَحْذَرُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَوْسِعْ لِي في رِزْقِي وآمْدُدْ لِي في عُمْرِي وآغْفِرْ لِي ذَنْبِي وآجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ مُ مُحْمَّدٍ، وأَوْسِعْ لِي في رِزْقِي وآمْدُدْ لِي في عُمْرِي وآغْفِرْ لِي ذَنْبِي وآجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ مِي الْعَمْدُ وَلِي فَي وَامْدُدْ لِي في عُمْرِي وآغْفِرْ لِي ذَنْبِي وآجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ مَا الْعَلْمُ اللَّهُمْ وَلَا يَعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَمْدُ لِي في وَامْدُدْ لِي في عُمْرِي وآغْفِرْ لِي ذَنْبِي وآجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ مِا الْوَالِي فَيْ عُمْرِي وآغُورُ لِي ذَنْبِي وآجْعَلْنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ وآخَوْدُ الْمَالَةُ لَا الْعَلْمُ وَالْمُونُ لِي فَيْ عُمْرِي وآخَوْدُ لِي فَيْ عُمْرِي وآخُورُ الْمَالَةُ لَلْهُمْ الْمُلْكُونِ وَالْمُورُ لِي فَيْ وَالْمَالِكُ فَالْمَالِكُ لَكُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لِي ذَنْبِي وآجُونُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَوْمُ لِي فَلَا لَمْ الْمُؤْمُ لِي فَلَا عَلَىٰ مُعَمِّلُ وَالْمُونُ لِي فَيْ الْمُؤْمُ لِي فَلَالِهُ الْمُؤْمُ لِي فَلَا لَا الْمُؤْمُ لِي فَلَهُمُ مَا الْمَلْمُ الْمُؤْمُ لِي فَالْمُونُ الْمِؤْمُ لِي فَيْ وَلْمِي وَالْمُؤْمُ لِي فَالْمِ الْمُؤْمُ لِي فَيْ الْمُؤْمُ وَالْمِي فَالْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ لِي فَالْمُونُ الْمُؤْمُ لِي فَالِهُ فَالْمُونُ الْمُؤْمُ لِي فَالِي الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

بِهِ لِدِينِكَ وَلاَ تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وٱقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيَّنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنا بهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ البَقِين مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وأَبْصَارِنَا، وأنْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَنَنَا في دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكَبَرَ هَمِّنَا، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنا. ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: إلْهِي ذُنُوبِي تُخَوِّفُنِي مِنْكَ وَجُودُكَ يُبَشِّرُنِي عَنْكَ، فَأَخْرِجْنِي بِالخَوْفِ مِنَ الخَطَايَا، وأَوْصِلْنِي بِجُودِكَ إِلَى العَطَايَا، حَتَّىٰ أَكُونَ غَداً في القِيَامَةِ عَتِيقَ كَرَمِكَ كَمَا كُنْتُ في الدُّنْيَا رَبِيبَ نِعَمِكَ، فَلَيْسَ مَا تَبْذُلُهُ غَداً مِنَ النَّجَاةِ بِأَعْظُمَ مِمَّا قَدْ مَنَحْتَهُ اليَوْمَ مِنَ الرَّجَاءِ، وَمَتىٰ خَابَ في فِنَائِكَ آمِلٌ أَمْ مَتَىٰ ٱنْصَرَفَ عَنْكَ بِالرَّدِّ سَائِلٌ، إِلْهِي مَا دَعَاكَ مَنْ لَمْ تُجِبُّهُ لأَنَّكَ قُلْتَ: ٱدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وأَنْتَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ يَا إِلْهِي وٱسْتَجِبْ دُعَائي. ثمّ تصلَّى ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لِي في المَوْتِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى المَوْتِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ سَكَرَاتِ المَوْتِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ غَمَرَاتِ المَوْتِ، ٱللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَىٰ غَمِّ القَبْرِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ضِيقِ القَبْرِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ظُلْمَةِ القَبْرِ، ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ وَحْشَةِ القَبْرِ ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ أَهْوَالِ يَوْم القِيَامَةِ، ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لِي في طُولِ يَوْم القِيَامَةِ، ٱللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الحُورِ العِينِ.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ لاَ بُدَّ مِنْ أَمْرِكَ وَلاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ قَدَّرْتَ بُدُّ مِنْ قَضَائِكَ وَلاَ حُوْل وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ، ٱللَّهُمَّ فَكُلَّمَا قَضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً يَقْهَرُهُ وَيَدْمَغُهُ وَآجُعَلْهُ لَنَا صَاعِداً في رِضُوانِكَ ينْمِي في حَسَنَاتِنَا وَتَفْضِيلِنَا وَسُؤْدَدِنا وَشَرَفِنا وَمَجْدِنا وَتَعْمَائِنَا وَكَرَامَتِنا في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَلاَ حَسَنَاتِنَا وَتَفْضِيلِنا وَسُؤْدَدِنا وَشَرَفِنا وَمَجْدِنا وَتَعْمَائِنا وَكَرَامَتِنا في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَلاَ تَنْقُصْ مِنْ حَسَنَاتِنَا، ٱللَّهُمَّ وَمَا أَعْطَيْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ أَكْرَمْنَنا بِهِ مِنْ كَرَامَةٍ فَأَعْظِنا مَعَهُ شُكُواً يَقْهَرُهُ وَيَكْمَغُهُ وَآجُعَلْهُ لَنا صَاعِداً في رِضُوانِكَ وَفِي حَسَنَاتِنا وَتَفْضِيلِنا وَسُؤْدَذِنا وَشَرَفِنا وَمَجْدِنا وَنَعْمَائِكَ وَكَرَامَتِكَ في الدُّنْيا والآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ لاَ

تَجْمَلُهُ لَنَا أَشَراً وَلاَ بَطَراً وَلاَ فِتْنَةٌ ولاَ مَقْناً ولاَ عَذَاباً وَلاَ خِزْياً فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ مَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ الْعَوْدُ بِكَ مِنْ عَثْرَةِ اللِّسَانِ وسُوءِ المَقَامِ وَخِفَّةِ المِيزَانِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَقَّنَا حَسَناتِ وَلاَ تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِكَ مُحَمَّدٍ وَلَقَنْنَا حَسَناتِ وَلاَ تُخْشَاكَ كَأَنّها تَرَاكَ وَلاَ تَنْسَاكَ وَتَخْشَاكَ كَأَنّها تَرَاكَ حَسَناتِ وَأَجْعَلْ مَسَاتِ وَأَجْعَلْ عُرُفَاتٍ وَأَجْعَلْ عُرُفَاتِ وَالْجُعَلْ عُرُفَاتٍ وَأَجْعَلْ عُرُفَاتِ وَالْجُعَلْ عُرُفَاتِ وَالْجُعَلْ عُرَفِيقِ وَالْعَوْنِ عَلَىٰ اللَّهُمَّ وَالْوَقِيقِ وَالْعَوْنِ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُمُّ وَالْوَقِيقِ وَلَا عُلَيْنَا وَالْمَعْفِرَةِ إِذَا تَوَقَيْتَنَا وَالْجَفْظِ وَمِنَا عَلَيْنَا وَالْمَاتِ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمَاتِ عَلَىٰ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا وَالْمَعْفِرَةِ إِذَا تَوَقَيْتَنَا وَالْجَفْظِ وَبِعَا يَبْقَىٰ مِنْ عُمْزِنَا وَالْمَاتَى عَلَىٰ عَلَى عَ

فإذا فرغت من الدّعاء فأسجد، وقل في سجودك: سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَرِقّاً، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ والآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ حَقّاً الأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ والآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ العِظَامَ غَيْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنِّهُ لاَ يَعْفِرُ الذُّنُوبِ العِظَامَ غَيْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرِّ بِذُنُوبِي عَلَىٰ نَفْسِي، وَلاَ يَدْفَعُ الذَّنْبَ العَظِيمَ غَيْرُكَ.

ثم أرفع رأسك من السّجود فإذا أستويت قائماً فادعُ بما أحببت ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي في كُلِّ كَرْبٍ وأَنْتَ رَجَائِي في كُلِّ شِدَّةٍ وَأَنْتَ لِي في كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يُضْعُفُ عَنْهُ الفُوّادُ وَتَقِلُّ فِيهِ وَأَنْتَ لِي في كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يُضْعُفُ عَنْهُ الفُوّادُ وَتَقِلُّ فِيهِ الْحُدُو وَتُعْيِيني فِيهِ الأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكُوتُهُ الحِيلَةُ وَيَخْدُلُ عَنْهُ القَرِيبُ وَيَشْمَتُ بِهِ العَدُو وَتُعْيِيني فِيهِ الأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكُوتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً إِلَيْكَ فيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِهِ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ فَلَكَ الحَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ المَنُّ فَاضِلاً.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ ثُنْزِلُ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ مَا شِئْتَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ إِخْوَانِي وَأَهْلِي وَجِيرَانِي بَرَكَاتِكَ وَمَغْفِرَتَكَ وَالرِّرْقَ الوَاسِعَ وَاكْفِنَا المُؤَنَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرُرُفْنا مِنْ حَيْثُ نَحْتَفِظُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ نَحْتَفِظُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجُلْ لَنا فَرَجاً وَمَخْرَجاً وٱرْزُقْنَا وَلاَيْحِرَةٍ وَرَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ لَنا فَرَجاً وَمَحْرَجاً وٱرْزُقْنَا المُأْنِيَةِ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثم تُصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وبِقُوْتِكَ الَّتِي عَلَبَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وبِقُوَّتِكَ الَّتِي مَلاَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، وبِعِلْمِكَ الَّذِي آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وبِعِلْمِكَ الَّذِي آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وبِعِلْمِكَ الَّذِي آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِوَجْهِكَ اللّذِي آضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ يَا مَنَانُ وَبَوْجِهِكَ اللّذِي آضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ يَا مَنَانُ يَانُورُ يَا نُورُ يَا أَوَّلَ الأُوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا الله يَا رَحِيمُ يَا الله آعودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِّي تُحْدِثُ النَّقَمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِّي تَهْنِكُ العِصَمَ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِّي تَهْنِكُ العَصَمَ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِّي تَهْنِكُ العَصَمَ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِّي تَعْشِلُ الأَعْدَاءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَعْشِلُ المَوَاءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَعْشِلُ المَواءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَعْشِلُ المَّاءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَعْشِلُ المَواءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَعْشِلُ المَّاءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَعْشِلُ المَاعَةَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِي تَعْشُ المَاءَ المَعْمَاءَ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ النِي تَعْشُ المَاءَ المَعْمَاءَ المَاءَ المَاءَ الْعَلَامُ المَاءَ المَاءَ الْعَلَامُ

ثُمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ خَفِظْتَ الغُلاَمَيْنِ لِصَلاَح أَبوَيْهِمَا

وَدَعَاكَ المُوْمِنُونَ فَقَالُوا: رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِنْنَةٌ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱلشُدُكَ بِرَحْمَتِكَ، وٱلشُدُكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وٱلشُدُكَ بِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، وٱلشُدُكَ بِالحَسَنِ وَالحُسَيْنِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وٱلشُدُكَ بِأَسْمَائِكَ وَأَرْكَانِكَ كُلِّهَا، وٱلشُدُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ العَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ لَمْ تَرُدَّ مَا كَانَ ٱقْرَبَ مِنْ طَاعَتِكَ وٱبْعَدَ مِنْ مَعْصِيتِكَ وَأَوْفَى بِعَهْدِكَ وَأَفْضَى لِحَقِّكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ مَنْ مُعْلِيكَ وَأَوْفَى لِحَقِّكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَعْمَلِي لَهُ وَأَنْ تَجْمَلَنِي لَكَ عَبْداً شَاكِراً تَجِدُ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ تُعَدِّبُهُ عَبْرِي وَلاَ أَجِدُ مَنْ تُعَلِّي لَكَ عَبْداً شَاكِراً تَجِدُ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ تُعَدِّبُهُ عَبْرِي وَلاَ أَجِدُ مَنْ تَعْمَلِي لَهُ وَأَنْ تَعْمَلِي لَكَ عَبْداً شَاكِراً تَجِدُ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ تُعَدِّبُهُ عَبْرِي وَلاَ أَجِدُ مَنْ تُعَلِيلُ عَبْرِي وَلاَ أَجِدُ مَنْ يُعْتَدِّبُهُ عَبْرِي وَلاَ أَجِدُ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَبْرِي وَلاَ أَشَتُ مَنْ عَلَيْكَ عَنْ عَلَىٰ مُعْتِيكَ فَيْمُ لَكُلُ مُعْمَلِي وَلَا أَنْتَ مَنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُ عَنْ اللَّيْمِ وَبِالْمَعْرُوفِ عَنِ اللَّيْقِينِ عَنِ الرِّيبَةِ وبِالأَمَانَةِ عَنِ اللَّهُمَ عَلَ الشَّكَرِ عَنِ اللَّهُمِ وبِالْمَعْرُوفِ عَنِ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُمْ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ وَاللَّهُ مَنِ اللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَنِي وَكُنْ بِي رَحِيماً لا أَنْ فَي اللَّهُمْ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَنِي وَكُنْ بِي رَحِيماً لا أَنْ اللَّهُمْ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَنِي وَكُنْ بِي رَحِيماً لا أَلْ أَلْكُمْ عَلَىٰ الشَّهُ عَلَىٰ مُعَلِّ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمْ عَلَى الللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى ال

فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد، وقل في سجودك: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآعْفُ عَنْ ظُلْمِي وَجُرْمِي بِحِلْمِكَ وَجُودِكَ يَا رَبُّ يَا كَرِيمُ يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلاَ يَنْفَدُ نَائِلُهُ يَا مَنْ عَلاَ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَهُ وَيَا مَنْ دَنَا فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ يَنْفَدُ نَائِلُهُ يَا مَنْ عَلاَ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَهُ وَيَا مَنْ دَنَا فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ و أَدع بما أحببت . ثمّ تصلّي ركعتين فإذا فرغت فقل: يَا عِمَادَ مَنْ لاَ عِمَادَ لَهُ يَا خُرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ دُخْرَ مَنْ لاَ خُرِدَ لَهُ وَيَا سَنكَ مَنْ لاَ سَنكَ لَهُ يَا غِيَاتَ مَنْ لاَ غِيَاتَ لَهُ يَا حِرْزَ مَنْ لاَ حِرْزَ لَهُ يَا كَرِيمَ العَفْوِ يَا حَسَنَ البَلاَءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا عَوْنَ الضَّعَفَاءِ يَا مُنْقِذَ الغَرْقَىٰ يَا مُنْجِي كَا عَنْ اللهَّعَفَاءِ يَا مُنْقِدَ الغَرْقَىٰ يَا مُنْجِي لاَ عَنْ اللهِ عَلَى سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَنُولُ اللَّكَىٰ يَا مُحْمِلٌ يَا مُحْمِلٌ يَا مُنْعِمُ يَا مُشْعِمُ يَا مُفْضِلُ آئْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَنُولُ اللَّهُ يَا الله يَا اللهُ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا اللهُ يَا الله يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهِ يَا عَلْتَ مُولِ يَا عَلَى اللهَ يَا عَلْ اللهِ يَا عَلْمَا عُلْ اللهُ يَا عَلَى مَا اللهُ يَا اللهُ يَا عَلْ اللهُ يَا عُلْهُ عَلَى عَلَى اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا عَلَى عَلَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا عَلَى اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا الل

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وعليَّ عطوفاً يا كريم.

#### في صلاة ليالي القدر

الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ لا شَرِيكَ لَكَ، يَا رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ، وأَدْخِلْنَا الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَزَوِّجْنَا مِنَ الحُورِ العِينِ بِجُودِكَ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلْ مُحَمَّدٍ وآلْ مُحَمَّدٍ وآلْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. وأدع بما أحببت.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الحَمِيدَةِ الكَريمَةِ الَّتِي إِذَا وُضِعَتْ عَلَى الأَشْيَاءِ ذَلَّتْ لَهَا وإِذَا طُلِبَتْ بِهَا الحَسَنَاتُ أُدْرِكَتْ وإِذَا أُرِيدَ بِهَا صَرْفُ السَّيِّتَاتِ صُرفَتْ، وأَسْأَلُكَ بِكَلِماتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي لَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ والبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا كَرِيمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا أَبْضَرَ المُبْصِرِينَ وَيَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَسْرَعَ الحَاسِبِينَ وَيَا أَحْكَمَ الحَاكِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ، وأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وأَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابٍ مِنْ كُتُبِكَ، وَبِكُلِّ ٱسْم دَعَاكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وٱنْبِيَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآكِ مُحَمَّدٍ. وآدْعُ بَمَا بدا لك. ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: سُبْحَانَ مَنْ أَكْرَمَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَ مَنِ ٱنْتَجَبَ مُحَمَّداً، سُبْحَانَ مَن ٱنْتَجَبَ عَلِيّاً، سُبْحَانَ مَنْ خَصَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ، سُبْحَانَ مَنْ فَطَمَ بِفَاطِمَةً مَنْ أَحَبُّهَا مِنَ النَّارِ، شُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ بِإِذْنِهِ، شُبْحَانَ مَن ٱسْتَعْبَدَ أَهْلَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ بِولاَيةِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، شُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الجَنَّةَ لِمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدِ، سُبْحَانَ مَنْ يُورِثُهَا مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ وَشِيعَتَهُمْ، سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ النَّارَ مِنْ أَجْل أَعْدَاءِ مُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدِ، شُبْحَانَ مَنْ يُمَلِّكُهَا مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدِ، شُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الدُّنْيَا والآخِرَةَ وَمَا سَكَنَ في اللَّيْلِ والنَّهَارِ لِمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، الحَمْدُ لله كَمَا يَنْبَغِي لله، الله أَكْبَرُ كَمَا يَنْبَغِي لله، لا إِلْهَ إِلاَّ الله كَمَا يَنْبَغِي لله، سُبْحَانَ الله كَمَا يَنْبَغِي لله، ولا حَوْلَ ولاَ قُوَّة إلاَّ بِالله كَمَا يَنْبَغِي لله، وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ المُرْسَلينَ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ الله، ٱللَّهُمَّ مِنْ أَيَادِيكَ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ وَمِنْ نِعَمِكَ وَهِيَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ

#### في صلاة ليالي القدر

تُغَادَرَ أَنْ يَكُونَ عَدُوِّي عَدُوِّكَ، ولاَ صَبْرَ لِي عَلَىٰ أَنَاتِكَ، فَعَجِّلْ هَلاَكَهُمْ وَبَوَارَهُمْ وَوَمَارَهُمْ.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرحيم ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُوَاتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيمَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ في دَارِ الشَّهَوَاتِ والأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيمَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ في دَارِ الدُّنْيا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وأَنَّ الدِّينَ كَمَا شَرَعْتَ والإِسْلامَ كَمَا وَصَفْتَ والكِتَابَ كَمَا أَنْزَلْتَ والقَوْلَ كَمَا حَدَّثْتَ، وأَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ الله الحَقُّ المُبِينُ جَزَى الله مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الجَزَاءِ وَحَتَى الله مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الجَزَاءِ وَحَتَى الله مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ الجَزَاءِ وَحَتَى الله مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلام.

ثمّ تصلّي ركعتين، فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَوِلاَيَةِ رَسُولِكَ وَوِلاَيَةِ الأَئِمَّةِ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ وَتسمِّيهِم ثمّ قل: آمِينَ أَدِينُكَ بِطَاعَتِهِمْ وَوِلاَيَتِهِمْ وَوِلاَيَتِهِمْ وَالرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَيْرٌ مُتَكَبِّ وَلاَ مُسْتَكْبِرِ عَلَيٰ مَعْنَىٰ مَا أَنْزَلْتَ في كِتَابِكَ عَلَىٰ حُدُودِ مَا أَتَانَا مِنهُ وَمَا لَمْ يَأْتِنَا، مُؤمِنٌ مُقرِّ بِذٰلِكَ مُسَلِّمٌ رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ أَرِيدُ مُحَدُودِ مَا أَتَانَا مِنهُ وَمَا لَمْ يَأْتِنَا، مُؤمِنٌ مُقرِّ بِذٰلِكَ مُسَلِّمٌ رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ أَرِيدُ مِحْدُودِ مَا أَتَانَا مِنهُ وَمَا لَمْ يَأْتِنَا، مُؤمِنٌ مُقرِّ بِذٰلِكَ مُسَلِّمٌ رَاضٍ بِمَا أَحْيَيْتَنِي عَلَيْهِ وَأَمِننِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ، وإنْ كَانَ مِنِي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَىٰ فإنِي أَتُوبُ أَمَّتَنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ، وإنْ كَانَ مِنِي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضَىٰ فإنِي أَتُوبُ أَلَيْكَ مِنهُ وأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيمَا عَنْدَكَ، وأَشَالُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِيكَ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ النَّسِ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ فَيْسَ طَرْفَةَ عَينِ أَبَداً مَا أَحْيَيْتَنِي، وَلا أَقلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِنَّ النَّقُسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إلاَ مَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي عَلَيْهَا وأَنْتَ مَا أَنْ تَعْصِمَتِي بِطَاعَتِكَ حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي عَلَيْهَا وأَنْتَ مَا أَنْ تَعْصِمُ مَتَى رَاضٍ وأَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ وَلاَ تُحَوِّلْنِي عَنْهَا أَبَداً وَلاَ قُوّةً إِلاَ بِاللهُ.

ثمّ تدعو بما أحببت، فإذا فرغت من الدّعاء فاسجد، وقل في سجودك: سَجَدَ وَجْهِي النَّالِي الفَانِي لِوَجْهِكَ الدَّائِمِ البَاقِي العَظِيمِ، سَجَدَ وَجْهِي الذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ العَزِيزِ، سَجَدَ وَجْهِي الفَقِيرُ لِوَجْهِكَ الغَنِيِّ الكَرِيمِ، رَبِّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا كَانَ وأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا يَكُونُ، رَبِّ لاَ تَجْهَدُ بلائي، رَبِّ لاَ تُسِيْ قَضَائي، رَبِّ لاَ تُشْمِتْ بِي وأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا يَكُونُ، رَبِّ لاَ تَجْهَدُ بلائي، رَبِّ لاَ تُسِيْ قَضَائي، رَبِّ لاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي، رَبِّ إِنَّهُ لاَ دَافِعَ وَلاَ مَانِعَ إلاَّ أَنْتَ، رَبِّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ مَلَائِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَلَوَاتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَلَوَاتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَلَوَاتِكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ

#### في صلاة ليالي القدر

سَطَوَاتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَقِمَاتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَمِيعِ غَضَبِكَ وَسَخَطِكَ، سُبْحَانَكَ أَنْتَ الله رَبُّ العَالَمِينَ.

فإذا رفعت رأسك من السُّجُود فخذ في الدَّعاء وقراءة إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ وغيرها ممّا يستحبّ أن يُقرأ وإن لم يتهيّأ لك أن تدعو بين كلّ ركعتين، فادعُ في العشرات، فإذا كان ليلة ثلاث وعشرين فاقرأ إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في ليلة القَدْرِ ألف مرّة وأقرأ سورة العنكبوت والرّوم مرّة واحدةً.

روى أبو بصير عن أبي عبد الله عَلَيْتَكِلاِ أَنّه قال: من قرأ سورة العنكبوت والرّوم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمّد من أهل الجنّة لا أَسْتَئْنِي فيه أبداً، ولا أخاف أن يكتب الله عليّ في يميني إثماً وإنّ لهاتين السُّورتين من الله عزّ وجلّ مكاناً.

وروى أبو يحيى الصّنعانيّ عن أبي عبد الله عَلاَيَتُلاِ أَنّه قال: لو قرأ رجلٌ ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنّا أَنزَلْناهُ في لَيلَةِ القَدْرِ أَلف مرّة، لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يختصّ به فينا وما ذلك إلاّ لشيء عاينه في نومه.

# دعاء كل ليلة من شهر رمضان من أوّل الشّهر إلى آخره دعاء الافتتاح

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتُ النَّنَاءَ بِحَمْدِكَ وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنَكَ، أَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ في مَوْضِعِ العَفْوِ والرَّحْمَةِ وأَشَدُ المُعَاقِبِينَ في مَوْضِعِ النَّكَالِ والنَّقِمَةِ وأَعْظَمُ المُتَجَبِّرِينَ في مَوْضِعِ الكَبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ، ٱللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي في دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، فَاسْمَعُ المُتَجَبِّرِينَ في مَوْضِعِ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ، ٱللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي في دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، فَاسْمَعُ المُتَجَبِّرِينَ في مَوْضِعِ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ، ٱللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِي في دُعَائِكَ وَمَسْأَلَتِكَ، فَاسْمَعُ مِلْحَتِي وأَجِبْ يَا رَحِيمُ دَعُوتِي وأَقِلْ يَا غَفُورُ عَثْرَتِي، فَكَمْ يَا إِلْهِي مِنْ كُرْبَةٍ قَدْ فَكَكْتَهَا، يَا سَمِيعُ مِلْحَيْقٍ وَلَا عَنْرَةٍ قَدْ أَقَلْتُهَا وَرَحْمَةٍ قَدْ نَشَرْتَهَا وَحَلْقَةِ بِلاَءٍ قَدْ فَكَكْتَهَا، الحَمْدُ لللهُ النَّذِي لَمْ مُولِكَ في المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الحَمْدُ لللهُ النَّذِي لَا مُضَادً لَهُ فِي مُلْكِهِ وَلاَ مُنَازِعَ لَهُ في أَمْرِهِ، الحَمْدُ لله الفَاشِي في الخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ الظَّاهِرِ الحَمْدُ لله الفَاشِي في الخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ الظَّاهِرِ الكَمْدُ له النَّذِي لاَ مُضَادً لَهُ فِي عَظَمَتِهِ، الحَمْدُ لله الفَاشِي في الخَلْقِ أَمْرُهُ وَحَمْدُهُ الظَّاهِرِ الكَمْدُ وَلا يَزِيدُهُ وَلا يَرْبُدُهُ وَلا يَزِيدُهُ وَلا يَزِيدُهُ وَلا يَزِيدُهُ وَلا يَرْبُولُ الوَهَا المَورِيزُ الوَهَابُ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱشْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجَةٍ بِي إِلَيْهِ عَظِيمَةٍ وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذَنْبِي وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَصَفْحَكَ عَنْ ظُلْمِي وَسَتْرَكَ عَلَيَّ قَبِيحَ عَمَلِي وَحِلْمَكَ عَنْ كَثِيرِ جُرْمِي عِنْدَ مَا كَانَ مِنْ خَطَإِي وَعَمْدِي أَظْمَعَنِي في أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ خَطَإِي وَعَمْدِي أَطْمَعَنِي في أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لاَ أَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ الَّذِي رَزَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَرَيْتَنِي مِنْ إِجَابِتِكَ، فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً، وأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً لاَ خَائِفاً وَلا وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْكَ فِيمَا قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، فَإِنْ أَبْطاً عَنِي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، خَائِفاً وَلا وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْكَ فِيما قَصَدْتُ فِيهِ إِلَيْكَ، فَإِنْ أَبْطاً عَنِي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ،

The Market was a fine to the way of the

وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطاً عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، فَلَمْ أَرَ مَوْلَى كريماً أَصْبرَ عَلَىٰ عَبْدِ لَئِيم مِنْكَ عَلَيَّ يَا رَبِّ إِنَّكَ تَدْعُونِي فَأُولِّي عَنْكَ وَتَتَحَبَّبُ إِلَيَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ وَتَتَوَدَّدُ إِلَىَّ فَلاَ أَقْبَلُ مِنْكَ، كَأَنَّ لِيَ التَّطَوُّلَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَٰلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي والإحسانِ إِلَيَّ، والتَّفَضُّل عَلَيَّ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، فارْحَمْ عَبْدَكَ الجَاهِلَ وَجُدْ عَلَيْهِ بِفَصْل إحسَانِكَ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ، الحَمْدُ لله مَالِكِ المُلْكِ مُجْدِي الفُلْكِ مُسَخِّرِ الرِّيَاحِ فَالِقِ الإصْبَاح دَيَّانِ الدِّينِ رَبِّ العَالَمِينَ، الحَمْدُ لله عَلَىٰ حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، والحَمْدُ للهُ عَلَى عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ، والحَمْدُ لله عَلَىٰ طُولِ أَنَاتِهِ في غَضَبِهِ وَهُوَ القَادِرُ عَلَىٰ مَا يُرِيدُ، الحَمْدُ لله خَالِقِ الخَلْقِ وَبَاسِطِ الرِّزْقِ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَام والفَضْل والإِحْسَانِ الَّذِي بَعْدَ فَلاَ يُرَى وَقَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى، الحَمْدُ لله الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ يُعَادِلُهُ وَلاَ شَبِيهٌ يُشَاكِلُهُ وَلاَ ظَهِيرٌ يُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الأَعِزَّاءَ وتَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ العُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا يَشَاءُ، الحَمْدُ لله الَّذِي يُجِيبُنِي حِينَ أَنَّادِيهِ وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَّا أَعْصِيهِ وَيُعَظِّمُ النَّعْمَةَ عَلَىَّ فَلاَ أُجَازِيهِ، فَكُمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، فأَثْنِي عَلَيْهِ حَامِداً وأَذْكُرُهُ مُسَبِّحاً، الحَمْدُ لله الَّذِي لاَ يُهْتَكُ حِجَابُهُ وَلا يُغْلَقُ بَابُهُ وَلاَ يُرَدُّ سَائِلُهُ وَلاَ يَخِيبُ آمِلُهُ، الحَمْدُ لله الَّذِي يُؤمِنُ الخَاثِفِينَ وَيُنْجِي الصَّادِقِينَ وَيَرْفَعُ المُسْتَضْعَفِينَ وَيَضَعُ المُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكاً وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، الحَمْدُ لله قاصِم الجَبَّارِينَ مُبِيرِ الظَّلَمَةِ مُدْرِكِ الهَارِبِينَ نَكَالِ الظَّالِمِينَ صَرِيخ المُسْتَصْرِخِينَ مَوْضِعَ حَاجَاتِ الطَّالِبِينَ مُعْتَمَدِ المُؤمِنِينَ، الحَمْدُ لله الَّذِي مِنْ خَشْيَكِهِ تَرْعَدُ السَّمَاءُ وَسُكَّانُهَا وَتَرْجُفُ الأَرْضُ وَعُمَّارُهَا وَتَمُوجُ البِحَارُ وَمَنْ يَسْبَحُ في غَمَرَاتِها، الحَمْدُ لله الَّذِي يَخْلُقُ وَلَمْ يُخْلَقُ وَيَرْزُقُ وَلاَ يُرْزَقُ وَيُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ وَيُمِيتُ الأَحْيَاءَ وَيُحْيِي المَوْتَىٰ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَمِينِكَ وَصَفِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَحَافِظِ سِرِّكَ وَمُبَلِّغ رِسَالاَتِكَ أَفْضَلَ وأَحْسَنَ وأَجْمَلَ وأَكْمَلَ وأَزْكَىٰ وأَنْمَىٰ وأَطْيَبَ وأَطْهَرَ وأَسْنَىٰ وأَكْثَرَ مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَتَحَنَّنْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِكَ وأَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ وَصَفُورَتُكَ وأَهْل

الكَرَامَةِ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيٍّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَوَصِيٍّ رَسُولِ رَبُّ العَالَمِينَ، وَعَلَى الصِّدِّيقَةِ الطَّاهِرَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ سِبْطَيِ العَالَمِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ سِبْطَيِ الرَّحْمَةِ وإمَامَي الهُدَىٰ الحَسَنِ والحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَصَلِّ عَلَىٰ أَيْمَةِ المُسْلِمِينَ (١) حُجَجِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ وَأَمَنائِكَ في بِلاَدِكَ صَلاَةً كَثِيرَةً دَاثِمَةً.

ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّ أَمْرِكَ القَائِمِ المُؤَمَّلِ والعَدْلِ المُنْتَظَرِ ٱحْفُفْهُ بِمَلاَئِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وأَيَّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ الدَّاعِيَ إِلَىٰ كِتَابِكَ والقَائِمَ بِدِينِكَ ٱسْتَخْلِفُهُ فَي اَلأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَكِّنْ لَهُ دِينَهُ الَّذِي ٱرْتَضَيْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ أَمْناً يَعْبُدُكَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْتاً، ٱللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وأَعْزِزْ بِهِ وٱنْصُرْهُ وٱنْتَصِرْ بِهِ ٱنْصُرْهُ نَصْراً عَزِيزاً، ٱللَّهُمَّ أَظهرْ بِهِ دِينكَ وَمِلَّةَ نَبِيِّكَ، حَتَّىٰ لاَ يَسْتَخْفِيَ بشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ مَخَافَةَ أَحَدٍ مِنَ الخَلْق، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ في دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الإسلامَ وأَهْلَهُ وَتُذِلُّ بِهَا النُّفَاقَ وأَهْلَهُ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ والقَادَةِ إِلَىٰ سَبيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كُرَامَةَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الحَقِّ فَحَمَّلْنَاهُ، وَمَا قَصَّرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ ٱللَّهُمَّ ٱلْمُمْ بِهِ شَعْثَنَا وٱشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وٱرْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَكَثِّرٌ بِه قِلَّتنَا وأَعِزَّ بِهِ ذِلَّتَنَا وأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وٱقْضِ بِهِ عَنْ مُغْرَمِنا وٱجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَسُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَقُكَّ بِهِ أَسْرَنَا وأَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وأَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِيدَنَا وٱسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وأَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا يَا خَيْرَ المَسْؤُولينَ وأَوْسَعَ المُعْطِينَ آشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وأَذْهِبْ بِه غَيْظَ قُلُوبِنَا وَٱهْدِنَا بِهِ لِمَا ٱخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، وٱنْصُرْنَا عَلَىٰ عَدُولًا وَعَدُونَا إِلَهَ الحَقِّ آمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيتًا وَغَيْبَةَ إِمَامِنَا وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا (٢) وَشِدَّةَ الفِتنِ وَتَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَيْنَا، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعِنَّا عَلَىٰ ذٰلِكَ بِفَتْح تُعَجِّلُهُ وَبِضُرِّ تَكْشِفُهُ وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ وَسُلْطَانِ حَقّ تُظْهِرُهُ وَرَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا وَعَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(</sup>١) في كتاب الإقبال: عليّ بن الحسين إلى قول الخلف المهدي حججك. . .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: وقِلَّة عددنا.

# أدعية السّحر في شهر رمضان دعاء أبي حمزة الثمالي

روى أبو حمزة النّماليّ قال: كان عليّ بن الحسين سيّد العابدين صلوات الله عليهما يُصلّي عامّة اللّيل في شهر رمضان فإذا كان السّحر دعا بهذا الدّعاء: إلهي لا تُوَدّبني بِعُقُربتِكَ وَلاَ تَمْكُرْ بِي في حِيلتِكَ، مِنْ أَيْنَ لِيَ الخَيْرُ يَا رَبِّ وَلاَ يُوجَدُ إلاّ مِنْ عِنْدِكَ وَمِنْ أَيْنَ لِيَ الخَيْرُ يَا رَبِّ وَلاَ يُوجَدُ إلاّ مِنْ عِنْدِكَ وَمِنْ أَيْنَ لِيَ النّجَاةُ وَلاَ تُسْتَطَاعُ إلاّ بِكَ، لاَ الّذِي أَحْسَنَ آسْتَغْنَى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَلاَ اللّذِي أَصْسَنَ آسْتَغْنَى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَلاَ اللّذِي أَسَاءَ وآجْتَراً عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ عَنّى ينقطع النّفس عَرَفْتُكَ وأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَدَعَوْتَنِي إلَيْكَ، وَلَوْلاَ أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، الحَمْدُ للهُ الّذِي أَدْعُونِي، والحَمْدُ لله الّذِي أَنْتُ بَعِيلاً حِينَ يَدْعُونِي، والحَمْدُ لله الّذِي لاَ أَسْتَعْ بِي عَيْرِ شَفِيعٍ فَيَقْضِي لِي حَاجَتِي، الحَمْدُ لله الّذِي لاَ أَنْكَ جَيْثُ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَعِبُ لِي دُعَانِي، والحَمْدُ لله الّذِي لاَ أَرْجُو عَيْرَهُ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ يَسْتَعِبُ لِي دُعَانِي، والحَمْدُ لله الّذِي لاَ أَرْجُو عَيْرَهُ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَمْ اللّذِي وَكَلَنِي إلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ عَلْيَ إلَى الْكَمْدُ للله الّذِي وَكَلَنِي إلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ فِي إلَى النّاسِ فَيْهِينُونِي، والحَمْدُ لله الّذِي تَحَبَّى إلَيْ وَمُونَ عَنِي عَلَيْ وَالحَمْدُ للله الّذِي يَحَبْدِي وَلَكُنْ يَعْرُونُ مُ مَنْ عَنْ يَعْ اللّذِي يَحَمّدُ مَاتُو عَنْ عَنْ كُونُ عِنْ كُنْ عَلَى عَلَى المَدْدُ لللهُ الّذِي يَعْتَى عَنْ كُونُ عِنْ كُنَّى لا ذَنْبَ لِي، فَرَبِي أَخْمَدُ شَيْعٍ وَنْدِي وَأَحَقْ يِحَمْدِي.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ سُبُلَ المَطَالِبِ إِلَيْكَ مُشْرَعَةً وَمناهِلَ الرَّجَاءِ لَدَبْكَ مُتْرَعَةً والاسْتِعَانَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلَكَ مُبَاحَةً وأَبْوَابَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مَفْتُوحَةً، وأَعْلَمُ وَالاَسْتِعَانَةَ بِفَضْلِكَ لِمَنْ أَمَّلُكَ مُبَاحَةً وأَبْوَابَ الدُّعَاءِ إِلَيْكَ لِلصَّارِخِينَ مَفْتُوحَةً، وأَعْلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِي بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ وَلِلْمَلْهُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ وَأَنَّ في اللَّهْفِ إِلَىٰ جُودِكَ والرِّضَا إِنَّكَ لِلرَّاجِي بِمَوْضِعِ إِجَابَةٍ وَلِلْمَلْهُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ وَأَنَّ في اللَّهْفِ إِلَىٰ جُودِكَ والرِّضَا بِقَضَائِكَ عِوضاً مِنْ مَنْعِ البَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمًا في أَيْدِي المُسْتَأْثِرِينَ وأَنَّ الرَّاجِلَ إِلَيْكَ .

#### في دعاء أبي حمزة الثمالي

قَرِيبُ المَسَافَةِ وَاتَّكَ لاَ تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلاَّ أَنْ تَحْجُبَهُمُ الأَعْمَالُ دُونَكَ، وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِطَلِبَتِي وَتَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتُ بِكَ ٱسْتِغَاثَتِي وَبِدُعَائِكَ تَوسُلِي فَصَدْتُ إِلَيْكَ بِطَابِتِي وَتَوجَّهْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَجَعَلْتُ بِكَ ٱسْتِغَاثِي وَبِدُعَائِكَ تَوسُلِي مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لاسْتِمَاعِكَ مِنِّي وَلاَ ٱسْتِيجَابٍ لِعَفْوِكَ عَنِّي، بِلَ لِيْقَتِي بِكَرَمِكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ لاسْتِمَاعِكَ مِنِّي وَلاَ ٱسْتِيجَابٍ لِعَفْوِكَ عَنِي بَعْرِفَتِكَ مِنِي أَنْ لاَ رَبَّ وَسُكُونِي إِلَىٰ صِدْقِ وَعْدِكَ وَلَجَإِي إِلَى الإِيمَانِ بِتَوْجِيدِكَ وَثِقَتِي بِمَعْرِفَتِكَ مِنِي أَنْ لاَ رَبَّ لِي عَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ إِلاَ ٱلْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ القَائِلُ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَوَعْدُكَ صِدْقٌ: وٱشْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً، وَلَيْسَ مِنْ صِفَاتِكَ يَا سَيِّدِي أَنْ تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وَتَمْنَعَ العَطِيّةَ وأنْتَ المَنّانُ بِالعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلَكَتِكَ والعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّن رَأْفَتِكَ إِلْهِي رَبَّيَّنِي في نِعَمِكَ وإِحْسَانِكَ صَغِيراً وَنَوَّهْتَ بِاسْمِي كَبِيراً، فَيَا مَنْ رَبَّانِي في الدُّنْيَا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ وأَشَارَ لِي في الآخِرَةِ إِلَىٰ عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ، مَعْرِفَتِي يَا مَوْلاَيَ دَلِيلِي عَلَيْكَ وَحُبِّي لَكَ شَفِيعِي إِلَيْكَ وأَنَا وَاثِقٌ مِنْ دَلِيلِي بِدَلاَلَتِكَ وَسَاكِنٌ مِنْ شَفِيعِي إِلَىٰ شَفَاعَتِكَ، أَدْعُوكَ بَا سَيِّدِي بلِسَانِ قَدْ أَخْرَسَهُ ذَنْبُهُ، رَبِّ أَنَاجِيكَ بِقَلْبِ قَدْ أَوْبِقَهُ جُرْمُهُ، أَدْعُوكَ يَا رَبِّ رَاهِباً رَاغِباً رَاجِياً خَائِفاً، إِذَا رَأَيْتُ مَوْلاَيَ ذُنُوبِي فَزِعْتُ وإِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْتُ، فإنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمِ وإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ظَالِمٍ، حُجَّتِي يَا الله فِي جُرْآتِي عَلَىٰ مَسْأَلَتِكَ مَعَ إِثْيَانِي مَا تَكْرَهُ جُوذُكَ وَكَرَمُكَ، وَعُدَّتِي فَي شِدَّتِي مَعَ قِلَّةٍ حَيَائِي رِأْفَتُكَ وَرَحْمَتُكَ، وَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ لاَ تُخَيِّبَ بَيْنَ ذَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتِي فَحَقِّقْ رَجَائِي وٱسْمَعْ دُعَائِي، يَا خَيْرَ مَنْ دَعَاهُ دَاعِ وأَفْضَلَ مَنْ رَجَاهُ رَاجِ، عَظُمَ يَا سَيِّدِي أَمَلِي وَسَاءَ عَمَلِي فَأَعْطِنِي مِنْ عَفْوِكَ بِمِقْدَارِ أَمَلِي، وَلاَ تُؤَاخِذْنِي بِأَسُوَّإِ عَمَلِي، فَإِنَّ كَرَمَكَ يَجِلُّ عَنْ مُجَازَاةِ المُذْنِبِينَ وَحِلْمَكَ يَكْبُرُ عَنْ مُكَافَاةِ المُقَصِّرِينَ، وأَنَا يَا سَيِّدِي عَائِذٌ بِفَضْلِكَ هَارِبٌ مِنْكَ إِلَيْكَ مُنْتَجِزٌ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّفْحِ عَمَّنْ أَحْسَنَ بِكَ ظَنَّا وَمَا أَنَا بَا رَبِّ وَمَا خَطَرِي، هَبْنِي بِفَضْلِكَ وتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَفْوِكَ أَيْ رَبِّ جَلِّلْنِي بِسِتْرِكَ وٱعْفُ عَنْ تَوْبِيخِي بِكَرَم وَجْهِكَ، فَلَوِ ٱطَّلَعَ اليَوْمَ عَلَىٰ ذَنْبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُهُ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ لاجْتَنَبْتُهُ، لاَ لأَنَّكَ أَهْوَنُ النَّاظِرِينَ إِلَيَّ وأَخَفُ المُطَّلِعِينَ عَلَيَّ بَلُ لأَنَّكَ يَا رَبِّ خَيْرُ السَّاتِرِينَ وأَحْلَمُ الأَحْلَمِينَ وأَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ سَتَّارُ العُيُوبِ غَفَّارُ الذُّنُوبِ عَلاَّمُ الغُيُوبِ تَسْتُرُ الذَّنْبَ بِكَرَمِكَ وَتُؤَخِّرُ العُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ.

فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَعَلَىٰ عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، وَيَحْمِلُنِي وَيُجَرِّئْنِي عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ حِلْمُكَ عَنِّي وَيَدْعُونِي إِلَىٰ قِلَّةِ الحَيَاءِ سَتْرُكَ عَلَيَّ وَيُسْرِعُنِي إِلَى التَّوَتُّبِ عَلَىٰ مَحَارِمِكَ مَعْرِفَتِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَعَظِيم عَفْوِكَ، يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا غَافِرَ الذَّنْبِ يَا قَابِلَ التَّوْبِ يَا عَظِيمَ المَنِّ يَا قَدِيمَ الإحْسَانِ أَيْنَ سَتُرُكَ الجَمِيلُ أَيْنَ عَفُوكَ الجَلِيلُ أَيْنَ فَرَجُكَ القَرِيبُ أَيْنَ غِيَاثُكَ السَّرِيعُ أَيْنَ رَحْمَتُكَ الواسِعَةُ أَيْنَ عَطَايَاكَ الفَاضِلَةُ أَيْنَ مَوَاهِبُكَ الهَنِيقَةُ أَيْنَ صَنائِعُكَ السَّنِيَّةُ أَيْنَ فَضْلُكَ العَظِيمُ أَيْنَ مَنكُ الجَسِيمُ أَيْنَ إِحْسَانُكَ القَدِيمُ أَيْنَ كَرَمُكَ يَا كَرِيمُ بِهِ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَاستَنْقِذْنِي، وَبرَحْمَتِكَ فَخَلَّصْنِي يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ لَسْنَا نَتَّكِلُ في النَّجَاةِ مِنْ عِقَابِكَ عَلَىٰ أَعْمَالِنَا، بِلْ بِفَضْلِكَ عَلَيْنَا لأَنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وأَهْلُ المَغْفِرَةِ، تُبْدِئ بالإِحْسَانِ نِعَماً وَتَعْفُو عَن الذَّنْبِ كَرَماً فَمَا نَدْرِي مَا نَشْكُرُ أَجَمِيلَ مَا تَنشُرُ أَمْ قَبِيحَ مَا تَسْتُرُ أَمْ عَظِيمَ مَا أَبْلَيْتَ وأَوْلَيْتَ أَمْ كَثِيرَ مَا مِنْهُ نَجَّيْتَ وَعَافَيْتَ يَا حَبيبَ مَنْ تَحَبَّبَ إِلَيْكَ وَيَا قُرَّةَ عَيْنِ مَنْ لَاذَ بِكَ وَٱنْقَطَعَ إِلَيْكَ أَنْتَ المُحْسِنُ وَنَحْنُ المُسِيئُونَ، فَتَجَاوَزْ يَا رَبِّ عَنْ قَبِيحٍ مَا عِنْدَنَا بِجَمِيلٍ مَا عِنْدَكَ، وأَيُّ جَهْلِ يَا رَبِّ لاَ يَسَعُهُ جُودُكَ، أَوْ أَيُّ زَمانٍ أَطْوَلُ مِنْ أَنَاتِكَ وَمَا قَدْرُ أَعْمَالِنَا في جَنْبِ نِعَمِكَ، وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالاً نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ بَلْ كَيْفَ يَضِيقُ عَلَى المُذْنِبِينَ مَا وَسِعَهُمْ مِنْ رَحْمَتِكَ يَا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ البَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، فَوَعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي لَوْ نَهَرْتَنِي مَا بَرِحْتُ مِنْ بَابِكَ وَلاَ كَفَفْتُ عَنْ تَمَلُّقِكَ لِمَا ٱنْتَهَىٰ إِلَيَّ مِنَ المَعْرِفَةِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، وآنْتَ الفَاعِلُ لِمَا تَشَاءُ تُعَذَّبُ مَنْ تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ، وَتَرْحَمُ مَنْ تَشَاءُ بِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ، لا تُسْأَلُ عَنْ فِعْلِكَ وَلاَ تُنَازَعُ في مُلْكِكَ وَلاَ تُشَارَكُ في أَمْرِكَ وَلاَ تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلاَ يَعْتَرِضُ عَلَيْكَ أَحَدٌ في تَدْبِيرِكَ، لَكَ الخَلْقُ والأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُّ العَالَمِينَ.

يَا رَبِّ هٰذَا مَقَامُ مَنْ لاَذَ بِكَ وٱسْتَجَارَ بِكَرَمِكَ وٱلفَ إِحسَانَكَ وَنِعَمَكَ، وأَنْتَ الجَوَادُ الَّذِي لاَ يَضِيقُ عَفْوُكَ وَلاَ يَنْقُصُ فَضْلُكَ وَلاَ نَقِلُّ رَحْمَتُكَ، وَقَدْ تَوَنَّقْنَا مِنْكَ

# في دعاء أبي حمزة الثمالي

بِالصَّفْحِ القَدِيمِ والفَضْلِ العَظِيمِ والرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ أَنْتَرَاكَ يَا رَبِّ تُحْلِفُ ظُنُونَنَا أَوْ تُحَبِّبُ آمَالُنَا كَلاَّ يَا كَرِيمُ لَيْسَ لَمْذَا ظَنْنَا بِكَ وَلاَ لَمْذَا فِيكَ طَمَعُنَا، يَا رَبِّ إِنَّ لَنَا فِيكَ أَمَلاً طَوِيلاً كَثِيراً إِنَّ لَنَا فِيكَ رَجَاءً عَظِيماً، عَصَيْناكَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَسْتُوْجِبُ بِأَعْمَالِنَا، وَلَكِنْ نَرْجُو أَنْ تَسْتَوْجِبُ لِنَا عَظَمُكَ فِينَا وَعِلْمُنَا بِأَنَّكَ لاَ تَصْرِفُنَا عَنْكَ حَثْنَا عَلَى الرَّعْبِةِ إِلَيْكَ وَإِنْ كُنَا غَيْرَ مُسْتَوْجِبِينَ عِلْمُكَ فِينَا وَعِلْمُنَا بِأَنَّكَ لاَ تَصْرِفُنَا عَنْكَ حَثْنَا عَلَى الرَّعْبِةِ إِلَيْكَ وَإِنْ كُنَا غَيْرَ مُسْتَوْجِبِينَ عِلْمُكَ فِينَا وَعِلْمُنَا بِأَنَّكَ لاَ تَصْرِفُنَا عَنْكَ حَثْنَا عَلَى المُذْنِينَ بِفَضْلِ سَعَنِكَ فَأَمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ عَلَى المُذْنِينَ بِفَضْلِ سَعَنِكَ فَأَمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ عَلَى المُذْنِينَ بِفَضْلِ سَعَنِكَ فَأَمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ أَمْلُ أَنْ تَجُودَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ المُذْنِينَ بِفَضْلِ سَعَنِكَ فَأَمْنُ عَلَيْنَا بِمَا أَنْتَ أَمْلُكُ وَجُدُ عَلَيْنَا وَأَنْ إِلَكَ مَا أَمْنَ مُنَا عَلَى المُنْفِينَ بِالنَّهُمِ وَنُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ، خَيْرُكَ إِلَيْكَ بَانِكُ وَلَا اللَّهُمَّ مِنْهَا وَتَتُوبُ إِلَيْكَ مَا أَخْلُمَكُ وَأَعْمَلُ عَلَيْنَا بِالنَّهُمُ وَنُعَا وَتُعَلَى وَلَا عَنْونَ العَفْوَ العَفْو العَلْقَ العَلْقُ العَلْقَ العَلْقَ العَلْقُ العَلْقُ الع

اللَّهُمَّ اَشْعَلْنَا بِذِكْرِكَ وأَعِذْنَا مِنْ سَخَطِكَ وأَجِرْنَا مِنْ عَذَابِكَ وآرْزُفْنَا مِنْ مَوَاهِبِكَ وَالْعِمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلِكَ وآرْزُفْنَا حَجَّ بِيَبِكَ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَمَعْفِرَتُكَ وَرِضُوانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بِيَبِهِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وآرْزُفْنَا عَمَلاً بِطَاعَتِكَ وَتَوَفَّنَا عَلَىٰ مِلَّيِكَ وَسُوانُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْبِهِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وآرْزُفْنَا عَمَلاً بِطَاعَتِكَ وَتَوَفَّنَا عَلَىٰ مِلَّيْكَ وَسُنِينً وَالمُؤْمِنِينَ والمُؤمِناتِ الْأَحْيَاءِ مَنْهُمْ وَاللَّهُمَّ آغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ الأَحْيَاءِ اللَّهُمُّ أَغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والأَمْوَاتِ وَتَابِعْ بِيَنَنَا وَبِينَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. ٱللَّهُمُّ آغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ الأَحْيَاءِ وَعَلَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. ٱللَّهُمُّ اغْفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ الأَحْياءِ وَتَابِعْ بِيَنَنَا وَبَيْنَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. ٱللَّهُمُّ مَا غَفِرْ لِلْمُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ المَحْينَا شَاهِدِنَا وَعَلَيْنَا فَوَلَالُونَ بِالللهِ وَضَلُّوا ضَلالاً وَعَلَيْنَا فَكَيْرِنَا وَأَنْفَانَا صَغِيرِنَا وَكَيْرِنَا وَمُمْلُوكِنَا، كَذَبَ العَادِلُونَ بِالللهِ وَضَلُّوا ضَلالاً بَعِيداً وَخَسِرُوا خُسْرَاناً مُبِيناً، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآخُونِي وآخُونِي وآخُونِي وآخُونِي وآخُونِي مِنْ أَهْرِ دُنْيَايَ وآخِرَتِي، وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَىَّ مَنْ لاَ يَرْحَمُنِي وٱجْعَلْ عَلَىَّ مِنْكَ جُنَةً وَاسِعاً وَاقِيَةً بَاقِيَةً، وَلاَ تَسْلُبُنِي صَالحَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ، وأَرْدُفْنِي مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً واسِعاً

# في دعاء أبي حمزة الثمالي

حَلاَلاً طَيِّباً، ٱللَّهُمَّ ٱخْرُسْنِي بِحَرَاسَتِكَ وٱخْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وٱكْلأْنِي بِكَلاَءَتِكَ وٱرْدُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الحَرَامِ في عامِنا لهٰذَا وَفي كُلِّ عَامٍ وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيَّكَ عَلَيْهِ السَّلامُ والأَئِمَّةِ المَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، وَلاَ تُخْلِني يَا رَبُّ مِنْ تِلْكَ المَشَاهِدِ الشَّرِيفَةِ والمَوَاقِفِ الكَرِيمَةِ.

اَللَّهُمَّ أَبُ عَلَيَّ حَتَىٰ لاَ أَعْصِيكَ، واللهِمْنِي الخَيْرَ والعَمَلَ بِهِ وَخَشْيتَكَ بِاللَّيْلِ والنَّهَارِ مَا أَبْعَيْتَنِي يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ وَتَعَبَّأْتُ وَقُمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُلَّمَا قُلْتُ وَسَلَبْتَنِي مُنَاجَاتَكَ إِذَا أَنَا سَلَيْتُ وَسَلَبْتَنِي مُنَاجَاتَكَ إِذَا أَنَا سَلَحْتُ سَرِيرَتِي وَقَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوَّابِينَ مَجْلِسِي نَاجَيْتُ ، مَا لِي كُلَّمَا قُلْتُ قَدْ صَلَّحَتْ سَرِيرَتِي وَقَرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوَّابِينَ مَجْلِسِي عَرَضَتْ لِي بَلِيهِ أَزَالَتْ قَدَى وَحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ خِدْمَتِكَ سَيِّدِي، لَعَلَّكَ مَنْ بَابِكَ مَرْضَتْ لِي بَلِيهِ أَزْالَتْ قَدَى وَحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ خِدْمَتِكَ سَيِّدِي، لَعَلَّكَ وَأَيْتَنِي مُشْتَخِفًا بِحَقِّكَ فَأَقْصَيْتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ وَأَيْتَنِي مُنْ مَجَالِسِ العُلَقِيقِ أَوْ لَعَلَّكَ وَأَيْتَنِي عَنْ مُعْرِضاً عَنْكَ فَقَلْيَتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ العُلَمَاءِ فَخَذَلْتُنِي أَوْ لَعَلَّكَ وَأَيْتَنِي غَيْرُ فَعْرِضاً عَنْكَ فَقَلْيَتَنِي أَوْ لَعَلَّكَ وَجَدْتَنِي مِنْ مَجَالِسِ العُلَقَاءِ فَخَذَلْتُنِي أَوْ لَعَلَّكَ وَإِيْتَنِي فَى مَقَامِ الْكَاذِينِي أَوْ لَعَلَّكَ وَأَيْتَنِي أَوْ لَعَلَكَ وَبَيْتَهُمْ فَي الْعَافِلِينَ فَمِنْ وَجْرِيرَتِي كَافَتْنِي أَوْ لَعَلَكَ بِعُرْمِي وَجَرِيرَتِي كَافَيْتَنِي أَوْ لَعَلَكَ بِعُرْمِي وَجَرِيرَتِي كَافَيْتِ وَلَى الْمُقَالِينَ فَبَاعِي المُفْوتَ عَنِ المُدُنْتِينَ أَوْ لَعَلَكَ بِعُرْمِي وَجَرِيرَتِي كَافَيْتِي وَلِيتَنِي أَوْ لَعَلَكَ بِعُرْمِي وَجَرِيرَتِي كَافَيْتِ المُقَطِّرِينَ وَأَنَا عَائِذٌ بِفَضْلِكَ هَارِينَ عَنْ المُفَتَّ وَلَى الْمُقَلِّ وَلَى الْمُنْ الْمُؤْلِينَ فَي المُفْتَى مِنْكَ مَنْ وَعَنْ مَن وَمِنْ وَمِنْ الصَّفَعِ عَمَّنْ أَحْسَنَ بِكَ ظَنَا أَنْ اللَّهُ فَلَالُكَ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّفْحِ عَمَّنْ أَحْسَنَ بِكَ ظَنَا أَنْ الْمُقَاقِ المُقَطِينَ وَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَنْكُ وَلَا عَائِذٌ بِفَضْلِكَ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّفَحِ مَمَّنَ بِكَ فَا الْمُنْ الْمُؤْوِ الْمُلَكِ الْمُؤْتِ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَ

إِلْهِي أَنْتَ أَوْسَعُ فَضْلاً وأَعْظَمُ حِلْماً مِنْ أَنْ تُقَايِسَنِي بِعَمَلِي أَوْ أَن تَسْتَزِلَّنِي بِخَطِيئَتِي، وَمَا أَنَا يَا سَيِّدِي وَمَا خَطَرِي هَبْنِي لِفَضْلِكَ سَيِّدِي، تَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَفُوكَ جَلِّنْنِي بِسِثْرِكَ وأَعْفُ عَنْ تَوْبِيخِي بِكَرَمٍ وَجْهِكَ، سَيِّدِي أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَيَّتَهُ وأَنَا الجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ، وأَنَا الخَائِفُ الجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمْتَهُ، وأَنَا الضَّالُ الَّذِي هَدَيْتَهُ وَأَنَا الوَضِيعُ الَّذِي رَفَعْتَهُ، وأَنَا الخَائِفُ

<sup>(</sup>١) في الإقبال: مجازاة المذنبين وحلمك يكبر عن...

الَّذِي آمَنْتُهُ والجَائِعُ الَّذِي أَشْبَعْتَهُ والعَطْشانُ الَّذِي أَرْوَيْتَهُ والعَارِي الَّذِي كَسَوْتَهُ والفَقِيرُ الَّذِي أَغْنَيْتُهُ والضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَهُ والذَّلِيلُ الَّذِي أَعْزَزْتَهُ والسَّقِيمُ الَّذِي شَفَيْتُهُ والسَّائِلُ الَّذِي أَعْطَيْتُهُ والمُدْنِبُ الَّذِي سَتَرْتَهُ والخَاطِئِ الَّذِي أَقَلْتُهُ، وأَنَا القَلِيلُ الَّذِي كَثَّرْتَهُ والمُسْتَضْعَفُ الَّذِي نَصَرْتَهُ، وأَنَا الطَّرِيدُ الَّذِي آوَيْتَهُ، وَأَنَا يَا رَبِّ الَّذِي لَمْ أَسْتَحْيكَ في الخَلاءِ وَلَم أَرَاقِبُكَ في المَلاِّ، أَنَا صَاحِبُ الدَّوَاهِي العُظْمَىٰ، أَنَا الَّذِي عَلَىٰ سَيِّدِهِ ٱجْتَرَىٰ، أَنَا الَّذِي عَصَيْتُ جَبَّارَ السَّمَاءِ، أَنَا الَّذِي أَعْطَيْتُ عَلَىٰ مَعَاصِي الجَلِيل جَلِيلَ الرُّشَا، أَنَا الَّذِي حِينَ بُشِّرْتُ بِهَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا أَسْعَىٰ، أَنَا الَّذِي أَمْهَلْتَنِي فَمَا ٱرْعَوَيْتُ وسَتَرْتَ عَلَىَّ فَمَا ٱسْتَحْيَيْتُ، وَعَمِلْتُ بالمَعَاصِي فَتَعَدَّبْتُ، وأَسْقَطْتَنِي مِنْ عَبْنِكَ فَمَا بَالَيْتُ، فَبِحِلْمِكَ أَمْهَلْتَنِي وَبِسِتْرِكَ سَتَرْتَنِي حَتَّىٰ كَأَنَّكَ أَغْفَلْتَنِي وَمِنْ عُقُوباتِ المَعَاصِي جَنَّبْنَنِي حَتَّىٰ كَأَنَّكَ ٱسْتَحْيَيْتَنِي. إِلْهِي لَمْ أَعْصِكَ حِينَ عَصَيْتُكَ وأَنَا بِرُبُوبِيَّتِكَ جَاحِدٌ وَلاَ بأَمْرِكَ مُسْتَخِفٌ وَلاَ لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَلاَ لِوَعِيدِكَ مُتَهَاوِنٌ، لٰكِنْ خَطِيئَةٌ عَرَضَتْ وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَغَلَبَنِي هَوَايَ وأَعَانَتْنِي عَلَيْهَا شِقْوَتِي وَغَرَّنِي سَتْرُكَ المُرْخَىٰ عَلَيَّ فَقَدْ عَصَيْتُكَ وَخَالَفْتُكَ بِجُهْدِي، فَالآنَ مِنْ عَذَابِكَ مَنْ يَسْتَنْقِلُنِي وَمِنْ أَيْدِي الخُصَمَاءِ غَداً مَنْ يُخَلِّصُنِي وَبِحَبْل مَن أَتَّصِلُ إِنْ أَنْتَ قَطَعْتَ حَبْلَكَ عَنِّي فَوَا سَوْأَتَاهُ عَلَىٰ مَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ مِنْ عَمَلِي الَّذِي لَوْلاَ مَا أَرْجُو مِنْ كَرَمِكَ وسَعَةِ رَحْمَتِكَ وَنَهْبِكَ إِيَّايَ عَنِ القُنُوطِ لَقَنَطَتُ عِنْدَمَا أَتَذَكَّرُهَا، يَا خَيْرَ مَنْ دَعَاهُ دَاعِ وأَفْضَلَ مَنْ رَجَاهُ رَاجٍ.

ٱللَّهُمَّ بِذِمَّةِ الإِسْلاَمِ أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ، وَبِحُرْمَةِ القُرآنِ أَعْتَمِدُ عَلَيْكِ، وَبِحُبِّ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ القُواتِيِّ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَرْجُو الزُّلْفَةَ الأُمِّيِّ القُومِيُّ المَكِّيِّ المَكِّيِّ المَكِّيِّ المَكَّيِّ المَكَّيِّ المَكَيِّ المَكْوِي اللَّهُ الْمَنْ المَكْوِي فَوابَ مَنْ عَبِدَ سِواكَ، فإنَّ قَوْماً آمَنُوا بِأَلْسِنتِهِمْ لِيَحْقِنُوا بِهِ دِمَاءَهُمْ فأَدْرَكُوا مَا أَمَلُوا، وإنَّا آمَنًا بِكَ بِأَلْسِنتِينَا وَقُلُوبِنَا لِتَعْفُو عَنَا بِأَلْسِنتِهِمْ لِيَحْقِنُوا بِهِ دِمَاءَهُمْ فأَدْرَكُوا مَا أَمَلُوا، وإنَّا آمَنًا بِكَ بِأَلْسِنتِينَا وَقُلُوبِنَا لِتَعْفُو عَنَا فَالْمِينَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهُبْ لَنَا مِنْ فَأَدْرِكُنَا مَا أَمَّلُوا وَقُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَلْمُونَ فَيْ المَدْرِكُنَا مَا أَمَّلُوا وَلَا كَفَفْتُ عَنْ لَلْلُ الْمَعْرِفَةِ بِكَرَمِكَ لَو انْتَهَوْتَنِي مَا بَرِحْتُ مِنْ بَالِكَ وَلاَ كَفَفْتُ عَنْ لَكُ أَنْتَ الوَهَابُ، فَوَعِزَّتِكَ لَو انْتَهَوْتَنِي مَا بَرِحْتُ مِنْ بَالِكَ وَلاَ كَفَفْتُ عَنْ لَكَالَالُومَ قَلْبِي مِنَ المَعْرِفَةِ بِكَرَمِكَ وسَعَةِ رَحْمَتِكَ، إلَىٰ مَنْ يَذُهُبُ العَبْدُ إلاَ إلَىٰ مَنْ يَذُهُمُ لَاعَبُدُ إلاَ إلَىٰ

مَولاَهُ وإِلَىٰ مَنْ يَلْتَجِى المَخْلُوقُ إِلاَّ إِلَىٰ خَالِقِهِ.

إِلْهِي لَوْ قَرَنْتَنِي بِالأَصْفَادِ (١) وَمَنَعْتَنِي سَيْبَكَ (٢) مِنْ بَيْن الأَشْهَادِ وَدَلَلْتَ عَلَىٰ فَضَاثِحِي عُيُونَ العِبَادِ وأَمَرْتَ بِي إِلَى النَّارِ وَحُلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ الأَبْرَارِ مَا قَطَعْتُ رَجَائى مِنْكَ وَمَا صَرَفْتُ تَأْمِيلِي لِلْعَفْوِ عَنْكَ وَلاَ خَرَجَ حُبُّكَ مِنْ قَلْبِي، أَنَا لاَ أَنْسَىٰ أَيَادِيكَ عِنْدِي وَلاَ سَتْرَكَ عَلَيَّ في دَارِ الدُّنْيَا، سَيِّدِي أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ قَلْبِي وٱجْمَعْ بيّنِي وَبيّنَ المُصْطَفَىٰ وآله خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخَاتَم النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وٱنْقُلْنِي إِلَىٰ دَرَجَةِ التَّوْبَةِ إِلَيْكَ وأَعِنِّي بِالبَّكَاءِ عَلَىٰ نَفْسِي، فَقَدْ أَفْنَيْتُ بِالتَّسْوِيفِ والآمَالِ عُمْرِي وَقَدْ نَزَلْتُ مَنْزِلَةَ الآيسينَ مِنْ خَيْرِي فَمَنْ يَكُونُ أَسُواً حَالاً مِنِّي، إِنْ أَنَا نُقِلْتُ عَلَىٰ مِثْلُ حَالِي إِلَىٰ قَبْرِي لَمْ أُمَهِّدْهُ لِرَقْدَتِي وَلَمْ أَفْرُشُهُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ لِضَجْعَتِي، وَمَا لِي لاَ أَبْكِي وَمَا أَدْرِي إِلَىٰ مَا يَكُونُ مَصِيرِي، وأَرَىٰ نَفْسِي تُخَادِعُنِي َوأَيَّامِي تُخَاتِلُنِي، وَقَدْ خَفَقَتْ عِنْدَ رَأْسِي أَجْنِحَةُ المَوْتِ، فَمَا لِي لاَ أَبكِي، أَبكِي لِخُرُوج نَفْسِي أَبكِي لِظُلْمَةِ قَبْرِي أَبْكِي لِضِيقِ لَحْدِي أَبْكِي لِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ إِيَّايَ، أَبْكِي لِخْرُوجِي مِنْ قَبْرِي عُرْياناً ذَلِيلاً حَامِلاً ثِقْلِي عَلَىٰ ظَهْرِي، أَنْظُرُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِي وأُخْرَىٰ عَنْ شِمَالِي إِذِ الخَلاَئِقُ في شأنٍ غَيْرِ شَأْنِي لِكُلِّ ٱمْرِىءٍ مِنهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ وَذِلَّةٌ سَيِّدِي عَلَيْكَ مُعَوَّلِي وَمُعْتَمَدِي وَرَجَائِي وَتَوَكُّلِي وَبرَحْمَتِكَ تَعَلُّقِي تُصِيبُ برَحْمَتِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي بكرَامَتِكَ مَنْ تُحِبُ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مَا نَقَيْتَ مِنَ الشِّرْكِ قَلْبِي وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ بَسْطِ لِسَانِي، أَفَبِلِسَانِي هٰذَا الْكَالِّ أَشْكُرُكَ أَمْ بِغَايَةِ جُهْدِي في عَمَلِي أَرْضِيكَ، وَمَا قَدْرُ لِسَانِي يَا رَبِّ في جَنْبِ شُكْرِكَ وَمَا قَدْرُ عَمَلِي فِي جَنْبِ نِعَمِكَ وإِحْسَانِكَ إِلَيَّ.

إِلْهِي إِنَّ جُودَكَ بَسَطَ آمَلِي وَشُكْرَكَ قَبِلَ عَمَلِي، سَيِّدِي إِلَيْكَ رَغْبَتِي وإِلَيْكَ رَهْبَتِي وإِلَيْكَ تَأْمِيلِي قَدْ سَاقَنِي إِلَيْكَ آمَلِي، وعَلَيْكَ يَا وَاحِدِي عَكَفَتْ هِمَّتِي، وَفِيمَا عِنْدَكَ

<sup>(</sup>١) الأصفاد: القيود.

<sup>(</sup>٢) سيبك: عطاءَك.

#### في دعاء أبي حمزة الثمالي

ٱنْبَسَطَتْ رَغْبَتِي وَلَكَ خالِصُ رَجَائِي وَخَوْفِي وَبِكَ أَنِسَتْ مَحَبَّي وإلَيْكَ ٱلْقَيْتُ بِيدِي وَبِحَبْلِ طَاعَتِكَ مَدَدْتُ رَهْبَتِي مَوْلاَي بِذِكْرِكَ عَاشَ قَلْبِي وَبِمُناجَاتِكَ بَرَّدْتُ ٱلْمَ الخَوْفِ عَبِّي، فَيَا مَوْلاَي وَيَا مُنتَهَىٰ سُؤلِي (١) فَرَقْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَنْبِي المَانِع لِي مِنْ لُزُومِ عَنِي، فَيَا مَوْلاَي وَيَا مُنتَهَىٰ سُؤلِي (١) فَرَقْ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَنْبِي المَانِع لِي مِنْ لُزُومِ طَاعَتِكَ، فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ لِقَدِيمِ الرَّجَاءِ فِيكَ، وَعَظِيمِ الطَّمَعِ مِنْكَ الَّذِي أَوْجَبْنَهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ مِن الرَّأْفَةِ والرَّحْمَةِ، فالأَمْرُ لَكَ وَحْدَكَ (٢) والخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ وَكُلُّ شَيْءِ خَاضِعٌ لَكَ تَبَارَكْتَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

إِلٰهِي ٱرْحَمْنِي إِذَا ٱنْقَطَعَتْ حُجْنِي وَكُلَّ عَنْ جَوَابِكَ لِسَانِي وَطَاشَ عِنْدُ سُؤَالِكَ وَلَا يَكِي لُبِّي، فَيَا عَظِيمَ رَجَائِي (٢) لَا تُحَيِّنِي إِذَا اشْتَدَتْ إِلَيْكَ فَاقَتِي، وَلاَ تَرُقْنِي لِجَهْلِي وَلاَ تَمْنَعْنِي لِقِلَّةٍ صَبْرِي أَعْطِنِي لِفَقْرِي وَارْحَمْنِي لِضَعْفِي، سَيِّدِي عَلَيْكَ مُعْتَمَدِي وَمُعَوَّلِي وَرَجَائِي وَوَكُلِي وَبِرَحْمَتِكَ تَعَلَّقِي وَبِفِنَائِكَ أَحُطُّ رَحْلِي وَلِجُودِكَ أَقْصِدُ طَلِبتَي وَبَكَرَمِكَ أَيْ وَرَجَائِي وَوَكُلِي وَبَرَحْمَتِكَ تَعَلِّقِي وَلِدَيْكَ أَرْجُو غِنَا فَاقَتِي وَبِغِنَاكَ أَجْبُرُ عَيْلَتِي وَتَعْتَ ظِلِّ عَفْوِكَ أَيْ رَبِّ أَشْتَفْتُحُ دُعَانِي وَلَدَيْكَ أَرْجُو غِنَا فَاقَتِي وَبِغِنَاكَ أَجْبُرُ عَيْلَتِي وَتَعْتَ ظِلِّ عَفْوِكَ وَكَرَمِكَ أَرْفَعُ بَصَرِي وإلَىٰ مَعْرُوفِكَ أَدِيمُ نَظْرِي فَلاَ تُحْرِقْنِي بِالنَّارِ وَإِلَىٰ جُودِكَ وَكَرَمِكَ أَرْفَعُ بَصَرِي وإلَىٰ مَعْرُوفِكَ أَدِيمُ نَظْرِي فَلاَ تُحْرِقْنِي بِالنَّارِ وَأَنْتَ مَوْضِعُ أَمْلِي وَلاَ تُسْكِنِي الهَاوِيةَ فَإِنَّكَ قُرَةً عَيْقِي، يَا سَيِّدِي لاَ تُكْرِقْنِي بِالنَّارِ وَأَنْتَ مَوْضِعُ أَمْلِي وَلاَ تُسْكِنِي الْهَاوِيةَ فَإِنَّكَ قُرَةً عَيْنِي، يَ سَيِّدِي لاَ تُحَرِقْنِي وَلاَ تَحْرِمْنِي ثُوابَكَ فَإِنَّكَ إِلَيْكَ بِنَيْنِي وَسَائِلَ عِلَلِي، إِنْ حَلَى الْمَوْتِ كُونَ بَنِي وَلِي فَقَدْ جَعَلْتُ ٱلاعْتِرَافَ إِلِيْكَ بِنَنْنِي وَالْمَوْتِ كُونَ عَلَى مَنْكَ فِي اللَّهْ وَحُدَتِي وَنِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا نَشِونَ عَلَى الْكُودِ وَحُشَتِي وَإِنَا نُشِونِ عَلَى الْفَرَافِ وَلِي اللَّهُ وَلَا الْمَوْتِ كُونَ عَلَى الْوَرُاشِ تُقَلِّى وَلَى اللَّهُ وَلَا الْمَوْتِ وَالْمَعْ فِي وَاغُفِرُ لِي مَا خَفِي وَلَيْ الْالْوِرِي وَلَوْمَ لِي وَالْمَالِي عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمَوْتِ عَلَى الْوَلِقُ الْمَوْتِ عَلَى الْمَوْتِ عَلَى اللْفَوْلِ فَلْ الْمَوْقِ فَى الْفَرَافِي وَلَعُ الْمَوْقِ فَلَى الْمُولِ الْمَوْقِ فَى الْمُولُولُ الْمَوْقِ فَلَا الْمَوْقِ فَلَى الْفَوْلِ الْمَوْقِ فَى الْمُعْلِى وَلَوْمَ لَا عَلَى الْفَوْمِ فَى الْمُعْتِلُ الْمَوْقِ فَلِي الْمَوْقِ فَلَا الْمَوْقِ فَل

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: صلِّ على محمد وآل محمد و...

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: لا شريك لك.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية: فيا عظيماً يُرجى لكل عظيم أنت رجائي فلا تخيَّني...

#### في دعاء أبى حمزة التمالي

وَجُدْ عَلَيَّ مَنْقُولاً قَدْ نَزَلْتُ بِكَ وَحِيداً في حُفْرَتِي وآرْحَمْ في ذٰلِكَ البَيْتِ الجَدِيدِ غُرْبَتِي حَتَّىٰ لاَ أَسْتَأْنِسَ بِغَيْرِكَ، يَا سَيِّدِي إِنْ وَكَلْتَنِي إِلَىٰ نَفْسِي هَلَكْتُ، سَيِّدِي فَبِمَنْ أَسْتَغِيثُ إِنْ لَمْ تُقِلْنِي عَشْرَتِي وَإِلَى مَنْ أَفْزَعُ إِن فَقَدْتُ عِنايَتَكَ في ضَجْعَتِي وإِلَىٰ مَنْ أَلْتَجِيءُ إِنْ لَمْ تُوحَمْنِي وَفَضْلَ مَنْ أَوْمِّلُ إِنْ عَدِمْتُ تُنفِسَى كُرْبَتِي، سَيِّدِي مَنْ لِي وَمَنْ يَرْحَمُنِي إِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي وَفَضْلَ مَنْ أَوْمِّلُ إِنْ عَدِمْتُ فَضْلَكَ يَوْمَ فَاقَتِي وإِلَىٰ مَنِ الفِرَارُ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا ٱنْقَضَىٰ أَجَلِي، سَيِّدِي لاَ تُعَذِّبْنِي وأَنا أَرْجُوكَ.

إِلْهِي حَقِّقْ رَجائي وآمِنْ خَوْفِي فَإِنَّ كَثْرَةَ ذُنُوبِي لاَ أَرْجُو لَهَا إِلاَّ عَفْوكَ سَيِّدِي أَنَا أَسْأَلُكَ مَا لاَ أَسْتَحِقُّ وأَنْتَ أَهْلُ التَّقُوىٰ وأَهْلُ المَغْفِرَةِ، فَاغْفِرْ لِي وألْسِسْنِي مِنْ نَظَرِكَ ثَوْباً يُغَطِّي عَلَيَّ التَّبِعَاتِ وَتَغْفِرُهَا لِي وَلاَ أُطَالَبُ بِهَا إِنَّكَ ذُو مَنِّ قَدِيمٍ وَصَفْحٍ عَظِيمٍ وَتَجَاوُزٍ يُغَطِّي عَلَيَ التَّبِعَاتِ وَتَغْفِرُهَا لِي وَلاَ أُطَالَبُ بِهَا إِنَّكَ ذُو مَنِّ قَدِيمٍ وصَفْحٍ عَظِيمٍ وتَجَاوُزٍ كَرِيمٍ إلْهِي أَنْتَ الَّذِي تُفِيضُ سَيْبكَ عَلَىٰ مَنْ لاَ يَسْأَلُكَ وَعَلَىٰ الجَاحِدِينَ بِرُبُوبِيتِكَ كَرِيمٍ إلْهِي أَنْتَ الَّذِي تُفِيضُ سَيْبكَ عَلَىٰ مَنْ لاَ يَسْأَلُكَ وَعَلَىٰ الجَاحِدِينَ بِرُبُوبِيتِكَ فَكَيْفُ سَيِّدِي بِمَنْ سَأَلكَ وأَيْقَنَ أَنَّ الخَلْقَ لَكَ والأَمْرَ إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا رَبَّ لَكَيْفُ سَيِّدِي عِمَنْ سَأَلكَ وأَيْقَنَ أَنَّ الخَصَاصَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقْرَعُ بَابَ إِحْسَانِكَ بِدُعَائِهِ الْعَالَمِينَ سَيِّدِي عَبْلُكَ بِبَابِكَ أَقَامَتْهُ الخَصَاصَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقْرَعُ بَابَ إِحْسَانِكَ بِدُعَائِهِ وَلَا مُوسَاصَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقْرَعُ بَابَ إِحْسَانِكَ بِدُعَائِهِ وَيَسْتَعْطِفُ جَمِيلَ نَظُرِكَ بِمَكْنُونِ رَجَائِهِ فَلاَ تُعْرِضْ بِوجْهِكَ الكَرِيمِ عَنِّي وآفْبَلْ مِنَّ يَوْلِكُ وَرَحْمَتِكَ وَلَا أَرْجُو أَنْ لاَ تَرُقِي مَعْرِفَةً مِنِّي بِرَأَفَيْكَ وَرَحْمَتِكَ الْفِي أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَفَوْقَ مَا نَقُولُ .

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَبْراً جَمِيلاً وَفَرَجاً قَرِيباً وَقَوْلاً صَادِقاً وأَجْراً عَظِيماً، أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنهُ وَمَا لَمْ وَأَجْوَدَ مَنْ أَعْطَىٰ أَعْطِنِي سُؤلِي في نَفْسِي وأَهْلِي وَبَادُكَ الصَّالِحُونَ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وأَجْوَدَ مَنْ أَعْطَىٰ أَعْطِنِي سُؤلِي في نَفْسِي وأَهْلِي وَوَالِدَيَّ وَوَلَدِي وأَهْلِ حُزَانَتِي وإِخْوَانِي فِيكَ وَأَرْغِدْ عَيْشِي وأَظْهِرْ مُرُوّتِي وأَصْلحْ جَمِيعَ وَوَالِدَيَّ وَوَلَدِي وأَهْلِ حُزَانَتِي وإِخْوَانِي فِيكَ وَأَرْغِدْ عَيْشِي وأَظْهِرْ مُرُوّتِي وأَصْلحْ جَمِيعَ أَحْوَالِي وأَجْعَلْنِي مِمَّنْ أَطَلْتَ عُمْرَهُ وَحَسَّنْتَ عَمَلَهُ وأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَرَضِيتَ عَنهُ وأَحْوَالِي وأَجْعَلْنِي مِمَّنْ أَطَلْتَ عُمْرَهُ وَحَسَّنْتَ عَمَلَهُ وأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَرَضِيتَ عَنهُ وأَخْوَالِي وأَجْعَلْنِي مِمَّنْ أَطَلْتَ عُمْرَهُ وَحَسَّنْتَ عَمَلَهُ وأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ وَرَضِيتَ عَنهُ وأَتُمَ العَيْشِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَلاَ مَنْ وَانْمَ مَا يَشَاءُ فَيْرُكُ.

ٱللَّهُمَّ خُصَّنِي مِنْكَ بِخَاصَّةِ ذِكْرِكَ وَلاَ تَجْعَلْ شَيْئاً مِمَّا أَتَقَرَّبُ بِهِ في آنَاءِ اللَّيْل وأَطْرَافِ النَّهَارِ رِيَاءً وَلاَ شُمْعَةً وَلاَ أَشَراً وَلاَ بَطَراً وٱجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الخَاشِعِينَ. ٱللَّهُمَّ أَعْطِنِي السَّعَةَ في الرِّزْقِ والأَمْنَ في الوَطَنِ وَقُرَّةَ العَيْنِ في الأَهْلِ والمَالِ والوَلَدِ والمُقَامَ في نِعَمِكَ عِنْدِي والصِّحَّةَ في الجِسْم والقُوَّةَ في البكن والسَّلاَمَةَ في الدِّينِ وٱسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا ٱسْتَعْمَرْتَنِي وٱجْعَلْنِي مِنْ أَوْفَرِ عِبَادِكَ عِندَكَ نَصِيبًا في كُلِّ خَيْرِ أَنْزَلْتَهُ وَتُنْزِلُهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَمَا أَنْتَ مُنْزِلُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ رَحْمَةٍ تَنشُرُهَا وَعَافِيَةٍ تُلْبِسُهَا وَبَلِيَّةٍ تَدْفَعُهَا وَحَسَناتٍ تَتَقَبَّلُهَا وَسَيِّئَاتٍ تَنْجَاوَزُ عَنْهَا وَٱرْزُفْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَام فِي عَامِي لهٰذَا وَفِي كُلِّ عَام وآرْزُقْنِي رِزْقاً وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ الوَاسِع وٱصْرِفْ عَنِّي يَا سَيِّدِي الْأَسْوَاءَ وٱقْض عَنِّي الدَّيْنَ والظُّلاَمَاتِ حَتَّىٰ لاَ أَتَأَذَّىٰ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَخُذْ عَنِّي بِأَسْمَاعٍ وأَبْصَارِ أَعْدَائِي وَحُسَّادِي والبَاغِينَ عَلَيَّ وٱنْصُرْنِي عَلَيْهِمْ وأَقِرَّ عَيْنِي وَفَرِّحْ قَلْبِي (١) وَٱجْعَلْ لِي مِنْ هَمِّي وَكَرْبِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً وٱجْعَلْ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ مِنْ جَمِيع خَلْقِكَ تَحْتَ قَدَمَيَّ وٱكْفِنِي شُرَّ الشَّيْطَانِ وَشَرَّ السُّلْطَانِ وَسَيِّنَاتِ عَمَلِي وَطَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كُلُّهَا وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِعَفْوِكَ وأَدْخِلْنِي الجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَزَوِّجْنِي مِنْ الحُورِ العِينِ بِفَصْلِكَ وَٱلْحِقْنِي بِأَوْلِيَائِكَ الصَّالِحِينَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الأَبْرَارِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ الأَخْيَارِ صَلَّوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَجْسَادِهِمْ وأَرْوَاحِهِمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

إِلٰهِي وَسَيِّدِي وَعِزَّتِكَ وَجَلاَلِكَ لَئِنْ طَالَبْنَنِي بِذُنُوبِي لأَطَالِبَنَكَ بِعَفْوِكَ وَلَئِنْ طَالَبْنَنِي بِلْفُومِي لأَطَالِبَنَكَ بِعَفْوِكَ وَلَئِنْ طَالَبْنَنِي بِلُؤُمِي لأَطَالِبَنَكَ بِكَرَمِكَ، وَلَئِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ لأَخْبِرَنَّ أَهْلَ النَّارِ بِحُبِّي لَكَ، إِلٰهِي وَسَيِّدِي إِنْ كُنْتَ لاَ تَغْفِرُ إِلاَّ لأَوْلِيَائِكَ وأَهْلِ طَاعَتِكَ، فإلَىٰ مَنْ بَفْزَعُ المُدْنِبُونَ وإِنْ كُنْتَ لاَ تَغْفِرُ إِلاَّ لأَوْلِيَائِكَ وأَهْلِ طَاعَتِكَ، فإلَىٰ مَنْ بَفْزَعُ المُدْنِبُونَ وإِنْ كُنْتَ لاَ تَغْفِرُ إِلاَّ الْهَلَ الوَفَاءِ بِكَ فَبِمَنْ يَسْتَغِيثُ المُسِيثُونَ. إلٰهِي إِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ فَفِي ذٰلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ، وأَنَا والله أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ شُرُورُ نَبِيِّكَ، وأَنَا والله أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وحقِّقْ ظنِّي.

# في دعاء أبي حمزة الثمالي

أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَمْلاً قَلْبِي حُبَّا لَكَ وَخَشْبَةً مِنْكَ وَشَوْقاً إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ، حَبِّبْ إِلَيَّ لِقَاءَكَ وأَحْبِبْ لِقَائِي وآجْعَلْ لِي في لِقَائِكَ الرَّاحَةَ والفَرَجَ والكَرَامَةَ، ٱللَّهُمَّ ٱلْحِقْنِي لِقَاءَكَ وأَحْبِبْ لِقَائِي وآجْعَلْ لِي في لِقَائِكَ الرَّاحَةَ والفَرَجَ والكَرَامَة، ٱللَّهُمَّ ٱلْحِقْنِي بِصَالِحِ مَنْ مَضَىٰ وآجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ وَخُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ وأَعِنِي عَلَىٰ بَصَالِحِ مَنْ مَضَىٰ وأَجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ مَنْ بَقِي وَخُذْ بِي سَبِيلَ الصَّالِحِينَ وأَعِنِي عَلَىٰ الْفُسِهِمْ وٱخْتِمْ عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ وٱجْعَلْ ثَوَابِي مِنْهُ الجَنَّ بَرُحْمَتِكَ وأَعِنِي عَلَىٰ صَالِحِ مَا أَعْطَبْتَنِي وَثَبَيْنِي يَا رَبِّ وَلاَ تَرُدَّنِي في سُوءِ ٱسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ بِرَحْمَتِكَ وأَعِنِي عَلَىٰ صَالِحِ مَا أَعْطَبْتَنِي وَثَبَيْنِي يَا رَبِّ وَلاَ تَرُدَّنِي في سُوءِ ٱسْتَنْقَذْتَنِي مِنْهُ بِرَاكُ العَالَمِين.

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ إِيمَاناً لاَ أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ، أَحْيِنِي مَا أَحْيَتُنِي عَلَيْهِ وَاَبْعَشْنِي إِذَا بَعَشْنِي عَلَيْهِ وَأَبْرِيءُ قَلْبِي مِنَ الرَّيَاءِ والشَّكِّ والشَّمْةِ فِي دِينِكَ حَتَّىٰ يَكُونَ عَمَلِي خَالِصاً لَكَ، اللَّهُمَّ أَعْطِني بَصِيرَةً فِي دِينِكَ وَنَهْماً فِي حُجُمِكَ وَفِقْها فِي عِلْمِكَ وَكِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَوَرَعاً يَحْجُزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ وَبَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَاجْعَلْ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَتَوَقَّنِي فِي سَبِيلِكَ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاجْعَلْ رَغْبَتِي فِيمَا عِنْدَكَ وَتَوَقَّنِي فِي سَبِيلِكَ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالْمَسْمَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ والفَشْلِ والهَمِّ وَالفَقْرِ والجُبْنِ والبُخلِ والفَفْلَةِ والمَسْكَنَةِ والفَاقَةِ وَكُلِّ بَلِيَةٍ والفَوْاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَمْنَعُ وَبَطْنِ لاَ يَشْبَعُ وَقَلْبٍ لاَ يَحْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَعَمَلٍ لاَ يَنْعُمُ، وأَعُودُ بِكَ يَا رَبَّ عَلَىٰ نَفْسِي وَدِينِي وَمَالِي وَعَلَىٰ جَمِيعِ مَا رَزَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وأَعُودُ بِكَ يَا رَبَّ عَلَىٰ نَفْسِي وَدِينِي وَمَالِي وَعَلَىٰ جَمِيعِ مَا رَزَقْتَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وأَعُودُ بِكَ يَا رَبِّ عَلَىٰ نَفْسِي وَي شَيْ وَالْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ مَا رَزَقْتَنِي بِعَذَابٍ أَلِيمَ اللَّهُمَّ لِلَهُمْ تَقَبَلْ وَأَعْنِ فِعْ شَيْ وَلَوْلَ مُولِي وَعَلَىٰ وَالْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَالِي وَعَلَىٰ بِغَطِيثَتِي وأَجْعَلْ ثَوَابَ مَعْطِيثَتِي وأَجْعَلْ ثَوَابَ مَا سَأَلْتُكَ وَالْمَالِكَ إِنِّي وَنُوابَ دُعُولِي مِنْ فَطْلِي إِنِّي وَلَوْلَ مُولِي وَلَوْ وَلَوْ وَلَا تَرْدُي بِخَطِيثَتِي وَأَجْعَلْ ثَوَابَ مَعْطِيثَتِي وأَجْعِلْ فَوَابَ وَالْمَلَولِي وَلَا مَنْ فَطِي يَعْرَابٍ الْمَعْلِقَ وَلَو الْمَنْ أَعْطِي يَا رَبِّ جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكُ وَالْمِنْ فَالْمِ وَنُوابَ مَنْ وَلَوْلَ مُؤْلِقَ وَلَا مَنْ فَلَالِكَ إِنْ وَلَوْلَ مُولَى مَا سَأَلْكُولُ وَالْمَالِكُ إِلَى مَا سَلَالُكُولُ وَلَا مَلْكُولُ وَلَا مَلْكُولُ وَلَا مَا مَنْ اللَّهُمْ اللَّهُ وَالْمَالِكُ إِل

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ العَفْوَ وأَمَرْتَنَا أَنْ نَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنَا وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا فَاعْفُ عَنَّا فَإِنَّكَ أَوْلَىٰ بِذَٰلِكَ مِنَّا، وأَمَرْتَنَا أَنْ لاَ نَرُدًّ سَائِلاً عَنْ أَبُوابِنَا وَقَدْ جِئْتُكَ سَائِلاً

#### دعاء يا عدتي في السحر

فَلاَ تَرُدَّنِي إِلاَّ بِقَضَاءِ حَاجَتِي وأَمَرْتَنَا بِالإحْسَانِ إِلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا وَنَحْنُ أَرِقَّا وُكَ فَاعْتِقْ رِقَابِنَا مِنَ النَّارِ، يَا مَفْزَعِي عِنْدَ كُرْبِتِي وَيَا غَوْثِي عِنْدَ شِدَّتِي إِلَيْكَ فَزِعْتُ وَبِكَ ٱسْتَغَشْتُ وَلَا أَلُوذُ بِسِوَاكَ وَلاَ أَطْلُبُ الفَرَجَ إِلاَّ مِنْكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَغِنْنِي وَلَدْتُ لاَ أَلُوذُ بِسِوَاكَ وَلاَ أَطْلُبُ الفَرَجَ إِلاَّ مِنْكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَغِنْنِي وَلَدْتُ لاَ أَلُوذُ بِسِوَاكَ وَلاَ أَطْلُبُ الفَرَجَ إِلاَّ مِنْكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَغِنْنِي وَفَرِّجْ عَنِي يَا مَنْ يَقْبَلُ اليَسِيرَ ويَعْفُو عَنِ الكَثِيرِ ٱقْبَلْ مِنِي اليَسِيرَ وآعْفُ عَنِي الكَثِيرِ إِنَّكَ وَوَرِّبُ إِلَّا مِنْ يَقْبِلُ المَعْشُورُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَاناً ثَبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَيَقِيناً حَتَىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَنِي إِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضِّنِي مِنَ العَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

# دعاء يا عدتي

ويدعو أيضاً في السّحر بهذا الدّعاء: يَا عُدَّتِي في كُرْبَتِي وَيَا صَاحِبِي في شِدَّتِي وَيَا وَلِيِّ في شِدَّتِي وَيَا وَلِيِّ فِي رَغْبَتِي أَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي والمُؤْمِنُ رَوْعَتِي والمُقِيلُ عَرْبِي فاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خُشُوعَ الإِيمَانِ قَبْلَ خُشُوعِ الذُّلِّ في النَّارِ يا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَالَهُ تَعَنَّلُهُ تَفَضُّلاً مِنهُ وَكَرَماً بِكَرَمِكَ الدَّائِمِ، سَأَلَهُ تَعَنَّنًا مِنهُ وَكَرَماً بِكَرَمِكَ الدَّائِمِ، وَلَمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْلِ بَيْتِهِ وَهَبْ لِي رَحْمَةً وَاسِعَةً جَامِعَةً أَبْلُغُ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْثُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْثُ فِيهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيس لَكَ، ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآعْفُ عَنْ ظُلْمِي وَجُرْمِي بِحِلْمِكَ وَجُودِكَ يَا كَرِيمُ يَا مَنْ لَا يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلَا يَنْفَدُ نَائِلُهُ، يَا مَنْ عَلاَ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَهُ وَدَنَا فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْحَمْنِي يَا فَالِقَ البَحْرِ شَيْءَ فَوْقَهُ وَدَنَا فَلاَ شَيْءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْحَمْنِي يَا فَالِقَ البَحْرِ لَمُوسَىٰ، ٱللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ، السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة وَعَمَلِي مِنَ النَّهُاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الكِذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي الصَّدُورُ.

يَا رَبِّ هٰذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ هٰذَا مَقَامُ المُسْتَجِيرِ بِكَ مِنَ النَّارِ، هٰذَا مَقَامُ

المُسْتَغِيثِ بِكَ مِنَ النَّارِ، لهذا مَقَامُ الهَارِبِ إِلَيْكَ مِنَ النَّارِ، لهذَا مَقَامُ مَنْ يَبُوءُ لكَ بخطِيئَتِهِ وَيَعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ وَيَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِ، لهٰذَا مَقَامُ البَائِس الفَقِيرِ، لهٰذَا مَقَامُ الخَائِفِ المُسْتَجِيرِ، لهذَا مَقَامُ المَحْزُونِ المَكْرُوبِ، لهذَا مَقَامُ المَعْمُوم المَهْمُوم، لهذَا مَقَامُ الغَرِيبِ الغَرِيقِ، لهذَا مَقَامُ المُسْتَوْحِشِ الفَرِقِ، لهذَا مَقَامُ مَنْ لاَ يَجِدُ لِذَنْبِهِ غَافِراً غَيْرَكَ وَلاَ لِضَعْفِهِ مُقَوِّياً إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ لِهَمِّهِ مُفَرِّجاً سِواكَ يَا الله يَا كَرِيمُ لاَ تُحْرِقْ وَجُهى بالنَّارِ بَعْدَ سُجُودي لَكَ وَتَعْفِيري بِغَيْرِ مَنِّ مِنِّي عَلَيْكَ، بِلْ لَكَ الحَمْدُ وَالمَنُّ والتَّفَضُّلُ عَلَيَّ ٱرْحَمْ أَيْ رَبِّ أَيْ رَبِّ أَيْ رَبِّ حَتَّى ينقطع النَّفس ضعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَرِقَّةَ جِلْدِي وَتَبَدُّدَ أَوْصَالِي وَتَنَاثُرَ لَحْمِي وَجِسْمِي وَجَسَدِي وَوَحْدَتِي وَوَحْشَتِي في قَبْرِي وَجَزَعِي مِنْ صَغِيرِ البَلاَءِ، أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ قُرَّةَ العَيْنِ والاغْتِبَاطَ يَوْمَ الحَسْرَةِ والنَّدَامَةِ، بَيِّضْ وَجْهِي يَا رَبِّ يَوْمَ تَسْوَدُ فِيهِ الوُّجُوهُ، آمِنِّي مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ (١) أَسْأَلُكَ البُسْرَىٰ يَوْمَ تُقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ والأَبْصَارُ والبُشْرَىٰ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا. الحَمْدُ للهُ الَّذِي أَرْجُوهُ عَوْناً لِي فِي حَيَاتِي وأُعِدُّهُ ذُخْراً لِيَوْم فَاقَتِي، الحَمْدُ لله الَّذِي أَدْعُوهُ وَلاَ أَدْعُو غَيْرَهُ وَلَوْ دَعَوْتُ غَيْرَهُ لَخَيَّبَ دُعَائِي، الحَمْدُ لله الَّذِي أَرْجُوهُ وَلاَ أَرْجُو غَيْرَهُ وَلَوْ رَجَوْتُ غَيْرَهُ لأَخْلَفَ رَجَائِي، الحَمْدُ لله المُنْعِم المُحْسِنِ المُجْمِلِ المُفْضِلِ ذِي الجَلاَلِ والإِكْرَام، وَلِيِّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبِ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ وَقَاضِي كُلِّ حَاجَةٍ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْزُفْنِي اليَقِينَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ وَأَثْبِتْ رَجَاكَ في قَلْبِي وَٱقْطَعْ رَجَائِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّىٰ لاَ أَرْجُو غَيْرَكَ وَلاَ أَثِيَ إِلاَّ بِكَ، يَا لَطِيفاً لِمَا يَشَاءُ ٱلطَفْ لِي في جَمِيعِ أَحْوَالِي بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، يَا رَبِّ إِنِّي ضَعِيفٌ عَلَى النَّارِ فَلاَ يُشَاءُ ٱلطَفْ لِي في جَمِيعِ أَحْوَالِي بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، يَا رَبِّ إِنِّي ضَعِيفٌ عَلَى النَّارِ فَلاَ تُعَذِّبْنِي بِالنَّارِ يَا رَبِّ آرْحَمْ دُعَائِي وَتَضَرُّعِي وَخَوْفِي وَذُلِّي وَمَسْكَنتِي وَتَعْوِيذِي وَتَلْوِيذِي وَتَلْوِيذِي بَالنَّارِ يَا رَبِّ آرْحَمْ دُعَائِي وَقَضَرُعِي وَخَوْفِي وَذُلِّي وَمَسْكَنتِي وَتَعْوِيذِي وَتَلْوِيذِي بَالنَّارِ يَا رَبِّ إِنِّي ضَعِيفٌ عَنْ طَلَبِ الدُّنْيَا وَأَنْتَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ، أَسْأَلُكَ يَا رَبِّ بِقُوَّتِكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ وَغِنَاكَ عَنْهُ وَحَاجَتِي إِلَيْهِ أَنْ تَرْزُقَنِي فِي عَامِي هٰذَا وَشَهْرِي هَذَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ وَغِنَاكَ عَنْهُ وَحَاجَتِي إِلَيْهِ أَنْ تَرْزُقَنِي فِي عَامِي هٰذَا وَشَهْرِي هَذَا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: وآمِنتي يومَ الفزع الأكبر.

# دعاء ادريس (ع) في السحر

وَيَوْمِي هٰذَا وَسَاعَتِي هٰذِهِ رِزْقاً تُغْنِيني بِهِ عَنْ تَكَلَّفُ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلِ الطَّيِّبِ، أَيْ رَبِّ مِنْكَ أَطْلُبُ وإلَيْكَ أَرْغَبُ، وإيَّاكَ أَرْجُو وأَنْتَ أَهْلُ ذَلِكَ لاَ أَرْجُو غَيْرَكَ وَلاَ أَيْقُ إِلاَّ بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَيْ رَبِّ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي وأَرْحَمْنِي وَعَافِنِي يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَيَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ وَيَا بَارِيءَ النَّقُوسِ بَعْدَ المَوْتِ، يَا مَنْ لاَ تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَلاَ تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ وَلاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَى الله الظَّلُمَاتُ وَلاَ تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ وَلاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ وأَفْضَلَ مَا شَيْلْتَ لَهُ وأَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْؤُولٌ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ القَيَامَةِ وَهَبْ لِيَ العَافِيةَ حَتَّىٰ ثُهَنَّنِي المَعِيشَةَ وأَخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ حَتَّىٰ لاَ تَضُرَّنِي الذَّنُوبُ، اللهَيْمَة وَهُبْ لِيَ العَافِيةَ حَتَّىٰ ثُهَ اللهُ إِلَى الْعَلِيْتَ لَهُ وَافْضَلَ مَا الشَيْعَادُ وَهَبْ لِي العَافِيةِ حَتَّىٰ ثُهُ اللهُ أَسْأَلُ أَحْدا شَيْعاً.

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَفْتَحْ لِي خَزَائِنَ رَحْمَتِكَ وَٱرْحَمْنِي رَحْمَةً لاَ تُعَذِّبْنِي بِعْدَهَا أَبَداً في الدُّنْيَا والآخرة، وٱرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ الوَاسِعِ رِزْقاً حَلاًلاَّ طَبِّاً لاَ تُفْقِرُنِي إِلَىٰ أَحَدِ بَعْدَهُ سِوَاكَ تَزِيدُنِي بِذَلِكَ شُكْراً وإلَيكَ فَاقَةً وَقَقْراً وبِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ غِنا تَفْقِرُنِي إِلَىٰ أَحَدِ بَعْدَهُ سِوَاكَ تَزِيدُنِي بِذَلِكَ شُكْراً وإلَيكَ فَاقَةً وَقَقْراً وبِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ غِنا تَعْفَقُا يَا مُحْمِّدٍ وآلِ عَمَّنْ مِوَاكَ غِنا مُحْمِدٍ وآلِ مَحْمَّدٍ وآلِ مَعْفِيلُ يَا مُلِيكُ يَا مُقْتَدِرُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَفِي المُهِمَّ كُلَّةُ وٱقْضِ لِي بالحُسْنِي وَبَارِكْ لِي في جَمِيعِ أَمُورِي وٱقْضِ لِي مُحَمَّدٍ وأَكْفِنِي المُهِمَّ كُلَّةُ وٱقْضِ لِي بالحُسْنِي وَبَارِكْ لِي مَا أَخَافُ حُزُونَتَهُ وَنَفَّسْ عَنِّي مَا أَخَافُ ضِيقَةُ وَكُفَّ عَنِي مَا أَخَافُ جُرُونَتَهُ وَنَفَّسْ عَنِّي مَا أَخَافُ ضِيقَةً وَكُفَّ عَنِي مَا أَخَافُ بَلِيَّةً فِي وَلَيْنَ وَنَفَّسْ عَنِّي مَا أَخَافُ بَلِيَّةً فِي وَلَيْنَ وَمَوْقًا إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَام، مَا أَخَافُ عَلَي وَلِيماناً بِكَ وَفَرَقاً مِنْكَ وَشَوْقًا إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَام، وَخَشْيَةً مِنْكَ وَتَصْدِيقاً لَكَ وإيماناً بِكَ وَفَرَقاً مِنْكَ وَشُوقًا إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَام، وَخَشْيَةً مِنْكَ وَتَصْدِيقاً لَكَ عَلَي عَلَي وَلِيماناً بِكَ وَفَرَقا مِنْكَ وَشُوقًا إِلَيْكَ يَا ذَا الجَلالِ والإكْرَام، وَلَا ضَيْفٍ قِرَى وَأَنَا ضَيقُكَ فَاجْعَلْ قِرَايَ اللَّيْلَةَ الجَنَّةَ يَا وَهَابَ الجَنَّةِ يَا وَهَابَ الجَنَّةِ يَا وَهَابَ الجَنَّةِ يَا وَهَابَ المَعْفِرَةِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولًا وَلاَ قُولًا فَلاً فَقَ إِلاً بِكَ.

# دعاء ادریس (ع)

ويدعو أيضاً في السَّحر بدعاء إدريس عَلالتَم الله ١ - سُبْحَانَكَ لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، يَا

رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثَهُ ٢ ـ يَا إِلٰهَ الآلِهَةِ الرَّفِيعَ في جَلاَلِهِ ٣ ـ يَا الله المَحْمُودُ فِي كُلِّ فَعَالِهِ ٤ ـ يَا رَحْمٰنَ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمَهُ ٥ ـ يَا حَيٌّ حِينَ لاَ حَيٌّ في دَيْمُومَة مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ ٦ ـ يَا قَيُّومُ فَلاَ يَفُوتُ شَيْئاً عِلْمُهُ وَلاَ يَؤُودُهُ ٧ ـ يَا وَاحِدُ البَاقِي أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وآخِرُهُ ٨ ـ يَا دَائِمُ بِغَيْرِ فَنَاءٍ وَلاَ زَوَالٍ لِمُلْكِهِ ٩ ـ يَا صَمَدُ مِنْ غَيْرِ شِبْهٍ وَلاَ شَيْءَ كَمِثْلِهِ ١٠ ـ يَا بَارُّ وَلاَ شَيْءَ كُفُوهُ وَلاَ مُدَانِيَ لِوَصْفِهِ ١١ ـ يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي لاَ تَهْتَدِي القُلُوبُ لِعَظَمَتِهِ ١٢ ـ يَا بَارِئُ الْمُنْشِى بِلاَ مِثَالٍ خَلاَ مِنْ غَيْرِهِ ١٣ ـ يَا زَاكِي الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ ١٤ ـ يَا كَافِي المُوَسِّعُ لِمَا خَلَقَ مِنْ عَطَايَا فَضْلِهِ. ١٥ ـ يَا نَقِيُّ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَرْضَهُ وَلَمْ يُخَالِطُهُ فَعَالُهُ ١٦ \_ يَا حَنَّانُ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ ١٧ \_ يَا مَنَّانُ ذَا الإِحْسَانِ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام قَدْ عَمَّ الخَلاَئِقَ مَنَّهُ ١٨ ـ يَا دَيَّانَ العِبَادِ فَكُلٌّ بَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ ١٩ ـ يَا خَالِقَ مَنْ فِيَ السَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ وَكُلُّ إِلَيْهِ مَعَادُهُ ٢٠ ـ يَا رَحْمٰنَ كُلِّ صَرِيخ وَمَكْرُوبٍ وَغِيَاثَةُ وَمَعَاذَهُ ٢١ ـ يَا بَارُّ فَلاَ تَصِفُ الأَلْسُنُ كُنَّهُ جَلاَلِ مُلْكِهِ وَعِزِّهِ ٢٢ ـ يَا مُبْدِىءَ البَرَايا لَمْ يَبْغ فِي إِنْشَائِهَا أَعْوَاناً مِنْ خَلْقِهِ ٢٣ ـ يَا عَلاَّمَ الغُيُوبِ فَلاَ يَؤودُهُ مِنْ شَيْءٍ حِفْظُهُ ٢٤ ـ يَا مُعِيداً مَا أَفْنَاهُ إِذَا برَزَ الخَلاَئِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخَافَتِهِ. ٢٥ ـ يَا حَلِيمُ ذَا الْأَنَاةِ فَلاَ شَيْءَ يَعْدِلُهُ مِنْ خَلْقِهِ ٢٦ ـ يَا مَحْمُودَ الفِعَالِ ذَا المَنِّ عَلَىٰ جَمِيع خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ ٧٧ - يَا عَزِيزُ المَنيعُ الغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلاَ شَيْءَ يَعْدِلُهُ ٢٨ ـ يَا قَاهِرُ ذَا البَطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي لاَ يُطَاقُ ٱنْتِقَامُهُ ٢٩ ـ يَا مُتَعَالِي القَرِيبُ فِي عُلُوِّ آرْنِفَاع دُنُوِّهِ ٣٠ ـ يَا جَبَّارُ المُذَلِّلُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَهْرِ عَزِيزِ سُلْطَانِهِ ٣١ ـ يَا نُورَ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ ٣٢ ـ يَا قُدُّوسُ الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَلاَ شَيْءَ يَعْدِلُهُ ٣٣ ـ يَا قَرِيبُ المُجِيبُ المُتَدَانِي دُونَ كُلِّ شَيْءٍ قُرْبُهُ ٣٤ ـ يَا عَالِي الشَّامِخُ في السَّمَاءِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُو ٱرْتِفَاعِهِ ٣٥ ـ يَا بَدِيعَ البَدَاتِعِ وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِهِ ٣٦ - يَا جَلِيلُ المُتَكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ فَالعَدْلُ أَمْرُهُ والصِّدْقُ وَعْدُهُ ٣٧ \_ يَا مَجِيدُ فَلاَ تَبْلُغُ الأَوْهَامُ كُلَّ شَأْنِهِ وَمَجْدِهِ ٣٨ \_ يَا كَرِيمَ العَفْوِ ذَا العَدْلِ أَنْتَ الَّذِي مَلاَّ كُلَّ شَيْءٍ عَدْلُهُ ٣٩ ـ يَا عَظِيمُ ذَا الثَّنَاءِ الفَاخِر والْعِزِّ والكِبْرِيَاءِ فَلاَ يَذِلُّ عِزُّهُ ٤٠ ـ يَا عَجِيبُ فَلاَ تَنْطِقُ الأَلْسُنُ بِكُلِّ آلائِهِ وَثَنَائِهِ.

أَسْأَلُكَ يَا مُعْتَمَدِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَغِيَافِي عِنْد كُلِّ شِدَةٍ (١) بِهاذِهِ الأَسْمَاءِ أَمَاناً مِنْ عُقُوباتِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَصْرِفَ عَنِّي بِهِنَّ كُلَّ سُوءٍ وَمَخُوفٍ ومَحْدُودٍ وَتَصْرِفَ عَنِّي أَبْصَارَ الظَّلَمَةِ المُرِيدِينَ بِي السُّوءَ الَّذِي نَهَيْتَ عَنْهُ مِنْ شَرِّ مَا يُضْمِرُونَ إِلَىٰ خَيْرِ مَا لاَ يَمْلِكُونَ وَلاَ يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ يَا كَرِيمُ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَلاَ خَيْرِ مَا لاَ يَمْلِكُونَ وَلاَ يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ يَا كَرِيمُ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَلاَ إِلَى النَّاسِ فَيَظْفَرُوا بِي وَلاَ تُخَيِّنِي وَأَنَا أَرْجُوكَ وَلاَ تُعَلِّنِي وَأَنَا أَدْعُوكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي النَّاسِ فَيَظْفَرُوا بِي وَلاَ تُخَيِّنِي وَأَنَا أَرْجُوكَ وَلاَ تُعَلِّنِي وَأَنَا أَدْعُوكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي النَّاسِ فَيَظْفَرُوا بِي وَلاَ تُخَيِّنِي وَأَنَا أَرْجُوكَ وَلاَ تُعَلِّنِي وَأَنَا أَدْعُوكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِي النَّاسِ فَيَظْفَرُوا بِي وَلاَ تُخَيِّنِي وَأَنَا أَرْجُوكَ وَلاَ تُعَلِيمِ وَأَنَا أَدْعُوكَ مَا وَلِي أَجَلِي. ٱللَّهُمَّ إِنِّي النَّاسِ فَيَظْفَرُوا بِي وَلاَ تُخْيِرُ عَمْلُ فَي وَلَا أَنْتُوبُ مِن مُنْ مُعْمِ مُونِي مَا وَلِي أَجَلِي وَعَلَى اللَّهُمَّ أَعْضِي وَالْ تَسُولُ وَلِي النَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَمُولَى اللَّهُمُ اللَّهُ

آللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ عَطَايَاكَ الجَزِيلَةِ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ مِننِكَ المُتُواتِرَةِ الَّتِي بِهَا دَافَعْتَ عَتِي مَكَارِهَ الأُمُورِ وَبِهَا آتَيْتَنِي مَوَاهِبَ السُّرُورِ مَعَ تَمَادِيَّ فِي الغَفْلَةِ وَمَا بَقِي فِيَّ مِنَ القَسْوَةِ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذٰلِكَ مِنْ فِعْلِي أَنْ عَفَوْتَ عَتِي وَسَتَرْتَ ذٰلِكَ عَلَيَّ وَسَوَّغْتَنِي فِي يَدِي مِنْ نِعَمِكَ وَتَابَعْتَ عَلَيَّ إِحْسَانَكَ وَصَفَحْتَ لِي عَنْ قَبِيحٍ مَا أَنْضَيْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَا فِي يَدِي مِنْ نِعَمِكَ وَتَابَعْتَ عَلَيَّ إِحْسَانَكَ وَصَفَحْتَ لِي عَنْ قَبِيحٍ مَا أَنْضَيْتُ بِهِ إِلَيْكَ وَانْتَهَكْتُهُ مِنْ مَعَاصِيكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ يَحِقُ عَلَيْكَ فِيهِ إِجَابَهُ الدُّعَاءِ وَانْتَهَكْتُهُ مِنْ مُعَاصِيكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ يَحِقُ عَلَيْكَ فِيهِ إِجَابَهُ الدُّعَاءِ وَانْتَهَكْتُهُ مِنْ مُعَاصِيكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ يَحِقُ عَلَيْكَ فِيهِ إِجَابَهُ الدُّعَاءِ وَانْتَهَكُمْ مُن هُو دُونَكَ أَنْ تُصَلِّي وَانْتَهَكُمُ عَلَىٰ جَمِيعٍ مَنْ هُو دُونَكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ آلِهِ، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَخُذْ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمِنْ بَيْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ آلِهِ، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَخُذْ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمِنْ بَيْنِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ آلِهِ، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَخُذْ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمِنْ بَيْنِ عَلَىٰ مُعْوَلِكَ وَقُواتَ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَيْ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَيْ مَنْ لَيْسَ لَهُ بَوَّاتُ يُنَادَىٰ وَيَا مَنْ لَيْسَ لَهُ مُورَةً وَعَفُوا مَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَفْواً، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَفْواً، صَلًا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَفْواً، صَلًى عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَالْمَاءِ إِلاَ كَرَمَا وَجُودًا وَعَلَىٰ تَتَابُعِ النَّانُولِ إِلاَ مَغْورَةً وَعَفُوا مُ عَفُوا مُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَفْواً، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ مَنْ لَكُورَةً وَعَفُوا مُ عَلَىٰ مُعْرَةً وَعَفُوا مُعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعْوَلَةً وَعَفُوا مُعَلَى عَلَىٰ مُعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مُعْورَةً وَعَفُوا مُع

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ومجيبي عند كل دعوة ورجائي حين تنقطع حيلتي.

وَالِهِ وَٱفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وأَهْلُ المَغْفِرَةِ.

# أدعية أيام شهر رمضان

دعاء أوّل يومٍ مِن شهر رمضان: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَانَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي تَوَاضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِقُوّتِكَ الَّتِي خَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ يَا الله يَا رَحْمُنُ صَلِّ شَيْءٍ يَا الله يَا رَحْمُنُ صَلِّ شَيْءٍ يَا الله يَا رَحْمُنُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النَّعَمَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّعَمَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَوْمُ اللهُ الأَعْدَاءَ وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يَعْدَلُ الأَعْدَاءَ وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يَعْدَلُ الأَعْدَاءَ وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يَعْدَلُ الأَعْدَاءَ وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يَعْدَفُ الغِطَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي يَعْدَفُ الغِطَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكْشِفُ الغِطَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تَكْشِفُ الغِطَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تَكْشِفُ الغِطَاءَ، وٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ التَّتِي تُوبِكُ العَصَمَ، وٱلْسِنِي دِرْعَكَ الحَصِينَةَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَعَافِنِي مِنْ شَرِّ مَلَ الذُوبُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي مُسْتَقْبَلِ سَنتِي هَٰذِهِ.

ٱللَّهُمَّ، رَبَّ السَّمُواتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بِيَنَهُنَّ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَجِبْرَئِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَجِبْرَئِيلَ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ، أَسْأَلُكَ بِكَ وَبِمَا سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَمُنُّ بِالعَظِيمِ وَتَدْفَعُ كُلَّ مَحْدُورٍ وتُعْظِي كُلَّ جَزِيلٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الَّذِي تَمُنُّ بِالعَظِيمِ وَتَدْفَعُ كُلَّ مَحْدُورٍ وتُعْظِي كُلَّ جَزِيلٍ وَتُضَاعِفُ مِنَ الحَسَنَاتِ بِالقَلِيلِ وبِالكَثِيرِ وَتَفْعَلُ مَا تَشَاءُ يَا قَدِيرُ يَا الله يَا رَحْمَٰنُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بِيَتِهِ وَٱلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ سَنتِي هٰذِهِ سِتْرُكَ وَنَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَأَحِبَي عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بِيَتِهِ وَٱلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ سَنتِي هٰذِهِ سِتْرُكَ وَنَضِّرْ وَجْهِي بِنُورِكَ وَأَحِبَي عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بِيَتِهِ وَٱلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ سَنتِي هٰذِهِ سِتْرَكَ وَنَضِّرُ وَجْهِي بِنُورِكَ وَأَحِبَي عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بِيَتِهِ وَٱلْبِسْنِي فِي مُسْتَقْبِلِ سَنتِي هٰذِهِ سِتْرُكَ وَأَعْلِي مِنْ خَيْرٍ مَا أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَٱلْبِسْنِي مَعَ ذَٰلِكَ عَافِيتَكَ يَا مَوْضِعَ كُلُّ شَكُوى وَيَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيةٍ وَيَا دَافِعَ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِيَةٍ يَا كَرِيمَ العَفْوِ يَا حَسَنَ وَيَا عَالِمَ كُلُّ خَفِيةٍ وَيَا دَافِعَ مَا تَشَاءُ مِنْ بَلِيَةٍ يَا كَرِيمَ العَفُو يَا حَسَنَ

التَّجَاوُزِ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَفِطْرَتِهِ وَعَلَىٰ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتِهِ وَعَلَىٰ ذِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَسُنَتِّهِ وَعَلَىٰ خَيْرِ الوَفَاةِ فَتَوَفَّنِي مُوَالِياً لأَوْلِيَائِكَ وَمُعَادِياً لأَعْدَائِكَ.

ٱللَّهُمَّ وَجَنَّبْنِي في هٰذِهِ السَّنةِ كُلَّ عَمَلِ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ يُبَاعِدُنِي مِنْكَ وأجْلُبْنِي إِلَىٰ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ بُقَرِّبُنِي مِنْكَ فِي لَهَذِهِ السَّنَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وأَمْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَل أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْل يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وأَخَافُ مَقْتَكَ إِيَّايَ عَلَيْهِ حِذَارَ أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَكَ الكَرِيمَ عَنِّي فأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِي عِنْدَكَ يَا رَؤُوفُ يَا رَحِيمُ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي في مُسْنَقْبَل سَنتِي لهٰذِهِ في حِفْظِكَ وَفِي جِوَارِكَ وَفِي كَنْفِكَ وَجَلَّلْنِي سِتْرَ عَافِيَتِكَ وَهَبْ لِي كَرَامَتكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي تَابِعاً لِصَالِح مَنْ مَضَىٰ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَٱلْحِقْنِي بِهِمْ وٱجْعَلْنِي مُسَلِّماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ عَلَيْكَ مِنْهُمْ، وَأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ تُحِيطَ بِي خَطِيئَتِي وَظُلْمِي وإِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي وٱتِّبَاعِي لِهَوَايَ وٱشْنِغَالِي بِشَهَوَاتِي فَيَحُولَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَحْمَتِكَ وَرِضُوانِكَ فأَكُونَ مَنْسِيّاً عِنْدَكَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِكَ وَنِقْمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ وَفَقْنِي لَكُلِّ عَمَلٍ صَالِحِ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي وَقَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفَىٰ، ٱللَّهُمَّ كَمَا كَفَيْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَفَرَّجْتَ هَمَّهُ وَكَشَفْتَ غَمَّهُ وَصَدَقْتَهُ وَعْدَكَ وأَنْجَزْتَ لَهُ عَهْدَكَ، ٱللَّهُمَّ فَبذٰلِكَ فأكْفِنِي هَوْلَ هٰذِهِ السَّنةِ وآفَاتِهَا وأَسْقَامَهَا وفِتْنتَهَا وَشُرُورَهَا وَأَحْزَانَهَا وَضِيقَ المَعَاش فِيهَا، وَبَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ كَمَالَ العَافِيَةِ بِتَمَام دَوَام النِّعْمَةِ عِندِي إِلَى مُنتْهَىٰ أَجَلِي، أَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (١) وٱعْتَرَفَ، وأَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي حَصَرَتْهَا حَفَظَتُكَ وأَحْصَتْهَا كِرَامُ مَلاَئِكَتِكَ عَلَيَّ وأَنْ تَعْصِمَنِي إِلَّهِي مِنَ الذُّنُوبِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي إِلَىٰ مُنتَهَىٰ أَجَلِي يَا الله يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَهْل بَيْتِ مُحَمَّدٍ وآتِنِي كُلَّ مَا سَأَلْتُكَ وَرَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيهِ فَإِنَّكَ أَمَرْتَنِي بِالدُّعَاءِ وَتَكَفَّلْتَ بِالإَجَابَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وأستكان.

ثمّ يدعو بدعاء عليّ بن الحسين عَلَيْتُلله ، وهو من أدعية الصّحيفة: الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ وَجَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنكونَ لإحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِيَجْزِيَنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ جَزَاءَ المُحْسِنِينَ، والحَمْدُ لله الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ وٱخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ وَسَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُكُهَا بِمَنِّهِ إِلَىٰ رِضُوَانِهِ حَمْداً يَقْبَلُهُ مِنَّا وَيَرْضَىٰ بِهِ عَنَّا، والحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُل شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرَ الصِّيَام وَشَهْرَ الإِسْلاَم وَشَهْرَ التَّطْهِيرِ وَشَهْرَ التَّمْحِيصِ وَشَهْرَ القِيَامِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدى للنَّاسِ وَبَيَّنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ والفُرْقَانِ فأبانَ فَضْلَهُ عَلَىٰ سَائِرِ الشُّهُورِ والأَيَّام بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الحُرُمَاتِ المَوْفُورَةِ والفَضَائِلِ المَشْهُورَةِ فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْظَاماً وَحَجَرَ فِيهِ المَطَاعِمَ والمَشَاربَ إِكْرَاماً وَجَعَلَ لَهُ وَقْتاً بِيِّنّاً لاَ يُجِيزُ أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلُهُ وَلاَ يَقْبَلُ أَنْ يُؤَخِّرَ عَنْهُ، ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةُ وَاحِدةً مِنْ لَيَالِيهِ عَلَىٰ ٱلْفِ شَهْرِ وَسَمَّاهَا لَيْلَةَ القَدْرِ فَقَالَ: لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْر تَنزَّلُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلاَمٌ دَائِمُ البَرَكَةِ إِلَىٰ طُلُوع الفَجْر، ٱللَّهُمَّ فَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وإِجْلاَلَ حُرْمَتِهِ وٱلتَّحَفُّظَ مَمَّا حَظَرْتَ فِيهِ وأَعِنَّا عَلَىٰ صِيَامِهِ بكَفّ الجَوارِح عَنْ مَعَاصِيكَ وآسْتِعْمَالِهَا فِيهِ فِيمَا يُرْضِيكَ حَتَّىٰ لاَ نُصْغِىَ بأَسْمَاعِنا إِلَىٰ لَغْو وَلاَ نَسْرَحَ بِأَبْصَارِنَا فِي لَهْوِ وَحَتَّىٰ لاَ نَبْشُطَ أَيْدِيَنَا إِلَىٰ مَحْظُورِ وَحَتَّىٰ لاَ نَخْطُو بِأَقْدَامِنا ۗ إِلَىٰ مَحْجُورٍ وَحَتَّىٰ لاَ تَعِيَ بُطُونُنَا إلاَّ مَا أَحْلَلْتَ وَلاَ تَنْطِقَ ٱلْسِنَتُنَا إلاَّ بِمَا مَثَلَّتَ وَلاَ نَتَكَلَّفَ إِلاَّ مَا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ وَلاَ نَتَعَاطَىٰ إِلاَّ مَا يُنثِى عَنْ عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلِّصْ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِيَاءِ المُرَائِينَ وَسُمْعَةِ المُسْتَمِعِينَ حَتَّىٰ لاَ نُشْرِكَ فِيهِ أَحَداً دُونَكَ وَلا نَبْتَغِيَ بهِ مَنْ سِوَاكَ، ٱللَّهُمَّ وَفَّقْنَا فِيهِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ وَأَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتَّ وَأَنْزِلْنَا فِيهِ مَنْزِلَةَ المُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الحَافِظِينَ لأَرْكَانِهَا عَلَىٰ مَا سَنَّةً مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ في رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُودِهَا وَخُشُوعِهَا وَجَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَىٰ أَتَمَّ الطَّهُورِ وأَسْبَغِهِ وأَبْيَنِ الخُشُوعِ وأَبْلَغِهِ وَوَفَّقْنَا فِيهِ لأَنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالبِرِّ والصِّلَةِ وأَنْ نَتَعَهَّدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ والعَطِيَّةِ وأَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ وأَنْ نُطَّهِّرَهَا بِأَدَاءِ الزَّكَوَاتِ وأَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وأَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وأَنْ

نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَا مِنْ عَدُوِّي فِيكَ وَلَكَ فَإِنَّهُ العَدُوُّ الَّذِي لاَ نُوَالِيهِ والحَرْبُ الَّذِي لاَ نُفَادِيهِ وأَنْ نَتَقَرَّبَ فِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الأَعْمَالِ الزَّاكِيةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ نُفَادِيهِ وأَنْ نَتَقَرَّبَ فِيهِ إِلَيْكَ مِنَ الأَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَ الدُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَ الدُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَا الدُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَا الدُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَا الدُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَ الدُّنُوبِ وَتَعْصِمُنَا فِيهِ مِنَا الدُّرُوبَ مَا يُورِدُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ إِلاَّ دُونَ مَا يُورِدُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ الطَّاعَاتِ لَكَ وَأَنْوَاعِ القُرُبَاتِ إِلَيْكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِجَقِّ هٰذَا الشَّهْرِ وَبِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنِ ٱبْتِدَائِهِ إِلَىٰ وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قَرَّبْتُهُ أَوْ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ أَوْ عَبْدٍ صَالِحِ ٱخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُجَنِّبَنَا الإِلْحَادَ فِي تَوْجِيدِكَ والتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ والإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ والعَمَىٰ عَنْ سُنَّتِكَ والإنْخِدَاعَ لِعَدُوكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، ٱللَّهُمَّ أَهِلَّنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ وأَوْجِبْ لَنَا مَا أَوْجَبْتَ لأَهْل الإسْتِقْصَاءِ لِطَاعَتِكَ وٱجْعَلْنَا في نَظْم مَنِ ٱسْتَحَقَّ الدَّرَجَةَ العُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ وٱسْتَوْجَبَ مُرَافَقَةَ الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ مِنْ أَهْل كَرَامَتِكَ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَجُودِكَ وَرَأْفَتِكَ. ٱللَّهُمَّ وإِنَّ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي شَهْرِنَا هٰذَا رِقَاباً يُعْتِقُهَا عَفْوُكَ وَيَهَبُهَا صَفْحُكَ، فأجْعَلْ رقَابنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وٱجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا لهٰذَا مِنْ خَيْرِ أَهْلِ وأَصْحَابِ وٱمْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ ٱمِّحَاقِ هِلاَلِهِ وٱسْلَحْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ أَنْسِلاَخِ أَيَّامِهِ حَتَّىٰ يَنْقَضِيَ عَنَّا وَقَدْ صَفَّيْتَنَا مِنَ الخَطِيئَاتِ وأَخْلَصْنَنَا مِنَ السَّيِّئَاتِ، ٱللَّهُمَّ إِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا وإِنْ زِغْنَا عَنْهُ فَقَوِّمْنَا وإِنِ ٱشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوكَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ فَاسْتَنْقِذْنَا، ٱللَّهُمَّ ٱشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا وَزَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا، وأَعِنَّا في نَهَارِهِ عَلَىٰ ضِيَامِهِ وَفِي لَيْلِهِ عَلَىٰ قِيَامِهِ بِالصَّلاَةِ لَكَ والتَّضَرُّعِ إِلَيْكَ والخُشُوعِ لَكَ والذِّلَّةِ بيَّنَ يَدَيْكَ حَتَّىٰ لاَ يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ وَلاَ لَيْلُهُ بِتَفْرِيطٍ، ٱللَّهُمَّ وٱجْعَلْنَا فِي سَائِرٍ الشُّهُورِ والأَيَّامِ وَمَا نَأْتَنِفُ مِنَ السِّنيِنَ والأَعْوَامِ كَذَٰلِكَ أَبَدَاً مَا عَمَّرْتَنَا فَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَكُلِّ أَوَانٍ وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ زَمَانٍ عَدَد مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وأَضْعَافَ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِالأَصْعَافِ الَّتِي لاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِيدُ.

وَيُستحبّ أن يدعو في كلّ يوم بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ لهٰذَا شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنْزَلْتَ فِيهِ القُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ والفُرْقَانِ، وَلهٰذَا شَهْرُ الصِّيَامِ وَلهٰذَا شَهْرُ القِيَامِ,

وَلهٰذَا شهْرُ الإِنَابَةِ وَلهٰذَا شَهْرُ التَّوْبَةِ وَلهٰذَا شَهْرُ المَغْفِرَةِ والرَّحْمَةِ وَلهٰذَا شَهْرُ العِتْق مِنَ النَّارِ والفَوْزِ بالجَنَّةِ وَلهٰذَا شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ القَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعِنِّي عَلَىٰ صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ وَسَلِّمْهُ لِي وَسَلِّمْنِي فِيهِ وأعِنِّي عَلَيْهِ بِأَفْضَل عَوْنِكَ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَوْلِيَائِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ وَفَرَّغْنِي فِيهِ لِعِبَادَتِكَ وَدُعَاثِكَ وَيَلاَوَةِ كِتَابِكَ وَعَظَّمْ لِي فِيهِ البَرَكَةَ وأَحْسِنْ لِي فِيهِ العَاقِبَةَ وأَصِحَّ فِيهِ بَدَنِي وأَوْسِعْ فِيهِ رِزْقِي وأكْفِنِي فِيهِ مَا أَهَمَّنِي وأَسْتَجِبْ فِيهِ دُعَانَى وَبَلِّغْنِي فِيهِ رَجَائي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَذْهِبْ عَنِّي فِيهِ النُّعَاسَ والكَسَلَ والسَّآمَةَ والفَتْرَةَ والقَسْوَةَ والغَفْلَةَ والغِرَّةَ وَجَنَّبْنِي فِيهِ العِلَلَ والأَسْقَامَ والهُمُومَ والأحزانَ والأَعْرَاضَ والأَمْراضَ والخَطَايَا والذُّنُوبَ وٱصْرفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ والفَحْشَاءَ والجَهْدَ والبَلاءَ والنَّعَبَ والعناءَ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأعِذْنِي فِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم وَهَمْزِهِ وَلَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ وَوَسُوسَتِهِ وَتَثْبِيطِهِ وَبَطْشِهِ وَكَيْدِهِ وَمَكْرِهِ وَحَبَائِلِهِ وَخُدَعِهِ وَأَمَانِيِّهِ وَغُرُورِهِ وَفِتْنَتِهِ وَشَرَكِهِ وأَحْزَابِهِ وأَتْبَاعِهِ وأَشْيَاعِهِ وأَوْلِيَائِهِ وَشُرَكَائِهِ وَجَمِيعِ مَكَائِدِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْزُقْنَا قِيَامَهُ وَصِيَامَهُ وَبُلُوغَ الأَمَل فِيهِ وَفِي قِيَامِهِ وٱسْتِكْمَالَ مَا يُرْضِيكَ عَنِّي صَبْراً وٱحْتِسَاباً وإِيمَاناً ويَقِيناً، ثُمَّ نَقَبَلُ ذٰلِكَ مِنِّي بِالأَصْعَافِ الكَثِيرَةِ والأَجْرِ العَظِيم يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْزُفْنِي الحَجَّ والمُمْرَةَ والاجْنِهَادَ والقُوَّةَ والنَّسَاطَ والإِنَابَةَ والتَّوْبَةَ والقُرْبَةَ والخَيْرَ المَقْبُولَ والرَّهْبَةَ والرَّغْبَةَ والتَّضَرُّعَ والحُشُوعَ والرَّقَةَ والنَّيِّةَ الصَّادِقَةَ وَصِدْقَ اللِّسَانِ والوَجَلَ مِنْكَ والرَّجَاءَ لَكَ والتَّوَكُلَ عَلَيْكَ والثَّقَةَ والرَّقَةَ والنَّيِّةَ الصَّادِقَةَ وَصِدْقَ اللِّسَانِ والوَجَلَ مِنْكَ والرَّجَاءَ لَكَ والتَّوَكُلُ عَلَيْكَ والثَّقَةَ والرَّعَةَ والوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِكَ مَعَ صَالِحِ القَوْلِ وَمَقْبُولِ السَّعْيِ وَمَرْفُوعِ العَمَلِ وَمُسْتَجَابِ الدَّعْوَةِ، وَلاَ تَحُلُ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ بِعَرَضٍ وَلاَ مَرَضٍ وَلاَ هَمَّ وَلاَ عَمَّ وَلاَ سُقَمُ ولاَ عَمْ وَلاَ سُقَمُ ولاَ عَمْ وَلاَ عَمْ وَلاَ سُقْمِ وَلاَ غَمْ وَلاَ يَسْبَانِ بَلْ بِالتَّعَامُدِ والتَّحَفُّظِ لَكَ وَفِيكَ والرَّعَايَةِ لِحَقِّكَ والوَفَاءِ بِعَهْدِكَ وَوَعْدِكَ بِرَحْمَتِكَ بَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآفِي المُقَرِينَ مِن وَوَعْدِلَ بِرَحْمَتِكَ بَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآفِياءَكَ المُقرَّبِينَ مِن وَالْمَالُ مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وأَعْطِنِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَوْلِيَاءَكَ المُقَرَّبِينَ مِن مِن مِن فِيهِ أَفْضَلَ مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وأَعْطِنِي فِيهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِي أَوْلِيَاءَكَ المُقَرَّبِينَ مِن

الرَّحْمَةِ والمَعْفِرَةِ والتَّحَنُّنِ والإِجَابَةِ والمَعْفِ والمَعْفِرَةِ الدَّائِمَةِ والعَافِيَةِ والمُعَافَاةِ والعِنْقِ مِنَ النَّارِ والفَوْزِ بِالجَنَّةِ وَخَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآبُعَلُ دُعَائِي فيهِ إِلَيْكَ وَاصِلاً وَرَحْمَتَكَ وَخَيْرَكَ إِلَيَّ فِيهِ نَازِلاً وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولاً وَسَعْبِي فيهِ مَشْكُوراً وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً حَتَّىٰ يَكُونَ نَصِيبي فِيهِ الأَكْثَرَ وَحَظِّي فِيهِ الأَوْفَرَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ مَشْكُوراً وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً حَتَّىٰ يَكُونَ نَصِيبي فِيهِ الأَكْثَرَ وَحَظِّي فِيهِ الأَوْفَرَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلنَيْلَةِ القَدْرِ عَلَىٰ أَفْضَلِ حَالٍ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا لَي خَيْراً مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ وٱرْزُقْنِي فِيهَا أَنْضَلَ مَلَ أَوْلِيَائِكَ وَأَرْضَاهَا لَكَ، ثُمَّ ٱجْعَلْهَا لِي خَيْراً مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ وٱرْزُقْنِي فِيهَا أَنْضَلَ مَا رَزَقْتَ أَحداً (') مِمَّنْ بَلَغْتَهُ إِيَّاهَا وأكْرَمْتَهُ بِهَا وأَجْعَلْنِي فِيها مِنْ عُتَقَائِكَ مِنْ النَّارِ وَسُعَدَاءِ خَلْقِكَ بِمَعْفِرَتِكَ وَرِضُوانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرُزُقْنَا فِي شَهْرِنَا هٰذَا الجِدَّ والاجْتِهَادَ والقُوَّةَ والنَّشَاطَ وَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ.

ٱللَّهُمَّ رَبَّ الفَجْرِ وَلَيَالِ عَشْرِ والشَّفْعِ والوِثْرِ وَرَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَمَا آئْزَلْتَ فِيهِ مِنَ القُرْآنِ وَرَبَّ جِبْرُئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ وَجَمِيعِ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ وإِسْمُعِيلَ وإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَرَبَّ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَجَمِيعِ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ وَإِسْمُعِيلَ وإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَرَبَّ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَجَمِيعِ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَبِحَقِّهِمْ أَجْمَعِينَ، وأَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ وَبِحَقِّهِمْ عَلَيْكَ وَبَحَقِّكَ الْعَظِيمِ لَمَّا صَلَيْتَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَنَظَرْتَ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً تَرْضَىٰ وَبَحَقِّكَ الْعَظِيمِ لَمَّا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَنَظَرْتَ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً تَرْضَىٰ بِهَا عَنِي رَضَى لاَ تَسْخَطُ عَلَيَ بَعْدَهُ أَبَداً وأَعْطَيْنَنِي جَميعَ سُؤلِي وَرَغْبَتِي وأَمْنِينِي وَإِرَادِتِي وَصَرَفْتَ عَنِي مَا أَكْرُهُ وأَحْذَرُ وأَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِي وَمَا لاَ أَخَافُ وَعَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَصَرَفْتَ عَنِي مَا أَكْرُهُ وأَحْذَرُ وأَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِي وَمَا لاَ أَخَافُ وَعَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَمَالِي وَخُرَانِي وَذُرَيَّتِي. آللَّهُمَّ إِلَيْكَ فَرَرْنَا مِنْ ذُنُونِنَا فَآونَا تَائِينَ وَتُبْ عَلَيْنَا مُسْتَغْفِرِينَ وآغِنِي وَالْمَاعِينَ وَالْمَاعِينَ وآلِكُ تَعْذَلُنْ رَاهِبِينَ وآمِنَا رَاهِبِينَ وآمِنَا رَاهِبِينَ وآمِنَا رَاهِبِينَ وآمِنَا مَنْ اللَّهُ عَاءِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَحَقُّ مَنْ سَأَلَ العَبْدُ رَبَّةٌ وَلَمْ يَسْأَلِ العِبَادُ مِثْلَكَ كَرَماً

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: من خلقك.

وَجُوداً يَا مَوْضِعَ شَكُوى السَّائِلِينَ وَيَا مُنتَهَىٰ حَاجَةِ الرَّاغِيِينَ وَيَا غِيَاكَ المُسْتَغِيثِينَ وَيَا المُسْتَغْيِثِينَ وَيَا صَرِيخَ المُسْتَضْرِخِينَ وَيَا رَبَّ المُسْتَضْعَفِينَ وَيَا كَاشِفَ كَرْبِ المَكْرُوبِينَ وَيَا فَارِجَ هَمِّ المَهْمُومِينَ وَيَا كَاشِفَ الكَرْبِ المَكْرُوبِينَ وَيَا فَارِجَ هَمِّ المَهْمُومِينَ وَيَا كَاشِفَ الكَرْبِ المَعْفِينِ وَيَا كَاشِفَ كَرْبِ المَكْرُوبِينَ وَيَا فَارِجَ هَمِّ المَهْمُومِينَ وَيَا كَاشِفَ الكَرْبِ المَعْفِينِ وَيَا كَاشِفَ الكَرْبِ المَغْفِرِي وَالسَّاءِي وَظُلْمِي وَجُرْمِي وإسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي والرُزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ لِي ذُنُوبِي وَالسَّاءِي وَظُلْمِي وَجُرْمِي وإسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي والرُزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُمَا غَيْرُكَ واعْفُ عَنِّي وإلْدَيَّ وَوَلَدِي وَقَرَابَتِي والْهُلِ حُزَانِي وَمَنْ كَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّةُ بِيدِكَ وَمَنْ كَانَ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّةُ بِيدِكَ وَمَنْ كَانَ مِنَي بِسَيلٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّةُ بِيدِكَ وَمَنْ كَانَ مِنْ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّةُ بِيدِكَ وَمَنْ كَانَ مِنْ فَطْلِكَ فَإِنَّ كِي إِلَى نَحْرِي حَتَّى اللَّهُ مِن المُؤْمِنِي يَا سَيَدِي، وَلَا يَرُي مِنْ فَطْلِكَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَنَحْنُ إِلَىٰكَ وَاعْدُى وَلَا يَدِي إِلَى كُلُّ شَيْءِ وَنَحْنُ إِلَىٰكَ وَاعْدُى وَلَا يَذِي مِنْ فَطْلِكَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَنَحْنُ إِلَىٰكَ وَاعْدُى وَلَا يَذِي مِنْ فَطْلِكَ فَإِنَّكَ وَاعْدُى وَلَا يَلِي مَلْ مَا سَلَّكَ مَا مِنْ فَطْلِكَ فَإِلَّكَ مَا لِكَ يُولِكَ مَا مَاللَّكُ وَتَوْيِدَنِي مِنْ فَطْلِكَ فَإِنْكَ وَاعْبُونَ .

اللَّهُمَّ لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ(') والأَمْنَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاءُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ فِيهَا أَن تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ اسْمِي ('') في السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ، وإحسانِي في عِلَيِّينَ وإساءتي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً ثُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإيماناً لاَ يَشُوبُهُ شَكُّ وَرِضَى عِلَيِّينَ وإساءتي مَغْفُورةً وأَنْ تَهَبَ لِي يقِيناً ثُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإيماناً لاَ يَشُوبُهُ شَكُّ وَرضَى بِمَا قَسَمْتَ لِي وآتِنِي فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنِي عَذَابَ النَّارِ، وإِنْ لَمْ نَكُنْ قَضَيْتَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ تَنَزُّلَ المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ فِيهَا فَأَخْرَنِي إِلَىٰ ذٰلِكَ وأَرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشَكْرَكَ وطَاعَتَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ يَا وَشُكُرَكَ وطَاعَتَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ أَغْضِ الْرَومِ مِنْهُمْ أَحَدا وَلاَ تَعْفِرْ لَهُمْ أَبَداً يَا أَعْدَاءَهُم بَدَداً وأَحْصِهِمْ عَدَداً وَلاَ تَدَعْ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَداً وَلاَ تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً يَا كَمُ مُنْكِكَ عَلَى السَّعْمِةِ يَا خَلِيفَةَ النَّيِئِينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ البَدِيءُ البَكِيعُ الَّذِي لَيْسَ كَمِنْلِكَ حَسَنَ الصَّعْبَةِ يَا خَلِيفَةَ النَّيِئِينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ البَكِيءُ البَكِيعُ الْبَذِي لَيْسَ كَمِنْلِكَ حَسَنَ الصَّعْبَةِ يَا خَلِيفَةَ النَّيْئِينَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ البَكِيءُ البَكِيعُ الْبَي لَيْسَ كَمِنْلِكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: كلُّها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: في هذه الليلة.

شَيْءٌ والدَّائِمُ غَيْرُ الغَافِلِ والحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، أَنْتَ كُلَّ يَوْمٍ في شَأْنٍ أَنْتَ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ مَنَاصِرُ مُحَمَّدٍ وَمُفْضِلُ مُحَمَّدٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْصُرَ وَصِيَّ مُحَمَّدٍ وَخَلِيفَةَ مُحَمَّدٍ والقَائِمَ بِالقِسْطِ مِنْ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَعْطِفْ عَلَيْهِمْ نَصْرَكَ، يَا لاَ إِلَهَ والقَائِمَ بِالقِسْطِ مِنْ أَوْصِيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْنِي مَعَهُمْ في الدُّنْيَا والاَّ أَنْتَ، بِحَقِّ لاَ إِلهَ إلاَّ أَنْتَ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْنِي مَعَهُمْ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وآجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِي إِلَىٰ غُفْرَائِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَكَذَٰلِكَ نَسَبْتَ والآخِرَةِ وآجُعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِي إِلَىٰ غُفْرَائِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَكَذَٰلِكَ نَسَبْتَ وَالآخِعَ وَالْمُعَلِي وَاللهُ مُعَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُولَاتُهُ فَا مَا مُعَمِّدٍ وَالْوَالِقُولُ وَاللَّهُ مُنَا وَاللَّذَى وَالْوَالِقُولُ وَلَلْلُكُونَ وَاللَّذَى الْعَلَى مُعَمِّدٍ وَالْحِرَةِ والدُّنْيَا.

<sup>(</sup>١) في الإقبال: وٱلْطُفُ لِي إِنَّكَ لَطِيفٌ لما تشاءُ.

# ويسبِّح في كلَّ يومٍ من شهر رمضان إلى آخره عشرة أجزاء كلَّ جزء منها على حدة أوّلها:

١ ـ سُبْحَانَ الله بَارِى النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوى، سُبْحَانَ الله عَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله السَّمِيعِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَسْمَعَ مِنْهُ، يَسْمَعُ مِنْ فَوْق عَرْشِهِ الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله السَّمِيعِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَسْمَعَ مِنْهُ، يَسْمَعُ مِنْ فَوْق عَرْشِهِ مَا تَحتَ سَبْعِ أَرْضِينَ وَيَسْمَعُ مَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ وَيَسْمَعُ الأَنِينَ والشَّكُوىٰ وَيَسْمَعُ وَسَاوِسَ الصُّدُورِ وَلاَ يُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ.

٢ ـ سُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا، سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله البَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَبْصَرَ مِنهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله البَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَبْصَرَ مِنهُ يُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ وَيُبْصِرُ مَا فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ والبَحْرِ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الله المَصَارَ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّمْصَارَ وَهُوَ اللَّهِ اللَّمْصَارَ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّمْصَارَ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّمْصَارَ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ اللَّعْشِي بَصَرَهُ الظُّلْمَةُ وَلاَ يُسْتَتَرُ مِنْهُ بِسِيْرٍ وَلاَ يَكِنُ مِنهُ جَبَلٌ مَا فِي أَصْلِهِ وَلاَ قَلْبٌ مَا فِيهِ وَلاَ يَصَعْرِهِ، وَلاَ يَخْشَى مِنهُ صَغِيرٌ لِصِغَرِهِ، وَلاَ يَخْفَى مَنهُ صَغِيرٌ لِصِغَرِهِ، وَلاَ يَضِعَرُهُ وَلاَ يَسْتَرُ مِنهُ صَغِيرٌ وَلاَ يَصْرَبُ مُ اللّهِ مَا الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ في الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إِلاَ هُو العَزِيزُ الحَكيمُ.
 إلاً هُوَ العَزِيزُ الحَكيمُ.

٣ ـ سُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسِم، سُبْحَانَ الله المُصَوِّر، سُبِحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله عَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ المَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يُنْشِيءُ السَّحَابَ الثُقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اللهِ رَبِّ المَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يُنْشِيءُ السَّحَابَ الثُقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

والمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الرَّبَاحَ بَشُراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَيُنْزِلُ المَاءَ مِنَ السَّمَاءِ بِكَلِمَتِهِ وَيُنْزِتُ النَّبَاتَ بِقُدْرَتِهِ وَيُسْقِطُ الوَرَقَ بِعِلْمِهِ، يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَيُشْقِطُ الوَرَقَ بِعِلْمِهِ، شَبْحَانَ الله الَّذِي لاَ يَعْزُبُ عَنهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ.

٤ ـ سُبْحَانَ الله بِارِىءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا لَوْ رَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ، عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الكَبِيرُ المُتَعَالِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ اللهَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبِ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ الفَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبِ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْوْ بَهُ مُنْ أَشْرِ الله ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يُمِينُ ٱلأَحْيَاءَ وَيُحْيِي المَوْتَىٰ وَيَعْلَمُ مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَيُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى.

٥ ـ سُبْحَانَ الله بَارِىءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوىٰ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ اللهِ مَالِكِ المُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتَنْزعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتُغْزِبُ المُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وتَغْزِبُ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتَغْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتُغْزِبُ المُلْكِ المُلْكِ مَنْ المُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وتَغْزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتُغْزِبُ اللهُ اللَّيْلِ وتُخْرِجُ الخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تُولِجُ اللَّيْلِ وتُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وتُخْرِجُ المَيِّتِ مِنَ الحَيِّ مِنَ المَيِّتِ وتُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

٦ - سُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَ الله حَالَةِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ

# و في تسبيحات كل يوم من رمضان ً

الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ والبَحْرِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ في ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَالِسُ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ.

٧ - سُبْحَانَ الله بَارِىءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوى، سُبْحَانَ الله عَدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله عَدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ المَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي لاَ يُحْصِي مِدْحَتَهُ القَائِلُونَ وَلاَ يَجْزِي بِآلائِهِ الله رَبِّ المَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي لاَ يُحْصِي مِدْحَتَهُ القَائِلُونَ وَلاَ يَجْزِي بِآلاَئِهِ الشَّاكِرُونَ المَابِدُونَ، وَهُو كَمَا قَالَ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ والله سُبْحَانَهُ كَمَا أَثْنَى عَلَىٰ الشَّاكِرُونَ العَابِدُونَ، وَهُو كَمَا قَالَ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ والله سُبْحَانَهُ كَمَا أَثْنَى عَلَىٰ الشَّاكِرُونَ العَابِدُونَ، وَهُو كَمَا قَالَ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ والله سُبْحَانَهُ كَمَا أَثْنَى عَلَىٰ نَفْسِهِ وَلاَ يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاَ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّةُ السَّمُواتِ والأَرْضَ، وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ.

٨ ـ سُبْحَانَ الله بَارِيءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا، سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوىٰ، سُبْحَانَ الله عَدادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله عَدادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَلْجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَحْرُجُ مِنْهَا عَمَّا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا عَمَّا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا عَمَّا يَلْخُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا عَمَّا يَلِحُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا عَمَّا يَلْعُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَنْ فِي اللَّرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلاَ يَشْغَلُهُ عَلْمُ شَيْء وَلاَ يَشْعُلُهُ مَنْ يَعْرُبُ فِي اللَّرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَلاَ يَشْغَلُهُ مَا يَكُولُ اللهَ مِي وَلاَ يَضْعُونُ السَّمِيعُ البَصِيمُ البَصِيمِ عَنْ حِفْظِ شَيْء وَلاَ يُسْعِلُه المَعْيِعُ البَصِيمُ البَصِيمِ البَصِيمِ عُلْ البَصِيمِ عُلا السَمِيعُ البَصِيمُ البَصِيمِ اللَّهِ المَعْمِ السَمِيمُ البَصِيمُ البَصِيمِ عُلْ اللهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهِ الللهُ اللهُ ا

٩ ـ سُبْحَانَ الله بَارِىءِ النَّسَمِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خالِقِ الأَزْوَاجِ
 كُلِّهَا سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنُّورِ، سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ

الله رَبِّ العَالَمِينَ، شُبْحَانَ الله فَاطِرِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ جَاعِلِ المَلاَثِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُباعَ يَزِيدُ فِي الخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزُ اللهَ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزُ اللهَ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو العَزِيزُ اللهَ لَلهَ مِنْ مَنْ مَا يَعْدَهِ وَهُو العَزِيزُ اللهَ لَهُ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

١٠ ـ سُبْحَانَ الله جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ والنَّورِ، سُبْحَانَ الله المُصَوِّرِ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ الأَزْوَاجِ كُلِّهَا سُبْحَانَ الله فَالِقِ الحَبِّ والنَّوَىٰ، سُبْحَانَ الله خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، خَالِقِ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ، سُبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ الله رَبِّ العَالَمِينَ، سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا سُبْحَانَ الله الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ خَمْسَةٍ إلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ كَنُونَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ خَمْسَةٍ إلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

ثمّ أتبعه بالصّلاة على النّبِيّ وآلِه عَلَيْ فتقول: إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ النّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيماً لَبَيْكَ يَا رَبِّ وَسَعْدَيْكَ وَسُبْحَانَكَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَآلَ إِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، ٱللّهُمَّ سَلَّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ السَّلاَمُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ السَّلاَمُ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَيْنٌ أَوْ وَآلِهِ السَّلاَمُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ السَّلاَمُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ السَّلامُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ السَّلامُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ السَّلامُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ السَّلامُ مُكَمَّدٍ وآلِهِ في الْأَولِينَ، السَّلامُ مُكمَّدٍ وآلِهِ السَّلامُ مُكمَّدٍ وآلِهِ في الْأُولِينَ، السَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ في الْأُولِينَ، السَّلامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ في الْأُولِينَ والمَقَامِ ورَبَّ البَلدِ الحَرَامِ وَلَهِ في اللهُ عُنَا السَلامُ (۱) ٱللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ والمَقَامِ ورَبَّ البَلدِ الصَّرْفِ والمَقَامِ ورَبَّ الجل والحَرَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ ورَبَّ الجلولِ والمَقَامِ ورَبَّ الجلولُ والحَرَامِ والمَقَامِ ورَبَّ الجلولُ والحَرَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ والمَقَامِ ورَبَّ الجلولِ والمَقَامِ والمَقَامِ ورَبَّ الجلولُ والكَرَامَةِ والغِبْطَةِ والوسِيلةِ والوسَلةِ والمَقْرَةِ والمَقَامِ والمَقَامِ ورَبَّ المِرْودِ والكَرَامَةِ والغِبْطُةِ والوسِيلةِ والمَشَرِقَ والمَقَامِ ورَبَّ المَلْودِ والكَرَامَةِ والفِيشِيلةِ والوسَلِيلةِ والمَقْرَامِ والمَقَامِ ورَبَّ المَالمُولِ والمَقَامِ ورَبَ المُعَلَّ والمَقَامِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: أبلغ محمَّداً نبيَّك وأهل بيته عناً أفضل التحيَّة والسلام.

والرِّفْعَةِ والشَّفَاعَةِ عِنْدَكَ يَوْمَ القِيامَةِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِى أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، وأَعْطِ مُحَمَّداً وآلَهُ فَوْقَ مَا تُعْطِي الخَلاَئِقَ مِنَ الخَيْرِ أَضْعَافاً كَثِيرَةً لاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآل مُحَمَّدِ أَطْيَبَ وأَطْهَرَ وأَزْكَىٰ وأَنْمَىٰ وأَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدِ مِنَ الأَوَّلِينَ والآخِرينَ وَعَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى عَلِيٍّ أَمِير المُؤْمِنِينَ وَوَالِ مِّنْ وَالآهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وآلِهِ السَّلاَمُ، وٱلْعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيهَا (١)، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ الحَسَنِ والحُسَيْنِ إِمَامَي المُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهْمَا وَعَادِ مَنْ عَادَاهُمَا وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرِكَ في دَمِهِمَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ بن الحُسَيْن إِمَام المُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالْأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ(٣)، ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بن عَلِيٍّ إِمَام المُسْلمينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظُلَمَهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ إِمَامِ المُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالاَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ إمَّام المُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهُ وعَادِ مَنْ عَادَاهُ وضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَلِيِّ أَبْنِ مُوسَىٰ إمَام المُسْلمينَ، وَوَال مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ شَرَكَ في دَمِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِمَامِ المُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ عَلِيِّ بن مُحَمَّدٍ إِمَام المُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالْأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلْمَهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الحَسَن ٱبْن عَليٍّ إمَام المُسْلمينَ وَوَال مَنْ وَالأَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَضَاعِفِ العَذَابَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَّمَهُ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ٱلْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ إِمَامِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَوَالِ مَنْ وَالآهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى القَاسِم والطَّاهِرِ ٱبْنَيْ نَبِيِّكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ رُقَيَّةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ والعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيهَا، ٱللَّهُمَّ صَّلِّ عَلَىٰ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ نَبِيَّكَ والعَنْ مَنْ آذَىٰ نَبِيَّكَ فِيهَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (أَ) ذُرِّيَةٍ نَبِيِّكَ، ٱللَّهُمَّ ٱخْلُفْ نَبِيَّكَ في أَهْلِ بَيْتِهِ، ٱللَّهُمَّ مَكِّنْ لَهُمْ في الأَرْضِ، ٱللَّهُمَّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: اللهمَّ والِ من والاها وعادِ من عاداها وضاعف العذاب على من ظلمها.

<sup>(</sup>٢) وأذكر الأثمة واحداً واحداً إلى آخرهم عَلَيْمَيَّلِمُ ثم تقول: اللَّهمَّ صلِّ على الخَلَف. . . كذا في أكثر النسخ وهو موافق لما في التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية زيادة: الخِيرَة مِنْ...

أَجْعَلْنَا مِنْ عَدَدِهِمْ وَمَدَدِهِمْ وأَنْصَارِهِم عَلَى الحَقِّ في السِّرِّ والعَلاَنِيَةِ، ٱللَّهُمَّ ٱطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ وَوِثْرِهِمْ (١) وَدِمَائِهِمْ وَكُفَّ عَنَّا وَعَنْهُمْ وَعَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ بَأْسَ كُلِّ بَاغٍ وَطَاغِ وَكُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّكَ أَشَدُ بَأْسًا وأَشَدُ تَنْكِيلاً.

ويدعو أيضاً في كلّ يوم بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَكُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بأَعَمِّهِ وَكُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَاثِكَ بأَهْنَئِهِ وَكُلُّ عَطَائِكَ هَنِيءٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بأَعْجَلِهِ وَكُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ إِحْسَانِكَ بِأَحْسَنِهِ وَكُلُّ إِحْسَانِكَ حَسَنٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِإِحْسَانِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا الله وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ المُرْتَضَىٰ وَرَسُولِكَ المُصْطَفَىٰ وأَمِينِكَ وَنَجِيَّكَ دُونَ خَلْقِكَ وَنَجِيبكَ مِنْ عِبَادِكَ وَنَبيِّكَ بالصِّدْقِ وَحَبيبكَ صَلِّ عَلَىٰ رَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ العَالَمِينَ البَسِّيرِ النَّذِيرِ السِّرَاجِ المُنِيرِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيَّتِهِ الأَبْرُارِ الطَّاهِرِينَ وَعَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ الَّذِينَ ٱسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ وَحَجَبْتَهُمْ عَنْ خَلْقِكَ وَعَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ الَّذِينَ يُنْبِئُونَ عَنْكَ بِالصِّدْقِ وَعَلَىٰ رُسُلِكَ الَّذِينَ خَصَصْتَهُمْ بِوَحْيكَ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَىٰ العَالَمِينَ برسَالاَتِكَ وَعَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ أَدْخَلْتَهُمْ في رَحْمَتِكَ الأَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ الرَّاشِدِينَ وأَوْلِيَاثِكَ المُطَهِّرِينَ وَعَلَىٰ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وإِسْرَافِيلَ وَمَلَكِ المَوْتِ ومَالِكٍ خَازِنِ النَّارِ وَرِضُوانَ خَازِنِ الجِنانِ وَرُوحِ القُدُسِ وَالرُّوحِ الأَمِينِ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ المُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ المَلَكَيْنِ الحَافِظَيْنِ عَلَيَّ بِالصَّلاَةِ الَّتِي تُحِبُّ أَنْ يُصَلِّي بِهَا عَلَيْهِمْ أَهْلُ السَّمْوَاتِ وأَهْلُ الأَرْضِينَ صَلاَةً طَيِّبَةً كَثِيرَةً مُبَارَكةً زَاكِيَةً نَامِيَةً ظَاهِرَةً بَاطِنَةً شَريفَةً فَاضِلَةً تُبَيِّنُ بِهَا فَضْلَهُمْ عَلَى الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ.

ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ والشَّرَفَ والفَضِيلَةَ وٱجْزِهِ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، ٱللَّهُمَّ وأَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ كُلِّ زُلْفَةٍ زُلْفَةً وَمَعَ كُلِّ وَسِيلَةٍ

<sup>(</sup>١) الذحل والوتر: الثأر.

#### فيما يقال عند الإفطار

وَسِيلةَ وَمَعَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَضِيلَةً وَمَعَ كُلِّ شَرَفٍ شَرَفاً تُعْطِي مُحَمَّداً وآلَهُ يَوْمَ القِيامَةِ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنَ الأَوْلِينَ والآخِرِينَ، اللَّهُمَّ والْجُعَلْ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَّ أَذْنَى المُرْسَلِينَ مِنْكَ مَجْلِساً وأَفْسَحَهُمْ في الجَنَّةِ عِنْدَكَ مَنْزِلاً وَأَقْرَبَهُمْ إِلَيْكَ وَسِيلةً وَالْجُعَلُهُ الْمَقامَ المَحْمُودَ الَّذِي يَا الْمَوْلُونَ وَالآخِرُونَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَسْمَعَ صَوْنِي وَتُجِبَ دَعْوَتِي وَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِينَتِي وَتَعْفَرَ ذُنُوبِي وَتُعْفُو عَنْ جُرْمِي وَتَقْضِي حَاجَتِي وَتُنْجِعَ طَلِينَي وَتَقْفِلَ عَنْرَتِي وَتَعْفَرَ ذُنُوبِي وَتَعْفُو عَنْ جُرْمِي وَتَقْضِي حَاجَتِي وَتُنْجِعَ مَا وَعَدْتَنِي وَتُقِيلَ عَنْرَتِي وَتَعْفَرَ ذُنُوبِي وَتَعْفُو عَنْ جُرْمِي وَتَقْضِي حَاجَتِي وَتُنْجِعَ مَا وَعَدْتَنِي وَتُقِيلَ عَنْرَتِي وَتَعْفَرَ ذُنُوبِي وَتَعْفُو عَنْ جُرْمِي وَتَعْفَرَ مُنْ عَلَيْهِ وَتَعْفَرَ كُوبِي وَلَا تُعْرَمِنِي عَلَى عَمْلِي وَلَا تُعْرَفِي وَتَعْفَرَ مُنْ وَلَا تُعْرَبُونِي وَتَعْفَرَ مُنُوبِي وَتَعْفَرَ وَلَا تُعْرَبُونِ وَلَا تُعْرَبُنِي وَتَقْفِلَ عَنْ يَعْفِي وَلَا تَعْرَبُونِ وَلَا تُعْرِفِي وَلَا تُعْرَبُونِ وَلَا تُعْرَبُونِ وَلَا تُعْرَبُونِ وَالْمَعُونَ فِي وَلَا تُعَرِّدَ وَالْمَالُونِي وَلَا تُعْمَلِي وَلَا تُعْرَبُونِ وَاللَّهُمُ وَالْمَاعُ وَاللَّهُمُ وَالْمَالُونُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ .

ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي. ثلاثاً. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ مَعَ حَاجةٍ بِي إلَيْهِ عَظِيمَةٍ وغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلْدِي كَثِيرٌ وَهُوَ عَلْدِينَ رَبَّ العَالَمِينَ. وَهُوَ عَلَيْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

## فصل: فيما يقال عند الإفطار ويستحبّ فعله من أفعال الخير في الصوم

روي عن جعفر بن محمّد عن آبائه عَلَيْكِيْ أَنْ رسول الله عَلَيْكُ كَان إذا أفطر قال: ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمْنا وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلُهُ مِنَا، ذَهَبَ الظَّمَأُ وٱبْتُلَّتِ العُرُوقُ وَبَقِيَ اللَّجُرُ.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عَلَيْتَكَلَا قال: كان يقول في كلّ ليلةٍ من شهر رمضان عند الإفطار إلى آخره: الحَمْدُ لله الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَرَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا، ٱللَّهُمَّ

#### فيما يقال عند الإفطار

تَقَبَّلْ مِنَّا وَأَعِنَّا عَلَيْهِ وَسَلِّمْنَا فِيهِ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، الحَمْدُ لله الَّذِي قَضَىٰ عَنَّا بَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وكان أمير المُؤْمِنينَ عَلَيْتَ لِللهِ إذا أراد أن يفطر قال: بِسْمِ الله، ٱللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلُهُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ.

وروى أبو الصباح الكنانيّ عن أبي عبد الله عَلَيْتُ قال: من فطّر صائماً فله مثل أجره. وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن الرضا عَلَيْتُ قال: فطرك أخاك الصّائم أفضل من صيامك. وقال رسول الله عَلَيْ : من فطّر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينتقص منه شيءٌ وما عمل بقوة ذلك الطّعام من برّ. وقال رسول الله عَلَيْ في آخر جمعة من شعبان، بعد أن حَمِدَ الله وأثنى عليه: قد أظلّكم شهر رمضان من فطر فيه صائماً، كان له بذلك عند الله عزّ وجلّ عتق رقبة ومغفرة من ذنوبه فيما مضى. قيل له: يا رسول الله ليس كلّنا يقدر أن يفطّر صائماً، قال: إنّ الله كريمٌ يعطي هذا الثوّاب لمن لا يقدر إلا على مذقةٍ من لبنٍ يفطّر بها صائماً أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك.

وروى عمر بن جُمَيع عَن أبي عبد الله عن أبيه عَلَيْكُلِلا قال: قال رسول الله عَلَيْ المتسحرين. وقال: قال رسول الله على المتسحرين. وقال: قال رسول الله على السّحور بركة فلا تدّع أمّتي السّحور ولو على حشفة (١). وروى سماعة قال: سألته عن السّحور لمن أراد الصّوم فقال: أمّا في شهر رمضان فإنّ الفضل في السّحور ولو بشربة من ماء فأمّا التّطوع في غير رمضان، فمن أحبّ أن يتسحّر فليفعل، ومن لم يفعل فلا بأس.

وروى زرارة وفضيل عن أبي جعفر عَلَيْتَكِيرٌ: في رمضان تصلّي ثمّ تفطر إلاّ أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمّ صلّ وإلاّ فابدأ بالصّلاة. قلت ولم ذلك؟ قال: لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار والصّلاة فابدأ

<sup>(</sup>١) الحشف: الخبز والتمر اليابس. وبالتحريك أرداً التمر، أو الضعيف لا نوى له واليابس الفاسد.

#### فيما يقال عند الإفطار

بأفضلهما وأفضلهما الصّلاة، ثمّ قال: تصلّي وأنت صائم، فتكتب صلاتك تلك، فتختم بالصّوم أحبّ إليّ.

وروى جَراح المدَائِنيّ عن أبي عبد الله عَلَيْتُلِلاً قال: إنّ الصّيام ليس من الطّعام والشّراب وحده، ثمّ قال: قالت مريم عَلِيْتُلان : ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً﴾ أي: صمتاً فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغُضّوا أبصاركم ولا تنازَعوا ولا تحاسَدوا، قال: وسمع رسول الله عَلَيْتُ أمرأة تسابُّ جارية لها، وهي صائمة، فدعا رسول الله عليه بطعام وقال لها: كُلِي. فقالت: إنّي صائمة فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك إنّ الصّوم ليس من الطّعام والشّراب.

وروى حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عَلَيْتَكَلِّهُ يقول: تكره رواية اَلشّعر للصّائم واَلمُحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى باللّيل، قال قلت: وإن كان شعر حقّ، قال: وإن كان شعر حقّ.

وروى جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله على لجابر ابن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، فقال رسول الله على المتابعة على المتابعة المتابعة

وروى زرارة عن أحدهما عَلَيْكُ قال: سألته عن اللّيالي الّتي يستحبّ فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج وفيها يُفرق كلّ أمر حكيم، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى وقبض وصيّ موسى وفيها قُبض أمير المؤمنين عَلَيْتُ ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجُهنيّ وحديثه أنّه قال لرسول الله عن المدينة، فَمُرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عَلَيْتُكُلاً قال: من قرأ سورتي العنكبوت والرّوم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا أبا محمّد من أهل الجنّة، لا أستثني فيه أبداً ولا أحاف أن يكتب الله عليّ في يميني إثماً، وإنّ لهاتين السّورتين من الله

تعالى مكاناً.

وروى أبو يحيى الصّنعانيّ عن أبي عبد الله عَلَيْتَلِلا أَنَّه قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنَّا أَنْزَلْنَاهُ ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخصّ به فينا وما ذلك إلاّ لشيء عاينه في نومه. وقد بيّنا سياقة الصّلاة والدّعاء إلى آخر الشّهر فلا نطوّل بذكره كلّ ليلة. ونذكر الآن الدّعاء المختصّ بالعشر الأواخر تقول كلّ ليلة: أعُوذُ بِجَلالِ وَجْهِكَ الكَرِيمِ أَنْ يَنْقَضِيَ عَنِي شَهْرُ رَمَضَانَ أَوْ يَطُلُعَ الفَجْرُ مِنْ لَيُلتِي هٰذِهِ وَبَقِيَ لَكَ عِنْدِي تَبِعَةٌ أَوْ ذَنْبٌ تُعَذّبُنِي عَلَيْهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ.

#### دعاء العشر الأواخر:

ٱللّبلة الأولى، تقول فيها: يا مُولِجَ اللّبلّ في النّهَارِ وَمُولِجَ النّهَارِ في اللّبلّ في النّهَارِ وَمُولِجَ النّهَابُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، يَا وَمُخْرِجَ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ، يَا رَازِقَ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْثَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ ٱسْمِي في هٰذِهِ اللّيلَةِ في والآلاءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ ٱسْمِي في هٰذِهِ اللّيلَةِ في السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحْسَانِي في عِليِّينَ وإسَاءَتِي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحْسَانِي في عِليِّينَ وإسَاءَتِي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً ثَبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِي وَتُرْضِينِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في الدُنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النّارِ الحَرِيقِ، وآرُزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّغْبَةَ إلَيْكَ والإَنَابَةَ والتَّوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ.

وفي اللّيلة الثّانية: يَا سَالِحَ النّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَمُجْرِيَ الشّمْسِ لِمُسْتَقَرِّهَا بِتَقْدِيرِكَ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَمُقَدِّرَ القَمَرِ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ، يَا لَمُسْتَقَرِّهَا بِتَقْدِيرِكَ يَا الله يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ وَمُقَدِّرَ القَمَرِ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَدِيمِ، يَا نُورَ كُلِّ نُورٍ وَمُنْتَهَىٰ كُلِّ رَغْبَةٍ وَوَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ، يَا الله يَا رَحْمُنُ، يَا الله يَا قُدُوسُ يَا أَحَدُ يَا وَالْحِبْرِياءُ يَا وَالْحِبْرِياءُ وَالْحَبْرِياءُ وَالْحَبْرِياءُ وَالْحَبْرِياءُ وَالْحَبْرِياءُ وَالْحَبْرِياءُ وَالْحَبْرِياءُ وَالْآلُكَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ آسْمِي فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ وَالْآلَاءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ نُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ آسْمِي فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ فِي السّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشّهَدَاءِ وإحْسَانِي في عِلِيّينَ وإسَاءَتِي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي في السّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشّهَدَاءِ وإحْسَانِي في عِلْيّينَ وإسَاءَتِي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي

#### ( أدعية العشر الأواخر من رمضان )

يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي وَتُرْضِينِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وآتِنا في الدُّنْيَا حَسَنةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةٌ وَقِنا عَذَابَ النَّارِ الحَرِيقِ، وٱرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّغْبةَ إِلَيْكَ والإِنَابةَ وَالتَّوْبةَ والتَّوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.

وفي اللّيلة الثّالثة: يَا رَبَّ لَيْلَةِ القَدْرِ وَجَاعِلَهَا خَيْراً مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ وَرَبَّ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَالجِبَالِ وَالبِحَارِ وَالظُّلَمِ وَالأَنْوَارِ وَالأَرْضِ وَالسّمَاءِ، يَا بَارِئ يَا مُصَوِّرُ يَا حَنَّانُ يَا اللهُ يَعْمِ وَاللّهُ وَرُوحِي مَعَ الشّهَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشّهَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشّهَدَاءِ وَرُوحِي عَلَيْنَ وَالنّيْنِ فِي عِلّيّينَ وَالسّاءَتِي مَعْفُورَةً وَأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشّكَ عَنِي وَتُرْضِيبِي وَإِسَاءَتِي مَعْفُورَةً وَأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشّكَ عَنِي وَتُرْضِيبِي فِي اللّهُ يَعْ اللهُ يَعْ اللهُ يَعْ وَلَوْ يَقِي اللهُ يَعْ عَلَى اللهُ يَا اللهُ يَعْ وَلْهُ وَلَيْ عَلَى اللّهُ يَا اللهُ يَعْ وَلَوْ يَقَى اللّهُ وَالْتَوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَالرّفُونِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ مُحَمَّدِ وَالْ يَعْفِي الْمُعْدَاءِ وَلَا يَوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّد وَالرّفُونِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمِّد وَالْ مُحَمَّدِ وَلَا عَلْمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّد وَلَا اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَاكِونَ وَالرّفُونِ وَلَا اللهُ ال

وروى محمّد بن عطيّة عن أبي عبد الله عَلَيْتَلَا في الدّعاء في شهر رمضان في كلّ ليلة يقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيمَا تَقْضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ الأَمْرِ المَحْتُومِ فِي الأَمْرِ الحَكِيمِ في القَضَاءِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ وَلاَ يُبَدَّلُ (١) أَنْ تُطِيلَ عُمْرِي وَأَنْ تُوسِّعَ عَلَيَّ في رِزْقِي وأَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتُصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَلاَ تَسْتَبُدِلْ بِي غَيْرِي.

وروى محمّد بن عيسى بإسناده عن الصّالحين عَلَيْتَكِيْلِا قال: تكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدّعاء ساجداً وقائماً وقاعداً وعلى كلّ حال، وفي الشّهر كلّه، وكيف ما أمكنك ومتى حضر من دهرك. تقول بعد تمجيد الله تعالى

<sup>(</sup>۱) في الكافي: أن تكتبني من حجّاج بيتك الحرام المبرور حجُّهم المشكور سعيهم المكفَّر عنهم سيِّئاتهم المغفور ذنبهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدَّر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يُردَّ ولا يُبدَّل. . . وفي نسخة ثانية: أن تصلي على محمد وآل

والصلاة على النبيّ محمّد ﷺ: ٱللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيَّكَ الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ في هٰذِهِ السَّاعَةِ وَالصلاة على النبيّ محمّد ﷺ: ٱللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِيَّكَ الحُجَّةِ بْنِ الحَسَنِ في هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ (١) وَلِيّاً وَحَافِظاً وَقَائِداً وَنَاصِراً وَدَلِيلاً وَعَيْناً حَتَّىٰ تُسْكِنهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمتَّعَهُ فِيهَا طَوِيلاً.

وفي اللَّيْلَةِ الرّابعة: يَا فَالِقَ الإصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَناً والشَّمْسِ والقَمَرِ حُسْبَاناً يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا المَنِّ والطَّوْلِ والقُوَّةِ والحَوْلِ والفَضْلِ والإِنْعَامِ والجَلاَلِ والإِكْرَامِ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيمُ يَا الله يَا زَحْمُنُ، يَا الله يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا الله يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَيُّ يَا لاَ إِللهَ إِلاَّ أَنْتَ لَكَ الله يَا الله يَا رَحْمُنُ، يَا الله يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا الله يَا ظَاهِرُ بَا بَاطِنُ يَا حَيُّ يَا لاَ إِللهَ إِلاَ أَنْتَ لَكَ الله يَا الله يَا رَحْمُنُ والأَمْنَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاَءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَهْبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي عَلَيْبِينَ وإِسَاءَتِي مَعْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي عَلِيبًى وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي عَلِيبًى وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي عَلَيبًى وَإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي وَرَضِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في اللهُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ وَرَضًى بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في اللهُنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ الْحَرِيقِ، وآرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّغْبَةَ إِلَيْكَ والإِنَابَةَ والتَوْبَةَ والتَوْبَقِ لِمَا وَنَقَ لِمَا وَلَقُونِيقَ لِمَا وَفَقْتَ لَكُورِيقِ، وآرُرُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّغْبَةَ إِلَيْكَ والإِنَابَةَ والتَّوْبَةَ والتَوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَمُعَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ.

وفي اللّيْلَةِ الخَامسة: يَا جَاعِلَ اللّيْلِ لِبَاساً والنّهَارِ مَعاشاً والأَرْضِ مِهَاداً والحِبالِ أَوْتَاداً، يا الله يَا قَاهِرُ يَا الله يَا جَبَارُ يَا الله يَا سَمِيعُ يَا الله يَا قَرِيبُ يَا الله يَا مُجِيبُ يَا الله يَا يَا الله يَا يَا الله يَا اله يَا الله ي

وفي اللَّيلة السَّادسة: يَا جَاعِلَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ آيَتَيْنِ يَا مَنْ مَحَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلَ آيَةَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: من ساعات الليل والنهار.

#### أدعية العشر الأواخر من رمضان

النَهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنهُ وَرِضْوَاناً، يَا مُفَصِّلَ كُلِّ شَيْءٍ تَفْصِيلاً يَا مَاجِدُ يَا وَهَابُ يَا الله يَا جَوَادُ يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْثَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاءُ، يَا الله عَدَاءِ أَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ ٱسْمِي في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ في السُّعَدَاءِ وَرُوحي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإِحْسَانِي في عِلِيّينَ وإسَاءَتِي مَغْفُورَةً، وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ وَرُوحي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإِحْسَانِي في عِلِيّينَ وإسَاءَتِي مَغْفُورَةً، وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي وتُرْضِينِي بِمَا قَسَمْتَ لِي وآتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنا عَذَابَ النَّارِ الحَرِيقِ، وآرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّغْبَةَ إلَيْكَ والإَنابَةَ والتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

وفي اللَّيلة السابعة: يَا مَاذَ الظُّلِّ وَلَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاكِناً وَجَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلاً ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْكَ قَبْضاً يَسِيراً يَا ذَا الجُودِ والطَّوْلِ والكِبْرِيَاءِ والآلاَءِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا قُدُوسُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا عَالِمُ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، يَا قُدُوسُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرٌ يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرٌ يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ الله مَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ الله الله الله يَا الله يَعْدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشَّهَدَاءِ وإحْسَانِي في عَلِي عَلَيْ وَإِيمَاناً يُذْهِبُ اللهَّكَ عَنِي مُغَفُورَةً وَأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي ، وَأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي ، وَأَنْ تَهْبَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ . الحَرِيقِ ، وأَدْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّعْبَةَ إِلَيْكَ والإِنَابَةَ والتَوْبَةَ والتَوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ الله مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ .

وفي الليْلة النّامنة: يَا خَازِنَ اللَّيْلِ في الهَوَاءِ وَخَازِنَ النُّورِ في السَّمَاءِ وَمَانعَ السَّمَاءِ أَنْ تَقُعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَحَابِسَهُمَا أَنْ تَزُولاَ يَا عَلِيمُ يَا غَفُورُ يَا دَائِمُ يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْثَالُ العُلْيَا وَارِثُ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْثَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاَءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ ٱسْمِي في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ في السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإِحْسَانِي في عِلِيِّينَ وإِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ اللَّيْلَةِ في السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإِحْسَانِي في عِلِيِّينَ وإِسَاءَتِي مَغْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ إِلَى يَقِيناً ثُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي وَتُوْضِيَتِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في إِلَى يَقِيناً ثُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي وَتُوْضِيَتِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في إِلَيْ يَقِيناً ثُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي وَتُوْضِيَتِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في إِلَى يَقِيناً ثُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَ عَنِي وَتُوثِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في

#### أدعية العشر الأواخر من رمضان]

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الحَرِيقِ وآرْزُقْنِي فِيهَا ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والدَّعْبَةَ إِلَيْكَ والإَنَابَةَ والتَّوْبَةَ والتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالرَّغْبَةَ إِلَيْكَ والإِنَابَةَ والتَّوْبَةَ والتَّوْفِيقَ لِمَا وَفَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ.

وفي اللّيلة التّاسعة: يَا مُكُوِّرَ اللَّيْلِ عَلَى النّهَارِ وَمُكُوِّرَ اللَّيْلِ يَا عَلِيمُ يَا رَبَّ الأَرْبَابِ وَسَيِّدَ السَّادَةِ لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، يَا أَقْرَبَ إِلَىَّ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْثَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاَءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ ٱسْمِي في لهذِهِ اللّيْلَةِ في السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ ٱسْمِي في لهذِهِ اللّيلة في السُّعَدَاءِ وَرُوحِي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحْسَانِي في عِلِيّينَ وإِسَاءَتِي مَعْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإِيمَاناً يُذْهِبُ وإحْسَانِي في عِلِيّينَ وإسَاءَتِي مَعْفُورَةً وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي وإيمَاناً يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِي وَرُوحِيقِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنا الشَّكَّ عَنِي وَتُرْضِينِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا في الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنةً والتَوْبة وَالوَّغْبة إليَكَ والإَنَابة والتَوْبة والتَوْبة والتَوْبة وَلَا إِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلّى الله عَليهِ وَعَلَيْهِم.

وفي اللَّيْلةِ العَاشِرة: الحَمْدُ لله لاَ شَرِيكَ لَهُ، الحَمْدُ لله كَمَا يَنْبُغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وَعِزً جَلاَلِهِ، وَكَمَا هُوَ أَهْلُهُ يَا قُدُوسُ يَا نُورُ يَا نُورُ يَا نُورَ القُدُسِ يَا سُبُوحُ يَا مُنْتَهَىٰ التَّسْبِحِ يَا رَحْمٰنُ يَا فَاعِلَ الرَّحْمَةِ يَا الله يَا عَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا الله يَا لَطِيفُ يَا جَلِيلُ يَا الله يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْنَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاءُ، بَصِيرُ يَا الله يَا الله يَا الله لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ والأَمْنَالُ العُلْيَا والكِبْرِيَاءُ والآلاءُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ نَجْعَلَ ٱسْمِي في هٰذِهِ اللَّيْلَةِ في السُّعَدَاءِ وَرُحي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحسَانِي في عِلِيِّينَ وإسَاءَتِي مَعْفُورَةً، وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ وَرُوحي مَعَ الشُهَدَاءِ وإحسَانِي في عِلِيِّينَ وإسَاءَتِي مَعْفُورَةً، وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ وَرُوحي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحسَانِي في عِلِيِّينَ وإسَاءَتِي مَعْفُورَةً، وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ وَرُوحي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحسَانِي في عِلِيِّينَ وإسَاءَتِي مَعْفُورَةً، وأَنْ تَهَبَ لِي يَقِيناً تُبَاشِرُ بِهِ وَرُوحي مَعَ الشُّهَدَاءِ وإحسَانِي في عِلِيقِي وأَرْضِينِي بِمَا قَسَمْتَ لِي، وآتِنا فِي الدُنْيَا حَسَنةً وفِي اللّذِيرَةِ حَسَنةً وقِنا عَذَابَ النَّارِ الحَرِيقِ وأَرْزُقْنِي فِيها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ والرَّغْبَةَ إِلَيْكَ والإَنْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ والنَّوْفِيقَ لِمَا وَقَقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَمَ.

# فصل: في الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان وغير ذلك

الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان مستحبّ مندوب إليه فيه فضلٌ كثير وهو اللّبث في مكان مخصوص للعبادة، وأفضل الأوقات للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويحتاج إلى شروط ثلاثة. أحدها: أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام أو مسجد النّبيّ أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة. والثّاني: أن يصوم في زمان الاعتكاف. وثالثها: أن يكون ثلاثة أيّام فصاعداً. ويجب عليه أن يجتنب كلّ ما يجتنبه المُحْرم من النّساء والطّيب والمماراة والجدال. ويجب عليه أيضاً ترك البيع والشراء والخروج عن المسجد إلاّ لضرورة والمشي تحت الظّلال مع الاختيار والقعود في غيره مع الاختيار والصّلاة في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة فإنّه يصلّي كيف شاء وأين شاء ومتى جامع نهاراً لزمته كفّارتان، وإن جامع ليلاً لزمته كفّارة واحدة مثل ما يلزم من أفطر يوماً من شهر رمضان، وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد ثمّ يعيدان الاعتكاف والصّوم.

وقد بيّنا ليالي الغسل وهي أربع ليالٍ: ليلة سبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وإن أغتسل ليالي الإفراد كلّها وخاصّة ليلة النّصف، كان له فيه فضلٌ كثيرٌ.

### فصل: في وداع شهر رمضان

ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ في كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكَ المُرْسَلِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وآلِهِ وَقَوْلُكَ حَقِّ: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ والفُرْقَانِ، وَهٰذا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ تَصَرَّمَ، فأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ وَالفُرْقَانِ، وَهٰذا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ تَصَرَّمَ، فأَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ إِنْ كَانَ بَقِي عَلَيْهِ أَوْ تُقايِسَنِي بِهِ أَنْ لاَ يَطْلُعَ فَجُرُ كَانَ بَقِي عَلَيْهِ أَوْ تُقايِسَنِي بِهِ أَنْ لاَ يَطْلُعَ فَجُرُ كَانَ بَقِي عَلَيْ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِي أَوْ تُرِيدُ أَنْ تُعَدِّبُنِي عَلَيْهِ أَوْ تُقايِسَنِي بِهِ أَنْ لاَ يَطْلُعَ فَجُرُ هُلُو اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْحَمْدُ اللّهُ الْعَلَاقِقُ الحَامِدُونَ اللّهُمُ لَكَ الحَامِدُونَ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا أَوَلِهَا وآخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِكَ مِنْهَا وَمَا قَالَ لَكَ الخَلاَئِقُ الحَامِدُونَ

المُجْتَهِدُونَ المُعَدِّدُونَ المُؤثِرُونَ في ذِكْرِكَ والشُّكْرِ لَكَ الَّذِينَ أَعَنْتُهُمْ عَلَىٰ أَدَاءِ حَقِّكَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ مِنَ المُلَاثِكَةِ المُقَرَّبِينَ والنَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ وأَصْنَافِ النَّاطِقِينَ المُسَبِّحِينَ لَكَ مِنْ جَمِيعِ العَالَمِينَ عَلَىٰ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَعَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَعِنْدُنَا مِنْ لِكَ مِنْ جَمِيعِ العَالَمِينَ عَلَىٰ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَعَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ وَعِنْدُنَا مِنْ قِسَمِكَ وإحْسَانِكَ وَتَظَاهُرِ أَمْتِنَانِكَ فَذْلِكَ مُنْتَهَىٰ الحَمْدِ الخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ المُخَلَّدِ السَّرْمَدِ النَّالِدِ الدَّائِمِ الرَّاكِدِ المُخَلَّدِ السَّرْمَدِ النَّالِي لَا يَنْفَدُ طُولَ الأَبَدِ جَلَّ ثَنَاوُكَ وأَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَضَيْتَ عَنَّا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ السَّرْمَدِ الَّذِي لاَ يَنْفَدُ طُولَ الأَبَدِ جَلَّ ثَنَاوُكَ وأَعَنْتَنَا عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَضَيْتَ عَنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ مِنْ مِنْ بِرِّ أَوْ شُكْمٍ أَوْ ذِكْرٍ.

ٱللَّهُمَّ فَتَقَبَّلُهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِكَ وَتَجَاوُزِكَ وَعَفْوِكَ وَصَفْحِكَ وَعُفْرَانِكَ وَحَقِيقَةِ رِضْوَانِكَ حتَّىٰ تُظْفِرَنَا فِيهِ بِكُلِّ خَيْرِ مَطْلُوبٍ وَجَزِيل عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَتُؤمِننَا فِيهِ مِنْ كُلِّ أَمْرِ مَرْهُوبِ وَذَنْبِ مَكْسُوب، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيم مَا سَأَلَكَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ كَريم أَسْمَائِكَ وَجَزِيل ثَنَائِكَ وَخَاصَّةِ دُعَائِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هٰذَا أَعْظُمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَيْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَى الدُّنْيَا بَرَكَةً فِي عِصْمَةِ دِينِي وَخَلاَصِ نَفْسِي وَقَضَاءِ حَاجَتِي وَشَفِّعْنِي فِي مَسَائِلِي وَتَمَام النِّعْمَةِ عَلَيَّ وَصَرْفِ السُّوءِ عَنِّي وَلِبَاسِ العَافِيَةِ لِي وأَنْ تَجْعَلَنِي بِرَحْمَتِكَ مِمَّنْ حُزْتَ لَهُ لَيْلَةَ القَدْرِ وَجَعَلْتَهَا لَهُ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ في أَعْظَم الأَجْرِ وَكَرَائِمِ الذُّخْرِ وَطُولِ العُمْرِ وَحُسْنِ الشُّكْرِ وَدَوَام اليُسْرِ. ٱللَّهُمَّ وأَسْأَلُكَ برَحْمَتِكَ وَطَوْلِكَ وَعَفُوكَ وَنَعْمَائِكَ وَجَلاَلِكَ وَقَدِيم إِحْسَانِكَ وَٱمْتِنَانِكَ أَنْ لاَ تَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنَّا لِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلِ عَلَىٰ أَحْسَن حَالٍ وتُعَرِّفَنِي هِلاَلَهُ مَعَ النَّاظِرِينَ إِلَيْهِ والمُتَعَرِّفِينَ لَهُ فِي أَعْفَىٰ عَافِيَتِكَ واَتَمِّ نِعْمَتِكَ وأُوْسَع رَحْمَتِكَ وأَجْزَلِ فِسَمِكَ، ٱللَّهُمَّ يَا رَبِّي الَّذِي لَيْسَ لِي رَبٌّ غَيْرُهُ لاَ يَكُونُ لهٰذَا الوَدَاعُ مِنّي وَدَاعَ فَنَاءِ وَلاَ آخِرَ العَهْدِ مِنَ اللِّقَاءِ حَتَّىٰ تُرِيَنِيهِ مِنْ قَابِلِ في أَسْبَغ النَّمَم وأَفْضَلِ الرَّجَاءِ، وَأَنَا لَكَ عَلَىٰ أَحْسَن الوَفَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، ٱللَّهُمَّ ٱسْمَعْ دُعَانِي وَٱرْحَمْ تَضَرُّعِي وَتَذَلُّلِي لَكَ وٱسْتِكَانَتِي وَتَوَكُّلِي عَلَيْكَ فَأَنَا لَكَ سِلْمٌ لاَ أَرْجُو نَجَاحاً وَلاَ مُعَافَاةً وَلاَ تَشْريفاً وَلاَ تَبْلِيغاً إِلاَّ بِكَ وَمِنْكَ فَامْنُنْ عَلَيَّ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ بِتَبْلِيغِي شَهْرَ رَمَضَانَ وأَنَا مُعَافًى مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَمَحْذُورٍ وَمِنْ جَمِيعِ البَوَائِقِ، الحَمْدُ لله الَّذِي أَعانَنَا عَلَىٰ صِيَام

هٰذَا الشُّهْرِ وَقِيَامِهِ حَتَّىٰ بِلُّغَنَا آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْهُ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَحَبُّ مَا دُعِبَ وَأَرْضَىٰ مَا رَضِيَتَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ لاَ تَجْعَلَ وَدَاعِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَدَاعَ خُرُوجِي مِنَ الدُّنْيَا وَلاَ وَدَاعَ آخِرِ عِبَادَتِكَ فِيهِ وَلاَ آخِرَ صَومِي لَكَ، وٱرْزُفْنِي العَوْدَ فِيهِ خُمُّ المَوْدَ فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا وَلِيَّ المُؤْمِنِينَ وَوَقُفْنِي فِيهِ لِليَنْلَةِ القَدْرِ وٱجْعَلْهَا لِي خَيْراً مِنْ ثُمَّ المَوْدَ فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا وَلِيَّ المُؤْمِنِينَ وَوَقُفْنِي فِيهِ لِليَنْلَةِ القَدْرِ وٱجْعَلْهَا لِي خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، رَبَّ اللَّيْلِ والنَّهَارِ والجِبَالِ والبِحَارِ والظَّلَمِ والأَنْوَارِ والأَرْضِ والسَّمَاءِ يَا اللهُ عَلَى والسَّمَاءُ الحُسْنَى الْمُعْرِقُ يَا مُصَوِّرُ يَا مُصَوِّرُ يَا مُنَانُ يَا اللهُ يَا رَحْمَٰنُ يَا فَيُومُ يَا بَدِيعُ لَكَ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى والأَمْنَالُ العُلْبَ والكِبْرِيَاءُ وَالآلاءُ، أَشَالُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وآلَى مُحَمَّدٍ وآلَى مُحَمِّدٍ وَلَى الْمَحْرَامِ المَحْرَامِ وَلَى الْمَرْورِ وَلَى الْمُعْرَقِ وَلَا يَمْتِلَى وَلَى الْمُحَلِقِ عَنْهُمُ المُحَلِّعِ عَنْهُمْ سَلَاءً وَلَا مُعْنَلِ مُنْ اللَّمُ وَلَا مُنَامِلُوا فِي الْمُحَلِّعِ عَنْهُمْ مَلَامُ وَلَا مُعْمِلُ وَلَا مُعْرَالً وَلَا مُعْرَالًا مُعْمَلًا وَا

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَمْ يَسْأَلِ العِبَادُ مِثْلُكَ جُوداً وَكَرَماً، وأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلَمْ يُرْغَبْ إِلَىٰ مِثْلِكَ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْأَلَةِ السَّائِلِينَ وَمُنْتَهَىٰ رَغْبَةِ الرَّاغِيِينَ، أَسْأَلُكَ بِأَعْظَمِ المَسَائِلِ كُلِّهَا وأَفْضَلِهَا وأَنْجَحِهَا الَّتِي يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ بِهَا يَا الله يَا رَحْمٰنُ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي كُلِّهَا وأَفْضَلِهَا وأَنْجَحِهَا الَّتِي يَنْبُغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ بِهَا يَا الله يَا رَحْمٰنُ وَبِأَسْمَائِكَ النَّيِ لاَ تُحْصَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَبِأَسْمَائِكَ الحُسْنَىٰ وأَمْثَالِكَ العُلْيَا وَبِيعْمَتِكَ الَّتِي لاَ تُحْصَىٰ وَبِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَبُهَا إِلَيْكَ وأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وأَقْرَبِهَا مِنْكَ التَي لاَ تُحْصَىٰ وَبِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَبُهَا إِلَيْكَ وأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وأَقْرَبِهَا مِنْكَ وَاللَّيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ الْحَيْ وَسِيلَةً وَأَجْزَلِهَا مِنكَ ثُواباً وأَسْرَعِهَا لَدَيْكَ إِجَابَةً، وَبِاسْمِكَ المَكْنُونِ المَحْزُونِ الحَيِّ وَسِيلَةً وَأَجْزَلِهَا مِنكَ ثُواباً وأَسْرَعِهَا لَدَيْكَ إِجَابَةً، وَبِاسْمِكَ المَكْنُونِ المَحْزُونِ الحَيِّ وَسِيلَةً وأَجْزَلِهَا مِنكَ ثُواباً وأَسْرَعِهَا لَدَيْكَ إِجَابَةً، وَبِاسْمِكَ المَكْنُونِ المَحْزُونِ الحَيِّ الْعَبْرُونِ الحَيْ الْمَكْنُونِ المَالِكَ بُو وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ، وَحَقْ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تُخْتِبُ سَائِلَكَ، وأَسْأَلُكَ بِكُلِّ آسْمٍ هُو لَكَ في التَوْرَاةِ والإِنْجِيلِ وَتَسْتَعِيلَ مَا لَكُولَ أَنْ لاَ تُخْتِبُ سَائِلُكَ، وأَسْأَلُكَ بِكُلِّ آسْمٍ هُو لَكَ في التَوْرَاةِ والإِنْجِيلِ

والزّبُورِ والقُرْآنِ، وَبِكُلِّ آشم دَعَاكَ بهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَةُ سَمُواتِكَ وَجَمِيعُ الأَصْنَافِ مِنْ خَلْقِكَ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ صِدِّبِقٍ أَو شَهِيدٍ وَبِحَقِّ الرَّاغِينِ إِلَيْكَ الفَرِقِينَ مِنْكَ المُتَعَوِّذِينَ بِكَ وَبِحَقِّ مُجَاوِرِي بَيْكَ الحَرَامِ حُجَّاجاً وَمُعْتَمِرِينَ وَمُقَدِّسِينَ والمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ وَبِحَقِّ مُجَاوِرِي بَيْكَ الحَرَامِ حُجَّاجاً وَمُعْتَمِرِينَ وَمُقَدِّسِينَ والمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِكَ وَبَحَقِّ كُلُّ عَبْدٍ مُتَعَبِّدٍ لَكَ في برَّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اشْتَدَتْ وَبَحَقِّ كُلُّ عَبْدِ مُتَعَبِّدُ لِنَهُ سِعِدُ لَكَ في برَّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ لَا يَجِدُ لِنَفْسِهِ سَاداً وَلاَ فَقَتْهُ وَكَفُرَتُ دُنُوبِهُ وَعَظُمَ جُولُهُ وَضَعُفَ كَدُحُهُ، دُعَاءً مَنْ لاَ يَجِدُ لِنفْسِهِ سَاداً وَلاَ لِضَعْفِهِ مُقَوِّياً وَلاَ لِذَنْهِ غَافِراً غَيْرَكَ هَارِباً إِلَيْكَ مُتَعَوِّداً بِكَ مُتَعَبِّداً لكَ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ ولا لَهُ فَيْ مُشَوِّياً ولاَ لِذَنْهِ غَافِراً غَيْرَكَ هَارِباً إِلَيْكَ مُتَعَوِّداً بِكَ مُتَعَلِّداً لكَ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ ولا مُسْتَجِيراً بِكَ، أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَعَظَمَتِكَ وَجَبَرُونِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِمُلْكِكَ وَبِهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ وَجَبَرُونِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِمُنْ يَا رَبِهَائِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ وَيَقُوسُ عَلَى ما أَرَدْتَ مَنْ خَلُقِكَ أَدُوسُ يَا الله يَا رَحْمَلُ يَا رَحْمُلُ يَا رَحْمُلُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمُ يَا رَحْمُل

أَعُوذُ بِكَ يَا الله الوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الوِنْرُ المُتكَبِّرُ المُتكالِ، وَأَشْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَا دَعَوْنُكَ بِهِ، وَبِأَسْمائِكَ الَّنِي تَمْلاً أَرْكَانَكَ كُلَّهَا أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآغْفِر لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ وَتَقَبَلْ مِنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَصِبَامَهُ وَقِيَامَهُ وَفَرْضَهُ وَنَوَافِلَهُ وَأَغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَعْفُ عَنِي وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْنَهُ لَكَ وَعَرْضَهُ وَنَوَافِلَهُ وَأَغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَعْفُ عَنِي وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْنَهُ لَكَ وَعَبْرُتُكَ فِيهِ وَلاَ تَجْعَلْ وَدَاعِي إِيَّاهُ وَدَاعَ خُرُوجِي مِنَ الدُّنْبَا. ٱللَّهُمَّ أَوْجِبْ لِي مِن وَعَبْرُتُكَ فِيهِ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَمَّنْ أَعْطَيْتَ أَحَداً مِمَّنْ عَبَدَكَ فِيهِ ، ٱللَّهُمَّ لاَ رَحْمَتِكَ وَمَعْوَرِتِكَ وَرَضُوافِكَ وَخَشْيَكَ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِمَّنْ عَبَدَكَ فِيهِ ، ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي أَخْمَرَ مَنْ سَأَلَكَ فِيهِ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ أَعْتَقْتَهُ فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنَ النَّارِ وَغَفَوْتَ لَهُ مَا تَجْعَلْنِي أَخْمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ لاَ تَخْعَلْنِي أَخْمَ وَأَوْجَبْتَ لَهُ أَفْضَلَ مَا رَجَاهُ وَأَمَلَهُ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ لَا أَوْنَعَلَ مَعْوْنِ لَهُ هُ وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ كَتَبْتُهُ فِي هٰذَا الشَّهْرِ مِنْ أَيْتِهُ إِلَى عَفْرُتَ لَكَ وَعِبُورِ لَهُمْ ذَنْهُمُ المُتَقَبِّلَ عَمَلُهُمْ آمِينَ آمِي فِي فَرَعُولُ لَهُ فَعُرْتُهُ وَلا خَطِيئَةً إِلاَ مَعُونَتَهَا وَلا عَفْرَةً إِلاَ مَعُونَتُهَا وَلا عَفْرَا الللَّهُمُ المُعْرَا اللْعَلْمُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْفِودِ لَهُ الْمُعَلَّى الْمَعُونَ لَهُ الْمُعَلِينَةُ إِلَا مَعُونَتُهَا وَلا عَفْرَةً إِل

وَلاَ دَيِناً إِلاَّ قَضَيْتَهُ وَلاَ عَيْلَةً إِلاَّ أَغْنَيْتُهَا وَلاَ هَمَّاً إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ فَاقَةً إِلاَّ سَدَدْتَهَا وَلاَ عُرْباً إِلاَّ كَسَوْتَهُ وَلاَ مَرَضاً إِلاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ دَاءً إِلاَّ أَذْهَبْتُهُ وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِلاَّ قَضَيْتُهَا عَلَىٰ أَفْضَلِ أَمْلِي وَرَجَائِي فِيكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُمَّ لاَ تُزغْ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَلاَ تُذِلَّنَا بَعْدَ إِذْ أَعْزَزْتَنَا وَلاَ تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ رَفَعْتَنَا وَلاَ ثُهِنَّا بَعْدَ إِذْ أَكْرَمْتَنَا وَلاَ تُفْقِرْنَا بَعْدَ إِذْ أَغْنَيْتَنَا وَلاَ تَمْنَعْنَا بَعْدَ إِذْ أَغْطَيْتَنَا وَلاَ تَحْرَمْنَا بَعْد إِذْ رَزَقْتَنَا وَلاَ تُغَيِّرُ شَيئًا مِنْ نِعَمِكَ عَلَيْنَا وإحْسَانِكَ إِلَيْنَا لِشَيْءٍ كَانَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَلاَ لِمَا هُوَ كَائِنٌ مِنَّا، فَإِنَّ فِي كَرَمِكَ وَعَفُوكَ وَفَضْلِكَ سَعَةً لِمَغْفِرَةِ ذُنُوبنا فَاغْفِرْ لَنا وَتَجَاوَزْ عَنَّا وَلاَ تُعَاقِبْنَا عَلَيْهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ أَكُرمْنِي فِي مَجْلِسِي لهٰذَا كَرَامَةً لاَ تُهيننُبي بَعْدَهَا أَبَداً وأَعِزَّنِي عِزّاً لاَ تُذِلِّنِي بَعْدَهُ أَبَداً وَعَافِنِي عَافِيَةً لاَ تَبْتَكِينِي بَعْدَها أَبَداً وٱرْفَعْنِي رِفْعَةً لاَ تَضَعُنِي بَعْدَهَا أَبَداً وٱصْرِفْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ شَيْطَانِ مَريدٍ وَشَرَّ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ وَشَرَّ كُلِّ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ وَشَرَّ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَشَرَّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، ٱللَّهُمَّ مَا كَانَ فِي قَلْبِي مِنْ شَكٍّ أَوْ رِيبةٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ قُنُوطٍ أَوْ فَرَح أَوْ مَرَح أَوْ بَطَرٍ أَوْ بَدَخ أَوْ خُيَلاءَ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ شِقَاقٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ كُفْرِ أَوْ فُسُوَّةٍ أَوْ مَغْصِيةٍ أَوْ شَيْءٍ لاَ تُحِبُّ عَلَيْهِ وَلِيّاً لَكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمْحُوَهُ مِنْ قَلْبِي وَتُبَدِّلَنِي مَكَانَهُ إِيمَاناً بِوَعْدِكَ وَرِضَى بِقَضَائِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَوَجَلاً مِنْكَ وَزُهْداً في الدُّنْيَا وَرَغْبَةً فِيمَا عِنْدَكَ وَثِقَةً بِكَ وَطُمَأْنِينَةً إِلَيْكَ وَتَوْبَةً نَصُوحاً إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ بَلَّغْنَنَاهُ وَإِلاًّ فَأَخِّرْ آجَالَنَا إِلَىٰ قابِلِ حَتَّىٰ تُبَلِّغَنَاهُ فِي يُسْرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ كَثِيراً وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

وَتَدَعُو بِدَعَاءَ الْوَدَاعُ لَعَلَيِّ بِنِ الْحَسِينِ غِلْكِلَا اللهِ ، وهو من أَدْعَيَةُ الصَّحَيْفَةُ : يَا مَنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْجَزَاءِ وَيَا مَنْ لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ وَيَا مَنْ لَا يُكَافِئُ عَبْدَهُ عَلَى السَّوَاءِ مِنَّكُ آبِيْدَاءٌ ، وَعَفْوُكَ تَفَضُّلُ وَعُقُوبِتُكَ عَدْلٌ وَقَضَاؤُكَ خِيرَةٌ إِنْ أَعْطَيْتَ لَمْ تَشُبُ عَطَاءَكَ مِنْ أَوْلُ مَنْ أَوْلُ مَنْ أَوْلُ مَنْ أَوْلُ مَنْ أَوْلُ مَنْ مُكْرَكُ وَأَنْتَ ٱلْهَمْتَةُ شُكْرَكَ ، وَتُكَافِي بِمَنِّ وَإِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِياً ، تَشْكُرُ مَنْ شَكَرَكَ وَأَنْتَ ٱلْهَمْتَةُ شُكْرَكَ ، وَتُكَافِي مَنْ خَمِدَكَ وَأَنْتَ عَلَمْتَهُ حَمْدَكَ تَسْتُرُ عَلَىٰ مَنْ لَوْ شِئتَ فَضَحْتَهُ ، وَتَجُودُ عَلَىٰ مَنْ لَوْ

شِئْتَ مَنَعْتَهُ وَكِلاَهُمَا أَهْلٌ مِنْكَ لِلْفَضِيحَةِ والمَنْع، إِلاَّ أَنَّكَ بَنَيْتَ أَفْعَالَكَ عَلَى التَّفَضُّل وأَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَى التَّجَاوُزِ وَتَلَقَّيْتَ مَنْ عَصَاكَ بِالحِلْم، وأَمْهَلْتَ مَنْ قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّلْمِ تَسْتَطْرِدُهُمْ بِأَنَاتِكَ إِلَى الإِنَابَةِ وَتَثْرُكُ مُعَاجَلَتَهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ لِكَيْلا يَهْلِكَ عَلَيْكَ هَالِكُهُمْ وَلِئَلا يَشْقَىٰ بِنَقِمَتِكَ شَقِيُّهُمْ إِلاَّ عَنْ طُولِ الإعْذَارِ إِلَيْهِ وَبَعْدَ تَرَادُفِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ كَرَماً مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ وَعَائِدَةً مِنْ عَطْفِكَ يَا حَلِيمُ أَنْتَ الَّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً الَّي عَفُوكَ وَسَمَّيْتَهُ التَّوْبَةَ وَجَعَلْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ البَابِ دَلِيلاً مِنْ وَحْيِكَ لِئَلاَّ يَضِلُّوا عَنْهُ فَقُلْتَ جَلَّ ٱسْمُكَ: تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذٰلِكَ المَنْزِلِ بَعْدَ فَتْح الباب وإِقَامَةِ الدَّلِيلِ. وأَنْتَ الَّذِي زِدْتَ في السَّوْمِ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِعِبَادِكَ تُرِيدُ رِبْحَهُمْ فِي مُتاجَرَتِكَ وَفَوْزَهُمْ بِالوَفَادَةِ عَلَيْكَ وَالزِّيَادَةِ مِنْكَ فَقُلْتَ تَبَارَكَ ٱسْمُكَ وَتَعَالَيْتَ: مَنْ جَاءَ بِالحَسَنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِيَّةِ فَلاَ بُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَقُلْتَ: مَثلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمَثَلَ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ والله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَقُلْتَ: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرةً، وَمَا أَنْزَلْتَ مِنْ نَظائِرِهِنَّ في القُرْآنِ مِنْ تَضَاعِيفِ الحَسَنَاتِ، وأَنْتَ الَّذِي دَلَلْتَهُمْ مِنْ غَيْبِكَ وَتَرْغِيبِكَ الَّذِي فِيهِ حَظُّهُمْ عَلَىٰ مَا لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِكُهُ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ تَعِهِ أَسْمَاعُهُمْ وَلَمْ تَغُصْ عَلَيْهِ أَوْهَامُهُمْ فَقُلْتَ تَعَالَيْتَ: ٱذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وٱشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ. وَقُلْتَ: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقُلْتَ: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَذَكَرُوكَ بِمَنَّكَ وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ وَدَعَوْكَ وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَبًا لِمَزِيدِكَ، وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقاً مِنْ نَفْسِهِ عَلَىٰ مَا دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ كَانَ مَوْصُوفاً بالإِحْسَانِ وَمَنْعُوناً بِالاَمْتِنَانِ وَمَحْمُوداً بِكُلِّ لِسَانٍ فَلَكَ الحَمْدُ مَا وُجِدَ فِي حَمْدِكَ مَذْهَبٌ وَمَا بَقِيَ لِلْحَمْدِ لَفُظٌ تُحْمَدُ بِهِ وَمَعْنَى يُصْرَفُ إِلَيْهِ، يَا مَنْ تَحَمَّدَ إِلَى عِبَادِهِ بِالإِحْسَانِ والفَضْل وَعَامَلَهُمْ بِالْمَنِّ وَالطَّوْلِ مَا أَنْشَىٰ فِينَا نِعَمَكَ وأَسْبَغَ عَلَيْنَا مِننَكَ وأَخَصَّنَا بِبِرِّكَ هَدَيْتَنَا

لِدِينِكَ الَّذِي ٱصْطَفَيْتَ وَمِلَّتِكَ الَّتِي ٱرْتَضَيْتَ وَسَبِيلِكَ الَّذِي سَهَّلْتَ وَبَصَّرْتَنَا مَا يُوجِبُ الرُّلْفَةَ إِلَيْكَ والوُصُولَ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ.

ٱللَّهُمَّ وَأَنْتَ جَعَلْتَ مِنْ صَفَايَا تِلْكَ الوَظَائِفِ وَخَصَائِصِ تِلْكَ الفَرَائِضِ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي ٱخْتَصَصْتَهُ مِنْ سَاثِرِ الأَيَّامِ والشُّهُورِ وَتَخَيَّرْتَهُ مِنْ جَمِيعِ الأَزْمِنَةِ والدُّهُورِ وآثَرْتَهُ عَلَىٰ كُلِّ الأَوْقَاتِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِيهِ مِنَ القُرْآنِ والنُّورِ وَضَاعَفْتَ فِيهِ مِنَ الإيمَانِ وَفَرَضْتَ فِيهِ مِنَ الصِّيَام (١) وأَجْلَلْتَ فِيهِ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ، ثُمَّ آثَرْتَنَا بِهِ عَلَىٰ سَائِدِ الْأُمَّم وٱصْطَفَيْتَنَا بِفَضْلِهِ دُونَ أَهْلِ المِلَلِ فَصُمْنَا بأَمْرِكَ نَهَارَهُ وَقُمْنَا بِعَوْنِكَ لَيْلَةُ مُتَعَرِّضِينَ بِصِيَامِهِ وَقِيَامِهِ لِمَا عَرَّضْتَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَسَبَبْتَنَا إِلَيْهِ مِنْ مَثُوبَتِكَ وأَنْتَ المَلِيءُ بِمَا رُغِبَ فِيهِ إِلَيْكَ الجَوَادُ بِمَا سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ القَريبُ إِلَىٰ مَنْ حَاوَلَ قُرْبكَ. إِلْهِي فَقَدْ أَقَامَ فِينَا هٰذَا الشَّهْرُ مُقَامَ حَمْدٍ وَصَحِبنَا صُحْبةَ سُرُورٍ وأَرْبَحَنَا أَفْضَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَدْ فَارَقَنَا عِنْدَ تَمَام وَقْتِهِ وٱنْقِطَاع مُدَّتِهِ وَوَفَاءِ عَدَدِهِ فَنَحْنُ مُودِّعُوهُ وَدَاعَ مَنْ عَزَّ فِرَاقُهُ عَلَيْنَا وَغَمَّنَا وأَوْحَشَنَا ٱنْصِرَافُهُ عَنَّا وَلَزِمَنَا لَهُ الذِّمَامُ المَحْفُوظُ والحُرْمَةُ المَرْعِيَّةُ والحَقُّ المَقْضِيُّ فَنَحْنُ قَائِلُونَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ الله الأَكْرَمَ وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ الأَعْظَمَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ ٱلأَوْقَاتِ وَيَا خَيْرَ شَهْرِ في الأَيَّام والسَّاعَاتِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ قُرِّبَتْ فِيهِ الآمَالُ وَيُسِّرَتْ فِيهِ الْأَعْمَالُ وَزُكِّيَتْ فِيهِ الأَمْوَالُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينِ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُوداً وَفَجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُوداً وَمَرْجُوِّ آلَمَ فِرَاقُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ أَلِيفٍ آنَسَ فَسَرَّ مُقْبِلاً وأَوْحَشَ مُدْبِراً فَمَضَّ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ مُجَاوِرِ رَقَّتْ فِيهِ القُلُوبُ وَقَلَّتْ فِيهِ الذُّنُوبُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ نَاصِرٍ أَعَانَ عَلَى الشَّيْطَانِ وَصَاحِبِ سَهَّلَ سَبِيلَ الإِحْسَانِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مَا أَكْثَرَ عُتَقَاءَ الله فِيكَ وَمَا أَسْعَدَ مَنْ رَعَىٰ حُرْمَتَهُ بِكَ، السَّلامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَمْحَاكَ لِلذُّنُوبِ وأَسْتَرَكَ لأَنْوَاعِ العُيُوبِ، السَّلامُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَطْوَلَكَ عَلَى المُجْرِمِينَ وأَهْيَبَكَ فِي صُدُورِ المُؤْمِنينَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وَرَغَّبْتَ فِيهِ مِنَ القِيَامِ.

شَهْرٍ لاَ تُنَافِسُهُ الأَيَّامُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ غَيْرَ كَرِيهِ المُصَاحَبةِ وَلاَ ذَمِيمِ المُلاَبسَةِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ كَمَا وَفَدْتَ عَلَيْنا بِالبرَكَاتِ وَغَسَلْتَ عَنَّ دَنَسَ الحَطِيتَاتِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ غَيْرَ مُودَّع برَماً وَلاَ مَنْرُوكٍ صِيَامُهُ سأماً، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ وَمَحْزُونٍ عَلَيْهِ بَعْدَ فَوْتِهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ عَلَيْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ وَمَحْزُونٍ عَلَيْهِ بَعْدَ فَوْتِهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ كَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ عَلَيْكَ عَنَا وَكَمْ مِنْ خَيْرٍ أُفِيضَ بِكَ عَلَيْنَا، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ لَيْلَةِ القَدْرِ الَّتِي جَعَلَهَا الله خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ فَضْلِكَ الَّذِي حُرِمْنَاهُ وَعَلَى مَا كَانَ مِنْ برَكَتِكَ خَيْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ فَضْلِكَ الَّذِي حُرِمْنَاهُ وَعَلَى مَا كَانَ مِنْ برَكَتِكَ شَلْبِنَاهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ مَا كَانَ أَحْرَصَنَا بِالأَمْسِ عَلَيْكَ وَأَشَدَ شَوْقَنَا اليَوْمَ إِلَيْكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّا أَهْلُ هٰذَا الشَّهْرِ الَّذِي شَرَّفْتَنَا بِهِ وَوَنَّقْتَنَا بِمَنَّكَ لَهُ حِينَ جَهلَ الأَشْقِيَاءُ وَقْتَهُ وَحُرِمُوا لِشَقَائِهِمْ فَضْلَهُ، وأَنْتَ وَلِيُّ مَا آثَوْتَنَا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَهَدَيْتَنَا لَهُ مِنْ سُنَتِّهِ وَقَدْ تَوَلَّيْنَا بِتَوْفِيقِكَ صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ عَلَىٰ تَقْصِيرٍ وأَدَّيْنَا مِنْ حَقِّكَ فِيهِ قَلِيلاً مِنْ كَثِيرٍ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ إِقْرَاراً بِالإِسَاءَةِ وأَعْتِرَافاً بِالإِضَاعَةِ وَلَكَ مِنْ قُلُوبِنا عُقْدَةُ النَّدَم وَمِنْ أَلْسِنتِنا تَصَرُّفُ الاعتِذَارِ فأجُرْنَا عَلَىٰ مَا أَصَابِنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ أَجْراً نَسْتَدْرِكُ بِهِ الْفَضْلَ المَرْغُوبَ فِيهِ وَنَعْنَاضُ بِهِ مِنْ إِحْرَازِ الذُّحْرِ المَحْرُوصِ عَلَيْهِ وأَوْجِبْ لَنَا عُذْرَكَ عَلَىٰ مَا قَصَّرْنَا فِيهِ مِنْ حَقِّكَ وٱبْلُغْ بِأَعْمَارِنَا مَا بَيْنَ أَيْدِينَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ المُقْبِلِ فإِذَا بَلَّغْتَنَاهُ فَأَعِنَّا عَلَى تَناوُلِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنَ العِبَادَةِ وأَدِّنَا إِلَى القِيَام بِمَا تَسْتَحِقُّهُ مِنَ الطَّاعَةِ وأَجْرِ لَنَا مِنْ صَالِح العَمَلِ مَا يَكُونُ دَرَكاً لِحَقِّكَ في الشَّهْرَيْنِ وَفِي شُهُورِ الدَّهْرِ. ٱللَّهُمَّ وَمَا ٱلْمَمْنَا بِهِ فِي شَهْرِنَا هٰذَا مِنْ لَمَم أَوْ إِثْم أَو وَاقَعْنا فِيهِ مِنْ ذَنْبِ أَوْ كَسَبْنَا فِيهِ مِنْ خَطِيئَةٍ عَنْ تَعَمُّدٍ مِنَّا أَوْ عَلَىٰ نِسْيَانٍ ظَلَمْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا أَوِ ٱنْتَهَكْنَا بِهِ حُرْمَةً مِنْ غَيْرِنَا فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَاسْتُرْهُ بسِتْرِكَ وأَعْفُ عَنَّا بِعَفُوكَ وَلاَ تَنْصِبْنَا فِيهِ لأَعْيُن الشَّامِتِينَ وَلاَ تَبْسُطْ عَلَيْنَا فِيهِ أَلْسُنَ الطَّاعِنِينَ وٱسْتَعْمِلْنَا بِمَا يَكُونُ حِطَّةً وَكَفَّارَةً لِمَا أَنْكَرْتَ مِنْهُ بِرَأْفَتِكَ الَّتِي لاَ تَنْفَدُ وَفَضْلِكَ الَّذِي لا يَنْقُصُ، ٱللَّهُمَّ ٱجْبُرْ مُصِيبَنَنَا بِشَهْرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي يَوْم عِيدِنَا وَفِطْرِنَا وٱجْعَلْهُ مِنْ خَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْنَا أَجْلَبَهُ لِلْعَفْوِ وَأَمْحَاهُ لِلذَّنْبِ وَٱغْفِرْ لَنَا فِيهِ مَا خَفِيَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَمَا عَلَنَ، ٱللَّهُمَّ وَٱسْلَخْنَا بِانْسِلاَخِ لهٰذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَايَانَا وأَخْرِجْنَا بِبِخْرُوجِهِ عَنْ سَيّئاتِنَا وٱجْعَلْنَا

مِنْ أَسْعَدِ أَهْلِهِ بِهِ وَأَوْفَرِهِمْ قِسْماً فِيهِ ٱللَّهُمَّ وَمَنْ رَعَىٰ حُرْمَةَ هٰذَا الشَّهْرِ حَقَّ رِعَايَتِهِ وَحَفِظَ حُدُودَهُ حَقَّ جِفْظِها وَأَتَقَىٰ ذُنُوبَهُ حَقَّ ثُقَاتِهَا أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقُوْبَةٍ أَوْجَبَتْ رِضَاكَ لَهُ وَعَطَفَتْ بِرَحْمَتِكَ عَلَيْهِ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ وَأَعْطِنَا أَضْعَافَهُ بِفَضْلِكَ، فَإِنَّ فَضْلَكَ لَهُ وَعَطَفَتْ بِرَحْمَتِكَ عَلَيْهِ فَهَبْ لَنَا مِثْلَهُ مِنْ وُجْدِكَ وأَعْطِنَا أَضْعَافَهُ بِفَضْلِكَ، فَإِنَّ فَضْلَكَ لَا يَغِيضُ وإِنَّ عَطَاءَكَ العَطَاءُ المُهَنَّا، لاَ يَغِيضُ وإِنَّ عَطَاءَكَ العَطَاءُ المُهَنَّا، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وآلِهِ وأكْتُبْ لَنَا فِيهِ مِثْلَ أَجُورِ مَنْ صَامَهُ أَوْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامةِ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَتُوبُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِنَا الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ عِيداً وَسُرُوراً وَلأَهْلِ مِلْتَكَ مَجْمَعاً وَمُحْتَشَداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ذُخْراً وَمَزِيداً مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَلاَ عَوْدٍ فِي خَطِيئَةٍ تَوْبَةً نَصُوحاً خَلَصَتْ مِنَ الشَّكَ يَنْطُوِي عَلَىٰ رُجُوعٍ إِلَىٰ ذَنْبٍ وَلاَ عَوْدٍ فِي خَطِيئَةٍ تَوْبَةً نَصُوحاً خَلَصَتْ مِنَ الشَّكَ وَالارْتِيَابِ فَتَقَبَلُهَا مِنَا وَارْضَ بِهَا عَنَا وَثَبَيْنَا عَلَيْهَا، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنا خَوْفَ عِقَابِ الوَعِيدِ وَشَوْقَ ثُوابِ المَوْعُودِ حَتَّىٰ نَجِدَ لَذَّةً مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَابَةَ مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ وَآجْعَلْنَا عِنْدَكَ وَشَوْقَ ثُوابِ المَوْعُودِ حَتَّىٰ نَجِدَ لَذَّةً مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَابَةَ مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ وَآجْعَلْنَا عِندُكَ وَشَوْقَ ثُوابِ المَوْعُودِ حَتَّىٰ نَجِدَ لَذَّةً مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَابَةَ مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ وَآجُعَلْنَا عِندُكَ وَشَوْقَ ثَوْابِ المَوْعُودِ حَتَّىٰ نَجِدَ لَذَّةً مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَابَةَ مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُ وَآجُعَلْنَا عِندُكَ وَشَيْتُ مِنْهُمْ مُرَاجَعَةً طَاعَتِكَ يَا أَعْدَلَ العَادِلِينَ وَشَوْقَ ثَوَابِ المَوْعُودِ حَتَّىٰ نَجِدَ لَذَّةً مَا نَدْعُوكَ بِهِ وَكَابَة مَا نَسْتَجِيرُكَ مِنْهُمْ وَمَنْ عَبَرُ إِلَىٰ يَوْمِ مِنَ التَوَابِينَ وَأَتَهَا وَيَنالُنَا نَفْهُمَا وَيَعْمُرُكَ يَا أَنْ مُنْ مُولِ وَيُعْمَرُنَا يُسْرُهَا وَيُسْتَجَابُ المَعْقِرِينَ وَاعْطَىٰ مَنْ مُؤْتِ يُسْتَعِيرَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ صَلاّةً تَبْلُغُنَا بَرَكَتُهَا وَيَنالُنَا نَفْعُهَا وَيَغُمُرُنَا يُسْرُهَا وَيُسْتَجَابُ المَعْوِرِ عَنْ مُؤْتَا لِيسَاعِونَ مَنْ مُؤْتَا يَا أَكُومَ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وأَكْفَى مَنْ تُؤْكِلَ عَلَيْهِ وأَعْطَىٰ مَنْ مُنْ مُؤْتَ يُسْرَقِ وَلَا عَلَى مُلَا مُعْولِ وأَنْ عَلَى مُلَا مَنْ مُؤْتَ لِكُومَ مَنْ رُغِبَ إِلَيْهِ وأَكْفَى مَنْ تُوكَلً عَلَيْهِ وأَعْطَىٰ مَنْ مُنْ مُؤْلِ وَلَعْلَى مَنْ مُؤْلِقًا وَيُعْمَلُونَا يُسْلُونَ ويُعْرَا عُلَيْهِ وأَعْطَى مَنْ مُؤْلِ وقَاعِلَى مَنْ مُؤْمِ وَلَعْلَى مَا مُنْ مُؤْمِلًا وَيُعْمَلُوهِ وَاعْطَى مَنْ مُنْ مُؤْمِ وَلَعُلَى عَلَيْهِ وأَعْلَى عَلَيْهُ وأ

### أعمال شهر شوال

### فصل: فيما يستحبّ فعله ليلة الفطر ويوم الفطر

روى أبو البختريّ وهب بن وهب عن أبي عبد الله عَلَيْتَ فِي عن أبيه عن علي عَلَيْتُ فِي السّنة وهي: أوّل ليلةٍ من علي عَلَيْتُ فِي السّنة وهي: أوّل ليلةٍ من رجب، وليلة النّصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النّحر، ويُستحبّ الغسل في هذه الليلة بعد غروب الشّمس.

ومن السنّة أن يقول عقيب صلاة المغرب ليلة الفطر وهو ساجدٌ: يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا ذَا الحَوْلِ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً وَنَاصِرَهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ وَالإِكْرَامِ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا مُصْطَفِياً مُحَمَّداً وَنَاصِرَهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَنَسِيتُهُ أَنَا وَهُوَ عِنْدَكَ في كِتَابٍ مُبِينٍ. ثمّ يقول: آتوبُ إِلَى الله. مائة مرّة. ويُستحبّ أيضاً التكبير عقيب أربع صلوات: صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر وصلاة العيد يقول: الله أكثبرُ اللهُ أكثبرُ لاَ إِلٰه إلاَّ الله والله أكثبرُ، ولله الحَمْدُ لله عَلَىٰ مَا هَدَانَا وَلَهُ الشَّكْرُ عَلَىٰ مَا أَوْلاَنَا.

ويُستحبّ أيضاً أن يصلّي بعد الفراغ من جميع صلواته في هذه الليلة، ركعتين يقرأ في الأولى منهما الحَمْد مرّة، وألف مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وفي الرّكعة الثّانية الحَمْد مرّة، ومرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ. ويستحبّ أن يدعو بعدها بهذا الدّعاء: يا الله يَا مُؤمِنُ يَا الله يَا عَزِيزُ يَا الله يَا جَبّارُ يَا الله يَا مُتكبّرُ يَا الله يَا خَالِقُ يَا الله يَا جَلِيمُ يَا الله يَا حَلِيمُ يَا الله يَا صَعِيمُ يَا الله يَا صَعِيمًا يَا الله يَا صَعِيمُ يَا الله يَا صَعِيمًا يَا يَا سُلِيمُ اللهُ يَا صَعِيمًا يَا يَا سُلِيمُ يَا الله يَا صَعِيمُ يَا الله يَا صَعِيمًا يَا لِلهُ يَا سُلِيمُ اللهُ يَا صَعِيمًا يَا لِلهُ يَا سُلِيمُ اللهُ يَا سُلِيمُ يَا الله يَا سُعِيمُ يَا الله يَا سَعِيمُ يَا الله يَا سُعِيمُ يَا الله يَا سُعِيمُ يَ

#### في أعمال شهر شوال

يَا الله يَا مَاجِدُ يَا الله يَا مَلِيُّ يَا الله يَا وَفِيُّ يَا الله يَا مَوْلَىٰ يَا الله يَا قَاضِي يَا الله يَا سَرِيعُ يَا الله يَا شَدِيدُ يَا الله يَا رَوُّوفُ يَا الله يَا رَقِيبُ يَا الله يَا مَجِيدُ يَا الله يَا حَفِيظُ يَا الله يَا مُحِيطُ يَا الله يَا سَيِّدَ السَّادَةِ يَا الله يَا أَوَّلُ يَا الله يَا آخِرُ يَا الله يَا ظَاهِرُ يَا الله يَا بَاطِنُ يَا الله يَا فَاخِرُ يَا الله يَا قَاهِرُ يَا الله يَا رَبَّاهُ يَا الله يَا رَبَّاهُ يَا الله يَا رَبَّاه يا الله يَا وَدُودُ يَا الله يَا رَافِعُ يَا الله يَا مَانِعُ يَا الله يَا دَافِعُ يَا الله يَا فَاتِحُ يَا الله يَا نَفَّاحُ يَا الله يَا خَلِيلُ يَا الله يَا جَمِيلُ يَا الله يَا شَهِيدُ يَا الله يَا شَاهِدُ يَا الله يَا مُغِيثُ يَا الله يَا حَبيبُ يَا الله يَا فَاطرُ يَا الله يَا مُطَهِّرُ يَا الله يَا مَلِكُ يَا الله يَا مُقْتَدِرُ يَا الله يَا قَابِضُ يَا الله يَا باسِطُ يَا الله يَا مُحْيى يَا الله يَا مُمِيتُ يَا الله يَا بَاعِثُ يَا الله يَا وَارِثُ يَا الله يَا مُعْطِى يَا الله يَا مُفَضِّلُ يَا الله يَا مُنْعِمُ يَا الله يَا حَقُّ يَا الله يَا مُبِينُ يَا الله يَا طَيِّبُ يَا الله يَا مُحسِنُ يَا الله يَا الله يَا مُبْدِئ يَا الله يَا مُعِيدُ يَا الله يَا بَارِئ يَا الله يَا بَدِيعُ يَا الله يَا هَادِي يَا الله يَا كَافِي يَا الله يَا شَافِي يَا الله يَا عَلِيٌّ يَا الله يَا عَظِيمُ يَا الله يَا حَنَّانُ يَا الله يَا مَنَّانُ يَا الله يَا الله يَا مُتَعَالِي يَا الله يَا عَدْلُ يَا الله يَا ذَا المَعَارِجِ يَا الله يَا صِدْقُ يَا اللهُ يَا حَيْانُ يا الله يَا بَاقِي يَا اللهُ يَا وَاقِى يَا اللهُ يَا ذَا الجَلاَلِ يَا اللهُ يَا ذَا الإِكْرَامِ يَا الله يَا مَحْمُودُ يَا الله يَا صَانِعُ يَا الله يَا مُعِينُ يَا الله يَا مُكَوِّنُ يَا الله يَا فَعَّالُ يَا الله يَا لَطِيفُ يَا الله يَا جَليلُ يَا الله يَا غَفُورُ يَا الله يَا شَكُورُ يَا الله يَا نُورُ يَا الله يَا قَدِيرُ يَا الله يَا رَبَّاهُ يَا الله يَا رَبَّاه يَا الله يَا رَبَّاه يا الله يَا رَبَّاه يا الله يا ربَّاه يا الله يَا ربَّاهُ يَا الله يَا رَبَّاهُ يَا الله يَا رَبَّاهُ يَا الله أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتَمُنَّ عَلَيَّ بِرِضَاكَ وَتَعْفُو عَنّي بِحِلْمِكَ وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلِ الطَّيِّبِ مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ فَإِنِّي عَبْدُكَ لَيْسَ لِي أَحَدٌ سِوَاكَ وَلاَ أَحَدٌ أَسْأَلُهُ غَيْرَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَا شَاءَ الله، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ.

ثمّ تسجد وتقول: يَا الله يَا الله يَا رَبُّ يَا الله يَا رَبُّ يَا الله يَا رَبُّ يَا الله يَا رَبُ يَا مُنزِلَ المَركَاتِ بِكَ تُنزَلُ كُلُّ حَاجَةٍ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْمِ في مَخْزُونِ الغَيْبِ عِنْدَكَ والأَسْمَاءِ المَشْهُورَاتِ عِنْدَكَ المَكْتُوبَةِ عَلَىٰ سُرَادِقِ عَرْشِكَ أَنْ مَخْزُونِ الغَيْبِ عِنْدَكَ والأَسْمَاءِ المَشْهُورَاتِ عِنْدَكَ المَكْتُوبَةِ عَلَىٰ سُرَادِقِ عَرْشِكَ أَنْ

### في أعمال شهر شوال

تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَقْبَلَ مِنِّي شَهْرَ رَمَضَانَ وَتَكْتُبَنِي مِنَ الوَافِدِينَ إِلَىٰ بَيْنِكَ الحَرَام وَتَصْفَحَ لِي عَنِ الذُّنُوبِ العِظَام وتَسْتَخْرِجَ لِي يَا رَبِّ كُنُوزَكَ يَا رَحْمَٰنُ.

وأغتسل في آخر اللَّيل، وأجلس في مُصَلَّاك إلى طلوع الفجر، وأستفتح خروجك بالدّعاء إلى أن تدخل مع الإمام في الصّلاة. فتقول: ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وإِلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، الله أَكْبَرُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا، الله أَكْبَرُ إِلْهُنَا وَمَوْلانَا، الله أَكْبَرُ عَلَىٰ مَا أَوْلاَنَا وَحُسْنِ مَا أَبْلاَنا، الله أَكْبَرُ وَلِيْتَا الَّذِي ٱجْتَبَانَا، الله أَكْبَرُ رَبُّنَا الَّذِي بِرَانَا، الله أَكْبِرُ رَبُّنَا الَّذِي أَنْشَأَنَا اللهُ أَكْبِرُ الَّذِي بِقُدْرَتِهِ هَدَانَا اللهُ أَكْبِرُ الَّذِي خَلَقَنَا وَسَوَّانَا اللهُ أَكْبَرُ الَّذِي بدِينِهِ حَبَانَا، الله أَكْبَرُ الَّذِي مِنْ فِتْنَتِهِ عَافَانَا، الله أَكْبَرُ الَّذِي بِالْإِسْلاَمِ ٱصْطَفَانَا، الله أَكْبَرُ الَّذِي فَضَّلَنَا بِالْإِسْلاَمِ عَلَىٰ مَنْ سِوَانَا، الله أَكْبَرُ وأَكْبَرُ سُلْطاناً، الله أَكْبَرُ وَأَعْلَىٰ بُرْهَاناً، الله أَكْبَرُ وأَجَلُّ سُبْحَاناً، الله أَكْبَرُ وأَقْدَمُ إِحْسَاناً، الله أَكْبَرُ وأَعَزُّ أَرْكَاناً، الله أَكْبَرُ وأَعْلَىٰ مَكَاناً، الله أَكْبَرُ وأَسْنَىٰ شَاناً، الله أَكْبَرُ نَاصِرُ مَن ٱسْتَنْصَرَ، الله أَكْبَرُ ذُو المَغْفِرَةِ لِمَنِ ٱسْتَغْفَرَ، الله أَكْبَرُ الَّذِي خَلَقَ وَصَوَّرَ، الله أَكْبَرُ الَّذِي أَمَاتَ فَأَقْبَرَ اللهَ أَكْبَرُ الَّذِي إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ، الله أَكْبَرُ أَقْدَسُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وأَطْهَرُ، الله أَكْبَرُ رَبُّ الخَلْق والبَرِّ والبَحْرِ، الله أَكْبَرُ كُلَّمَا سَبَّحَ الله شَيْءٌ وَكَبَرَّ وَكَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُكَبّرَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيتُ وَصَفِيَّكَ وَحَبِيبِكَ وَنَجِيِّكَ وأَمِينِكَ وَنَجِيبِكَ وَصِفُورَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَخَلِيلِكَ وَخَاصَّتِكَ وَخَالِصَتِكَ وَخِيرَرْتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الَّذِي هَدَيْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّلالَةِ وَعَلَّمْتَنَا بِهِ مِنَ الجَهَالَةِ وَبَصَّرْتَنَا بِهِ مِنَ العَمَىٰ وأَقَمْتَنَا بِهِ عَلَى المَحَجَّةِ العُظْمَىٰ وَسَبِيل التَّقْوَىٰ وأَخْرَجْتَنَا بِهِ مِنَ الغَمَرَاتِ إِلَى جَمِيعِ الخَيْرَاتِ وأَنْقَذْتَنَا بِهِ مِنْ شَفَا جُرُفِ الهَلَكَاتِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآكِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ وأَكْمَلَ وأَشْرَفَ وأَكْبَرَ وأَطْهَرَ وأَطْيَبَ وأَنَمَّ وأَعَمَّ وأَعَزَّ وأَزْكَىٰ وأَنْمَىٰ وأَحْسَنَ وأَجْمَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ شَرِّفْ مَقَامَهُ فِي القِيَامَةِ وَعَظِّمْ عَلَى رُؤوسِ الخَلاَئِقِ حَالَةُ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ أَقْرَبَ الخَلْقِ مِنْكَ مَنْزِلَةً وأَعْلَاهُمْ مَكَاناً وأَفْسَحَهُمْ لَدَيْكَ مَجْلِساً وأَعْظَمَهُمْ عِنْدَكَ شَرَفاً

وأَرْفَعَهُمْ مَنْزِلاً.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ أَثِمَّةِ الهُدَىٰ والحُجَج عَلَىٰ خَلْقِكَ والأدِلاَّءِ عَلَى شُنتَكَ والبَابِ الَّذِي مِنهُ تُؤْتَىٰ والتَّراجِمَةِ لِوَحْيِكَ المُسْتَنِّينَ بِسُنتِّكَ النَّاطِقِينَ بحِكْمَتِكَ وَالشُّهَدَاءِ عَلَىٰ خَلْقِكَ، ٱللَّهُمَّ ٱشْعَبْ بِهِمُ الصَّدْعَ وٱرْتُقْ بِهِمُ الفَتْقَ وأمِتْ بِهِمُ الجَوْرَ وأَظْهِرْ بِهِمُ العَدْلَ وَزَيِّنْ بِطُولِ بِقَاتِهِمُ الأَرْضَ وأَمِدَّهُمْ بِنَصْرِكَ وأنْصُرْهُمْ بِالرُّعْبِ وَقَوِّ نَاصِرَهُمْ وَاخْذُلْ خَاذِلَهُمْ وَدَمْدِمْ عَلَىٰ مَنْ نَصَبَ لَهُمْ وَدَمِّرْ عَلَىٰ مَنْ غَشَمَهُمْ وٱفْضُضْ بِهِمْ رُؤوسَ الضَّلاَلَةِ وَشَارِعَةَ البِدَعِ وَمُمِينَةَ السُّنَنِ والمُتَعَزِّزِينَ بِالبَاطِلِ وأعِزَّ بِهِمُ المُؤمِنِينَ وأَذِلَّ بِهِمُ الكَافِرِينَ والمُنافِقِينَ وَجَمِيعَ المُلْحِدِينَ والمُخَالِفِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ جَمِيعِ المُرْسَلِينَ والنَّبِيِّنَ الَّذِينَ بِلَّغُوا عَنْكَ الهُدَىٰ وأَعْتَقَدُوا لَكَ المَوَاثِيقَ بالطَّاعَةِ وَدَعُوا العِبَادَ إِلَيْكَ بِالنَّصِيحَةِ وَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا لَقُوا مِنَ الأَذَىٰ والتَّكْذِيبِ في جَنْبِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ ذَرَارِيهِمْ وأَهْلِ بَيُوتَاتِهِمْ وأَزْوَاجِهِمْ وَجَمِيعِ أَشْيَاعِهِمْ وأَتْبَاعِهِمْ مِنَ المُؤمِنِينَ والمُؤْمِناتِ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ والأَمْوَاتِ، والسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً في هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفِي لهٰذَا البَوْم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ ٱخْصُصْ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ المُبَارَكِينَ السَّامِعِينَ المُطِيعِينَ لَكَ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً بِأَفْضَل صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ والسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ.

فإذا أصبح يوم الفطر يُستحبّ له أن يغتسل، ووقته بعد طلوع الفجر إلى وقت صلاة العيد ويلبس أطهر ثيابه، ويمسّ شيئاً من الطّيب جسده، وينبغي أيضاً أن يعتم شاتياً كان أو قائظاً ويتردّىٰ ببُرد حبرة، ثمّ يخرج إلى المصلّى بسكينة ووقار لصلاة العيد، فإذا اجتمعت شروط الجمعة وجبت صلاة العيد، وإن لم تجتمع أو آختل بعضها كانت الصّلاة مستحبّة على الانفراد، فإذا توجّه إلى الصّلاة دعا بالدّعاء الّذي ذكرناه في آخر هذا الفصل، وصفة صلاة العيد أن يقوم مستقبل القبلة فيستفتح الصّلاة، يتوجّه فيها، ويكبّر تكبيرة الاستفتاح فإذا توجّه قرأ الحَمْد، وسَبّع أَسْمَ رَبلًك

#### في صلاة العيد وأدعيته

الأَعْلَىٰ، ثمّ يرفع يده بالتكبير. فإذا كبّر قال: ٱللَّهُمَّ أَهْلَ الكِبْرِيَاءِ والعَظَمَةِ وأَهْلَ الجُودِ والجَبْرُوتِ وأَهْلَ العَفْوِ والرَّحْمَةِ وأَهْلَ التَّقْوَىٰ والمَعْفِرَةِ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذَا اليَوْمِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ذُخْراً وَمَزِيداً أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ جَعَلْنَهُ لِلمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ذُخْراً وَمَزِيداً أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ وَآلُ مُحَمَّدٍ مَا وَآلَ مُحَمَّدٍ ، وأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ ، وأَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ مَلُواتُكَ عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ . ٱللَّهُمَّ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ شُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ . ٱللَّهُمَّ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ شَوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيهِ وَعَلَيْهِمْ . ٱللَّهُمَّ أَنْ أَسُأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلُكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وأَعُوذُ بِكَ مِمَّا ٱسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ.

ثمّ يُكَبِّر ثالثةً ورابعةً وخامسةً وسادسةً مثل ذلك، يفصل بين كلّ تكبيرتين، بما ذكرناه من الدّعاء، ثمّ يُكبّر السّابعة ويركع بها، فإذا صلّى هذه الرّكعة قام إلى الثّانية فإذا استوى قائماً قرأ الحَمْد، وسورة والشَّمْسِ وَضُحاهَا، ثمّ يكبّر تكبيرة ويقول بعدها الدّعاء الّذي قدّمناه، ثمّ يكبّر ثانيةً وثالثةً ورابعةً مثل ذلك، فإذا فرغ من الدّعاء كبّر الخامسة وركع بعدها فيحصل له في الرّكعتين آثنتا عشرة تكبيرة، سبعٌ في الأولى وخمسٌ في الثّانية، منها تكبيرة الافتتاح في الأولى وتكبيرة الرّكوع في الرّكعتين. فإذا سلّم عقب بتسبيح الزّهراء عَلَيْهَ لِلرَّ وما خفّ عليه من الدّعاء ثمّ يدعو بهذا الدّعاء.

الذعاء بعد صلاة العيد: ٱللَّهُمَّ إِنِّي تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ أَمامِي وَعَلِيٍّ مِنْ خَلْفِي وَأَيْمَتِي عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي أَسْتَيْرُ بِهِمْ مِنْ عَذَابِكَ وَسَخَطِكَ وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ زُلْفَىٰ لاَ أَجِدُ أَخْداً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ، فَهُمْ أَيْمَتِي فَآمِنْ بِهِمْ خَوْفِي مِنْ عَذَابِكَ وَسَخَطِكَ وَأَدْخِلْنِي أَحَداً أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْهُمْ، فَهُمْ أَيْمَتِي فَآمِنْ بِهِمْ خَوْفِي مِنْ عَذَابِكَ وَسَخَطِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ الْجَنَةَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، أَصْبَحْتُ بِالله مُؤمِناً مُوْقِناً مُخْلِصاً عَلَىٰ دِينِ مُحَمَّدٍ وَسُنتَّةٍ وَعَلَىٰ دِينِ عَلِيٍّ وَسُنتَّةٍ وَعلىٰ دِينِ الأَوْصِيَاءِ وَسُنتَّةٍمْ، آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وعَلاَنِيَتِهِمْ وَمَلاَنِيَهِمْ وَعَلاَنِيَتِهِمْ وَعَلاَنِيَهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلاَنِيتِهِمْ وَعَلَىٰ فِيهِ الْقُولَا مِنهُ، وَلَا مَوْنَا مُحْمَي الله وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الله وَمَا اللهُ عَلَىٰ الله وَمَا اللهُ عَلَىٰ الله وَمَا اللهُ عَلَىٰ الله وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَىٰ الله وَمَنْ يَتَوكَلُ عَلَىٰ الله وَمَا اللهُمَّ إِنِّ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَوَعُلْكُ مَا عَنْدُكُ فَيَسِّرُهُ لِي اللهُ وَمَنْ يَتَوكَلُ عَلَىٰ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُمُ إِنِّ لَى اللهُ وَقَولُكَ المَدْقُ وَوَعُلُكُ الصَّدُقُ: شَهُرُ وَمَضَانَ الَّذِي أُنْذِلَ فِيهِ القُرْآنُ فيهِ القُرْآنُ

هُدى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ والفُرْقَانِ، فَعَظَّمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَا ٱلْزَلْتَ فِيهِ مِنَ الفُرْآنِ الكرِيمِ وَخَصَصْتَهُ بِأَنْ جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ القَدْرِ، ٱللَّهُمَّ وَقَدِ ٱنْقَضَتْ أَيَّامُهُ وَلَبَالِيهِ وَقَدْ وَسِرْتُ مِنهُ إِلَىٰ مَا ٱلْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، وأَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ المُقَرَّبُونَ وَمِادُكَ الصَّالِحُونَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَقَبَّلَ مِنْ وَقَبُولِ تَقَرُّبِي وَقُرُبُاتِي وَلَّ بِعَلْمِيفِ عَمَلِي وَقَبُولِ تَقَرُّبِي وَقُرُبُاتِي كُلَّ مَا تَقَرَّبِي وَمَنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وأَعْتِنْ رَقَبَي مِنَ النَّارِ وآمِنِي يَوْمَ الحَوْنِ وَلَسْتِجَابَةِ دُعَانِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وأَعْتِنْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وآمِنِي يَوْمَ الحَوْنِ وَلَسْتِجَابَةِ دُعَانِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وأَعْتِنْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وآمِنِي يَوْمَ الحَوْنِ مَنْ كُلِّ الفَوْنِ وَمِنْ كُلِّ هَوْلٍ أَعْدَدْتَهُ لِيَوْمِ القِيَامَةِ، أَعُودُ بِحُرْمَةٍ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةٍ وَبِعُونَ الْكَرِيمِ وبِحُرْمَةٍ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةِ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةٍ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةٍ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةٍ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةِ وَجُهِكَ الكَرِيمِ وبِحُرْمَةِ وَجُهِكَ الكَرِيمِ بَا لاَ إِلَّهُ إِلاَ ٱلنَّ أَنْ تَوْضَى عَنِي فَيْنَ اللَّانَ فَارْضَ عَنِي يَا سَبِّدِي السَّاعَةِ وَنِي هُذَا البَوْمِ وَفِي هٰذَا البَوْمِ وَفِي هٰذَا البَوْمِ وَفِي هٰذَا المَجْلِسِ مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ عِنْقًا لاَ إِنَّ لِنَّ مِثْقَائِكَ مِنَ النَّارِ عِنْقًا لاَ وَقَ بَعْدَهُ السَّاعَةِ وَفِي هٰذَا البَوْمِ وَفِي هٰذَا المَوْمِ وَفِي هٰذَا المَجْلِسِ مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ عِنْقًا لاَ وَقًا لاَ وَقَ بَعْدَهُ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ وَجْهِكَ الكَرِيمِ أَنْ تَجْعَلَ يَوْمِي هٰذَا خَيْرَ يَوْمٍ عَبَدْتُكَ فِيهِ مُنْذُ أَسْكَنْتَنِي الأَرْضَ أَعْظَمَهُ أَجْراً وأَعَمَّهُ نِعْمَةً وَعَافِيَةً وأَوْسَعَهُ رِزْقاً وأَبْنَلَهُ عِنْقاً مِنَ النَّارِ وأَوْجَبَهُ مَعْفِرَةً وأَكْمَلَهُ رِضُواناً وأَقْرَبَهُ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ وَوَجْبَهُ مَعْفِرةً وأَكْمَلَهُ رِضُواناً وأَقْرَبَهُ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وتَرْضَىٰ. ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْنَهُ لَكَ وأَرْزُقْنِي العَوْدَ فِيهِ ثُمَّ العوْدَ فِيهِ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَتُرْضِي كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِي مِنْ صُمْنَهُ لَكَ وأَرْزُقْنِي العَوْدَ فِيهِ ثُمَّ العوْدَ فِيهِ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَتُرْضِي كُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِي بَعِمَةٌ وَلاَ تُخْرِجْنِي مِنْ الدُّنْبَا إلاَّ وأَنْتَ عَنِي رَاضٍ، ٱللَّهُمَّ آجْعَلْنِي مِنْ حُجَّاجٍ بِيَبْكَ الحَرَامِ فِي هٰذَا العَامِ المَسْرُورِ حَجُّهُمُ المَسْتُجَابِ دُعَاقُهُمُ المَعْفُورِ ذَنْبُهُمُ المُسْتَجَابِ دُعَاقُهُمُ المَحْفُوظِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَذِيَانِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وأَمُوالِهِم وَجَمِيعِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ.

ٱللَّهُمَّ ٱقْلِبْنِي فِي مَجْلِسِي لهذَا وَفِي يَوْمِي لهذَا وَفِي سَاعَتِي لهذِهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً دُعَاثِي مَرْحُوماً صَوْتِي مَعْفُوراً ذَنْبِي، ٱللَّهُمَّ وٱجْعَلْ فِيمَا شِئْتَ وَأَرَدْتَ وَقَضَيْتَ وَحَنَمْتَ وَأَنْ تَرْحَمَ مَسْكَنتِي وَأَنْ تَرْحَمَ مَسْكَنتِي

#### في صلاة العيد وأدعيته

وأَنْ تُعِزَّ ذُلِّي وَتُؤْنِسَ وَحْشَتِي وأَنْ تُكَثِّرَ قِلَّتِي وأَنْ تُدِرَّ رِزْقِي فِي عَافِيَةٍ وَيُشرِ وَخَفْضِ عَيْشِ وَتَكْفِينِي كُلَّ مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَلاَ إِلَى النَّاسِ فَيَرْفِضُونِي وَعافِنِي فِي بَدَنِي وأَهْلِي وَوَلَدِي وأَهْل مَوَدَّتِي وَجِيرَانِي وإِخْوَانِي وَذُرِّيَتِي وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالأَمْنِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدِ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمَامِي وَأَمَامَ حَاجَتِي وَطَلِبَتِي وَتَضَرُّعِي وَمَسْأَلَتِي فَاجْعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهاً في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ فَإِنَّكَ مَنَنْتَ عَلَىَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِي بِهَا السَّعَادَةَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فإنَّكَ وَلِيِّي وَمَوْلاَيَ وَسَيِّدِي وَرَبِّي وإلهي وَيْقَتِي وَرَجَائِي وَمَعْدِنُ مَسْأَلَتِي وَمَوْضِعُ شَكْوَايَ وَمُنْتَهَىٰ رَغْبَتِي فَلاَ يَخِيبَنَّ عَلَيْكَ دُعَانِي يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ وَلاَ يَبْطُلَنَّ طَمَعِي وَرَجَائِي لَدَيْكَ، فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَيْهِمْ وَقَدَّمْتُهُمْ إِلَيْكَ أَمامِي وأَمَامَ حَاجَتِي وَطَلِبتِي وَتَضَرُّعِي وَمَسْأَلَتِي، وٱجْعَلْنِي بِهِمْ عِنْدَكَ وَجِيهاً في الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ مَننْتَ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِي بِهَا السَّعَادَةَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٱللَّهُمَّ وَلاَ تُبْطِلْ عَمَلِي وَرَجَائِي يَا إِلْهِي وَمَسْأَلَتِي وَأَخْتِمْ لِي بِالسَّعَادَةِ والسَّلاَمَةِ والإِسْلاَم والأَمْنِ والإِيمَانِ والمَغْفِرَةِ والرَّضْوَانِ والشَّهَادَةِ والحِفْظِ يَا مَنْزُولاً بِهِ كُلُّ حَاجَةٍ يَا اللهُ ثَلاث مرّات، أَنْتَ لِكُلِّ حَاجَةٍ فَتَوَلَّ عَاقِبَتَهَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْءٍ لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ مِنْ أَمْرٍ الدُّنْيَا وَفَرِّغْنَا لأَمْرِ الآخِرَةِ يَا ذَا الجَلاَلِ والإِكْرَام صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَتَحَنَّنْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كأَفْضَل مَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَسَلَّمْتَ وَتَحَنَّنْتَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ وآلِ إِبْرُاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

فإذا توجّهت إلى المصلّى، فادعُ بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّا وَتَعَبَّا وَاَعَدُ وٱسْتَعَدُّ لِوَفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَطَلَبَ جَوَائِزِهِ وَفَوَاضِلِهِ وَنَوَافِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَفَادَتِي لِوَفَادَةٍ إِلَىٰ مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوائِزِكَ وَنَوافِلِهِ فَإِلَيْكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اليَوْمَ وَتَهْبِيَّتِي وَتَعْبِقِتِي وإعْدَادِي وٱسْتِعْدَادي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوائِزِكَ وَنَوافِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اليَوْمَ رَجَاءُ رِفْدِكَ وَجَوائِزِكَ وَنَوافِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اليَوْمَ رَجَاءُ رِفْدِكَ وَجَوائِزِكَ وَنَوافِلِكَ فَلاَ تُخَيِّبِ اليَوْمَ رَجَاءُ رَفْدِكَ وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ اليَوْمَ بِعَمَلٍ مَالِح قَدَمْتُهُ وَلاَ شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهَا وَلٰكِنْ ٱتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ والإِسَاءَةِ لاَ حُجَّةَ لِي

#### في خطبة يوم الفطر

وَلاَ عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَتَقْلِبَنِي بِرَغْبَتِي وَلاَ تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً وَلاَ خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ، أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِي العَظِيمَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرْزُقْنِي خَيْرَ لهٰذَا اليَوْمِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ وَعَظَّمْتَهُ وَتَغْسِلَنِي فِيهِ مِنْ جَمِيعٍ ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

### خطبة يوم الفطر:

روى أبو مخنف عن جندب بن عبد الله الأزدي عن أبيه، أنّ عليّاً عَلَيْ كَان يخطب يوم الفطر، فيقول: الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ، لاَ نُشْرِكُ بِالله شَيْئاً وَلاَ نَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً، والنَّورَ ثُمَّ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ والحَمْدُ لله اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرةِ وَهُو الحَكِيمُ الخَيْرُ، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْها وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرَّحِيمُ الغَفُورُ، كَذَٰلِكَ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاوُهُ لاَ أَمَدَ لَهُ وَلاَ غَايَةَ وَلاَ نِهَايَةَ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو وَالنَّاسِ لَرَوُّوفَ وَلاَ نِهَايَةَ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ هُو النَّاسِ لَرَوُّوفَ وَلاَ عَلَيْ اللَّمْورِ وَلَا عَلَيْهِ إِلَّا اللَّمَاءِ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلاَ عَلَيْهَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَه

ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنَا بِرِحْمَتِكَ وٱعْمُمْنَا بِعَافِيتِكَ وٱمْدُذْنَا بِعِصْمَتِكَ وَلاَ تُخْلِنَا مِنْ رَحْمَتِهِ وَلاَ مَخْلُوّاً مِنْ نِعْمَتِهِ وَلاَ مَخْلُوّاً مِنْ نِعْمَتِهِ وَلاَ مَخْلُوّاً مِنْ نِعْمَتِهِ وَلاَ مَخْلُوّاً مِنْ نِعْمَتِهِ وَلاَ مُسْتَنكَفاً عَنْ عِبَادَتِهِ، الَّذِي بِكَلِمَتِهِ قَامَتِ السَّمُواتُ السَّبْعُ وَقَرَّتِ مُؤيساً مِنْ رَوْحِهِ وَلاَ مُسْتَنكَفاً عَنْ عِبَادَتِهِ، الَّذِي بِكَلِمَتِهِ قَامَتِ السَّمُواتُ السَّبْعُ وَقَرَّتِ الأَرْضُونَ السَّبْعُ وَشَارَ في جَوِّ السَّمَاءِ الأَرْضُونَ السَّبْعُ وَتَامَتْ عَلَىٰ حُدُودِهَا البِحَارُ فَتَبَارَكَ الله رَبُّ العَالَمِينَ، إلله قاهِرٌ قَادِرٌ ذَلَّ لَهُ المُتَكَبِّرُونَ وَدَانَ طَوْعاً وَكَرْهاً لَهُ العَالَمُونَ، نَحْمَدُهُ بِمَا حَمِدَ المُتَعَرِّزُونَ وَتَضَاءَلَ لَهُ المُتَكَبِّرُونَ وَدَانَ طَوْعاً وَكَرْهاً لَهُ العَالَمُونَ، نَحْمَدُهُ بِمَا حَمِدَ المُتَعَرِّزُونَ وَتَضَاءَلَ لَهُ المُتَكَبِرُونَ وَدَانَ طَوْعاً وَكَرْها لَهُ العَالَمُونَ، نَحْمَدُهُ بِمَا حَمِدَ المُتَعَرِّزُونَ وَتَضَاءَلَ لَهُ المُتَكَبِرُونَ وَدَانَ طَوْعاً وَكَرْها لَهُ العَالَمُونَ، نَحْمَدُهُ بِمَا حَمِدَ المُتَعَرِّزُونَ وَتَضَاءَلَ لَهُ المُتَكَبِرُونَ وَدَانَ طَوْعاً وَكَرْها لَهُ العَالَمُونَ، نَحْمَدُهُ بِمَا حَمِدَ الْمُتَعْفِرُهُ وَنَشْتَغُفِرُهُ وَنَشْتَغُورُهُ وَنَشْتَعْفِرُهُ وَنَشْتَعُورُهُ وَمَا تُوعِيضُ الأَرْحَامُ ومَا تَعْيَبُ مَا تُخْفِي الصَّدُورُ وَمَا تُجِنُّ الْبِحَارُ وَمَا تُوارِي الأَمْرَابُ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ ومَا تَعْيَبُ مَا تُخْفِي الصَّدُورُ وَمَا تُعْجِلُ الْمِالِي مِنْ الْمُعَلِّقُ وَلَا تَغِيبُ عَنْهُ عَائِهُ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ

وَرَقَةٍ إِلاَ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَةٍ في ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبِينٍ، وَيَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ العَامِلُونَ، وإلَىٰ أَيِّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وَنَسْتَهْدِي الله بِالهُدَىٰ وَنَعُوذُ بِهِ مِنَ الضَّلاَلَةِ وَالرَّدَىٰ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَنَبِيُهُ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وأَمِينَهُ عَلَىٰ الضَّلاَلَةِ وَالرَّدَىٰ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَنَبِيهُ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وأَمِينَهُ عَلَىٰ وَحُيهِ وأَنَّهُ بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّةِ وَجَاهَدَ فِي الله المُدْبِرِينَ عَنهُ وَعَبَدَهُ حَتَّىٰ أَتَاهُ اليَقِينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

أُوْصِبِكُمْ عِبَادَ الله بِتَقْوَىٰ الله الَّذِي لاَ تَبْرَحُ مِنْهُ نِعْمَةٌ وَلاَ تُفْقَدُ لَهُ رَحْمَةٌ وَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ العِبَادُ وَلاَ تَجْزِي أَنْعُمَهُ الأَعْمَالُ الَّذِي رَغَّبَ في الآخِرَةِ وَرَهَّدَ في الدُّنْيَا وَحَدَّرَ المَمَاصِي وَتَعَرَّزَ بِالبَقَاءِ وَتَفَرَّدَ بِالعِزَّةِ والبَهَاءِ وَجَعَلَ المَوْتَ غَايةَ المَحْلُوقِينَ وَسَبِيلَ المَاضِينَ فَهُو مَعْفُودٌ بِنِوَاصِي الخَلْقِ كُلِّهِمْ حَتْمٌ فِي رِقَابِهِمْ لاَ يُعْجِزُهُ لُحُوقُ الهَارِبِ وَلاَ المَاضِينَ فَهُو مَعْفُودٌ بِنِوَاصِي الخَلْقِ كُلِّهِمْ حَتْمٌ فِي رِقَابِهِمْ لاَ يُعْجِزُهُ لُحُوقُ الهَارِبِ وَلاَ يَفُونُهُ نَاءِ وَلاَ آبِبٌ يَهْدِمُ كُلَّ لَذَّةٍ وَيُزِيلُ كُلَّ بَهْجَةٍ وَيَقْشَعُ كُلَّ نِعْمَةٍ. عِبَادَ الله إِنَّ الدُنْيَا للقَنْهَ وَكُلَّ مَنْ يَسْلُكُهَا وَلَا آبِبٌ يَهْدِمُ كُلَّ لَكَ عُلُومَ مَنَ اللهُ لاَ عُلَقَ وَقَدَرَ عَلَيْهِمْ بِهَا الجَلاَءَ، فَكُلُّ مَا فِيهَا نَافِدٌ وَكُلُّ مَنْ يَسْلُكُهَا بَائِدٌ وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ حُلُوهُ غَضِرَةٌ رَائِقَةٌ نَضِرَةٌ قَدُ زُيِّنَتُ لِلطَّالِبِ وَلاَطَتُ (١) بِقَلْبِ الرَّافِي بَائِدٌ وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ حُلُوهُ غَضِرَةٌ رَائِقَةٌ نَضِرَةٌ قَدُ زُيِّنَتُ لِلطَّالِبِ وَلاَطَتُ (١) بِقَلْبِ الرَّافِي مِنْ يَسْلُكُهَا يَعْمَ وَلَا تَعْلَى اللَّافِي وَلَورُ اللهُ اللهِ عَلَى اللْعَلَاقِ وَكُونُوا فِيهَا كَسَفْرِ نَزَلُوا مَنْزِلاً فَتَمَتَعُوا بِحَضْرَتِكُمْ فِيهَا إِلَىٰ مَا مُتَّعَ بِهِ المُتْرَفُونَ وأَضِرُوا فِيهَا بِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَخَفُ لِلْحِسَابِ وأَقْرَبُ مِنَ النَّاجَاةِ.

أَلاَ إِنَّ الثَّنْيَا قَدْ تَنَكَّرَتْ وأَدْبَرَتْ وآذَنَتْ بِوَدَاعٍ ، أَلاَ وإِنَّ الآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ وَنَادَتْ بِأُطِّلاَعٍ ، أَلاَ وإِنَّ السَّبُقَةَ الجَنَّةُ والغَايَةَ وَنَادَتْ بِأُطِّلاَعٍ ، أَلاَ وإِنَّ السَّبُقَةَ الجَنَّةُ والغَايَة وَنَادَتْ بِأُطِّلاَعٍ ، أَلاَ وإِنَّ السَّبُقَةَ الجَنَّةُ والغَايَة النَّارُ ، أَفَلاَ تَاثِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ هُجُومٍ مَنِيَّةٍ ، أَوَلاَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمٍ فَقْرِهِ وَبُوسِهِ النَّارُ ، أَفَلاَ تَاثِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ هُجُومٍ مَنِيَّةٍ ، أَوَلاَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمٍ فَقْرِهِ وَبُوسِهِ النَّارُ ، أَفَلاَ اللهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَخَافُهُ وَيَرْجُو فَوَابَهُ . أَلاَ وإِنَّ هٰذَا اليَوْمَ يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِبداً وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلاً ، فاذْكُرُوا الله يَذْكُرُكُمْ وَكَبَرُّوهُ وَعَظِّمُوهُ وَسَبَّحُوهُ وَمَجِّدُوهُ وَادْعُوهُ وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلاً ، فاذْكُرُوا الله يَذْكُرُكُمْ وَكَبَرُّوهُ وَعَظِّمُوهُ وَسَبَّحُوهُ وَمَجَدُوهُ وَادْعُوهُ

<sup>(</sup>١) لاطت: لصقت.

### في خطبة يوم الأضحى

يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ وَتَضَرَّعُوا وَابْتَهِلُوا وَتُوبُوا وَابْيبُوا وَاقْوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهِ لَمُ لَمُ اللَّهُ نَبِيّكُمْ وَفَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ، فَلْيُحْرِجُهَا كُلُّ آمْرِىء مِنْكُمْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأَنْنَاهُمْ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ حُرِّهِمْ وَمَمْلُوكِهِمْ، يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِن تَمْرٍ أَو نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٌ مِنْ طَبِّ كَسْبِهِ طَبِّهَ بِلْلِكَ ضَاعاً مِن شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِن تَمْرٍ وَالتَقُوى وَتَرَاحَمُوا وَتَعَاطَفُوا وَأَدُّوا فَرَائِضَ الله عَلَيْكُمْ نَفْسُهُ. عِبَادَ الله وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ والتَقُوى وَتَرَاحَمُوا وَتَعَاطَفُوا وأَدُّوا فَرَائِضَ الله عَلَيْكُمْ فَيْمَا أَمْرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُواتِ المَكْتُوبَاتِ وَأَدَاءِ الرَّكَوَاتِ وَصِيَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والتَنَاهِي عَنِ المُنْكَرِ والإحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَمَا مَلَكَتْ البَيْتِ والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والتَنَاهِي عَنِ المُنْكَرِ والإحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَمَا مَلَكَتْ البَيْتِ والأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ والتَنَاهِي عَنِ المُنْكَرِ والإحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَمَا مَلَكَتْ الْمَحْصَنَاتِ وإِنْيَانِ اللهُ عَنُولِ وَالْمَوْلُ وَمِنَامِ وَمَنَا اللهُ فِيما نَهَاكُمْ عِنْ المَعْمُوهُ فِي ٱجْتِنَانِ وَتَقُولُ اللهُ وَلِيَانِ المَحْمِ وَلَيْكُمْ بِالتَقُولُ وَاللهُ لَعْمَا الآخِرِهِ وَالْمَالِ وَلَكُمْ مِنْ هٰذِهِ اللهَوْمِ اللهُ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، فِلْ اللهُ عَلَى أَعُودُ بِاللهُ مِنَ الشَيْطَانِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، قُلُ هُو الله أَحَدُ إِلَى آخِرِها.

ثمّ جلس وقام، فقال: الحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَوْمِنُ مِنْ مَلْهِ مَنْ يَهْدِي الله فَهُوَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي الله فَهُو المُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ اللهُ مَا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وذكر باقي الخطبة الصّغيرة في يوم الجمعة.

### خطبة يوم الأضحى:

روى أبو مخنف، عن عبد الرّحمٰن بن جندب، عن أبيه أنّ عليّاً عَلَيْتُ لِللهِ على اللهِ واللهُ أَكْبَرُ، ولله يوم الأضحى، فكبّر، وقال: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلاَّ الله والله أَكْبَرُ اللهُ أَكبرُ، ولله الحَمْدُ الله أَكْبرُ عَلَىٰ مَا مَرَزَقَنَا مِنْ اللّحَمْدُ الله أَكْبرُ عَلَىٰ مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَام، الله أَكْبرُ زِنَةَ عَرْشِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَعَدَدَ قَطْرِ سَمْوَاتِهِ وَنُطَفِ بَعُورِهِ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَىٰ حَتَىٰ يَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرّضَىٰ إِنّهُ بِحُورِهِ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَىٰ حَتَىٰ يَرْضَىٰ وَبَعْدَ الرّضَىٰ إِنّهُ

هُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ، الله أَكْبَرُ كَبِيراً مُتَكَبِّراً وإِلْها عَزِيزاً مُتَعَزِّزاً وَرَحِيماً عَطُوفاً مُتَحَنِّناً يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيُقِيلُ العَثْرَةَ وَيَعْفُو بَعْدَ القُدْرَةِ، وَلاَ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ الله إِلاَّ القَوْمُ الضَّالُونَ الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله مُحْلِصاً، وَشُبْحَانَ الله بَكْرَةً وَأَصِيلًا، والحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مَنْ يُطِعِ الله وَرَشُولَهُ فَقَدِ آهْتَدَىٰ وَفَازَ فَوْزاً عَظِيماً وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ صَلَّ ضَلالاً بَعِيداً.

أُوْصِيكُمْ عِبَادَ الله بِتَقْوَىٰ الله وَكَثْرَةِ ذِكْرِ المَوْتِ، وأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يُمَتَّعْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَكُمْ وَلاَ تَبْقَىٰ لأَحَدٍ بَعْدَكُمْ، فَسَبِيلُ مَنْ فِيهَا سَبِيلُ المَاضِينَ مِنْ أَهْلِهَا، ألا وَإِنَّهَا قَدْ تَصَرَّمَتْ وآذَنَتْ بِانْقِضَاءِ وَتَنكَّرَ مَعْرُونُهَا وأَصْبَحَتْ مُدْبِرَةً مُولِّيَةً فَهيَ تَهْتِفُ بالفَنَاءِ وَتَصْرُخُ بالمَوْتِ قَدْ أَمَرٌ مِنْهَا مَا كَانَ خُلُواً وَكَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفْواً فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ شُفَافَةُ (١) كَشُفَافَةِ الإِنَاءِ وَجُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الإِدَاوَةِ لَوْ تَمَزَّزَها الصَّدْبَانُ لَمْ تَنْقَعْ غُلَّتَهُ، فأَزْمِعُوا عِبَادَ الله عَلَى الرَّحِيل عَنْهَا وأَجْمِعُوا مُتَارَكَتَهَا فَمَا مِنْ حَيٍّ يَطْمَعُ فِي بقَاءٍ وَلاَ نَفْس إِلاَّ وَقَدْ أَذْعَنَتْ لِلمَنُونِ فَلاَ يَعْلِبَنَّكُمُ الأَمَلُ، وَلاَ يَطُلْ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبِكُمْ وَلاَ تَغْتَرُوا بِالمُنىٰ وَخُدَع الشَّيْطَانِ وَتَسْويفِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّكُمْ حَريصٌ عَلَىٰ إِهْلاَكِكُمْ، تَعَبَّدُوا اللهَ عِبَادَ الله أَيَّامَ الحَيَاةِ فَوالله لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الوَالِهِ المِعْجَالِ وَدَعَوْتُمْ دُعَاءَ الحَمَام وَجَأَرْتُمْ جُوَارَ مُتَبَتِّلِي الرُّهْبَانِ وَخَرَجْتُمْ إِلَىٰ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الأَمْوَالِ والأَوْلاَدِ التِمَاسَ القُرْبَةِ إِلَيْهِ في ٱرْتِفَاعِ دَرَجَةٍ وَغُفْرَانِ سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كَتَبَتُهُ وَحَفِظَتْهَا رُسُلُهُ لَكَانَ قَلِيلاً فِيمَا تَرْجُونَ مِنْ ثَوَابِهِ وَتَخْشَوْنَ مِنْ عِقَابِهِ، وَتَالله لَو ٱنْمَاثَتْ قُلُوبكُمْ ٱنْمِيَاثاً وَسَالَتْ مِنْ رَهْبَةِ الله عُيُونُكُمْ دَماً ثُمَّ عُمِّرْتُمْ عُمْرَ الدُّنْيَا عَلَىٰ أَفْضَلِ اجْتِهَادٍ وَعَمَلٍ، مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ حَقَّ نِعْمَةِ الله عَلَيْكُمْ وَلاَ ٱستَحْقَقْتُمُ الجَنَّةَ بِسِوَىٰ رَحْمَةِ الله وَمَنِّهِ عَلَيْكُمْ، جَعَلَنَا الله وَإِيَّاكُمْ مِنَ المُقْسِطِينَ التَّاثِيينَ الأَوَّابِينَ.

<sup>(</sup>١) الشفافة: بقيّة الماء في الإناء.

أَلاَ وإِنَّ لَمُذَا اليَوْمَ يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظِيمةٌ وَبَرَكَتُهُ مَامُولَةٌ وَالمَمْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوّةٌ، فَأَكْثِرُوا فِكُرَ الله وَتَعَرَّضُوا لِثَوَابِهِ بِالنَّوْبَةِ والإِنَابَةِ والخُضُوعِ والتَّضَرُّعِ فَإِنَّهُ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيْئَاتِ وَهُوَ الرَّحِيمُ الوَدُودُ، وَمَنْ ضَحَىٰ مِنكُمْ فَلَيْضَحِ بِجَدَعٍ مِنَ الضَّانِ ولاَ يُخْذِىءُ عَنْهُ جَدَعٌ مِنَ المَعْزِ، وَمِنْ نَمَامِ الأُصْحِيّةِ آسْتِشْرَافُ أَذْنَيْهَا وَسَلاَمَةُ عَيْنَهَا، فإذَا سَلِمَتِ الأُمْنُ والمَيْنُ سَلِمَتِ الأُصْحِيّةُ وَتَمَّتْ، وإِنْ كَانَتُ عَضْبَاءَ القَرْنِ، نَجُرُّ رِجُلِيهَا إِلَى المَسْسِكِ. فإذَا صَحَيْتُم فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْمِعُوا وأَدْخِرُوا وأَحْمَدُوا الله عَلَىٰ مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ وأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وآثُوا الزَّكَاةَ وأَحْسِنُوا العِبَادَةَ وأقِيمُوا الشَّهَادَةَ بِالقِسْطِ وأَوْبَعِمُ وأَدُوا مَا أَفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الحَجِّ والصَّيَامِ والصَّلاَةِ والزَّكَاةِ وأَحْسِنُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْدُوا المَعْدُوا اللهَعْدِ والشَّيَامِ والصَّلاَةِ والزَّكَاةِ وأَحْسِنُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْدُوا المَعْرُونِ وأَنْهُوا عَن المُنكِرِ وأَعْمِنُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَدُوا المَعْلَمِ الْإِيمَانِ فإِنَّ قَوْلَ المَعْرُولُ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَنْهُوا بِلِمَعْدِ وأَدُوا المَعْلَمُ وأَلَى المَدْعِيفَ وأَنْهُوا بِالمَعْدِ وأَوْفُوا الكَيْلُ والمِيزَانَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهَ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلاَ تَغُرَّنُكُمُ والمَيْزَانُ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهَ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلاَ تَغُرَّنُكُمُ والْمَعْدُوا إِلَى مَا مَلكَتُ الْمَوْمُولُ إِلَّ أَلْكُمْ المَوْعِظَةِ وأَحْسَنَ القَصَصِ كَلاَمُ اللهَ وَلاَ يَغُرَّنَكُمْ بِاللهُ العَرُورُ إِنَّ أَلْكُمْ المَوْعِظَةِ وأَحْسَنَ القَصَصِ كَلاَمُ اللهُ .

ثمّ تعود وقرأ سورة الإخلاص، وجلس كالرّائد العجلان، ثمّ نهض، فقال: الحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَذكر باقي الخطبة القصيرة نحواً من خطبة الجمعة.

### فصل: في زكاة الفطرة

زكاة الفطرة واجبةٌ على كلِّ حرِّ بالغ مالكِ لما يجب فيه زكاة المال، ومن لا يملك ذلك لا يجب عليه وإنّما يستحبّ له ذلك، ومن وجبت عليه يجب أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلماً كان أو ذميّاً، وتجب الفطرة بدخول هلال شوّال، وتتضيّق يوم الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أوّل شهر رمضان إلى آخره، ويجب عليه عن كلّ رأس صاعٌ من تمر أو

#### في زكاة الفطرة

زبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو إقط أو لبن، والصّاع تسعة أرطال بالعراقيّ من جميع ذلك إلاّ ٱللّبن فإنّه أربعة أرطال بالمدنيّ أو ستّة بالعراقيّ ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت. ومستحقّ الفطرة هو مستحقّ زكاة المال من فقراء المؤمنين، وتحرم على من تحرم عليه زكاة الأموال، ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع، ويجوز أن يعطى أصواعاً.

ويستحبّ زيارة الحسين عَلَيْتَ في ليلة الفطر ويوم الفطر، وروي في ذلك فضل كبير. وقد روى الزُّهْرِيّ في شرح وجوه الصّيام ما يكون صاحبه فيه بالخيار ستة أيّام عقيب يوم الفطر وهو الذي تسمّيه العَامّة التّشييع، فمن صامه كان له فيه فضلٌ، وفي أصحابنا من كرهه، والأصل فيه التّخيير، والصّوم عبادة لا تكره لأنّ النّبيّ عَلَيْتِ في قال: الصّوم جُنّة من النّار. وهو على عمومه. ويستحبّ في هذا الشّهر وفي سائر الشّهور صوم ثلاثة أيّام: أوّل خميس في العشر الأول، وأوّل أربعاء في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وكذلك في كلّ شهر، فإنّه مرويّ عنهم عنهم عَيْمَ في نلك يعدل صيام الدّهر.

# أعمال شهر ذي القعدة

يوم الخامس والعشرين منه دحيت الأرض من تحت الكعبة، ويستحبّ صوم هذا اليوم ورُوي أنّ صومه يعدل صوم ستّين شهراً.

# دعاء يوم دحو الأرض

ويستحبّ أن يُدعى في هذا اليوم بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ دَاحِيَ الكَعْبَةِ وَغَالِقَ الحَبَةِ وَصَارِفَ اللّزْبَةِ وَكَاشِفَ كُلُّ كُرْبَةٍ، ٱشْأَلُكَ في هٰذَا المَوْمِ مِنْ أَيَّامِكَ الَّتِي أَعْظَمْتَ حَقَّهَا وَأَقْدَمْتَ سَبْقَهَا وَجَعَلْتَهَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَدِيعةً وإلَيْكَ ذَرِيعةً، وَبِرَحْمَتِكَ الوَسِعةِ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ المُحِيبِ فِي المِينَاقِ القريبِ يَوْمَ التَّلاَقِ، فَاتِقِ كُلِّ رَثْقٍ وَدَاعٍ إِلَىٰ كُلِّ حَقِّ وَعَلَىٰ أَهْلِ بِيَتِهِ الأَطْهَارِ الهُدَاةِ المَنارِ دَعَائِمِ الجَبْارِ وَوُلاَةِ الجَنَةِ وَالنَّرِ وَأَعْطِنا فِي يَوْمِنا هٰذَا مِنْ عَطَائِكَ المَحْزُونِ غَيْرِ مَقْطُوعٍ وَلاَ مَمْنُونِ تَجْمَعُ لَنَا بِهِ النَّوْبَةِ وَكُنْ يَا مَنْ لُطُفُةٌ خَفِيٌّ الطَفْ التَوْبَةَ وَحُسْنَ الأَوْبَةِ، يَا خَيْرَ مَدْعُوِّ وَأَكْرَمَ مَرْجُوِّ يَا كَفِيُّ يَا مَنْ لُطُفَّةٌ خَفِيٌّ الطُفْ لِي بِلُطْفِكَ وَأَسْعِدْنِي بِعَفْوِكَ وأَيَّذِنِي بِنَصْرِكَ وَلاَ تُشْينِي كَرِيمَ ذِكْرِكَ بِولاَةِ أَمْرِكَ وَحَفَظَةٍ لِي بِلُطْفِكَ وأَشْعِدْنِي بِعَفْوكَ وأَيَّذِنِي بِنَصْرِكَ وَلاَ تُشْينِي كَرِيمَ ذِكْرِكَ بِولاَةِ أَمْرِكَ وَحَفَظَةٍ لِي بِلُطْفِكَ وأَشْعِدْنِي بِعَفْوكَ وأَيَّذِنِي بِنَصْرِكَ وَلاَ تُشْينِي كَرِيمَ ذِكْنِ وَلاَيَائِكَ وَالنَّهُمُ والنَّهِلِي وَالْمَاقِ وَبَوْتَنِي وَالْمَاقِ وَبُولِنِي وَالْمَاقِ وَالْمَاقِ الْبَلَي وَلَى اللّهُمُّ والْذِي وَالْمُ وَاللّهُمُ والْمِينَائِكَ وَالْمَلِكَ وَبَوْتِنِي وَاللّهُمُ وَالْمِ وَاللّهِ وَسَلّمَ وأَسْقِنِي مِنْهُ مَشْرَباً رَوِيًا سَائِغاً وَالْهِ وَسَلَّمَ وأَسْقِنِي مِنْهُ مَشْرَباً رَويًا سَائِغاً وأَوْلِ اللّهُمُ والْوْرِيْنِي وَالْمَاقِ مَنْ مُرَافِقِي اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وأَسْقِنِي مِنْهُ مَشْرَباً رَويًا سَائِغاً وأَوْلِ وَسَلَّمَ وأَسْقِنِي مِنْهُ مَشْرَباً رَويًا سَائِغاً وأَوْلِ الْهِ وَسَلَّمَ وأَسْقِي مِنْهُ مَشْرَباً رَويًا سَائِعاً والْهُ وَلَلْهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُومًا مَا مُعَلِّ وَلَا مَالِهُ وَلَا وَسُلْمَ وأَسُومُ وَالْمَاقِي مَالِهُ مَا وَلِي وَسَلْمُ واللّهُ واللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللّهُ واللهُ واللهُ و

#### أعمال شهر ذي القعدة

مَنيِناً لاَ أَظْما بَعْدَهُ وَلاَ أَحَلَا وَرْدَهُ وَلاَ عَنهُ أَذَادُ وآجْعَلُهُ لِي خَيْرَ زَادٍ وأَوْفَىٰ مِيعَادٍ يَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ، ٱللَّهُمَّ وٱلْعَنْ جَبَابِرَةَ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ، وَبِحُقُوقِ أَوْلِيَائِكَ المُسْتَأْثِرِينَ، اللَّهُمَّ وٱشْلُبهُمْ مَمَالِكَهُمْ وَاصْلُبهُمْ مَمَالِكَهُمْ وَصَيّقُ عَلَيْهِمْ مَسَالِكَهُمْ والْعَنْ مُسَاهِمَهُمْ وَمُشَارِكَهُمْ، ٱللَّهُمَّ وَعَجَلْ فَرَجَ أَوْلِيَائِكَ وآرُدُدُ وَضَيّقُ عَلَيْهِمْ مَسَالِكَهُمْ والعَنْ مُسَاهِمَهُمْ وَمُشَارِكَهُمْ، ٱللَّهُمَّ وَعَجَلْ فَرَجَ أَوْلِيَائِكَ وآرُدُدُ عَلَيْهِمْ مَطَالِمَهُمْ وأَطْهِرْ بِالحَقِّ قَائِمَهُمْ وأَجْعَلْهُ لِدِينِكَ مُنْتَصِراً وَبِأَمْرِكَ فِي أَعْدَائِكَ مُؤْتَمِراً، ٱللَّهُمَّ ٱحْفُفْهُ بِمَلاَثِكَةِ النَّصْرِ وَبِمَا ٱلْقَيْتَ إِلَيْهِ مِنَ الأَمْرِ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ مُنتَقِماً لَكَ مُؤْتَمِراً، ٱللَّهُمَّ ٱحْفُفْهُ بِمَلاَثِكَةِ النَّصْرِ وَبِمَا ٱلْقَيْتَ إِلَيْهِ مِنَ الأَمْرِ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ مُنتَقِماً لَكَ مُؤْتَمِراً، ٱللَّهُمَّ ٱحْفُفْهُ بِمَلاَثِكَةِ النَّصْرِ وَبِمَا ٱلْقَيْتَ إِلَيْهِ مِنَ الأَمْرِ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ مُنتَقِماً لَكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَيَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَىٰ يَدَيْهِ جَدِيداً غَضًا وَيَمْحُضَ الحَقَّ مَحْضاً وَيَرْفِضَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَيَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَلَىٰ بَدِيهِ جَدِيداً غَضًا ويَمْحَلَىٰ مِنْ صَحْبِهِ وأَسْرَتِهِ وٱبْعَنْنَا فِي الْبَاطِلَ رَفْضاً، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ آبَاثِهِ وٱجْعَلْنَا مِنْ صَحْبِهِ وأَسْرَتِهِ وٱبْعَنْنَا فِي وَعَلَىٰ بَعْنَا فَي وَعَلَىٰ جَمِيعِ آبَاثِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ صَحْبِهِ وأَسْرَتِهِ وَابْعَنْنَا فِي وَعَلَىٰ جَمِيعِ آبَاثُهُ وَالْمَهُ وَالْمُهُ وَرَحُمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا فِي الْعَلَامُ وَآدُدُ إِلَيْنَا سَلاَمَهُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُونَ فِي زَمَانِهِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَا لَقَلَامُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكُونَ فَي زَمَانِهُ وَيُولِلُهُ السَّوالِهُ السَلَيْمُ وَالْمُولِقُولِهُ فَا الللهُمُ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكُمْ لَا اللهُمُ وَالْمُهُمُ اللهُ وَلُولُهُ اللْعُولِ النَصَالِقِ الْمَالِقُولُولُولُهُ اللهُ وَالْعُرْفُونَ فَي زَمُول

### أعمال شهر ذي الحجة

يُستحبّ صوم هذا العشر إلى التّاسع، فإن لم يقدر صام أوّل يوم منه، وهو يوم مولد إبراهيم الخليل عَلَيْتُ ، وفيه زوّج رسول الله عَلَيْتُ فاطمة عَلَيْتُ من أمير المؤمنين عَلَيْتُ . وروي أنّه كان يوم السّادس، ويستحبّ أن تصلّى فيه صلاة فاطمة عَلَيْتُ في وروي أنّها أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين عَلَيْتُ كلّ كلّ ركعة بالحمد مرّة، وخمسين مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، ويُسبّح عقيبها بتسبيح الزّهراء عَلَيْتُ في بالحمد مرّة، وخمسين مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، ويُسبّح عقيبها بتسبيح الزّهراء عَلَيْتُ في ويقول: سُبْحَانَ ذِي الجَلالِ البَاذِخ العَظِيم، سُبْحَانَ ذِي الجَلالِ البَاذِخ العَظِيم، سُبْحَانَ ذِي المَلكِ الفَاخِرِ القَدِيم، سُبْحَانَ مَنْ يَرَىٰ أَثَرَ النَّمْلَةِ في الصَّفَا، سُبْحَانَ مَنْ يَرَىٰ وَقْعَ الطَّيْرِ في الهَوَاء، سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هٰكَذَا وَلاَ هٰكذَا غَيْرُهُ.

وروي عن أبي عبد الله عَلَايَتُ لا أنّ الأيّام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة .

وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر بهي أنه قال: من صام أوّل يوم من عشر ذي الحجّة كتب الله له صوم ثمانين شهراً، وهو اليوم الذي وُلد فيه إبراهيم خليل الرّحمان وفيه أتّخذ الله إبراهيم خليلاً، وفي أوّل يوم منه بعث النّبي في سورة براءة حين أنزلت عليه مع أبي بكر، ثمّ نزل على النبي في أنه لا يؤدّيها عنك إلاّ أنت أو رجل منك فأنفذ النّبي في علياً عليه في حتى لحق أبا بكر فأخذها منه وردّه بالرّوحاء يوم النّاك منه ثمّ أدّاها إلى النّاس يوم عرفة، ويوم النّحر قرأها عليهم في المواسم.

وروى أبو حمزة الثّماليّ قال: كان أبو عبد الله عَلَيْتُلَا يدعو بهذا الدّعاء من أوّل عشر ذي الحجّة إلى عشيّة عرفة في دبر الصّبح وقبل المغرب، يقول: ٱللَّهُمَّ لهذهِ

## في آداب السفر وأدعيته

الأَيَّامُ ٱلَّتِي فَضَّلْتَهَا عَلَىٰ الأَيَّامِ وَشَرَّفْتَهَا قَدْ بَلَّغْتَنِهَا بِمَنَّكَ وَرَحْمَتِكَ فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَعْمَائِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ بركاتِكَ وأوْسِعْ عَلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَعْمَائِكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَهْدِينَا فِيهَا لِسَبِيلِ الهُدَىٰ والعَفَافِ والغِنَىٰ والعَمَلِ فِيهَا بِمَا تُحِبُّ وتَرْضَىٰ، مُحَمَّدٍ وأَنْ تَهْوَىٰ وَيَا شَاهِدَ كُلِّ مَا إِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكُوىٰ وَيَا سَامِعَ كُلِّ نَجُوىٰ وَيَا شَاهِدَ كُلِّ مَا وَيَا عَالِمَ كُلِّ مَا لَكُونَى وَيَا سَامِعَ كُلِّ نَجُوىٰ وَيَا شَاهِدَ كُلِّ مَا إِنَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَكْشِفَ عَنَا فِيهَا البَلاَءَ وتَسْتَجِيبَ عَلَيْ فِيهَا اللّهَاءَ وتُقَوِّينَا فِيهَا وتُعِينَا وتُوقِقَنَا فِيهَا لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَىٰ وَعَلَىٰ مَا لَنَا فِيهَا اللّهُ عَاءَ وتُقَوِّينَا فِيهَا وتُعِينَا وتُوقِقَنَا فِيهَا لِمَا تُحِبُّ رَبِنَا وَتَرْضَىٰ وَعَلَىٰ مَا عَنِكَ وَطَاعَةٍ رَسُولِكَ وأَهْلٍ ولِآيَتِكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱلْمُأْلُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَهَبَ لَنَا فِيهَا الرِّضَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، وَلاَ تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا تُنْزِلُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ وَطَهِّرْنَا مِنَ الذُّنُوبِ يَا عَلاَمَ الغُيُوبِ وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهَا دَارَ الحُلُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ الدُّنُوبِ يَا عَلاَمُ الغُيُوبِ وَأَوْجِبْ لَنَا فِيهَا دَارَ الحُلُودِ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ عَنْبًا إِلاَّ فَصَيْتَهُ وَلاَ عَائِباً إِلاَّ فَرَّتُهُ وَلاَ دَيْنا إِلاَّ فَصَيْتَهُ وَلاَ عَائِباً إِلاَّ مُحَمَّدٍ وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِحِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِلاَّ سَهَلْتَهَا وَيَسَرَّنَهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَذَيْنَهُ وَلاَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِحِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ إِلاَّ سَهَلْتَهَا وَيَسَرَّنَهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ يَا عَالِمَ الخَفِيَّاتِ يَا رَاحِمَ العَبرَاتِ يَا مُحِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا رَبَّ الأَرْضِينَ والسَّمُواتِ يَا مَنْ لاَ تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الأَصْوَاتُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآجَعَلْنَا فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ يَا أَنْ مَنَ النَّارِ والفَائِذِينَ بِجَنَتِكَ النَّاجِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ وَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً.

وفي هذا الشّهر يقع الحجّ الّذي افترضه الله على الخلق ونحن نذكر سياقة الحجّ والعمرة على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى.

# في آداب السفر:

من عزم على الحجّ وأراد التّوجّه إليه، فعليه أن ينظر في أمر نفسه ويقطع العلائق بينه وبين مخالطيه ومعامليه ويوفي كلّ من له عليه حقّ حقّه، ثمّ ينظر في أمر من يخلّفه ويُحسِن تدبيرهم ويترك ما يحتاجون إليه للنّفقة مدّة غيبته عنهم على أقتصاد

# في آداب السفر وأدعيته

من غير إسراف ولا إقتار. ثمّ يُوصِّي بوصيّة يذكر فيها ما يقرّبه إلى الله تعالى ويحسن وصيّته ويسدّها إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين فإذا صحّ عزمه على الخروج، فليصلّ ركعتين يقرأ فيهما ما شاء من القرآن، ويسأل الله تعالى الخيرة له في الخروج، ويستفتح سفره بشيء من الصّدقة قلّ ذلك أم كثر، ثمّ ليقرأ آية الكرسيّ. ويقول عقيب الرّكعتين: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وأَهْلِي وَمَالِي وَذُرِّيَّتِي وَدُنْيَايَ وآخِرَتِي وَخَاتِمَة عَمَلِي. فإذا خرج من داره قام على الباب تلقاء وجهه الَّذي يتوجّه له، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره، وآية الكرسيّ أمامه وعن يمينه وعن شمانه. ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي وٱحْفَظْ مَا مَعِي وَسَلِّمْنِي وَسَلِّمْ مَا مَعِي وَبَلِّغْنِي وَبَلِّغْ مَا مَعِي بِيلاَغِكَ الحَسَنِ الجَمِيلِ.

ويستحبّ أن يدعو بدعاء الفرج: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ العَلِيمُ الكَرِيمُ، لا إِلٰهَ إِلاَ اللهَ العَلِيمُ العَظِيمُ، سُبْحَانَ اللهُ رَبِّ السَّمُوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالسَّلاَمُ عَلَى المُرْسَلِينَ والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّينَ.

ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ كُلِّ جَبَارٍ عَنِيدٍ وَمِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بِسْمِ الله وَمَا شَاءَ وَخَلْتُ وَبِسْمِ الله خَرَجْتُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْ نِسْيَانِي وَعَجَلَتِي، بِسْمِ الله وَمَا شَاءَ الله فِي سَفَرِي هٰذَا ذَكَرْتُهُ أَوْ نَسِيتُهُ، ٱللَّهُمَّ آنْتَ المُسْتَعَانُ عَلَىٰ الأُمُورِ كُلُّهَا وَأَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ والحَلِيفَةُ في الأَهْلِ، ٱللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا واُطُو لَنَا الأَرْضَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ والحَلِيفَةُ في الأَهْلِ، ٱللَّهُمَّ أَصْلحُ لَنَا ظَهْرَنَا وَبَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا وَسَيَرْنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ، ٱللَّهُمَّ أَصْلحُ لَنَا ظَهْرَنَا وَبَارِكُ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا وَقِنَا عَلَيْكَ عَلَى اللّهُمَّ النَّهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ وَسُوءِ المَنظَرِ في عَلَابُ النَّارِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ وَسُوءِ المَنظَرِ في عَلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ أَنْتَ عَصُدِي وَنَاصِرِي، ٱللَّهُمَّ ٱقْطَعْ عَنِي بِعُدَهُ وَمَشَقَّتُهُ والصَالِ والولَدِ. ٱللَّهُمَّ أَنْتَ عَصُدِي وَنَاصِرِي، ٱللَّهُمَّ ٱقْطَعْ عَنِي بِعُدَهُ وَمَشَقَّتُهُ والصَحَبْنِي فِيهِ وٱخْلُفْنِي فِي أَهْلِي بِخَيْرٍ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَةً إِلاَ بِالله.

فإذا أراد الرّكوب، فليقل: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ الله والله أَكْبَرُ. فإذا ٱستوى على راحلته، قال: الحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِلإِسْلاَم وَمَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، شُبْحَانَ الله شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا لهٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الحَامِلُ عَلَىٰ الظَّهْرِ والمُسْتَعَانُ عَلَىٰ الأَمْرِ، ٱللَّهُمَّ بِلَغْنَا بِلاَغاً يُبَلِّغُ إِلَى خَيْرٍ، بِلاَغاً يُبَلِّغُ إِلَى رَحْمَتِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَى الأَمْرِ، ٱللَّهُمَّ لاَ طَيْرً إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ خَيْرُكَ وَلاَ حَافِظَ غَيْرُكَ.

فإذا أشرف على منزل أو قرية أو بلد، قال: ٱللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاءِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الأَرْضِ وَمَا أَقَلَتْ وَرَبَّ الأَرْهَارِ وَمَا جَرَتْ، عَرِّفْنَا خَيْرَ لهذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

# في آداب الحج

وينبغي إذا دخل عليه ذو القعدة أن يوفّر شعر رأسه ولحيته، ولا يمسّ منهما شيئاً على حال فإذا انتهى إلى الميقات أحرم منه، ولا ينعقد الإحرام بعد الميقات، وإن أخّره متعمّداً وجب عليه الرّجوع إليه والإحرام منه إن تمكّن من ذلك وإن لم يتمكّن أحرم من موضعه. وكلّ من سلك طريقاً فإنّه يلزمه الإحرام من ميقات ذلك الطّريق، فميقات من حجّ على طريق العراق بطن العقيق، وله ثلاثة مواضع أفضلها المسلح فليحرم منه فإن لم يتمكّن أحرم من الميقات الثاني وهو غمرة فإن لم يتمكّن أحرم إذا انتهى إلى ذات عرق ولا يجوزه بغير إحرام، ومن كان حاجاً على طريق المدينة أحرم من مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة، ومن حجّ على طريق الشّام أحرم من الجحفة، ومن حجّ على طريق الشّام أحرم من الجحفة، ومن حجّ على طريق اليمن أحرم من يلملم، ومن حجّ على طريق الطّائف أحرم من قرن المنازل، ومن كان ساكن الحرم أحرم من منزله، ولا يجوز الإحرام بالحجّ سواء كان متمتّعاً أو قارناً أو مفرداً إلاّ في أشهر الحجّ وهي: شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة.

فإذا أراد الإحرام فعليه أن يتنظّف ويُزيل الشعر عن بدنه ولا يمسّ شعر رأسه ولحيته على ما قدّمناه ويقص أظفاره ويغتسل، فإذا فرغ من الغسل، لَبس ثوبي إحرامه وهما مئزر وإزار يأتزر بالمئزر ويتوشّح بالإزار، وكلّ ثوب يجوز الصّلاة فيه يجوز الإحرام فيه، ويكره الإحرام في الثيّاب

السّود والمُلوتات. وأمّا ما كان منه مخيطاً أو فيه طيب فلا يجوز الإحرام فيه، ويستحبّ أن يكون إحرامه عقيب صلاة فريضة، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات صلاة الإحرام فإن لم يتمكّن صلّى ركعتين، يقرأ في الأولى الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ، وفي الثّانية الحَمْد، وقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ، وفي الثّانية الحَمْد، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، ثمّ يحرم عقيبهما، ويحمد الله تعالى ويثني عليه بما قدر ويُصلّي على النّبيّ وآله.

ثم يقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ ٱسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَٱتَّبَعَ أَمْرَكَ، فإنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لاَ أُوَتِّي إلاَّ مَا وَقَيْتَ وَلاَ آخُذُ إلاَّ مَا أَعْطَبْتَ وَقَدْ ذَكَرْتُ أَمْرَكَ، فإنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ لاَ أُوتِي إلاَّ مَا وَقَيْتَ وَلاَ آخُذُ إلاَّ مَا أَعْطَبْتَ وَقَدْ ذَكَرْتُ الحَجِّ فأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَىٰ كِتَابِكَ وَسُنَةٍ نَبِيَّكَ وَتُقَوِّينِي عَلَىٰ مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَتَسَلَّمَ مِنِّي مَناسِكِي فِي يُسْرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، وأَجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِي رَضِيتَ وأَرْتَضَيْتَ وَكَتَبْتَ، ٱللَّهُمَّ فَتَمَّمْ لِي حَجَّتِي وَعُمْرَتِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى وَسَمَيْتَ وَكَتَبْتَ، ٱللَّهُمَّ فَتَمَّمْ لِي حَجَّتِي وَعُمْرَتِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى وَسَمَيْتَ وَكَتَبْتَ، ٱللَّهُمَّ فِي عَلَىٰ كِتَابِكَ وَسُنَةٍ نَبِيكَ عَلَيْهِ السَّلامْ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْءٌ يَحْبِسُنِي فَحِلِّي حَيْثُ الحَجِّ عَلَىٰ كِتَابِكَ وَسُنَةٍ نَبِيكَ عَلَيْهِ السَّلامْ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْءٌ يَحْبِسُنِي فَحِلِي حَيْثُ وَسُنَةٍ نَبِكَ عَلَيْهِ السَّلامْ فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْءٌ يَعْمِرَةً أُخْرِمُ لَكَ شَعْدِي وَتَعْمِي وَمَعْ وَعَطِي وَمُحْتِي مِنَ النَسَاءِ والطَّيْبِ وَالطَّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَسُنَتِي وَلَعْمِي وَوَهِي وَعِظَامِي وَمُحْتَى وَعَصَبِي مِنَ النَسَاءِ والثَيَّابِ والطَّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَسُنَةً وَالدَّارَ الآخِرَةً .

وإن كان محرماً بالحجّ مفرداً أو قارناً ذكر ذلك في إحرامه، ولا يذكر التّمتّع، ثمّ لينهض من موضعه ويمشي خُطىّ. ثمّ يلبّي فيقول: لَبيّكَ ٱللَّهُمَّ لَبيّكَ لَبيّكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبيّكَ اللَّهُمَّ لَبيّكَ بَمُنْعَةٍ وَبِعُمْرَةٍ إِلَى شَرِيكَ لَكَ لَبيّكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبيّكَ بِمُنْعَةٍ وَبِعُمْرَةٍ إِلَى الحَجِّ لَبيّكَ، هذا إذا كان متمتّعاً فإن كان مفرداً أو قارناً، قال: لَبيّكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا عَلَيْكَ. فهذه التلبيات الأربع لا بدّ من ذكرها وهي فرض.

وإن أراد الفضل أضاف إلى ذلك: لَبَيَّكَ ذَا المَعَارِجِ لَبَيَّكَ، لَبَيَّكَ دَاعِياً إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ لَبَيَّكَ، لَبَيْكَ، لَبْكَاءِ والفَضْلِ

الحَسَنِ الجَمِيلِ لَبَيَّكَ، لَبَيَّكَ كَشَّافَ الكُرَبِ لَبَيَّكَ، لَبَيَّكَ عَبْدُكَ وٱبْنُ عَبْدَيْكَ لَبَيَّكَ، لَبَيَّكَ عَبْدُكَ وٱبْنُ عَبْدَيْكَ لَبَيَّكَ، لَبَيَّكَ يَا كَرِيمُ لَبَيَّكَ.

تقول هذا عقيب كلِّ صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت راكباً أو استيقظت من منامك وبالأسحار. والأفضل أن تجهر بالتلبية وفي أصحابنا من قال: الإجهار فرضٌ، وإن ترك ما زاد على الأربع تلبيات لم يكن عليه شيءٌ فإذا لبّى فقد أنعقد إحرامه وحرم عليه لبس المخيط وشم الطّيب على أختلاف أجناسه إلا ما كان فاكهة، ويحرم عليه الادّهان بأنواع الأدهان الطّيبة وغير الطّيبة إلا مع الضّرورة، ويحرم عليه الصّيد ولحم الصّيد والإشارة إلى الصّيد، ويحرم عليه مجامعة النّساء والعقد عليهن للنّكاح وملامستهن ومباشرتهن بشهوة، ويحرم تقبيلهن على كلّ حال.

وينبغي أن يكشف رأسه ويكشف محمله، ولا يحكّ جسده حكّاً يدميه، ولا يُنحِّي عن نفسه القمل، ويكره له دخول الحمّام والفصد والحجامة إلاّ عند الضّرورة، ولا يقطع شيئاً من شجر الحرم إلاّ الإذخر وشجر الفواكه، ثمّ يَمْضِي على إحرامه حتّى يدخل مكّة، فإذا عاين بيوت مكّة وكان على طريق المدينة قطع التّلبية، وحدّ ذلك إذا بلغ عقبة المدنيّين، وإن كان على طريق العراق قطع التّلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى هذا إذا كان متمتّعاً فإن كان مفرداً أو قارناً فلا يقطع التّلبية إلا يوم عرفة عند الرّوال، وإن كان محرماً بعمرة مفردة قطع التّلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، فإذا أراد دخول مكّة استُحِب له أن يغتسل، ويغتسل أيضاً إذا أراد دخول المسجد الحرام، وينبغي أن يمضغ شيئاً من الإذخر أو غيره ممّا يطيّب الفم إذا أراد دخول الحرم. ويستحبّ أن يدخل من أعلاها إذا ورد، وإذا خرج خرج من أسفلها، فإذا أراد دخول المسجد الحرام فليدخله من باب بني شيبة ويكون حافياً وعليه سكينة ووقار. وليقل المسجد الحرام فليدخله من باب بني شيبة ويكون حافياً وعليه سكينة ووقار. وليقل المسجد الحرام فليدخله من باب بني شيبة ويكون حافياً وعليه سكينة ووقار. وليقل أذا وقف على الباب: السّالامُ عَلَيْكَ أَيّها النّبيُّ وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، بِسْمِ الله وَبِالله، والسّلامُ عَلَيْ إبْرَاهِيمَ خَلِيل الله والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ.

فإذا دخل المسجد رفع يديه وآستقبل البيت، وقال: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ في مَقَامِي

هٰذا في أوّلِ مَنَاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وأَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَتَضَعَ عَنِّي وِزْدِي، الحَمْدُ لله الّذِي بِلّغَنِي بِيَّتُهُ الحَرَامَ. ٱللّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ هٰذَا بِيَنَكَ الحَرَامَ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وأَمْناً مُبَارَكاً وَهُدى لِلْعَالَمِينَ، ٱللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ والبِلَدُ بِلَدُكَ والبِيّثُ بِيَنُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَوْمُ طَاعَتَكَ مُطِيعاً لأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الفقيرِ إلَيكَ الخَائِفِ لِعُقُوبِتِكَ، ٱللّهُمَّ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وٱسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَمَرْضَاتِكَ وَالْحَفْدُ للهُ الّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَشُوبِي بِحِفْظِ الإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي جَلَّ ثِنَاءُ وَجْهِكَ، الحَمْدُ لله الّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفُرِهِ وَرُقَارِهِ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَجَعَلَنِي مِمَّنْ يُناجِيهِ، ٱللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَوَلَاهُ وَأَنهُ وَمَرُورٍ.

فَأَسْأَلُكَ يَا الله يَا رَحْمَٰنُ بِأَنَّكَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَبِأَنَّكَ وَرَسُولُكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ تَلِدْ وَلَمْ تُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُواً أَحَدٌ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَىٰ أَهْلِ بَيْنِهِ يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا حَنَّانُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَىٰ أَهْلِ بَيْنِهِ يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا حَنَّانُ يَا كَرِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ عَلَى الله عَلَيْ مِنْ النَّارِ، اللَّهُمَّ فُكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ. يقول ذلك إِيَّاكَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، اللَّهُمَّ فُكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ. يقول ذلك ثلاث مرّاتٍ. وأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلالِ وأَدْرَأُ عَنِي شَرَّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ والإِنْسِ وَشَرَّ لَلهُ العَرَبِ والعَجَم.

ثمّ ليتقدّم إلى البيت، ويفتتح الطّواف من الحجر الأسود فإذا دنا من الحجر، رفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وقال: الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاً وَفع يديه وحمد الله وأثنى عليه وقال: الحَمْدُ لله الله والله أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ أَنْ هَدَانَا الله، سُبْحَانَ الله والحَمْدُ لله، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله والله أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثمّ يصلّي على النّبي ﷺ كما فعل حين دخل المسجد، ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَوْمِنُ بِوَعْدِكَ وَأُوْفِي بِعَهْدِكَ، ٱللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَذَيْتُهَا وَمِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَنِي بِالمُوَافَاةِ، ٱللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَىٰ سُنَّةِ نَبِيّكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ ٱللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَىٰ سُنَةً نَبِيّكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَنَّ

مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آمَنْتُ بِالله وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوتِ وَبِاللاَّتِ والعُزَّىٰ وَعِبَادَةِ الشَّيْطَانِ وَعِبَادَةِ كُلِّ نِدِّ يُدْعَىٰ مِنْ دونِ الله. فإن لم يقدر على ذكر جميع ذلك قال بعضه ويقول: اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي وَفِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي، فاقْبَلْ سُبْحَتِي والْغَفْرِ لِي وَالْمَعْرِ والفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وينبغي أن يستلم الحجر ويقبّله، فإن لم يستطع أن يقبّله أستلمه بيده، فإن لم يستطع أشار إليه. ويستحب له استلام الأركان كلّها وأشدّها تأكيداً بعد الرّكن الذي فيه الحجر الرّكن اليمانيّ، ويطوف بالبيت سبعة أشواطٍ. ويقول في الطّواف: ٱللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَىٰ بِهِ عَلَىٰ طَلَلِ المَاءِ كَمَا يُمْشَىٰ بِهِ عَلَىٰ جَدَدِ الأَرْضِ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلاَئِكَتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلاَئِكَتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُ لَهُ أَقْدَامُ مَلاَئِكَتِكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُ لَهُ عَرْشُكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَرُ لَهُ عَرْشُكَ، وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اللّذِي عَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وأَلْقَبْتَ عَلَيْهِ مَحَبَةً مِنْكَ. وأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَلَهُ عَلْمُ وَمَا تَأَخَرَ وأَتَمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا. لما أُحببت من الدّعاء، وكلّما أنتهيت إلى باب الكعبة صلّيت على النّبيّ وآله اللهِ عَلَيْهُ واللهُ تُعَيِّرُ جِسْمِي. الطّواف: ٱللّهُمَّ إِنِي إَلَيْكَ فَقِيرٌ وإنِّي خَافِكٌ مُسْتَجِيرٌ، فَلا ثُبَكِلِ ٱسْمِي وَلاَ تُغَيِّرُ جِسْمِي.

فإذا انتهيت إلى مؤخّر الكعبة وهو المستجار دون الرّكن اليمانيّ بقليل في الشّوط السّابع فابسط يديك على الأرض وألصق خدّك وبطنك بالبيت. ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ البَيْتُ بِيَّتُكَ والعَبْدُ عَبْدُكَ وَهٰذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ. وأقرّ لربّك بما عملت من النَّدنوب، فإنّه روي عن الصّادق عَلَيْتَ اللهِ أنّه قال: ليس من عبد يقرّ لربّه بذنوبه في هذا المكان إلاّ غفر له. ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ مِنْ قِبلِكَ الرَّوْحُ والفَرَجُ والعَافِيَةُ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفُهُ لِي وٱغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِيَ عَلَىٰ خَلْقِكَ.

ثمّ استقبل الرّكن اليمانيّ والرّكن الّذي فيه الحجر وآختم به، وٱختَرْ لنفسك من الدّعاء ما أردت، وٱسْتَجِرْ بِهِ منَ النّار. ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ قَنَعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيمَا

آتَيْتَنِي. ثُمَّ تأتي مقام إبراهيم فصلِّ فيه ركعتين، وأجعله أمامك وأقرأ فيهما سورة التوحيد في الأوّلة، وفي الثّانية قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ فإذا سلّمت حمدت الله تعالى وأثنيت عليه، وصلّيت على النّبي على النّبي وسألت الله أن يتقبّل منك.

فإذا فرغت من الرّكعتين فأتِ الحجر الأسود فقبِّله وٱستلمه أو أشِرْ إليه، ثم ائت زمزم وٱستق منه دلواً أو دلوين وٱشرَبْ منه، وصُبَّ على رأسك وظهرك وبطنك. وقل: ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَرِزقاً وَاسِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَم.

ويستحبّ أن يكون ذلك من الدّلو المقابل للحجر، ثمّ ليخرج إلى الصّفا من الباب المقابل للحجر الأسود حتى يقطع الوادي وعليه السّكينة والوقار، وليصعد على الصّفا حتى ينظر إلى البيت، ويستقبل الرّكن الذي فيه الحجر الأسود، ويحمد الله ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع به ما قدر عليه، ثمّ يكبّر سبعاً، ويهلّل سبعاً. ثمّ يقول: لا إله إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي ويهلّل سبعاً. ثمّ يقول: لا إله إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي ويُمِيتُ ويُحْيِي، وَهُوَ حَيِّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ويُمِيتُ مرّات. ثمّ يُصلّي على النّبي على النّبي القيّوم، والحَمْدُ لله الحَيِّ القائمِ، ثلاث مرّات. ثمّ يقول: أشهد أن لاَ إله إلاَّ الله الحَيِّ القيُّوم، والحَمْدُ لله الحَيِّ الدَّائِمِ. ثلاث مرّات. ثمّ يقول: أشهدُ أن لاَ إله إلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لاَ نَعْبُدُ إلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ يَعْ والاَخْرَةِ. ثلاث مرّات. أللَّهُمَّ آتِنَا في الدُنْيَا والآخِرَةِ. ثلاث مرّات. أللَّهُمَّ آتِنا في الدُنْيَا والآخِرَةِ. ثلاث مرّات. أللَّهُمَّ آتِنا في الدُنْيَا والآخِرَةِ. ثلاث مرّات. أللَّهُمَّ آتِنا في الدُنْيَا والآخِرَةِ حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنةً وَفِي الآخِرةِ حَسَنةً وَفِي الآخِرة حَسَنةً وَفِي الآخِرة حَسَنةً وَفِي الآخِرة حَسَنةً وَفِي الآخِرة حَسَنةً وَفِي الدُّرة عَدَابَ النَّارِ. ثلاث مرّات.

ثمّ يكبّر مائة تكبيرة، ويهلّل مائة تهليلة، ويحمد مائة تحميدة، ويسبّح مائة تسبيحة ويقول: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَنْجَزَ وَعُدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَحْدَهُ، ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لِي في المَوْتِ وَفِيمَا بَعْدَ المَوْتِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَحْدَهُ، ٱللَّهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ. ويقول: بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ القَبْرِ وَوَحْشَتِهِ، ٱللَّهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ. ويقول: أَسْتَوْدِعُ اللهُ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَاتِعُهُ ديني وَنَفْسِي وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي،

### في الإحرام بالحج والعمرة

ٱللَّهُمَّ ٱسْتَعْمِلْنِي عَلَىٰ كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتَوَفَّنِي عَلَىٰ مِلَّتِهِ، وَأَعِذْني مِنَ الفِتْنَةِ، ٱللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالمَغْفِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وأَنَا مُحْتَاجٌ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ ٱرْحَمْنِي، ٱللَّهُمَّ ٱفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ مُطْتَجٌ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ ٱرْحَمْنِي، ٱللَّهُمَّ ٱفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلاَ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ ثُعَذَّبْنِي وَلَمْ تَظْلِمْنِي، أَصْبَحْتُ أَنَّقِي عَدْلَكَ وَلاَ أَخَافُ جَوْرَكَ، فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لاَ يَجُورُ ٱرْحَمْنِي.

ثم أَنْحَدِرْ مَاشياً وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسْع فيه ملْء فروجك وقل: بِسْمِ الله الله أَكْبَرُ وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ، ٱللَّهُمَّ أَغْفِرُ وَالْحَمْ وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الأَعْرُ الْأَكْرَمُ. حتى تبلغ المنارة الأخرى وهو أوّل زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه كففت عن السّعي، ومشيت مشياً، فإذا جئت من عند المروة بدأت من عند الزّقاق الذي وصفت لك، فإذا أنتهيت إلى الباب الذي قبل الصّفا بعد ما تجاوز الوادي كففت عن السّعي، وأمشِ مشياً وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصّفا وتختم بالمروة.

فإذا فرغت من سعيك قصصت من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك، وأخذت من شاربك، وقلّمتَ أظافرك وبقّيت منها لحجّك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللتَ من كلّ شيء أحرمت منه. ويستحبّ له أن يتشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط وليس بواجبِ.

## الإحرام بالحجّ:

فإذا كان يوم التروية أحرم بالحجّ، وأفضل المواضع التي يُحرم منها للحجّ المسجد الحرام من عند المقام، فإن أحرم من غيره من أيّ موضع كان من بيوت مكّة كان جائزاً وصفة إحرامه للحجّ صفة إحرامه الأول سواء في أنه ينبغي أن يأخذ شيئاً من شاربه ويقلّم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه اللذين كان أحرم فيهما أوّلاً ولا يدخل المسجد إلا حافياً وعليه السّكينة والوقار. ثمّ يُصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم عَلَيْتُ لللهُ أو في الحجر، ويقعد حتّى تزول الشّمس فيصلّي الفريضة ويُحرم في دُبرها، ثمّ يقول

## في أدعية منى وعرفات

الدّعاء الّذي ذكره عند الإحرام الأوّل، إلاّ أنّه يذكر لههنا الإحرام بالحج لا غير، ولا يذكر عمرة فإنّها قد مضت. ويقول: ٱللّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِي وَحِلِّي حَيْثُ عَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَرْتَ عَلَيَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي مِنَ النّسَاءِ والطّيبِ أُرِيدُ بِذٰلِكَ وَجُهكَ والدّارَ الآخِرَةَ. ثم تلبّي من المسجد الحرام كما لبيّت حين أحرمت إن كنت ماشياً وتقول: لَبيّكَ بِحَجّةٍ تَمَامُها وَبكاغُها عَلَيْكَ. ثمّ لبيّت حين أحرمت إن كنت ماشياً وتقول: لَبيّكَ بِحَجّةٍ تَمَامُها وَبكاغُها عَلَيْكَ. ثمّ لبيت حين أحرمت إن كنت ماشياً والوقار، فإذا أنتهى إلى الرّقطاء دون الرّدم لبي وإن ليخرج من المسجد وعليه السّكينة والوقار، فإذا أنتهى إلى الرّقطاء دون الرّدم لبي وإن كان راكباً، فإذا أشرف على الأبطح رفع صوته بالتّلبية، فإذا أحرم بالحج فلا يطوف بالبيت إلى أن يعود من منى.

### نزول منى وعرفات:

فإذا توجّه إلى منى قال: ٱللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وإِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وأَصْلِحْ لِي عَمَلِي.

فإذا نزل منى قال: ٱللَّهُمَّ لهذه مِنى وَهِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهَ عَلَيْنَا مِنَ المَنَاسِكِ، فأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَىٰ أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ.

ويصلّي بها الظّهر والعصر إن كان خرج قبل الزّوال من مكّة، والمغرب والعشاء الآخرة والفجر يصلّى أيضاً بها. وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر، فإذا طلع الفجر من يوم عرفة فليصلّ الفجر بمنى، ثمّ يتوجّه إلى عرفات ولا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشّمس. فإذا غدا إلى عرفات، قال وهو متوجّه إليها: ٱللَّهُمَّ إِلَيكَ صَمَدْتُ وإِيّاكَ ٱعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ أَرَدْتُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رَحْلِي وأَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وأَنْ تَجْعَلَنِي مِمّنْ تُبَاهِي بِهِ اليَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِي ثمّ تُلبِّي وأَنْتَ غَادٍ إلى عرفات، فإذا وأَنْ تَجْعَلَنِي مِمّنْ تُباهِي بِهِ اليَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِي ثم تُلبِّي وأَنْتَ غَادٍ إلى عرفات، فإذا انتهيت إلى عرفات فحُط رحلك بنمرة وهي بطن عُرَنَة دون الموقف ودون عرفة، فإذا واحدٍ زالت الشّمس يوم عرفة فاقطع التّلبية وأغتسل وصلّ الظّهر والعصر بأذان واحدٍ وإقامتين تجمع بينهما لتُقرِّغَ نفسك للدّعاء فإنّه يوم دعاء ومسألة، وينبغي أن تقف للدّعاء في ميسرة الجبل فإنّ رسول الله الشّخة وقف هناك.

### فى أدعية منى وعرفات

ويستحبّ اجتماع النّاس وتزاحمهم وتجمّعهم وألا يترك خلل بينهم إلا ويسدّونه بنفوسهم ورحالهم، فإذا وقفت للدّعاء فعليك السّكينة والوقار فأحمد الله تعالى وهَلَلهُ ومجّده وأثن عليه وكبّره مائة مرّة، وأحمده مائة مرّة، وسبّحه مائة تسبيحة، وأقرأ قُلْ هُوَ الله أحدُ مائة مرّة، وتخيّر لنفسك من الدّعاء ما أحببت وأجتهد فيه فإنّه يوم دعاء، وليكن في ما يقول: ٱللَّهُم إنِّي عَبْدُكَ فَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وارْحَمْ مَسِيرِي إلَيْكَ مِنْ الفَحِ العَمِيقِ ٱللَّهُمَ إنِّي عَبْدُكَ فَلاَ تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وارْحَمْ مَسِيرِي إلَيْكَ مِنْ الفَحِ العَمِيقِ ٱللَّهُمَّ رَبَّ المَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلالِ وادْرَأْ عَنِي شَرَّ فَسَقَةِ العَربِ والعَجَمِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الجِنِّ والإنْسِ، ٱللَّهُمَّ لاَ تَمْكُنُ بِي وَلاَ تَحْدَعْنِي وَلاَ تَسْتَدْرِجْنِي، ٱللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَمَنَّكَ وَفَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَسْرَعَ الحَاسِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

ثمّ تقول وأنت رافع رأسك إلى السّماء: ٱللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي، أَسْأَلُكَ خَلاَصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَمِلْكُ يَدِكَ نَاصِيَتِي بِيكِكَ وَأَجَلِي بِعِلْمِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُوقَّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِي وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِي مَنَاسِكِي الَّتِي أَرْيُتَهَا خَلِيلَكَ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامْ، وَدَللْتَ يَرْضِيكَ عَنِي وَأَنْ تُسلِّمَ مِنِي مَنَاسِكِي الَّتِي أَرْيُتَهَا خَلِيلَكَ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامْ، وَدَللْتَ عَلَيْهِ السَّلامْ، وَدَللْتَ عَلَيْهِ مَمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وأَطَلْتَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وأَطَلْتَ عَمْرَهُ وأَحْيِيتُهُ بِعْدَ المَوْتِ حَياةً طَيِّبَةً. ويقول: لا إِللهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ عُمُرَهُ وأَحْييتُهُ بَعْدَ المَوْتِ حَياةً طَيِّبَةً. ويقول: لا إِللهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ عَمْرَهُ وأَحْييتُهُ بَعْدَ المَوْتِ حَياةً وَيَعْقِ حَيِّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِ المَّلِي وَمِنْكَ قُوتُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْعِ المَّلِي وَمَنْكَ أَوْرَقِي وَمَنْكَ أَوْرَقِي وَمَنْكَ أَلَوْهِ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ، ٱللَّهُمَّ إِنِي وَمِنْكَ قُورَتِي، ٱللّهُمَّ إِنِّي وَلِكَ حَوْلِي وَمِنْكَ قُورَتِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي وَلِكَ حَوْلِي وَمِنْكَ قُورَتِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي وَمِنْ صَوْرَةٍ وَقِي مَعْدَابِ القَبْرِ. ٱللَّهُمَّ الْمَعْ فَي وَمَعْرِي وَمَنْكَ فُورَةً وَقِي سَمْعِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي لَحْمِي وَمَعْرِي وَمَقَامِي وَمَقَامِي وَمَقُعِدِي وَمَدْرَجِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي لَحْمِي وَمَعْرِي وَمَقَامِي وَمَقَامِي وَمَقَعِدِي وَمَحْرَجِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي لَحْمِي وَمَقَامِي وَمَقَامِي وَمَقَامِي وَمَقَعَلِي وَمَدْوَي وَمَحْرَجِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَقَوى لَحْمِي وَدَي وَمَا لَوْلِي الْمَالِكُ فَرا لَا يَالَمُ لَا يَا رَبِّ يَوْمِ الْمَوْدِي وَمَعْوِي وَمَقَامِي وَمَقَامِي وَمَقَاعِي وَمَدْخَلِي وَمَوْرَا وَوْلِي الْمَوْمُ لَحُومُ وَلَا وَاعْطِمْ لِي وَلَا وَلَوْ الْمَوْمُ الْمَالِعُ وَلَا وَلَو

ٱلْقَاكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ثمّ يدعو بدعاء عليّ بن الحسين عَلَيْتُمْ إِنْ كَانَ مَعَهُ، وإنَّ لَم يكن معه أو لا يُحسنهُ، دعًا بما قدر عليه.

## دعاء الموقف لعلى بن الحسين عِلْسَيْلُولا:

ٱللَّهُمَّ أَنْتَ الله رَبُّ العَالَمِينَ، وأَنْتَ الله الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ، وأَنْتَ الله الدَّائِبُ فِي غَيْر وَصَب وَلاَ نَصَب، وَلاَ تَشْغَلُكَ رَحْمَتُكَ عَنْ عَذَابِكَ وَلاَ عَذَابُكَ عَنْ رَحْمَتِكَ خَفِيتَ مِنْ غَيْر مَوْتٍ وَظَهَرْتَ فَلاَ شَيْءَ فَوْقَكَ وَتَقَدَّسْتَ فِي عُلُولًا وَتَرَدَّيْتَ بالكِبْرياءِ في الأرْض وَفِي السَّمَاءِ وَقُويتَ فِي سُلْطانِكَ وَدَنَوْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي ٱرْتِفَاعِكَ، وَخَلَقْتَ الخَلْقَ بِقُدْرَتِكَ وَقَدَّرْتَ الْأُمُورَ بِعِلْمِكَ وَقَسَمْتَ الأَرْزَاقَ بِعَدْلِكَ وَنَفَذَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُكَ. وَحَارَتِ الْأَبْصَارُ دُونَكَ وَقَصُرَ دُونَكَ طَرْفُ كُلِّ طَارِفٍ وَكَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ صِفَاتِكَ وَغَشِيَ بَصَرَ كُلِّ نَاظِر نُورُكَ وَمَلأْتَ بِعَظَمَتِكَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ وٱبْتَدَأْتَ الخَلْقَ عَلَىٰ غَيْر مِثَالٍ نَظَرْتَ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ سَبِقَكَ إِلَىٰ صَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَمْ تُشَارَكُ فِي خَلْقِكَ وَلَمْ تَسْتَعِنْ بِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ وَلَطُفْتَ في عَظَمَتِكَ وٱنْقَادَ لِعَظَمَتِكَ كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لِعِزِّكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَثْنِي عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبِلْغَ فِي مِدْحَتِكَ ثَنَائِي مَعَ قِلَّةٍ عَمَلِي وَقِصَر رَأْيِي، وأَنْتَ يَا رَبِّ النَّحَالِقُ وأَنَا المَحْلُوقُ، وأَنْتَ المَالِكُ وأَنَا المَمْلُوكُ، وأَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا العَبْدُ، وأَنْتَ الغَنِيُّ وَأَنَا الفَقِيرُ، وأَنْتَ المُعْطِى وأَنَا السَّائِلُ، وَأَنْتَ الغَفُورُ وأَنَا الخَاطِيءُ، وأَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَنَا خَلْقٌ أَمُوتُ، يَا مَنْ خَلَقَ الخَلْقَ وَدَبَّرَ الأُمُورَ فَلَمْ يُقَايِسْ شَيْئاً بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِغَيْرِهِ ثُمَّ أَمْضَى الأُمُورَ عَلَىٰ قَضَائِهِ وأَجَّلَهَا إِلَىٰ أَجَل قَضَىٰ فِيهَا بِعَدْلِهِ وَعَدَلَ فِيهَا بِفَصْلِهِ وَفَصَلَ فِيهَا بِحُكْمِهِ وَحَكَمَ فِيهَا بِعَدْلِهِ وَعَلِمَهَا بِحِفْظِهِ ثُمَّ جَعَلَ مُنتُهَاهَا إِلَىٰ مَشِيئَتِهِ وَمُسْتَقَرَّهَا إِلَىٰ مَحَبَّتِهِ وَمَواقِيتَهَا إِلَىٰ قَضَائِهِ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلاَ رَادً لِقَضَائِهِ وَلاَ مُسْتَزَاحَ عَنْ أَمْرِهِ وَلاَ مَحِيصَ لِقَدَرِهِ وَلاَ خُلْفَ لِوَعْدِهِ وَلاَ مُتَخَلِّفَ عَنْ دَعْوَتِهِ وَلاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ طَلَبَةُ وَلاَ يَمْتَنعُ

مِنْهُ أَحَدٌ أَرَادَهُ وَلاَ يَعْظُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَعَلَهُ وَلاَ يَكْبُرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَنَعَهُ وَلاَ يَزِيدُ فِي سُلْطَانِهِ طَاعَةُ مُطِيعٍ وَلاَ يَنْقُصُهُ مَعْصِيةٌ عَاصٍ وَلاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيْهِ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً اللّذِي مَلَكَ المُلُوكَ بِقُدْرَتِهِ وآسْتَعْبَدَ الأَرْبَابَ بِعِزِّهِ وَسَادَ العُظَمَاءَ بِجُودِهِ وَعَلاَ السَّادَةَ اللّذِي مَلَكَ المُلُوكَ بِقُدْرَتِهِ وآسْتَعْبَدَ الأَرْبَابَ بِعِزِّهِ وَسَادَ العُظَمَاءَ بِجُودِهِ وَعَلاَ السَّادَة بِمَجْدِهِ، وآنْهَدَّتِ المُلُوكُ لِهَيْبَتِهِ وَعَلاَ أَهْلَ السُّلْطَانِ بِسُلْطَانِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ وآبَادَ الجَبَابِرَة بِمَجْدِهِ، وآذَلَّ العُظَمَاءَ بِعِزِّهِ وأَسَّسَ الأُمُورَ بِقُدْرَتِهِ وَبَنَى المَعَالِيَ بِسُؤْدَدِهِ وَتَمَجَّدَ بِفَخْرِهِ وَفَسِعَ كُلَّ شَيْء بِرَحْمَتِهِ.

إِيَّاكَ أَدْعُو وإِيَّاكَ أَسْأَلُ وَمِنْكَ أَطْلُبُ وإِلَيْكَ أَرْغَبُ بَا غَايَةَ المُسْتَضْعَفِينَ وَيَا صَريخَ المُسْتَصْرِخِينَ وَمُعْتَمَدَ المُضْطَهَدِينَ وَمُنْجِىَ المُؤمِنِينَ وَمُثِيبَ الصَّابرينَ وَعِصْمَة الصَّالِحِينَ وَحِرزَ العَارِفِينَ وأَمَانَ الخَائِفِينَ وَظَهْرَ اللَّاجِئِينَ وَجَارَ المُسْتَجِيرِينَ وَطَالِبَ الغَادِرِينَ وَمُدْرِكَ الهَارِبِينَ وأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرَ النَّاصِرِينَ وَخَيْرَ الفَاصِلِينَ وَخَيْرَ الغَافِرِينَ وأَحْكَمَ الحَاكِمِينَ وأَسْرَعَ الحَاسِبينَ لاَ يَمْنَنعُ مِنْ بَطْشِهِ شَيْءٌ ولاَ يَنتَصِرُ مَنْ عَاقَبَهُ وَلاَ يُحتَالُ لِكَيْدِهِ وَلاَ يُدْرَكُ عِلْمُهُ وَلاَ يُدْرَأُ مُلْكُهُ وَلاَ يُقْهَرُ عِزُّهُ وَلاَ يُذَلُّ ٱسْتِكْبَارُهُ وَلاَ يُبِالَغُ جَبَرُوتُهُ وَلاَ تُصَغَّرُ عَظَمَتُهُ وَلاَ يَضْمَحِلُ فَخْرُهُ وَلاَ يَتَضَعْضَعُ رُكْنهُ وَلاَ تُرَامُ قُوَّتُهُ المُحْصِى لِبَريَّتِهِ الحَافِظُ أَعْمَالَ خَلْقِهِ لاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ وَلاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ صَاحِبةَ لَهُ وَلاَ سَمِى لَهُ وَلاَ قَرِيبَ لَهُ وَلاَ كُفُو لَهُ وَلاَ شَبِيهَ لَهُ وَلاَ نَظِيرَ لَهُ وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلاَ يَبنُّغُ مَبْلَغَهُ شَيْءٌ وَلاَ يَقْدِرُ شَيْءٌ قُدْرَتَهُ وَلاَ يُدْرِكُ شَيْءٌ أَثَرَهُ وَلاَ يَنْزِلُ شَيْءٌ مَنْزِلَتَهُ وَلاَ يُدْرِكُ شَيْءٌ أَحْرَزَهُ وَلاَ يَحُولُ دُونَهُ شَيْءٌ، بنَى السَّمْوَاتِ فأَتْقَنَهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ بِعَظَمَتِهِ وَدَبَرَّ أَمْرَهُ فِيهنَّ بِحِكْمَتِهِ فَكَانَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ لاَ بِأُوَّلِيَّةٍ قَبْلَهُ وَلاَ بِآخِريَّةٍ بَعْدَهُ وَكَانَ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ، يَرَىٰ وَلَا يُرَىٰ وَهُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَىٰ يَعْلَمُ السِّرَّ والعَلاَنِيَةَ وَلاَ تَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، وَلَيْسَ لِنَقِمَتِهِ وَاقِيَةٌ، يَبْطُشُ البَطْشَةَ الكُبْرَىٰ، وَلاَ تُحَصِّنُ مِنهُ القُصُور، وَلاَ تُجِنُّ مِنهُ السُّتُورُ، وَلاَ تُكِنُّ مِنهُ الخُدُورُ، وَلاَ تُوَارِي مِنهُ البُحُورُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ هَمَاهِمَ الأَنْفُس وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَوَسَاوِسَهَا وَنِيَّاتِ القُلُوبِ وَنُطْقَ الأَلْسُن وَرَجْعَ الشِّفَاهِ وَبَطْشَ الأَيْدِي وَنَقْلَ الأَقْدَامِ وَخَائِنَةَ الأَعْيُنِ والسِّرَّ وأَخْفَىٰ والنَّجْوَىٰ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، ولاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيءٍ وَلاَ يُفَرِّطُ فِي شَيْءٍ وَلاَ يَنْسَىٰ شَيْئاً لِشَيْءٍ.

أَسْأَلُكَ يَا مَنْ عَظُمَ صَفْحُهُ وَحَسُنَ صُنْعُهُ وَكَرُمَ عَفْوُهُ وَكَثَرَتْ نِعَمُهُ، وَلاَ يُحْصَىٰ إِحْسَانُهُ وَجَمِيلُ بِلاثِهِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجِي الَّتِي أَفْضَيْتُ بِهَا إِلَيْكَ وَتُمْتُ بِهَا بِيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْزَلْتُهَا بِكَ وَشَكَوْتُهَا إِلَيْكَ مَعَ مَا كَانَ مِنْ تَفْريطى فِيمَا أَمَرْتَنِي وَتَقْصِيرِي فِيمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ يَا نُورِي فِي كُلِّ ظُلْمَةٍ وَيَا أُنْسِى فِي كُلِّ وَحْشَةٍ وَيَا ثِقَتِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَيَا رَجَائِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَا وَلِيِّي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَيَا دَلِيلِي فِي الظَّلاَم أَنْتَ دَلِيلِي إِذَا ٱنْقَطَعَتْ دَلَالَةُ الأَدِلاَّءِ فَإِنَّ دَلاَلَتَكَ لاَ تَنْقَطِعُ، لاَ يَضِلُّ مَنْ هَدَيْتَ وَلاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فأَسْبَغْتَ وَرَزَقْتَنِي فَوَفَّرْتَ وَوَعَدْتَنِي فأَحْسَنْتَ وأعْطَيْتَني فأجْزَلْتَ بلاَ ٱسْتِحْقَاقِ لِذَٰلِكَ بِعَمَلِ مِنِّي وَلَكِنِ ٱبْتِدَاءً مِنْكَ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ فَأَنْفَقْتُ نِعْمَتَكَ فِي مَعَاصِيكَ وَتَقَوَّيْتُ بِرِزْقِكَ عَلَىٰ سَخَطِكَ وَأَفْنَيْتُ عُمْرِي فِيمَا لاَ تُحِبُّ، فَلَمْ يَمْنَعْكَ جُرْأَتِي عَلَيْكَ وَرُكُوبِي مَا نَهَيْتَنِي عنهُ وَدُخُولِي فِيمَا حَرَّمْتَ عَلَيَّ أَنْ عُدْتَ عَلَيَّ بفَضْلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْنِي عَوْدُكَ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ أَنْ عُدْتُ فِي معَاصِيكَ، فأَنْتَ العَائِدُ بالفَضْل وَأَنَا العَائِدُ بِالمَعَاصِي، وأَنْتَ يَا سَيِّدِي خَيْرُ المَوَالِي لِعَبِيدِهِ، وأَنَا شَرُّ العَبِيدِ أَدْعُوكَ فَتُجِيبُنِي، وأَسْأَلُكَ فَتُعْطِيني وأَسْكُتُ عَنْكَ فَتَبْتَدِئنُي، وأَسْتَزِيدُكَ فَتَزِيدُنِي، فَبَسْنَ العَبْدُ أَنَا لَكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ أَنَا الَّذِي لَمْ أَزَلْ أُسِيءُ وَتَغْفِرُ لِي وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّضُ لِلْبكاءِ وَتُعَافِينِي وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّضُ لِلْهَلَكَةِ وَتُنجَّيني وَلَمْ أَزَلْ أَضِيعُ فِي اللَّيْل والنَّهَارِ فِي تَقَلَّبِي فَتَحْفَظُنِي فَرَفَعْتَ خَسِيسَتِي وأَقَلْتَ عَثْرَتِي وَسَتَرْتَ عَوْرَتِي وَلَمْ تَفْضَحْنِي بِسَرِيرَتِي وَلَمْ تُنكِّسْ برَأْسِي عِنْدَ إِخْوَانِي بَلْ سَتَرْتَ عَلَى القَبَائِحَ العِظَامَ والفَضَائِحَ الكِبَارَ وأَظْهَرْتَ حَسَنَاتِي القَلِيلَةَ الصِّغَارَ مَنَّا مِنْكَ وَتَفَضُّلاً وإِحْسَاناً وإِنْعَاماً وأصْطِنَاعاً، ثُمَّ أَمَرْتَنِي فَلَمْ أَتْتَمِرْ وَزَجَرْتَنِي فَلَمْ أَنْزَجِرْ وَلَمْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ وَلَمْ أَقْبَلْ نَصِيحَتَكَ وَلَمْ أُؤَدّ حَقَّكَ وَلَمْ أَتْرُكْ مَعَاصِيكَ بِلْ عَصَيْتُكَ بِعَيْنِي وَلَوْ شِئْتَ لأَعْمَيْتَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ ذٰلِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بِسَمْعِي وَلَوْ شِئْتَ لأَصْمَمْتَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ ذٰلِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بِيَدِي وَلَوْ شِئْتَ وَعِزِّكَ لَكَنَعْتَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ ذَٰلِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بِرِجْلِي وَلَوْ شِئْتَ لَجَذَمْتَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ ذَٰلِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بِفَرْجِي وَلَوْ شِئْتَ عَقَمْتَنِي فَلَمْ تَفْعَلْ ذَٰلِكَ بِي وَعَصَيْتُكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحِي وَلَمْ يَكُ لهٰذَا جَزَاؤُكَ مِنِّي فَعَفُوكَ عَفْوَكَ .

فَهَا أَنَاذَا عَبْدُكَ المُقِرُّ بِذَنْبِي الخَاضِعُ لَكَ بِذُلِّي المُسْتَكِينُ لَكَ بِجُرْمِي مُقِرٌّ لَكَ بِجِنايَتِي مُتَضَرِّعٌ إِلَيْكَ رَاجِ لَكَ فِي مَوْقِفِي لهذَا تَائِبٌ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِي وَمِنِ ٱقْتِرَافِي وَمُسْتَغْفِرٌ لَكَ مِنْ ظُلْمِي لِنَفْسِي رَاغِبٌ إِلَيْكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، مُبْتَهِلٌ إِلَيْكَ فِي العَفْوِ عَن المَعَاصِي، طَالِبٌ إِلَيْكَ أَنْ تُنْجِحَ لِي حَوَائِجِي وَتُعْطِينِي فَوْقَ رَغْبَتِي وأَنْ تَسْمَعَ نِدَائِي وَتَسْتَجِيبَ دُعَائِي وَتَرْحَمَ تَضَرُّعِي وَشَكُوايَ، وَكَذَٰلِكَ العَبْدُ الخَاطِيءُ يَخْضَعُ لِسَيِّدِهِ وَيَتَخَشَّعُ لِمَوْلاَهُ بِالذُّلِّ يَا أَكْرَمَ مَنْ أُقِرَّ لَهُ بِالذُّنُوبِ وأَكَرَمَ مَنْ خُضِعَ لَهُ وَخُشِعَ مَا أَنْتَ صَانعٌ بِمُقِرِّ لَكَ بِذَنْبِهِ خَاشِعٌ لَكَ بِذُلِّهِ فإِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيَّنكَ أَنْ تُقْبِلَ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ وَتَنشُرَ عَلَيَّ رَحْمَتكَ وَتُنْزِلَ عَلَيَّ شَيئًا مِنْ بَرَكَاتِكَ أَوْ تَرْفَعَ لِي إِلَيْكَ صَوْتاً أَوْ تَغْفِرَ لِي ذَنْباً أَوْ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئةٍ فَهَا أَنَاذَا عَبْدُكَ مُسْتَجِيرٌ بكرَم وَجُهكَ وَعِزِّ جَلاَلِكَ، مُتَوَجِّهٌ إِلَيْكَ وَمُتَوَسِّلٌ إِلَيْكَ وَمُتَقَرِّبٌ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَحَبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ وأَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ وأَوْلاَهُمْ بكَ وأَطْوَعِهمْ لَكَ وأَعْظَمِهمْ مِنْكَ مَنْزِلَةً وَعِنْدُكَ مَكَاناً وَبِعِتْرَتِهِ صَلَّى الله عَلَيهِمُ الهُدَاةِ المَهْدِيِّينَ الَّذِينَ ٱفْتَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وأَمَرْتَ بِمَوَدَّتِهِمْ وَجَعَلْتَهُمْ وُلاَةَ الأَمْرِ بَعْدَ نَبِيَّكَ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَيَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلِ قَدْ بلَغَ مَجْهُودِي فَهَبْ لِي نَفْسِيَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِرَحمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ لاَ قُوَّةَ لِي عَلَىٰ سَخَطِكَ وَلاَّ صَبْرَ لِي عَلَىٰ عَذَابِكَ وَلاَ غِنَّى لِي عَنْ رَحْمَتِكَ تَجِدُ مَنْ تُعَذِّبُ غَيْرِي وَلاَ أَجِدُ مَنْ يَرْحَمُنِي غَيْرَكَ وَلاَ قُوَّةَ لِي عَلَىٰ البَلاَءِ وَلاَ طَاقَةَ لِي عَلَىٰ الجَهْدِ، أَسْأَلُكَ بِحَقّ مُحَمَّدٍ نَبِيُّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالأَثِمَّةِ الَّذِينَ ٱخْتَرْتَهُمْ لِسِرِّكَ وأَطْلَعْتَهُمْ عَلَىٰ خَفِيِّكَ وَأَخْبَرْتَهُمْ بِعِلْمِكَ وَطَهَّرْتَهُمْ وَخَلَّصْتَهُمْ وٱصْطَفَيْتَهُمْ وٱصْفَيْتَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ هُدَاةً مَهْدِيِّينَ وٱتْتُمَنَّهُمْ عَلَىٰ وَحْيكَ وَعَصَمْتَهُمْ عَنْ مَعَاصِيكَ وَرَضِيتَهُمْ لِخَلْقكَ وَخَصَصْتَهُمْ بِعِلْمِكَ وَٱجْتَبَيْتَهُمْ وَحَبَوْتَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ حُجَجاً عَلَىٰ خَلْقِكَ وأَمَرْتَ بطَاعَتِهمْ وَلَمْ تُرَخِّصْ لأَحَدٍ في مَعْصِيتِهِمْ وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ عَلَى مَنْ برَأْتَ، وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ فِي

مَوْقِفِي البَوْمَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ خِبَارِ وَفْلِكَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱرْحَمْ صُرَاخِي وٱعْتِرَافِي بِذَنْبِي وَتَضَرُّعِي وٱرْحَمْ طَرْحِي رَحْلِي بِفِنَائِكَ وٱرْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلَ يَا عَظِيماً يُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظِيم ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِيَ العَظِيمَ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ العَظِيمَ إلا العَظِيمُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَكَاكً رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ يَا رَبَّ المُؤمِنِينَ لاَ تَقْطَعْ رَجَائي يَا مَنَّانُ مُنَّ عَلَيَّ بِالرَّحْمَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَاثِلُهُ لاَ تَرُدَّنِي يَا عَفُوُّ ٱعْفُ عَنِّي يَا تَوَّابُ ثُبْ عَلَيَّ وٱقْبَلْ تَوْبَتِي يَا مَوْلاَيَ حَاجَتِي ٱلَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنعْتَنِي وإِنْ مَنعْتَنِيهَا لَمْ يَنفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي فَكَاكُ رَقَبَنِي مِنَ النَّارِ، ٱللَّهُمَّ بِلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَنِّي تَحِيَّةً وَسَلاَماً، وَبِهِمُ الْيَوْمَ فَاسْتَنْقِذْنِي يَا مَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ يَا مَنْ يَجْزِي عَلَى الْعَفْوِ يَا مَنْ يَعْفُو يَا مَنْ رَضِيَ العَفْوَ يَا مَنْ يُثِيبُ عَلَى العَفْوِ العَفْوَ يَقُولها عشرين مرّة. أَسَأَلُكَ اليَوْمَ العَفْوَ وأَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، هٰذَا مَكَانُ البَائِسِ الفَقيرِ، هٰذَا مَكَانُ المُضْطَرِّ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، هٰذَا مَكَانُ المُسْتَجِيرِ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبِتِكَ هَٰذَا مَكَانُ العَائِذِ بِكَ مِنْكَ أَعُوذُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَمِنْ فُجْأَةٍ نَقِمَتِكَ يَا أَمَلِي يَا رَجَائِي يَا خَيْرَ مُسْتَعَاثٍ يَا أَجْوَدَ المُعْطِينَ يَا مَنْ سَبِقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ وَثِقَتِي وَرَجَائِي وَمُعْتَمَدِي وَيَا ذُخْرِي وَظَهْرِي وَعُدَّتِي وَغَايَةً أَمَلِي وَرَغْبَتِي يَا غِيَاثِي يَا وَارِثِي مَا أَنْتَ صَانعٌ بِي في هٰذَا البَوْم الَّذِي قَدْ فَزَعَتْ فيهِ إِلَيْكَ الأَصْوَاتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَقْلبَنِي فِيهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً بِأَفْضَلِ مَا ٱنْقَلَبَ بِهِ مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ وٱسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُ وَقَبِلْتَهُ وأَجْزَلْتَ حِبَاءَهُ وَغَفَرْتَ ذُنُوبَهُ وأَكْرَمْتَهُ وَلَمْ تَسْتَبْدِلْ بِهِ سِوَاهُ وَشَرَّفْتَ مَقَامَهُ وَبَاهَيْتَ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَقَلَبْتُهُ بِكُلِّ حَوَائِجِهِ وأَحْيَيْتَهُ بَعْدَ المَمَاتِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَخَتَمْتَ لَهُ بِالمَغْفِرَةِ وَأَلْحَقْتُهُ بِمَنْ تَوَلاَّهُ.

ٱللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةً وَلِكُلِّ زَائِدٍ كَرَامَةً وَلِكُلِّ سَائِلٍ لَكَ عَطِيَةً وَلِكُلِّ رَاجٍ لَكَ ثَوَاباً وَلِكُلِّ مُلْتَمِسٍ مَا عِنْدَكَ جَزَاءً وَلِكُلِّ رَاغِبٍ إِلَيْكَ هِبَةً وَلِكُلِّ مَنْ فَزِعَ إِلَيْكَ رَحْمَةً وَلِكُلِّ مُنْتَكِينٍ إِلَيْكَ رَأْفَةً وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ مُتَضَرِّعٍ إِلَيْكَ إِجَابَةً وَلِكُلِّ مُسْتَكِينٍ إِلَيْكَ رَأْفَةً وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ مَنْ رَغِبَ فِيكَ زُلْفَىٰ وَلِكُلِّ مُتَضَرِّعٍ إِلَيْكَ إِجَابَةً وَلِكُلِّ مُسْتَكِينٍ إِلَيْكَ رَأْفَةً وَلِكُلِّ

نَازِلٍ بِكَ حِفظاً وَلِكُلِّ مُتَوَسِّلِ إِلَيْكَ عَفْواً، وَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكَ وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي لَهٰذَا المَوْضِع الَّذِي شَرَّفْتَهُ رَجَاءً لِمَا عِنْدَكَ فَلاَ تَجْعَلْنِي اليَوْمَ أَخْيَبَ وَفْدِكَ وأَكْرِمْنِي بِالجَنَّةِ وَمُنَّ عَلَيَّ بِالمَغْفِرَةِ وَجَمِّلْنِي بِالعَافِيةِ وأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ وأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلِ الطَّيِّب وٱدْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ العَرَبِ والعَجَم وَشَرَّ شَيَاطِينِ الإِنْس والجِنِّ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَرُدَّنِي خَائِياً وَسَلِّمْنِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِكَ، حَتَّىٰ تُبَلِّغَنِي الدَّرَجَةَ الَّتِي فِيهَا مُرَافَقَةُ أَوْلِيَاتِكَ وأَسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِمْ مَشْرَباً رَوِيّاً لاَ أَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَداً وٱحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ وَتَوَفَّنِي فِي حِزْبِهِمْ وَعَرِّفْنِي وُجُوهَهُمْ فِي رِضْوَانِكَ والجَنَّةِ فإنِّي رَضِيتُ بِهِمْ هُدَاةً يَا كَافِيَ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ يَكْفِي مِنْهُ شَيْءٌ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وأَكْفِنِي شَرَّ مَا أَحْذَرُ وَشَرَّ مَا لاَ أَحْذَرُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ أَحَدٍ سِوَاكَ وَبَارِكُ لِي فِيما رَزَقْتَنِي وَلاَ تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَلاَ إِلَىٰ رَأْبِي فَيُعْجِزَنِي وَلاَ إِلَىٰ الدُّنْيَا فَتَلْفِظَنِي وَلاَ إِلَىٰ قَرِيبٍ وَلاَ بَعِيدٍ تَفَرَّدَ بِالصُّنْعِ لِي يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ أَنْتَ ٱنْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلاَّ مِنْكَ فِي هٰذَا اليَوْم فَتَطَوَّلْ عَلَيَّ فِيهِ بِالرَّحْمَةِ والمَغْفِرَةِ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الْأَمْكِنَةِ الشَّرِيفَةِ وَرَبَّ كُلِّ حَرَم وَمَشْعَرِ عَظَّمْتَ قَدْرَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَبِالبَيْتِ الحَرَام وَبَالْحِلِّ وَالْإِحْرَامُ وَالرُّكُنِ وَالْمَقَامُ صَلٍّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وأَنْجِعْ لِي كُلَّ حَاجَةٍ مِمَّا فِيهِ صَلاَحُ دِينِي وَدُنْيَايَ وآخِرَتِي وٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ وَلَدَنِي مِنَ المُسْلِمِينَ وأَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَّانِي صَغِيراً وأَجْزِهِمَا عَنِّي خَيْرَ الجَزَاءِ وعَرِّفْهُمَا بدُعَائي مَا يُقِرُّ أَعْينَهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ سَبِقَانِي إِلَى الغَايَةِ وَخَلَّفْتَنِي بَعْدَهُمَا فَشَفَّعْنِي فِي نَفْسِي وَفِيهمَا وَفِي جَمِيع أَسْلاَفِي مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِناتِ في هٰذَا اليَوْمِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِّجْ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ وٱجْعَلْهُمْ أَثِمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وٱنْصُرْهُمْ وٱنْتَصِرْ بِهِمْ وَٱنْجِزْ لَهُمْ مَا وَعَدْتَهُمْ، وَبَلِّغْنِي فَتْحَ آلِ مُحَمَّدٍ، وٱكْفِنِي كُلَّ هَوْلٍ دُونَهُمْ، ثُمَّ ٱقْسِمِ ٱللَّهُمَّ لِي فِيهِمْ نَصِيباً خَالِصاً يَا مُقَدِّرَ الآجَالِ يَا مُقَدِّرَ الآجَالِ يَا مُقَدِّرَ الآجَالِ يَا مُقَدِّمَ الْأَرْزَاقِ وٱفْسَحْ لِي فِي عُمْرِي وٱبشُطْ لِي فِي رِزْقِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وأَصْلَحْ لَنَا إِمَامَنَا وٱسْتَصْلِحْهُ وأَصْلَحْ عَلَىٰ يَدَيْهِ وآمِنْ خَوْفَهُ وَخَوْفَنَا

عَلَيْهِ، وآجْعَلْهُ ٱللَّهُمَّ ٱلَّذِي تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ، ٱللَّهُمَّ ٱمْلاٍ الأَرْضَ بِهِ عَدلاً وَقِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً وآمَنُنْ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ وأَرَامِلِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ، وآجْعَلْنِي مِنْ خِبَارِ مَوَالِيهِ وَشِيعَتِهِ أَشَدَهُمْ لَهُ حُباً وأَطْوَعَهُمْ لَهُ طَوعاً وأَنْفَذَهُمْ لأَمْرِهِ وأَسْرَعَهُمْ إِلَىٰ خِبَارِ مَوَالِيهِ وَشِيعَتِهِ أَشَدَهُمْ لِهُ حُباً وأَطْوَعَهُمْ لَهُ طَوعاً وأَنْفَذَهُمْ لأَمْرِهِ وأَسْرَعَهُمْ إِلَىٰ خِبَارِ مَوَالِيهِ وَشِيعَتِهِ أَشَدَهُمْ بِأَمْرِهِ، وآرْزُقْنِي الشَّهَادَةَ بِينَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ ٱلْقَاكَ وأَنْتَ عَنِي مَرْضَاتِهِ وأَقْوَمَهُمْ بِأَمْرِهِ، وآرُزُقْنِي الشَّهَادَةَ بِيَنَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ ٱلْقَاكَ وأَنْتَ عَنِي رَاضٍ، ٱللَّهُمَّ إِنِي خَلَقْتُ الأَهْلَ والوَلَدَ وَمَا خَوَلْنَنِي، وَخَرَجْتُ إِلَيْكَ وإلَىٰ هٰذَا المَوْضِع رَاضٍ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي خَلَقْتُ الأَهْلَ والوَلَدَ وَمَا خَوَلْنَنِي، وَخَرَجْتُ إِلَيْكَ وإلَىٰ هٰذَا المَوْضِع اللَّذِي شَرَقْتَهُ رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ وَوَكَلْتُ مَا خَلَقْتُ إلَيْكَ وأَلِي فَلَا اللهَ العَلِي الشَّالِي شَرَقْتَهُ رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ وَوَكَلْتُ مَا خَلَقْتُ الْكَرِيمُ لاَ إِلَهُ اللهُ العَلِي الشَّاعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بِينَهُنَّ وَمَا لِينَهُنَّ وَمَا لِينَهُنَ وَمَا لِينَهُنَ وَمَا لِينَهُنَ وَمَا المَوْسِ العَظِيم، شَخَانَ اللهُ رَبِّ العَرْشِ العَظِيم، والحَمْدُ للله رَبِّ العَالَمِينَ وَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ.

فإذا غربت الشّمس، فإن خالف وأفاض من عرفات إلى المشعر، ولا يجوز الإفاضة قبل غروب الشّمس، فإن خالف وأفاض قبل الغروب كان عليه بدنة أو يصوم ثمانية عشر يوما إن لم يقدر عليها وقد تم حجّه. فإذا غربت الشّمس قال: ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ هٰذَا المَوْقِفِ وَارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْنَنِي وَٱقْلِبْنِي البَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي العَهْدِ مِنْ هٰذَا المَوْقِفِ وَارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْنَنِي وَٱقْلِبْنِي البَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ البَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ عَلَيْكَ، وأَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الخَيْرِ والبَركة والرَّحْمة والرَّصْوَانِ والمَغْفِرَةِ، وَبَارِكْ لِي فِيما أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَبَارِكُ لَهُمْ فِيَّ. فإذا بَلغت الكثيب الأحمر عن يمين الطّريق، فقل: ٱللَّهُمَّ أَرْحَمْ مَوْقِفِي وَزِدْ فِي عَمَلِي وَسَلِّمْ لِي دِينِي وَتَقَبَلْ مَن يمين الطّريق، فقل: ٱللَّهُمَّ أَرْحَمْ مَوْقِفِي وَزِدْ فِي عَمَلِي وَسَلِّمْ لِي دِينِي وَتَقَبَلْ مَناسِكِي. وَكَرِّرْ قولك: ٱللَّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ.

ولاَ تُصلِّ لَيْلة النّحر المغرب والعشاء الآخرة إلاّ بالمزدلفة، وإن ذهب ربع اللّيل بأذان واحد وإقامتين، فإذا جثت المشعر فانزل ببطن الوادي عن يمين الطّريق قريباً من المشعر. ويستحبّ للضّرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله، ويقول: ٱللَّهُمَّ هٰذِهِ جَمْعٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الخَيْرِ، ٱللَّهُمَّ لاَ تُؤيسْنِي مِنَ الخَيْرِ اللَّهُمَّ لاَ تُؤيسْنِي مِنَ الخَيْرِ اللَّهُمَّ لاَ تُؤيسْنِي مِنَ الخَيْرِ اللَّهُمَّ لاَ تُؤيسْنِي مِنَ الخَيْرِ اللَّذِي سَأَلْنَكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي، ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفْنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي

مَنْزِلِي لهٰذَا وأَنْ تَقِينِي جَوَامِعَ الشَرِّ.

وإن استطعت أن تُحْيي تلك اللّيلة فافعل، فإنّ أبواب السّماء لا تُغلق تلك اللّيلة لأصوات المؤمنين. فإذا أصبحت يوم النّحر فصلّ الفجر، وقِفْ إن شئت قريباً من الحبل، وإن شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه وأذكر من اللّه وبلائه ما قدرت عليه. وصلّ على النّبي عَنْ وقل: ٱللّهُمَّ رَبَّ المَشْعَرِ الحَرَامِ فَكَ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ وأوسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلِ، وأَدْرَأُ عَنِي شَرَّ فَسَقَةِ الجِنَّ وَالإنْس، ٱللّهُمَّ أنْت خَيْرُ مَطْلُوب إليه وَخَيْرُ مَدْعُوّ إليه وَخَيْرُ مَشُؤُولٍ وَلِكُلِّ وَافِدٍ جَائزَةً، فَاجْعَلْ جَائزَةًى فَنْ تَجَاوزَ عَنْ فَاجْعَلْ جَائزَتِي فِي مَوْطِنِي لَهُ أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وأَنْ نَجَاوزَ عَنْ خَطِيئتِي، ثُمَّ ٱجْعَلِ التَقْوَىٰ مِنَ الدُّنْيَا زَادِي.

ثم أفض حين يشرق لك ثَبيرٌ وترى الإبل مواضع أخفافها، فإذا طلعت الشمس أفضت منها إلى منى فإذا مررت بوادي محسّر وهو واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب، فاسع فيه حتّى تجاوزه فإنّ رسول الله عليه حرّك ناقته هناك. وقل: اللّهُمَّ سَلّمْ عَهْدِي وَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعُوتِي وَأَخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي. ويجوز أن يفيض قبل طلوع الشمس بقليل إلاّ أنّه لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس إلاّ عند الضّرورة والخوف، ولا يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر بحالٍ فإن خالف كان عليه دم شاةٍ.

وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطّريق إلى منى، وإن أخذه من منى جاز ويلتقط سبعين حصاة، ويكره أن يكسّرها بل يلتقطها، ويستحبّ أن تكون برشاً. ويجوز أخذ الحصاة من سائر الحرم إلاّ من مسجد الخيف، ومن الحصا الّذي رمى بها، وما يأخذه من غير الحرم لا يجزئه، وينبغي أن يكون مقدار الحصاة مقدار الأنملة. فإذا نزل منى بعد الخروج من المشعر، فإنّ عليه بها يوم النّحر ثلاثة مناسك.

أوَّلها: أن يأتي الجمرة القصوى الَّتي عند العقبة وليقُم من قبل وجهها ولا

### في آداب الهدي

يرميها من أعلاها. ويقول والحصا في يده: ٱللَّهُمَّ هُؤلاءِ حَصَيَاتي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَارْفَعُهُنَّ فِي عَمَلِي. ثمّ يرمي الجمرة بسبع حصيات واحدة بعد الأُخرى خذفاً يضع الحصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر سبّابته. ويقول مع كلّ حصاة: ٱللَّهُمَّ ٱدْحَرْ عَنِي الشَّيْطانَ، ٱللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلَىٰ سُنَةٍ نَبِيّكَ عَلَىٰ ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَمَلَىٰ سُنَةٍ نَبِيّكَ عَلَىٰ ، ٱللَّهُمَّ الْجُعرة مقدار عشر وَعَمَلاً مَقْبُولاً وَسَعْباً مَشْكُوراً وَذَنباً مَعْفُوراً. وليكن بينك وبين الجمرة مقدار عشر أذرع إلى خمس عشرة ذراعاً فإذا أتيت رحلك، ورجعت من الرّمي، فقل: ٱللَّهُمَّ بِكَ وَبِقْتُ وَعَلَيْكَ قَوَكُلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. ويستحبّ أن يكون الرّمي على طُهرٍ، فإن لم يكن على طُهرٍ كان جائزاً.

# في آداب الهدي:

والمنسك الثّاني: أنّ عليه الهدي وجوباً إن كان متمتّعاً. وإن كان قارناً أو مفرداً لم يجب لٰكنّه يستحبّ أن يضحي. وصفة الهدي إن كان من الإبل أو البقر أن يكون من ذوات الأرحام فإن لم يكن فكبشاً سميناً ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، ولا يُجزئ من الإبل إلا الثّنيّ فصاعداً وهو الّذي تمّ له خمس سنين ودخل في السّادسة، ولا يجزئ من البقر والمعز إلاّ الثّنيّ، وهو الّذي تمّت له سنة ودخل في الثّانية، ويجزى من الضّأن الجذع لسنة، ولا يجوز ما كان ناقص الخلقة لا العضباء ولا الجذعاء ولا الجذّاء ولا الخرماء ولا العجفاء ولا العرجاء البيّن عرجها ولا العوراء البيّن عورها، والجذّاء هي المقطوعة الأذن. ولا يُجزئ مع الاختيار في الهدي الواجب الواحد إلاّ عن واحدٍ، وفي الأضحية يجوز الاشتراك فيه، وعند الضّرورة يجوز الاشتراك فيه إلى خمسة وسبعة وسبعين إذا عزّت الأضاحي.

والأيّام التّي هي أيّام الأضاحي يوم النّحر، وثلاثة أيّام بعده بمنى، وفي الأمصار يوم النّحر ويومان بعده، والهدي الواجب يجوز نحره وذبحه طول ذي الحجّة، ويوم النّحر أفضل. ولا يجوز ذبح الهدي الواجب، ولا ما يلزم في كفّارة إحرام الحجّ إلاّ بمنى، وما يلزم في العمرة المبتولة لا يجوز إلا بمكّة، ومتى عجز عن الهدي ووجد

### في آداب الهدي

ثمنه خلّف الثّمن عند من يثق به ليشتري ويذبح عنه طول ذي الحجّة أو في القابل في ذي الحجّة، وإن لم يقدر على الثّمن أصلاً صام عشرة أيّام: ثلاثة في الحجّ متواليات، يوم قبل التّروية، ويوم التّروية، ويوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويستحبُ أن يتولّى الذّبح بنفسه، وإن لم يحسن جعل يده مع يد الذّابح. ويقول إذا أراد الذّبح: وجَهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ والأَرْضَ حَنِفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صَلاَتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبِّ العَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَيِلْكِ أُمِرْتُ وأَنَا مِن المُسْلِمِينَ، ٱللَّهُمَّ تَقَبَلُ مِنِي دَلُكَ أُمِرْتُ وأَنَا مِن المُسْلِمِينَ، ٱللَّهُمَّ مِنْكَ وَلكَ، بِسْمِ الله والله أَكْبَرُ، ٱللَّهُمَّ تَقَبَلُ مِنِي. ثم يمرّ السّكين ولا ينخعها حتى تبرد الذّبيحة، وينبغي أن تنحر الإبل وهي قائمة، والبقر والغنم مبطوحة وتشد يد البدنة من أخفافها إلى آباطها، وتشد أربع قوائم البقر ويطلق ذنبه وتشد يد البدنة من أخفافها إلى آباطها، وتشد أربع قوائم البقر ويطلق ذنبه وتشد يد الغنم وإحدى رجليه، ويطلق فرد رجله ويقسم هدي المتمتّع ثلاثة أقسام، ثُلْثاً يأكله، وثُلْناً يهديه لأصدقائه، وثُلْثاً يتصدّق به، وكذلك الأضحية، وإن كان وجب عليه في كفّارة أو نذر تصدّق به أجمع.

ويكون الذّبح قبل الحلق، فإذا فرغ من الذّبح قصّر شعر رأسه إن كان رجلًا، وإن حلقه كان أفضل، والمرأة يكفيها التقصير، والصّرورة الّذي لم يحجّ قط لا يجزئه غير الحلق، وينبغي أن يأمر الحلّق أن غيرالحلق، وينبغي أن يأمر الحلّق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن، ويحلق جميع رأسه إلى العظمين المحاذيين للأذنين. ويُسمِّى إذا أراد الحلق، ويقول: ٱللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ القِيامَةِ.

فإذا حَلق رأسه حلّ له كلّ شيء أحرم منه إلاّ النساء والطّيب، فإذا طاف بالبيت طواف الزّيارة حلّ له كلّ شيء إلاّ النّساء، فإذا طاف طواف النساء حلّ له النّساء، فإذا فرغ من المناسك الثّلاث بمنى توجّه من يومه إلى مكّة إن تمكّن وإلاّ فمن الغد، ولا يؤخّر أكثر من ذلك إن كان متمتّعاً، وإن كان مفرداً جاز له أن يؤخّره إلى بعد أيّام منى، فإذا دخل مكّة قصد لزيارة البيت، وليغتسل أوّلاً لدخول المسجد والطّواف، فإذا دخل المسجد فعل مثل ما فعل أوّل يوم دخل المسجد سواء، وليأتِ الحجر فيبدأ به ويقول ما قال يوم قَدِمَ مكّة عند طواف العمرة، ويطوف بالبيت على ما وصفناه سواء وقال في طوافه ما قلناه من الدّعاء وفعل من التزام الحجر والأركان والملتزم ما

### في آداب الهدي

تقدّم ذكره. فإذا فرغ من الطّواف صلّى عند المقام ركعتين على ما تقدّم وصفه، فإذا فرغ منهما خرج إلى الصّفا من الباب الذي ذكرناه وصعد على الصّفا واستقبل البيت، ودعا بما تقدّم ذكره، وسعى بين الصّفا والمروة سبعة أشواط على الصّفة الّتي تقدّم وصفنا لها فيما مضى، يبدأ بالصّفا ويختم بالمروة ويقول من الدّعاء ما تقدّم ذكره، فإذا فرغ من السّعي فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ النّساء. ثمّ ليعد إلى المسجد ويدخله كما ذكرناه، ويأتي البيت ويستلم الحجر، ثمّ يبتدئ بطواف آخر وهو طواف النّساء، فيطوف سبعة أشواط على ما تقدّم وصفه، ويصلّي عند المقام ركعتين حسب ما بيّناه، فإذا فرغ منه فقد حلّ له كلُّ شيء كان أحرم منه. ويستحبّ له أن يطوف بالبيت ثلاث مائة وستين أسبوعاً إن أمكنه أو ثلاث مائة وستين شوطاً، فإن لم يتمكّن طاف ما قدر عليه ثمّ ليعد من يومه إلى منى، ولا يبيت ليالي التّشريق إلاّ بمنى.

فإذا عاد إلى منى قال: ٱللَّهُمَّ بِكَ وَرُقْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، نِعْمَ الرَّبُّ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. ثمّ لِيَرْم كلّ يوم الثّلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة، كلّ جمرة منها بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى، ثمّ بالجمرة الوسطى، ثمّ جمرة العقبة، ويكون ذلك عند الزُّوال ويرميهنّ خذفاً على ما مضى وصفه، ويقول مع كلّ حصاة الدّعاء الّذي مضى ذكره. فإذا فرغ من الرّمي، وقف عند الجمرة الأولى ساعةً ودعا عندها وكذلك عند الثَّانية ولا يقف عند الثَّالثة، بل ينصرف إذا فرغ من الرَّمي، ويجوز الرّمي ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها إلاّ أنّه عند الزّوال أفضل. فإذا غابت الشمس، فقد فات الرّمي وليقض من الغد، فإذا أراد النّفر في النّفر الأوّل رمي الجمار اليوم الأوَّل واليوم الثَّاني على ما وصفناه ودفن حصاة يوم الثَّالث، وإذا أراد النَّفر في الأوّل فلا ينفر حتّى تزول الشّمس، ويوم الثّالث يجوز أن ينفر قبل الزّوال، وإن أمكنه المقام إلى يوم الثَّالث من أيَّام التَّشريق فيرمى الجمار وينفر في النَّفر الأخير كان أفضل، وإذا نفر من مني فهو بالخيار بين العود إلى مكَّة وبين مضيَّه حيث شاء، غير أنَّه يستحبُّ له العود إلى مكَّة لوداع البيت إن شاء الله تعالى، فإذا أراد التَّوجُّه إلى مكَّة فليصلِّ في مسجد الخيف، وهو مسجد مني عند المنارة التِّي في وسطه أو ما قرب منها بنحو من ثلاثين ذراعاً من كلِّ جانب، فإنَّه كان مسجد النَّبِيِّ عَلَيْكُ هناك، ويصلَّى ستّ ركعات في أصل الصّومعة فإذا نفر وبلغ مسجد الحصبة وهي البطحاء

#### ( الطواف والصلاة عند مقام ابراهيم)

فليمشِ فيه قليلاً فإنّ ذلك يستحبّ، ويكره أن ينام فيها، فإذا عاد إلى مكّة آغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع، وليدخل المسجد على ما تقدّم وصفه من الدّعاء والذّكر، ويطوف بالبيت أسبوعاً على ما مضى ذكره من البدءة بالحجر الأسود واستلامه وتقبيله أو الإيماء إليه وأستلام الأركان والتزام الملتزم.

فإذا فرغ من الطّواف صلّى عند المقام ركعتين على ما تقدّم وصفه، ويُستحبّ للصّرورة أن يدخل البيت ولا يتركه وليس بواجب، فإذا أراد الدّخول أغتسل أوّلاً وليدخلها حافياً. ويقول إذا دخله: ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فآمِنِي مِنْ عَذَابِ النَّارِ. ثمّ يصلّي بين الأسطوانتين على الرّخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى حمّ السّجدة، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن. ويصلّي في زوايا البيت ما قدر عليه، ويقول: ٱللَّهُمَّ مَنْ تَهَيّاً وتَعَبَّاً وأَعَدَّ وأسْتعَدَّ لِوفَادَةٍ إلى مَحْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَجَوَائِزِهِ وَنَوَافِلِهِ وَفَوَاضِلِهِ فَإلَيْكَ كَانَتْ يَا سَيّدِي تَهْيِئِيّي وتَعْبِئِي والشّعْدَادي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَنَوَافِلِكَ وَجَائِزَتِكَ فَلا تُخَبِّ اليَوْمَ رَجَائِي، يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلاَ يَنْقُصُ رُفِدِكَ وَنَوَافِلِكَ وَجَائِزَتِكَ فَلا تُخَبِّ اليَوْمَ رَجَائِي، يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلاَ يَنْقُصُ رُفِدِكَ وَنَوَافِلِكَ وَجَائِزَتِكَ فَلا تُخَبِّ اليَوْمَ رَجَائِي، يَا مَنْ لاَ يَخِيبُ سَائِلُهُ وَلاَ يَنْقُصُ مُعْرَا بِالدَّنْبِ والإسَاءَةِ عَلَىٰ نَفْسِي فَإِنَّهُ لاَ حُجَّةَ لِي وَلاَ عُذْرَ، فأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُو كَذَلِكَ مُعْرَاقِي مَحْرُوماً وَلاَ مَحْمَدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآنُ تُعْطِيبَي مَسْأَلَتِي وَتُقِيلَنِي عَثْرَتِي وتَقْلِبَنِي برَغْبَتِي، وَلَا مَرْبَاقِي مَحْرُوماً وَلاَ مَخْمُوها وَلاَ خَلِياً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِى الدَّفْرَ لِى الدَّفْلِمَ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَنْ تَنْ فَو كَلْ لَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِر لِى الذَّنْبَ العَظِيمُ لاَ إِلَّة إلاَ أَنْ تَنْ مُولَ لَى النَّفِيمَ لَى النَّوْلِيمَ لاَ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا الْتَنْ .

ولا ينبغي أن يبزق فيه، ولا يمتخط فإن غلبه بلعه أو أخذه في خرقة معه. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يقول في السُّجود في جوف البيت: لاَ يَرُدُّ غَضَبَكَ إلاَّ حِلْمُكَ وَلاَ يُنْجِي مِنْكَ إلاَّ التَّضَرُّعُ إلَيْكَ فَهَبْ لِي يَا إِلْهِي فَرَجاً بِالقُدْرَةِ التَّي بِهَا تُحْيِي أَمُواتَ العِبَادِ وَبِهَا تَنْشُرُ مَيْتَ البِلادِ وَلاَ تُهْلِكُنِي يَا إِلْهِي غَمَّا حَتَّىٰ تَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرِّفَنِي الإِجَابَةَ (١)، ٱللَّهُمَّ تَنْشُرُ مَيْتَ البِلاَدِ وَلاَ تُهْلِكُنِي يَا إِلْهِي غَمَّا حَتَّىٰ تَسْتَجِيبَ لِي وَتُعَرِّفَنِي الإِجَابَةَ (١)، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي العَافِيَةَ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ أَجَلِي وَلاَ تُشْمِتْ بِي عَدُولِي وَلاَ تُمَكِّنُهُ مَنْ عُنْقِي، مَنْ ذَا الَّذِي

 <sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: في دعائي.

### ﴿الطواف والصلاة عند مقام ابراهيم

يَرْفَعُنِي إِنْ وَضَعْتَنِي وَمَنْ ذَا الَّذِي يَضَعُنِي إِنْ رَفَعْتَنِي، وإِنْ أَهْلَكُتْنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعْرِضُ لَكَ فِي عَبْدِكَ أَوْ يَسْأَلُكَ عَنْ أَمْرِكَ وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلْهِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي حُكْمِكَ ظُلْمٌ وَلاَ فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ إِنَّمَا يَعْجَلُ مَنْ يَخَافُ الفَوْتَ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ وَقَدْ تَعَالَيْتَ يَا إِلْهِي عَنْ ذَلِكَ، فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ يَا إلْهِي غَرَضاً وَلاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَمَهَلْنِي وَنَفِّسْنِي يَا إِلْهِي عَنْ ذَلِكَ، فَلاَ تَجْعَلْنِي لِلْبَلاَءِ يَا إلْهِي غَرَضاً وَلاَ لِنَقِمَتِكَ نَصَباً وَمَهَلْنِي وَنَفِّسْنِي وَاللَّهُ مِي يَكُودِي وَلاَ تُتُبْعْنِي بِبِلاَءٍ عَلَىٰ أَثَوِ بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَىٰ ضَعْفِي وَاقَلْنِي عَنْرَتِي وَلاَ تَرُدًّ يَدِي فِي نَحْرِي وَلاَ تُتْبَعْنِي بِبِلاَءٍ عَلَىٰ أَثَوِ بَلاَءٍ فَقَدْ تَرَىٰ ضَعْفِي وَتَضَرَّعِي إلَيْكَ وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وأَنْسِي بِكَ، أَعُوذُ بِكَ اليَوْمَ فَأَعِذْنِي، وأَسْتَجِيرُ بِكَ وَوَحْشَتِي مِنَ النَّاسِ وأَنْسِي بِكَ، أَعُوذُ بِكَ اليَوْمَ فَأَعِذْنِي، وأَسْتَجِيرُ بِكَ فَامِنْ عَلَى الطَّرَّاءِ فَأَعِنِي ، وأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى الطَّرَّاءِ فَأَعِنِي، وأَسْتَعْمِرُكَ فَانْصُرْنِي، وأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَى الطَّرَّاءِ فَأَعِنِي ، وأَسْتَعْفِرُكَ فَارْحَمْنِي، وأَسْتَعْفِرُكَ فَازْحَمْنِي، وأَسْتَعْفِرُكَ فَانْصُرْنِي، وأَسْتَغْفِرُكَ فَامْدِني، وأَسْتَعْفِرُكَ فَازْحَمْنِي، وأَسْتَغْفِرُكَ فَانْحَمْنِي، وأَسْتَغْفِرُكَ الوَاسِع فَارْزُقْنِي وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةً إلاّ بِالله .

فإذا أردت الخروج من البيت، فخذ بحلقة الباب وقل: الله أكبرُ ثلاثاً. ثم قل: اللهُمَّ لاَ تَجْهَدُ بِلاَّتِي وَلاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي فإنَّكَ أَنْتَ الضَّارُ النَّافِعُ. فإذا نزلت من البيت، فصل إلى الباب جانب الدّرجة عن يساره مستقبل الكعبة ركعتين، فإذا أردت وداع البيت فاستلم الحجر الأسود وألصق بطنك بالبيت وأحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على النبي عَلَي في ثن قل: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ وَأَمِينِكَ وَحَبِيكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ كَمَا بلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدِيكَ وَنَجِيكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ كَمَا بلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدِيكَ وَنَجِيكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ كَمَا بلَّغَ رِسَالاَتِكَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَصَدِيكَ وَنَجِيكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْفِكَ مَنْ المَعْفِرَةِ والبرَكَةِ والرَّصُوانِ والعَافِيةِ مُشْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ المَعْفِرَةِ والبرَكَةِ والرَّصُوانِ والعَافِيةِ مُشْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ المَعْفِرَةِ والبرَكَةِ والرَّصُوانِ والعَافِيةِ مِنَّا يَنْ يَعْفِنُ لِي وَإِنْ أَحْيَتُنِي مِنْ قَابِل، اللّهُمَّ الْأَيْبُ وَالْمُ أَنْ نَعْفِرُ لِي وَإِنْ أَحْيَتُنِي مَانُكَ وَقَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي عِكَ أَنْ تَعْفِرُ لِي فُنُونِي فَإِنْ كُنْتَ لَمْ بِلَاكَ دَلْقِي فَوْلَ لِي فَمِنَ الْأَنْ فَاغُورْ لِي قَبْلُ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْلِكَ ذَلْقِي فَهِذِي وَلَا كُنْتَ لَمْ بَعْفِرْ لِي فَمِنَ الآنَ فَاغُورْ لِي قَبْلُ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْلِكَ ذَلْقِي فَهِذَا أَوانُ أَنْ فَافُورُ لِي قَبْلُ أَنْ تَنْقُورُ لِي قَبْلُ أَنْ تَنْقَى عَلْ قَالِي فَمِنَ الآنَ فَافْورُ لِي قَبْلُ أَنْ تَنْقَىٰ عَنْ بَيْكَ دَارِي فَهَذَا أَوانُ أَنْ أَنْ مُنْ فَيْ إِنْ كُنْتَ لَمْ بَعْفِرْ لِي فَمِنَ الآنَ فَافْورُ لِي قَبْلُ أَنْ تَنْقُلُ عَنْ بَنْ بَنْ عَنْ بَيْكَ دَارِي فَهَذَا أُوانُ أَنْ مُعْفِر لِي قَبْلُ أَنْ مُنْ مَنْ عَلْ فَالْ أَنْ مُنْ بَنْ لَكُونُ فَلَا قَالُ اللَّهُ الْ فَعْفِر لِي قَبْلُ أَنْ مُنْ فَالْ فَالُ الْعَفْرُ لِي قَبْلُ أَلْ الللَّهُ عَلَى فَالْهُ فَا الْأَلْ الْمُؤْلِقُ لِ

#### في أعمال المدينة المنورة

أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ وَلاَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بِهِ، ٱللَّهُمَّ ٱحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ
يَدَيًّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعنْ شِمَالِي حَتَّىٰ تُبَلِّغَنِي أَهْلِي، وٱكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكَ
وَعِبَالِي فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَٰلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنِّي.

ثمّ آئت زمزم فاشرب منها وأخرج، وقل: آيبونَ تَائيبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِنًا حَامِدُونَ لِرَبِنًا حَامِدُونَ الله المسجد طويلاً، ثمّ إلَىٰ رَبِنًا رَاجِعُونَ. فإذا خرجت من المسجد فاسجد عند باب المسجد طويلاً، ثمّ اخرج. ويستحبّ أن يشتري بدرهم تمراً إذا أراد الخروج ويتصدّق به ليكون كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حال إحرامه من حكّ جسم أو رمي قملة وغير ذلك. ويستقبل الكعبة على باب المسجد ويقول: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱنْقَلِبُ عَلَىٰ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله. ويستحبّ إتمام الصّلاة في الحرمين، ويكره الصّلاة في أربعة مواضع في طريق مكّة: البيداء، وذات الصّلاصل، وضجنان، ووادي الشّقرة.

فهذه سياقة التّمتّع فإن حجّ قارناً أو مفرداً أحرم من الميقات وتوجّه إلى عرفات ويقف بها على ما بيّناه ويرجع إلى المشعر ويسوق باقي المناسك على ما شرحناه. فإذا فرغ من مناسك الحجّ كلّها خرج إلى التّنعيم أو إلى مسجد علي عَلَيْسَلَمْ أو إلى مسجد عائشة وأحرم من هناك، ودخل مكّة وطاف بالبيت أسبوعاً وصلّى عند المقام ركعتين، وخرج إلى الصّفا، وسعى بين الصّفا والمروة أسبوعاً على الصّفة التي ذكرناها، ثمّ يقصّر من شعر رأسه ويطوف طواف النّساء، وقد أحلّ من كلّ شَيء أحرم منه، وقد فرغ من حجّه وعمرته، وإن أراد أن يعتمر عمرة أخرى نافلة كان له ذلك بعد أن يكون بين العمرتين عشرة أيّام.

# في أعمال المدينة المنورة:

ثمّ يتوجّه إلى المدينة لزيارة النّبي عليه هناك وزيارة الأئمة والشهداء بها عليه وعليهم السّلام، فإذا خرج من مكّة متوجّها إلى المدينة لزيارة النّبي عليه وبلغ إلى مسجد الغدير فليدخله وليصلّ فيه ركعتين، فإذا بلغ مُعرّس النّبي عليه نزل فيه وصلّى ركعتين ليلاً كان أو نهاراً.

وأعلم أنَّ للمدينة حرماً مثل حرم مكَّة وحدَّه ما بين لابتيها وهو من ظلَّ عاير

#### في أعمال المدينة المنورة

إلى ظلّ وُعير لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرّتين، ويستحبّ أن يدخل المدينة على غسل، وكذلك إذا أراد دخول مسجد النبيّ عليَّة فليكن على غسل، فإذا دخله أتى قبر النبيّ ﷺ وزاره وسلّم عليه وقام عند الأسطوانة المتقدّمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن ممّا يلي المنبر، فإنّه موضع رأس رسول الله ﷺ. وقل: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَريكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الله وَأَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، وأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِلَّغْتَ رِسَالاَتِ رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لأُمَّتِكَ وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ الله وَعَيَدْتَ الله حَتَّىٰ أَتَاكَ اليَقِينُ بالحِكْمَةِ والمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وأَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الحَقِّ وأنَّكَ قَدْ رَؤْفْتَ بِالمُؤْمِنِينَ وَغَلُظْتَ عَلَى الكَافِرِينَ فَبَلَّغَ الله بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ المُكْرَمِينَ، الحَمْدُ لله الَّذِي ٱسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ والضَّلاَلَةِ، ٱللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَصَلَوَاتِ مَلاَثِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ وأَنْبِيَائِكَ المُرْسَلِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وأَهْلِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِينَ وَمَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ والآخِرِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبيُّكَ وَأُمِينِكَ وَنَجِيُّكَ وَحَبِيبِكَ وَصَفِيِّكَ وَخَاصَّتِكَ وَصِفْوتِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وآتِهِ الوَسِيلَةَ مِنَ الجَنَّةِ وٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بهِ الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَّاباً رَحِيماً، وَإِنِّي أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِراً تَائياً مِنْ ذُنُوبِي وَإِنِّي أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى الله رَبِّي وَرَبُّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي.

وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النّبيّ خلف كتفيك وأستقبل القبلة وأرفع يديك، وسل حاجتك فإنّك أحرى أن تقضى إن شاء الله تعالى، فإذا فرغت من الدّعاء عند القبر فائتِ المنبر فامسَحْهُ بيدك وخذ برمّانتيه وَهُمَا السُّفلاوان وأمْسح وجهك وعينيك به فإنّ فيه شفاء للعين وقم عنده، وأحمد الله تعالى وأثن عليه وسل حاجتك فإنّ رسول الله على قال: ما بين قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنّة ومنبري على ترعة من ترع الجنّة. ثمّ تأتي مقام النّبيّ عَليَتُ في قيه ما بدا لك،

# في زيارة الزهراء (ع)

وأكثر من الصّلاة في مسجد النّبيّ فإنّ الصّلاة فيه بألف صلاة، وإذا دخلت المسجد أو خرجت منه فصلً على النّبيّ في وصلّ في بيت فاطمة عَلَيْتُلا واثت مقام جبرئيل عَلَيْتُلا وهو تحت الميزاب فإنّه كان مقامه إذا أستأذن على رسول الله عَلَيْ وقل: أَسْأَلُكَ أَيْ جَوَادُ أَيْ كَرِيمُ أَيْ قَرِيبُ أَيْ بَعِيدُ أَنْ تَرُد عَلَيّ نِعْمَتكَ. ثمّ الله عَلَيْتُلا من عند الرّوضة، وأختلف في موضع قبرها، فقال قوم: هي مدفونة في الرّوضة، وقال آخرون: في بيتها، وقال فرقة ثالثة: هي مدفونة بالبقيع، والنّذي عليه أكثر أصحابنا أنّ زيارتها من عند الرّوضة، ومن زارها في هذه الثلاث المواضع كان أفضل.

وإذا وقف عليها للزيارة فليقل: يَا مُمْتَحَنَةُ ٱمْتَحَنَكِ الله الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا ٱمْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا اَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وأَتَىٰ بِهِ وَصِيَّهُ، فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقُناكِ إِلاَّ أَنْحُونِنَا بِعَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبُشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِولاَيَتِكِ.

ويُستحبّ أيضاً أن تقول: السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ اللهِ وَمُلاَئِكَتِهِ، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ اللهِ اللهِ وَمُلاَئِكَتِهِ، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ اللهِ اللهِ وَمُلاَئِكَتِهِ، السّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ اللهِ اللهِ يَعْدَ رَسُولِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الحَسَنِ والحُسَيْنِ سَيّدَيْ وَالإخِرِينَ، السّلامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الحَسَنِ والحُسَيْنِ سَيّدَيْ وَوَجْهَ وَلِيِّ اللهُ وَخَيْرِ الخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ الله، السّلامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الحَسَنِ والحُسَيْنِ سَيّدَيْ شَيْدَةُ السّيلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا الرّضِيّةُ السّيلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا الرّضِيّةُ السّيلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا المَوْرَاءُ الإنْسِيّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا الحَوْرَاءُ الإنْسِيّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا المَوْرَاءُ الإنْسِيّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا المُحُورَاءُ الإنْسِيّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيّتُهَا المَوْرَاءُ الإنْسِيّةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيْتُهَا المُخْطَهَةُ المَعْشُورَةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيْتُهَا المَصْطَهَةُ المَعْشُورَةُ، السّلامُ عَلَيْكِ أَيْتُهَا المَطْلُومَةُ المَعْشُورَةُ، السّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ رُوحِكِ وَبَدَيْكِ أَشْهَكُ فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللهُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَىٰ رُوحِكِ وَبَدَيْكِ أَشْهَكُ فَاطَمَةُ بِنْتَ رَسُولِ الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَىٰ رُوحِكِ وَبَدَيْكِ أَشْهِكُ فَاطُمَةً بِنْتَ رَسُولِ الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ صَلَّى الله عَلَيْكِ وَعَلَىٰ رُوحِكِ وَبَدَيْكِ أَلْسُلَامُ عَلَيْكِ أَلْكُولُ اللْهُ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ رُوحِكِ وَبَدَيْكِ أَلْسُهُ وَالْمَالِعُلُومُ وَالْمَالِهُ الللهُ وَالْمَالِهُ الْمُعْلِيْكِ أَلْهُ الْمَالِعُلُومُ وَالْمَالِعُلُومُ وَالْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُعْلِيْكِ أَلْ

### في زيارة المقامات في المدينة

أَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكِ وأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ الله، وَمَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ الله الله (١) وَمَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ الله لأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنهُ وَرُوحُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ رَسُولَ الله لأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنهُ وَرُوحُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ أَشْهِدُ الله وَرُسُلَهُ وَمَلاَئِكَتَهُ أَنِّي رَاضٍ عَمَّنْ رَضِيتِ عَنهُ سَاخِطٌ عَلَىٰ مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ، أُشْهِدُ الله وَرُسُلَهُ وَمَلاَئِكَتَهُ أَنِّي رَاضٍ عَمَّنْ رَضِيتِ عَنهُ سَاخِطٌ عَلَىٰ مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ، مُتَبَرِّىءٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنهُ، مُوالٍ لِمَنْ وَالَيْتِ، مُعَادٍ لِمَنْ عَادَيْتِ، مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ، مُجِبِّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ وَكَفَىٰ بِالله شَهِيداً وَحَسِيباً وَجَازِياً وَمُثِيباً.

ثم تصلّبي على النّبي على النّبي وعلى الأئمة عَلَيْتِ ، فإذا أردت وداع النّبيّ عَلَيْتِ اللهِ فَاتَتِ قبره بعد فراغك من حوائجك فودّعه وأصنع مثل ما صنعت عند وصولك. وقل: ٱللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فإنّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَىٰ مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

ويُسْتحبّ إتيانُ المساجد كلّها: مسجد قباء فإنه المسجد الّذي أُسِّس على التقوى من أوّل يوم، ومشربة أمّ إبراهيم، ومسجد الفضيخ، ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح، وقبور الشّهداء بأحد، وتزور قبر حمزة هناك. وتقول إذا أتيت قبور الشّهداء: السّلامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبرَتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّارِ. وتقول عند مسجد الفتح: يَا صَرِيخَ المَكْرُوبِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ المُضْطَرِّينَ ٱكْشِفْ غَمِّي وَهَمِّي وَكَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيّكَ غَمَّهُ وَهَمَّي وَكَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيّكَ غَمَّهُ وَهَمَّهُ وَكَرْبِهُ وَكَفَيْتُهُ هَوْلَ عَدُوهِ فِي لهذا المَكَانِ.

ثمّ تأتي قبور الأئمّة الأربعة بالبقيع: الحسن بن عليّ وعليّ بن الحسين ومحمّد ابن عليّ وجعفر ابن محمّد عَلِيَتَ لِللهِ، فتزورهم هناك فإنّ قبورهم في مكان واحد. فإذا جئتهم فاجعل القبر بين يديك، وقل وأنت على غسل: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الهُدَىٰ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ الدُّنْيَا، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ الصَّفَوة، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلِ الدُّنْيَا، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ الصَّفَوة، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّوْوَىٰ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفُوة، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجُوىٰ، التَّوَامَ فِي البَرِيَةِ بِالقِسْطِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفُوة، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجُوىٰ،

<sup>(</sup>١) في التهذيب هنا زيادة: ومن أذاكِ فقد أذى رسول الله، ومن وصلكِ فقد وصل رسول الله.

أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ الله وكُذِّبْتُمْ وأُسِيءَ إِلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ، وأَشْهَدُ أَنَّكُمُ الأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ المُهْنَدُونَ وأَنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ وأَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ وأَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وأَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وأَنَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّين وأَرْكَانُ الأَرْض لَمْ تَزَالُوا بعَيْن الله يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلاَبِ كُلِّ مُطَهِّرِ وَيَنْقُلُكُمْ مِنْ أَرْحَام المُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْكُمُ الجَاهِلِيَّةُ الجَهْلاءُ وَلَمْ تُشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَطَابَ مَنْبِتُكُمْ، مَنَّ بكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّين فَجَعَلَكُمْ فِي بِيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَجَعَلَ صَلاَتَنَا عَلَيْكُمْ (١) وَطَيَّبَ خَلْقَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلاَيَتِكُمْ وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّيْنَ بِعِلْمِكُمْ مُقِرِّينَ بِفَضْلِكُمْ مُعْتَرِفِينَ بتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ وَلهٰذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وأَخْطَأَ وٱسْتَكَانَ وأَقَرَّ بِمَا جَنَىٰ وَرَجَا بمَقَامِهِ الخَلاَصَ وأَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الهَلْكَىٰ مِنَ الرَّدَىٰ فَكُونُوا لِي شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا وٱتَّخَذُوا آيَاتِ الله هُزُوًا وٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا يَا مَنْ هُوَ ذَاكِرٌ لاَ يَسْهُو وَدَائِمٌ لاَ يَلْهُو وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَكَ المَنُّ بِمَا وَقَقْتَنِي وَعَرَّفْتَنِي أَئِمَّتِي عَلَيْهِمُ السَّلامُ بِمَا ثَبَتَّنِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عْنَهُ عِبَادُكَ وَجَحَدُوا مَعْرِفَتَهُمْ وٱسْتَخَفُّوا بِحَقِّهمْ وَمَالُوا إِلَىٰ سِوَاهُمْ فَكَانَتِ المِنَّةُ لَكَ وَمِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَام خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ، فَلَكَ الحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي هٰذَا مَذْكُوراً مَكْتُوباً، وَلاَ تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ وَلاَ تُخَيِّنِي فِيمَا دَعَوْتُ .

ثمّ أدع لنفسك بما أحببت، فإذا أردت وداعهم، فقل: ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ أَثِمَةَ اللهُدَىٰ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلاَمَ آمَنَا بِالله وَبِالرَّسُولِ وَبِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَدَلَلْتُمْ عَلَيْهِ، ٱللَّهُمَّ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ثمّ أدع الله كثيراً وأسأله ألا يجعله آخر العهد من زيارتهم.

## في فضل زيارة الحسين عَلَيْتَ لِللهِ :

ومن لم يمكنه حضور الموقف للحجّ وقدر على إتيان قبر الحسين عَلَيْتُمْ إِلَيْ يوم

 <sup>(</sup>۱) في التهذيب والكافي: وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفّارة لذنوبنا إذ اختاركم لنا وطيّب خلقنا. . . وكذلك في كتاب المزار للشهيد.

عرفة فينبغي أن يحضره فإنّ في ذلك فضلاً كثيراً.

وروى بشير الدّهّان قال: قال أبو عبد الله عَلَيْسَلَّلاً: يا بشير إنّ المؤمن إذا أتى قبر الحسين عَلَيْسَلِّلاً في يوم عرفة وأغتسل في الفرات ثمّ توجّه إليه كتب الله له بكلّ خطوة حجّة بمناسكها ولا أعلم إلاّ قال: وعمرة. وروى بشير قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْسَلِّلاً يقول: من أتى قبر الحسين بعرفة بعثه الله يوم القيامة ثلج الفؤاد. قال بشير قال قلت لأبي عبد الله عَلَيْسَلِّلاً: إنّه يفوتني الحجّ فأعرّف عند قبر الحسين عَلَيْسَلِّلاً ، فقال: أحسنت يا بشير من أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجّة وألف عمرة مبرورات متقبّلات وألف غزوة مع نبيّ مرسل أو إمام عدل.

وروى يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عَلَيَّا قال: من زار الحسين ابن علي عَلِيَ قال: من زار الحسين ابن علي عَلَيَ قال يوم عرفة كتب الله عز وجل له ألف ألف حجة مع القائم عَلَيْتَ في والف ألف عمرة مع رسول الله علي وعتق ألف ألف نسمة وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله وسمّاه الله عبدي الصّديق آمن بوعدي، وقالت الملائكة: فلانٌ صدّيق زكّاه الله من فوق عرشه وسُمّي في الأرض كرّوبيّاً.

وروى عليّ بن ساباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عَلَيْسَلِمْ قال: إن الله عز وجلّ يبدأ بالنظر إلى زوّار قبر الحسين عَلَيْسَلِمْ عشيّة عرفة قبل أهل عرفات، قال قلت: قبل نظره إلى أهل الموقف؟ قال: نعم، قلت: وكيف ذاك؟، قال: لأنّ في أولئك أولاد زنا، وليس في هؤلاء أولاد زنا.

وروى عبد الله بن مسكان قال: قال أبو عبد الله عَلَيْتَكِلاً: إنّ الله يتجلّى لزُوّار قبر الحسين عَلَيْتَكِلاً قبل أهل عرفات ويقضي حوائجهم ويغفر لهم ذنوبهم ويشفّعهم في مسائلتهم، ثمّ يأتي أهل عرفة فيفعل بهم ذلك.

وروى زيد الشّخام عن أبي عبد الله عَلاَيّتُلا قال: من زار الحسين عَلاَيّتُلا يوم عرفة عارفاً بحقّه، كتب الله له ألف حجّة مقبولة وألف عمرة مبرورة.

وروى أبن أبي عمير، عن أبان عن أبي عبد الله عَلَيْتَكِلِا قال: من زار الحسين ابن علي عَلِيتَكِلِا ليلة من ثلاث غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، قال: قلت: وأيّ

اللّيالي؟ فذكر ليلة الأضحى.

وروى عمر بن الحسن العرزميّ عن أبي عبد الله عَلَيْتُلِلاً قال: سمعته يقول: إذا كان يوم عرفة نظر الله تعالى إلى زُوّار قبر الحسين بن عليّ عَلَيْتُلِلاً فقال: ٱرجعوا مغفوراً لكم ما مضى ولا يكتب على أحد منهم ذنباً سبعين يوماً من يوم ينصرف.

وروى أبو حمزة الشّماليّ قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتَالِلاً ، يقول: من عرّف عند قبر الحسين عَلَيْتَالِلاً لم يرجع صفراً ولكن يرجع ويداه مملوّتان.

وروى آبن ميثم التمّار عن الباقر عَليَتُلا قال: من زار الحسين عَليَتُلا أو قال: من زار ليلة عرفة أرض كربلا وأقام بها حتّى يُعيّد، ثمّ ينصرف وقاه الله شرّ سنته. معاوية بن وهب البجلي قال: قال لي أبو عبد الله عَليَتُلا : من عرّف عند قبر الحسين ابن على عَلِيتُلا فقد شهد عرفة.

حنان بن سدير قال: قال لي أبو عبد الله عَلَيْتُ اللهِ: يا حنان إذا كان يوم عرفة أطّلع الله تعالى على زوّار الحسين بن علي عَلَيْتُ اللهِ، فقال لهم: ٱسْتَأْنِفُوا العمل فقد غُفر لكم.

وروى عبد الله بن عبيد الله الأنبَاريّ قال: دخلت على أبي عبد الله عَلَيْتَلِيدٌ فقلت له: جعلت فداك إنّه ليس يقع في يدي كلّ سنة ما أقوىٰ به على الحجّ، قال: فإذا لم يتهيّأ لك فأتِ قبر الحسين عَلَيْتُلِلا فإنّه يكتب لك حجّة، وإذا أردت العمرة ولم يتهيّأ لك فأتِ قبر الحسين عَلَيْتُلِلا فإنّه يكتب لك عمرة.

### 🖟 فضل زيارة الحسين (ع) يوم عرفة

وروى هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله عَلَيْتُكُلانِ : يا هارون كم حججت؟ قال قلت: تسع عشرة حجّة وتسع عشرة عمرة، قال، فقال: لو كنت أتممتها عشرين حجّة كنت كمن زار الحسين بن علي عَلَيْتُلانِ . فأمّا ما يقال من الألفاظ فأكثر من أن تحصى، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في كتاب الزيارات وتهذيب الأحكام ونذكر ههنا بعض ذلك ممّا لا بدّ منه.

روى لنا جماعة عن أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة ابن صفوان بن مهران الجمّال عن أبيه عن جدّه صفوان قال: ٱسْتأذنت الصادق عَلَيْتُمْ لِللهِ لَوْيَارة مولانا الحسين عَلَيْتُمْ لللهُ أن يعرّفني ما أعمل عليه، فقال: يا صفوان، صُمْ ثلاثة أيّام قبل خروجك وأغتسل في اليوم الثّالث، ثمّ أجمع إليك أهلك.

ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ الْيَوْمَ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَمَنْ كَانَ مِنِي بِسَبِيلٍ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ والغَائِبِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَحْفَظْنَا بِحِفْظِ الْإِيمَانِ وآحْفَظْ عَلَيْنَا، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا في حِرْزِكَ وَلاَ تَسْلُبْنَا نِعْمَتَكَ وَلاَ تُغَيِّرٌ مَا بِنَا مِنْ عَافِيتِكَ وَزِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَمِنْ عَافِيتِكَ وَزِدْنَا مِنْ شُوءِ المَنْظَرِ فِي النَّهْسِ والأَهْلِ والمَالِ والوَلَدِ، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنَا حَلاَوَةَ لاَيمَانِ وَبَرُدَ المَعْفِرَةِ وآمِنَا مِنْ عَذَابِكَ إِنَّا إِلَيْكَ رَاغِبُونَ وآتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

فإذا أتيت الفرات يعني شريعة الصّادق عَلَيَّ بلا بالعلقميّ، فقل: ٱللَّهُمَّ ٱلْتَ خَيْرُ مَنْ وَفَدَ إِلَيْهِ الرِّجَالُ، وَٱلْتَ سَيِّدِي ٱكْرَمُ مَقْصُودٍ وَٱفْضَلُ مَزُورٍ وَقَدْ جَعَلْتَ لِكُلِّ زَائِرٍ كَرَامَةٌ وَلِكُلِّ وَافِدٍ تُحْفَةٌ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَقَدْ فَصَدْتُ وَلِيُكَ وَآبْنَ نَجِيّكَ وَٱبْنَ نَجِيّكَ وَٱبْنَ وَقَدْ وَقَدْ وَلَيْكَ وَآبْنَ نَجِيّكَ وَآبْنَ فَعَيْكَ وَآبْنَ نَجِيّكَ وَآبْنَ نَجِيّكَ وَآبْنَ عَلِيْكَ وَآبْنَ عَلِيْكَ وَآبْنَ عَلِيْكَ وَأَبْنَ عَلَيْكَ بَلْ لَكَ المَنْ عَلَيْ وَآبْنَ عَلَيْكَ بَلْ لَكَ المَنْ عَلَيْ عَلَيْكَ بِغَيْرِ مَنِّ مِنْ عَلَيْكَ بَلْ لَكَ المَنْ عَلَيْ وَالْنَهُ وَحَفِظْتَنِي فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّى لِيْكَ المَنْ عَلَيْكَ بَلْ لَكَ المَنْ عَلَيْكَ بَلْ فَاللَّهُ وَحَفِظْتَنِي فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَتَّى مِنْكَ الْمَكَانَ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلِّهَا وَلَكَ الشَّكُورُ عَلَىٰ مِنْكَ بِغَيْنِ مُلْ فَكُولُ المَكَانَ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلِّهَا وَلَكَ الشَّكُورُ عَلَىٰ مِنْكَ وَلَا المَكَانَ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلِّهَا وَلَكَ الشَّكُورُ عَلَىٰ مِنْكَ كُلُهُا وَلَكَ الشَّكُورُ عَلَىٰ مِنْكَلُكَ كُلُهُا وَلَكَ المَكَانَ، ٱللَّهُمُّ فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ كُلُهُا وَلَكَ الشَّكُورُ عَلَىٰ مِنْكَالًى الْعُلُولُ وَلَاكُ الْمُعَالِيْكَ عَلَىٰ مَا لَكَ الْمُعَلِّيْكُ عَلَىٰ مِنْكَالًى الْعُلْكَ الْمُعَلِّي عَلَىٰ عَلَى مَا لِلْكَ الْمُعَلِّي عَلَى الْعَلْكِ الْمُعْرُولُ عَلَى الْمُعَلِيْكَ عَلَى الْكَالِقُولُ وَلَكَ المَنْكُولُ وَالْتُلْكَ الْمُعَلِي وَالْفَالِقُولُ وَلَلْكَ الْمُولُ وَلَلْكَ الْمُلْكَالِقُولُ وَلَكُ الْمُعْلَى وَلَكَ الْمُعَلِي وَلَلْكَ الْمُعْرَاقِ وَلَا الْمُعْلَى وَلَلْكَالِ وَلَلْكَالَ وَلَالَ الْمُعْلَى الْمُعَلِي وَلِلْكُولُ وَلِلْكُولُ وَالْمُعْلَى وَلَلْكُولُ وَلَالِكُولُ وَلَلْلُهُ وَلِلْكُ الْمُعْلِلَ وَلْمُعُمْ وَلِكُ وَلِلْكُولُكُولُولُكُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلَالِكُ

## في زيارة الحسين (ع) يوم عرفة

ثمّ أغتسل من الفرات فإنّ أبي حدّثني عن آبائه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: إنّ أبني هذا الحسين يُقتل بعدي على شاطىء الفرات، فمن زاره وأغتسل من الفرات تساقطت خطاياه كهيئة يوم ولدته أمّه.

فإذا اغتسلت فقل في غسلك: بِسْم الله وبِالله، ٱللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ نُوراً وَطَهُوراً وَحِرْزاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ وآفَةٍ وَعَاهَةٍ، ٱللَّهُمَّ طَهُّوْ بِهِ قَلْبِي وٱشْرَحْ بِهِ صَدْرِي وَسَهِلْ لِي وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ وآفَةٍ وَعَاهَةٍ، ٱللَّهُمَّ طَهُّر بِهِ قَلْبِي وٱشْرَحْ بِهِ صَدْرِي وَسَهِلْ لِي بِهِ أَمْرِي. فإذا فرغت من غسلك فالبَس ثوبين طاهرين، وصلِّ ركعتين خارج الشّرعة وهو المكان الذي قال الله عز وجلّ: ﴿وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَفَضَّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وَنَفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ وقصَّ فِي الأَكْلِ فإذَا فرغت من صلاتك فتوجّه نحو الحائر وعليك السّكينة والوقار وقصَّر خطاك فإنّ الله تعالى يكتب لك بكل خطوة حجّة وعمرة، وسِرْ خاشعاً قلبك باكية عينك وأكثر من التكبير والتهليل والثناء على الله عزّ وجلّ والصّلاة على النه عن والمراءة ممّن أسس النّبي عَلَيْ والصّلاة على الحسين خاصّة، واللعن على من قتله والبراءة ممّن أسس ذلك عليه.

فإذا أتيت باب الحائر فقف، وقل: الله أكْبرُ كَبِيراً، والحَمْدُ لله كَثِيراً، وَسُبْحَانَ الله بَكْرَةً وأَصِيلاً، والحَمْدُ لله اللّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبّنًا بِالحَقِّ. ثمّ قل: السّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا خَبِيبَ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا خَبِيبَ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا خَانِمَ النّبِيتِينَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا صَبِيبَ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ النّبِي الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ النّبِي الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ النّبِي الله الله عَلَيْكَ يَا قَائِدَ النّبِي الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ النّبِي الله الله وصِيّبِينَ السّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الأَثِمَّةِ مِنْ وليكَ السّلامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ السّلامُ عَلَيْكَ أَيّبَهَا الصّدِيقُ السّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الأَثِيمَةِ وَاللّهُ السّلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلائِكَةَ رَبّي عَلَيْكُمْ يَا مَلاَئِكَةً وَاللّهُ السّلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلاَئِكَةً وَبَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ واللّهُ الله واللّهُ واللّهُ السّلامُ عَلَيْكُمْ مِنْ السّلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلاَئِكَةً وَبَقِي اللّهُ اللّهُ واللّهُ الله المُقيمِينَ فِي هٰذَا المَقَامِ الشّرِيفِ، السّلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلاَئِكُمْ يَا مَلاَئِكَةً وَبَقِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْدِقِينَ بِقَبْرِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السّلامُ، السّلامُ عَلَيْكُمْ مِنِي أَبُداً مَا بَقِيتُ وَبَقِيَ اللّهُ والنّهَارُ.

ثمّ تقول: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ رَسُولِ الله عَبْدُكَ وأَبْنُ عَبْدِكَ وآبْنُ أَمْتِكَ المُقِرُّ بِالرَّقِّ والتَّارِكُ لِلْخِلاَفِ عَلَيْكُمْ والمُوَالِي لِوَلِيِّكُمْ والمُعَادِي عَبْدِكَ وآبْنُ أَمْتِكَ المُقِرُّ بِالرَّقِّ والتَّارِكُ لِلْخِلاَفِ عَلَيْكُمْ والمُوَالِي لِوَلِيِّكُمْ والمُعَادِي لِعَدُوّكُمْ قَصَدَ حَرَمَكَ وأَسْنَجَارَ بِمَشْهَدِكَ وَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِقَصْدِكَ ، ءَأَدْخُلُ يَا رَسُولَ الله ءَأَدْخُلُ يَا نَبِيَّ الله ءَأَدْخُلُ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبْنَ رَسُولِ الله .

نِسَاءِ العَالَمِينَ ءَأَدْخُلُ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبًا عَبْدِ الله ءَأَدْخُلُ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبْنَ رَسُولِ الله .

فإن خشع قلبك ودمعت عينك فهو علامة الإذن فادخل. ثمّ قل: الحَمْدُ لله الوَاحِدِ الْأَحَدِ الفَرْدِ الصَّمَدِ الَّذِي هَدَانِي لِوِلاَيَتِكَ وَخَصَّنِي بِزِيَارَتِكَ وَسَهَّلَ لِي قَصْدَكَ.

ثمّ تأتي باب القبّة وقف من حيث يلي الرّأس، وقل: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ أَمِينِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَىٰ كَلِيم أَللهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَىٰ رُوحِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلامْ وَلِيِّ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ مُحَمَّدِ المُصْطَفَىٰ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ عَلِيِّ المُرْتَضَىٰ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ خَدِيجَةَ الكُبْرَىٰ السَلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ الله وآبْنَ ثَارِهِ والوِثْرَ المَوْتُورَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ وآتَيْتَ الزَّكاةَ وأَمَرْتَ بالمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنكَرِ وَأَطَعْتَ اللهِ وَرَسُولَهُ حَتَّىٰ أَتَاكَ اليَقِينُ فَلَعَنَ الله أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ الله أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ الله أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَٰلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبَا عَبْدِ الله أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الْأَصْلاَبِ الشَّامِخَةِ والأَرْحَامِ المُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْسِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَّاتِ ثِيَابِهَا، وأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وأَرْكَانِ المُؤْمِنِينَ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ الإِمَامُ البَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الهَادِي المَهْدِيُّ، وأَشْهَدُ أَنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ وَلَدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وأَعْلاَمُ الهُدَىٰ والعُرْوَةُ الوُثْقَىٰ والحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيا، وأُشْهِدُ الله وَمَلاَئِكَتَهُ وأنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِإِيَابِكُمْ مُوْقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَخَوَاتِيم عَمَلِي، وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وأَمْرِي لأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ صَلَوَاتُ الله عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِكُمْ وَعَلَىٰ أَجْسَادِكُمْ وَعَلَىٰ شَاهِدِكُمْ وَعَلَىٰ غَائيِكُمْ وَعَلَىٰ ظَاهِرِكُمْ وَعَلَىٰ بَاطِنِكُمْ.

ثمّ أنكبّ على القبر وقبّله، وقل: بِأَبِي أَنْتَ وأُمّي يَا أَبْنَ رَسُولِ الله بِأَبِي أَنْتَ وأُمّي يَا أَبْنَ رَسُولِ الله بِأَبِي أَنْتَ وأُمّي يَا أَبَا عَبْد الله لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتِ المُصِيبةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ، فَلَعَنَ الله أُمّةُ أَسْرَجَتْ وأَلْجَمَتْ وَتَهَيَّأَتْ لِقِتالِكَ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبَا السَّمٰوَاتِ والأَرْضِ، فَلَعَنَ الله أُمّةُ أَسْرَجَتْ وأَلْجَمَتْ وَنَهَيَّأَتْ لِقِتالِكَ يَا مَوْلاَيَ يَا أَبَا اللّهِ بِالشَّأْنِ اللّهِ يَلْكَ عِنْدَهُ وَبِالمَحَلِّ اللّهِ يَلْكَ لَدَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ. اللّهُ عَلَى لَكَ لَذَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا والأَخْرَةِ. أَلْهُمَّ إِنِّي لَكَ لَذَيْ الصَّلاة والرَّكُوعِ ثَمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ السَّلامُ والسَّجُودَ لاَ يَكُونُ إلاَ لَكَ لأَنْكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ السَّكُمْ والله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ السَّكُمْ عَنِي الْمُؤْمِنِ وَلَيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ السَّلامِ والسَّجُودَ لاَ يَكُونُ إلاَ لَكَ لأَنْكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إلاَ أَنْتَ، اللّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ السَّكُمْ والله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ السَّلامِ والسَّجُودَ لاَ يَكُونُ إلى مَوْلاَيَ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهُما السَّلامُ، ٱلللَّهُمَّ فَصَل عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِكَ مَا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْمَعْنِ وَمَعَنَانِ هَدِيَةٌ مِنْ مِنْ عَلِي عَلَيْهُما السَّلامُ، ٱللَّهُمَّ فَصَل عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وأَبِيْكَ يَا وَلِي وَلَيْكَ يَا وَلِي وَلَئِكَ يَا وَلِي وَعَلَيْهِ وَتَقَبَلْ مِنِي وَلِي وَلِيكَ يَا وَلِي المُؤْمِنِينَ.

ثمّ قم وصر إلى عند رجل الحسين صلوات الله عليه، وقفْ عند رأس عليّ ابن الحسين عِليَّنَاهِ، وقل: ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ رَسُولِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ الْبَيْلَامُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ الحُسَيْنِ الشَّهِيدِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ الحُسَيْنِ الشَّهِيدِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا المَظْلُومُ وَٱبْنُ الحُسَيْنِ الشَّهِيدِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا المَظْلُومُ وَٱبْنُ المَظْلُومِ لَعَنَ الله أُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَلَعَنَ الله أُمَّةً صَمِعَتْ بِذَٰلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. ثَمِّ ٱنكبَ على قبره، وَلَعَنَ الله أُمَّةً طَلَمَتْكَ، وَلَعِي الله وَٱبْنَ وَلِيّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ المُصِيبَةُ وَجَلَّتِ الرَّزِيَّةُ بِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ أَمَّةً قَتَلَتْكَ، وأَبْرُأُ إلَىٰ الله وإلَيْكَ مِنْهُمْ.

ثم أخرج من الباب الَّذي عند رجل عليّ بن الحسين ﷺ. ثمّ توجّه إلى الشهداء، وقل: ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَوْلِيَاءَ الله وأَحِبَّاءَهُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْفِيَاءَ الله وأَحِبَّاءَهُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَصْفِيَاءَ الله وأَوِدًاءَهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ رَسُولِ الله السَّلاَمُ وَأُودًاءَهُ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ رَسُولِ الله السَّلاَمُ

## في زيارة الحسين (ع) يوم عرفة

عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ السلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الوَلِيِّ النَّاصِحِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ أَبِي عَبْدِ الله بِأَبِي أَنْتُمْ وأُمِّي طِبْتُمْ وَطَابَتِ الأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ وَفُزْتُمْ فَوْزاً عَظِيماً فَيَا لَيُتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ.

ثمّ عُد إلى عند رأس الحسين عَلَيْتُ لِلا ، وأكثر من الدّعاء لك ولأهلك ولولدك ولإخوانك، فإنّ مشهده لا تردّ فيه دعوة ولا سؤال سائل، فإذا أردت الخروج فانكبّ على القبر وقل: السّلامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلاَي السّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجّة الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوة الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا خَاصّة الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا خَاصّة الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ الله سَلامَ مُودّع لا قَالِ وَلا سَيْم، فَإِنْ أَمْضِ فَلاَ عَنْ مَلاَلَةٍ وإِنْ أُقِمْ فَلاَ عَنْ سُوءِ ظَنَّ بِمَا وَعَدَ الله الصّابِرِينَ، لاَ جَعَلَهُ الله يَا مَوْلاَيَ آخِرَ العَهْدِ مِنِي لِزِيَارَتِكَ، وَرَزَقَنِي العَوْدَ إِلَىٰ وَعَدَ الله الصّابِرِينَ، لاَ جَعَلَهُ الله يَا مَوْلاَيَ آخِرَ العَهْدِ مِنِي لِزِيَارَتِكَ، وَرَزَقَنِي العَوْدَ إِلَىٰ مَشْهَدِكَ والمُقَامَ فِي حَرَمِكَ، وإِيّاهُ أَسْأَلُ أَنْ يُسْعِدَنِي بِكَ وَبِالأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ ويَجْعَلَنِي مَعْكُمْ في الدُنْيَا والآخِرَة.

ثمّ قم واخرج ولا تُولِّ ظهرك، وأكثر من قول: إِنَّا لله وإِنَّا إِليه رَاجِعُونَ، حتى تغيبَ عَن القبر. فمن زار الحسين عَلَيْتَلَاقِ بهذه الزّيارة كتب الله له بكلِّ خطوة مائة ألف حسنة ومحى عنه مائة ألف سيّئة ورفع له مائة ألف درجة وقضى له مائة ألف حاجة أسهلها أن يزحزحه عن النّار وكان كمن أستشهد مع الحسين عَلَيْتَ اللّ حتى يشركهم في درجاتهم.

# زيارة الشهداء عَلَيْتَكِيْلِا من رواية أبي حمزة الثماليّ:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَنْصَارَ دِينِ رَسُولِ الله مِنِّي مَا بَقِيتُ، والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَائِماً إِذَا فَنِيتُ وَبَلِيتُ، لَهْفِي عَلَيْكُمْ أَيُّ مُصِيبةٍ أَصَابَتْ كُلَّ مَوْلَى لِمُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، لَقَدْ عَظُمَتْ وَخَصَّتْ وَجَلَّتْ وَعَمَّتْ مُصِيبَتُكُمْ إِنِّي بِكُمْ لَجَزِعٌ وإِنِّي بِكُمْ لَمُوجعٌ مَحْزُونٌ وأَنَا بِكُمْ لَمُصَابٌ مَلْهُوفٌ، هَنِيثاً لَكُمْ مَا أَعْطِيتُمْ وَهَنِيثاً لَكُمْ مَا بِهِ حُبِيتُم فَلَقَدْ بكَتُكُمُ المَلاَثِكَةُ وَحَفَّتْ بِكُمْ وَسَكَنَتْ مُعَسْكَرَكُمْ وَحَلَّتْ مَصَارِعَكُمْ وَقَدَّسَتْ وَصَفَّتْ بِأَجْنِحَتِهَا عَلَيْكُمْ لَيْسَ عَلَيْهَا عَنْكُمْ فِرَاقٌ إِلَىٰ يَوْمِ التَّلاَقِ وَيَوْمِ المَحْشَرِ وَيَوْمِ المَنْشَرِ طَافَتْ عَلَيْكُمْ كَلَيْكُمْ لَيْسَ عَلَيْهُمْ فَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَشْتَاقاً وَزُرْتُكُمْ خَائِفاً، أَسْأَلُ الله أَنْ يُرِيَنِيكُمْ عَلَىٰ الحَوْضِ وَفِي الجِنَانِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ والشَّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً.

وإذا عَرَّفت عند الحسين عَلَيْتَ لِلاِ فادعُ بدعاء الموقف الَّذي قدّمنا ذكره أو ما يقوم مقامه من الأدعية.

## زيارة العبّاس عليه الرّحمة:

ثمّ آمشِ حتى تأتي مشهد العبّاس بن علي رحمة الله عليه فإذا أتيته فقف على باب السّقيفة، وقل: سَلامُ الله وَسَلامُ مَلاَئِكَتِهِ المُقرَّبِينَ وَأَنْبِيائِهِ المُرْسَلِينَ وَعِبادِهِ الطَّالِحِينَ وَجَمِيعِ الشُّهَداءِ والصِّدِيقين الزَّاكِيَاتِ الطَّيبَاتِ فِيمَا تَغْتَدِي وَتَرُوحُ عَلَيْكَ يَا السَّالِحِينَ وَجَمِيعِ الشُّهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ والتَّصْدِيقِ والوَفَاءِ والنَّصِيحَةِ لِخَلْفِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ المُرْسَلِ والسِّبْطِ المُنْتَجَبِ والدَّلِيلِ العَالِمِ والوَصِيِّ المُبلِّغِ والمَطْلُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهِ وَسَلَّمَ المُرْسَلِ والسِّبْطِ المُنْتَجَبِ والدَّلِيلِ العَالِمِ والوَصِيِّ المُبلِّغِ والمَطْلُومِ اللهُ عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ فَاطِمَةَ وَعَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ والحَسَنِ والحُسَيْنِ المُضْطَهَدِ فَجَزَاكَ الله عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ فَاطِمَةَ وَعَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ والحَسَنِ والحُسَيْنِ اللهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ واسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ وَلَعَنَ الله مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ الفُرَاتِ، أَشْهَدُ اللهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ واسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ وَلَعَنَ الله مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ المُؤْمِنِينَ وَقَلْمِي المُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ مَاءُ المُؤْمِنِينَ وَقَلْكِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ المُؤْمِنِينَ وَقَلْمِي المُؤْمِنِينَ وَقَلْمِي وَقَلْكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ عَلَوْمُ وَقَلَكُمْ وَقَلَكُمْ وَقَلَكُمْ وَقَلَكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَالَفَكُمْ وَقَلَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَنْ خَلَالْهُ مُنْ اللهُ وَمُو خَلَكُمُ وَلَالْمُونِ وَالْأَلْمُونِ وَالْمُلْونِ الْكُولُونِ وَلَا لَكُمْ مُعَلَّا لَعَلَى اللهُ اللهُ اللهَ اللهِ الْمَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثمّ أدخل، وأنكبّ على القبر، وقل: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا العَبْدُ الصَّالِحُ المُطِيعُ للهُ وَلِرَسُولِهِ ولأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ والحَسَنِ والحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلامْ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ عَلَيْكَ مَضَيْتَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ عَلَىٰ رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، أَشْهَدُ وَأُشْهِدُ الله أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ

البَدْرِيُّونَ والمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله المُناصِحُونَ لَهُ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ المُبَالِغُونَ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ الذَّابُونَ عَنْ أَحِبَائِهِ، فَجَزَاكَ الله أَفْضَلَ الجَزَاءِ وأَوْفَرَ جَزَاءِ أَحَدٍ وَفَىٰ بِبِيَّعَتِهِ وأَسْتَجَابَ لَهُ دَعَوْتَهُ وَأَطَاعَ وُلاَةَ أَمْرِهِ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِالغَت فِي النَّصِيحَةِ وأَعْطَبْت غَايَةَ المَجْهُودِ، فَبَعَثْكَ الله في الشُّهدَاءِ وجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ وأَعْطَاكَ مِنْ جِنَانِهِ الْمَجْهُودِ، فَبَعَثْكَ الله في الشُّهدَاءِ وجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ وأَعْطَاكَ مِنْ جِنَانِهِ أَنْسَحَهَا مَنْزِلاً وأَفْضَلَهَا غُرَفاً وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي العِلنِيِّنَ وَحَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّنَ والشُّهدَاءِ والصَّلْقِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً، أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ تَنْكُلْ، وأَشْهَدُ والصَّلْحِينَ والصَّدِيقِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقاً، أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ تَنْكُلْ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِياً بِالصَّالِحِينَ مُتَبِعاً لِلنَّيِيِّنَ جَمَعَ الله بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَابَيْنَ رَسُولِهِ وأَوْلِيَائِهِ فِي مَنَازِلِ المُحْسِنِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ثم أنحرِف إلى عند والرَّاس فصلِّ ركعتين، ثم صلِّ بعدهما ما بدا لك، وأدعُ الله كثيراً.

# وداع العباس:

فإذا أردت وَداعه عَلَيْتُلِهُ ، فقف عند القبر ، وقل: أَسْتَوْدِعُكَ الله وَأَسْتَرْعِيكَ وَأَقْرُأُ عَلَيْكَ السَّلامَ آمَنًا بِالله وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ الله ، ٱللَّهُمَّ ٱكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ، ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي قَبْرُ وَلِيْكَ وَٱبْنِ أَخِي نَبِيِّكَ عَلَيْهِ الشَّلامْ ، وَٱرْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَحْشُونِي مَعَهُ وَمَعَ آبَاتِهِ فِي الْجِنَانِ وَعَرَّفْ بينِي السَّلامْ ، وَآرُزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَحْشُونِي مَعَهُ وَمَعَ آبَاتِهِ فِي الْجِنَانِ وَعَرَّفْ بينِي السَّلامْ ، وَآرُرُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَحْشُونِي مَعَهُ وَمَعَ آبَاتِهِ فِي الْجِنَانِ وَعَرَّفْ بينِي السَّلامْ وَالْمِلِكَ وَالُولِايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامْ والبرَاءَةِ مِنْ أَعْدَاثِهِمْ فَلِي وَالسَّلامُ والبرَاءَةِ مِنْ أَعْدَاثِهِمْ وَالْهِ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. وَآدع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين فَالنِّي رَضِيتُ بِذَٰلِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ. وآدع لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين عَلَيْكَ بِاللهِ وَهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَ اللهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِي اللهُ السَلامُ عَلَىٰ وَلَا الزيارة تستقبله بوجهك، وتقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبِي مُثَالِي وَلَمْ اللهَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَ اللهُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبْ عَبْدُلِهِ بِكَ سِوَاكَ وَلاَ مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرَكَ وَلاَ زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ ، وَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي عَنْكَ وَلا مُشْرِي وَقَافَتِي يَوْمَ لاَ للحَدَثَانِ وَتَرَكْتُ الْأَهْلُ والأَوْفُ أَنْ إِي شَافِعاً يَوْمَ حَاجَتِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي يَوْمَ لاَ

يُغْنِي عَنِّي وَالِدَايَ وَلاَ وَلَدِي وَلاَ حَمِيمِي وَلاَ قَرِيبِي، أَسْأَلُ الله الَّذِي قَدَرَ عَلَيَّ فِرَاقَ مَكَانِكَ أَنْ لاَ يَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِّي وَمِنْ رُجُوعِي، أَسْأَلُ الله الَّذِي أَبْكَىٰ عَيْنِي عَلَيْكَ أَنْ يَجْعَلَهُ مُخْراً لِي وأَسْأَلُ الله الَّذِي أَرَانِي وأَسْأَلُ الله الَّذِي نَقَلَنِي إِلَيْكَ مِنْ رَحْلِي وأَهْلِي أَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْراً لِي وأَسْأَلُ الله الَّذِي وَأَسْأَلُ الله الَّذِي لَتَسْلِيمِ عَلَيْكَ وَلِزِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ الله اللّذِي أَرَانِي مَكَانَكَ وَهَدَانِي لِلتَسْلِيمِ عَلَيْكَ وَلِزِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ وَيَ الْجِنَانِ مَعَ آبَائِكَ الصَّالِحِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوةَ الله السَّلامُ عَلَيْكَ عَلَىٰ وَيَرُونُونِي وَوَمَنْ وَلَيْ اللهِ وَسَيِّدِ النَّيِيِّنَ، السَّلامُ عَلَىٰ الْأَثِيقَةِ وَلَيْدِ الْفُرِ اللهُ مُعَيِّدِينَ، السَّلامُ عَلَىٰ الأَثِيقَةِ وَلَيْدِ الفُرِ اللهُ وَمَنْ اللهَ السَّلامُ عَلَىٰ الأَثِيقَةِ وَلَيْدِ الفُرِ اللهُ مُقِيمُونَ، السَّلامُ عَلَىٰ الأَثِيقَةِ اللهِ المُورِينِ وَوَاكِي المُؤْمِنِينَ وَوَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَائِدِ الفُرِ اللهُ مُقِيمُونَ، السَّلامُ عَلَىٰ الأَثِيقِةِ اللهِ المُقْلِيدِينَ المُقْدِينَ، السَّلامُ عَلَىٰ مَنْ فِي الْحَاثِرِ مِنْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ ، السَّلامُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ الْأَنْفِينَ المُقْدِينَ، السَّلامُ عَلَىٰ المُسْبِعِينَ النَّذِينَ هُمْ بِأَمْرِ الله مُقِيمُونَ، السَّلامُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ اللهِ الْقَالِحِينَ، والمَحْمَدُ للله رَبِّ العَالَمِينَ.

ثمّ أشر إلى القبر بمسبّحتك اليمنى، وقل: سَلامُ اللهُ وَسَلامُ مَلاَئِكَتِهِ المُقرَّبِينَ وَأَنْبِيائِهِ المُرْسَلِينَ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ رُوحِكَ وَبَكَنِكَ وَعَلَىٰ ذُرِيَّتِكَ وَمَنْ حَضَرَكَ مِنْ أُولِيَائِكَ، أَسْتَوْدِعُكَ اللهُ وَأَسْتَرْعِيكَ وَأَقْراً عَلَيْكَ السَّلام، آمناً بِالله وَيَرسُولِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ الله، اللَّهُمَّ فَاكُثْبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. ثمّ ارفع يديك إلى السّماء، وقل: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلُهُ آخِرَ المَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ آبْنَ السّماء، وقل: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ يَعْعَلُهُ آخِرَ المَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ آبْنَ اللّهُمَّ وَالْ مُحَمَّدٍ وَلاَ يَعْعَلُهُ آخِرَ المَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ اللّهُمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَّ وَالْمُعْمَ إِنِّي الْمُعْمَدِ مِنْ زِيَارَتِهِ آبْنِكَ مَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ الْمُعْمَ إِنِّي الْعَوْدَ إِلَيْهِ مِرْحُمَتِكَ يَا رَبً فَاحْشُونِي مَعَهُ وَالْمُ مُحْمَدٍ وَلَّ الْمُعْمَلِي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلَوْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ وَلَى السَّلَامُ مَا لَعُودَ إِلَيْهِ مِرْحُمَتِكَ يَا أَرْحَمَ وَلَا مُحْمَدٍ وَلَوْ مُحَمَّدٍ وَلَى مُحَمَّدٍ وَلَوْ مُحَمَّدٍ وَلَوْ مُحَمَّدٍ وَلَى مُحَمِّدٍ وَلَى مُحَمَّدٍ وَلَى السَّلَامُ مَا السَّلَمُ مُنْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَا عَلَى عَنْ شِرَارٍ خَلْقِكَ وَلِوْ الْمُحْرَدِ وَلِكَ عِنْ عُلْ وَيُولِكُ وَيَمْلُ وَيَمْلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكُمَ اللهُ وَزُوارَ وَبُولِ الْمُحْرَالُ فِي وَمُولًا لَيْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَوْكُولَةً اللهُ وَزُوارَ وَبُرِ أَلِي وَمُلْ السَلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَوْكُومَ اللهُ وَرُوارَ وَبُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاللَّهُمْ الْمُعْرَارِ خَلْكُ عِنَى عَنْ شِرَارٍ خَلْقِكُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى عَنْ شِرَارٍ خَلْقَلَى وَاللَّهُ عَلَى السَلَامُ السَلامُ عَلَيْكُمْ يَا مُلَوْكُومَ اللْهُ وَوْالَ وَالْوَالَ وَالْوَالَ وَالْوَالَ وَالْوَالَ وَالْوَالَ وَالْوَالَ وَالْمُ

عَبْدِ الله عَلَيْتُ لَا ثُمّ ضع خدّك الأيمن على القبر مرّةً والأيسر مرّةً وألحّ في الدّعاء والمسألة.

# وداع الشهداء رحمة الله عليهم:

ثمّ تحوّل وجهك إلى قبور الشّهداء فودِّعهم، وقل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، ٱللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُمْ وأَشْرِكْنِي مَعَهُمْ فِي صَالِحِ مَا أَعْطَيْتَهُمْ عَلَىٰ نُصْرَتِهِمْ آبْنَ نَبِيَّكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ خَلْقِكَ وَجِهَادِهِمْ مَعَهُ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا وَالسَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً، أَسْتَوْدِعُكُمُ الله وإيّاهُمْ فِي جَنَّتِكَ مَعَ الشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً، أَسْتَوْدِعُكُمُ الله وأَسْتَرْعِيكُمْ وأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي العَوْدَ إِلَيْهِمْ وأَحْشُرْنِي مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثمّ آخرج ولا تولِّ وجهك عن القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف قبل الباب متوجِّها إلى القبلة، وقل: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحقِّ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآكَ مُحَمَّدٍ وآكِ مُحَمَّدٍ وآكَ مُحَمَّدٍ وآكَ مُحَمَّدٍ وآكَ مُتَقَبِّل عَملِي وَتَشْكُرَ سَعْبِي وَلاَ تَجْعَلُهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْي بِهِ وَزِيَارَتِي إِيهٍ وَتَقَرُّبِي وَعَرِّنْنِي بَرَكَتَهُ عَاجِلاً صَباً صَباً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَلاَ نَكَدٍ وَلاَ مَنْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَاجْعَلُهُ وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ الواسِعِ الفَاضِلِ المُفْضِلِ الطَّيِّبِ، وَأَرْزُقْنِي رِزْقاً وَاسِعاً حَلالاً كثيراً طَيِّلًا مِنْ عَطِيتِكَ فَإِنَّكَ تَقُولُ: وٱسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ المَلأَى وَمِنْ خَوَائِنِكَ أَسْأَلُ، وَمِنْ غَطِيتِكَ أَسْأَلُ وَمِنْ كَثِيرٍ مَا عِنْدُكَ أَسْأَلُ، وَمِنْ خَوَائِنِكَ أَسْأَلُ، وَمِنْ يَبِكَ المَلأَى أَسْأَلُ فَلاَ تَرُدُّنِي خَانِياً فَإِنِّي صَعِيفٌ فَضَاعِفُ لِي، وَعَافِنِي إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ أَجَلِي، المَلأَى أَسْأَلُ فَلاَ تَرُدُّنِي خَانِياً فَإِنِّي صَعِيفٌ فَضَاعِفُ لِي، وَعَافِنِي إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ أَجَلِي، وَاجْعَلْ مَن عَلِيكَ أَسْأَلُ فَلاَ تَرُدُّنِي خَانِياً فَإِنِّي عِبَادِكَ أَوْفَرَ النَّصِيبِ وٱجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ، وٱجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ أَنَا عَلَيْهِ، وَاجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ قَالِمَعَالِي وَأَهْلِ عَنْ عَلَيْ عِيْ وَاجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ الْعَبَادِي فِي اللَّذَيْنَ وَاسِعِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةٍ خَلْقِكَ وَلاَ تَجْعَلْ لأَحَدٍ مِنَ العِبَادِ فِيهِ شَيْئًا غَيْرُكَ وَعِيالِي بِرِزْقٍ وَاسِعٍ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةٍ خَلْقِكَ وَلاَ تَجْعَلْ لأَحْدٍ مِنَ العِبَادِ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَكَ وَالْمَلْولِ فَلْ الْحَدِي مِنَ العِبَادِ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَكَ وَاسِعِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةٍ خَلْقِكَ وَلاَ تَجْعَلْ لأَحْدٍ مِنَ العِبَادِ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَكَ وَعِيالِي بَرِوْقٍ وَاسِعِ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةٍ خَلْقِكَ وَلاَ تَجْعَلْ لأَحَدٍ مِنَ العِبَادِ فِيهِ شَيْعَالًا فَيْ عَلْمَلْ كُونُ مَا لِي وَلِي عَلْ الْمَالِي عَلْهُ مَا أَنْ الْمَعِيلُ فَي اللْهُ الْعَلْمِ عَنْ الْعَبْوِي وَالْمِع

وٱجْعَلْنِي مِمَّنِ ٱسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَٱتَّبَعَ ٱمْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْنِي ٱخْبَبَ وَفْدِكَ وَرُوَّالِ ٱبْنِ نَبِيْكَ، وَأَعِذْنِي مِنَ الفَقْرِ وَمَوَاقِفِ الخِزْيِ فِي اللَّانْيَا والآخِرَةِ، وٱصْرِفْ عَنِي شَرَّ اللَّهُ نَيَا والآخِرَةِ وٱقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ ٱحَدِّ مِنْ زُوَّالِ اللَّهُ نَا وَالْاَئِكَ وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ ٱسْتَجَبْتَ لِي وَعَفَرْتَ لِي وَرَضِيتَ عَنِي قَبْلَ أَنْ تَنْأَىٰ عَنِ ٱبْنِ نَبِيكَ وَلاَ عَنْ أَوْلِيَائِكَ وَلاَ عَنْ أَوْلِينَ فِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَمِيني وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَمِينَ وَعَنْ يَمِينِ وَعَنْ يَعِيلِي وَمَؤُونَةَ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَامْنَعْنِي مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيَّ أَحَدُ وَلَا عَلَى وَمُؤُونَةَ عَلَى المَعْرِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَمُنَّ عَلَيَّ بِهِ مَ لِي وَمُؤُونَةً عَلَيْ وَمُؤْونَةً عَلَى الرَّوْقِيقَ عَلَى وَلَوْقَاقِي وَمُؤُونَةً عَلَي عَلَى الْمُعَنِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَمُنَّ عَلَيَّ بِهِ وَوْدَاتُ وَلَا يَوْعِينَ .

ثمّ أنْصرِف وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلّله وتكبّره إن شاء الله تعالى.

# فصل: في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر على ساكنهما السلام وطرف من أحكام التربة من طين قبر الحسين عَلَيْتُمْ الرَّبِيُّ المُعَامِينِ عَلَيْتُمُ الرَّبِيِّةِ عَنْ الْعَالَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ الللَّالَّا اللَّالِل

روى إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد عن خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عَلَيْتَا في قال: تتم الصّلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، وفي مسجد الرّسول عَلَيْتَا ، وفي مسجد الكوفة، وفي حرم الحسين عَلَيْتَا .

وروى زياد القنديّ قال: قال أبو الحسن عَلَيْتُلِمْ: أُحبّ لك ما أحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، أتمّ الصّلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عَلَيْتَلِمْ . وروى حذيفة بن منصور قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عَلَيْتَلِمْ يقول: تتمّ الصّلاة في المسجد الحرام ومسجد الرّسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عَلَيْتَلِمْ . وفي خبر آخر: في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عَلَيْتُلِمْ .

#### الصلاة في مسجد الكوفة والحائر

وروى منصور بن العبّاس يرفعه إلى أبي عبد الله عَلَيْتُلِينَ : حرم قبر الحسين عَلَيْتُلِينَ خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر وروى محمّد بن عيسى اليقطيني عن محمّد بن إسماعيل قال: حرمة قبر الحسين عَلَيْتُلِينَ فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر.

وروى إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُ يقول: إنّ لموضع قبر الحسين عَلَيْتُ خرمة معروفة من عرفها وآستجار بها أُجير، قلت: فصف لي موضعها، جعلت فداك، قال: أمسح من موضع قبره اليوم خمساً وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه وخمساً وعشرين ذراعاً من خلفه وخمساً وعشرين ذراعاً ممّا يلي وجهه وخمساً وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه وموضع قبره من يوم دفنه روضة من رياض الجنّة، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زوّاره إلى السماء فليس ملك في السماوات ولا في الأرض إلا وهم يسألون الله تعالى في زيارته ففوج ينزل وفوج يعرج.

ورواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عَلَيْتَ فِي قال: سمعته يقول: قبر الحسين عَلَيْتَ فِي عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسّراً روضة من رياض الجنّة. وقال عَلَيْتُ فِي أَدُع الجنّة. والوجه في هذه وقال عَلَيْتُ فِي أَدُع الجنّة. والوجه في هذه الأخبار ترتّب هذه المواضع في الفضل فالأقصى خمس فراسخ وأدناه في المشهد فرسخ وأشرف الفرسخ خمس وعشرون ذراعاً، وأشرف الخمس وعشرين ذراعاً عشرون ذراعاً، وأشرف العشرين ما شرف به وهو الحدث نفسه.

وروى محمّد بن سليمان البصريّ عن أبيه عن أبي عبد الله عَلَيْتُمْ قَال: في طين قبر الحسين عَلَيْتُمْ الشّفاء من كلّ داء وهو الدّواء الأكبر.

وروى أبو بكر الحضرميّ عن أبي عبد الله عَلَيْتُلِلا قال: لو أنّ مريضاً من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد الله عَلَيْتُلِلا وحرمته أُخذ له من طين قبر الحسين عَلَيْتُلا مثل رأس الأنملة كان له دواء وشفاء.

وروى الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُلِلاً يقول: حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عَلَيْتُلِلاً فإنّها أمانٌ. وروي عن أبي عبد الله عَلَيْتُلِلاً أنّه قال: يؤخذ طين قبر الحسين عَلَيْتُلِلاً على سبعين ذراعاً من عند القبر.

#### الصلاة في مسجد الكوفة والحائر

وروى محمّد بن جمهور القمّي عن بعض أصحابه قال: سُئِل جعفر ابن محمّد عَلَيْ الله عن طين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إنه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين بن علي عَلَيْ الله تعالى خلق آدم ابن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابه عن أحدهما عَلَيْ الله تعالى خلق آدم من الطّين فحرّم الطين على ولده قال: قلت: فما تقول في طين قبر الحسين عَليَ الله عن قال: حرّم على النّاس أكل لحومهم، ويحلّ لهم أكل لحومنا ولكنّ اليسير منه مثل الحمّصة.

وروى يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عَلَيْتَلَالِا قال: طين قبر الحسين عَلَيْتَلِلاً فال: طين قبر الحسين عَلَيْتَلِلاً شفاءٌ من كلّ داء، فإذا أكلت، فقل بِسْم الله وَبِالله، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً وَعِلْماً نَافِعاً وَشِفاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ التُّرْبَةِ المُبَارَكَةِ وَرَبَّ الوَصِيِّ اللَّذِي وَارَتْهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وٱجْعَلْ هٰذَا الطِّينَ شِفاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَأَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.

وروى حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد الله علي على أنه قال: من أكل من طين قبر الحسين علي على غير مستشف به فكأنما أكل من لحومنا فإذا أحتاج أحدكم للأكل منه ليستشفي به، فليقل: بِسْمِ الله وَبِالله، ٱللَّهُمَّ رَبَّ لهٰذِهِ التُرْبِةِ المُبَارَكَةِ الطَّاهِرَةِ، وَرَبَّ النُورِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ وَرَبَّ الجَسَدِ الَّذِي سَكَنَ فِيهِ وَرَبَّ المَلاَئِكَةِ المُوكَلِينَ بِهِ أَجْعَلْهُ لِي شِفَاءً مِنْ دَاءِ كَذَا وَكذا. وأجرَعْ مِن المَاء جرعة خلفه، وقل: اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً وَعِلْماً نَافِعاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ. فإن الله تَعَالى يدفع عنك بها كل ما تجدُ من السقم وألهم والغم إن شاء الله تعالى.

وروى معاوية بن عمّار قال: كان لأبي عبد الله عَلَيْتُلِلاً خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عَلَيْتُللاً فكان إذا حضرته الصّلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه، ثمّ قال عَلَيْتُللاً : السّجود على تربة أبي عبد الله عَلَيْتُللاً يخرق الحجب السّبع.

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ﷺ قال: إذا تناول

#### = الصلاة في مسجد الكوفة والحائر

أحدكم من طين قبر الحسين بن علي فليقل: آللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ المَلَكِ الَّذِي تَنَاوَلَ والرَّسُولِ الَّذِي نُزِّلَ والوَصِيِّ الَّذِي ضُمِّنَ فيهِ أَنْ تَجْعَلَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. ويسمّي ذلك الدّاء.

ورُوِي أَنّ رجلًا سأل الصادق عَلَيْتُ فقال: إنّي سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين عَلَيْتُ فِي من الأدوية المفردة، وإنّها لا تمرّ بداء إلا هضمته، فقال: قد كان ذلك (أو قد قلت ذلك) فما بالك؟ فقال: إنّي تناولتها فما أنتفعتُ بها، قال: أما إنّ لها دعاء فمن تناولها ولم يدع به وأستعملها لم يكد ينتفع بها، قال: فقال له: ما يقول إذا تناولها؟ قال: تُقبّلها قبل كلّ شيء وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة فإنّ من تناول منها أكثر فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا. فإذا تناولت، فقل: اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ بِحَقّ الملكِ الّذِي قَبَضَهَا وَبِحَقّ الملكِ الّذِي خَزَنهَا، وَأَسْأَلُكَ بِحَقّ المَلكِ الّذِي حَلَ فيها أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَجْعَلَهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ مُوءٍ. فإذا قلت ذلك فاشدُدها في شيء وآقرأ وأَماناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ سُوءٍ. فإذا قلت ذلك فاشدُدها في شيء وآقرأ وأقرأ إنّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدرِ، فَإِنّ الدّعاء الذي تقدّم لأخذها هو آلاستئذان عليها، وأقرأ إنّا أَنْزَلْنَاهُ ختمها.

وروى جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن عَلَيْتُكُلِمْ يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسَّده الترّاب أن يضع مقابل وجهه لبنةً من الطّين ولا يضعها تحت رأسه.

وروى عبيد الله بن عليّ الحلبيّ عن أبي الحسن موسى عَلَيْسَلِيرٌ قال: لا يخلو المؤمن من خمسة: سواك ومشط وسجّادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة وخاتم عقيق.

وروي عن الصّادق عَلَيْتُلَا أَنّه قال: من أدار الحجر من تربة الحسين عَلَيْتُلِلاً فاستغفر به مرّةً واحدةً كتب الله له سبعين مرّةً، وإن مسك السّبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبة منها سبع مرّات.

# ما يعمل أيّام التّشريق:

يجب على من كان بمنى أن يكبّر عقيب خمس عشر صلاة أوّلها: عقيب الظهر من يوم النّحر، وآخرها: الفجر من اليوم الرّابع من النّحر، ومن كان بالأمصار يكبّر عقيب عشرة صلوات أوّلها: الظهر من يوم النّحر، وآخرها: الفجر من اليوم الثّاني من التّشريق وهو الثّالث من النّحر فيقول في تكبيره: ألله أكبرُ الله أكبرُ الله أكبرُ ولله الحَمْدُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا، والحَمْدُ لله عَلَىٰ مَا أَوْلاَنَا وَرَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ اللّهُ عَلَىٰ مَا أَوْلاَنَا وَرَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ اللّهُ عَلَىٰ مَا أَوْلاَنَا وَرَزَقَنا مِنْ بَهِيمَةِ اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ عَلَىٰ مَا اللّهُ اللهُ ا

ومن كان حاجًا متمتّعاً فعليه الهدي على ما مضى، ويجوز ذبحه طول ذي الحجّة، وأمّا الأضاحي فيجوز لمن كان بمنى يوم النّحر وثلاثة أيّام بعده، ومن كان في الأمصار يوم النّحر ويومان بعده. ويُستحبّ أن يتولّى الذّبح بيده أو يكون يده مع يد الذّابح ويقول: بِسْمِ الله وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمُواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، ٱللَّهُمَّ تَقَبَّلُهُ مِنِي. وينبغي أن يأكل من أضحيته ويهدي لأصدقائه ويتصدّق بالباقي على القانع والمعترّ.

# يوم الثّامن عشر وهو يوم الغدير:

روى المفضّل بن عمر عن أبي عبد الله عَلَيْتُلِيْ قال: صوم يوم غدير خمّ كفّارة ستين سنة. وروى زياد بن محمّد قال: دخلت على أبي عبد الله عَلَيْتُلِيْ فقلت: للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والفطر والأضحى؟ قال: نعم، اليوم الّذي نصب فيه رسول الله عَلَيْتُ أميرَ المؤمنين عَلَيْتُلِيْ ، فقلت: وأيّ يوم هو يا أبن رسول الله؟ فقال: وما تصنع بذلك اليوم والأيّام تدور ولكنّه لثمانية عشر من ذي الحجّة، ينبغي لكم أن تتقرّبوا إلى الله تعالى بالبرّ والصّوم والصّلاة وصلة الرّحم وصلة الإخوان فإن الأنبياء عَلَيْتِ كانوا إذا أقاموا أوصياءهم فعلوا ذلك وأمروا به.

وروى الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عَلَيْتَلِيرٌ قال: قلت: جعلت فداك، للمسلمين عيد غير العيدين؟ قال: نعم، يا حسن أعظمها وأشرفها، قال: قلت له:

#### في أعمال يوم الغدير

وأيّ يوم هو؟ قال: يوم نُصِبَ أميرُ المؤمنين عَلَيْسَلِلا فيه علماً للنّاس، قلت له: جعلت فداك، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر الصّلاة على محمّد وآله فيه وتتبرّأ إلى الله ممّن ظلمهم، فإنّ الأنبياء كانت تأمر الأوصياء باليوم الّذي كان يقام فيه الوصيّ أن يتّخذ عيداً. قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال: صيام ستّين شهراً.

وروى داود بن كثير الرّقيّ عن أبي هارون عمّار بن حريز العبديّ قال: دخلت على أبي عبد الله عُلاَيِّة في يوم البّامن عشر من ذي الحجّة فوجدته صائماً، فقال لي: هذا يوم عظيم عظّم الله حرمته على المؤمنين وأكمل لهم فيه الدّين وتمّم عليهم النّعمة وجدّد لهم ما أخذ عليهم من العهد والميثاق. فقيل له: ما ثواب صوم هذا اليوم قال: إنّه يوم عيد وفرح وسرور ويوم صوم شكراً لله تعالى، وإنّ صومه يعدل ستّين شهراً من أشهر الحرم ومن صلّى فيه ركعتين أيّ وقت شاء، وأفضله قرب الزّوال وهي السّاعة الّتي أقيم فيها أمير المؤمنين بغدير خمّ علماً للنّاس، وذلك أنّهم كانوا قربوا من المنزل في ذلك الوقت، فمن صلّى في ذلك الوقت ركعتين، ثم يسجد، ويقول: شُكْراً لله مائة مرّة، ودعا بعقب الصّلاة بالدّعاء الّذي جاء به (۱).

وروى محمّد بن أبي نصر قال: كنّا عند الرّضا عَلَيْتُ لِللهِ والمجلس غَاصُّ بأهله فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض النّاس فقال الرّضا عَلَيْتُ لِللهِ: حدّثني أبي عن أبيه عَلَيْتَ للهِ قال: إنّ يوم الغدير في السّماء أشهر منه في الأرض، وساق الحديث إلى أن قال: يا بن أبي نصر أبن ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عَليَتُ فإنَّ الله تعالى يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النّار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر ولدرهم فيه بألف درهم لإخوانك العارفين، فأفضِل على إخوانك في هذا اليوم وسُرّ فيه كلّ مؤمن ومؤمنة. ثمّ قال: يا أهل الكوفة لقد أُعطِيتُم خيراً كثيراً، وإنكم لممّن أمتحن الله قلبه للإيمان

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وقد ذكر السيد ابن طاووس في الإقبال، الدعاء بعد صلاة زيارة الغدير: ثم تسجد وتحمد الله مائة مرة وتشكر الله مائة مرة، فإنه من فعل ذلك كان كمن حضر ذلك اليوم وبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك . . . إلى آخر الحديث (إقبال الأعمال ص ٧٩٠ طبعة الأعلمي ـ بيروت).

#### زيارة علي (ع) يوم الغدير

مستذلّون مقهورون ممتحنون يصبّ عليكم البلاء صبّاً ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم والله لو عرف النّاس فضل هذا اليوم بحقيقته، لصافحتهم الملائكة في كلّ يوم عشر مرّات، ولولا أنّي أكره التّطويل لذكرت فضل هذا اليوم، وما أعطى الله عزّ وجلّ لمن عرفه ما لا يحصى بعدد.

# زيارة أمير المؤمنين عَلَيْتُلا يوم الغدير:

روى جابر الجعفي قال: قال أبو جعفر عَلَيْكُلاً: مضى أبي علي الرسين علي الحسين عَلَيْكُ إلى مشهد أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، فوقف عليه ثمّ بكى وقال: السّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ الله فِي أَرْضِهِ وَحُجَّتَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ السّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ الله فِي أَرْضِهِ وَحُجَّتَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ السّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ المُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ وَعَمِلْتَ بِكِتَابِهِ وَاتَّبَعْتَ سُنَنَ نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَعاكَ الله تَعَالَى إِلَىٰ جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَٱلزُمَ أَعْدَاءَكَ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَعاكَ الله تَعَالَى إِلَىٰ جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَٱلزُمَ أَعْدَاءَكَ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ دَعاكَ الله تَعَالَى إِلَىٰ جِوَارِهِ فَقَبَضَكَ إِلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَٱلزُمَ أَعْدَاءَكَ الله عَلَيْهِ مَعْ مَا لَكَ مِنَ الحُجَج البَالِغَةِ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ، ٱللّهُمَّ فَاجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئنةً بِقَدَرِكَ رَاضِيَةً بِقَضَائِكَ مُولَعَةً بِذِكْرِكَ وَدُعَائِكَ مُحِبَةً لِصَفْوةٍ أَوْلِيَائِكَ مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ صَابِرَةً عَلَى نُزُولِ بَلاَئِكَ مُشْتَاقَةً إِلَىٰ فَرْحَةٍ لِقَائِكَ مُثَوَّةً ٱلتَّقُوكَىٰ لِيَوْمٍ جَزَائِكَ مُشْتُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَثَنَائِكَ مُفَارِقَةً لأَخْلاقِ أَعْدَائِكَ مَشْغُولَةً عَنِ الدُّنْيَا بِحَمْدِكَ وَثَنَائِكَ.

ثمّ وضع خدّه على قبره وقال: ٱللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَ المُخْبِتِينَ إِلَيْكَ وَالِهَةٌ وَسُبُلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ شَارِعَةٌ وأَعْلاَمَ القَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَاضِحَةٌ وَأَفْئِدَةَ العَارِفِينَ مِنْكَ فَازِعَةٌ وأَصْوَاتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةٌ وأَبُوابَ الإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَدَعْوَةً مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ وأَصُواتَ الدَّاعِينَ إِلَيْكَ صَاعِدَةٌ وأَبُوابَ الإِجَابَةِ لَهُمْ مُفَتَّحَةٌ وَدَعُوةً مَنْ نَاجَاكَ مُسْتَجَابَةٌ وتَوْبُهَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ مَقْبُولَةٌ وَعَبُرَةً مَنْ بكى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ والإِغَاثَةَ لِمَنِ ٱسْتَغَاكَ بِكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومَةٌ والإِغَاثَةَ لِمَنِ ٱسْتَعَانَ بِكَ مَبْدُولَةٌ وَعِدَائِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةٌ وَزَلَلَ مَنِ ٱسْتَقَالَكَ بِكَ مَوْجُودَةٌ والإِغَانَة لِمَنِ ٱسْتَعَانَ بِكَ مَبْدُولَةٌ وَعِدَائِكَ لِعِبَادِكَ مُنْجَزَةٌ وَزَلَلَ مَنِ ٱسْتَقَالَكَ مُقَالَةٌ وأَعْمَالَ العَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظَةٌ وأَرْزَاقَكَ إِلَى الخَلاَئِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ وعَوَائِدَ مُقَالَةٌ وأَعْمَالَ العَامِلِينَ لَدَيْكَ مَحْفُوظَةٌ وأَرْزَاقَكَ إِلَى الخَلاَئِقِ مِنْ لَدُنْكَ نَازِلَةٌ وَعَوَائِدَ المَرْيِدِ إِلَيْهِمْ وَاصِلَةٌ وَذُوبَ المُسْتَغْفِرِينَ مَغْفُورَةٌ وَحَوَائِحِ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مَقْضِيّةٌ وَجَوَائِزَ المَسْتَغْفِرِينَ مَعْفُورَةٌ وَحَوائِحٍ خَلْقِكَ عِنْدَكَ مُوفَرَةٌ وَعَوائِدَ المَرْيِدِ النَّهِمْ وَاصِلَةٌ وَعُوائِدَ المَرْيِدِ مُتَواتِرَةً، ومَوَائِدَ المُسْتَطْعِمِينَ مُعَدَّةٌ ومَنَاهِلَ السَائِلِينَ عِنْدُكَ مُوفَرَةٌ وَعَوائِدَ المَرْيِدِ مُتَوائِونَ المُسْتِغُومِينَ مُعَدَّةٌ ومَنَاهِلَ

#### زيارة علي (ع) يوم الغدير

الظِّمَاءِ مُتْرَعَةٌ، ٱللَّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعَائي وٱقْبَلْ ثَنَائي وٱجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَوْلِيَائي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ والحَسَنِ والحُسَيْنِ إِنَّكَ وَلِيُّ نَعْمَائي وَمُنْتَهَىٰ مُنَايَ وَغَايَةُ رَجَائي فِي مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ.

قال الباقر عَلَيْتُ إِذَ مَا قَالَهُ أَحَدُ مِن شَيَعَتَنَا عَنْدُ قَبِرُ أَمِيرُ الْمؤمنينُ صَلُواتُ الله عليه أو عند قبر أحد من الأئمّة عَلَيْتُ إلا وُقِّع في دُرْج من نور وطُبع عليه بطابع محمّد عَلَيْ حتى يُسلَّم إلى القائم عَلَيْتُ ﴿ ، فيلقى صاحبه بالبُشرى والتّحيّة والكرامة إن شاء الله تعالى.

# زيارة أُخرى لأمير المؤمنين عَلَيْتَكُلِمْ:

ومقدّمات ذلك إذا أتيت الكوفة فاغتسِلْ من الفرات قبل دخولها فإنها حَرَمُ الله وحرَمُ رسوله وحرَمُ أمير المؤمنين. وقل حين تريد دخولها: بِسْم الله وَبِالله وَفِي سَبِيلِ الله وَعَلَىٰ مِلَةٍ رَسُولِ الله عَلَىٰ مِلَةٍ رَسُولِ الله عَلَىٰ مُلَا اللهُمَ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكا وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ ثمّ أمش وأنت تكبّر الله تعالى وتهلّله وتحمده وتسبّحه حتى تأتي المسجد، فإذا أتيته فقف على بابه، وأحمد الله كثيراً وأثن عليه بما هو أهله، وصلّ على النبي على وسلّم على أمير المؤمنين عَلَيَ الله وتوجّه إلى أمير المؤمنين عَلَيَ على طهرك وغسلك الله، ثمّ أمض فأحرز رحلك وتوجّه إلى أمير المؤمنين عَلَيَ على طهرك وغسلك وعليك السّكينة والوقار حتى تأتى مشهده عَلَيَ الله .

فإذا أتيته فقفْ على بابه، وقل: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَ الله والله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ الحَمْدُ لله عَلَىٰ هِذَايَتِهِ لِدِينِهِ وَتَوْفِيقِهِ لِمَا دَعَا إِلَيْهِ مِنْ سَبِيلِهِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآجْعَلْ مَقَامِي هَذَا مَقَامَ مَنْ لَطُفْتَ لَهُ بِمَنَّكَ فِي إِيقَاعٍ مُرَادِكَ فَارْتَضَيْتَ لَهُ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآجْعَلْ مَقامِي هَذَا مَقَامَ مَنْ لَطُفْتَ لَهُ بِمَنَّكَ فِي إِيقَاعٍ مُرَادِكَ فَارْتَضَيْتَ لَهُ قُرُبَانِهِ فِي طَاعَتِكَ وَأَعْطَيْتَهُ بِهِ غَايَةَ مَامُولِهِ وَنِهَايَةَ سُؤلِهِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ قَرِيبٌ مُحِيبٌ. وَلَا لَهُمَّ إِنَّكَ أَنْضَلُ مَقْصُودٍ وَأَكْرَمُ مَأْتِيٍّ وَقَدْ أَتَيْنُكَ مُتَقَرِّبًا إِلَيْكَ بِنَبِيَّكَ نَبِي الرَّحْمَةِ وَبِأَخِيهِ أَللَّهُمَّ إِنَّكَ بَنِيلِكَ بَنِيلِكَ نَبِي الرَّحْمَةِ وَبِأَخِيهِ أَلِيلًا المُؤمِنِينَ عَلَيْهُمَا السَّلامْ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَلاَ نُحَيِّبُ سَعْمِي وَٱنْظُرْ إِلَيَّ لَعْشُرِي بِهَا وٱجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ المُقَرَّبِينَ.

ثمّ أدخل، وقدِّم رجلك اليمنى على اليسرى، وقل: بِسْمِ الله وَبِالله وفِي سَبِيلِ الله، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي وٱرْحَمْنِي. ثمّ أمش حتّى تحاذِي القبر، وٱستقبله بوجهك، وقل: السَّلاَمُ عَلَىٰ رَسُولِ الله أَمِينِ الله عَلَىٰ وَحْيِهِ وَعَزَائِمٍ أَمْرِهِ والحَاتِم لِمَا سَبْقَ والفَاتِح لِمَا ٱسْتُقْبِلَ والمُهَيْمِنِ عَلَى ذٰلِكَ كُلّهِ عَلَىٰ وَحْيِهِ وَعَزَائِمٍ أَمْرِهِ والحَاتِم لِمَا سَبْقَ والفَاتِح لِمَا ٱسْتُقْبِلَ والمُهيْمِنِ عَلَى ذٰلِكَ كُلّهِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَىٰ فَاطِمَة وَخَلِيفَتِهِ والقَائِمِ بِالأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَىٰ فَاطِمَة وَخَلِيفَتِهِ والقَائِمِ بِالأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَىٰ فَاطِمَة وَخَلِيفَتِهِ والقَائِمِ بِالأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ سَيِّدِ الوَصِيِّينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَىٰ فَاطِمَة وَالْحَسَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ، السَّلاَمُ عَلَىٰ الحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ مَنِهِ اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ، السَّلاَمُ عَلَىٰ الأَنْبِيَاءِ والمُرْسَلِينَ، السَّلاَمُ عَلَىٰ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، السَّلاَمُ عَلَىٰ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، السَّلاَمُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهُ الصَّالِحِينَ.

ثمّ أمش حتى تقف على القبر وتستقبله بوجهك، وتجعل القبلة بين كتفيك وتقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَحَمَةُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدّينِ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوةَ الله السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوةَ الله السّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الوَصِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الوَصِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الوَصِيِّينَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صُحِبَةَ الله عَلَى الخَلْقِ أَجْمَعِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النّبُأُ العَظِيمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ عَلَيْكَ يَا حُجّةَ الله عَلَى الخَلْقِ أَجْمَعِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النّبَأُ العَظِيمُ اللّذِي هُمْ فِيهِ الْمُخْتَلِفُونَ وَعَنهُ مَسْؤُولُونَ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَبُهَا الصَّدِيقُ الأَكْبُرُ السّلامُ عَلَيْكَ أَبُهَا الفَارُوقُ الْأَعْظَمُ السّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ الله وَمَوْضِعَ سِرِّهِ وَعَيْبَةَ عِلْمِهِ وَخَاضَةُ الله وَخَاصِيْنَ يَا حُجّةَ الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا مَوْلاَيَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجّةَ الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا مَوْلاَيَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجّةَ الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا مَوْلاَيَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجَّةَ الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا مَوْلاَيَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجِيةً الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا مَوْلاَيَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجَةَةَ الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يَا مَوْلاَيَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجَةَةَ الخِصَامِ بِأَبِي أَنْتَ وأُمْنِ وَوَالِكُ عَمُودُ الدِّينِ وَوَالِثُ عَلْمَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ المُنْعَرُونِ وَنَهَيْتَ عَنْ رَمُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْتُورُونِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَوِ واتَبْعُتُ الزَّكَ أَوْمُ وَالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَوِ واتَبْعُتُ المِنْكَوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَو واتَبْعُتُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْرُوفِ وَنَهُ وَالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكُو واتَبْعُتُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكَوِلَهُ وَالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنْكُودِ واتَبْعَتُ الْمُعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفَ وَالْمَعْرُوفَ وَالْمَعْرُولُولُ وَالْمَعْرَالِ

#### زيارة على (ع) يوم الغدير

الرَّسُولَ وَتَلَوْتَ الكِتابَ حَقَّ تِلاَوْتِهِ وَجَاهَدْتَ فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ وَنَصَحْتَ لله وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَجُدْتَ بِنَفْسِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً وَعَنْ دِينِ الله مُجَاهِداً وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَلَهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الإسْلام والهَلِهِ أَفْضَلَ وَمَشْهُوداً فَجَزَاكَ الله عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الإسْلام والهَلِهِ أَفْضَلَ الجَزَاءِ لَعَنَ الله مَنْ خَالَفَكَ وَلَعَنَ الله مَنْ بَلَغَهُ ذَٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ إِنَّا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بُرَاء كَعْنَ الله مَنْ جَالَفَكَ وَلَعْنَ الله مَنْ بَلَغَهُ ذَٰلِكَ فَرَضِيَ بِهِ إِنَّا إِلَى اللهِ مِنْهُمْ بُرَاء ، لَعَنَ الله أَمَّة خَالَفَتُكَ وأَمَّةً جَحَدَتْ وِلاَيَتَكَ وَأَمَّةً تَظَاهَرَتْ عَلَيْكَ وأَمَّةً وَلَكُونَ اللهُ مَنْ بَلَغَهُ مُولِكَ وَلَعْنَ الله مَنْ بَلَغَهُ وَاللهِ وَلَمَة عَلَيْكَ وأَمَّةً وَلَمَة وَلِمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْهُمْ بُرَاء ، لَعَنَ الله أُمَّةً خَالَفَتْكَ وأَمَّةً جَحَدَتْ وِلاَيَتَكَ وَأَمَّةً تَظَاهَرَتْ عَلَيْكَ وأَمَّةً وَاللهُ مَنْ بَعَعْ اللهِ وَاللهِ مَنْ مَنْهَاهُمْ وَبُسُلَ الورْدُ وَلَّه اللهُ مَنْ اللهُ مُولِي وَاللهُمَّ الْمَوْرُودُ ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ وأَشْيَاعَهُمْ وأَنْبِاعِهُمْ وأَوْلِيَاءَهُمْ وأَعُوانَهُمْ وَمُرْعِبَهِمْ لَعْنَا اللهُ وَكُلُّ مُولِي اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ عَلَيْكَ مِنْ جَمِيعِ أَعْدَائِكَ ، وأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى وَكُلَّ مُكْمَدِ وآلِ مُحَمِّلِ وأَنْ تَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَوْلِيَاءَهُمْ وأَعُوانَهُمْ وَمُجْعَلَتِي لَهُمْ تَبَعًا لَي لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَوْلِيَاعِكُ وَتُحَبِّبَ إِلَيْ مَشَاهِدَهُمْ وَتَجْعَلَتِي لَهُمْ وَتَعْمَلِي لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي أَوْلِيَاعِكُ وَتُحَبِّبَ إِلَيْ مَنَا لَوْتَوْمِينَ .

ثم تحوّل إلى عند رأسه صَلَّى الله عليه وآلِه، فقل: سَلاَمُ الله وَسَلاَمُ مَلاَئِكَتِهِ المُقَرَّبِينَ والمُسَلِّمِينَ لَكَ بِقُلُوبِهِمْ والنَّاطِقِينَ بِفَضْلِكَ والشَّاهِدِينَ عَلَىٰ أَنَّكَ صَادِقٌ صِدِّيقٌ اللهُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ صَلَّى الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ رُوحِكَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ عُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ، وأَشْهَدُ لَكَ يَا وَلِيَّ الله وَوَلِيَّ رَسُولِهِ بِالبَلاَغِ وَالأَدَاءِ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ جَنْبُ الله وأَنَّكَ وَجْهُ الله اللّذِي يُؤْتَىٰ مِنهُ وَأَنَّكَ سَبِيلُ الله وأَنَّكَ عَبْدُ الله وأَنَّكَ سَبِيلُ الله وأَنَّكَ عَبْدُ الله وأَنْكَ وَافِداً لِعَظِيمٍ حَالِكَ وَمَنْزِلَتِكَ عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ أَتَيْنُكَ مُتَقَرِّباً إِلَىٰ الله بِزِيَارَتِكَ فِي خَلاصِ نَفْسِي مُتَعَوِّذاً مِنْ نَادٍ ٱسْتَحَقَّهَا مِثْلِي وَالِي وَلِيَّكَ الخَلْفِ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى الحَقِّ وَمَوْلِكَ مُسَلِّمٌ وَأَمْرِي لَكَ مُتَبِعٌ وَنُصْرَتِي لَكَ مُعَدَّةً، أَنَا عَبْدُ الله وَمَوْلاَكَ فِي طَاعَتِكَ فَقَلْبِي لَكَ مُسَلِّمٌ وَأَمْرِي لَكَ مُتَبِعٌ وَنُصْرَتِي لَكَ مُعَدَّةً، أَنَا عَبْدُ الله وَمَوْلاَكَ فِي طَاعَتِكَ فَقَلْبِي لَكَ مُسَلِّمٌ وَأَمْرِي لَكَ مُتَبِعٌ وَنُصْرَتِي لَكَ مُعَدَّةً، أَنَا عَبْدُ الله وَمَوْلاَكَ فِي طَاعَتِكَ فَقَلْبِي لَكَ مُسَلِّمٌ وَأَمْرِي لَكَ مُتَعْعِدً وَنُصْرَتِي لَكَ مُعَدَّةً، أَنَا عَبْدُ الله وَمَوْلاَكَ فِي طَاعَتِكَ

## زيارة علي (ع) يوم الغدير

الوَافِدُ إِلَيْكَ ٱلْتَمِسُ بِلْلِكَ كَمَالَ المَنْزِلَةِ عِنْدَ الله، وٱنْتَ يَا مَوْلاَيَ مَنْ ٱمَرَنِي الله بِصِلَتِهِ وَحَثَنِي عَلَىٰ بِرِّهِ وَدَلَّنِي عَلَىٰ فَضْلِهِ وَهَدَانِي لِحُبِّهِ وَرَغَّبَنِي فِي الوِفَادَةِ إِلَيْهِ وٱلْهَمَنِي طَلَبَ الحَوَائِحِ عِنْدَهُ، ٱنْتُمْ ٱهْلُ بَيْتٍ يَسْعَدُ مَنْ تَوَلاًكُمْ، ٱنْتُمْ ٱهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَدَعَائِمُ الدِّينَ عَادَاكُمْ، لاَ أَجِدُ أَحَداً ٱفْزَعُ إِلَيْهِ خَيْراً لِي مِنكُمْ، ٱنتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَدَعَائِمُ الدِّينَ وَأَرْكَانُ الأَرْضِ والشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ، ٱللَّهُمَّ لاَ تُخَيِّبُ تَوَجُّهِي إِلَيكَ بِرَسُولِكَ وآلِ رَسُولِكَ وَالْ رَسُولِكَ وَالْ رَسُولِكَ وَالْمَرْمَنِينَ وَوِلاَيَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَالشَيْمُ فَيْ بِزِيَارَةِ مَوْلاَيَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَوِلاَيَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَالشَيْمُ فَيْ بِنِصْرِكَ لِدِينِكَ فِي الدُنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ فَا جُعَلْنِي مِمَّنْ يَنْصُرُهُ وَيَنْتَصِرُ بِهِ، وَمُنَّ عَلَيَّ بِنِصْرِكَ لِدِينِكَ فِي الدُنْيَا والآخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ فَالْبِ عَلَيْ السَّلامُ وَآمُوتُ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْ الْمَالِمُ عَلَيْ السَّلامُ وَآمُوتُ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَآمُوتُ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَآمُوتُ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ .

ثمّ أنكبّ على القبر وقبّله وضَعْ خَدَك الأيمن عليه ثمّ الأيسر، ثمّ أنفتل إلى القبلة وتوجّه إليها وأنت في مقامك عند الرّأس، فصلّ ركعتين تقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب، وسورة الرّحمٰن، وفي الثّانية فاتحة الكتاب، وسورة السر» ثمّ تشهّد وتسلّم، فإذا سلّمت فسبّح تسبيح الزّهراء عَلِيَهَ اللهُ واستغفر وآدع ثمّ اسجد لله شكراً. وقل في سجودك: ٱللَّهُمَّ إلَيْكَ تَوجَهْتُ وَبِكَ أَعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلَّتُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ وَقِل في سجودك عَلَيْكَ مَوجَهْتُ وَبِكَ أَعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلَّتُ، ٱللَّهُمَّ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثِنَاوُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَقَرِّبْ فَرَجَهُمْ.

ثمّ ضع خدّك الأيمن على الأرض، وقل: أرْحَمْ ذُلِّي بيّنَ يَدَيْكَ وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ وَوَحْشَتِي مِنَ العَالَمِ وأُنْسِي بِكَ يَا كَرِيمُ ثَلاثاً. ثمّ ضع خدّك الأيسر على الأرض وقل: لا إِله إلا أَنْتَ رَبِّي حَقّاً حَقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقاً، ٱللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي يَا كَرِيمُ ثَلاثاً. ثمّ عد إلى السّجود فقل: شُكْراً شُكْراً مائة مرّة، وتقوم فَضاعِفْهُ لِي يَا كَرِيمُ ثَلاثاً. ثمّ عد إلى السّجود فقل: شُكْراً شُكْراً مائة مرّة، وتقوم فتصلّي أربع ركعات تقرأ فيها بمثل ما قرأت به في الركعتين، ويجزيك أن تقرأ إنّا أنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، وسورة الإخلاص، ويجزيك إذا عدلت عن ذلك ما تيسّر لك من القرآن، تكمل بالأربع ستّ ركعات، الرّكعتان الأوّلتان منها لـزيارة أمير القرآن، تكمل بالأربع ستّ ركعات، الرّكعتان الأوّلتان منها لـزيارة أمير

## زيارة علي (ع) يوم الغدير

المؤمنين عَلَيْتَكِلاً والأربع لزيارة آدم ونوح عَلَيْتَكِلاً، ثُمَّ تسبّح تسبيح الزّهراء فاطمة عَلِيَتَكِلاً وتستغفر لذنبك وتدعو بما بدا لك.

وتحوّل إلى الرّجلين فتقف، وتقول: السّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَكَانُهُ، أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وأَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقَّهُ صَبَرْتَ وٱحْتَسَبْتَ حَتَّىٰ أَتَاكَ البَقِينُ، أَشُهَدُ أَنَّكَ لَقِيتَ الله وَأَنْتَ شَهِيدٌ عَذَّبَ الله قَاتِلُكَ بِأَنْوَاعِ العَذَابِ، جِئْتُكَ زَائِراً عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لأَعْدَائِكَ أَلْقَىٰ الله عَلَىٰ ذٰلِكَ رَبِّي إِنْ شَاءَ الله وَلِي ذُنُوبٌ بَخَقِيرَةٌ فَاشْفَعْ لِي عِنْدُ رَبِّكَ فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ الله مَقَاماً مَعْلُوماً وَجَاهاً وَاسِعاً وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَىٰ: وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ صَلَّى الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الله عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الله وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ رُوحِكَ وَبَدَنِكَ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ صَلاةً لاَ يُحْصِيها إلاَّ هُو وَعَلَيْكُمْ أَفْضَلُ السَّلامِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. وآجْتَهِد في الدّعاء فإنّه موضع مسألة، وأكثر من الاستغفار فإنّه موضع معفرة وأسأل الحوائج فإنّه مقام إجابة، فإن أردت المقام في المشهد يومك أو ليلتك فأقِم فيه وأكثر مِن الصّلاة والزيارة والتّحميد والتسبيح والتكبير والتّهليل وذكر ليلتك فأقِم فيه وأكثر مِن الصّلاة والاستغفار، فإذا أردت الانصراف فودّعه عَلَيْتَهِ.

# الوَداع:

تقف على القبر كوقوفك في أبتداء زيارتك تستقبله بوجهك وتجعل القبلة بين كتفيك وتقول: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبِرَكَاتُهُ، أَسْتَوْدِعُكَ اللهُ وَالسَّرْعِيكَ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، آمَنًا بِالله وَبِالرُّسُلِ وَبِمَا جَاءَتْ بِهِ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ فَاكْتُبُنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَىٰ مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حياتي، أَشْهَدُ فَي مَمَاتِي عَلَىٰ مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حياتي، أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الأَئِمَّةُ وَتَذَكِر واحداً بعد واحد، وأشهدُ أَنَّ مَنْ حَارَبِكُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وأَنَّهُمْ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكِ الجَحِيم، وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبِكُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وأَنَّهُمْ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكِ الجَحِيم، وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبِكُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وأَنَّهُمْ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكِ الجَحِيم، وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبِكُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وأَنَّهُمُ عَلَيْكُمْ فِي أَسْفَلِ دَرَكِ الجَحِيم، وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبِكُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وأَنَّهُم وَلَا الشَّعْطِانِ، وَعَلَىٰ مَنْ قَتَلَكُمْ لَعْنَةُ الله والمَلاَثِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ شَرِكَ فِيهِ وَمَنْ شَرِكُ قَتْلُكُمْ . ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلاةِ والتَسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ وَمَنْ شَرَّهُ قَتْلُكُمْ . ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلاةِ والتَسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ

مُحَمَّدٍ وَتسمِّيهِم وَلاَ تَجْعَلْ لهٰذَا آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَ لهُؤُلاَءِ الأَيْمَّةِ المُسَمَّيْنَ. ٱللَّهُمَّ وَذَلِّلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَّاعَةِ والمُناصَحَةِ والمَحَبَّةِ وَحُسْنِ المُوَازَرَةِ والتَّسْلِيم.

# الصّلاة في جامع الكوفة:

يُستحبّ الاستكثار من الصّلاة في جامع الكوفة، ويُستحبّ أن يصلِّي عند الأسطوانة السّابعة ركعتين، ثمّ يُصلّي بعدها ما شاء، ويصلِّي عند الخامسة أيضاً ما يسهل عليه، وينبغي أن لا يصلّي الفرائض إلاّ في المسجد، ويمضي إلى مسجد السّهلة ويصلّي فيه، ويُستحبّ أن يكون ذلك بين العشائين، ويُستحبّ أيضاً الصّلاة في مسجد الحمراء، ومسجد غنيّ، ومسجد صعصعة، ويجتنب الصّلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس، ومسجد جرير بن عبد الله البجليّ، ومسجد شبث ابن ربعي، ومسجد سماك بن مخرمة، ومسجد التيم.

#### صلاة يوم الغدير والدّعاء فيه:

إذا كان يوم الغدير وحضرْتَ عند أمير المؤمنين عَلَيْتَلِيرٌ أو في مسجد الكوفة أو حيث كان من البلاد فاغتسِلْ في صدر النّهار منه، فإذا بقي إلى الزّوال نصف ساعة، فصلّ ركعتين تقرأ في كلّ ركعة منهما فاتحة الكتاب مرّة واحدة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ عشر مرّات، وآية الكرسيّ عشر مرّات، وإنّا أنْزلْناهُ عشر مرّات، فإذا سلّمت عقبت بعدهما بما ورد من تسبيح الزّهراء عَلَيْهَ لَمْ وغير ذلك من الدّعاء (١).

ثمّ تقول: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبَّكُمْ فَآمَنًا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ زيادة: ومن السنن في هذا اليوم أن يقول الإخوان عند التقائهم: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره القُوّام بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذّبين بيوم الدين.

#### الصلاة في يوم الغدير وأدعيته

يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً وأُشْهِدُ مَلاَئِكَتكَ وٱنْبِيَاءَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمْوَاتِكَ وَأَرْضِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ المَعْبُودُ فَلاَ نَعْبُدُ سِوَاكَ فَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنينَ عَبْدُكَ وَمَوْلاَنا، رَبُّنَا سَمِعْنَا وأَجَبْنَا وَصَدَّفْنَا المُنادِي رَسُولَكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَادَىٰ بِنِدَاءٍ عَنْكَ بِالَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُبَلِّغَ مَا أَنْزَلْتَ إِلَيْهِ مِنْ وِلاَيَةِ وَلِيِّ أَمْرِكَ وَحَدَّرْتَهُ وَأَنْذَرْتَهُ إِنْ لَمْ يُبَلِّغْ مَا أَمَرْتَهُ أَنْ تَسْخَطَ عَلَيْهِ وَلَمَّا بَلَّغَ رِسَالاَتِكَ عَصَمْتَهُ مِنَ النَّاسِ فَنَادَىٰ مُبَلِّغاً عَنْكَ: أَلاَ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌ مَوْلاَهُ وَمَنْ كُنْتُ وَلِيَّةُ فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ وَمَنْ كُنْتُ نَبِيَّةُ فَعَلِيٌّ أَمِيرُهُ، رَبَّنَا قَدْ أَجَبْنَا دَاعِيكَ النَّذِيرَ مُحَمَّداً عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ إِلَى الهَادِي المَهْدِيِّ عَبْدِكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَهُ مَثلًا لِبَنِي إِسْرَائيلَ عَلِيٍّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ وَمَوْلاَهُمْ وَوَلِيِّهِمْ، رَبُّنَا وأَتَّبَعْنَا مَوْلاَنَا وَوَلِيَّنَا وَهَادِيَنَا وَدَاعِينَا وَدَاعِيَ الْأَنَام وَصِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ وَحُجَّتَكَ البَيْضَاءَ وَسَبِيلَكَ الدَّاعِيَ إِلَيْكَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ هُوَ وَمَن ٱتَّبَعَهُ وَسُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، وأَشْهَدُ أَنَّهُ الإمَامُ الهَادِي المَهْدِيُّ الرَّشِيدُ أَمِيرُ المُؤْمِنينَ الَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي كِتَابِكَ فإنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ: وإنَّهُ فِي أُمِّ الكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، ٱللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ بأَنَّهُ عَبْدُكَ والهَادِي مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ النَّذِيرُ المُنْذِرُ وَصِرَاطُكَ المُسْتَقِيمُ وأَمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَقَائِدُ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ وَحُجَّتُكَ البَالِغَةُ وَلِسَانُكَ المُعَبِّرُ عَنْكَ فِي خَلْقِكَ وأَنَّهُ القَائِمُ بِالقِسْطِ فِي بَرِيَّتِكَ وَدَيَّانُ دِينِكَ وَخَازِنُ عِلْمِكَ وأَمِينُكَ المَأْمُونُ المَأْخُوذُ مِيثَاقُهُ وَمِيثَاقُ رَسُولِكَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ مِنْ جَمِيع خَلْقِكَ وَبَرِيَّتِكَ شَاهِداً بِالإِخْلاَصِ لَكَ وَالوَحْدَانِيّةِ وَالرُّبُوبِيّةِ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وأَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ جَعَلْتَهُ والإِقْرَارَ بولاَيَتِهِ تَمَامَ وَحْدَانِيَّتِكَ وَكَمَالَ دِينِكَ وَتَمَامَ نِعْمَتِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَبَرِيَّتِكَ فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلاَمَ دِيناً.

فَلَكَ الحَمْدُ بِمُوَالاَتِهِ وإِثْمَامِ نِعْمَتِكَ عَلَيْنا وَبِالَّذِي جَدَّدْتَ مِنْ عَهْدِكَ وَمِيثَاقِكَ وَذَكَّرْتَنَا ذَٰلِكَ وَجَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الإِخْلاَصِ وَالتَّصْدِيقِ بِمِيثَاقِكَ وَمِنْ أَهْلِ الوَفَاءِ بِذَٰلِكَ وَلَمْ

تَجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِ المُغَيِّرِينَ والمُبَدِّلِينَ والمُحَرِّفِينَ والمُبَتِّكِينَ آذَانَ الأَنْعَام والمُغَيِّرِينَ خَلْقَ الله وَمِنَ الَّذِينَ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فأنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ والصّراطِ المُسْتَقِيم، ٱللَّهُمَّ العَنِ الجَاحِدِينَ والنَّاكِثِينَ والمُغَيِّرِينَ والمُكَذِّبِينَ بِيَوْم الدِّينِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، ٱللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ إِنْعَامِكَ عَلَيْنَا بِالهُدَىٰ الَّذِي هَدَيْتَنَا بِهِ إِلَىٰ وُلاَةِ أَمْرِكَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ الْأَئِمَّةِ الهُدَاةِ الرَّاشِدِينَ وأَعْلاَم الهُدَىٰ وَمَنارِ القُلُوبِ والتَّقْوَىٰ والعُرْوَةِ الرُّثْقَىٰ وَكَمَالِ دِينِكَ وَتَمَام نِعْمَتِكَ وَمَنْ بِهِمْ وَبِمُوَالاَتِهِمْ رَضِيتَ لَنَا الإِسْلاَمَ دِيناً، رَبَّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ آمَناً وَصَدَّفْنَا بِمَنَّكَ عَلَيْنَا بِالرَّسُولِ النَّذِيرِ المُنذِرِ وَالَيْنَا وَلِيَّهُمْ وَعَادَيْنَا عَدُوَّهُمْ وَبَرِنْنَا مِنَ الجَاحِدِينَ والمُكَذِّبِينَ بِيَوْم الدِّينِ، ٱللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنْ شَأْنِكَ يَا صَادِقَ الوَعْدِ يَا مَنْ لاَ يُخْلِفُ المِيعَادَ يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْم فِي شَأْنِ إِذْ أَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ بِمُوَالاًةِ أَوْلِيَائِكَ المَسْؤُولِ عَنْهُمْ عِبَادُكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَن النَّعِيم، وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسؤُولُونَ، وَمَنَنْتَ عَلَيْنَا بِشَهَادَةِ الإِخْلاَصَ وَبِوِلاَيَةِ أَوْلِيَائِكَ الهُدَاةِ بَعْدَ النَّذِيرِ المُنْذِرِ السِّرَاجِ المُنِيرِ وأَكْمَلْتَ لَنَا بِهِمُ الدِّينَ وأَتْمَمْتَ عَلَيْنَا النَّعْمَةَ وَجَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَكَ وَذَكَّرْتَنَا مِيثَاقَكَ المَأْخُوذَ مِنَّا في ٱبْتِداءِ خَلْقِكَ إِيَّانَا وَجَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الإِجَابَةِ وَلَمْ تُنْسِنَا ذِكْرَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ: وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بِلَىٰ شَهدْنَا بِمَنَّكَ وَلُطْفِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّنَا وَمُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ نَبِيُّنَا وَعَلِيٌّ أَمِيرُ المُؤْمِنينَ عَبْدُكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا وَجَعَلْتَهُ آيَةً لِنَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلامْ وآبَتَكَ الكُبْرَىٰ وٱلنَّبَأَ العَظِيمَ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ وَعَنْهُ مَسْؤُولُونَ.

ٱللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِالهِدَايَةِ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِمْ فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُعَلِّي بِالهِدَايَةِ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِمْ فَلْيَكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا لَهٰذَا الَّذِي أَكْرَمْتَنَا بِهِ وَذَكَّرْتَنَا فِيهِ عَهْدَكَ وَمِيثَاقَكَ وَأَكْمَلْتَ دِينَنَا وأَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَجَعَلْتَنَا بِمَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الإجَابِةِ فِيهِ عَهْدَكَ وَمِيثَاقَكَ وأَكْمَلْتَ دِينَنَا وأَتْمَمْتَ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَجَعَلْتنَا بِمَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الإجَابِةِ والبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وأَعْدَاءِ أَوْلِيَائِكَ المُكَذِّبِينَ بِيوْمِ الدِّينِ، فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ تَمَامَ مَا وَالبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وأَعْدَاءِ أَوْلِيَائِكَ المُكَذِّبِينَ بِيوْمِ الدِّينِ، وأَجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ مَعَ أَنْعَمْتَ بِهِ وأَنْ تَجْعَلَنَا مِنَ المُوْفِينَ وَلاَ تُلْحِقْنَا بِالمُكَذِّبِينَ، وأَجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ مَعَ

المُتَّقِينَ، وأَجْعَلْ لَنَا مِنَ المُتَّقِينَ إِماماً يَوْمَ تَدْعُو كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ وأخشُرْنَا فِي زُمْرَةِ أَهْل بَيْتِ نَبِيِّكَ الأَثِمَّةِ الصَّادِقِينَ، وأَجْعَلْنَا مِنَ البُّرَآءِ مِنَ الَّذِينَ هُمْ دُعَاهٌ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ القِيامَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوحِينَ، وأَحْيِنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ مَا أَحْيَيْتَنَا وٱجْعَلْ لَنَا مَعَ الرَّسُولِ سَبيلًا، وٱجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ فِي الهِجْرَةِ إِلَيْهِمْ اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ مَحْيَانَا خَيْرَ المَحْيَا وَمَمَاتَنَا خَيْرَ المَمَاتِ وَمُنْقَلَبَنَا خَيْرَ المُنْقَلَبِ عَلَىٰ مُوالاًةِ أَوْلِيَائِكَ وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ حَتَّىٰ تَوَفَّانَا وأَنْتَ عَنَّا رَاضِ قَدْ أَوْجَبْتَ لَنَا جَنَّتُكَ بِرَحْمَتِكَ والمَثْوَىٰ فِي جِوَارِكَ فِي دَارِ المُقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ، رَبُّنَا وآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ ولاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ، ٱللَّهُمَّ وٱحْشُرْنَا مَعَ الأَثِمَّةِ الهُدَاةِ مِنْ آلِ رَسُولِكَ نُؤْمِنُ بِسِرِّهِمْ وَعَلاَنِيرَهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِيهِمْ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَبِالَّذِي فَضَّلْتَهُمْ بِهِ عَلَى العَالَمِينَ جَمِيعاً أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا لهٰذَا الَّذِي أَكْرَمْتَنَا فِيهِ بِالمُوَافَاةِ بِعَهْدِكَ الَّذِي عَهِدْتَهُ إِلَيْنَا والمِيثاقِ الَّذِي وَاثَقْتَنَا بِهِ مِنْ مُوَالاًةِ أَوْلِيَائِكَ والبرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ أَنْ تُتِمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَلاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَوْدَعاً وآجْعَلْهُ مُسْتَقِرًا وَلاَ تَسْلُبْنَاهُ أَبَداً وَلاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَعَاراً وآرْزُقْنَا مُرَافَقَةَ وَلِيِّكَ الهَادِي المَهْدِيِّ إِلَى الهُدَىٰ وتَحْتَ لوَائِهِ وَفِي زُمْرَتِهِ شُهَدَاءَ صَادِقِينَ عَلىٰ بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

# خطبة أمير المؤمنين عَلَيْتَكِلاِّ في يوم الغدير:

أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التّلعكبري قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد الخراسانيّ الحاجب في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة قال: حدّثنا سعيد بن هارون أبو عمر المروزيّ وقد زاد على الثّمانين سنة، قال: حدّثنا الفيّاض بن محمّد بن عمر الطّوسي بطوس سنة تسع وخمسين ومائتين وقد بلغ التّسعين أنّه شهد أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا عليّ في يوم الغدير وبحضرته جماعة من خاصّته قد أحتبسهم للإفطار وقد قدّم إلى منازلهم الطّعام والبرّ والصّلات والكسوة حتى الخواتيم والنّعال وقد غيّر من أحوالهم وأحوال حاشيته

#### خطبة علي (ع) في يوم الغدير

وجُددت له آلة غير الآلة التي جرى الرّسم بابتذالها قبل يومه وهو يذكر فضل اليوم وقدمه فكان من قوله عَلَيْتُلِمْ: حدّثني الهادي أبي قال: حدّثني جدّي الصّادق قال: حدّثني الباقر قال: حدّثني الباقر قال: حدّثني أبي الحسين قال: أتّفق في بعض سني أمير المؤمنين عَلَيْتُلِمْ الجمعة والغدير، فصعد المنبر على خمس ساعات من نهار ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه حمداً لم يسمع بمثله وأثنى عليه ثناء لم يتوجّه إليه غيره فكان ما حفظ من ذلك:

الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الحَمْدَ مِنْ غَير حَاجَةٍ مِنهُ إِلَىٰ حَامِدِيهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الاعْتِرَافِ بلاَهُونِيَّتِهِ وَصَمَدَانِيَّتِهِ وَرَبَّانِيَّتِهِ وَفَرْدَانِيَّتِهِ وَسَبباً إِلَى المَزيدِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَمَحَجَّةً لِلطَّالِبِ مِنْ فَضْلِهِ وَكَمَّنَ في إِبْطَانِ اللَّفْظِ حَقِيقَةَ الاعتِرَافِ لَهُ بِأَنَّهُ المُنْعِمُ عَلَىٰ كُلِّ حَمْدٍ بِاللَّفْظِ وإِنْ عَظُمَ، وأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً نُزِعَتْ عَنْ إخْلاَص الطُّويِّ وَنَطَقَ ٱللِّسَانُ بِهَا عِبَارَةً عَنْ صِدْقٍ خَفِيٍّ أَنَّهُ الخَالِقُ البَارِئ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ إِذْ كَانَ الشَّيْءُ مِنْ مَشِيئَتِهِ فَكَانَ لاَ يُشْبِهُهُ مُكَوِّئَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٱسْتَخْلَصَهُ فِي القِدَم عَلَىٰ سَائِرِ الْأُمَم عَلَىٰ عِلْم مِنْهُ ٱنْفَرَدَ عَن التَّشَاكُل والتَّمَاثُل مِنْ أَبْنَاءِ الجِنْس وٱنْتَجَبَّهُ آمِراً وَنَاهِياً عَنْهُ أَقَامَهُ فِي سَائِر عَالَمِهِ في الأَدَاءِ مَقَامَهُ إِذْ كَانَ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَلاَ تَحْوِيهِ خَوَاطِرُ الأَفْكَارِ وَلاَ تُمَثَّلُهُ غَوَامِضُ الظِّنن في الأَسْرَارِ، لاَ إِلٰهَ إلاَّ هُوَ المَلِكُ الجَبَّارُ، قَرَنَ الاعْتِرَافَ بنبُوَّتِهِ بالاعْتِرَافِ بِلاَهُوتِيَّتِهِ وٱخْتَصَّهُ مِنْ تَكْرَمَتِهِ بِمَا لَمْ يَلْحَقْهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ بَرَيَّتِهِ فَهُوَ أَهْلُ ذٰلِكَ بِخَاصَّتِهِ وَخُلَّتِهِ إِذْ لاَ يَخْتَصُّ مَنْ يَشُوبُهُ التَّغْيِيرُ وَلاَ يُخَالِلُ مَنْ يَلْحَقُهُ التَّظْنِينُ، وأَمَرَ بالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مَزِيداً فِي تَكْرِمَتِهِ وَطَرِيقاً لِلدَّاعِي إِلَىٰ إِجَابَتِهِ فَصَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَكَرَّمَ وَشَرَّفَ وَعَظَّمَ مَزِيداً لاَ يَلْحَقُهُ التَّنْفِيدُ وَلاَ يَنْقَطعُ عَلَى التَّأْبِيدِ وأَنَّ الله تَعَالَىٰ ٱخْتَصَّ لِنَفْسِهِ بَعْدَ نَبيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَرِيَّتِهِ خَاصَّةً عَلاَّهُمْ بِتَعْلِيَتِهِ وَسَمَا بِهِمْ إِلَىٰ رُنْبَتِهِ وَجَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ بِالحَقِّ إِلَيْهِ والأَدِلاَّءَ بِالإِرْشَادِ عَلَيْهِ لِقَرْنٍ قَرْنٍ وَزَمَنِ زَمَنِ أَنْشَأَهُمْ فِي القِدَم قَبْلَ كُلِّ مَذْرُوٍّ وَمَبْرُوٍّ أَنْوَاراً أَنْطَقَهَا بِتَحْمِيدِهِ، وأَلْهَمَهَا شُكْرَهُ وَتَمْجِيدَهُ وَجَعَلَهَا الحُجَجَ عَلَىٰ كُلِّ مُعْتَرفٍ لَهُ بِمَلَكَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَسُلْطَانِ العُبُودِيَّةِ وٱستَنْطَقَ بِهَا الخَرَسَاتِ بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ بُخُوعاً لَهُ فَإِنَّهُ فَاطِرُ الأَرضِينَ والسَّمْوَاتِ، وأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهُ وَوَلاَهُمْ مَا شَاءَ مِنْ أَمْرِهِ، جَعَلَهُمْ تَرَاجِمَ مَشِيئَتِهِ وَٱلْسُنَ إِرَادَتِهِ عَبِيداً لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، يَحْكُمُونَ بِأَحْكَامِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، يَحْكُمُونَ بِأَحْكَامِهِ وَيَسْتَنُونَ بِسُنَتِهِ وَيَعْتَمِدُونَ حُدُودَهُ وَيُؤَدُّونَ فَرْضَهُ وَلَمْ يَدَعِ الخَلْقَ فِي بَهُم صُمّاً وَلاَ فِي وَيَسْتَنُونَ بِسُنَتِهِ وَيَعْتَمِدُونَ حُدُودَهُ وَيُؤَدُّونَ فَرْضَهُ وَلَمْ يَدَعِ الخَلْقَ فِي بَهُم صُمّاً وَلاَ فِي عَمْنَاءَ بَكُما بَلْ جَعَلَ لَهُمْ عُقُولاً مَازَجَتْ شَوَاهِدَهُمْ وَتَفَرَّقَتْ فِي هَيَاكِلِهِمْ وَحَقَقَهَا فِي عَمْنَاءَ بَكُما بَلْ جَعَلَ لَهُمْ عُقُولاً مَازَجَتْ شَوَاهِدَهُمْ وَتَفَرَّقَتْ فِي هَيَاكِلِهِمْ وَحَقَقَهَا فِي فَمُنَاءَ بَكُما بَلْ جَعَلَ لَهُمْ عُقُولاً مَازَجَتْ شَوَاهِدَهُمْ وَتَفَرَّقَتْ فِي هَيَاكِلِهِمْ وَحَقَقَهَا فِي فَمُنَاءَ بَكُما بَلْ جَعَلَ لَهُمْ عُقُولاً مَازَجَتْ شَوَاهِدَهُمْ وَتَفَرَقَتُ فِي هَيَاكِلِهِمْ وَاسْتَعْبَدَ لَهُمْ وَاسْتَعْبَدَ لَهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى أَسْمَاعٍ وَنَوَاظِرَ وَأَفْكَادٍ وَخَوَاطِرَ ٱلْزَمَهُمْ بِهَا فَي فَى مُنَاعِمُ مُ وَاللّهُ مِنْ بَيّئَةٍ وإِنَّ اللله وَحَكْمَتِهِ وَبَيْنَ عِنْدَهُمْ بِهَا لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّةٍ وَيَحْمَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَتَةٍ وإِنَّ اللله وَحِكْمَتِهِ وَبَيْنَ عِنْدَهُمْ بِهَا لِيهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّةٍ وَيَحْمَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيَتَةٍ وإِنَّ اللهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بَطِيمٌ شَاهِدٌ خَبِيرٌ.

ثُمَّ إِنَّ الله تَعَالَىٰ جَمَعَ لَكُمْ مَعْشَرَ المُؤْمِنِينَ فِي هٰذَا البَوْمِ عِيدَيْنِ عَظِيمَيْنِ كَبِيرَيْنِ لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا إِلاَّ بِصَاحِبِهِ لِيُكْمِلَ عِنْدَكُمْ جَمِيلَ صَنْعَتِهِ وَيَقِفَكُمْ عَلَىٰ طَرِيقِ رُشْدِهِ وَيَقْفُو بِكُمْ آثَارَ المُسْتَضِيئِينَ بِنُورِ هِدَايَتِهِ وَيشْمِلَكُمْ (١) مِنْهَاجَ قَصْدِهِ وَيُوفِّرَ عَلَيْكُمْ هَنِيءَ رِفْدِهِ فَجَعَلَ الجُمُعَةَ مَجْمَعاً نَدَبَ إِلَيْهِ لِتَطْهيرِ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَغَسْلِ مَا كَانَ أَوْقَعَتْهُ مَكَاسِبُ رِفْدِهِ فَجَعَلَ الجُمُعَة مَجْمَعاً نَدَبَ إِلَيْهِ لِتَطْهيرِ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَغَسْلِ مَا كَانَ أَوْقَعَتْهُ مَكَاسِبُ السُّوءِ مِنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مِثْلِهِ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ وَبَبْيَانَ خَشْيَةِ المُتَّقِينَ وَوَهَبَ مِنْ ثَوَابِ السُّوءِ مِنْ مِثْلِهِ إِلَىٰ مِثْلِهِ وَذِكْرَىٰ لِلمُؤْمِنِينَ وَبَبْيَانَ خَشْيَةِ المُتَّقِينَ وَوَهَبَ مِنْ ثَوَابِ السُّوءِ مِنْ مِثْلِهِ إلَىٰ مِثْلِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْكَامِ قَبْلَهُ وَجَعَلَهُ لاَ يَتِمُ إِلاَ يُتِمَّا لِلمُأْمِنِينَ وَبَيْكَ مِلْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُومِينَ وَبَعْمَلُ المُؤْمِنِينَ وَبَعْمَلِ لاَيْتِمَّ إِلاَ يَتِمُ إِلاَ يُعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُومِ وَعِصَمِهِ وَعِصَمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُ وَلَا يَقْبَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ وَلَا يَقْبَلُ وَالْمُومِ وَعَصَمِ اللهُ عَلَى وَالْمَوْنُ وَالْمُومُ وَيَعْمَ أَلُو الْمُومِ وَعَصَمِ أَهُلُ المُؤْمِنُ وَالْمُومُ وَتَوْكِ الحَقْلِ المَثْورِ الْمُؤْمِنُ وَالمُنَافِقُ وَضَمَانُ وَلَا المُؤْمِنُ وَالمُنَافِقُ وَضَمَانُ والمُنَافِقُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالمُنَافِقُ وَضَمَانُ وَالمُنَافِقُ وَالْمُومِ وَالْمُؤُمِنُ وَالمُنَافِقُ وَالْمُؤْمِنُ وَالمُنَافِقُ وَضَمَانُ والمُنَافِقُ وَضَمَانُ والمُنَافِقُ وَصَمَانُ والمُنَوالِ وَالمُنَافِقُ وَضَمَانًا الرَّيْدِ وَالْمَوالِ وَالمُنْفَاقُ وَضَمَانُ والمُنَافِقُ وَقَولِ وَمَنَالُ الرَّيْوِ وَمُومِ الللهُ وَالْمُؤْمِنُ والمُنَافِقُ وَصَمَانُ والمُنَافِقُ وَصَمَانُ والمُنَافِقُ وَالْمُؤْمِنُ والمُنَافِقُ وَالْمُوا الرَّائِ المُؤْمِلُ الرَّافِي المُولِ الْوَالِمُولِ المَوالِ المُؤْمِلُ المُؤْمِنِ وَالْمَا

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل. وفي نهج البلاغة في خطبة الجمعة والغدير: ويسهِّل لكم.

## خطبة علي (ع) في يوم الغدير

وَثَبَتَ عَلَىٰ الحَقِّ ثَابِتٌ وَٱزْدَادَتْ جَهْلَةُ المُنَافِقِ وَحَمِيّةُ المَارِقِ وَوَقَعَ العَضُ عَلَى النَّوَاجِدِ وَالغَمْزُ عَلَىٰ السَّوَاعِدِ وَنَطَقَ نَاظِقٌ وَنَعْقَ نَاعِقٌ وَنَشَقَ نَاشِقٌ وَٱسْتَمَرَّ عَلَىٰ مَارِقَتِهِ مَارِقٌ وَوَقَعَ الإِدْعَانُ مِنْ طَائِفَةٍ بِاللِّسَانِ وَصِدْقِ الإِيمَانِ وَمِنْ طَائِفَةٍ بِاللِّسَانِ وَصِدْقِ الإِيمَانِ وَمِنْ طَائِفَةٍ بِاللِّسَانِ وَصِدْقِ الإِيمَانِ وَكَمَّلَ الله دِينةُ وَأَقَرَّ عَيْنَ نَبِيِّةٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ والمُؤْمِنِينَ والمُتَابِعِينَ وَكَانَ مَا قَدْ شَهِدَهُ بَعْضُكُمْ وَبَلَغَ بَعْضَكُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ الله الحُسْنَىٰ عَلَى الصَّابِرِينَ وَدَمَّرَ الله مَا صَنَعَ فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَقَارُونُ وَجُنُودُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، وَبَقِيَتْ حُثَالَةٌ مِنَ الضَّلاَلِ لاَ مَنْ قَرْعُونُ وَهَامَانُ وَقَارُونُ وَجُنُودُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، وَبَقِيتُ حُثَالَةٌ مِنَ الضَّلاَلِ لاَ مَنْ فَرْعُونُ وَهَامَانُ وَقَارُونُ وَجُنُودُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، وَبَقِيتُ حُثَالَةٌ مِنَ الضَّلاَلِ لاَ يَاللَّهُ مَا لَنَاسَ خَبَالاً يَقْصِدُهُمُ الله فِي دِيَارِهِمْ وَيَمْحُو اللهُ آثَارَهُمْ وَيَبِيدُ مَعَالِمَهُمْ وَيُعْقِبُهُمْ عَنْ قُرْبِ الحَسَرَاتِ وَيُلْحِقُهُمْ بِمَن بَسَطَ أَكُفَقَهُمْ وَمَدَ أَعْنَاقَهُمْ وَمَكَ نَاقَهُمْ وَمَكَ نَعْمُ مِنْ دِينِ الله حَتَىٰ عَرُوهُ وَمِنْ حُكْمِهِ حَتَىٰ غَيْرُوهُ وَسَيَأْتِي نَصْرُ الله عَلَىٰ عَدُوهِ لِحِينِهِ والله لَطِيفٌ خَبِيرٌ، وَفِي مَا سَمِعْتُمْ كِفَايَةٌ وَبَلاغٌ.

فَتَأَمَّلُوا رَحِمَكُمُ الله مَا نَدَبكُمُ الله إِلَيْهِ وَحَثَكُمْ عَلَيْهِ واقْصِدُوا شَرْعَهُ وآسُلُكُوا نَهْجَهُ وَلاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ عَظِيمُ الشَّاْنِ فِيهِ وَقَعَ الفَرَجُ وَرُفِعَتِ الدَّرَجُ وَوَضَحَتِ الحُجَجُجُ وَهُو يَوْمُ الإيضَاحِ والإفْصَاحِ عَنِ المَقَامِ الصُّرَاحِ وَيَوْمُ كَمَالِ الدِّينِ وَيَوْمُ العَهْدِ المَعْهُودِ وَيَوْمُ الشَّاهِدِ والمَشْهُودِ وَيَوْمُ بِبْيَانِ المُقُودِ عَنِ النَّقَاقِ اللَّذِينِ وَيَوْمُ البَرْهَانِ المُقُودِ عَنِ النَّقَاقِ اللَّيْنِ وَيَوْمُ النَّيْطِانِ وَيَوْمُ البُرْهَانِ ، هٰذَا يَوْمُ اللَّيْنِ اللَّيْطِ وَيَوْمُ المَلْا الأَعْلَىٰ الَّذِي أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ، هٰذَا يَوْمُ المَلْا الأَعْلَىٰ الَّذِي أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ، هٰذَا يَوْمُ المَلْا الأَعْلَىٰ اللَّذِي أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ، هٰذَا يَوْمُ المَلْا الأَعْلَىٰ اللَّذِي أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ، هٰذَا يَوْمُ المَلْا المُحْدُودِ وَيَوْمُ المُلْا يَوْمُ اللَّيْلِ عَلَى الوُوادِ ، هٰذَا يَوْمُ أَبْدَىٰ خَفَايَا الصَّدُودِ وَمُضَمِرَاتِ الأُمُونِ هٰذَا يَوْمُ المَلْا يَوْمُ المَلْونِ هٰذَا يَوْمُ المَّلُونِ هٰذَا يَوْمُ المَّلُونِ هٰذَا يَوْمُ المَّلُونِ هٰذَا يَوْمُ المَّلُونِ هٰذَا يَوْمُ المَّعُونَ هٰذَا يَوْمُ المَّامُونِ هٰذَا يَوْمُ المَّكُونِ هٰذَا يَوْمُ المَّعُونَ هٰذَا يَوْمُ المَّعُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونِ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰ وَالْمَعُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰ وَالْمَعُونُ المَاكُونِ فَلَا تُمُومُ وَلَا تَمَعُوا لَهُ وَالْمِعُونَ هٰذَا يَوْمُ المَعْمُونَ هٰ وَالْمَعُونَ المَالْمُ وَلَا تُمْوسُونِ المَالْمُونَ وَلاَ تُحَوْمُ المَالُونَ وَلاَ تَمْمُ وَلاَ تَصُونُ المَالْونَ وَالْمَا والمَعْمُ وَلاَ تَعْمُونَ المَالْمُ وَلاَ المَعْورُ وَلاَ يَعْمُ الْعَيْ وَلَا لَمُعْمُ الْعَلْ وَالْمَالِولُولُ المَاكُونَ المَالْمُ وَالْمُ المَالُونَ وَالْمَالِولُولَ المَالِولُ وَالْمَالِولُ المُعْلَا وَالْمَالِولُ الْمَالِلْولَ المَالْمَ وَالْمَلَا وَالْمَلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

قَالَ الله عَزَّ مِنْ قَائِلٍ فِي طَائِفَةٍ ذَكَرَهُمْ بِالذَّمِّ فِي كِتابِهِ: إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَابِ والعَنهُمْ لَعْناً كَبِيراً، وقَالَ تَعَالَىٰ: وإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَل ٱنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللهِ النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَل ٱنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الله أَمْرُوا بِطَاعَتِهِ والتَّرَفُّعُ عَلَىٰ مَنْ نُدِبُوا إِلَى مُتَابَعَتِهِ، وَالقُرْآنُ يَنْطِقُ مِنْ هٰذَا عَنْ كَثِيرٍ إِنْ أَمُرُوا بِطَاعَتِهِ والتَّرَفُّعُ عَلَىٰ مَنْ نُدِبُوا إِلَى مُتَابَعَتِهِ، وَالقُرْآنُ يَنْطِقُ مِنْ هٰذَا عَنْ كَثِيرٍ إِنْ الله يُحِبُّ تَدَبَرُهُ مُتَذَبِّرٌ زَجَرَهُ وَوَعَظَهُ، وٱعْلَمُوا آيُهَا المُؤْمِنُونَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّ الله يُحِبُ تَدَبَرَّهُ مُتَذَبِّرٌ وَجَرَهُ وَوَعَظَهُ، وٱعْلَمُوا آيُهَا المُؤْمِنُونَ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّ الله يُحِبُ اللهِ وَمَنْ طَرِيقُهُ مُن اللهِ عَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ سَبِيلُهُ وَمَنْ عَرِيطُ اللهُ وَمَنْ لَمُ عَلَيْهِ وَالْهِ وَسَلَّمُ اللهُ فِيهِ هُويَ بِهِ إِلَى النَّارِ وَأَنَا سَبِيلُهُ الَّذِي نَصَبَنِي لِلاَتِبَاعِ بَعْدَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنَا قَسِيمُ الجَنَةِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، أَنَا قَسِيمُ الجَنَةِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، أَنَا قَسِيمُ الجَنَةِ وَاللهِ وَاللهَ وَالَا مُؤْلِدُ وَالنَّارِ، وأَنَا كُجَةُ الله عَلَى الفُجَارِ وَنُورُ الأَنْوَارِ.

فَانْتَبِهُوا مِنْ رَقْدَةِ الغَفْلَةِ وَبَادِروا بِالعَمَلِ قَبْلَ حُلُولِ الأَجَلِ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ قَبْلَ أَن يُضْرَبَ بِالسُّورِ بِبَاطِنِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرِ العَذَابِ فَتَنَادُونَ فَلاَ يُسْمَعُ نِدَاوُّ كُمْ وَتَجْوَنَ فَلاَ يُحْفَلُ بِضَجِيجِكُمْ وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغِيثُوا فَلاَ تُغَاثُوا سَارِعُوا إِلَى الطَّاعَاتِ قَبْلَ فَوْتِ الأَوْقَاتِ، فَكَأَنْ قَدْ جَاءَكُمْ هَادِمُ اللَّذَاتِ فَلاَ مَنَاصَ نَجَاءٍ وَلاَ مَحِيصَ تَخْلِيصٍ، فَوْتِ الأَوْقَاتِ، فَكَأَنْ قَدْ جَاءَكُمْ هَادِمُ اللَّذَاتِ فَلاَ مَنَاصَ نَجَاءٍ وَلاَ مَحِيصَ تَخْلِيصٍ، عُودُوا رَحِمَكُمُ اللهِ بَعْدَ ٱنْقِضَاءِ مَجْمَعِكُمْ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَىٰ عِبَالِكُم والبِرِّ بِإِخْوَانِكُمْ والشُّكْرِ للهُ عَزَ وَجَلَّ عَلَىٰ مَا مَنَحَكُمْ وأَجْمَعُوا يَجْمَعِ اللهِ شَمْلَكُمْ وَتَبَارُوا يَصِلِ اللهُ ٱلْفَتَكُمْ وَتَهَانَوْا يَعْمَ الله كَمَا هَنَّاكُمْ بِالثَّوَابِ فِيهِ عَلَىٰ أَصْعَافِ الأَعْيَادِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ إِلاَّ فِي مِثْلِهِ والبِرُّ فِيهِ يَقْتَضِي رَحْمَةَ الله وَعَطْفَهُ وَهَيَّنُوا لإِخُوانِكُمْ وَعَلِيلُكُمْ عَنْ فَضْلِهِ بِالجُهْدِ مِنْ جُودِكُمْ (١) وَبِمَا تَنَالُهُ القُدْرَةُ مِنِ ٱسْتِطَاعَتِكُم وَأَظْهِرُوا وَعِيالِكُمْ عَنْ فَضْلِهِ بِالجُهْدِ مِنْ جُودِكُمْ (١) وَبِمَا تَنَالُهُ القُدْرَةُ مِنِ ٱسْتِطَاعَتِكُم وَأُولُوا بِلُمْ فَعَلَا كُمْ وَعُودُوا بِالْمَزِيدِ مِنَ النِيشِورُوا بِالْمَزِيدِ مِنَ النَّوْرَةِ فِي مَا تَنَالُهُ القُدْرَةُ مِن النَّالُولُ القُدْرَةُ مِن النَّورُورَ فِي مُلاَقَائِكُمْ، والحَمْدُ للهُ عَلَىٰ مَا مَنَحَكُمْ وَعُودُوا بِالْمَزِيدِ مِنَ النَّيْرِيدُ مِنَ النَّورُورَ فِي مُلاَقَائِكُمْ، والحَمْدُ للهُ عَلَىٰ مَا مَنَحَكُمْ وَعُودُوا بِالْمَزِيدِ مِنَ النَّيْرِ عَلَىٰ أَهْلِ التَّامِ لَكُمْ، وَسَاوُوا بِكُمْ ضُعَفَاءَكُمْ فِي مَأْكَلِكُمْ وَمَا تَنَالُهُ القُدْرَةُ مِن السَّمْ فَكَىٰ مَا مَنَحَكُمُ وَمُودُوا بِالْمَزِيدِ مِن السَوْمُ وَمُ اللهُ مُنْ فَيَا مُنَا فَالْقُورُ فِي مِلْكُولُ مَلْ الْفُلُولُ فَي الْعُلْمُ اللْفُورَةُ فِي الْمُعَلِي مُعَلَىٰ الللهُ الْفَالْمُ عَلَى مَا مَنَاهُ الْفُلُولُ الْمُنْولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلَّامُ مُ اللْعُول

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة: بالجود من موجودكم.

آسْتِطَاعَتِكُمْ وَعَلَىٰ حَسَبِ إِمْكَانِكُمْ فالدِّرْهَمُ فِيهِ بِمَائَةِ ٱلْفِ دِرْهَمِ والمَزِيدُ مِنَ الله عَزَّ وَجَعَلَ الجَزَاءَ الْعَظِيمَ كَفَالَةً عَنهُ حَتَّىٰ وَجَعَلَ الجَزَاءَ الْعَظِيمَ كَفَالَةً عَنهُ حَتَّىٰ لَوْ تَعَبَدَ لَهُ عَبْدٌ مِنَ العَبِيدِ فِي الشَّبِيبَةِ مِنِ ٱبْتِدَاءِ الدُّنْيَا إِلَىٰ تَقَضِّيهَا صَائِماً نَهَارَهَا قَائِماً لَوْ تَعَبَدَ لَهُ عَبْدٌ مِنَ العَبِيدِ فِي الشَّبِيبَةِ مِنِ ٱبْتِدَاءِ الدُّنْيَا إِلَىٰ تَقَضِّيهَا صَائِماً نَهَارَهَا قَائِماً لَوْ تَعَبَدَ لَهُ عَبْدٌ مِنَ العَبِيدِ فِي صَوْمِهِ لَقَصُرَتْ إِلَيْهِ أَيَّامُ الدُّنْيَا عَنْ كِفَايَةٍ، وَمَنْ أَسْعَفَ لَيْلَهَا إِذَا أَخْلَصَ المُخْلِصُ فِي صَوْمِهِ لَقَصُرَتْ إِلَيْهِ أَيَّامُ الدُّنْيَا عَنْ كِفَايَةٍ، وَمَنْ أَسْعَفَ الْخَلُهَا إِذَا أَخْلَصَ المُخْلِصُ فَلَا كَأَجْرِ مَنْ صَامَ هٰذَا اليَوْمَ وَقَامَ لَيْلَتَهُ وَمَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً فِي لَيْلَتِهِ فَكَأَنَّمَا فَطَّرَ فِقَاماً وَفِيَاماً يَعُدُّهَا بِيدِهِ عَشْرَةً.

فنهض ناهض فقال: يا أمير المؤمنين وما الفئام؟ قال: مائة ألف نبيّ وصدّيق وشهيد، فكيف بمن تكفّل عدداً من المؤمنين والمؤمنات وأنا ضمينه على الله تعالى الأمان من الكفر والفقر وإن مات في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثله من غير آرتكاب كبيرة فأجره على الله تعالى، ومن أستدان لإخوانه وأعانهم فأنا الضّامن على الله إن بقّاه قضاه وإن قبضه حمله عنه، وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم وتهانوا النّعمة في هذا اليوم وليُبلِّغ الحاضر الغائب والشّاهد البائن وليعد الغنيّ على الفقير والقويّ على الضّعيف أمرني رسول الله على بذلك. ثم أخذ على منزل أبي محمّد وجعل صلاة جمعته صلاة عيده وأنصرف بولده وشيعته إلى منزل أبي محمّد الحسن بن على عَلَيْسُلِلْ بما أعدّ له من طعامه وأنصرف غنيّهم وفقيرهم برفده إلى عباله.

# يوم الرابع والعشرين منه:

في هذا اليوم تصدّق أمير المؤمنين صلوات الله عليه بخاتمه وهو راكع.

الصّلاة فيه: رُوي عن الصّادق عَلَيْتَ لِلهِ أَنّه قال: من صلّى في هذا اليوم ركعتين قبل الزوال بنصف ساعة شكراً لله على ما منّ به عليه وخصّه به، يقرأ في كلّ ركعة أمّ الكتاب مرّة واحدة، وعشر مرّات قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وعشر مرّات آية الكُرسيّ إلى قوله: هُم فِيها خَالِدُونَ، وعشر مرّات إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلةِ القَدْرِ عدلت عند الله تعالى مائة ألف حجّة ومائة ألف عُمرة، ولم يسأل الله عزّ وجلّ حاجةً من حوائج الدّنيا والآخرة إلاّ

#### في يوم المباهلة ودعائه

قضاها له كائنةً ما كانت إن شاء الله عزّ وجلّ وهذه الصّلاة بعينها رويناها في يوم الغدير.

## يوم الخامس والعشرين منه: هو يوم المباهلة:

وروي أنّه يوم الرّابع والعشرين وهو الأظهر، أخبرنا جماعة عن أحمد عن إبراهيم بن أبي رافع رضي الله عنه قال: حدّثنا سعيد بن الحكم عن عبد الله بن عبيد الله عليّ بن الحسن بن أحمد بالسّهلة قال: حدّثنا سعيد بن الحكم عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع قال: لمّا قدم صهيب مع أهل نجران، ذكر لرسول الله على ما خاصموه به من أمر عيسى بن مريم عليه وأنّهم أدّعوه ولدا فدعاهم رسول الله فخاصمهم وخاصموه فقال: تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَبَسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَىٰ الكَاذِبِينَ. فدعا رسول الله علياً وفاطمة والحسين عَلَيْ فجمعهم فقال لهم العاقبُ: ما أرى لكم أن تلاعنوه، فإن والحسن والحسين عَلَيْ فجمعهم فقال رسول الله على الولا ولهم أو جدوا لهم أهلاً ولا مالاً ولا ولداً.

## دعاء يوم المباهلة:

روى محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عَلَيْتُللِمْ في دعاء يوم المباهلة وذكر فضله وقال، يقول:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَكُلُّ بَهَائِكَ بِهَائِكَ بِبَهَائِكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِأَجْلَةِ وَكُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي بَصَالُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي بَحَمَالِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلُّ جَمَالِكَ كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيْرٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّه، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَكُلُّ نُورِكَ نَيْرٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّه،

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَكُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ برَحْمَتِكَ كُلِّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَكُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمُّهَا وَكُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَاثِكَ بِأَكْبَرِهَا وَكُلُّ أَسْمَاثِكَ كَبِيرَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَاثِكَ كُلِّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزُّهَا وَكُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيئَتِكَ بِأَمْضَاهَا وَكُلُّ مَشِيئَتِكَ ماضِيَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيئَتِكَ كُلِّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي ٱسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بَأَنْفَذِهِ وَكُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بعِلْمِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَكُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بقَوْلِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَاثِلِكَ بِأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَكُلُّهَا إِلَيْكَ حَبِيبَةٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلُّهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَكُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَكُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَكُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرْ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلاَئِكَ بأَعْلاَهُ وَكُلُّ عَلَائِكَ عَالٍ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلاَئِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بأَعْجَبهَا وَكُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبةٌ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بآيَاتِكَ كُلِّهَا ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنَّكَ بأَقْدَمِهِ وَكُلُّ مَنَّكَ قَدِيمٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنَّكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَني فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي.

ٱللَّهُمَّ وإِنِّي أَسْأَلُكَ مِمَّا آنْتَ فِيهِ مِنَ الشُّؤُونِ والجَبَرُوتِ، ٱللَّهُمَّ وإِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ

شَأْنِ وَكُلِّ جَبَرُوتٍ، ٱللَّهُمَّ وإِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا الله يَا لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَا لاَ إِلٰه إِلَّا أَنْتَ، أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَكُلُّ رِزْقِكَ عَامٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ برزْقِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَتِهِ وَكُلُّ عَطَائِكَ هَنِيءٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَكُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بُخَيْرِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّى أَسَأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَكُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَني، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱبْعَثْنِي عَلَىٰ الإيمَانِ بِكَ والتَّصْدِيقِ برَسُولِكَ عَلَيْهِ وآلِهِ السَّلاَمُ والوِلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ والبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ والاِئْتِمَام بِالأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلامُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَٰلِكَ يَا رَبِّ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ فِي الأَوَّلِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ فِي الآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي المَلإِ الأَعْلَىٰ، وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ فِي المُرْسَلِينَ، ٱللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ والشَّرَفَ والفَضِيلَةَ والدَّرَجَةَ الكَبيرَة، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَقَنَّعْنِي بِما رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي وٱخْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي وَفِي كُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِي، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱبْعَثْنِي عَلَىٰ الإيمَانِ بِكَ والتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَسْأَلُكَ خَيْرَ الخَيْرِ رِضْوَانَكَ والجَنَّةَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ والنَّارِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وٱحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَمِنْ كُلِّ بَلِيَةٍ وَمِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ وَمِنْ كُلِّ فِثْنَةٍ وَمِنْ كُلِّ بَلاَءِ وَمِنْ كُلِّ شَرِّ وَمِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَمِنْ كُلِّ مُصِيبةٍ وَمِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هٰذِه السَّاعَةِ وَفِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هٰذَا الْيَوْم وَفِي هٰذَا الشَّهْرِ وَفِي هٰذِهِ السَّنَةِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وٱقْسِمْ لِي مِنْ كُلُّ سُرُورٍ وَمِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَمِنْ كُلِّ ٱسْتِقَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَمِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَلاَمَةٍ وَمِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ رِزْقِ وَاسِع حَلاَلٍ طَيِّبٍ وَمِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَمِنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ فِي

#### فى يوم المباهلة ودعائه

هٰذِهِ السَّاعَةِ وَفِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هٰذَا البَوْمِ وَفِي هٰذَا الشَّهْرِ وَفِي هٰذِهِ السَّنَةِ، ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَحَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَغَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ فَإِنِّي أَسَأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ اللَّذِي لاَ يُطْفَأُ وَبِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ المُصْطَفَىٰ وَبِوَجْهِ وَلِيَّكَ عَلِيٍّ المُرْتَضَىٰ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لاَ يُطْفَأُ وَبِوجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ المُصْطَفَىٰ وَبِوجْهِ وَلِيَّكَ عَلِيٍّ المُرْتَضَىٰ وَبِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ انتَجَبْنَهُمْ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآنَ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَىٰ وَبِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ اللَّذِينَ انتَجَبْنَهُمْ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآنَ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَىٰ مِنْ خُمْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مُنْ ذُنُوبِي وأَنْ تَغْفِرَ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مُعْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مُعْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مُعْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ مُعْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمْرِي، وأَعُوذُ بِكَ ٱللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمْرِي، وأَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَقُوىٰ وَيَا أَهْلَ المَعْفِرَةِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآرُ مُحَمِّدٍ وآرُ مُحْمَدِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### دعاء آخر:

أخبرنا جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ قال: حدّثنا محمّد ابن أحمد بن مخزوم قال: أخبرنا الحسن بن عليّ العدويّ عن محمّد بن صدقة العنبريّ عن أبي إبراهيم موسى بن جعفر ﷺ قال: يوم المباهلة اليوم الرّابع والعشرون من ذي الحجّة، تصلّي في ذلك اليوم ما أردت من الصلاة، فكلّما صلّيت ركعتين آستغفرت الله تعالى بعقبها سبعين مرّة، ثمّ تقوم قائماً وترمي بطرفك في موضع سجودك، وتقول وأنت على غسل: الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، الحَمْدُ لله فَاطِر السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله اللَّي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله اللَّي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله اللَّي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضِ، الحَمْدُ لله السَّمُونَ وَمَعَلَ القُرابَةِ وَلَوْلاً تَعْرِيفُهُ إِنَّايَ لَكُنْتُ هَالِكا إِذْ قال وَقَوْلُهُ اللَّوَدَةُ فِي القُرْبِي فَبَيْنَ لِي القَرَابَة فَقَالَ سُبْحَانَهُ: إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ مُنْتُهُمْ البَيْتِ وَيُطَهَّرَكُمْ تَطْهُورا فَيَقَ اللَّهُ البَيْتَ بَعْدَ القَرَابَةِ الْمَودَةُ فِي القَرْبَعُ فَي المَّرَبَعُ إِلَى البَيْتَ بَعْدَ القَرَابَة القَرَابَة . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مُنْتُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فأَوْضَحَ عَنْهُمْ والرَّةَ إلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ مَلَّ بَعَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاقُهُ: يَا أَنْهُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فأَوْضَحَ عَنْهُمْ وأَبَانَ عَنْ صِفْتِهِمْ بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاقُهُ: يَا أَنْهُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فأَوضَحَ عَنْهُمْ وأَبَانَ عَنْ صِفْتِهِمْ بِقَوْلِهِ جَلَّ ثَنَاقُهُ:

#### في يوم المباهلة ودعائه

قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَىٰ الكَاذِبِينَ، فَلَكَ الشُّكُرُ يَا رَبِّ وَلَكَ المَنُّ حَيْثُ هَدَيْتَنِي وَأَرْشَدْتَنِي حَتَّىٰ لَمْ يَخْفَ عَلَىٰ الأَهْلُ والبَيْتُ والقَرَابَةُ فَعَرَّفْتَنِي نِسَاءَهُمْ وأَوْلاَدَهُمْ وَرِجَالَهُمْ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِلْلِكَ المَقَامِ الَّذِي لاَ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنهُ فَصْلاً لِلمُؤْمِنِينَ وَلاَ أَكْثَرَ رَحْمَةً لَهُمْ بِتَعْرِيفِكَ إِيَّاهُمْ شَأْنَهُ وَإِبَانَتِكَ فَصْلَ أَهْلِهِ الَّذِينَ بِهِمْ أَدْحَضْتَ بَاطِلَ أَعْدَائِكَ وَثَبَّتَ بِهِمْ قَواعِدَ دِينِكَ وَلَوْلا هٰذَا المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي ٱنْقَذْتَنَا بِهِ وَدَلَلْتَنَا عَلَى أَثْبَاعِ المُحِقِينَ مِنْ أَهْلِ بِيَتِ نَبِيكَ الصَّادِقِينَ عَنْكَ الَّذِينَ عَصَمْتَهُمْ مِنْ لَغْوِ المَقَالِ وَمَدَانِسِ الأَفْعَالِ لَحُصِمَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ الإلْحَادِ وَفِعْلُ أَوْلِي العِنادِ. وَمَدَانِسِ الأَفْعَالِ لَحُصِمَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ الإلْحَادِ وَفِعْلُ أَوْلِي العِنادِ. وَمَدَانِسِ الأَفْعَالِ لَحُصِمَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ الإلْحَادِ وَفِعْلُ أَوْلِي العِنادِ. وَمَدَانِسِ الأَفْعَالِ لَحُصِمَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ وَظَهَرَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ الإلْحَادِ وَفِعْلُ أَوْلِي العِنادِ. مَحَمَّدٍ وَلَكَ المَنْ وَلَكَ الشَّكُورُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ وأَيَادِيكَ. ٱللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّذِينَ الْفَرْضِتَ عَلَيْنَا طَاعَتَهُمْ وَعَقَدْتَ فِي رِقَابِنَا وِلاَيَتَهُمْ وَأَكْرَمْنَنَا بِمَعْوفِيقِمْ وَأَنْ أَنْ المَّوْلِ التَّابِي التَّالِي وَلَايَتَهُمْ وَالْمَالِي وَلَايَتَهُمْ وَالْمَاتِي الْمَعْدُ فِي اللَّيْوِقِ المَادِي إِلَىٰ دِينِهِ وَالْقَيْمِ بِسُنَتِهِ رَسَالَتِكَ وَأَخْولَ المُؤْمِنِينَ، وَصَلِّ عَلَىٰ الأَيْمَةِ مِنْ أَبْنَائِهِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ وَصَلْتَ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِكَ وَالْمَالِي وَلَيْ الْمَادِقِينَ اللَّيْرِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ الأَنْهِ الصَّارِقِينَ الزَينَ وَصَلِّ عَلَىٰ الْمَاتِي فَلَ الرَّعِمِينَ .

آللَّهُمَّ هُؤُلاَءِ أَصْحَابُ الكِسَاءِ والعَبَاءِ يَوْمَ المُبَاهَلَةِ ٱجْعَلْهُمْ شُفَعَاءَنَا، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ دَٰلِكَ المَقَامِ المَحْمُودِ والبَوْمِ المَشْهُودِ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَنُوبَ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ وَطِينَتَهُمْ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الشَّجَرَةُ الَّتِي طَابَ أَصْلُهَا وَأَخْصَانُهَا وَأَوْرَاقُهَا ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْنَا بِحَقِّهِمْ، وأَجِرْنَا مِنْ مَوَاقِفِ الخِرْيِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ بِولاَيْتِهِمْ، وأَوْرِدْنَا مَوَارِدَ الأَمْنِ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ بِحُبِّهِمْ وإِقْرَارِنَا بِفَضْلِهِمْ وٱثِّبَاعِنَا وَلاَخِرَةِ آلَاكُمُ وَالْمِدَاهُمْ وأَعْتِقَادِنَا مَا عَرَّفُونَاهُ مِنْ تَوْجِيدِكَ وَوَقَفُونَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَانْكَ وَتُقْدِيسِ أَسْمَائِكَ وَشُكْرِ آلاَئِكَ وَتَفْوِ الصَّفَاتِ أَنْ تَحُلَّكَ والعِلْمِ أَنْ يُجِيطَ بِكَ فَالَا فَيْ وَلَائِلَ عَلَىٰ تَوْجِيدِكَ وَوَقَفُونَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ فَالْوَهُمِ أَنْ يُجَعِلَمُ إِلَى يَوْمَ القِيلَةِ وَدَلاَئِلَ عَلَىٰ تَوْجِيدِكَ وَهُكُونَا عَلَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ فَا فَيْهِ مِنْ تَعْظِيمِ أَنْ يُجِيطَ بِكَ فَلِكَ وَلَمْتَهُمْ خُجَجًا عَلَىٰ خَلْقِكَ وَدَلاَئِلَ عَلَىٰ تَوْجِيدِكَ وَهُدَاةً تُنَبُهُ والوَهُمِ أَن يَقَعَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَقَمْتَهُمْ خُجَجًا عَلَىٰ خَلْقِكَ وَدَلاَئِلَ عَلَىٰ تَوْجِيدِكَ وَهُدَاةً تُنَبُهُ والوهُمِ أَن يَقَعَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَقَمْتَهُمْ خُجَجًا عَلَىٰ خَلْقِكَ وَدَلاَئِلَ عَلَىٰ تَوْجِيدِكَ وَهُدَاةً تُنَبَهُ والوهُمْ أَن يَقَعَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَقَمْتَهُمْ خُجَجًا عَلَىٰ خَلْقِكَ وَدَلاَئِلَ عَلَىٰ تَوْجِيدِكَ وَهُدَاةً تُنَبَدُ

اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ تَمَسَّكُنَا بِكِتَابِكَ وَبِعِثْرَةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَقَمْتَهُمْ لَى اللَّهُمَّ فَإِنَّا قَدْ تَمَسَّكُنَا بِهِمْ فَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُمْ حِبنَ يَقُولُ الخَائِونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيم، وآجْعَلْنَا مِنَ الصَّادِقِينَ المُصَدِّقِينَ لَهُمُ النَّافِرِينَ إِلَى شَفَاعَتِهِمْ، وَلاَّ تُضِلَّنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ المُنْتَظِرِينَ لأَيَّامِهِمُ النَّاظِرِينَ إِلَى شَفَاعَتِهِمْ، وَلاَّ تُضِلَّنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ المُنْتَظِرِينَ لأَيَّامِهِمُ النَّاظِرِينَ إِلَى شَفَاعَتِهِمْ، وَلاَّ تُضِلَّنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ المُنْتَظِرِينَ لأَيَّامِهِمُ النَّاظِرِينَ إلَى شَفَاعَتِهِمْ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ آمِينَ وَعَلَمِ المُهُمْتَدِينَ وَقَانِي الخَمْسَةِ المَيَامِينِ الَّذِينَ فَخَرَ بِهِمُ أَمِي المُعْوِينَ وَعَلَم المُهُمْتَدِينَ وَقَانِي الخَمْسَةِ المَيَامِينِ اللَّذِينَ فَخَرَ بِهِمُ المُهُ عَلَيْنَ وَعَلَى الْخُمْسَةِ المَتَهُمُ وَعَلَى الْفُومِ اللَّامِ وَمُعَلِينَ الْعَلْمِينَ وَبِكُمْ وَمَنَ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالَهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهَارِ وَأَوْرَقَتِ الأَشْمَامُ وَمَنْ لَمْ عَلْمُ وَمَلَى النَّهُ وَالَهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهُ إِلَى الْأَنْمُ وَاللهُ مُعَلِي وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسُ النَّهُ إِلَى الْمُشْرِقَاتِ مِنْ عِثْرَتِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا طَلْعَتْ شَمْسُ النَّهُ إِلَى اللهُ اللْمُنْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ الْمُنْ مَا وُلُو اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَا طَلْعَتْ شَمْسُ النَّهُ إِلَى الْمُؤْمِ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا وَالْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللْعَلْمُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْتُ اللّهُ الْمُعْلِي اللهُ المَالِمُ اللْمُعْرِقُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللهُ الْمُعْ

#### في أعمال شهر محرم الحرام

وفي ليلة خمس وعشرين منه تصدّق أمير المؤمنين وفاطمة ﷺ، وفي اليوم الخامس والعشرين منه نزلت فيهما وفي الحسن والحسين ﷺ سورة هَلُ أَتَىٰ. وروي أنّ يوم السابع والعشرين منه ولد أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكري عَلَيْتَلِلاً.

# أعمال شهر محرم

هو آخر أشهر الحرم. عظيم حرمته في الجاهلية والإسلام أوّل يوم منه آستجاب الله تعالى دعوة زكريّا عَلَيْتُلِهُ، وفي اليوم الثّالث منه كان خلاص يوسف عَلَيْتُلِهُ من الجبّ على ما روي في الأخبار، وفي اليوم الخامس منه كان عبور موسى ابن عمران عَلَيْتُلِهُ البحر، وفي اليوم السّابع منه كلّم الله تعالى موسى على جبل طور سيناء، وفي اليوم التّاسع منه أخرج الله تعالى يونس عَلَيْتُلِهُ من بطن الحوت، وفي اليوم العاشر منه كان فيه مقتل سيّدنا أبي عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب عَلَيْتُلِهُ . ويُستحبّ في هذا اليوم زيارته، ويستحبّ صيام هذا العشر فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطّعام والشّراب إلى بعد العصر، ثمّ يتناول شَيئاً يسيراً من المُسْرَبة، وفي يوم عاشوراء يتجدّد فيه أحزان آل محمّد عَلَيْتُهُمُ ، ويُستحبّ اُجتناب الملاذ فيه وإقامة سنن المصائب إلى بعد العصر على ما قلناه .

وروى زيد الشّخام عن أبي عبد الله غَلَيْتُلِلاً قال: من زار قبر الحسين غَلَيْتُللاً في يوم عاشوراء عارفاً بحقّه كان كمن زار الله في عرشه. وروى جابر الجعفيّ عن أبي عبد الله غَلَيْتُللاً قال: من بات عند قبر الحسين غَلَيْتُللاً ليلة عاشوراء لقي الله تعالى يوم القيامة ملطّخاً بدمه كأنّما قتل معه في عرصة كربلاء، وقال: من زار الحسين يوم عاشوراء وبات عنده كان كمن استشهد بين يديه.

وروى حريز عن أبي عبد الله عَلَيْتُلَا قال: من زار الحسين بن علي عَلَيْتُلَا يوم عاشوراء وجبت له الجنّة.

# شرح زيارة أبي عبد الله عليس في يوم عاشوراء من قرب أو بعد:

روى محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عَلَيْتُ إِلاَّ قال: من زار الحسين بن على عَلِيْتُ إِلاَّ في يوم عاشوراء من المحرّم حتّى يظلّ عنده باكياً لقى الله عزّ وجلّ يوم يلقاه بثواب ألفي حجّة وألفي عمرة وألفي غزوة، ثواب كل غزوة وحجّة وعمرة كثواب من حجّ وأعتمر وغزى مع رسول الله عليه ومع الأئمة الرّاشدين. قال: قلت: جعلت فداك فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصيه ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم؟ قال: إذا كان كذلك برز إلى الصّحراء أو صعد سطحاً مرتفعاً في داره وأومأ إليه بالسّلام وأجتهد في الدّعاء على قاتله وصلَّى من بعد ركعتين، وليكن ذلك في صدر النَّهار قبل أن تزول الشَّمس، ثمَّ ليندب الحسين عَلَيْتُ ﴿ ويبكيه و أمر من في داره ممّن لا يتّقيه بالبكاء عليه ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه وليُعزِّ بَعضهم بعضاً بمصابهم بالحسين عُلاَيِّتُللاِّ وأنا الضّامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله تعالى جميع ذلك، قلت: جعلت فداك أنت الضَّامن ذلك لهم والزَّعيم؟ قال: أنا الضَّامن وأنا الزَّعيم لمن فعل ذلك. قلت: فكيف يعزّي بعضنا بعضاً؟ قال: تقولون: أَعْظَمَ الله أُجُورَنَا بِمُصَابِنَا بِالحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامْ وَجَعَلْنَا وإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الإمام المَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ. وإن استطعت أن لا تنتشر يومك في حاجة فافعل فإنّه يوم نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن، فإن قُضِيت لم يُبارك له فيها ولم ير فيها رشداً، ولا يدَّخرنّ أحدكم لمنزله فيه شيئاً، فمن آدَّخر في ذلك اليوم شيئاً لم يبارك له فيما ٱدَّخره ولم يبارك له في أهله، فإذا فعلوا ذلك كتب الله تعالى لهم ثواب ألف حجّة وألف عمرة وألف غزوة كلُّها مع رسول الله ﷺ، وكان له أجر وثواب مصيبة كلِّ نبيّ ورسول ووصيّ وصدّيق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدّنيا إلى أن تقوم السّاعة.

قال صالح بن عقبة وسيف بن عميرة: قال علقمة بن محمد الحضرميّ قلت لأبي جعفر عَلَيْتُ لللهِ: علّمني دعاءً أدعو به ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ودعاءً أدعو به إذا لم أزره من قرب وأومأتُ من بُعد البلاد ومن داري بالسّلام إليه. قال: فقال لي: يا علقمة إذا أنت صلّيت الرّكعتين بعد أن تومىء إليه بالسّلام فقل بعد الإيماء إليه

#### في زيارة الحسين (ع) يوم عاشوراء

من بعد التكبير هذا القول فإنّك إذا قلت ذلك فقد دعوت بما يدعو به زوّاره من المسلائكة، وكتب الله لك مائة ألف ألف درجة، وكنت كمن أستشهد مع الحسين عَلَيْتُ لا حتى تشاركهم في درجاتهم ولا تعرف إلا في الشهداء الذين أستشهدوا معه، وكتب لك ثواب زيارة كلّ نبيّ وكلّ رسول وزيارة كلّ من زار الحسين عَلَيْتُ لا منذيوم قتل عليه السلام وعلى أهل بيته.

## زيارة عاشوراء

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْد الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ رَسُولِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ فَاطِمَةَ صَيَّدَةٍ نِسَاءِ العَالَمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ فَاطِمَةَ صَيَّدَةٍ نِسَاءِ العَالَمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ الله وآبْنَ ثَارِهِ والوِثْرَ المَوْتُورَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ عَلَيْكَ مَ عَيْكُمْ مِنِي جَمِيعاً سَلاَمُ الله أَبَداً مَا بَقِيتُ وَبَقِي اللَّيْلُ والنَّهَارُ، يَا أَبَا عَبْدِ الله لَقَدْ عَظَمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ المُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَهْلِ السَّمُواتِ، فَلَعَنَ الله أُمَّةً أَسَسَتْ أَسَاسَ وَعَظُمَتُ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمُواتِ عَلَىٰ جَمِيعٍ أَهْلِ السَّمُواتِ، فَلَعَنَ الله أُمَّةً أَسَسَتْ أَسَاسَ وَعَظُمَتُ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمُواتِ عَلَىٰ جَمِيعٍ أَهْلِ السَّمُواتِ، فَلَعَنَ الله أُمَّةً أَسَسَتْ أَسَاسَ وَعَظُمَتُ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمُواتِ عَلَىٰ جَمِيعٍ أَهْلِ السَّمُواتِ، فَلَعَنَ الله أُمَّةً أَسَسَتْ أَسَاسَ وَعَظُمَتُ مُصِيبَتُكَ فِي السَّمُواتِ عَلَىٰ جَمِيعٍ أَهْلِ السَّمُواتِ، فَلَعَنَ الله أُمَّةً أَسَسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ والجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَلْقِي رَبِّكُمُ الله فِيها، ولَعَنَ الله أُمَّةً قَتَلَتُكُمْ ، ولَعنَ الله المُمَهّدينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينِ مِنْ وَتَالِكُمْ مُرَثِنُ الله وإلَيْكُمْ مَنْ أَلْ الله وإلَيْكُمْ مَنْ مَنْ الله أَنْ يَوْمُ القِياعَةِمْ ولَعَنَ الله عُمْرَ بْنَ سَعْدٍ، ولَعَنَ الله أَبْنَ مَرْجَانَة ، ولَعَنَ الله عُمْرَ بْنَ سَعْدٍ، ولَعَنَ الله غُمْرَ بْنَ سَعْدٍ، وَلَعَنَ الله غُمْرَ بْنَ سَعْدٍ، ولَعَنَ الله غُمْرَ بْنَ سَعْدٍ، وَلَعَنَ الله غُمْرَ بْنَ سَعْدٍ، وَلَعَنَ الله شِمْراً، ولَعنَ الله أَمَّة أَسْرَجَتْ وأَلْجُمَتْ (٢) وتَنَقَّبَتْ لِقِتَالِكَ بِأَنِي أَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ عَلَمْ مُضَابِي بِكَ فَأَسْأَلُ الله الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يُرْدُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُ مَعَ عَلَى مَا لَكُمْ مَا فَلِي بَلَى اللهُ عَلَى الله الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرْدُقَنِي طَلَبَ ثَارِي الْمَالُ الله الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وأَكْرَمَنِي بِكَ أَنْ يَرْوَقَنِي طَلَبَ مَا مَلَا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ووليٌّ لمن والاكم وعدوٌّ لمن عاداكم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: وتهيّأت.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية زيادة: يا أبا عبدالله.

إِمَامٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالحُسَين عَلَيْهِ السَّلامْ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ(١) يَا أَبَا عَبْدِ الله إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَى الله وإِلَىٰ رَسُولِهِ وإِلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنينَ وإِلَىٰ فَاطِمَةَ وإِلَىٰ الحَسَن وإِلَيْكَ بِمُوَالاَتِكَ (٢) وَبِالبِرَاءَةِ مِمَّنْ قَاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ الحَرْبَ وَبِالبِرَاءَةِ مِمَّنْ أُسَّسَ الظُّلْمَ والجَوْرَ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَشْيَاعِكُمْ وأَبْرُأُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ بِالبَرَاءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَسَاسَ ذُلِكَ وَبَنَىٰ عَلَيْهِ بُنْيَانَهُ وَجَرَىٰ فِي ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَشْيَاعِكُمْ برثْتُ إِلَىٰ الله وإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وأَتَقَرَّبُ إِلَىٰ اللهٰ(٣) ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوَالاَتِكُمْ وَمُوَالاَةِ وَلِيَّكُمْ، وَبِالبرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ والنَّاصِبِينَ لَكُمُ الحَرْبَ وَبِالبِرَاءَةِ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَٱتْبَاعِهِمْ ( ) إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالآكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ، فَأَسْأَلُ الله الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي البَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنَي مَعَكُمْ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وأَنْ يُثَبِّتَ لِي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِي المَقَامَ المَحْمُودَ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَ الله ، وأَنْ يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مَعَ إِمَام مَهْدِيِّ ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ، وأَسأَلُ الله بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّأْنِ الَّذِي لَكُمْ عِنْدَهُ أَنْ يُعْطِيَنِي بِمُصَابِي بِكُمْ أَفْضَلَ مَا يُعْطِي مُصَاباً بِمُصِيبَتِهِ يَا لَهَا مِنْ مُصِيبَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وأَعْظَمَ رَزِيَّتَهَا في الإسلام وَفِي جَمِيع أَهْلِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي فِي مَقَامِي هٰذَا مِمَّنْ تَنَالُهُ مِنْكَ صَلَوَاتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ لهٰذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بنُو أُمَيَّةَ وأَبْنُ آكِلَةِ الأَكْبَادِ اللَّعِينُ ٱبْنُ اللَّعِينِ عَلَىٰ لِسَانِكَ وَلِسَانِ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ مَوْطِنِ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فِيهِ نَبِيُّكَ، ٱللَّهُمَّ ٱلعَنْ أَبَا سُفْيَانَ وَمُعْاوِيَةَ وَيَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَة عَلَيْهِمْ مِنْكَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: ومن المقرَّبين.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: وموالاة أوليائك.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية زيادة: وإلى رسوله.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ثانية زيادة يا أبا عبدالله.

ٱللَّعْنَةُ أَبَدَ الآبدِينَ وَهٰذَا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيَادٍ وآلُ مَرْوَانَ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ بِقَتْلِهِمُ الحُسَينَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ والعَذَابَ الأليمَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱتَقَرَّبُ إِلَيْكَ صَلَوَاتُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلِللّهُمَّ اللَّهُمَّ أَنِّي الْتَوْرَبُ إِلَيْكَ فِي مَوْقِفِي هٰذَا وأَيّامٍ حَيَاتِي بِالبَرَاءَةِ مِنْهُمْ واللّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالمُوَالاَةِ لِنَبِيّكَ فِي مَوْقِفِي هٰذَا وأيّامٍ حَيَاتِي بِالبَرَاءَةِ مِنْهُمْ واللّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالمُوالاَةِ لِنَبِيّكَ وَآلِ نَبِيّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السّلاَمُ.

ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنِ العِصَابَةَ ٱلنِّي جَاهَدَتِ الحُسَيْنَ وَتَابَعَتْ وَبَايَعَتْ عَلَىٰ قَيْلِهِ، ٱللَّهُمَّ الْمَنِ العِصَابَةَ ٱلنِّي جَاهَدَتِ الحُسَيْنَ وَتَابَعَتْ وَبَايَعَتْ عَلَىٰ قَيْلِهِ، ٱللَّهُمَّ ٱلْمَنْهُمْ جَمِيعاً. يقول ذلك مائة مرة. ثمّ يقول: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبًا عَبُدِ الله وَعَلَى الأَرْوَاحِ النِّي حَلَّتْ بِفِينَائِكَ (١) عَلَيْكَ مِنِي سَلاَمُ الله أَبْداً مَا بِقِيتُ وَبَقِي اللَّيْلُ والنَهَارُ، وَلاَ جَعَلَهُ اللهَ آخِرَ العَهْدِ مِنِي لِزِيَارَتِكَ، السَّلاَمُ عَلَى الحُسَيْنِ وَعَلَى عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ وَعَلَى النَّالُ والنَهَارُ، وَلاَ أَصْحَابِ الحُسَيْنِ (٢٠). يقول ذلك مائة مرة. ثمّ يقول: ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ يَزِيدَ خَامِساً وٱلْمَنْ عُبَيَلَ اللَّهُمَّ الْعَنْ مِنِي وَابُنَ أَيهِ ٱوَّلاً ثُمَّ النَّالِثَ وَالرَّابِعَ ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْ يَزِيدَ خَامِساً وٱلْمَنْ عُبَيَلَ اللهُ بْنَ زِيادٍ وَٱبْنَ مَرْجَانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ إِلَىٰ اللهُ بْنَ زِيَادٍ وَٱبْنَ مَرْجَانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ إِلَىٰ اللهُ بْنَ زِيَادٍ وٱبْنَ مَرْجَانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوانَ إِلَىٰ الللهُ اللهَ عَلَىٰ عَظِيمِ مَرْجَانَة وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ إِلَىٰ الْمَعْمَدُ لَهُ عَلَىٰ عَظِيمِ مِرْزِيَّتِي ، ٱللَّهُمَّ النَّالُومُ مَعْدَ السَّامِ عَلَىٰ عَظِيمٍ مَرْدِيَتِي مَا لَكُسَيْنِ وَأَصُحَابِ الحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامْ .

قال علقمة: قال أبو جعفر عَلَيْتَلَاثِ : إن ٱستطعت أن تزوره في كلّ يوم بهذه الزّيارة من دارك فافعل ولك ثواب جميع ذلك.

وروى محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن سيف بن عميرة قال: خرجت مع صفوان ابن مهران الجمّال وعندنا جماعة من أصحابنا إلى الغريّ بعدما خرج أبو عبد الله عَلَيْتُ ﴿ فَسِرْنَا مِن الحيرة إلى المدينة فلمّا فرغنا من الزّيارة صرف صفوان

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: وأناخت برحلك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: الذين بذلوا مهجتهم دون الحسين.

#### في دعاء علقمة بعد الزيارة

وجهه إلى ناحية أبي عبد الله الحسين عَلَيْتُلا فقال لنا: تزورون الحسين عَلَيْتُلا من هذا المكان عند رأس أمير المؤمنين عَلَيْتُلا من ههنا أوما إليه أبو عبد الله الصّادق عَلَيْتُلا وأنا معه قال: فدعا صفوان بالزيارة ٱلّتي رواها علقمة بن محمّد الحضرميّ عن أبي جعفر عَليَتُلا في يوم عاشوراء، ثمّ صلّى ركعتين عند رأس أمير المؤمنين عَليَتُلا وودّع في دبرها أمير المؤمنين وأوما إلى الحسين بالسّلام منصرفاً بوجهه نحوه وودّع.

وكان فيما دعا في دبرها: يَا الله يَا الله يَا الله يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ المُمْطُرِّينَ يَا كَاشِفَ كَرْبِ المَكْرُوبِينَ يَا غِبَاكَ المُسْتَغِيثِينَ وَيَا صَرِيحَ المُسْتَصْرِخِينَ وَيَا مَنْ هُوَ الْمَسْطَرِخِينَ وَيَا مَنْ هُوَ الْمَسْفِي وَيَا مَنْ هُوَ المَسْفِي وَيَا مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيَنِ وَمَا تُخفِي مَنْ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ عَلَى العَرْشِ ٱسْتَوَىٰ وَيَا مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخفِي الصَّدُورُ وَيَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخفِي الصَّدُورُ وَيَا مَنْ لاَ يَعْفَىٰ عَلَيهِ خَافِيةٌ يَا مَنْ لاَ تَسْتَبِهُ عَلَيهِ الأَصْوَاتُ وَيَا مَنْ لاَ تُعَلَّمُهُ الطَّحُونَ وَيَا مَنْ لاَ تَسْتَبِهُ عَلَيهِ الأَصْوَاتُ وَيَا مَنْ لاَ تُعَلِّمُهُ الطَّحُونَ وَيَا مَنْ لاَ تُعَلِّمُهُ عَلَيهِ المُصوَاتُ وَيَا مَنْ لاَ تُعَلِّمُهُ اللَّعُونَ وَيَا مَنْ لاَ تُعَلِيمُ اللَّعْوَى مِنْ كُلِّ شَعْلٍ ويَا الصَّحَاتِ يَا مَنْ يَكُونِي المَعْوَاتِ يَا مُنْ يَعْلَمُ عَلَي المُهِمَّاتِ يَا مَنْ يَكُفِي مِنْ كُلِّ شَعْلٍ ويَا الكُوبُونِ يَا مَنْ يَكُونِي المُهِمَّاتِ يَا مَنْ يَكُفِي مِنْ كُلِّ شَعْلٍ ويَا الكُوبُونِ يَا السَّعُونَ المَوْرِي يَا مَنْ يَكُفِي مِنْ كُلِّ شَعْلٍ ويَا الكُوبُونِ وَيَا مَنْ يَكُفِي مِنْ كُلِّ شَعْلٍ وَيَا الكُوبُونِ المُهُومِينِ وَيَعْلِي المُهُومِينِ وَيَعْلِي المُعْلِي المُعْمِي السَّعُولَاتِ والأَرْضِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّيِيِّينَ وَعَلِيٍّ أَمِي وَلَا يَعْلَى المَالَمِينَ وَعَلِي المُعْلِي المُعْلِقَ الْمَعْمَدِينَ وَيَعِيمُ أَسْلُولُ وَيُعِمْ مُ النَّالُكَ وَاقْضِمُ وَلِهِ خَصَعْتَهُمْ وَيِهِ الْمَلْكِي وَعِلَالَهُ مَنْ وَيَالِمُ العَالَمِينَ وَيَعِلَى العَالَمِينَ وَيَعِلَى المَالَمِينَ وَيِعْ فَاقَ فَضْلُهُمْ وَيِهِ خَصَعْتَهُمْ وُنُو العَالَمِينَ وَيِعِلَى العَالَمِينَ وَيِعْ أَبْتُهُمْ وَأَبْتُهُمْ وَيُهِ خَصَعْتَهُمْ وُلُولُ العَالَمِينَ وَيِهِ أَبْتُهُمْ وَأَبْتُهُمْ وَابْتُ فَضُلُ العَالَمِينَ وَيَعْلَى العَالَمُونَ وَالْمُعْلَى العَالَمِينَ وَيُعْ الْمَلْ العَالَمِينَ وَيَا العَلْمِينَ عَمِيعًا .

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَكْشِفَ عَنِّي غَمِّي وَهَمِّي وَكَرْبِي وَتَكْفِينِي المُهِمَّ مِنْ أُمُودِي وَتَقْضِيَ عَنِّي دَيْنِي وَتُجِيرَنِي مِنَ الفَقْرِ وَتُجِيرَنِي مِنَ الفَاقَةِ وَتُغْنِينِي عَنِ المَسْأَلَةِ إِلَى المَحْلُوقِينَ وَتَكْفِينِي هَمَّ مَن أَخَافُ هَمَّهُ وَجَوْرَ مَنْ أَخَافُ جَوْرَهُ

وَعُسْرَ مَنْ أَخَافُ عُسْرَهُ وَحُزُونَةَ مَنْ أَخَافُ حُزُونَتَهُ وَشَرَّ مَنْ أَخَافُ شَرَّهُ وَمَكْرَ مَنْ أَخَافُ مَكْرَهُ وَبَغْيَ مَنْ أَخَافُ بَغْيَهُ وَسُلْطَانَ مَنْ أَخَافُ سُلْطَانَهُ وَكَيْدَ مَنْ أَخَافُ كَيْدَهُ وَمَقْدُرَةً مَنْ أَخَافُ مَقْدُرَتَهُ عَلَىَّ وَتَرُدَّ عَنِّي كَيْدَ الكَيكةِ وَمَكْرَ المَكَرَةِ، ٱللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنِي فَأَردْهُ وَمَنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وٱصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُ وَمَكْرَهُ وَبَأْسَهُ وأَمَانِيَّةُ وٱمْنَعْهُ عَنِّي كَيْفَ شِئْتَ وٱنَّىٰ شِئْتَ، ٱللَّهُمَّ ٱشْغَلْهُ عَنِّي بِفَقْرِ لاَ تَجْبُرُهُ وَبِبلاَءِ لاَ تَسْتُرُهُ وَبِفَاقَةٍ لاَ تَسُدُّهَا وَبسُقُم لاَ تُعَافِيهِ وَذُلٌّ لاَ تُعِزُّهُ وَبِمَسْكَنَةٍ لاَ تَجْبُرُهَا، ٱللَّهُمَّ ٱصْرِبْ بِالذُّلِّ نَصْبَ عَيْنَيْهِ وأَدْخِلْ عَلَيْهِ الفَقْرَ فِي مَنْزِلِهِ والعِلَّةَ والسُّقْمَ فِي بَدَنِهِ حَتَّى تَشْغَلَهُ عَنِّي بِشُغْلِ شَاغِل لاَ فَرَاغَ لَهُ، وأَنْسِهِ ذِكْرِي كَمَا أَنْسَيْتَهُ ذِكْرَكَ، وَخُذْ عَنِّي بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَقَلْبِهِ وَجَمِيع جَوَارِحِهِ، وأَدْخِلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيع ذٰلِكَ السُّقْمَ وَلاَ تَشْفِهِ حَتَّىٰ تَجْعَلَ ذٰلِكَ لَهُ شُغْلاً شَاغِلاً بِهِ عَنِّي وَعَنْ ذِكْرِي وأَكْفِنِي يَا كَافِيَ مَا لاَ يَكْفِي سِوَاكَ فَإِنَّكَ الكَافِي لاَ كَافَى سِوَاكَ وَمُفَرِّجٌ لاَ مُفَرِّجَ سِوَاكَ وَمُغِيثٌ لاَ مُغِيثَ سِوَاكَ وَجَارٌ لاَ جَارَ سِوَاكَ، خَابَ مَنْ كَانَ جَارُهُ سِوَاكَ وَمُغِيثُهُ سِوَاكَ وَمَفْزَعُهُ إِلَىٰ سِوَاكَ وَمَهْرَبُهُ إِلَىٰ سِوَاكَ وَمَلْجَأُهُ إِلَىٰ غَيْرِكَ وَمَنْجَاهُ مِنْ مَخْلُوقٍ غَيْرِكَ فَأَنْتَ ثِقَتِي وَرَجَائِي وَمَفْزَعِي وَمَهْرَبِي وَمَلْجَإِي وَمَنْجَايَ، فَبِكَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ، وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَأَتَوَسَّلُ وأَتَشَفَّعُ، فَأَسْأَلُكَ يَا الله يَا الله يَا الله فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وإِلَيْكَ المُشْتَكَىٰ وَأَنْتَ المُسْتَعَانُ، فَأَسْأَلُكَ يَا الله يَا الله بحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وأَنْ تَكْشِفَ عَنَّى غَمّى وَهَمِّي وَكَرْبِي فِي مَقَامِي لهٰذَا كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَغَمَّهُ وَكَرْبَهُ وَكَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فَاكْشِفْ عَنِّي كَمَا كَشَفْتَ عَنْهُ، وَفَرِّجْ عَنِّي كَمَا فَرَّجْتَ عَنْهُ، وأَكْفِنِي كَمَا كَفَيْتُهُ، وٱصْرِفْ عَنِّي هَوْلَ مَا أَخَافُ هَوْلَهُ وَمَؤُونَةَ مَا أَخَافُ مَؤُونَتَهُ، وَهَمَّ مَا أَخَافُ هَمَّهُ بلا مَوُّونَةٍ عَلَىٰ نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ وٱصْرِفْنِي بِقَضَاءِ حَوَاثِجِي وَكِفَايَةِ مَا أَهَمَّنِي هَمُّهُ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيَايَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ وَيَا أَبَا عَبْد الله عَلَيْكُمَا مِنِّي سَلاَمُ الله أَبَداً مَا بَقِيَ اللَّيْلُ والنَّهَارُ، وَلاَ جَعَلَهُ اللهِ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِكُمَا وَلاَ فَرَّقَ بِيَنِي وَبَيْنَكُمَا.

ٱللَّهُمَّ أَحْيِنِي حَيَاةً مُحَمَّدٍ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَمِنْنِي مَمَانَهُمْ وَتَوَفَّنِي عَلَىٰ مِلَّتِهِمْ وٱجْشُرْنِي فِي

#### في دعاء علقمة بعد الزيارة

زُمْرَتِهِمْ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ، يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَيَا أَبَا عَبْدِ الله أَتَيْتُكُمَا زَائِراً وَمُتَوَسِّلاً إِلَى الله رَبِّي وَرَبَّكُمَا وَمُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ بِكُمَا وَمُسْتَشْفِعاً بِكُمَا إِلَى الله تَعَالَىٰ فِي حَاجَتِي هٰذِهِ فَاشْفَعَا لِي فَإِنَّ لَكُمَا عِنْدَ الله المَقَامَ المَحْمُودَ والجَاهَ الوَجِية والمَنْزِلَ الرَّفِيعَ والوَسِيلَةَ. إِنِّي أَنْقَلِبُ مِنْكُمَا مُنْتَظِراً لِتَنَجُّزِ الحَاجَةِ وَقَضَائِهَا وَنَجَاحِهَا مِن الله بِشَفَاعَتِكُمَا لِي إِلَى الله فِي ذٰلِكَ فَلاَ أُخَيَّبُ وَلاَ يَكُونُ مُنْقَلَبى مُنْقَلَباً خَائياً خَاسِراً بَلْ يَكُونُ مُنْقَلَبِي مُنْقَلَبًا رَاجِحاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً بِقَضَاءِ جَمِيع الحَواثِج وَتَشْفَعَا لِي. إِلَى اللهَ أَنْقَلِبُ عَلَى مَا شَاءَ الله وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، مُفَوِّضاً أَمْرِي إِلَىٰ الله مُلْجِئاً ظَهْرِي إِلَى الله مُتَوَكِّلاً عَلَىٰ الله وأَقُولُ حَسْبِيَ الله وَكَفَىٰ، سَمِعَ الله لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ لِي وَرَاءَ الله وَوَرَاءَكُم يَا سَادَتِي مُنْتَهَىٰ مَا شَاءَ رَبِّي كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، أَسْتَوْدِعُكُمَا الله وَلاَ جَعَلَهُ الله آخِرَ العَهْدِ مِنِّي إِلَيْكُمَا ٱنْصَرَفْتُ يَا سَيِّدِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنينَ وَمَوْلاَيَ وأَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله يَا سَيِّدِي وَسَلاَمِي عَلَيْكُمَا مُتَّصِلٌ مَا اتَّصَلَ ٱللَّيْلُ والنَّهَارُ، واصِلٌ ذٰلِكَ إِلَيْكُمَا غَيْرُ مَحْجُوبِ عَنْكُمَا سَلاَمِي إِنْ شَاءَ الله، وَأَسْأَلُهُ بِحَقِّكُمَا أَنْ يَشَاءَ ذٰلِكَ وَيَفْعَلَ فَإِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ٱنْقَلَبْتُ يَا سَيِّدِي عَنكُمَا تَاثياً حَامِداً لله شَاكِراً رَاجِياً للإجابَةِ غَيْرَ آيِسِ وَلاَ قَانِطٍ آبِباً عَائِداً رَاجِعاً إِلَىٰ زِيَارَتِكُمَا غَيْرَ رَاغِبِ عَنْكُمَا وَلاَ عَنْ زِيَارَتِكُمَا بَلْ رَاجِعٌ عَائِدٌ إِنْ شَاءَ الله وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيم يَا سَادَتِي رَغِبْتُ إِلَيْكُمَا وإِلَىٰ زِيَارَتِكُمَا بَعْدَ أَن زَهِدَ فِيكُمَا وَفِي زِيَارَتِكُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، فَلاَ خَبَّنِي الله مَا رَجَوْتُ وَمَا أَمَّلْتُ فِي زِيَارَتِكُمَا إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

قال سيف بن عميرة: فسألت صفوان، فقلت له: إنّ علقمة بن محمّد الحضرميّ، لم يأتنا بهذا عن أبي جعفر عَليَّ إِنّما أتانا بدعاء الزّيارة، فقال صفوان: وردت مع سيّدي أبي عبد الله عَليَّ إِنّى هذا المكان، ففعل مثل الّذي فعلناه في زيارتنا، ودعا بهذا الدّعاء عند الوداع بعد أن صلّى كما صلّينا، وودّع كما ودّعنا، ثمّ قال لي صفوان: قال لي أبو عبد الله عَليَّ إِنَّ تعاهد هذه الزّيارة وآدع بهذا الدّعاء وزُرْ بِهِ فَإِنّي ضامن على الله تعالى لكلّ من زار بهذه الزّيارة ودعا بهذا الدّعاء من قرب أو بعد أنّ زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضية من بعد أنّ زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضية من

#### زیارة اخری فی یوم عاشوراء

الله بالغاً ما بلغتُ ولا يخيّبه. يا صفوان وجدت هذه الزّيارة مضمونة بهذا الضّمان عن أبي وأبي عن أبيه على بن الحسين عَلَيْتُ لللهُ ، مضموناً بهذا الضّمان عن الحسين، والحسين عن أخيه الحسن مضموناً بهذا الضّمان، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضموناً بهذا الضَّمان، وأمير المؤمنين عن رسول الله ﷺ مضموناً بهذا الضمان، ورسول الله ﷺ عن جبرئيل عَلَيْتُلا عُصموناً بهذا الضّمان، وجبرئيل عن الله عزّ وجلّ مضموناً بهذا الضمان قد آلي الله على نفسه عزّ وجلّ أن من زار الحسين عَلَيْتُ لِلرِّ بهذه الزّيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدّعاء، قبلت منه زيارته وشفّعته في مسألته بالغاً ما بلغ وأعطيته سؤله، ثمّ لا ينقلب عنّى خائباً وأقلبه مسروراً قريراً عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنَّة والعتق من النَّار، وشفَّعته في كلُّ من شفِّع خلا ناصب لنا أهل البيت آلى الله تعالى بذلك على نفسه وأشهدَنا بما شهدتْ به ملائكة ملكوته على ذلك، ثمّ قال جبرئيل: يا رسول الله أرسلُني إليك سروراً وبشرى لك، وسروراً وبشرى لعلمِّ عَلَيْتُمْلِا وفاطمة والحسن والحسين عَلِيَّةً لللَّهُ وإلى الأئمَّة من ولدك إلى يوم القيامة فدام يا محمد سرورك وسرور على وفاطمة والحسن والحسين والأئمَّة ﷺ وشيعتكم إلى يـوم البعـث، ثـمَّ قـال صفـوان: قــال لــي أبــو عبد الله عَلا الله عَلا إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزّيارة من حيث كنت، وأدعُ بهذا الدّعاء وسل ربّك حاجتك تأتك من الله، والله غير مخلف وعده ورسوله عَلَيْتُ بِمنَّه والحمد لله.

# زيارةٌ أُخرى في يوم عاشوراء:

روى عبد الله بن سنان قال: دخلت على سيّدي أبي عبد الله جعفر بن محمّد عَلَيْ في يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللّون ظاهر الحزن ودموعه تنحدر من عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت: يا آبن رسول الله ممّ بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك، فقال لي: أو في غفلة أنت؟ أما علمت أنّ الحسين بن عليّ أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: يا سيّدي فما قولك في صومه؟ فقال لي: صُمْه من غير تبييت، وأفطره من غير تشميت، ولا تجعله يوم صوم كمُلا وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله شربة من ماء، فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول الله

## زیارة اخری فی یوم عاشوراء

وأنكشفت الملحمة عنهم، وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهم يعزّ على رسول الله ﷺ مصرعهم ولو كان في الدّنيا يومئذ حيّاً لكان صلوات الله عليه هو المُعزّى بهم، قال: وبكي أبو عبد الله عَلاَيَّتَلاّ حتّى أخضلَت لحيته بدموعه، ثمّ قال: إنَّ الله جلِّ ذكره لمَّا خلق النُّور خلقه يوم الجمعة في تقديره في أوَّل يوم من شهر رمضان، وخلق الظَّلمة في يوم الأربعاء يوم عاشوراء في مثل ذلك يعني يوم العاشر من شهر المحرّم في تقديره، وجعل لكلِّ منهما شرعة ومنهاجاً، يا عبد الله بن سنان إنّ أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسَها وتتسلُّب، قلت: وما التسلُّب؟ قال: تحلُّل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصائب، ثمّ تخرج إلى أرض مقفرة أو مكان لا يراك به أحد أو تعمد إلى منزل لك خال، أو في خلوة منذ حين يرتفع النّهار فتصلّي أربع ركعات تحسن ركوعها وسجودها وخشوعها وتسلُّم بين كلِّ ركعتين تقرأ في الأولى سورة الحمد، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثَّانية الحَمْد، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ، ثمَّ تصَلَّى ركعتين أُخريين تقرأ في الأولى الحَمْد، وسورة الأحزاب، وفي الثّانية الحَمْد، وإذا جاءَكَ المُنافِقُونَ، أو ما تيسّر من القرآن، ثمّ تسلُّم وتُحوِّل وجهك نحو قبر الحسين عَلايتً ﴿ ومضجعه، فتمثَّل لنفسك مصرعه ومن كان معه من ولده وأهله وتسلُّم وتصلُّى عليه وتلعن قاتليه وتبرأ من أفعالهم، يرفع الله عزّ وجلّ لك بذلك في الجنّة من الدّرجات ويحطّ عنك من السّيِّئات، ثمّ تسعى من الموضع الّذي أنت فيه إن كان صحراء أو فضاء أو أيّ شيءٍ كان خُطوات، تقول في ذلك: إنَّا لله وإنَّا إليه رَاجِعُونَ، رضاً بقضاء الله وتسليماً الأمره، وليكن عليك في ذلك الكآبة والحزن وأكثر من ذكر الله سبحانه وألاسترجاع في ذلك اليوم.

فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا، فَقِفْ في موضعك الذي صلّيت فيه، ثمّ قل: ٱللَّهُمَّ عَدِّبِ الفَجَرَةَ الَّذِينَ شَاقُوا رَسُولَكَ وَحَارَبُوا أَوْلِيَاءَكَ وَعَبَدُوا غَيْرَكَ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَكَ، وَٱلْعَنِ القَادَة والأَثْبَاعَ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَخَبَّ وأَوْضَعَ مَعَهُمْ أَوْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ مَحَارِمَكَ، وَٱلْعَنِ القَادَة والأَثْبَاعَ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَخَبَّ وأَوْضَعَ مَعَهُمْ أَوْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ لَعْنا كَثِيراً. ٱللَّهُمَّ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ واسْتَنْقِذْهُمْ مِنْ لَعْنا كَثِيراً. ٱللَّهُمَّ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وآجْعَلْ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ واسْتَنْقِذْهُمْ مِنْ أَيْدِي المُنافِقِينَ المُضِلِّينَ والكَفَرَةِ الجَاحِدِينَ وَافْتَحْ لَهُمْ فَتُحاً يَسِيراً وأَتِحْ لَهُمْ رَوْحاً وَفَرَجاً قَرِيباً وآجْعَلْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ عَلَىٰ عَدُولِكَ وَعَدُوهِمْ سُلْطَاناً نَصِيراً.

## زيارة اخرى في يوم عاشوراء

ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأُمَّةِ نَاصَبَتِ المُسْتَحْفَظِينَ مِنَ الأَثِمَّةِ وَكَفَرَتْ بِالكَلِمَةِ وَعَكَفَتْ عَلَى القَادَةِ الظُّلَمَةِ وَهَجَرَتِ الكِتَابَ والسُّنَّةَ وَعَدَلَتْ عَنِ الحَبْلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَمَرْتَ بِطَاعَتِهِمَا والتَّمَسُّكِ بِهِمَا فَأَمَاتَتِ الحَقُّ وَجَارَتْ عِنِ القَصْدِ وَمَالأَتِ الأَحْزَابَ وَحَرَّفَتِ الكِتَابَ وَكَفَرَتْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهَا وَتَمَسَّكَتْ بِالْبَاطِل لَمَّا ٱغْتَرَضَهَا وَضَيَّعَتْ حَقَّكَ وأَضَلَّتْ خَلْقَكَ وَقَتَلَتْ أَوْلاَدَ نَبِيِّكَ وَخِيرَةً عِبَادِكَ وَحَمَلَةً عِلْمِكَ وَوَرَثَةَ حِكْمَتِكَ وَوَحْيك، ٱللَّهُمَّ فَزَلْزِلْ أَقْدَامَ أَعْدَائِكَ وأَعْدَاءِ رَسُولِكَ وأَهْلِ بَيْتِ رَسُولِكَ، ٱللَّهُمَّ وأَخْرِبْ دِيَارَهُمْ وٱفْلُلْ سِلاَحَهُمْ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَفُتَّ فِي أَعْضَادِهِمْ وأَوْهِنْ كَيْدَهُمْ وأَصْرِبُهُمْ بسَيْفِكَ القَاطِع وٱرْمِهِمْ بِحَجَرِكَ الدَّامِغ وَطُمَّهُمْ بِالبَلاءِ طَمّاً وَقُمَّهُمْ بِالعَذَابِ قَمّاً وَعَذَّبْهُمْ عَذَاباً نُكْراً وَخُذْهُمْ بِالسِّنِينَ والمَثْلَاتِ الَّتِي أَهْلَكْتَ بِهَا أَعْدَاءَكَ إِنَّكَ ذُو نَقِمَةٍ مِنَ المُجْرِمِينَ، ٱللَّهُمَّ إِنَّ سُنَّتَكَ ضَائِعَةٌ وأَحكَامَكَ مُعَطَّلَةٌ وَعِتْرَةَ نَبِيِّكَ فِي الأَرْضِ هَائِمةٌ، ٱللَّهُمَّ فَأَعِزَّ الحَقَّ وأَهْلَهُ وٱقْمَع البَاطِلَ وأَهْلَهُ وَمُنَّ عَلَيْنَا بِالنَّجَاةِ وآهْدِنَا إِلَى الإِيمَانِ وَعَجَّلْ فَرَجَنَا وٱنْظِمْهُ بِفَرَجِ أَوْلِيَائِكَ وٱجْعَلْهُمْ لَنَا وُدّاً وٱجْعَلْنَا لَهُمْ وَفْداً، ٱللَّهُمَّ وأَهْلِكْ مَنْ جَعَلَ يَوْمَ قَتْلُ ٱبْنِ نَبِيَّكَ وَخِيَرَتِكَ عِيداً وٱسْتَهَلَّ بِهِ فَرَحاً وَمَرَحاً وَخُذْ آخِرَهُم كَمَا أَخَذْتَ أَوَّلَهُمْ وأَضْعِفِ ٱللَّهُمَّ العَذَابَ والتَّنْكِيلَ عَلَىٰ ظَالِمِي أَهْل بَيْتِ نَبِيِّكَ، وأَهْلِكْ أَشْيَاعَهُمْ وَقَادَنَهُمْ، وأَبَرْ حُمَاتَهُمْ وَجَمَاعَتَهُمْ، ٱللَّهُمَّ وَضَاعِفْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ عِتْرَةِ نَبِيُّكَ العِتْرَةِ الضَّائِعَةِ الخَائِفَةِ المُسْتَذَلَّةِ بَقِيَّةِ الشَّجَرَةِ الطَّيِّبَةِ الزَّاكِيَةِ المُبَارَكَةِ، وأَعْل ٱللَّهُمَّ كَلِمَتَهُمْ وٱفْلِجْ حُجَّتَهُمْ وٱكْشِفِ البَلاَءَ وٱللأْوَاءَ وَحَنَادِسَ الأَبَاطِيل والعَمَى عَنْهُمْ، وَتُبِّتْ قُلُوبَ شِيعَتِهِمْ وَحِزْبِكَ عَلَىٰ طَاعَتِهِمْ وَوِلاَيَتِهِمْ وَنُصْرَتِهِمْ وَمُوَالاَتِهِمْ وأعِنْهُمْ وٱمْنَحْهُمُ الصَّبْرَ عَلَىٰ الأَذَىٰ فِيكَ وٱجْعَلْ لَهُمْ أَيَّاماً مَشْهودَةً وأَوْقَاتاً مَحْمُودةً مَسْعُودَةً تُوشِكُ فِيهَا فَرَجَهُمْ وَتُوجِبُ فِيهَا تَمْكِينَهُم وَنَصْرَهُمْ كَمَا ضَمِنْتَ الأَوْلِيَائِكَ فِي كِنَابِكَ المُنْزَلِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ: وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

ٱرْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيئاً.

ٱللَّهُمَّ فَاكْشِفْ غُمَّتَهُمْ يَا مَنْ لاَ يَمْلِكُ كَشْفَ الضَّرِّ إِلاَّ هُوَ يَا أَحَدُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَأَنَا يَا إِلٰهِي عَبْدُكَ الحَاثِفُ مِنْكَ والرَّاجِعُ إِلَيْكَ السَّائِلُ لَكَ المُقْبِلُ عَلَيْكَ اللَّاجِمْ إِلَىٰ إِلاَ إِلَيْكَ، ٱللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ دُعَائِي وَآسَمَعْ يَا إِلٰهِي عَلاَنِيَي وَنَجُوايَ وَآجُعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَقَبِلْتَ نُسُكَهُ وَنَجَيْتُهُ بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ وَنَجُوايَ وَآجُعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَقَبِلْتَ نُسُكَهُ وَنَجَيْتُهُ بِرَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ (١). ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ أَوَّلاً وآخِراً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَوَرُحُمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ بِأَكْمَلٍ وَأَفْضَلِ مَا صَلَيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وَوَلِ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وَلَكُمْ وَالْمُنْتَجِيقٍ وَاللَّهُمَّ وَلاَ نُفَرَقُ بَيْنِي وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَالِ مُحمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهٍ وَعَلَيْهِمْ، وٱجْعَلْنِي يَا مَوْلاَيَ مِنْ شِيعَةٍ مُحَمَّدٍ وَعَلِيً مُنْكَالِ وَالْمُقَتَى وَلَكُمْ وَالْمُورَةِ المُنْتَجَبَةِ، وَهَبْ لِيَ التَّمَسُّكَ بِحَبْلِهِمْ والرَّضَا بِسَبِيلِهِمْ والأَخْذَ بِطَرِيقَتِهِمْ إِنَّكَ جَوادٌ كَرِيمٌ.

ثمّ عفّر وجهك في الأرض، وقل: يَا مَنْ يَحْكُمُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، أَنْتَ حَكَمْتَ فَلَكَ الحَمْدُ مَحْمُوداً مَشْكُوراً فَعَجِّلْ يَا مَوْلاَيَ فَرَجَهُمْ وَفَرِّجْنَا بِهِمْ، فَإِنَّكَ ضَمِنْتَ إِعْزَازَهُمْ بَعْدَ الذِّلَةِ وَتَكْثِيرَهُمْ بَعْدَ القِلَّةِ وإظْهَارَهُمْ بَعْدَ الخُمُولِ يَا أَصْدَقَ ضَمِنْتَ إِعْزَازَهُمْ بَعْدَ الذِّلَةِ وَتَكْثِيرَهُمْ بَعْدَ القِلَّةِ وإظْهَارَهُمْ بَعْدَ الخُمُولِ يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. فَأَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي وَسَيِّدِي مُتَضَرِّعاً إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ الصَّادِقِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. فَأَسْأَلُكَ يَا إِلْهِي وَسَيِّدِي مُتَضَرِّعاً إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ بَسُطَ أَمَلِي وَلَا يَادَةً فِي أَيَّامِي وَتَبْلِيغِي ذَلِكَ بَسُطَ أَمَلِي وَالتَّبَعِاوُزَ عَنِي وَقَبُولَ قَلِيلٍ عَمَلِي وَكَثِيرِهِ والزِّيَادَةَ فِي أَيَّامِي وَتَبْلِيغِي ذَلِكَ المَشْهَدَ، وأَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ يُدْعَىٰ فَيُجِيبُ إِلَىٰ طَاعَتِهِمْ وَمُوالاَتِهِمْ وَنَصْرِهِمْ وَتُورِينِي ذَلِكَ المَشْهَدَ، وأَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ يُدْعَىٰ فَيُجِيبُ إِلَىٰ طَاعَتِهِمْ وَمُوالاَتِهِمْ وَنَصْرِهِمْ وَتُورِينِي ذَلِكَ قَلِيلًا سَرِيعاً فِي عَافِيَةٍ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ.

ثمّ أرفع رأسك إلى السماء وقل: أَعُودُ بِكَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَرجُونَ أَيَّامَكَ فَأَعِذُنِي يَا إِلْهِي بِرَحْمَتِكَ مِنْ ذَٰلِكَ. فإنّ هذا أفضل يا أبن سنان من كذا وكذا حجّة، وكذا وكذا عمرة تتطوّعها وتُنفق فيها مالك وتنصب فيها بدنك وتفارق فيها أهلك

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: الوهّاب.

#### زیارة اخری فی یوم عاشوراء

وولدك. وأعلم أنّ الله تعالى يعطي من صلّى هذه الصّلاة في هذا اليوم ودعا بهذا الدّعاء مخلِصاً، وعمل هذا العمل موقناً مصدّقاً عشر خصال منها أن يقيه الله ميتة السّوء، ويؤمنه من المكاره والفقر، ولا يظهر عليه عدوّاً إلى أن يموت، ويوقيه الله من الجنون والجذام والبرص في نفسه وولده إلى أربعة أعقاب له، ولا يجعل للشّيطان ولا لأوليائه عليه ولا على نسله إلى أربعة أعقاب سبيلاً. قال أبن سنان: فانصرفت وأنا أقول: الحَمْدُ لله الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَحُبَّكُمْ وَأَسْأَلُهُ المَعُونَةَ عَلَى المُفْتَرَضِ عَلَيَّ مِنْ طَاعَتِكُمْ بِمَنّةٍ وَرَحْمَتِهِ.

وفي اليوم السّابع عشر من المحرّم أنصرف أصحاب الفيل عن مكّة وقد نزل عليهم العذاب، وفي اليوم الخامس والعشرين منه سنة أربع وتسعين كانت وفاة زين العابدين عليّ بن الحسين عَلَيْتَهُمْ .

## أعمال شهر صفر

أوّل يوم منه سنة إحدى وعشرين ومائة كان مقتل زيد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب علي الله واليوم الثالث منه سنة أربع وستين أحرق مسلم بن عقبة ثياب الكعبة ورمى حيطانها بالنيران فتصدّعت وكان يقاتل عبد الله بن الزّبير من قبل يزيد بن معاوية، وفي اليوم العشرين منه كان رجوع حرم سيّدنا أبي عبد الله الحسين ابن علي بن أبي طالب علي من الشّام إلى مدينة الرّسول وهو اليوم الّذي ورد فيه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاريّ رضي الله عنه صاحب رسول الله من النّاس، المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر أبي عبد الله علي فكان أوّل من زاره من النّاس، ويستحبّ زيارته علي الله فيه وهي زيارة الأربعين، فروي عن أبي محمد العسكري عَلَيْكُ أنه قال: علامات المؤمنين خمس: صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم.

## زيارة الأربعين

أخبرنا جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبريّ قال: حدّثنا محمّد ابن عليّ بن معمّر قال: حدّثني أبو الحسن عليّ بن محمّد بن مسعدة والحسن بن عليّ ابن فضّال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن مهران قال: قال لي مولاي الصّادق صلوات الله عليه: في زيارة الأربعين تزور عند ارتفاع النّهار وتقول:

السَّلامُ عَلَىٰ وَلِيِّ اللهُ وَحَبِيهِ، السَّلاَمُ عَلَىٰ خَلِيلِ اللهُ وَنَجِيبِهِ، السَّلاَمُ عَلَىٰ صَفِيً
الله وآبْنِ صَفِيهِ، السَّلاَمُ عَلَىٰ المُحْسَيْنِ المَظْلُومِ الشَّهِيدِ، السَّلاَمُ عَلَىٰ أَسِيرِ الكُرُباتِ
وَقَتِيلِ العَبرَاتِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِيُّكَ وآبْنُ وَلِيْكَ وَصَفِيْكَ وآبْنُ صَفِيْكَ الفَائِنُ
بِكرَامَتِكَ أَكْرَمْنَهُ بِالشَّهَادَةِ وَحَبَوْنَهُ بِالسَّعَادَةِ وَاجْنَبَيْتُهُ بِطِيبِ الوِلادَةِ وَجَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ
السَّادَةِ وَقَائِداً مِنَ القَادَةِ وَذَائِداً مِنَ الذَّادَةِ وأَعْطَيْنَهُ مَوَارِيثَ الأَنْبِيَاءِ وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَىٰ

خَلْقِكَ مِنَ الأَوْصِيَاءِ، فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلاَلَةِ، وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَبَاعَ حَظَّهُ بالأَرْذَلِ الأَدْنَىٰ وَشَرَىٰ آخِرَتَهُ بِالنَّمَنِ الأَوْكَس(١) وَتَغَطَّرَسَ وَتَرَدَّىٰ فِي هَواهُ وأَسْخَطَكَ وأَسْخَطَ نَبيتك وأَطَاعَ مِنْ عِبادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ والنِّفَاقِ وَحَمَلَةَ الأَوْزَارِ المُسْتَوْجِبِينَ لِلنَّارِ فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِراً مُحْتَسِباً، حَتَّىٰ سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُّهُ وٱسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ، ٱللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِيلاً وَعَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ رَسُولِ الله السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ٱبْنَ سَيِّدِ الأَوْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِينُ الله وآبْنُ أَمِينِهِ، عِشْتَ سَعِيداً وَمَضَيْتَ حَمِيداً وَمُتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً شَهيداً، وأَشْهَدُ أَنَّ الله مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ الله وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّىٰ أَتَاكَ اليَقِينُ، فَلَعَنَ الله مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ الله مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعَنَ الله أُمَّةً سَمِعَتْ بذلِكَ فَرَضِيَتْ بهِ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنِّي وَلِيٌّ لِمَنْ وَالأَهُ وَعَدُو ۗ لِمَنْ عَادَاهُ، بأبي أَنْتَ وأُمِّي يَا ٱبْنَ رَسُولِ الله أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً في الأَصْلاَبِ الشَّامِخَةِ والأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ لَمْ تُنجِّسْكَ الجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبسْكَ المُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا، وأَشَّهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وأَرْكَانِ المُسْلِمِينَ وَمَعْقِل المُؤْمِنِينَ، وأَشْهَدُ أَنَّكَ الإِمَامُ البَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الهَادِي المَهْدِيُّ، وأَشْهَدُ أَنَّ الأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وأَعْلاَمُ الهُدَىٰ والعُرْوَةُ الوُّثْقَىٰ والحُجَّةُ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وِبِإِيَابِكُمْ مُوْقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَخَواتِيم عَمَلِي، وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وأَمْرِي لأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعدَّةٌ خَتَّىٰ يَأْذَنَ الله لَكُمْ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لاَ مَعَ عَدُوِّكُمْ صَلَواتُ الله عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَرْوَاحِكُمْ وأَجْسَامِكُمْ وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبِكُمْ وَظَاهِرِكُمْ وباطِنكُمْ آمِينَ رَبِّ العَالَمِينَ.

ثمّ تصلّي ركعتين، وتدعو بما أحببت وتنصرف إن شاء الله. ولليلتين بقيتا منه سنة إحدى عشرة من الهجرة كانت وفاة رسول الله علي ، وفي مثله من سنة خمسين من الهجرة كانت وفاة أبي محمّد الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليميّللا .

<sup>(</sup>١) الوكس: النقصان.

# أعمال شهر ربيع الأول

أوّل ليلة منه هاجر النّبي على من مكّة إلى المدينة سنة ثلاث عشر من مبعثه وفيها كان مبيت أمير المؤمنين عَلَيْكُ على فراشه وكانت ليلة الخميس، وفي ليلة الرّابع منه كان خروجه عَلَيْكُ من الغار متوجّها إلى المدينة، وفي أوّل يوم منه كانت وفاة أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري ومصير الأمر إلى القائم بالحق عِلَيْكُ ، ويوم العاشر منه تزوّج النّبيّ عَلَيْ بخديجة بنت خُويلد، وله يومئذ خمس وعشرون سنة، وفي مثله لثمان سنين من مولده على كانت وفاة جدّه عبد المطّلب سنة ثمان من عام الفيل، وفي اليوم الثّاني عشر منه كان قدوم النّبيّ عَلَيْكُ المدينة مع زوال السّمس، وفي مثله من سنة اثنتين وثلاثين ومائة كان أنقضاء دَوْلة بني مروان، وفي الرابع عشر منه سنة ستّ وستيّن كان موت يزيد بن معاوية عليهما لعنة الله وغضبه، وله يومئذ ثمان وثلاثون سنة، وفي اليوم السّابع عشر منه كان مولد سيّدنا رسول الله عشر عند طلوع الفجر من يوم الجمعة في عام الفيل وهو يوم شريف عظيم البركة، وفي صومه فضل كثير وثواب جزيل وهو أحد الأيّام الأربعة، فرُوي عنهم عشم السّرية الله المسلم عشر من شهر ربيع الأوّل كتب الله له عنهم عنهم سنة، ويستحبّ فيه الصّدقة وزيارة المشاهد.

# شهر ربيع الآخر

يوم العاشر منه سنة آثنتين وثلاثين ومائتين من الهجرة كان مولد أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن علي الرّضا ﷺ، وفي اليوم الثّاني عشر منه في أوّل سنة الهجرة آستقرّ فرض صلاة الحضر والسّفر.

# شهر جمادي الأولى

في النّصف منه سنة ستّ وثلاثين كان مولد أبي محمّد عليّ بن الحسين زين العابدين عَلِينَهِ ، يستحبّ صيام هذا اليوم وفيه بعينه من هذا الشّهر كان فتح البصرة لأمير المؤمنين عَلَيْتَهُ .

## شهر جمادى الآخرة

يوم الثالث منه كانت وفاة فاطمة بنت محمّد صلّى الله عليهما سنة إحدى عشرة وفي النّصف منه سنة ثلاث وسبعين من الهجرة كان مقتل عبد الله بن الزّبير وله ثلاث وسبعون سنة، وفي اليوم العشرين منه سنة اثنتين من المبعث كان مولد فاطمة عَلَيْهَ لِللهِ في بعض الرّوايات، وفي رواية أُخرى: سنة خمس من المبعث، والعامّة تروي أنّ مولدها قبل المبعث بخمس سنين، وفي اليوم السّابع والعشرين منه سنة ثلاث عشرة كانت وفاة أبي بكر وولاية عمر بن الخطّاب مقامه بنصّه عليه ووصيّته إليه.

# أعمال شهر رجب

هو آخر الأشهر الحُرم في السّنة على الترتيب الّذي قدّمناه من أنّ أوّل شهور السّنة شهر رمضان. وهو شهر عظيم البركة شريف كانت الجاهلية تعظّمه وجاء الإسلام بتعظيمه وهو الشّهر الأصمّ سُمِّي بذلك لأنّ العرب لم تكن تغير فيه ولا ترى الحرب وسفك الدّماء، فكان لا يسمع فيه حركة السّلاح ولا صَهيل الخيل، ويسمّى أيضاً الشّهر الأصبّ، لأنّه يصبّ الله فيه الرّحمة على عباده، ويستحبّ صومه. روي عن أمير المؤمنين عَلاِسَلا أنّه كان يصومه ويقول: رجب شهري، وشعبان شهر رسول الله على شهري، وشهر رمضان شهر الله تعالى.

وروى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عَلَيَّ قال: قال رسول الله عَلَيْ : من صام ثلاثة أيّام من رجب كتب الله له بكلّ يوم صيام سنة، ومن صام سبعة أيّام من رجب غُلِقت عنه سبعة أبواب النّار، ومن صام ثمانية أيّام فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، ومن صام خمسة عشر يوماً حاسبه الله حساباً يسيراً، ومن صام رجباً كلّه كتب الله له رضوانه ومن كتب الله له رضوانه لم يعذّبه.

وروى كثير النّوا عن أبي عبد الله عَلَيْتُلَا أَن نوحاً عَلَيْتُلا ركب السّفينة في أول يوم من رجب، فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم وقال: من صام ذلك اليوم تباعدت النّار عنه مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيّام غلّقت عنه أبواب النّار السبعة، ومن صام ثمانية أيّام، فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية، ومن صام خمسة عشر يوماً أعطي مسألته، ومن زاد زاده الله عزّ وجلّ.

ويُستحبّ العمرة في رجب وروي عنهم عَلَيْقَيِّلِهِ أَنَّ العمرة في رجب تلي الحجّ في الفضل.

## العمل في أوّل ليلة من رجب:

روى أبو البختريّ وهب بن وهب عن أبي عبد الله عَلَيْتُ لِللَّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ عَلَيْتُ لِللَّهِ قال: كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال في السّنة، وهي أوّل ليلة من رجب، وليلة النّصف من شعبان، وليلة الفطر وليلة النّحر.

وروي عن أبي جعفر الثاني عَلَيْتُلِا أنّه قال: يُستحبّ أن يدعو الإنسان بهذا الدّعاء أوّل ليلة من رجب: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِيكٌ وَأَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ وَأَنَّكَ مَا تَشَاءُ منْ أَمْرٍ يَكُنْ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مَنْ أَمْرٍ يَكُنْ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مَنْ أَمْرٍ يَكُنْ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي الله رَبك وَرَبِّي لِيُنْجِحَ لِي بِكَ طَلِبتِي، ٱللَّهُمَّ مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَتُوجَهُ بِكَ إِلَى الله رَبك وَرَبِّي لِيُنْجِحَ لِي بِكَ طَلِبتِي، ٱللَّهُمَّ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ وَالأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ٱنْجِحْ طَلِبتِي. ثمّ سل حاجتك.

وروى عليّ بن حديد قال: كان أبو الحسن الأوّل صلّى الله عليه يقول وهو ساجد بعد فراغه من صلاة اللّيل: لكَ المَحْمَدَةُ إِنْ أَطَعْتُكَ وَلَكَ الحُجَّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ لاَ صُنعٌ لِي وَلاَ لِغَيْرِي فِي إِحْسَانٍ إِلاَّ بِكَ يَا كَائِناً قَبْل كُلِّ شَيْءٍ، ويَا مُكَوِّنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ شَرِّ المَرْجِعِ فِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَدِيلَةِ عِنْدَ المَوْتِ وَمِنْ شَرِّ المَرْجِعِ فِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ شَرِّ المَرْجِعِ فِي اللَّبُورِ وَمِنَ النَّذَامَةِ يَوْمَ الآزِفَةِ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَأَنْ تَجْعَلَ عِيشَتِي عِيشَةً نَقِيّةً وَمِيتَتِي مِينَةً سَوِيّةً وَمُنْقَلَبِي مُنْقَلَبًا كَرِيماً غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عِيشَتِي عَيشَةً نَقِيّةً وَمِيتَتِي مِينَةً سَوِيّةً وَلُولِي النَّعْمَةِ وَمَعَادِنِ العِصْمَةِ وآغْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَيْمَةِ يَنَابِيعِ الحِكْمَةِ وأُولِي النَّعْمَةِ وَمَعَادِنِ العِصْمَةِ وآغْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ شُويةً وَلاَ تَأْخُذُنِي عَلَىٰ غِرَّةٍ وَلاَ عَفْلَةٍ وَلاَ تَخْعَلُ عَواقِبَ أَعْمَالِي حَسْرَةً وآوضَ عَنِي فَإِنَّ مُعْفِرَتَكَ لِلظَّالِمِينَ وأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي مَا لاَ يَضُرُكُ وأَعْظِنِي مَا لاَ يَضُرُكُ وأَعْظِنِي السَّعَةَ والدَّعَةَ والأَمْنَ والصَّحَة والمُعْنَو والمُعْفِى والمَّدِي وإخْوانِي فِيكَ وَمَنْ أَخْبَتُتُ وأَحْبَيْ وَالْمَعْوَانِي فِيكَ وَمَنْ أَحْبَتُتُ وأَحْبَيْ وَالمُعْوَانِي فِيكَ وَمَنْ أَحْبَتُتُ وأَحْبَيْ وَلَكِي وَلَلْاكِي وَلَلْكَ يَا رَبً أَهْلِي وَولَذِي وإخْوانِي فِيكَ وَمَنْ أَحْبَتُتُ وأَحْبَيْ وَلَكَنِي مِنَ المُسْلِمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبً المَالَمِينَ والمُعْوَانِي بَلِ الْقَالَمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبً المَالْمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبً المَالَمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبً المَالَمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبً المَالِمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبً المَالْمِينَ والمُؤْمِنِينَ يَا رَبًا لَمُعْلَى وَلِي أَلِكَ يَا رَبُ المَالِمُ وَلَا يَا وَالْمُؤْمِنِينَ يَا لَعُمْ إِلَا لَهُ مِنْ أَلِلَا لَاللَهُ عَالَمُ الْمُعْرَاقِيقَ يَا لَو الْمَعْوِ

قال أبن أشيم: هذا الدّعاء بعقب النّمان ركعات وقبل الوتر. ثمّ تصلّي الوتر النّلاث ركعات فإذا سلّمت قلت وأنت جالس: الحَمْدُ لله الّذِي لاَ تَنْفَدُ خَزَائِنَهُ وَلاَ يَخَافُ آمِنَهُ، رَبِّ إِنِ آرْتَكَبْتُ المَعَاصِي فَذَٰلِكَ ثِقَةٌ مِنِّي بِكَرَمِكَ أَنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ يَخَافُ آمِنَهُ، رَبِّ إِنِ آرْتَكَبْتُ المَعَاصِي فَذَٰلِكَ ثِقَةٌ مِنِّي بِكَرَمِكَ أَنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ وَتَعْفُو عَنْ سَيَّتَاتِهِمْ وَتَغْفِرُ الزَّلَلَ وأَنَّكَ مُجِيبٌ لِدَاعِيكَ وَمِنهُ قَرِيبٌ، وأَنَا تَائِبٌ عِبَادِكَ وَتَعْفُو عَنْ سَيَّتَاتِهِمْ وَتَغْفِرُ الزَّلَلَ وأَنَّكَ مُجِيبٌ لِدَاعِيكَ وَمِنهُ قَرِيبٌ، وأَنَا تَائِبٌ إلَيْكَ فِي تَوْفِيرِ حَظِّي مِنَ العَطَايَا، يَا خَالِقَ البَرَايَا يَا مُنْقِذِي مِنْ كُلِّ شَدِيدَةٍ يَا مُجِيرِي مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ وَقُرْ عَلَيَّ السُّرُورَ، وأَكْفِنِي شَرَّ عَوَاقِبِ الأُمُورِ، فَأَنْتَ اللهُ عَلَىٰ نَعْمَائِكَ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ مَشْكُورٌ وَلِكُلِّ خَيْرٍ مَذْخُورٌ.

وروى أبن عيّاش عن محمّد بن أحمد الهاشميّ المنصوريّ عن أبيه أبي موسى عن سيّدنا أبي الحسن عليّ بن محمّد بما الله الله كان يدعو في هذه السّاعة به فادع بهذا الدعاء فإنّه خرج عن العسكريّ في قول أبن عيّاش: يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرِ الأُمُورِ يَا مُخْرِيَ البُحُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ يَا كَهْفِي حِينَ تُعْفِيٰ عِينَ المَذَاهِبُ وَكُنْزِي حِينَ تُعْفِرُنِي المَكَاسِبُ، وَمُونِسِي حِينَ تَعْفُونِي الأَبَاعِدُ وَتَمَلُّنِي الْأَقَارِبُ وَمُنَّهِي بِمُجَالَسَةِ أَوْلِيَائِهِ، وَمُرَافَقَة أَحِبَائِهِ فِي رِيَاضِهِ وَسَاقِيَّ بِمُؤَانَسَتِهِ مِنْ نَمِيرِ حِيَاضِهِ وَرَافِعِي بِمُجَالَسَةِ مِنْ نَمِيرِ حِيَاضِهِ وَرَافِعِي بِمُجَالَسَةِ مِنْ وَرُطَةِ الدُّنُوبِ إِلَىٰ رَبُوةِ التَّقْرِيبِ وَمُبَكِّلِي بِولاَيَتِهِ عِزَّةَ العَطَايَا مِنْ ذِلَةِ الخَطَايَا. وَرُطَةِ الدُّنُوبِ إِلَىٰ رَبُوةِ التَّقْرِيبِ وَمُبَكِّلِي بِولاَيَتِهِ عِزَّةَ العَطَايَا مِنْ ذِلَةِ الخَطَايَا. أَشَالُكَ يَا مَوْلاَيَ بِالفَجْرِ واللَّيَالِي العَشْرِ، والشَّفْعِ والوَتْرِ واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، وَبِمَا جَرَىٰ بِهِ أَسْمَائِكَ الْمِظَامِ وَيحَجَحِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنَامِ عَلَيْهِمْ وَتَرْحَمَنَا فِي عَلَىٰ الْمَدِي وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، والشَّفْعِ والوَتْرِ واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، وَبِمَا جَرَىٰ بِهِ مَنْ أَسْمَائِكَ الْعِظَامِ وَيحَجَحِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنَامِ عَلَيْهِمْ وَيَرَىٰ لِيقِمْ وَالْوَتْرِ واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، وَلَوْ يَعْلَى جَمِيعِ الأَنَامِ عَلَيْهِمْ وَيَمَا السَّلَامِ وَيمَا السَّلَامِ وَيمَا السَّلَامِ وَيمَا السَّلَامِ وَالْمَنِي الْجَسَامِ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِنَا أَنْ الصَّلَى عَلَيْهِمْ وَتَرْحَمَنَا فِي عَامِنَا هُذَا وَفِي كُلُّ عَلَى الْمَدَالُ والإِكْرَامِ والمِنَنِ الْجِسَامِ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِنَا أَنْ الْصَلَى عَلَيْهِمْ والمِنَنِ الْجِسَامِ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِنَا أَنْ الْمَلَامُ السَّلَامِ .

# أوّل يوم من رجب

يُسْتحبّ فيه زيارة أبي عبد الله الحسين بن علي ﷺ روى بشير الدّهّان عن جعفر بن محمّد ﷺ أوّل يوم من رجب غفر

الله له البتة. وروى جابر الجعفيّ قال: قال ولد الباقر أبو جعفر محمّد ابن عليت عليت الله يوم الجمعة غرّة رجب سنة سبع وخمسين.

ويستحبّ أن يدعو كلّ يوم من أيّام رجب بهذا الدّعاء: يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْكَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَجَوَابٌ عَتِيدٌ، ٱللَّهُمَّ وَمَوَاعِيدُكَ الصَّادِقَةُ وَآيَادِيكَ الفَاضِلَةُ وَرَحْمَتُكَ الوَاسِعَةُ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجِي لِلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

واُعْتَمر علي بن الحسين عَلَيْتُلَا في رجب فكان يصلّي عند الكعبة عامّة ليله ونهاره، ويسجد عامّة ليله ونهاره وكان يسمع منه في سجوده: عَظُمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبْدِكَ فَلْيَحْسُن العَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ. لا يزيد على هذا مدّة مقامه.

وروى المعلّى بن خُنيس عن أبي عبد الله عَلَيْتَلَالاً ، أنّه قال: قل في رجب: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَبْرَ الشَّاكِرِينَ لَكَ وَعَمَلَ الخَائِفِينَ مِنْكَ وَيَقِينَ العَابِدِينَ لَكَ ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَبْرُ الشَّاكِرِينَ لَكَ وَعَمَلَ الخَائِفِينَ مِنْكَ وَيَقِينَ العَابِدِينَ لَكَ ، ٱللَّهُمَّ الْعَلِيُّ العَظِيمُ وَأَنَا العَبْدُ الذَّلِيلُ ، ٱلْتَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ وَأَنَا العَبْدُ الذَّلِيلُ ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ فَقْرِي وَبِحِلْمِكَ عَلَىٰ جَهْلِي وَبِقُوَّتِكَ عَلَىٰ أَلَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ فَقْرِي وَبِحِلْمِكَ عَلَىٰ جَهْلِي وَبِقُوَّتِكَ عَلَىٰ ضَعْفِي يَا عَزِيزُ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الأَوْصِيَاءِ المَرْضِيِّينَ وأَكْفِنِي مَا أَهُمَّ مِنْ أَمْرِ الدُنْيَا وَالآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ويُسْتَحبّ أن يدعو أيضاً بهذا الدّعاء، كلّ يوم: ٱللَّهُمَّ يَا ذَا المِنَنِ السَّابِغَةِ وَالآلاءِ الوَازِعَةِ والرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ والقُدْرَةِ الجَامِعَةِ والنَّعَمِ الجَسِيمَةِ والمَوَاهِبِ العَظِيمَةِ والأَيَادِي الجَمِيلَةِ والعَطَايَا الجَزِيلَةِ، يَا مَنْ لاَ يُنْعَتُ بِتَمْثِيلٍ وَلاَ يُمَثَلُ بِنَظِيرٍ وَلاَ يُغْلَبُ بِظَهِيرٍ، يَا الجَمِيلَةِ والعَطَايَا الجَزِيلَةِ، يَا مَنْ لاَ يُنْعَتُ بِتَمْثِيلٍ وَلاَ يُمَثَلُ بِنَظِيرٍ وَلاَ يُغْلَبُ بِظَهِيرٍ، يَا مَنْ خَلَقَ فَرَزَقَ وَأَلْهَمَ فَأَنْطَقَ وَآبَتَدَعَ فَشَرَعَ وَعَلاَ فَارْتَفَعَ وَقَدَرَ فَأَحْسَنَ وصَوَّرَ فَأَتْقَنَ وَاحْتَجَ فَأَبْلَغَ وَأَنْعَمَ فَأَسْبَغَ وَأَعْطَى فَأَجْزَلَ وَمَنَحَ فَأَنْضَلَ، يَا مَنْ سَمَا فِي العِزِّ فَفَاتَ خَوَاطِرَ الأَبْصَارِ وَدَنَا فِي اللَّطْفِ فَجَازَ هَوَاجِسَ الأَفْكَارِ، يَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالمُلْكِ فَلاَ نِدً لَهُ خَوَاطِرَ الأَبْصَارِ وَدَنَا فِي اللَّطْفِ فَجَازَ هَوَاجِسَ الأَفْكَارِ، يَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالمُلْكِ فَلاَ نِدً لَهُ فِي مَلَكُوتِ شُلْطَانِهِ وَتَفَرَّدَ بِالاَلَاءِ والكِبْرِيَاءِ فَلاَ ضِدً لَهُ فِي جَبَرُوتِ شَلْفِهِ، يَا مَنْ حَارَتْ فِي كَبْرِيَاءِ هَيْبَتِهِ دَقَائِقُ لَطَائِفِ الأَوْهَامِ وانْحَسَرَتْ دُونَ إِذْرَاكِ عَظَمَتِهِ خَطَائِفُ أَبْصَارِ فِي يَكِرْبِاءِ هَيْبَتِهِ دَقَائِقُ لَطَائِفِ الأَوْهَامِ وانْحَسَرَتْ دُونَ إِذْرَاكِ عَظَمَتِهِ خَطَائِفُ أَبْصَارِ فِي يَعْبَرِيَاء هَيْبَتِهِ دَقَائِقُ لَطَائِفِ الأَوْهَامِ وانْحَسَرَتْ دُونَ إِذْرَاكِ عَظَمَتِهِ خَطَائِفُ أَبْصَارِ

الأنام، يَا مَنْ عَنَتِ الوُجُوهُ لِهَيْبَتِهِ وَخَضَعَتِ الرِّقَابُ لِعَظَمَتِهِ وَوَجِلَتِ القُلُوبُ مِنَ خِيفَتِهِ، أَسْأَلُكَ بِهِذِهِ المِدْحَةِ الَّتِي لاَ تَبْبَغِي إِلاَّ لَكَ وَبِمَا وَأَيْتَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِدَاعِيكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَبِمَا ضَمِنْتَ الإِجَابَةَ فِيهِ عَلَىٰ نَفْسِكَ لِلدَّاعِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وأَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وأَسْرَعَ الحَاسِبِينَ، يَا ذَا القُوَّةِ المَتِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّاظِرِينَ وأَسْرَعَ الحَاسِبِينَ، يَا ذَا القُوَّةِ المَتِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّاظِرِينَ وأَسْرَعَ الحَاسِبِينَ، يَا ذَا القُوَّةِ المَتِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّاظِرِينَ وأَسْرَعَ الحَاسِبِينَ، يَا ذَا القُوَّةِ المَتِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّالِيقِينَ وَالْمَنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْمِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ النَّالِيقِينَ وَعَلَىٰ أَهْلِ اللَّعَادَةِ فِيمَنْ خَنَمْتَ وأَحْيِئِينِ مَا أَحْيَتُنِي مَوْفُوراً وأَمِنْنِي مَسُرُوراً ومَغْفُوراً ومَغْفُوراً ومَغْفُوراً ومَغْفُوراً ومَغْفُوراً ومَعْنِي مُن مُسَاءَلَةِ البَرْزَخِ وآدُرا عَنِي مُنكَراً ونَكِيراً، وأَدِ عَيْنِي مُبشَرا وبَشِيرا، ومَا لَى إلى إلى رَضُوانِكَ وَجِنَانِكَ مَصِيراً وَعَيْشا قَرِيراً ومُلْكا كَبِيراً، وصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ كَثِيراً.

أخبرني جماعة عن أبن عيّاش قال: ممّا خرج على يد الشّيخ الكبير أبي جعفر محمّد بن عثمان بن سعيد رضي الله عنه من النّاحية المقدّسة ما حدّثني به جُبير ابن عبد الله قال: كتبته من التّوقيع الخارج إليه:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، آدعُ في كلّ يوم من أيّام رجب: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعٰانِي جَمِيعِ مَا يَدْعُوكَ بِهِ وُلاَهُ أَمْرِكَ المَاْمُونُونَ عَلَىٰ سِرِّكَ المُسْتَبْشِرُونَ بِأَمْرِكَ الوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ المُعْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ، أَسْأَلُكَ بِمَا نَطْقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيئَتِكَ فَجَعَلْتَهُمْ الوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِكَ المُعْلِنُونَ لِعَظَمَتِكَ، أَسْأَلُكَ بِمَا نَطْقَ فِيهِمْ مِنْ مَشِيئَتِكَ فَجَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ وَأَرْكَانًا لِتَوْحِيدِكَ وآيَاتِكَ وَمَقَامَاتِكَ ٱلَّتِي لاَ تَعْطِيلَ لَهَا فِي كُلِّ مَكَانِ، مَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لاَ فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلاَّ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَحَلْقُكَ فَتْقُهَا وَرَثْقُهَا بِيدِكَ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لاَ فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلاَّ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَحَلْقُكَ فَتْقُهَا وَرَثْقُهَا بِيدِكَ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لاَ فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا إِلاَّ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَحَلْقُكَ فَتْقُهَا وَرَثْقُهَا بِيدِكَ، يَعْرِفُكَ بِهَا مَنْ عَرَفَكَ لاَ فَرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُا إِلاَّ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ وَحَلْقُكَ فَتْقُهَا وَرَوْقَةً مِي مَا أَنْ مَوْتُونِ وَمُونَا إِنْ لاَ إِلَٰهُ إِلاَّ أَنْتُ مَ فَيْذِلِكَ أَسْأَلُكَ وَبِمَوَاقِعِ العِرِّ مِنْ رَحْمَتِكَ مَنْ مَعْمُ وَالِهِ وَأَنْ تَزِيدَنِي إِيمَانًا وَتَعْبِيتًا، يَا بَاطِناً فِي وَمَعْرُونَا بِغَيْرِ فِيهِ مَا مَنْ وَمُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعْمُ وَلَا بِغَيْرِ عُنْ النَّورِ وَالدَّيْجُورِ يَا مَنْ مُؤْدٍ وَمُنَاقِدٍ وَمُنَاقِد وَلَيْ مَنْ مَعْبُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعْودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعُودٍ وَمُعْودٍ وَمُوجِد كُلُّ مَوْدُودٍ وَمَاهِد كُلُّ مَعْمُودٍ وَمُوجِد كُلُّ مَوْمُودٍ وَمَاقِد وَلَا مَنْ لاَ يُكَيْفُ

بِكَيْفٍ وَلاَ يُؤِيَّنُ بِأَيْنِ، يا مُحْتَجِباً عَنْ كُلِّ عَيْنِ، يَا دَيْمُومُ يَا قَيُّومُ وَعَالِمَ كُلِّ مَعْلُومٍ صَلِّ عَلَىٰ عِبَادِكَ المُنْتَجَبِينَ وَبَشَرِكَ المُحْتَجِبِينَ وَمَلاَئِكَتِكَ المُقرَّبِينَ وَبُهُمِ الصَّافِّينَ الحَافِّينَ فِيهِ وَبَارِكُ لِنَا فِي شَهْرِنَا هَلَا المُرَجِّبِ المُكرَّمِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ أَشْهُرِ الحُرُم وأَسْبَعْ عَلَيْنَا فِيهِ النَّعُمَ وأَجْزِلُ لَنَا فِيهِ القِسَمَ وأَبْرِرْ لَنَا فِيهِ القَسَمَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَجَلِّ الأَكْرَمِ النَّعْمَ وأَجْزِلُ لَنَا فِيهِ القِسَمَ وأَبْرِرْ لَنَا فِيهِ القَسَمَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَجَلُ الأَكْرَمِ النَّيْ وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهُارِ فَأَضَاءَ وَعَلَىٰ اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وأَغْفِرْ لَنَا مَا تَعْلَمُ مِنَّا وَلاَ نَعْلَمُ وأَعْفِرُ لَنَا مَا تَعْلَمُ مِنَّا وَلاَ نَعْلَمُ وأَعْضِمْ وأَعْفِرُ لَنَا مَا تَعْلَمُ مِنَّا وَلاَ نَعْلَمُ وأَعْفِرُ لَنَا مَا تَعْلَمُ مِنَّ وَلاَ نَعْلَمُ وأَعْفِرُ لَنَا مَا تَعْلَمُ مِنَّ وَلاَ نَعْلَمُ وَلاَ يَعْمَلُونَ وَلاَ تَعْمَلُنَا إِلَى غَيْرِكَ وَلاَ تَمْنَعْنَا مِنْ خَيْرِكَ وَبَارِكُ لَنَا فِيمَا كَتَبْتُهُ لَنَا مِنْ أَعْمَارِنَا وأَعْطِنَا مِنْ الدَّنَعِلَى وَلَعْفِرُ المُعْمِلْنَا بِحُسْنِ الإِيمَانِ وَبَلَّعْنَا شَهْرَ الصَّيَامِ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الأَيَّامِ والأَعْوَامِ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ.

قال أبن عيّاش: وخرج إلى أهلي على يد الشّيخ الكبير أبي القاسم رضي الله عنه في مقامه عندهم هذا الدّعاء في أيّام رجب: ٱللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالمَوْلُودَيْنِ فِي رَجَبٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّانِي وٱبْنِهِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ المُنْتَجَبِ وٱتَقَرَّبُ بِهِمَا إِلَيْكَ خَيْرَ القُرب، يَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الثَّانِي وٱبْنِهِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ المُنْتَجَبِ وٱتَقَرَّبُ بِهِمَا إِلَيْكَ خَيْرَ القُرب، يَا مَنْ إِلَيْهِ المَعْرُوفُ طُلِبَ وَفِيمَا لَدَيْهِ رُخِب، أَسْأَلُكَ سُوّالَ مُقْتَرِفٍ مُذْنِبٍ قَدْ أَوْبِهُ وَمِنَ الرَّزَايَا خُطُوبِهُ، يَسْأَلُكَ التَّوْبة وَحُسْنَ وَأُوبَة عُوبة عَنِ الحَوْبة وَمِنَ النَّارِ فَكَاكَ رَقَبتِهِ والعَقْوَ عَمَّا فِي رِبقَتِهِ، فَأَنْتَ مَوْلاَيَ الشَّوِيفَة وَوَسَائِلكَ المُنيفَةِ أَنْ تَتَغَمَّدَنِي فِي الْحُوبة وَبِعَ الحَوْبة وَبِعْمَةٍ وَاذِعَةٍ وَنَفْسٍ بِمَا رَزَقْنَهَا قَانِعَةٍ إلىٰ نُزُولِ الحَافِرةِ وَمَا الشَّرِيفَة وَمَا الشَّرِيفَة وَوَسَائِلكَ المُنيفَةِ إلىٰ نُزُولِ الحَافِرةِ وَمَا الشَّرِيفَة وَمَا السَّرِيفَة وَالسَعَة وَنِعْمَة وَاذِعَةٍ وَنَفْسٍ بِمَا رَزَقْنَهَا قَانِعَةٍ إلىٰ نُزُولِ الحَافِرة وَمَا هِيَ إِلَيْهِ صَائِرَةٌ.

وفي اليوم النّالث سنة أربع وخمسين ومائتين كانت وفاة سيّدنا أبي الحسن علي ابن محمد صاحب العسكر غَلِيَتِ في وله يومئذ إحدى وأربعون سنة، وذكر أبن عيّاش أنّه كان مولد أبي الحسن الثّالث غَلِيَتُ في يوم الثّاني من رجب، وذكر أيضاً أنّه كان يوم الخامس، وذكر أنه كان يوم العاشر مولد أبي جعفر الثّاني غَلِيَتُ في وذكر أيضاً أنّ يوم الثّالث عشر كان مولد أمير المؤمنين عَلَيْتُ في الكعبة قبل النّبوّة باثنتي عشرة سنة،

يوم الخامس عشر منه خرج فيه رسول الله على من الشّعب، وفي هذا اليوم لخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول الله على أبنته فاطمة على الله المنظمة على الله المنظمة على الله على أبنته فاطمة على النكاح وكان فيه الإشهاد له والإملاك، ولها يومئذ ثلاث عشرة سنة في بعض الرّوايات، وفي بعضها كان لها تسع سنين، ورُوي عشر، ورُوي غير ذلك، وفي هذا اليوم حوّلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وكان النّاس في صلاة العصر فتحوّلوا منها إلى البيت الحرام، فكان بعض صلاتهم إلى بيت المقدس، وبعضها إلى البيت الحرام.

ويُستحبّ ليلة النّصف من رجب أن يصلّى أثنتي عشرة ركعة. روى داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عَلاَيّتُلا قال: تصلّي ليلة النّصف من رجب أثنتي عشرة ركعة تقرأ في كلّ ركعة الحَمْد، وسورة، فإذا فرغت من الصّلاة قرأت بعد ذلك الحَمْد، والمعوّذتين، وسورة الإخلاص، وآية الكرسيّ أربع مرّات. وتقول بعد ذلك: شُبخانَ الله والحَمْدُ لله وَلاَ إِلٰهَ إِلاَ الله والله أَكْبَرُ. أربع مرّاتٍ. ثمّ تقول: الله الله رَبِي لاَ أَشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وَمَا شَاءَ الله لاَ قُوَّةً إِلاَ بِالله العَلِيِّ العَظِيم.

وتقول في ليلة سبع وعشرين مثله. قال أبن أبي عمير: وفي رواية أخرى تقرأ بعد الاثنتي عشرة ركعة الحمد، والمعوذتين وسورة الإخلاص، وسورة الجحد سبعاً سبعاً. وبعد ذلك تقول: الحَمْدُ لله الّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ سبعاً. وبعد ذلك تقول: الحَمْدُ لله الّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِ وَكَبَرَّهُ تَكْبِيراً. ثمّ تقول بعد ذلك: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِعَقْدِ عِزِّكَ عَلَىٰ أَرْكَانِ عَرْشِكَ وَمُنتَهِىٰ رَحْمَتِكَ مِنْ كِتَابِكَ وَاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ وَلَيْ عَلَىٰ أَرْكَانِ عَرْشِكَ وَمُنتَهىٰ رَحْمَتِكَ مِنْ كِتَابِكَ وَاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ وَلَيْ وَوَلِيهُ وَالْمَعَلَىٰ الأَعْلَىٰ الأَعْلَىٰ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِدِ، وأَسْمَكَ الأَعْلَىٰ الأَعْلَىٰ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِدِ، وأَسْمَكَ مَا كَانَ أَوْفَىٰ بِعَهْدِكَ وأَقْضَىٰ لِحَقِّكَ وأَرْضَىٰ لِنَفْسِكَ وَخَيْراً لِي فِي المَعَادِ عِنْدَكَ والمَعَادِ إِلَيْكَ أَنْ تُعْطِينَى السَّاعة السَّاعة كذا وكذاً. وتدعو بعد ذلك بما أحببت.

# يوم النّصف من رجب:

يُستحبّ فيه زيارة الحسين عَلايتًا ﴿ . أخبرني جماعة عن ابن قولويه عن أبن

## في دعاء أم داود

همّام عن جعفر بن محمّد بن مالك عن الحسن بن محمّد بن أبي نصر، وقال غيره عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرّضا عَلَيْتَ لِللّهِ في أيّ شهر تزور الحسين عَلَيْتَ لِلّهِ؟ فقال: في النّصف من رجب والنصف من شعبان ويُستحبّ الغسل فيه أيضاً.

## دعاء أم داود

ويُستحبّ أن يدعو بدعاء أمّ داود. وإذا أراد ذلك فليصم اليوم الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر، فإذا كان عند الزّوال أغتسل، فإذا زالت الشّمس صلّى الظّهر والعصر يُحسن ركوعهن وسجودهن ويكون في موضع خال لا يشغله شاغل ولا يكلّمه إنسان، فإذا فرغ من الصّلاة أستقبل القبلة وقرأ الحَمْد مائة مرّة، وسورة الإخلاص مائة مرّة، وآية الكرسيّ عشر مرّات، ثمّ يقرأ بعد ذلك سورة الأنعام، وبني إسرائيل، والكهف، ولقمان، ويس، والصّافّات، وحم السّجدة، وحم عسق، وحم الدّخان، والفتح، والواقعة، والملك، ون، وإذا السّماء أنشقتُ وما بعدها إلى آخر القرآن.

فإذا فرغ من ذلك قال وهو مستقبل القبلة: صَدَقَ الله العَظِيمُ الَّذِي لاَ إِلٰه إِلاَّ هُوَ الحَيْ الْقَيُّومُ ذُو الجَلاَلِ والإِكْرَامِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الحَلِيمُ الكَرِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ البَصِيرُ الخَبِيرُ، شَهِدَ الله أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ والمَلاَئِكَةُ وأُولُو العِلْمِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ البَصِيرُ الخَبِيرُ، شَهِدَ الله أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱)، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ الْكِرَامُ وَأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ قَائِما بِالقِسْطِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۱)، وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ الْكِرَامُ وأَنَا عَلَىٰ ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ولَكَ المَجْدُ ولَكَ الْعِزِ وَلَكَ الْفَحْرُ وَلَكَ الفَعْرُ وَلَكَ النَّعْمَةُ ولَكَ النَّعْمَةُ ولَكَ المَعْفِدُ وَلَكَ السَّعْطَةُ وَلَكَ المَعْبِدُ وَلَكَ السَّعْطَةُ وَلَكَ النَّعْمِيرُ وَلَكَ السَّعْطَةُ وَلَكَ المَعْبِيرُ وَلَكَ مَا يُرَىٰ وَلَكَ مَا لاَ يُرَىٰ وَلَكَ مَا اللَّمْ اللَّهُ اللهَ اللَّهُ الْ وَلَكَ التَّعْبِيرُ وَلَكَ مَا يُرَىٰ وَلَكَ مَا لاَ يُرَىٰ وَلَكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ السَّمُواتِ الْعُلَىٰ وَلَكَ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَلَكَ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ السَّمُواتِ الْعُلَىٰ وَلَكَ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَلَكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ مَا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ مَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَلَكَ اللَّهُولُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ الْمُؤْلَى وَلَكَ الْعَلَىٰ وَلَكَ الْمَالِقُولَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَلَى اللَّهُ اللْمُولَى وَلَكَ الللَّهُ اللْكُولُ وَلَكَ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللْهُولَى اللْمُعْلَى وَلَكَ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَىٰ وَلَكَ اللْمُ الْمُؤْلِى اللْهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: إنّ الدين عند الله الإسلام.

وَلَكَ مَا تَرْضَىٰ بِهِ مِنَ الثَنَاءِ وَالحَمْدِ والشُّكْرِ والنَّعْمَاءِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ جَبْرَئِيلَ أَمِينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ والقَوِيِّ عَلَى أَمْرِكَ والمُطَاعِ فِي سَمُواتِكَ وَمَحَالً كَرَامَاتِكَ المُتَحَمِّلِ لِكَلِمَاتِكَ النَّاصِرِ لأَنْبِيَائِكَ المُدَمِّرِ لأَعْدَائِكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مِيكائِيلَ مَلَكِ رَحْمَتِكَ والمَحْلُوقِ لِرأَنْتِكَ والمُسْتَغْفِرِ المُعِينِ لأَهْلِ طَاعَتِكَ، (۱) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ إِسْرَافِيلَ حَامِلِ وَالمَحْلُوقِ لِرأَنْتِكَ والمُسْتَغْفِرِ المُعِينِ لأَهْلِ طَاعَتِكَ، (۱) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ إِسْرَافِيلَ حَامِلِ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ المُسْتَغْفِرِ المُعِينِ لأَهْلِ طَاعَتِكَ، (۱) ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ إِسْرَافِيلَ حَامِلِ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ المُسْتَغِلِ لأَمْرِكَ الوَجِلِ المُشْفِقِ مِنْ خِيفَتِكَ (۲)، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ المُسْتَغِلِ لأَمْرِكَ الوَجِلِ المُشْفِقِ مِنْ خِيفَتِكَ (۲)، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ عَرْشِكَ وَصَاحِبِ الصُّورِ المُسْتَغِلِ المَسْتَغِقِ المَنْ الطَّيِينَ وَعَلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ الكِرَامِ عَرْشِكَ وَمَلَكِ المَوْتِ والأَعْوانِ يَا ذَا الجَلالِ الكَاتِبِينَ وَعَلَىٰ مَلاَئِكَةِ الجِنَانِ وَخَزَنَةِ النَّيْرَانِ وَمَلَكِ المَوْتِ والأَعْوانِ يَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ.

آللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أَبِينَا آدَمَ بَدِيعِ فِطْرَتِكَ الَّذِي كَرَّمْتَةُ بِسُجُودِ مَلاَئِكَتِكَ وأَبَحْتَهُ جَنَّكَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ أَمُنَا حَوَّاءَ المُطَهَّرَةِ مِنَ الرَّجْسِ المُصَفَّاةِ مِنَ الدَّنسِ المُفَضَلَةِ مِنَ الإِنْسِ المُتَرَدِّدَةِ بَيْنَ مَحَالً القُدُسِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ هَابِيلَ وَشِيثَ وإِدْرِيسَ وَتُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ وإبْرَاهِيمَ وإسْمٰعِيلَ وإسْمٰعِيلَ وإسْمٰعِيلَ وإسْمٰعِيلَ والسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ والأَسْبَاطِ ولُوطٍ وسُعَيْبٍ وَأَيُّوبَ ومُوسَىٰ وَهُرُونَ ويُوشَعَ وَمِيشَا والخِضْرِ وَذِي القَرْنَيْنِ ويُونُسَ وإلْيَاسَ والبَسَعَ وَذِي الْكِفْلِ وَطَالُوتَ وَدَاوُدَ وسُلْيْمَانَ وَزَكِرِيًّا وَشَعْبًا وَيَحْيَىٰ وتُورَخَ وَمَتَّىٰ وإِرْمِينَا وَحَيْتُونَ الْكِفْلِ وَطَالُوتَ وَدَاوُدَ وسُلَيْمَانَ وَزَكِرِيًّا وَشَعْبًا وَيَحْيَىٰ وتُورَخَ وَمَتَّىٰ وإرْمِينا وَحَيْتُونَ وَكِالِي وَحَنْقُونَ وَعِرْجِيسَ والحَوَادِيِّينَ والأَنْبَاعِ وَخَالِدٍ وَحَنْقُلَةَ وَالْمُعْنَ وَيُورِعَ مَعَدًا وآلَ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ عَلَىٰ وَلَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وأَرْحَمْ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّدٍ، وبَارِكُ عَلَىٰ وَيُورِعِينَ والشَّهَدَاءِ والشَّهَدَاءِ والْمُبَاعِ والمُعْلِقِ والمُعْلِقِينَ والزُّهَاءِ وأَلْهِبَمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَلَ عَلَىٰ الْأَبْدَالِ والأَوْتَادِ والسُّبَاحِ والمُعْلِقِينَ والشُهَادَاءِ والْمُعَلِقِ وَالمُعْلِقِينَ والزُّهَاءِ وأَهْلِ الجَدِّ والاجْبَعَ وَالْمُعْلِقِ وَالمُعْلِقِينَ والزُّهَاءِ وأَهْلِ الجَّوْلِ مِنَ اللَّيْقِينَ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُولِقِ مِنَ النَّيِئِينَ وَالمُعْلِقُ وَالْمُولِقِ مِنَ النَّيِقِ مِنَ النَّيِقِ مِنَ النَّيِقِينَ وَالمُعْلِقِ وَلَامُ مَنَى النَّيِقِ مِنَ النَّيِئِينَ وَالمُعْلِقِ وَمَالَا وَرَدْهُ فَضُلًا وَشَرَفًا وَكَرَمًا حَتَّى ثُولِكُ وَمَاتِكُ وَالمُولَ لَو وَمُ وَلَا وَعَمَى النَّيْقِ وَالمُعْوقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُولِ الْوَلِقِ وَالْمُعِلِ وَلَوْلَ لَيْ وَالْمُونَ وَلَا وَالْمُولُ وَلَا وَعِلَى الْأَرْفِ وَلَا وَالْمُؤْلُ وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُعْتَالَ وَالْمُولُ وَلَا وَالْمُولُ وَلَا وَلَمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَمُ وَلَا وَل

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: والمؤتمن على أمرك وكراماتك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: اللَّهمَّ صلِّ على عزرائيل ملك هيبتك قابض أرواح جميع خلقك.

## في دعاء أم داود

والمُرْسَلِينَ والأَفَاضِلِ المُقَرَّبِينَ، ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ مَنْ سَمَّيْتُ وَمَنْ لَمْ أُسَمِّ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وأَهْلِ طَاعَتِكَ وأَوْصِلْ صَلَوَاتِي إِلَيْهِمْ وإِلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وأَجْعَلْهُمْ إِخْوَانِي فِيكَ وأَعْوَانِي عَلَىٰ دُعَاثِكَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَيْكَ وَبِكَرَمِكَ إِلَىٰ كَرَمِكَ وَبِجُودِكَ إِلَىٰ جُودِكَ وَبرَحْمَتِكَ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَبَأَهْلِ طَاعَتِكَ إِلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ ٱللَّهُمَّ بِكُلِّ مَا سَأَلَكَ بِهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ مَسْأَلَةٍ شَريفَةٍ غَيْر مَرْدُودَةٍ، وَبِمَا دَعَوْكَ بِهِ مِنْ دَعْوَةٍ مُجَابِةٍ غَيْر مُخَيَّبَةٍ يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ، يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا عَظِيمُ (١)، يَا جَلِيلُ يَا مُنِيلُ يَا جَمِيلُ يَا كَفِيلُ يَا وَكِيلُ يَا مُقِيلُ، يَا مُجِيرُ يَا خَبِيرُ يَا مُنِيرُ يَا مُبِيرُ، يَا مَنِيعُ يَا مُدِيلُ يَا مُحِيلُ، يَا كَبِيرُ يَا قَدِيرُ يَا بَصِيرُ يَا شَكُورُ، يَا بَرُّ يَا طُهْرُ يَا طَاهِرُ (٢) يَا قَاهِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ، يَا سَاتِرُ يَا مُحِيطُ يَا مُقْتَدِرُ، يَا حَفِيظُ يَا مُجِيرُ يَا مُتَجَبِّرُ، يَا قَرِيبُ يَا وَدُودُ يَا حَميدُ يا مَجيدُ، يَا مُبْدِئ يَا مُعِيدُ يَا شَهِيدُ، يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ، يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ، يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ، يَا هَادى يَا مُرْسِلُ، يَا مُرْشِدُ يَا مُسَدِّدُ يَا مُعْطِى، يَا مَانِعُ يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ، يَا بَاقِي يَا وَاقِي، يَا خَلاّقُ (٣) يَا وَهَابُ يَا تَوَّابُ، يَا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتَاحُ، يَا مَنْ بِيدِهِ كُلُّ مِفْتَاحٍ، يَا نَفَّاعُ يَا رَؤُوفُ يَا عَطُوفُ، يَا كَافِي يَا شَافِي، يَا مُعَافِي يَا مُكَافِي، يَا وَفِيُّ يَا مُهَيْمِّنُ، يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتكَبِّرٌ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ، يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، يَا نُورُ يَا مُدَبِّرٌ، يَا فَرْدُ يَا ونْرُ، يَا قُدُوسُ يَا نَاصِرُ، يَا مُؤْنِسُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ، يَا عَالِمُ يَا حَاكِمُ، يَا بَادي يَا مُتَعَالِي، يَا مُصَوِّرُ يَا مُسَلِّمُ يَا مُتَحَبِّبُ يَا قَائِمُ يَا دائِمُ، يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ، يَا جَوَادُ يَا بَارِئ، يَا بَارُ يَا سَارُ، يَا عَدْلُ يَا فَاصِلُ، يَا دَيَّانُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا سَمِيعُ يَا بَدِيعُ، يَا خَفِيرُ يَا مُغَيِّرُ، يَا نَاشِرُ يَا غَافِرُ يَا قَدِيمُ، يَا مُسَهِّلُ يَا مُيسَّرُ، يَا مُمِيتُ يَا مُحْبِي، يَا نافِعُ يَا رَازِقُ يَا مُقَدِّرُ، يَا مُسَبِّبُ يَا مُغِيثُ، يَا مُغْنِي يَا مُقْنِي يَا خَالِقُ يَا رَاصِدُ يَا وَاحِدُ، يَا حَاضِرُ يَا جَابِرُ يَا

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: يا عليم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: يا قادر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ثانية زيادة: يا رزّاق.

# في دعاء أم داود

حَافِظُ، يَا شَدِيدُ يَا غِيَاثُ يَا عَائِدُ يَا قَائِضُ، يَا مَنْ عَلاَ فَاسْتَعْلَىٰ فَكَانَ بِالمَنْظَرِ الأَعْلَىٰ، يَا مَنْ إِلَيْهِ التَّدْبِيرُ وَلَهُ المَقَادِيرُ، وَيَا مَنِ العَسِيرُ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، يَا مَنْ هُو عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، يَا مُرْسِلَ الرِّيَاحِ، يَا فَالِقَ الإِصْبَاحِ، يَا الْعَسِيرُ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، يَا مَنْ هُو عَلَىٰ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، يَا مُرْسِلَ الرِّيَاحِ، يَا فَالِقَ الإِصْبَاحِ، يَا بَاعِثَ الأَرْوَاحِ، يَا ذَا الجُودِ والسَّمَاحِ، يَا رَادَّ مَا قَدْ فَاتَ، يَا نَاشِرَ الأَمْوَاتِ، يَا جَامِعَ الشَّيَاتِ، يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ، وَيَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ، يَا الشَّنَاتِ، يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ أَنْ وَفَاعِلَ مَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَا ذَا الجَلالِ والإِكْرَامِ، يَا الشَّنَاتِ، يَا رَازِقَ مَنْ يَشَاءُ أَنْ الْمَوْتَىٰ، يَا حَيُّ يَا مُحْيِي المَوْتَىٰ، يَا حَيُّ عِينَ لا حَيُّ عِينَ لا حَيُّ يَا مُحْيِي المَوْتَىٰ، يَا حَيُّ اللَّهُ إِلاَ أَنْتَ، يَا لَيَعْمُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ.

يَا إِلْهِي وَسَيْدِي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآرَحُمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ اِبْرَاهِيمَ وَآلِ الْحَاشِعِ الْمَيْدِي وَحُمُّوعِي بِيْنَ يَدَبُكَ وَاعْتِمَادِي عَلَيْكَ وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ، أَدْعُوكَ دُعَاءَ الخَاضِعِ اللَّلِيلِ الخَاشِعِ المَعْنِفِ المُسْتَغِيرِ المُقِيرِ المُقِيرِ المُشْفِقِ المُسْتَغِيرِ المَقِيرِ المَقِيرِ المَعْقِيرِ المَعْقِيرِ الجَائِعِ الفَقِيرِ العَائِدِ المُسْتَجِيرِ المُقِيرِ المُقِيرِ المَعْقِيرِ المَعْقِيمِ وَأَسْلَكَ بِكُونَةُ وَأَنَّكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ، وأَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الشَّهْ المَرَامِ وَلِعَقِ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَالْمَقَامِ وَالمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِلِ وَالْمَعْقِلِ وَالْمَعْقِلِ وَالْمَعْقِلِ وَالْمَعْقِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِلِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَلَمْرَامِعِيمَ وَلِمَعْقِيمِ وَلَالْمَعْقِيمِ وَلَالِمُ مُحْمَّدِ وَالْمَقْامِ وَيَعَقِ وَالْمَعْقِيمِ وَلَا مَنْ وَهُمَ لَامُولِيمُ الْمَعْقِلُ وَالْمَعْقِيمِ وَالْمَعْقِيمِ وَلَالْمُ وَلَالِكَ وَلَوْتِ الْمُعْقِلِ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلَالْمُولِ وَلَى مُعْمَلِهِ وَلَالِكَ وَلَّولِ وَلَلْمُ وَلَولَ وَلَلْمُ وَلَولَ وَلَلْمُ وَلَولَ وَلَلْ وَلَولَهُ الْمُعْمِلُ وَلَولَهُ وَلَالِمُ وَلَولَ وَلَلْمُ وَلَولَ وَلَلْمُ وَلَولَ وَلَمْ وَالْمُولِيمِ وَلَولَهُ وَلَولَ وَلَولَ وَلَا مُنَالِكَ وَلَولَ وَلَمْ وَالْمَلْكَ وَالْمُولُولُ وَلَالُكَ وَلُولُولُ وَلَالَكَ وَالْمُعِيلُ وَلَلْ وَلَولَا لَعَلَى وَلَمْ وَالْمُعُلِلُ وَلَالْمُعِلَى وَلَولَ وَلَالُكَ وَلُولُولَ وَلَالَلُكَ وَلُولُولُولُولُ وَلَالُكُ وَلَولَالُكَ وَلَا مُعْت

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: بغير حساب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ثانية زيادة: يا مميت الأحياء يا حيّ.

#### في أعمال ليلة المبعث

وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَفُكَّ عَنِي كُلَّ حَلْقَةٍ بِيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي وَتَفْتَحَ لِي كُلَّ بَابٍ وَتُلَيِّنَ لِي كُلَّ عَلِي وَتَكْبِتَ صَعْبٍ وَتُسَهِّلَ لِي كُلَّ عَسِيرٍ وتُخْرِسَ عَنِي كُلَّ فَالِمٍ وَتَكْفِيَنِي كُلَّ عَانِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَّ فَالِمٍ وَتَكْفِينِي كُلَّ عَانِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَي عَلَّ فَالِمٍ وَتَكْفِينِي كُلَّ عَانِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَي عَلَي عَلْ عَانِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَي عَلْ عَانِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلَي عَلْ عَانِقٍ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعِبِكَ وَيُتُبْطِنِي عَنْ عِبَادَتِكَ، يَا مَنْ أَلْجَمَ الحِنَّ عَاجَتِي وَيُحَاوِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ طَاعِبِكَ وَيُتُبْطِنِي عَنْ عِبَادَتِكَ، يَا مَنْ أَلْجَمَ الحِنَّ المُتَمَلِّطِينِ وَأَذَلَّ رِقَابَ المُتَجَبِّرِينَ وَرَدًّ المُتَسَلِّطِينَ عَنِ المُسَتَضْعَفِينَ، أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ وَتَسْهِيلِكَ لِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ المُسْتَضْعَفِينَ، أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ وَتَسْهِيلِكَ لِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ وَتَسْهِيلِكَ لِمَا تَشَاءُ كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ قَضَاءً حَاجَتِي فِيمَا تَشَاءُ أَنْ يَعْمَا تَشَاءً أَنْ تَعْمَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا تَشَاءً وَتَسْهِيلِكَ لِمَا تَشَاءً كَيْفَ تَشَاءُ أَنْ تَجْعَلَ قَضَاءً حَاجَتِي فِيمَا تَشَاءً عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

ثمّ أسجد على الأرض وعفِّر خدَّيك، وقل: ٱللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ فَارْحَمْ ذُلِّي وَفَاقْرِي وَلَيْكَ يَا رَبِّ. وٱجْتَهد أن تسُحَّ عَيناك ولو بقدر رأس الذّبابة دموعاً فإنّ ذلك علامة الإجابة.

وفي اليوم الثّامن عشر كانت وفاة إبراهيم ابن رسول الله على وفي اليوم الحادي والعشرين الثّاني والعشرين منه كانت وفاة معاوية بن أبي سفيان، وفي اليوم الحادي والعشرين طُعِنَ كانت وفاة الطّاهرة فاطمة عَلَيْهَ و في الرّابع والعشرين كان فتح خيبر على يد أمير الحسن بن علي عَلِين الرّابع والعشرين كان فتح خيبر على يد أمير المؤمِنين عَلَيْتُ بقلعة باب القموص وقتل مرحب، وفي الخامس والعشرين كانت وفاة أبي الحسن موسى بن جعفر عَلَيْتُ أب وروي أنّ من صامه كان كفارة مائتي سنة، وفي اليوم السّادس والعشرين كانت وفاة أبي طالب رحمة الله عليه على قول أبن عيّاش.

ليلة المبعث وهي ليلة سبعة وعشرين من رجب: روى صالح بن عقبة عن أبي الحسن عَلَيْتَ ﴿ أَنّه قال: صلِّ ليلة سبع وعشرين من رجب أيَّ وقت شئت من اللّيل اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كلِّ ركعة التحمّد، والمعوّذتين، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ أَرْبع مرّات. فإذا فرغت قلت وأنت في مكانك أربع مرّات: لا إِلٰهَ إِلاَّ الله والله أَكْبُر، والحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله. ثمّ أدّعُ من بعد بما شئت.

# رواية أُخرى:

روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الرّضا عَلَيْكُ أنّه قال: إنّ في رجب لليلة خيرٌ مما طلعت عليه الشّمس وهي ليلة سبع وعشرين من رجب، فيها نُبِّيءَ رَسُول الله عَلَيْ في صبيحتها، وإنّ للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل ستّين سنة. قيل له: وما العمل فيها أصلحك الله؟ قال: إذا صلّيت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك، ثمّ أستيقظت أيّ ساعة شئت من اللّيل قبل الزّوال صلّيت اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحَمْد وسورة من خفاف المفصّل إلى الحمد، فإذا سلّمت في كلّ شفع، جلست بعد التسليم وقرأت الحمد سبعاً، والمعوذتين سبعاً، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَقُلْ عَلَا شَعْب ذلك عَلَا الدّعاء:

الحَمْدُ للهُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبَرَّهُ تَكْبِيراً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ عِزِّكَ عَلَىٰ أَرْكَانِ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَىٰ الرَّحْمَةِ الدُّلِّ وَكَبِرهُ تَكْبِيراً، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ عِزِّكَ عَلَىٰ أَرْكَانِ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَىٰ الأَعْلَى الأَعْلَى، مِنْ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ وَذِكْرِكَ الأَعْلَى الأَعْلَى الأَعْلَى، وَبِاسْمِكَ الأَعْلَى الأَعْظَمِ وَذِكْرِكَ الأَعْلَى الأَعْلَى، الأَعْلَى، وَبِاسْمِكَ الأَعْلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وأَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ. ثمّ أَدعُ بما شَت، ويستحبّ الغسل في هذه اللّيلة.

يوم السّابع والعشرين منه، فيه بُعِثَ رسول الله على . ويُستحبّ صومه وهو أحد الأيّام الأربعة (١) في السّنة، ويُستحبّ أيضاً الغسل فيه والصّلاة المخصوصة. وروى الرّيّان بن صلت قال: صام أبو جعفر الثّاني عَلَيْكُ لمّا كان ببغداد يوم النّصف من رجب ويوم سبع وعشرين منه وصام جميع حشمه وأمرنا أن نصلّي الصّلاة الّتي هي اثنتا عشرة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحَمْد، وسورة، فإذا فرغت قرأت الحمد أربعا، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ أربعاً، والمعوّذتين أربعاً. وقلت: لا إِله إلاَّ الله والله أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله والله رَبِّي لاَ أَشْرِكُ بِهِ الله والحَمْدُ لله وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيم. أربعاً. الله الله ربّي لاَ أَشْرِكُ بِهِ الله والحَمْدُ لله وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيم. أربعاً. الله الله ربّي لاَ أَشْرِكُ بِهِ

<sup>(</sup>١) أي يوم المولد والمبعث ودحو الأرض والغدير.

## في أعمال يوم المبعث

شَيْتاً. أربعاً. لاَ أُشْرِكُ بِرَبِي أَحَداً. أربعاً. ويستحبّ أن يدعو بهذا الدّعاء في هذا اليوم:

يَا مَنْ أَمَرَ بِالْمَقْوِ والتَّجَاوُزِ وَضَمِنَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْمَقْوَ والنَّجَاوُزَ يَا مَنْ عَفَا وَتَجَاوَز يَا مَنْ عَفَا وَتَجَاوَز يَا مَنْ عَفَا وَتَجَاوَز يَا مَنْ اللَّهُمَّ وَقَدْ أَكْدَى الطَّلَبُ وَأَعْيَتِ الْحِيلَةُ والْمَذْهَبُ وَدَرَسَتِ الْآمَالُ وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلاَّ مِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ شُبلَ المَطَالِبِ إِلَيْكَ مُشْرَعَة وَمَنَاهِلَ الرَّجَاءُ لِلَا مِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ. ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ شُبلَ المَطَالِبِ إِلَيْكَ مُشْرَعَة وَمَنَاهِلَ الرَّجَاءُ إِلاَ سُتِعَانَةَ لِمَنِ السَنعَانَ المَسْتَعَانَةً لِمَن السَنعَانَ الرَّجَاءِ لَدَيْكِ بِمَوْضِعِ إِجَابِةِ وَلِلصَّارِخِ إِلَيْكَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ، وأَنَّ فِي اللَّهْفِ إِلَى جُودِكَ والضَّمَانِ بِعِلْتِكَ عِوضاً عَنْ مَنْعِ البَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِي اللَّهُفِ إِلَى جُودِكَ والضَّمَانِ بِعِلْتِكَ عِوضاً عَنْ مَنْعِ البَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِي اللَّهُفِ إِلَى جُودِكَ والضَّمَانِ بِعِلْتِكَ عِوضاً عَنْ مَنْعِ البَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِي اللَّهُفِ إِلَى جُودِكَ والضَّمَانِ بِعِلْتِكَ عِوضاً عَنْ مَنْعِ البَاخِلِينَ وَمَنْدُوحَةً عَمَّا فِي أَيْدِي اللَّهُفِ إِلَى جُودِكَ والضَّمَانِ بِعِلْتِكَ عَوْمَ إِلَا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الأَعْمَالُ دُونِكَ، وَقَدْ عَلِمْتُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ تَحْجُبَهُمُ الأَعْمَالُ دُونِكَ، وأَنْ المَعْرَفِ الْمَالُكُ بِكُلِّ دَعْوَةً وَلَا مَعْمَالِ واللَّهُ وَالْمَعْرُوبُ فَوْرَةً وَلَا لَكُونَا وَالْا مُحْتَلِ وآلِ مُحَمِّلِ وَلَا مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِهُ مُحَمَّدٍ وآلِهُ مُحَمَّدٍ وآلِعُ مُحَمَّدٍ وآلِهُ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِعُ مُحَمَّدٍ وَآلِعَ وَالْحَرَةِ وَلَيْحَ وَائِحَ اللَّهُ وَالْعَرَةِ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَوَاتِحَ اللَّهُ وَالْحَرَةِ وَلَا مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمِّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُلْعَافِي الْمَافِي وَالْمَافِي وَالْمُوفَ الْمَافِي وَالْمَرْمُ الْمُ

وَهٰذَا رَجَبٌ المُرَجَّبُ المُكرَّمُ الَّذِي آكُرَمْتَنَا بِهِ أَوَّلُ أَشْهُرِ الحُرُمِ آكُرَمْتَنَا بِهِ مِنْ بَيْنِ الأَمْمِ يَا ذَا الجُودِ والكَرَمِ فَنَسْأَلُكَ بِهِ وبِاسْمِكَ الأَعْظَمِ الأَعْظَمِ الأَجْلِ الأَكْرَمِ الَّذِي خَلَقْتَهُ فَاسْتَقَرَّ فِي ظِلَّكَ فَلاَ يَحْرُجُ مِنْكَ إِلَىٰ غَيْرِكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيِّتِهِ الطَّاهِرِينَ فَاسْتَقَرَّ فِي ظِلَّكَ فَلاَ يَحْرُجُ مِنْكَ إِلَىٰ غَيْرِكَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيِّتِهِ الطَّاهِرِينَ وَتَجْعَلَنَا مِنَ العَامِلِينَ فِيهِ بِطَاعَتِكَ والآمِلِينَ فِيهِ لإَجَابِيكَ ٱللَّهُمَّ وآهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَبُحْعَلْ مَقِيلَ فِي ظِلِّ ظَلِيلٍ فَإِنَّكَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ، والسَّلاَمُ عَلَىٰ وَاجْعَلْ مَقِيلَ فِي ظِلِّ ظَلِيلٍ فَإِنَّكَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ، والسَّلاَمُ عَلَىٰ وَاجْعَلْ مَقِيلُ فِي ظِلِّ ظَلِيلٍ فَإِنَّكَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الوَكِيلُ، والسَّلاَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْ فِيهِ إِلَى عَبْدِهِ المُصْطَفَيْنَ صَلَوَاتُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. ٱللَّهُمَّ وَبَارِكْ لَنَا فِي يَوْمِنَا هٰذَا الَّذِي فَضَلْتُهُ وَبِالمَنْزِلِ العَظِيمِ مِنْكَ أَنْزَلْتَهُ وَصَلِّ عَلَىٰ مَنْ فِيهِ إِلَى عِبَادِكَ أَرْسَلْتُهُ وَبِالمَحْلُ الكَرِيم أَحْلَلْتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلاَةً وَالْمَحَلُ الكَرِيم أَحْلَلْتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلًا عَلَيْهِ صَلاَةً وَالْمَحَلُ الكَرِيم أَحْلَلْتُهُ، ٱللَّهُمَّ صَلًا عَلَيْهِ صَلاَةً وَاثِمَةً تَكُونُ لَكَ شُكُولًا وَلَنَا ذُخْراً

وَآجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً وآخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ إِلَىٰ مُنْتَهَىٰ آجَالِنَا وَقَدْ قَبِلْتَ الْيَسِيرَ مِن أَعْمَالِنَا، وَبَلِّغْنَا بِرَحْمَتِكَ أَفْضَلَ آمَالِنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ.

رواية أبي القاسم الحسين بن روح رحمة الله عليه قال: تصلّي في هذا اليوم اثنتي عشرة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسّر من السّور وتتشهّد وتُسلّم وتجلس. وتقول بين كل ركعتين: الحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ الذُّلِ وَكَبّرُهُ تَكْبِيراً، يَا عُدَّتِي فِي مُدَّتِي يَا صَاحِبِي فِي شِدّتِي يَا وَلِيٍّ فِي نِعْمَنِي يَا غِيَاثِي فِي رَغْبَتِي يَا نَجَاحِي فِي حَاجَتِي يَا حَافِظِي فِي غَيْبَتِي يَا كَافِي المُقيلُ يَا وَلِيٍّ فِي وَحْدَتِي يَا أَنْسِي فِي وَحْشَتِي أَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي فَلَكَ الحَمْدُ، وَأَنْتَ المُقيلُ كَافِي الْحَمْدُ، وَأَنْتَ المُقيلُ وَاسْتُرْ عَوْرَتِي فَلَكَ الحَمْدُ، وَأَنْتَ المُقيلُ وَاسْتُرْ عَوْرَتِي فَلَكَ الحَمْدُ، وَأَنْتَ المُنْعِشُ صَرْعَتِي فَلَكَ الحَمْدُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ وَأَسْتَ المُنْعِشُ صَرْعَتِي فَلَكَ الحَمْدُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحمَّدٍ وَاسْفَحْ عَنْ جُرْمِي وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيَّتَاتِي فِي وَاسْفَحْ عَنْ جُرْمِي وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيَّتَاتِي فِي أَصْحَابِ الجَنَةِ وَعْدَ الصِّدْقِ اللَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ.

فإذا فرغت من الصّلاة والدّعاء قرأت الحمد والإخلاص والمعوّذتين وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ وإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وآية الكرسيّ سبع مرّات. ثمّ تقول: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله والله أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ الله وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِالله. سبع مرّات. ثمّ تقول سبع مرّات: الله الله رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وتدعو بما أحببت.

# فصل: في الزيادات في أعمال رجب

روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: ألا إنّ رجباً شهر الله الأصمّ وذكر فضل صيامه وما لصائم أيّامه من الثّواب، ثمّ قال في آخره: قيل يا رسول الله فمن لم يقدر على هذه الصّفة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟. قال يسبّح الله تعالى في كلّ يوم من رجب إلى تمام ثلاثين بهذا التّسبيح مائة مرّة: شبعُكانَ الإلهِ الجَلِيلِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية: يا كافي لي. وفي أُخرى: يا كافئي. وفي الإقبال: يا كالئي في وحدتي.

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلاَّ لَهُ، سُبْحَانَ الأَعَزِّ الأَكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ العِزَّ وَهُوَ لَهُ أَهْلٌ.

وروى سلمان الفارسي كَغَلَيْهُ قال: دخلت على رسول الله ﷺ في آخر يوم من جمادي الآخرة في وقت لم أدخل عليه فيه قبله، قال: يا سلمان أنت منّا أهل البيت، أفلا أُحدِّثك؟ قلت: بلى فداك أبي وأمِّي يا رسول الله قال: يا سلمان ما من مؤمن ولا مؤمنة صلَّى في هذا الشَّهر ثلاثين ركعة وهو شهر رجب يقرأ في كلِّ ركعة فاتحة الكتاب مرّةً، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ثلاث مَرّات، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ثلاث مرّات، إلاَّ محى الله تعالى عنه كل ذنب عمله في صغره وكبره، وأعطاه الله سبحانه من الأجر كمن صام ذلك الشهر كلُّه، وكُتب عند الله من المصلِّين إلى السَّنة المقبلة، ورفع له في كلّ يوم عمل شهيد من شهداء بدر، وكُتب له بصوم كلّ يوم يصومه منه عبادة سنة، ورفع له ألف درجة فإن صام الشَّهر كلَّه أنجاه ٱلله عزَّ وجلَّ من النَّار، وأوجب له الجنّة. يا سلمان أخبرني بذلك جبرئيل عَلَيْتُكُلِّهُ وقال: يا محمّد هذه علامة بينكم وبين المنافقين لأنّ المنافقين لا يصلّون ذلك قال سلمان: فقلت: يا رسول الله أخبرني كيف أصلِّي هذه الثّلاثين ركعة، ومتى أُصلِّيها؟ قال: يا سلمان تصلَّى في أوّله عشر ركعات، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّةً واحدةً، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ثلاث مرّات، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ثلاث مرّات. فإذا سلّمت رفعت يديك وقلت: لا إِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ٱللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفُعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. ثمّ أمسح بها وجهك.

وصل في وسط الشهر عشر ركعات تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة واحدة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُونَ ثلاث مرّات. فإذا سلّمت فارفع يديك إلى السّماء وقل: لا إِلٰهَ إِلاَ الله وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحيي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِلٰها وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ وَهُوَ حَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِلٰها وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبةً وَلاَ وَلَداً. ثمّ أمسح بها وجهك.

وصل في آخر الشهر عشر ركعات، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، وقُلْ هُو الله أَحَدُ ثلاث مرّات، وقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ثلاث مرّات. فإذا سلّمت فارفع يديك إلى السّماء وقل: لا إِله إلاَّ الله، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ يُحِيى وَيُمِيتُ وَهُو حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ يُحِيى وَيُمِيتُ وَهُو حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ يُحِيى وَيُمِيتُ وَهُو حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ، وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوّةً إلاَّ بِالله العَلِيِّ العَظِيمِ. ثمّ آمسح بها وجهك وسل حاجتك فإنه يستجاب لك دعاؤك، ويجعل الله بينك وبين جهنّم سبعة خنادق كلّ وسل حاجتك فإنه يستجاب لك دعاؤك، ويجعل الله بينك وبين جهنّم سبعة فيادق كلّ خندق كما بين السّماء والأرض، ويكتب لك بكلّ ركعة ألف ألف ركعة ويكتب لك براءة من النّار وجواز على الصّراط. قال سلمان رضي الله عنه: فلمّا فرغ براءة من النّار وجواز على الصّراط. قال سلمان رضي الله عنه: فلمّا فرغ النّبي عَلَيْتَا فِي من الحديث خررتُ ساجداً أبكي شكراً لله تعالى لما سمعتُ هذا الحديث.

وروى إبراهيم بن هاشم القمّي قال: توفّي عليّ بن محمّد أبو الحسن صاحب العسكر عليه السّلام يوم الاثنين لثلاث خلون من رجب سنة أربع وخمسين ومائتين غير أنّه قال: ولد أبو الحسن عليّ بن محمّد صاحب العسكر عَلَيْتُ لِللهُ يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة أربع عشرة ومائتين. وروي عن عتّاب بن أسيد أنّه قال: ولد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُ للله بمكّة في بيت الله الحرام يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب، وللنّبي عَلَيْتُ لللهُ ثمان وعشرون سنة قبل النّبوة باثنتي عشرة سنة.

وروى وهب بن وهب عن أبي عبد الله الصّادق عَلَيْتُ قال: من صام أيّام البيض من رجب، كتب الله تعالى له بكلّ يوم صوم سنة وقيامها ووقف يوم القيامة موقف الآمنين. وروى الحسين بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله عَلَيْتُ غير هذه الأعياد شيءٌ؟ قال: نعم أشرفها وأكملها اليوم الّذي بُعِثَ فِيه رسول الله عَلَيْتُ قال: قلت: فأيّ يوم هو؟ قال: إنّ الأيّام تدور، وهو يوم السّبت لسبع وعشرين من رجب، قال: قلت: فما نفعل فيه؟ قال: تصوم وتكثّر الصّلاة على محمّد وآله عَلَيْتِ .

وروى إسلحق بن عبد الله العلويّ العريضيّ قال: أختلف أبي وعمومتي في الأربعة الأيّام تصام في السنّة فركبوا إلى مولانا أبي الحسن عليّ بن محمّد عَلاَيْتُ اللهِ

وهو مقيم بصَرْيا قبل مصيره إلى سُرَّ مَنْ رَأَىٰ، فقالوا جئناك يا سيّدنا لأمر آختلفنا فيه، فقال: نعم جئتم تسألوني عن الأيّام الّتي تصام في السّنة فقالوا: ما جئناك إلاّ لهذا، فقال عَلَيْتُ : اليوم السّابع عشر من ربيع الأوّل، وهو اليوم الّذي ولد فيه رسول الله على واليوم السّابع والعشرون من رجب، وهو اليوم الذي بعث الله فيه رسول الله على واليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة، وهو اليوم الّذي دُحِيَتْ فيه الأرض، واستوت سفينة نوح على الجُودي، فمن صام ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة، واليوم الثّامن عشر من ذي الحجّة وهو يوم الغدير يوم نصب فيه رسول الله عليّاً أميرَ المؤمنين علماً، ومن صام ذلك اليوم كان كفّارة ستين رسول الله عليّاً أميرَ المؤمنين علماً، ومن صام ذلك اليوم كان كفّارة ستين

وروى محمّد بن سليمان الدّيلميّ قال: سألت أبا جعفر عَليّ عن رجل حجّ حجّة الإسلام متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فأعانه الله تعالى على عمرته وعلى حجّه ثمّ أتى المدينة فسلّم على رسول الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلّم عليه، ثمّ أتى أبا بحقّه يعلم أنّه حجّة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلّم عليه، ثمّ أتى أبا عبد الله عَليَ الحسين عَليَتُ فسلّم عليه، ثمّ أتى بغداد وسلّم على أبي الحسن موسى بن جعفر عَليَتُ ، ثمّ أنصرف إلى بلاده، فلمّا كان في وقت الحجّ رزقه الله تعالى ما يحجّ به فأيّما أفضل لهذا الذي قد حجّ حجّة الإسلام يرجع فيحجّ أيضاً أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك عليّ بن موسى عَليَتُ في رجب. وروى الحسن عَليَتُ ، وليكن ذلك في رجب. وروى الحسن ابن سيف مثله إلى آخره، وزاد فيه: ولا ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم فإنّ علينا وعليكم من السّلطان شنعة.

# زيارة رواها أبن عيّاش:

قال ابن عيّاش: حدّثني خير بن عبد الله عن مولاه يعني أبا القاسم الحسين ابن روح رضي الله عنه قال: زُر أيّ المشاهد كنت بحضرتها في رجب. تقول إذا دخلت: الحَمْدُ لله الّذِي أَشْهَدَنَا مَشْهَدَ أَوْلِيَاتُهِ فِي رَجَبٍ وأَوْجَبَ عَلَيْنَا مِنْ حَقِّهِمْ مَا قَدْ وَجَبَ،

وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ المُنتَجِ وَعَلَىٰ أَوْصِيَائِهِ الحُجُبِ، ٱللَّهُمَّ فَكَمَا أَشْهَدْتَنَا مَشْهَدَهُمْ فَأَنْجِزْ لَنَا مَوْعِدَهُمْ وَأَوْرِدْنَا مَوْرِدَهُمْ غَيْرَ مُحَلَّيْنَ عَنْ وِرْدٍ فِي دَارِ المُقَامَةِ والخُلْدِ، والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ إِنِّي فَصَدْتُكُمْ وَاعْتَمَدُتُكُمْ بِمَسْأَلَتِي وَحَاجَتِي وَهِيَ فَكَاكُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فِي دَارِ القَرَارِ مَع شِيعَتِكُمُ الأَبْرُارِ، والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرَتُمْ فَيْعُمَ عُقْبَى اللَّهَ وِالْمَقَّرُ مَعَكُمْ فِي دَارِ القَرَارِ مَع شِيعَتِكُمُ التَّفُويِ فَي وَعَلَيْكُمْ التَّعْوِيضُ، فَيِكُمْ يُجْبَرُ المَهِيضُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّكُمْ وَاللَّكُمْ وَاللَّكُمْ وَاللَّهُمُ التَّغُويِ وَقَضَائِهَا وإِنْجَاحِهَا وإيزَاجِهَا ويشُولُونِي وَيُشْفَىٰ المَرْبِعُ وَمَا يَوْدُونِي بِحِوائِيعِي وَقَضَائِهَا وإِنْجَاحِهَا وإيزَاجِهَا وَيشُولُونِي اللهِ يُكُمْ مُقْسِمٌ فِي رَجْعِي بِحَوائِيعِي وَقَضَائِهَا وإمْضَائِهَا وإنْجَاحِهَا وإيزَاجِهَا وَيشُولُونِي لَهُ يُكُمْ مُقْسِمٌ فِي رَجْعِي بِحَوائِيعِي وَقَضَائِهَا وإمْصَائِهَا وإنْجَاحِهَا وإيزَاجِهَا وَيشُولُونِي لَكُمْ مُقْسِمٌ فِي رَجْعِي بِحَوائِيعِي وَقَضَائِهَا وإمْصَائِهَا وإنْجَاحِهَا وإيزَاجِهَا ويشُولُونِي لَكُمْ مُقْرِلُهُ وَلَيْكُمْ مُورِعٌ ، يَسْأَلُ اللهُ إلَيْكُمُ اللهُ وَمَلَاحِهَا والسَّلَمُ وَعَلَى عَضْرَتِكُمْ خَوْرَ وَمَعَلِ إِلَى عَنْ حَضْرَتِكُمْ وَالْعَنْ وَمَعَلَ فِي النَّوْمِ اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَوْمَ الأَكُولُ وَشُوبِ الرَّحِيقِ والسَّلسَلُ وَعَلَّ وَنَهَلٍ، لاَ سَلَّمَ مِنهُ وَلاَ مَللَ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُهُ عَلَيْكُمْ والفَوْذِ فِي كَرَّتِكُمْ والحَشْرِ فِي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْمُ الْوَكِيلُ ، وَهُو حَسَلْنَاهُ وَيَعِيَّاتُهُ ، وَهُو حَسَلْمُ الوَكِيلُ .

## أعمال شهر شعبان

روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن حزم الأزديّ قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُ للهِ يقول: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الجنّة البتّة، ومن صام يومين نظر الله إليه في كلّ يوم وليلة في دار الدّنيا ودام نظره إليه في الجنّة، ومن صام ثلاثة أيّام زار الله في عرشه في جنّته في كلّ يوم. وروى أبو حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر عَلَيْتُ قال: من صام شعبان كان طهوراً له من كل زلّة ووصمة وبادرة، قال: قلت له: وما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية والنّذر في المعصية، قلت: فما البادرة؟ قال: اليمين عند الغضب والتّوبة منها النّدم عليها.

وروى صفوان بن مهران الجمال قال: قال لي أبو عبد الله عَلَيْتُلا : حُتْ من في ناحيتك على صوم شعبان، فقلت: جعلت فداك، ترى فيها شيئا ؟ قال: نعم إنّ رسول الله على كان إذا رأى هلال شعبان أمر مناديا فنادى في المدينة: يا أهل يثرب إنّي رسول رسول الله إليكم، ألا إنّ شعبان شهري. فرحم الله من أعانني على شهري ثمّ قال: إنّ أمير المؤمنين عَلَيْتُلا كان يقول: ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت منادي رسول الله على ينادي في شعبان، فلن يفوتني أيّام حياتي صوم شعبان إن شاء الله تعالى، ثمّ كان عَلَيْتُلا يقول: صوم شهرين متتابعين توبة من الله.

وروى إسمعيل بن عبد الخالق قال: كنت عند أبي عبد الله عَلَيْتَ في فجرى ذكر صوم شعبان، فقال أبو عبد الله عَلَيْتَ في فضل صوم شعبان كذا وكذا، حتى إنّ الرّجل ليرتكب الدّم الحرام فيغفر له. وروى أبو الصبّاح الكنانيّ قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْتُ في يقول: صوم شعبان ورمضان توبة من الله تعالى. وروى عمرو بن خالد عن أبي جعفر عَلَيْتُ قال: كان رسول الله عَلَيْ يصوم شعبان ورمضان يَصِلُهما، وكان يقول: هما شهرا الله وهما كفّارة لما قبلهما وما بعدهما من الذّنوب.

#### في أعمال شهر شعبان

اليوم الثَّالث فيه ولد الحسين بن علي ﷺ، خرج إلى القاسم بن العلاء الهمدانيّ وكيل أبي محمّد عَلايتَ ﴿ أنّ مولانا الحسين عَلايتُ الله ولد يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان فصمه، وآدعُ فيه بهذا الدّعاء: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَوْلُودِ فِي لهٰذَا اليَوْم المَوْعُودِ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ ٱسْتِهْلالِهِ وَولادَتِهِ، بِكَنْهُ السَّمَاءُ وَمَنْ فِيهَا والأرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَمَّا يَطَأُ لاَبْتَيْهَا قَتِيلِ العَبْرَةِ وَسَيِّدِ الْأَسْرَةِ المَمْدُودِ بِالنَّصْرَةِ يَوْمَ الكَرَّةِ المُعَوَّضِ مِنْ قَتْلِهِ أَنَّ الْأَثِمَّةَ مِنْ نَسْلِهِ وَالشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ والفَوْزَ مَعَهُ فِي أَوْبَتِهِ والأَوْصِيَاءَ مِنْ عِتْرَتِهِ بَعْدَ قَائِمِهِمْ وَغَيْبَتِهِ حَتَّىٰ يُدْرِكُوا الأَوْتَارَ وَيَثْأَرُوا الثَّارَ وَيُرْضُوا الجَبَّارَ وَيَكُونُوا خَيْرَ أَنْصَارٍ صَلَّى الله عليهم مَعَ اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ، ٱللَّهُمَّ فَبِحَقِّهِمْ إِلَيْكَ أَتَوَسَّلُ وَأَسْأَلُ سُؤَالَ مُقْتَرِفٍ مُعْتَرِفٍ مُسِيءٍ إِلَىٰ نَفْسِهِ مِمَّا فَرَّطَ فِي يَوْمِهِ وأَمْسِهِ، يَسْأَلُكَ العِصْمَةَ إِلَىٰ مَحَلِّ رَمْسِهِ، ٱللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعِثْرَتِهِ وٱحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ، وَبَوِّئْنَا مَعَهُ دَارَ الكَرَامَةِ وَمَحَلَّ الإِقَامَةِ. ٱللَّهُمَّ وَكَمَا أَكْرَمْتَنَا بِمَعْرِفَتِهِ فَأَكْرِمْنَا بِزُلْفَتِهِ وآرْزُقْنَا مُرَافَقَتَهُ وَسَابِقَتَهُ وٱجْعَلْنَا مِمَّنْ يُسَلِّمُ لأَمْرِهِ وَيُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَعَلَى جَمِيع أَوْصِيَائِهِ وأَهْلِ أَصْفِيَائِهِ المَمْدُودِينَ مِنْكَ بِالعَدَدِ الاثْنَيْ عَشَرِ النُّجُومِ الزُّهَرِ والحُجَج عَلَىٰ جَمِيع البَشَرِ، ٱللَّهُمَّ وَهَبْ لَنَا فِي هٰذَا اليَوْم خَيْرَ مَوْهِبَةٍ وأَنْجِحْ لَنَا فِيهِ كُلَّ طَلِبَةٍ كَمَا وَهَبْتَ الحُسَيْنَ لِمُحَمَّدٍ جَدِّه وَعَاذَ فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ فَنَحْنُ عَائِذُونَ بِقَبْرِهِ مِنْ بَعْدِهِ نَشْهَدُ تُرْبَتَهُ وَنَنْتَظِرُ أَوْبِتَهُ آمِينَ رَبَّ العَالَمِينَ.

ثمّ تدعو بعد ذلك بدعاء الحسين عَلَيْتُ فِي وهو آخر دعاء دعا به عَلَيْتُ فِي يوم كوثر: ٱللَّهُمَّ مُتَعَالِيَ المَكَانِ عَظِيمَ الجَبرُوتِ شَدِيدَ المِحَالِ، غَنِيٌّ عَنِ الخَلاَئِقِ عَرِيضُ الكِبْرِيَاءِ قادِرٌ عَلَىٰ مَا تَشَاءُ قَرِيبُ الرَّحْمَةِ صَادِقُ الوَعْدِ سَابِغُ النَّعْمَةِ حَسَنُ البَلاَءِ قَرِيبٌ إِذَا دُعِيتَ مُحِيطٌ بِمَا خَلَقْتَ قَابِلُ التَّوْبَةِ لِمَنْ تَابَ إِلَيْكَ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا أَرَدْتَ وَمُدْرِكٌ مَا طَلَبْتَ وَشَكُورٌ إِذَا شُكِرْتَ وَدُكُورٌ إِذَا ذُكِرْتَ، أَدْعُوكَ مُحْتَاجاً وأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيراً وأَفْزَعُ إِلَيْكَ خَانِفاً وأَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوباً وأَسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيفاً وَأَتَوكالُ عَلَيْكَ كَافِياً، ٱحْكُمْ بِيَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا وَخَدَعُونَا وَخَذَهُونَا وَغَذَرُوا بِنَا وَقَتَلُونَا، وَنَحْنُ عِثْرَةُ نَبِيكَ وَوَلَدُ وَبِينَ قَوْمِنَا وَخَدَعُونَا وَخَذَهُونَا وَغَذَرُوا بِنَا وَقَتَلُونَا، وَنَحْنُ عِثْرَةُ نَبِيكَ وَوَلَدُ

#### في أعمال شهر شعبان

حَبِيكِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الَّذِي ٱصْطَفَيْتَهُ بِالرِّسَالَةِ وٱثْتَمَنْتُهُ عَلَىٰ وَحْيِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا فَرَجاً وَمَخْرَجاً بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

قال آبن عيّاش: سمعت الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفريّ، يقول: سمعت أبا عبد الله عَلاَيِّيلاً يدعو به في هذا اليوم، وقال: هو من أدعية اليوم الثّالث من شعبان وهو مولد الحسين عَلاَيِّيلاً.

# ما يقال في كلّ يوم منه:

روى محمد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمّد السّيّاري عن العبّاس ابن مجاهد عن أبيه قال: كان عليّ بن الحسين عِليَّتُهُ يدعو عند كلّ زوال من أيّام شعبان وفي ليلة النَّصف منه ويصلِّي على النبيِّ ﷺ بهذه الصَّلوات يقول: ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِع الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفِ المَلاَئِكَةِ وَمَعْدِنِ العِلْم وأَهْل بيَّتِ الوَحْيِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الفُلْكِ الجَارِيَةِ في اللُّجَج الغَامِرَةِ يَأْمَنُ مَنْ رَكِبَهَا وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا المُتَقَدِّمُ لَهُمْ مَارِقٌ والمُتَأَخِّرُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ واللَّازِمُ لَهُمْ لاَحِقٌ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الكَهْفِ الحَصِينِ وَغِيَاثِ المُضْطَرِّ المُسْتَكِينِ وَمَلْجَإٍ الهَارِبِينَ وَعِصْمَةِ المُعْتَصِمِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً كَثِيرَةً تَكُونُ لَهُمْ رِضاً وَلِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَدَاءً وَقَضَاءً بِحَوْلٍ مِنْكَ وَقُوَّةٍ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبينَ الأَبْرَارِ الأَخْيَارِ الَّذِينَ أَوْجَبْتَ حُقُوقَهُمْ وَفَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ وَوِلاَيْتَهُمْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وأَعْمُرْ قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلاَ تُخْزِنِي بِمَعْصِيتِكَ وَٱرْزُقْنِي مُوَاسَاةً مَنْ قَتَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَّعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ وأَحْيِنِي تَحْتَ ظِلِّكَ، وَلهٰذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ سَيِّدِ رُسُلِكَ شَعْبَانُ الَّذِي حَفَفْتُهُ مِنْكَ بِالرَّحْمَةِ وَالرِّصْوَانِ الَّذِي كَانَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْأَبُ فِي صِيامِهِ وَقِيَامِهِ فِي لَيَالِيهِ وأَيَّامِهِ بُخُوعاً لَكَ فِي إِكْرَامِهِ وإعْظَامِهِ إِلَىٰ مَحَلِّ حِمَامِهِ، ٱللَّهُمَّ فَأَعِنَّا على الاسْتِنَانِ بِسُنتِّهِ فِيهِ وَنَيْلِ الشَّفَاعةِ لَدَيْهِ، ٱللَّهُم وٱجْعَلْهُ لِى شَفِيعاً مُشَفَّعاً

### في أعمال شهر شعبان

وَطَرِيقاً إِلَيْكَ مَهْيَعاً وٱجْعَلْنِي لَهُ مُتَّبِعاً حَتَّىٰ أَلْقَاهُ يَوْمَ القِيامَةِ عَنِّي رَاضِياً وَعَنْ ذُنُوبِي غَاضِياً قَدْ أَوْجَبْتَ لِي مِنْكَ الرَّحْمَةَ والرِّضْوَانَ وأَنْزَلْتَنِي دَارَ القَرَارِ وَمَحَلَّ الأَخْبَارِ.

وروى محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عَلَيْتُ إِلَّمْ قال: من قال في كلّ يوم من شعبان سبعين مرّة: أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الحَيُّ القَيْوُمُ وَالْتُوبُ إِلَيْهِ. كتبه الله تعالى في الأفق المبين. قلت: وما الأفق المبين؟ قال: قاع بين يدي العرش، فيه أنهار تطرِدُ فيه مِن القِدْحَان عدد النّجوم.

### ليلة النصف من شعبان:

أفضل الأعمال فيها زيارة أبي عبد الله الحسين بن علي عليه الله سنين عن أبي عبد الله عليه على النصف من شعبان غفرت له ذنوبه البتة. وروى محمّد ابن مارد التميمي قال: قال لنا أبو جعفر عليه الله على الحسين عليه في النصف من شعبان غفرت له ذنوبه ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى يحول عليه النصف من شعبان غفرت له ذنوبه ولم تكتب عليه سيئة في سنته حتى يحول عليه الحول، فإن زاره في السنة الثانية غفرت له ذنوبه. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه عليه في أبي عبد الله عليه في نصف شعبان، فإن أرواح النبيين تستأذن الله تعالى في زيارته فيؤذن لهم، وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه قال: إذا كان النصف فيؤذن لهم، وروى هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه قال: إذا كان النصف من شعبان نادى مناد من الأفق الأعلى: زائري الحسين أرجعوا مغفوراً لكم، ثوابكم على ربّكم ومحمد نبيّكم.

# صلاة ليلة النّصف من شعبان:

روى أبو يحيى الصّنعانيّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله عَلَيْكَ ورواه عنهما ثلاثون رجلًا ممّن يوثق به قالا: إذا كان ليلة النّصف من شعبان، فصلّ أربع ركعاتٍ تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ مائة مرّة. فإذا فرغت فقل: ٱللَّهُمَّ إنِّي إلَيْكَ فَقِيرٌ وَمِنْ عَذَابِكَ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ، ٱللَّهُمَّ لاَ تُبكِّلِ ٱسْمِي وَلاَ تُغَيِّرٌ جِسْمِي وَلاَ تُجْهِدْ

بَلاَئِي وَلاَ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي، أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ.

# صلاة أخرى في هذه اللّيلة:

روى أبو يحيى عن جعفر بن محمّد على قال: سئل الباقر على عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله تعالى فيها، فإنها ليلة آلى الله عز وجلّ على نفسه لا يردّ سائلاً فيها ما لم يسأل الله معصية وإنها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا عليي الله ما فإنه من سبّح الله تعالى فيها مائة مرّة، وحمده مائة مرّة وكبّره مائة مرّة، غفر الله له ما فإنه من معاصيه وقضى له حوائج الدّنيا والآخرة ما ألتمسه وما علم حاجته إليه وإن لم يلتمسه منة وتفضلاً على عباده، قال أبو يحيى: فقلت لسيدنا الصّادق علي الله في وأي شيء أفضل الأدعية؟ فقال: إذا أنت صلّيتَ عشاء الآخرة فصل ركعتين تقرأ في الأولى الحَمْد مرّة، وسورة الجحد وهي قُلْ يَا أَيُّها الكافِرُونَ، وأقرأ في الرّكعة الثانية: الحَمْد، وسورة التوحيد وهي قُلْ هَوَ الله أَحَدٌ فإذا سلّمت قل: سُبْحَانَ الله ثلاثاً وثلاثين مرّة، والحَمْدُ لله ثَلاثاً وثلاثين مرّة، والله أكبُرُ أَربَعاً وثلاثين مرّة، قل:

يَا مَنْ إِلَيْهِ مَلْجاً العِبَادِ في المُهِمَّاتِ وإِلَيْهِ يَقْزَعُ الحَلْقُ فِي المُلِمَّاتِ، يَا عَالِمَ الجَهْرِ والخَفِيَّاتِ وَيَا مَنْ لاَ تَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَوَاطِرُ الأَوْهَامِ وَتَصَرُّفُ الخَطَرَاتِ، يَا رَبَّ الخَلاَثِقِ والبَرِيَّاتِ، يَا مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ الأَرْضِينَ والسَّمْوَاتِ، أَنْتَ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، الله لاَ إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ، فَبِلا إِلٰهَ إلاَّ أَنْتَ ٱجْعَلْنِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ مِمَّنْ نَظَرْتَ إلَيْهِ أَمْتُ اللهِ وَمَجَاوَزْتَ عَنْ سَالِفِ خَطِيئَتِهِ فَرَحِمْتَهُ وَسَمِعْتَ دُعَاءَهُ فَأَجَبْتُهُ وَعَلِمْتَ ٱسْتِقَالَتَهُ فَأَقَلْتَهُ وَتَجَاوَزْتَ عَنْ سَالِفِ خَطِيئَتِهِ وَعَظِيمٍ جَرِيرَتِهِ فَقَدِ ٱسْتَجَرْثُ بِكَ مِنْ ذُنُوبِي وَلَجَأْتُ إِلَيكَ فِي سَنْرِ عُيُوبِي، ٱللَّهُمَّ فَجُدْ وَعَظْيمٍ جَرِيرَتِهِ فَقَدِ ٱسْتَجَرْتُ بِكَ مِنْ ذُنُوبِي وَلَجَأْتُ إِلَيكَ فِي سَنْرِ عُيُوبِي، ٱللَّهُمَّ فَجُدْ عَلَيْ بِكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ وَأَحْطُطْ خَطَايَايَ بِحِلْمِكَ وَعَفْوِكَ وَتَغَمَّدْنِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ بِسَابِغِ عَلَيْ بِكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ وَأَحْطُطْ خَطَايَايَ بِحِلْمِكَ وَعَفُوكَ وَتَغَمَّدْنِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ بِسَابِغِ عَلَيَّ بِكَرَمِكَ وَفَضْلِكَ وَأَحْطُطْ خَطَايَايَ بِحِلْمِكَ وَعَفُوكَ وَتَغَمَّدْنِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ بِسَابِغ

كَرَامَتِكَ وَٱجْعَلْنِي فِيهَا مِنْ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ ٱجْتَبَيَّتُهُمْ لِطَاعَتِكَ وٱخْتَرْتَهُمْ لِعِبَادَتِكَ وَجَعَلْتَهُمْ خَالِصَتَكَ وَصِفُوتَكَ ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي مِمَّنْ سَعِدَ جَدُّهُ وَتَوَفَّرَ مِنَ الخَيْرَاتِ حَظُّهُ، وٱجْعَلْنِي مِمَّنْ سَلِمَ فَنَعِمَ وَفَازَ فَغَنِمَ، وأَكْفِنِي شَرَّ مَا أَسْلَفْتُ، وٱعْصِمْنِي مِنَ الازْدِيَادِ فِي مَعْصِيتِكَ، وَحَبِّبْ إِلَيَّ طَاعَتَكَ وَمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ وَيُزْلِفُني عِنْدَكَ، سَيِّدي إِلَيْكَ يَلْجَأُ الهَارِبُ وَمِنْكَ يَلْتَمِسُ الطَّالِبُ وَعَلَىٰ كَرَمِكَ يُعَوِّلُ المُسْتَقِيلُ التَّائِبُ، أَدَّبْتَ عِبَادَكَ بِالنَّكَرُّم وأَنْتَ أَكْرَمُ الأَكْرَمينَ وأَمَرْتَ بِالعَفْوِ عِبَادَكَ وَأَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، ٱللَّهُمَّ فَلاَ تَحْرِمْنِيَ مَا رَجَوْتُ مِنْ كَرَمِكَ وَلاَ تَؤْيَشْنِي مِنْ سَابِغ نِعَمِكَ وَلاَ تُخَيِّبْنِي مِنْ جَزِيلِ قِسَمِكَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ لأَهْلِ طَاعَتِكَ، وآجْعَلْنِي في جُنَّةٍ مِنْ شِرَادِ بَرِيَّتِكَ، رَبِّ إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ أَهْلِ ذَٰلِكَ فَأَنْتَ أَهْلُ الكَرَم والعَفْوِ والمَغْفِرَةِ وَجُدْ عَلَيَّ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ لاَ بِمَا أَسْتَحِقُّهُ فَقَدْ حَسُنَ ظَنِّي بِكَ وَتَحَقَّقَ رَجَّائِي لَكَ وَعَلِقَتْ نَفْسِي بِكَرَمِكَ فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وأكْرَمُ الأَكْرَمِينَ، ٱللَّهُمَّ وٱخْصُصْنِي مِنْ كَرَمِكَ بِجَزِيل قِسَمِكَ، وأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وٱغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الَّذِي يَحْسِنُ عَلَيَّ الخُلُقُ وَيُضَيِّقُ عَلَيَّ الرِّزْقَ حَتَّىٰ أَقُومَ بِصَالِح رضَاكَ وأَنْعَمَ بِجَزِيلِ عَطَائِكَ، وأَسْعَدَ بِسَابِغ نَعْمَائِكَ، فَقَدْ لُذْتُ بِحَرَمِكَ وَتَعَرَّضْتُ لِكَرَمِكَ وٱسْتَعَذْتُ بِعَفْوِكَ منْ عُقُوبَتِكَ وَبِحِلْمِكَ مِنْ غَضَبِكَ، فَجُدْ بِمَا سَأَلْتُكَ وأَنِلْ مَا ٱلْنَمَسْتُ مِنْكَ، أَسْأَلُكَ بِكَ لاَ بِشَيْءٍ هُوَ أَعْظَمُ مِنْكَ.

ثمّ تسجد وتقول عشرين مرّة يا رَبُّ، يَا الله سبع مرّات، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِالله عشر مرّات، ثمّ تصلّي على سبع مرّات، مَا شَاءَ الله عشر مرّات، لاَ قُوَّةً إلاَّ بِالله عشر مرّات، ثمّ تصلّي على النّبي على النّبي على وتسأل الله حاجتك، فَوالله لو سألت بها بعدد القطر لبلّغك الله عزّ وجلّ إيّاها بكرمه وفضله. وتقول: إلهي تَعَرَّضَ لكَ فِي هٰذَا اللّيْلِ المُتَعَرِّضُونَ وَقَصَدَكَ القَاصِدونَ وأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ، ولَكَ فِي هٰذَا اللّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزُ وَعَطَايًا وَمَوَاهِبُ تَمُنُ بِهَا عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العِنايَةُ مِنْكَ، وَعَطَايًا وَمَوَاهِبُ تَمُنُ بِهَا عَلَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهَا مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العِنايَةُ مِنْكَ، وَعَا أَنَا ذَا عُبَيْدُكَ الفَقِيرُ إلَيْكَ المُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ، فَإِنْ كُنْتَ يَا مَوْلاَيَ تَفَضَّلْتَ فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدِ فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلّ عَلَىٰ مُحَمّدٍ فِي هٰذِهِ اللّيْلَةِ عَلَىٰ أَحْدِ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ، فَصَلّ عَلَىٰ مُوكَالِهُ المِنْ اللّهُ الْهُ عَلَىٰ الْهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ المُؤْمِلُ اللّهُ الْمَعْرُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَآلِ مُحَمَّدِ الطَّيِّينَ الطَّاهِرِينَ الخَيِّرِينَ الفَاضِلِينَ وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّمَ تَسْلِيماً إِنَّ الله حَمِيلٌ العَالَمِينَ وَصَلَّمَ تَسْلِيماً إِنَّ الله حَمِيلٌ مَحَمَّدِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً إِنَّ الله حَمِيلٌ مَجِيدٌ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ.

فإذا صلّيت صلاة اللّيل فصلِّ ركعتين وآدعُ بهذا الدّعاء، فقل: ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفِ المَلاَئِكَةِ وَمَعْدِنِ العِلْمِ وأَهْلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفِ المَلاَئِكَةِ وَمَعْدِنِ العِلْمِ وأَهْلِ بَيْتِ الوَحْيِ، وأَعْطِنِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ أَمْنِيَتِي وَتَقَبَلْ وَسِيلَتِي فَإِنِّي بِمُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ وَالْوَصِيائِهِمَا إِلَيْكَ أَتُوسَّلُ وَعَلَيْكَ أَتُوكَالُ وَلَكَ أَسْأَلُ يَا مُجِيبَ المُضْطَرِّينَ يَا مَلْجَأَ والْوصِيائِهِمَا إِلَيْكَ أَتُوسَّلُ وَعَلَيْكَ أَتُوكَالُ وَلَكَ أَسْأَلُ يَا مُجِيبَ المُضْطَرِّينَ يَا مَلْجَأَ الهَالِبِينَ ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً للهَارِبِينَ وَمُنتَهَىٰ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ وَنَيْلِ الطَّالِبِينَ ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً كَثِينَ وَمُنتَهَىٰ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ وَنَيْلِ الطَّالِبِينَ ٱللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةً كَثُونُ لَكَ رِضَى وَلِحَقِّهِمْ قَضَاءً، ٱللّهُمَّ آعُمُو قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلاَ تُخْزِنِي كَثِيرَةً طَيِّبَةً نَكُونُ لَكَ رِضَى وَلِحَقِهِمْ قَضَاءً، ٱللَّهُمَّ آعُمُو قَلْبِي بِطَاعَتِكَ وَلاَ تُخْزِنِي بِمَعْصِيتِكَ وَٱرْزُونِي مُواسَاةً مَنْ قَتَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ بِمَا وَسَعْتَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ عَيْدٍ أَهْلُ .

ثمّ صلّ ركعتين، وقل: ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ المَدْعُوُّ وَٱنْتَ المَرْجُوُّ رَازِقُ الخَيْرِ وَكَاشِفُ السُّوءِ الغَفَّارُ ذُو العَفْوِ الرَّفِيعِ والدُّعَاءِ السَّمِيعِ، أَسْأَلُكَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ الإِجَابَةَ وَحُسْنَ الإِنَابَةِ والتَّوْبَةِ والأَوْبَةِ وَخَيْرَ مَا قَسَمْتَ فِيهَا وَفَرَقْتَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، فَإِنَّكَ بِحَالِي الإِنَابَةِ والتَّوْبِةِ والأَوْبَةِ وَالأَوْبَةِ وَاللَّوْبِينَ عَلَيْ بِمَا مَنْتَ بِهِ عَلَىٰ المُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادِكَ، وآجْعَنْنِي رَعِيمٌ عَلِيمٌ وَفِي جَوَارِكَ مِن اللَّبِشِينَ فِي دارِ القَرَارِ وَمَحَلِّ الأَخْيَارِ. ثمّ صلّ ركعتين وقل: سُبْحَانَ الوَاحِدِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ القَدِيمِ الَّذِي لاَ بَدِيءَ لَهُ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ نَفَادَ لَهُ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ فَرَاغَ لَهُ الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ خَالِقُ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ عَالِمُ كُلِّ شَيْءِ اللَّذِي لاَ يَمُوتُ خَالِقُ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ عَالِمُ كُلِّ شَيْءِ الدَّائِمِ اللَّذِي لاَ يَمُوتُ خَالِقُ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ عَالِمُ كُلِّ شَيْءِ الشَابِقُ فِي عِلْمِهِ مَا لاَ يَهُجُسُ لِلْمَرْءِ فِي وَهْمِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا الدَّائِمِ اللَّذِي لاَ فَرَاغَ لَهُ الحَيِّ اللَّذِي لاَ يَمُوتُ خَالِقُ مَا يُرَىٰ وَمَا لاَ يُرَىٰ عَالِمُ كُلُّ شَيْءٍ اللَّذِي لاَ يَمُولُ الْمَسْرَةِ فِي وَهُمِهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا لَكُوبٍ وَمُدَائِكَ وَأَحِبَائِكَ، وأَنْ تُبَارِكَ لِي فِي لِقَائِكَ. ثمْ صلّ يَعْمَ وَلَى الْخَلْقِ إِلَيْهِ وَتَوكُلُّهُمْ عَلَيْهِ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَضَمِنْتَ الإَجَابَةَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَيَوكُلُهُمْ وَلَكُهُ مُ عَلَيْهِ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَضَمِنْتَ الإَجَابَةَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مَنْ فَيْ الْخَلْقِ إِلَيْهِ وَتَوكُلُّهُمْ عَلَيْهِ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَضَمِنْتَ الإَجَابَةَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ مَنْ الْمُؤْعُ الخَذِقِ إِلَيْهُ وَلَوْ كُلُهُمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُحَمَّدِ وَالْمَالِكُ وَلَا لَعَلَى مُحَمَّدِ وَلَى الْحَلَى إِلَى عَلَى مُحَمَّدِ وَالْمَالِكُ وَلَا الْحَلْقُ الْحَلْقُ الْمُولِ الْمَلْكُونُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُ عَلَى الْمَدْلِلُ وَلِهُ لَهُ مُلْكُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمَلْمُ الْ

وَآلِ مُحَمَّدٍ وآبُدَأَ بِهِمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَفَرِّجْ هَمِّي وَغَمِّي وَأَذِقْنِي بَرْدَ عَفُوكَ وَحَلاَوَةَ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَآنْتِظَارِ أَمْرِكَ آنْظُرْ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً مِنْ نَظَرَاتِكَ وَأَخْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي مَوْفُوراً وَشُكْرِكَ وَآنْتِظَارِ أَمْرِكَ آنْظُرْ إِلَيَّ نَظْرَةً وَحِيمَةً مِنْ نَظَرَاتِكَ وَأَخْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي مَوْفُوراً مَشْتُوراً، وَآقْدِرْ وَلاَ ثُقَتَّرْ فِي حَيَاتِي إِلَىٰ حِينِ وَفَاتِي مَتْ الْقَاكَ مِنَ الْعَيْشِ سَيْماً وَإِلَىٰ الآخِرَةِ قَرِماً إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ثُمَّ صلّ ركعتين، وقل بعدهما قبل قيامك إلى الوتر: ٱللَّهُمَّ رَبَّ الشَّفْعِ والوَثْرِ واللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ بِحَتِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ المَقْشُومِ فِيها بَيْنَ عِبَادِكَ مَا تَقْسِمُ والمَحْتُومِ فِيها مَا تَحْتِمُ أَجْزِلْ فيها بِحَقِّ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ المَقْشُومِ فِيها بَيْنَ عِبَادِكَ مَا تَقْسِمُ والمَحْتُومِ فِيها مَا تَحْتِمُ أَجْزِلْ فيها فِي وَلاَ تُخْيَرُ جِسْمِي، وَلاَ تَجْعَلْنِي مِمَّنْ عَنِ الرُّشْدِ عَمِيَ، وَاخْتِمْ لِي إِللتَّعَادَةِ والقَبُولِ يَا خَيْرَ مَرْغُوبٍ إِلَيْهِ وَمَسْؤُولٍ.

ثُمّ قم وأوتر فإذا فرغت من دعاء الوتر وأنت قائمٌ فقل قبل الرّكوع: ٱللَّهُمَّ يَا مَنْ شَأْنُهُ الكِفَايَةُ وَسُرَادِقُهُ الرِّعَايَةُ، يَا مَنْ هُوَ الرَّجَاءُ والأَمَلُ وَعَلَيْهِ فِي الشَّدَائِدِ المُتَّكَلُ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَضَاقَتْ عَلَيَّ المَذَاهِبُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقينَ، كَيْق أَخَافُ وأَنْتَ رَجَائِي وَكَيْفَ أَضِيعُ وأَنْتَ لِشِدَّتِي وَرَخَائِي، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا وَارَتِ الحُجُبُ مِنْ جَلاَلِكَ وَجَمَالِكَ وَبِمَا أَطَافَ العَرْشِ مِنْ بَهَاءِ كَمَالِكَ وَبِمَعاقِدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ الثَّابِتِ الأَرْكَانِ وَبِما تُحِيطُ بِهِ قُدْرَتُكَ مِنْ مَلَكُوتِ السُّلْطَانِ، يَا مَنْ لاَ رَادَّ لأَمْرِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ٱصْرِبْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْدائِي سِتْراً مِنْ سِتْرِكَ وَكَافِيَةً مِنْ أَمْرِكَ، يَا مَنْ لاَ تَخْرِقُ قُدْرَتَهُ عَوَاصِفُ الرِّيَاحِ وَلاَ تَقْطَعُهُ بَوَاتِرُ الصِّفَاحِ وَلاَ تَنْفُذُ فِيهِ عَوَامِلُ الرِّمَاحِ، يَا شَدِيدَ البَطْشِ يَا عَالِيَ العَرْشِ ٱكْشِفْ ضُرِّي يَا كَاشِفَ ضُرٍّ أَيُّوبَ، وٱضْرِبْ بيّنِي وَبيّنَ مَنْ يَرْمِيني بِبَوَاثْقِهِ وَتَسْرِي إِلَيَّ طَوَارِقُهُ بِكَافِيَةٍ مِنْ كَوافِيكَ وَوَاقِيَةٍ مِنْ دَوَاعِيكَ وَفَرِّجُ هَمِّي وَغَمِّي يَا فَارِجَ هَمِّ يَعْقُوبَ وٱغْلِبْ لِي مَنْ غَلَبَنِي يَا غَالِباً غَيْرَ مَعْلُوب وَرَدَّ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَىٰ الله المُؤْمِنِينَ القِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيّاً عَزِيزاً فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، يَا مَنْ نَجَّىٰ نُوحاً مِنَ القَوْم الظَّالِمِينَ يَا مَنْ نَجَّىٰ لُوطاً مِنَ القَوْمِ الفَاسِقِينَ يَا مَنْ نَجَّىٰ هُوداً مِنَ القَوْمِ العَادِينَ يَا مَنْ نَجَّىٰ مُحَمَّداً مِنَ القَوْمِ المُسْتَهْزِئينِ.

أَسْأَلُكَ بِحَقَّ شَهْرِنَا هٰذَا وَأَبَّامِهِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ يَدْآبُ نَهْسَهُ فِي صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ مَدَىٰ سِنِيهِ وأَعْوَامِهِ أَنْ تَجْعَلَنِي فِيهِ مِنَ المَقْبُولِينَ أَعْمَالُهُمُ النَّالِغِينَ آمَالَهُمْ والقَاضِينَ فِي طَاعَتِكَ آجَالَهُمْ وأَنْ تُدْرِكَ بِي صِيَامَ الشَّهْرِ المُفْتَرَضِ شَهْرِ السَّيَامِ التَّهْمِ المُفْتَرَضِ شَهْرِ الطَّيَامِ عَلَىٰ التَكْمِلَةِ والتَّمَامِ، وأَسْلَحْهُ عَنِي بِانْسِلاَخِي مِنَ الآثَامِ فَإِنِّي مُتَحَصِّنٌ بِكَ ذُو الصَّيَامِ ومُوالاَةِ أَوْلِيَائِكَ الكِرَامِ أَهْلِ النَّقْضِ والإبْرُامِ إِمامٍ مِنهُمْ بَعْدَ إِمَامٍ مَصَابِيحِ الظَّلاَمِ وَحُجَجِ الله عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنَامِ عَلَيْهِمْ مِنْكَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ مَنْكَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ مَنْكَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ مَلَ عَلَىٰ جَمِيعِ الأَنَامِ عَلَيْهِمْ مِنْكَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ مَنْكَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ والْمَنْ والمَشَاعِرِ العِظَامِ أَنْ تَهَبَ لِيَ اللَّبْلَةَ وَالسَّلاَمِ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وأَهْلِ بَيَتِهِ الأَوْصِيَاءِ الجَزِيلَ مِنْ عَطَائِكَ والإَعَاذَةَ مِنْ بَلاَئِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وأَهْلِ بَيَتِهِ الأَوْصِيَاءِ الجَزيلَ مِنْ عَطَائِكَ والإَعَاذَة مِنْ بَلاَئِكَ. ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وأَهْلِ بَيَتِهِ الأَوْصِيَاءِ اللهُمَاءِ الدُّعَاةِ الدُّعَاةِ، وَلاَ تَجْعَلْ حَظِّي مِنْ هٰذَا الدُّعَاءِ تِلاَوْنَهُ، وآجْعَلْ حَظِّي مِنهُ إِجَابَتَهُ إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ.

# صلاة أخرى في هذه اللّبلة:

روى عمرو بن ثابت عن محمّد بن مروان عن الباقر عَلَيْتُلِمْ قال: قال رسول الله عَلَيْ : من صلّى ليلة النّصف من شعبان مائة ركعة وقرأ في كلّ ركعة الحَمْد مرّة، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ عشر مرّات، لم يمت حتّى يرى منزله من الجنّة أو يُرى له .

وروى محمّد بن صدقة العنبريّ قال: حدّثنا موسى بن جعفر عن أبيه عِلَيْ اللهِ قال: الصّلاة ليلة النّصف من شعبان أربع ركعات يقرأ في كلّ ركعة الحَمْد مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ مائتين وخمسين مرّة، ثمّ تجلس وتتشهّد وتسلّم، وتدعو بعد التسليم فتقول: آللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَمِنْ عَذَابِكَ خَائِفٌ وَبِكَ مُسْتَجِيرٌ، رَبِّ لاَ تُبكّلِ آسْمِي وَلاَ تُغيّرٌ جِسْمِي رَبِّ لاَ تُبكّلِ آسْمِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وأَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ تَخْطِكَ، وَأَعُودُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاوُكَ وَلاَ مَنْ مَذَابِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ جَلَّ ثَنَاوُكَ وَلاَ أَصْحِي مِدْحَتَكَ وَلاَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ وَفَوْقَ مَا يَقُولُ القَائِلُونَ،

رَبِّ أَنْتَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا. وتسأل حاجتك تقضى إن شاء الله.

وروى عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ﷺ عن ليلة النّصف من شعبان قال: هي ليلة يعتق الله فيها الرّقاب من النّار ويغفر فيها الذّنوب الكبار. قلت: فهل فيها صلاة زيادة على سائر اللّيالي؟ قال: ليس فيها شيء موظّف ، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب عَلَيْتُلِا وأكثر فيها من ذكر الله تعالى ومن الاستغفار والدّعاء فإنّ أبي عَلَيْتُلِا كان يقول: الدّعاء فيها مستجاب . قلت: إنّ النّاس يقولون: إنّها ليلة الصّكاك ، فقال: تلك ليلة القدر في شهر رمضان .

# صلاة أخرى في هذه اللّيلة:

روى التّلعُكبريّ بإسناده عن سالم مولى أبي حذيفة قال: قال رسول الله على مَن تطهّر ليلة النّصف من شعبان فأحسن الطّهر ولبس ثوبين نظيفين، ثمّ خرج إلى مصلاه فصلّى العشاء الآخرة، ثمّ صلّى بعدها ركعتين يقرأ في أوّل ركعة الحَمْد وثلاث آيات من أوّل البقرة، وآية الكرسيّ، وثلاث آيات من آخرها، ثمّ يقرأ في الرّكعة الثانية الحَمْدُ لله، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلقِ سبع مرّات، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلقِ سبع مرّات وقُلْ هُو الله أَحَدُ سبع مرّات، ثم يسلم ثمّ يصلّى بعدها أربع ركعات، يقرأ في أوّل ركعة هُو الله أَحَدُ سبع مرّات، ثم يسلم ثمّ يصلّى بعدها أربع ركعات، يقرأ في أوّل ركعة يُس، وفي النّانية حم الدّخان، وفي الثالثة الم السّجدة، وفي الزّابعة تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ المُلكُ، ثمّ يصلّي بعدها مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة قُلْ هُو الله أَحَدُ عشر مرّات، والحمد مرّة واحدة قضى الله تعالى له ثلاث حوائج إمّا في عاجل الدّنيا أو في آجل الآخرة، ثمّ إن سأل أن يراني من ليلته رآني.

# صلاة أُخرى في هذه الليلة مرويّة عن عائشة:

روى الحسن البصريّ عن عائشة قالت في حديث طويل في ليلة النّصف من شعبان إنّ رسول الله عليّ قال: في هذه الليلة هبط عليّ حبيبي جبرئيل عَلَيْتَ لِلا فقال

لي: يا محمّد مُر أمّتك إذا كان ليلة النّصف من شعبان أن يصلّي أحدهم عشر ركعات، في كلّ ركعة يتلو فاتحة الكتاب مرّة، وقُلْ هُوَ الله أَحَدُ عشر مرّات. ثمّ يسجد فيقول في سجوده: ٱللَّهُمَّ سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي وَبَيَاضِي يَا عَظِيمَ كُلِّ عَظِيمٍ الْغُفِرُ لِي ذَنْبِيَ العَظِيمَ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُهُ غَيْرُكَ. فإنّه من فعل ذلك محا الله تعالى عنه آثنين وسبعين ألف سيّئة وكتب له من الحسنات مثلها ومحا الله عن والديه سبعين ألف سيّئة.

# رواية أُخرى عنها:

قالت: كان رسول الله عندي في ليلة التي كان عندي فيها، فانسل من الحافي فانتبهت، فدخلني ما يدخل النساء من الغيرة فظننت أنه في بعض حجر نسائه فإذا أنا به كالثوب الساقط على وجه الأرض ساجداً على أطراف أصابع قدميه، وهو يقول: أَصْبَعْتُ إلَيْكَ فَقِيراً خَائِفاً مُسْتَجِيراً فَلا تُبكّلِ اسْمِي وَلاَ تُغَيِّرُ جِسْمِي وَلاَ تَجْهَدُ بقول: أَصْبَعْتُ إلَيْكَ فَقِيراً خَائِفاً مُسْتَجِيراً فَلا تُبكّلِ اسْمِي وَلاَ تُغَيِّرُ جِسْمِي وَلاَ تَجْهَدُ بَلاَتِي وَاغْفِرْ لِي. ثمّ رفع رأسه وسجد الثانية، فسمعته يقول: سَجَدَ لَكَ سَوادِي وَخَيَالِي وَآمَنَ بِكَ فُوَادِي، هٰذِهِ يَدَايَ بِمَا جَنَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي، يَا عَظِيمُ تُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظِيم الْغُلِيم وَسَجد الثالثة، أَغْفِرُ لِي ذَنْبِي العَظِيمَ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ العَظِيمَ إِلاَ العَظِيمُ. ثمّ رفع رأسه وسجد الثالثة، فسمعته يقول: أعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وأعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ فَسُمعته يقول: وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ.

ثمّ رفع رأسه وسجد الرّابعة فقال: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمُوَاتُ والأَرْضُ وَتَشَعَّبَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ بِهِ أَمْرُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ أَنْ تُحْلِلَ عَلَيَّ فَضَبَكَ أَوْ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَتَحْويلِ غَضَبَكَ أَوْ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَتَحْويلِ عَافِيتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، لَكَ العُنْبَىٰ فِيمَا ٱسْتَطَعْتُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ.

قالت عائشة: فلمّا رأيت ذلك منه تركته وأنصرفت نحو المنزل فأخذني نفس عالٍ، ثمّ إنّ رسول الله ﷺ أتّبعني فقال يا عائشة ما هذا النّفس العالي؟ قالت: قلت: كنت عندك يا رسول الله فقال: أتدرين أيّ ليلة هذه؟ هذه ليلة النّصف من من

شعبان، فيها تنسخ الأعمال وتقسم الأرزاق وتكتب الآجال ويغفر الله تعالى إلآ لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو مدمن مسكر أو مصرّ على ذنب أو شاعر أو كاهن.

## رواية أخرى عنها:

روى حمّاد بن عسى عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله على الله النّصف من شعبان، كان رسول الله على عند عائشة فلمّا أنتصف اللّيل قام رسول الله على عن فراشها وسول الله عنه عن فراشها فلمّا أنتبهت وجدت رسول الله قد قام عن فراشها فلم فلم النّساء وظنّت أنّه قد قام إلى بعض نسائه فقامت وتلفّفت بشملتها وأيم الله ما كان قرّاً ولا كتاناً ولا قُطْناً ولكن كان سداه شعراً ولحمته أوبار الإبل، فقامت تطلب رسول الله على حجر نسائه حجرة حجرة فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى رسول الله على ساجداً كثوب متلبط على وجه الأرض فدنت منه قريباً فسمعته في سجوده، وهو يقول: سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَحَيَالِي وآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، وَهٰذِهِ يَدَايَ وَمَا بَنُ الْعَظِيمُ تُوجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ أَغْفِرْ لِيَ العَظِيمَ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ العَظِيمَ عَلَيْهِ أَلْرُ اللَّرْبُ العَظِيمَ الْمُؤْدِي وَحَيَالِي وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، وَهٰذِهِ يَدَايَ وَمَا إلاَّ الرَّبُ العَظِيمُ تُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ أَغْفِرْ لِيَ العَظِيمَ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنْبَ العَظِيمَ اللَّي المَاعَت مَلَى نَشُور وَجُهِكَ اللَّابُ العَظِيمُ . ثمّ رفع رأسه ثمّ عاد ساجداً. فسمعته يقول: أَعُوذُ بِنُورٍ وَجُهِكَ اللَّي السَّمُواتُ والأَرْصُونَ، وأَنْكَشَفَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيهِ أَمْرُ الأَولِينَ وَالاَحْرِينَ مِنْ فُجَاءَةِ نَهِمَتِكَ وَمِنْ تَحْوِيلِ عَافِيكِكَ وَمِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي قُلْباً وَالاَ مُقَيِّاً فَيْ النَّرَابِ وَحُقَّ لِي أَنْ أَسْجُدَ لَكَ.

فلمّا همّ رسول الله على بالانصراف، هرولت إلى فراشها فأتى رسول الله في فراشها فأتى رسول الله في فراشها فإذا لها نفس عال، فقال لها رسول الله في : ما هذا النفس العالي؟ أما تعلمين أيّ ليلة هذه؟ هذه ليلة النّصف من شعبان، فيها تُقسم الأرزاق وفيها تكتب الآجال وفيها يكتب وفد الحاج وإنّ الله تعالى ليغفر في هذه اللّيلة من خلقه أكثر من عدد شعر معزى كلب وينزل الله تعالى ملائكته من السّماء إلى الأرض مكّة.

وممّا يستحبّ من الأدعبة في هذه اللّيلة: وفي هذه اللّيلة وُلد الحجّة الصّالح صاحب الأمر عَلَيْتُ اللهُ وَستحبّ أن يُدعى فيها بهذا الدّعاء: ٱللّهُمَّ بِحَقَّ لَيُلتَينَا هٰذِه وَمَوْلُودِهَا وَحُجَّتِكَ وَمَوْعُودِهَا الّيي قَرَنْتَ إِلَىٰ فَضْلِهَا فَضْلُكَ فَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ صِدْقاً وَعَدُلاً لاَ مُبَدُّلَ لِكَلِمَاتِكَ وَلاَ مُعَقِّبَ لآيَاتِكَ نُورُكَ المُتَأَلِّقُ وَضِيَاوُكَ المُشْرِقُ والعَلَمُ وَعَدُلاً لاَ مُبَدُّلَ لِكَلِمَاتِكَ وَلاَ مُعَقِّبَ لآيَاتِكَ نُورُكَ المُتَأَلِّقُ وَضِيَاوُكَ المُشْرِقُ والعَلَمُ واللهُ النَّورُ في طَخْبَاءِ الدَّيْجُورِ الغَائِبُ المَسْتُورُ جَلَّ مَوْلِدُهُ وَكَرُمَ مَحْتِدُهُ وَالمَلاَئِكَةُ شُهَدُهُ واللهُ اللّذِي لاَ يَنْبُو وَنُورُهُ اللّذِي لاَ يَطْبُو وَلَو المُنتَولِ عَنْ عَوَالِمِهِمُ العَصْرِ وَوُلاَةُ الأَمْرِ والمُنتَّلُ عَلَيْهِمْ مَا يَتَنتَوالُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَأَصْحَابُ الحَشْرِ والنَّشْرِ تَرَاجِمَةُ وَحْدِ وَوُلاَةُ الأَمْرِ والمُنتَّلُ عَلَيْهِمْ مَا يَتَنتَولُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَأَصْحَابُ الحَشْرِ والنَّشْرِ تَرَاجِمَةُ وَحْدِ وَوُلاَةُ الْأَمْرِ وَلَهُنَالُهُمَّ مَا يَتَنتَّلُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَأَصْحَابُ الحَشْرِ والنَّشْرِ تَرَاجِمَةُ وَحْدِ وَوُلاَةُ الْمُورُونُ وَلَيْهِمُ مَا يَتَنتَولُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ وَأَصْحَابُ الحَشْرِ والنَّشْرِ تَرَاجِمَةُ وَحْدِ وَخُلَقَالُهُ اللّهُمَّ وَالْمِهِمُ المَسْتُورِ عَنْ عَوَالِمِهِمُ وَأَدْرِكُ بِنَا أَيَّامَةُ وَظُهُورَهُ وَقِيَامَهُ وَالْمَهُمُ وَلَا المَعْنَو وَلَا مُعْمَلِ وَالْمَوْمِ مَنْ السُّوءِ سَالِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ والحَمْلُ وَعَلَيْهِ وَخُلُصَانِهِ وَخُلُصَائِهِ وَخُلْمِينَ وَالْمَرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَهُلِ بَيْتِهُمْ يَا أَرْحَمُ الرَّاطِقِينَ، والعَنْ جَمِيعَ الظَّالِمِينَ وَاحُكُمْ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ يَا أَحْكَمَ التَعْلِيقِينَ وَعِثْرَتِهِ النَّاطِقِينَ، والعَنْ جَمِيعَ الظَّالِمِينَ وَاحُكُمْ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ يَا أَحْدَلُو الْمَحْمَدِ خَاتِمِ الطَّالِمِينَ وَاحْكُمُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ يَا أَحْدَلُولُ الْمَنْ الْمُعَلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ المُعَلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ المُعْتَلِ خَاتِمِ اللْعَلْمِينَ وَال

وروى إسمعيل بن الفضل الهاشميّ قال: علّمني أبو عبد الله عَلَيْ دعاء أدعو به ليلة النّصف من شعبان: ٱللّهُمَّ أَنْتَ الحَيُّ الْقَبُّومُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ المُحْيِي الْمُمْيِثُ الْبَدِيءُ الْبَدِيعُ لَكَ الْجَلاَلُ وَلَكَ الْفَضْلُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمَنْ وَلَكَ الْمَحْدُ وَلَكَ الْمَحْدِي الْمُمِيثُ الْبَدِيءُ اللّهَ الْبَعِلُ لَكَ الْجَلاَلُ وَلَكَ الفَضْلُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمَرْءُ وَلَكَ الْمَحْدُ وَلَكَ الشَّكُو، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا وَاحِدُ اللّجُودُ وَلَكَ النّكَرَمُ وَلَكَ الْأَمْرُ وَلَكَ المَمْعِدُ وَلَكَ الشَّكُو، وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا مَن لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ لَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وآفَضِ دَيْنِي وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي دِرْقِي فَإِنَّكَ مُحَمَّدٍ وآفَضِ دَيْنِي وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي دِرْقِي فَإِنَّكَ مُحَمَّدٍ وآفُضِ دَيْنِي وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي دِرْقِي فَإِنَّكَ مُحَمَّدٍ وآفُضُ وَمَنْ تَشَاءُ مِنْ خَلْقِكَ تَرْزُقُ فَارْزُقْنِي وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاثِلِينَ النَّاطِقِينَ: وٱسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ الْمَالِي وَآئِتَ خَيْرُ الْقَاثِلِينَ النَّاطِقِينَ: وٱسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ الْمَالِينَ النَّاطِقِينَ: وٱسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ، فَمِنْ فَضْلِكَ وَيَاكَ قَصَدْتُ وَأَبْنَ نَبِيكَ ٱعْتَمَدْتُ، وَلَكَ رَجَوْتُ فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

## دعاء آخر وهو دعاء الخضر عَلَيْسَكُلِمُ :

رُوي أنّ كميل بن زياد النّخعيّ رأى أمير المؤمنين عَلَيْتُ ﴿ سَاجِداً يَدْعُو بِهَذَا الدّعاء في ليلة النّصف من شعبان: ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِقُوْتِكَ الَّتِي فَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلِّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَبِجَبرُوتكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، وَبِعِزَّتِكَ ٱلَّتِي لاَ يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، وَبِعَظَمَتِكَ ٱلَّتِي مَلأَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلاَ كُلَّ شَيْءٍ، وَبِوَجْهِكَ البَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، وَبأَسْمَائِكَ الَّتِي غَلَبَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، يَا نُورُ يَا قُدُوسُ يَا أَوَّلَ الأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ ٱللَّهُمَّ آغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ العِصَمَ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النَّهَمَ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ (١)، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنزِلُ البَلاَءَ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبِ أَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَنْ تُدْنِينِي مِنْ قُرْبِكَ وأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ، ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِع مُتَذَلِّل خَاشِع أَنْ تُسَامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِياً قَانِعاً وَفِي جَمِيع الأَحْوَالِ مُتَوَاضِعاً، ٱللَّهُمَّ وأَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَن ٱشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ خَاجَتَهُ وَعَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْيَتُهُ . دِغَيْتُهُ .

ٱللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَعَلاَ مَكَانُكَ وَخَفِيَ مَكُرُكَ وَظَهَرَ أَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قَدْرَتُكَ وَلاَ يُمْكِنُ الفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، ٱللَّهُمَّ لاَ أَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِراً وَلاَ لِقَبَائِحِي سَاتِراً قَدْرَتُكَ وَلاَ لِشَيْءٍ مِن عَمَلِي القَبِيحِ بِالحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَلاَ لِشَيْءٍ مِن عَمَلِي القَبِيحِ بِالحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمٍ ذِكْرِكَ لِي وَمَنَكَ عَلَيَّ، ٱللَّهُمَّ مَوْلاَيَ

<sup>(</sup>١) في نسخة ثانية زيادة: اللَّهمَّ اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء.

كَمْ مِنْ قَبِيحِ سَتَرْنَهُ وَكُمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ البَلاَءِ أَقَلْتَهُ وَكُمْ مِنْ عِنَارٍ وَقَيْتَهُ وَكُمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَكُمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلِ لَسْتُ أَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ، ٱللَّهُمَّ عَظُمَ بِلاَثْنِي وأَفْرَطَ بِي سُوءُ حَالِي وَقَصُرَتْ بِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتْ بِي أَغْلَالِي وَحَبَسَنِي عَنْ نَفْعِي بُعْدُ أَمَلِي وَخَدَعَتْنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنايَتِهَا وَمِطَالِي يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لاَ يَحْجُبَ عَنْكَ دُعَاثى سُوءُ عَمَلِي وَفَعَالِي فَلاَ تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي وَلاَ تُعَاجِلْنِي بِالعُقُوبَةِ عَلَىٰ مَا عَمِلْتُهُ في خَلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وإِسَاءَتِي وَدَوَام تَفْرِيطِي وَجَهَالَتِي وَكَثْرَةِ شَهَوَانِي وَغَفْلَتِي، وَكُنِ ٱللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي في كُلِّ الأَحْوَالِ رَؤُوفاً وَعَلَيَّ فِي جَمِيع الأُمُور عَطُوفاً، إِلْهِي وَرَبِّي مَنْ لِي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي والنَّظَرَ فِي أَمْرِي، إِلْهِي وَمَوْلاَي أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حُكْماً ٱتَّبَعْثُ فِيهِ هَوَىٰ نَفْسِي وَلَمْ أَحْتَرِسْ مِن تَزْيِين عَدُوِّي فَغَرَّني بمَا أَهْوَىٰ وأَسْعَدَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ القَضَاءُ فَتَجَاوَزْتُ بِمَا جَرَىٰ عَلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ مِن نَقْضِ حُدُودِكَ وَخَالَفْتُ بَعْضَ أَوَامِرِكَ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَيَّ فِي جَمِيع ذَٰلِكَ وَلاَ حُجَّةَ لِي فِيمَا جَرَىٰ عَلَيَّ فِيهِ فَضَاؤُكَ وَأَلْزَمَنِي حُكْمُكَ وَبَلاؤُكَ، وَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا إِلْهِي بَعْدَ نَقْصِيرِي وإسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي مُعْتَذِراً نَادِماً مُنكَسِراً مُسْتَقِيلاً مُسْتَغْفِراً مُنِيباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً لاَ أَجِدُ مَفَرّاً مِمَّا كَانَ منِّي وَلاَ مَفْزَعاً أَتُوَجَّهُ إِلَيْهِ فِي أَمْرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذْرِي وإِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةٍ مِنْ رَحْمَتكَ .

إِلْهِي فَاقْبَلْ عُذْرِي وَآرْحَمْ شِدَّةَ ضُرِّي وَفُكَّنِي مِنْ شَدِّ وَثَاقِي، يَا رَبِّ آرْحَمْ ضَعْفَ بَكَنِي وَرِقَّةَ جِلْدِي وَدِقَّةَ عَظْمِي، يَا مَنْ بَدَأَ خَلْقِي وَذِكْرِي وَتَوْبِيتِي وَبِرِّي وَتَغْذِيتِي، هَبْنِي لابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بِرِّكَ بِي، يَا إِلْهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي آثْرَاكَ مُعَذَّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْجِيدِكَ لابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بِرِّكَ بِي، يَا إِلْهِي وَسَيِّدِي وَرَبِّي آثْرَاكَ مُعَذَّبِي بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْجِيدِكَ وَبَعْدَ مَا أَنْطَوَىٰ عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ وَبَعْدَ مَا أَنْطَوَىٰ عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَلَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ وَبَعْدَ صِدْقِ آغْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعاً لِرُبُوبِيتِكَ، هَيْهَاتَ، أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ أَنْ تُضَيِّعَ مَنْ أَنْ تُضَيِّعَ وَرَجِمْتَهُ وَرَجِمْتَهُ وَرَجِمْتَهُ أَوْ تُسَلِّمَ إِلَى البَلاءِ مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَجِمْتَهُ وَلَجِمْتِكَ سَاجِدَةً وَعَلَىٰ أَلْسُنِ نَطَقَتْ بِتَوْجِيدِكَ صَادِقَةً وَيِشُكُولِكَ مَادِحَةً وَعَلَىٰ قُلُوبٍ ٱعْتَرَفَتْ بِإِلْهِيتِكَ صَادِقَةً وَيِشُكُولِكَ مَادِحَةً وَعَلَىٰ قُلُوبٍ آعْتَرَفَتْ بِإِلْهِيتِكَ وَعَلَىٰ أَلْسُنِ نَطَقَتْ بِتَوْجِيدِكَ صَادِقَةً وَيِشُكُولِكَ مَادِحَةً وَعَلَىٰ قُلُوبٍ آعْتَرَفَتْ بِإِلْهِيتِكَ

مُحَقِّقَةً وَعَلَىٰ ضَمَائِرَ حَوَتْ مِنَ العِلْمِ بِكَ حَتَىٰ صَارَتْ خَاشِعَةً وَعَلَىٰ جَوَارِحَ سَعَتْ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعَبِّدِكَ طائِعَةً وأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةٌ، مَا لهٰكذا الظَّنُ بِكَ وَلاَ أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ وأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلاَءِ اللَّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي عَنْكَ يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ وأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِنْ بَلاَءِ اللَّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ المَكَارِهِ عَلَىٰ أَهْلِها، عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ بَلاَءٌ وَمَكُرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْثُهُ يَسِيرٌ بِهَاوَهُ قَصِيرٌ مُقَامُهُ وَلاَ يُحَقَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ وَهٰذَا وَيَدُومُ مُقَامُهُ وَلاَ يُحَقَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَنْ غَضَبِكَ وانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ وَهٰذَا مَدُنُكُ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ مَلَاكُ وَنُوعَ المَكَارِهِ فِيهَا وَمُعُولِ الْمُعْوِيكَ وَهٰذَا مَنْكُو وَلِمَا مَا لاَ يَقُومُ لَهُ السَّمُواتُ والأَرْضُ، يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ لاَيً الْمُورِ إِلَيْكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ مَتَعْمَلُ وَلَيْكَ الْمُعْوِيكَ وَمُولاً يَعُومُ لَكُ المَسْتَكِينُ يَا إِلْهِي وَرَبِي وَمَوْلاَيَ لأَي وَمُولاَ يَا لِمُ وَلِمَا المَسْتِكِينُ لَا المَسْتَكِينُ يَا إِلْهِي وَمَوْلاً يَلْمُ وَلَمَا الْمِلاءِ وَمُدَّتِهِ، فَلَيْنُ صَيَرْتُ عَلَىٰ عَزَائِكَ وَقُولِيَائِكَ وَمُولُولِ البَلاءِ وَمُدَّتِهِ، فَلَيْنُ صَيَّرَتِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعْ أَعْدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبِينَ أَهْلِ بَلاَئِكِ وَوَرَقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَجِبَائِكَ وأَولِيَائِكَ، وَهَبْنِي مَعْ أَعْدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَلْهُ لِ بَكَوْلَ الْمَالِ الْمِلْ الْمَلْ لِلْكَوْلِ الْمُؤْمِلُ الْمَلِكُ وَلَولِتَائِكَ وَالْمَلِكَ وَمُؤَلِقَ الْمَلْ بَلَالُهُ وَلَولَا الْمُعْولِ الْمُؤْمِلُ الْمُ لَا لِلْكُولِ الْمَلْ الْمَلْمُ وَلَولِكَ الْمَلْمُ لَلْ الْمُعْلَى عَلَىٰ فِرَاقِكَ أَولَا لِلْ الْمُعْرُولَ عَلَى عَلَىٰ فَرَاقِكَ أَمْ وَلَاللَّهُ وَلَا لَلْكُولُ الْمُعْلِى النَّالِ وَلَالَولُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْمِلُ مَا السَلِي عَلَى عَلَى النَالِ الْمُعْلِي النَّالِ الْمَعْلُولُ

فَيعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ أَفْسِمُ صَادِقاً لَئِنْ تَرَكْتَنِي نَاطِقاً لأَضِجَّنَ إِلَيْكَ بِيْنَ أَهْلِهَا ضَجِيجَ الآمِلِينَ ولأَصْرُخِنَ إِلَيْكَ صُرَاخَ المُسْتَصْرِخِينَ ولأَبْكِينَ عَلَيْكَ بِكَاءَ الفَاقِدِينَ وَلأَنْادِينَكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ المُوْمِنِينَ يَا خَايَةً آمَالِ العَارِفِينَ يَا غِيَاكَ المُسْتَغِيثِينَ يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَيَا إِلٰهَ العَالَمِينَ أَفْتُرَاكَ شُبْحَانَكَ يَا إِلٰهِي وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُسْجَنُ فِيهَا بِمُحَالَفَتِهِ وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيتِهِ وَحُسِى بَيْنَ أَطْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَبَحِيرَبِهِ، وَهُو يَضِعُ إِلَيْكَ ضَجِيجَ مُؤمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ مِرْبُوبِيتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَبْقَىٰ فِي العَذَابِ وَهُو يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَرُبُوبِيتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَبْقَىٰ فِي العَذَابِ وَهُو يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَبْقَىٰ فِي العَذَابِ وَهُو يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بَرُبُوبِيتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَبْقَىٰ فِي العَذَابِ وَهُو يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ وَيَتُوسَلُ إِلَيْكَ بَرُبُوبِيتِكَ، يَا مَوْلاَيَ فَكَيْفَ يَنْقَىٰ فِي العَذَابِ وَهُو يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ وَيَعْرَفَ مَنَاكَ أَمْ كَيْفَ يَشْمَلُ عَلَيْهِ وَانْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتُغَلْغُلُ لَتُولُكَ مَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْعَلُ عَلْمُ وَهُو يُنَادِيكَ يَا رَبَةً أَمْ كَيْفَ تُنْزِلُهُ لَيْ الْعَلْوَقَ الْعَلَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ تَنْفُولُهُ وَيُونَ يَشْعَلُ وَلُهُ وَهُو يُنَادِيكَ يَا رَبَةً أَمْ كَيْفَ تُنْفِلُهُ وَيُعْتَلِيكَ يَا رَبَةً أَمْ كَيْفَ تُنْولُهُ النَّلُ لَا لَكُولُ مُنْ وَلِيكَ يَا رَبَةً أَمْ كَيْفَ تَنْفُولُهُ فَي الْعَلْقِ وَلُولُهُ عَلَى الْفَلَالُ عَلَيْهِ وَلَيْلُولُ لَا وَالْتَ تَعْلَمُ ضَاعِلُهُ النَّكُ أَمْ كَيْفَ الْفَالِعَلَا وَالْمَاقِهُ وَالْمَالِقَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ مُعْفَلُهُ أَمْ عَلَيْكُ يَلِكُولُكُ فَلَكُولُكُ عَلَى الْعَلْعُلُولُ الْعَلِي الْفَلَالُ عَلَيْ الْفَالِقُول

فِيهَا وَهُوَ يَرْجُو فَصْلُكَ فِي عِتْهِ مِنْهَا فَتَتُرُكُهُ فِيهَا هَيْهَاتَ مَا ذَٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ وَلاَ المَعْرُوفُ مِنْ فَصْلِكَ وَلاَ مُشْبِهٌ لِما عَامَلْتَ بِهِ المُوَجِّدِينَ مِنْ بِرِّكَ وإِحْسَانِكَ، فَبِاليَقِبِنِ أَقْطَعُ لَوْلاَ مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ وَقَضَيْتَ بِهِ مِن إِخْلاَدِ مُعَانِدِيكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلُّهَا بَرُداً وَسَلاماً وَمَا كَانَ لأَحَدٍ فِيهَا مَقْرًا وَلاَ مُقاماً، لٰكِنكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَنْ مُمْلَمُما مِنَ الكَافِرِينَ مِنَ الجِنةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ وأَنْ تُحَلِّدَ فِيهَا المُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ مَمْلَكُما مِنَ الكَافِرِينَ مِنَ الجِنةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ وأَنْ تُحَلِّدَ فِيها المُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ مُنْكُونَ الْكَافِرِينَ مِنَ الجِنةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ وأَنْ تُحَلِّدُ فِيها المُعَانِدِينَ، وَأَنْتَ جَلَّ مُنْكُونَ اللَّهُ وَكُلُّ مُنْكُومًا وَالقَضِيةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَعَلَيْهُ وَكُلُّ مُنْكُونَ اللَّهُ وَكُلُّ جَهْلِ عَمِلْتُهُ كَانَهُ مُونِ مَنْ كَنَ فَاسِقاً لاَ وَكُلَّ فَيْحِ أَسْرُونُهُ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَتْتُهُ أَخْمَيْتُهُ أَوْ أَطْهَرْتُهُ مَنْ وَكُلُّ فَيْحِ أَسْرُونُهُ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَيْتُهُ أَوْمُ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ مَا يَعْفُومُ وَلَى مَنْ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ مِنْ وَرَائِهِمْ والشَّاهِدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمْلِتُهُ وَكُلَّ جَهْمٍ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ وَكُلَّ حَمْنِكُهُ أَلُو أَسْمُونُ أَنْ الْمَعْمُ وَكُلَّ خَيْمٍ الْمَالِقُولِ مَا يَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ والشَّاهِدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ وَرَائِهِمْ والشَّاهِدَ لِمَا خَفِي عَنْهُمْ وَكُلُّ خَيْرٍ نَشَرْتُهُ أَوْ وَرُقِ بَسَطَتُهُ أَوْ وَنْ تُوفُرَ حَظَمٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْوَلَاكُ أَوْ وَرُقِ بَسَعْتُهُ أَوْ وَكُلُ مَا الْمَالِعُ مَلْ عَلْمُ مُنْ كُلُ خَيْرٍ أَنْولُوهُ أَوْ وَلَائِهُمْ وَلَا عَلَى اللْعَلَالُهُ اللْعَلِيقُ الْعَلَيْدُ أَلُو الْمُعَلِّعُ الْمَالِعُولُ اللَّهُ أَلُو وَلَوالِهُمْ وَلَا عَلَيْهُ أَلُولُ اللْعَلَالُهُ اللْعَلِي اللْعَلَيْلُ الْعَلَالُولُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللْعَلْمُ الْعُلِي اللْعَم

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلاَيَ وَمَالِكَ رِقِّي يَا مَنْ بِيلِهِ نَاصِيتِي يَا وَبِ فَلْيِما بِفَقْرِي وَمَسْكَنتِي، يَا خَبِيراً بِفَقْرِي وَفَاقَتِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ وَأَعْظَمٍ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ أَنْ تَجْعَلَ أَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ بِذِكْرِكَ مَعْمُورَةً وَبَخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَأَعْمَالِي عِنْلَكَ مَقْبُولَةً حَتَّىٰ تَكُونَ أَعْمالِي وَأَوْرَادِي كُلُّها وِرْداً واحداً وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً، يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكَوْتُ أَخْوالِي يَا وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَداً، يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعَوَّلِي يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكَوْتُ أَخْوالِي يَا وَحَالِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَىٰ خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي وَآشْدُهُ عَلَىٰ الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي وَهَبْ لِي رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَىٰ خِدْمَتِكَ جَوَارِحِي وَآشْدُهُ عَلَىٰ الْعَزِيمَةِ جَوَانِحِي وَهَبْ لِي الْحِدِّ فِي خَدْيَتِكَ وَالدَّوَامَ فِي الاَتْصَالِ بِخِدْمَتِكَ، حَتَّىٰ أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ الْحَدْيِينِ السَّابِقِينَ وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو المُشْتَاقِينِ السَّابِقِينَ وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو المُخْلِصِينَ المَشْتَاقِينَ وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو المُخْلِصِينَ وَأَذَى مَخَافَةَ الْمُوتِينِ وَأَجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عِبَادِكَ نَصِيباً عِنْدُكَ وَأَوْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ فَالْكَ وَمَنْ كَاذَنِي فَكِدُهُ وَمَنْ كَاذِنِي فَكِدُهُ وَمَنْ كَاذِي فَكِدُهُ وَمَنْ كَاذِنِي فَكِدُهُ وَمَنْ كَاذِي فَلْكُ وَالْمُؤْتِي فَي الْمُولِقِي فَلِكَ وَأَوْرَاهِمْ مَنْ وَمَنْ كَاذِي فَكُولُ وَالْمَعْمِي فَرِيلَا وَالْمَوالِي فَلِكُ وَلَوْلَا وَالْعَرِيلِي فَعَلْمُ وَالْمُعَلِي فَلِكُ وَلَا لَعُمْنَاقُ وَالْمُولِي فَلْكُولُونَ الْمُعْمَلِي فَلَا مَتَى وَالْمُولِي فَلْكُولُونَ أَعُ

وأَخَصِّهِمْ زُلْفَةَ لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لاَ يُنَالُ ذَٰلِكَ إِلاَّ بِفَضْلِكَ وَجُدْ لِي بِجُودِكَ وأَعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَأَحْفَظْنِي بِرَحْمَنِكَ وآجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجاً وَقَلْبِي بِحُبْكَ مُنَيَّماً وَمُنَّ عَلَيًّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي وأَغْفِرْ زَلِّتِي، فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وأَمْرْتَهُمْ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وأَقِلْنِي عَثْرَتِي وأَغْفِرْ زَلِّتِي، فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وأَمْرْتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَصَمِيْتَ لَهُمُ الإِجَابَةَ، فَإلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي، وإلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ بِدِي، فَيعِزَّتِكَ أَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنايَ وَلاَ تَقْطَعْ مِن فَضْلِكَ رَجَائِي وأَكْفِنِي شَرَّ يَدِي، فَيعِزَّتِكَ أَسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِغْنِي مُنايَ وَلاَ تَقْطَعْ مِن فَضْلِكَ رَجَائِي وأَكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ والإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا أَغْفِرْ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ الدُّعَاءَ، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا الْجِنِّ والإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا أَغْفِرْ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ الدُّعَاءَ، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا لَحِنِّ والإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا أَغْفِرْ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ إِلاَّ الدُّعَاءَ، فَإِنَّكَ وَسُلاَحُهُ لَلْمُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ والأَنْقَةِ المَيَامِينِ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ والأَثِمَّةِ المَيَامِينِ مِنْ آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

## دعاء في آخر ليلة من شعبان:

روى الحارث بن المغيرة النّضريّ قال: كان أبو عبد الله عَلَيْمُ الّذِي أَنْزِلَ فِيهِ لِيلة من شعبان وأوّل ليلة من شهر رمضان: ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ المُبَارَكَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الهُدَىٰ والفُرْقانِ قَدْ حَضَرَ فَسَلِّمْنَا فِيهِ وَسَلِّمْهُ لَنَا وَتَسَلَّمْهُ لِنَا فِي يُسْرِ مِنْكَ وَعَافِيْةٍ يَا مَنْ أَخَذَ القليلَ وَشَكَرَ الكَثِيرَ ٱقْبَلْ مِنِي اليسِيرَ. ٱللَّهُمَّ إِنِي مِنَا فِي إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً وَمِنْ كُلِّ مَا لاَ تُحِبُّ مَانِعاً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي إِلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ سَبِيلاً وَمِنْ كُلِّ مَا لاَ تُحِبُّ مَانِعاً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا مَنْ عَفَىٰ عَنِي وَعَمَّا خَلَوْتُ بِهِ مِنَ السَّيْئَاتِ يَا مَنْ لَمْ يُوَاجِدُنِي بِارْتِكَابِ المَعَاصِي عَفُوكَ مَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ يَا كَرِيمُ إِلْهِي وَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتّعِظْ وَزَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْزَجِرْ فَمَا عُفُوكَ عَفُوكَ يَا كَرِيمُ إِلْهِي وَعَظْتَنِي فَلَمْ أَتّعِظْ وَزَجَرْتَنِي عَنْ مَحَارِمِكَ فَلَمْ أَنْرَجِرْ فَمَا عُلُوتُ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ عَفُوكَ عَلْمَ التَّقُوىٰ وَيَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَيَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَيَا أَهْلَ المَعْفَرَةِ عَفُولَكَ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَنْولَ لَا مَعْفَرَةٍ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَنْولَ التَّعْوَىٰ وَيَا أَهْلَ التَّوْوَىٰ وَيَا أَهْلَ التَقُولَ وَيَا أَهْلَ المَعْفَرَةِ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَلْمَ وَيَا أَهْلَ التَقُولَ وَيَا أَمْلَ المَعْفَرَةِ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ السَّهُ اللَّهُ مَا لِعَلْ السَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ التَقُولَ وَيَا أَهْلَ المَعْفَرَةِ عَفُولَ عَفُولَ عَفُولَ . اللَّهُمُ إِنَ عَنْ المَعْفَرَةِ عَفُولَ عَفُولَ عَفْولَ الْمَالِقُولَ الْمُلُولَةُ عَنْولَ الْمَالِقُولَ عَلْمَ اللَّهُ مَا لِللْهُ لَا اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ وَيَعَلَى الْمُلَالِقُولَ الْمَوْرَةِ عَلْمَ وَلَولَ عَلْمَ اللْمُ اللَّهُ مَا لَا لَعْلَ الْمَولَ الْمِلْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَاقِ عَلْمَ اللْمُ الْمَوْلَ الْمَالِ الْمَالِلُ اللَّهُ الْمَالِولُ اللْمَالِقُولُ الْمُعْمِولَ الْمَال

ٱللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُك وٱبْنُ عَبْدِكَ وَٱبْنُ أَمَتِكَ ضَعِيفٌ فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحمَتِكَ وأَنتَ مُنْزِلُ

#### في بقية أعمال شعبان

الغِنَىٰ والبَرَكَةِ عَلَى العِبَادِ قَاهِرٌ مُقْتَدِرٌ أَحْصَيْتَ أَعْمَالَهُمْ وَقَسَمْتَ أَرْزَاقَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ مُخْتَلِفَةً ٱلْسِنَتُهُمْ وَٱلْوَانُهُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ، لاَ يَعْلَمُ العِبَادُ عِلْمَكَ وَلاَ يَقْدِرُ العِبَادُ قَدْرَكَ وَكُلُّنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، فَلاَ تَصْرِفْ عَنِي وَجْهَكَ وآجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي خَلْقِكَ فَدْرَكَ وَكُلُّنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، فَلاَ تَصْرِفْ عَنِي وَجْهَكَ وآجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي خَلْقِكَ فِي العَمَلِ والأَمَلِ والقَضَاءِ والقَدَرِ.

اللَّهُمَّ أَيْقِي خَيْرَ البَقَاءِ وأَفْنِي خَيْرَ الفَنَاءِ عَلَىٰ مُوَالاَةِ أَوْلِيَائِكَ وَمُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّهْبَةِ مِنْكَ وَالحُشُوعِ وَالوَفَاءِ وَالشَّلْيِمِ لَكَ وَالتَّصْدِيقِ بِكِتَابِكَ وَاتَّبَاعِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَالرَّغْبَةِ إِلَى فَنُوطٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ بَذَخَ شُنَةً رَسُولِكَ. اللَّهُمَّ مَا كَانَ فِي قَلْبِي مِنْ شَكَّ أَو رِيبَةٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ فُسُوقٍ أَوْ فَصُوتٍ أَوْ جَصْبَانٍ أَوْ بَطَمَةٍ أَوْ شَيْءٍ لاَ تُحِبُ، فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُبَدِّلَنِي مَكَانَةُ إِيمَاناً بِوَعْدِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَرَضًا بِقَضَائِكَ وَزُهْداً في الدُّنْيا وَرَغْبَةً فِيما عِنْدَكَ وَأَثْرَةً وَطُمأْنِينَةً وَتَوْبِةً نَصُوحاً أَسْأَلُكَ وَرَضًا بِقَضَائِكَ وَرُهُداً في الدُّنْيا وَرَغْبَةً فِيما عِنْدَكَ وَأَثْرَةً وَطُمأْنِينَةً وَتَوْبِةً نَصُوحاً أَسْأَلُكَ وَرَضًا بِقَضَائِكَ وَرُهُداً في الدُّنيا وَرَغْبَةً فِيما عِنْدَكَ وَأَثْرَةً وَطُمأْنِينَةً وَتَوْبَةً نَصُوحاً أَسْأَلُكَ وَرَضًا بِقَضَائِكَ وَرُهُداً في الدُّنْيا وَرَغْبَةً فِيما عِنْدَكَ وَأَثْرَةً وَطُمأْنِينَةً وَتَوْبَةً نَصُوحاً أَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِلْهِي أَنْتَ مِنْ حِلْمِكَ تُعْصَىٰ وَمِنْ كَرَمِكَ وَجُودِكَ تُطَاعُ ، فَكَأَنَكَ ذَلِكَ بَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِلْهِي أَنْتَ مِنْ حِلْمِكَ تُعْصَىٰ وَمِنْ كَرَمِكَ وَجُودِكَ تُطَاعُ ، فَكَأَنَكَ لَوْلَا يُعْمَى وَالَّا وَمَنْ لَمْ يَعْصِكَ سُكَانُ أَرْضِكَ ، فَكُنْ عَلَيْنَا بِالفَضْلِ جَوَاداً وَبِالخَيْرِ عَوَاداً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ صَلاَةً ذَاثِمَةً لاَ نُحْصَىٰ وَلاَ تُعَدُّ وَلاَ يُقْدِرُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِهِ صَلاَةً ذَاثِمَةً لاَ نُحْصَىٰ وَلاَ تُعَدُّ وَلاَ يُقْدِرُ

# فصلٌ: من الزّيادات في ذلك

روى صفوان الجمّال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عَلَيْكُو قال: ولد أمير المؤمنين عَلَيْكُو في يوم الأحد لسبع خلون من شعبان. وروى الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عَلَيْكُو قال: وُلد الحسين بن عليّ عَلَيْكُو لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة. وروى إسمعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه قال: كان عليّ بن أبي طالب عَلَيْكُو يقول: يعجبني أن يفرغ الرّجل نفسه في السّنة أربع ليال: ليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة النّصف من شعبان وأوّل ليلة من رجب. وروى الحارث بن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عَلَيْكُو عن أبيه مثل ذلك. وروى الحارث بن عبد الله عن عليّ عَلَيْكُو قال: إن استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النّحر عبد الله عن عليّ عَلَيْكُو قال: إن استطعت أن تحافظ على ليلة الفطر وليلة النّحر

#### في بقية أعمال شعبان

وأوّل ليلة من المحرّم وليلة عاشوراء وأوّل ليلة من رجب وليلة النّصف من شعبان فافعلْ وأكثِرْ فيهنّ من الدّعاء والصّلاة وتلاوة القرآن.

وروى سعيد بن سعد عن أبي الحسن الرّضا عَلَيْتُ قال: كان أمير المؤمنين عَلِيَتُ لا ينام ثلاث ليالي: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان، وفيها تقسم الأرزاق والآجال وما يكون في السّنة. وروى زيد بن علي عَلَيْتُ قال: كان عليّ بن الحسين عَلَيْتُ يجمعنا جميعاً ليلة النصف من شعبان، ثمّ يجزّئ اللّيل أجزاءً ثلاثاً فيصلّي بنا جزءً، ثمّ يدعو ونؤمّن على دعائه، ثمّ يستغفر الله ونستغفره ونسأله الجنّة حتّى ينفجر الصّبح. وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عَليَتُ قال: صوموا شعبان وأغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيفٌ من ربّكم. وذكر أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه تَعْلَلْهُ في كتاب الزيارات أنّه روى سالم بن عبد الرّحمٰن عن أبي عبد الله عَليَتُ قال: من بات ليلة النصف من شعبان بأرض كربلاء، وقرأ ألف مرّة قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وٱسْتَغْفَرَ الله ألف مرّة، ويحمده تعالى الله به ملكين يحفظانه من كلّ سوء ومن شرّ كلّ شيطان وسلطان، ويكتبان له حسناته، ولا تكتب عليه سيّئة، ويستغفران له ما داما معه.

## فصل: في ذكر ما لا يختص بوقت معين من العبادات

هذا الفصل يشتمل على نوعين. أحدهما: عبادة الأبدان، والآخر: عبادة الأموال، فالأوّل: يشتمل على نوعين. أحدهما: الجهاد، والثّاني: الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، والجهاد على ضربين، أحدهما: جهاد من خالف الإسلام من أصناف الكفّار، والثاني: جهاد البغاة الخارجين على أثمّة المسلمين، فأمّا جهاد الكفّار فإنّه يلزم كلّ ذكر حرّ بالغ صحيح الجسم غير ممنوع بشيء من أنواع الموانع غير أنّه لا يلزم الجهاد إلاّ بحضور إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد، ومع فقد الإمام العادل أو فقد من نصبه لا يلزم الجهاد، ومتى وجب فإنّما يجب على الكفاية لأنّه ليس من فروض الأعيان، ومتى قام به من في قيامه كفايةٌ سقط عن الباقين، والكفّار الذين يُجاهِدُونَ على ضربين. أحدهما: من يجب قتاله إلى أن يسلموا أو

#### في بقية أعمال شعبان

يقتلوا أو يلتزموا الجزية وهم اليهود والنصارى والمجوس فإنّ هؤلاء متى قبلوا الجزية وبذلوها أجيبوا إليها وأقرّوا على كفرهم وأحكامهم، والجزية هو ما يراه الإمام من قليل أو كثير بحسب ما يحتمل حالهم من غني أو فقير يضعها على رؤوسهم أو أرضهم، ولا يؤخذ من النساء والصّبيان ومن ليس بمكلف من البُله والمجانين، ومتى لم يقبلوا الجزية قتلوا وسبي ذراريهم ونساؤهم وغنمت أموالهم، وألّذين لا تقبل منهم الجزية وهم من عدا الفرّق الثلاثة من سائر أصناف الكفّار فإنه لا تقبل منهم الجزية ويعتم أموالهم، ومتى حيزت الغنائم والذّراري والنساء خُمِّس فأخرج خمسه ففرّق فيمن يستحقّه ممّن تقدّم ذكره، والباقي يفرّق في المقاتلة للرّاجل منهم سهم، فلموق فيمن يستحقّه ممّن تقدّم ذكره، والباقي للمرّق في المقاتلة للرّاجل منهم سهم، والعقارات يخرج خمسه لأهله، والباقي لجميع المسلمين يؤخذ أرتفاعه فيترك في والعقارات يخرج خمسه لأهله، والباقي لجميع المسلمين يؤخذ أرتفاعه فيترك في بيت المال ليصرف إلى مصالح المسلمين. وأمّا البغاة فهم الذين يخرجون على الإمام العادل ويعصونه ويفسدون في الأرض فهؤلاء يجب جهادهم على كلّ من يجب عليه جهاد الكفّار بأعيانهم إذا دعاهم الإمام إلى ذلك، ولا يجاهدون مع عدم الإمام.

ثمّ البغاة على ضربين. أحدهما: لهم رئيس يرجعون إليه ويتدبّرون برأيه، والآخرون ليس لهم رئيس بل أمرهم يكون شورى، فالأوّلون يقاتلون حتّى يرجعوا إلى الطّاعة أو يقتلوا، لا يقنع منهم إلاّ بأحدهما، ويجوز أن يتبع مُدْبرهم، ويجاز على جريحهم ويؤخذ من مالهم ما حواه العسكر، دون ما في دورهم ومنازلهم، ولا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم، والضّرب الآخر أيضاً يقاتلون حتّى يرجعوا إلى الحقّ أو يقتلوا غير أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى أيضاً ذراريهم ولا نساؤهم مثل الأوّلين سواء، والفريقان جميعاً يدفنون في مقابر المسلمين ويوارثون ويصلّى عليهم، وأمّا من قتل من أهل الحقّ في جهاد الكفّار والبغاة فإنه شهيد لا يجب غسله بل يدفن بدمه وثيابه الّتي فيها دم ويصلّى عليهم غير أنّه يترحّم على هؤلاء، ويلعن البغاة بعد التكبيرة الرّابعة.

وأمّا الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر فهما فرضان من فروض الكفايات عند كثير من أصحابنا وأكثر من خالفنا والأقوى أنّه من فروض الأعيان، وهو ينقسم ثلاثة

### في أحكام الزكاة

أقسام: بالقلب واللّسان واليد، فمتى أمكن وجب الجميع، وإن لم يمكن أقتصر على اللّسان والقلب، وإن لم يمكن أقتصر على ما في القلب ولا تسقط بحال. والأمر بالمعروف على ضربين: واجب، وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالنّدب ندب، وأمّا النّهي عن المنكر فكلّه واجب لأنّ المنكر كله قبيح، وشروط الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ثلاثة أحدها: أن يعلم المعروف معروفاً والمنكر منكراً، والثّاني: أن يجوز تأثير إنكاره، والثّالث: أن لا تكون فيه مفسدة بأن يؤدّي إلى قتله أو جراحه أو قتل غيره أو أخذ ماله أو مال غيره، فمتى عرض شيءٌ من ذلك كان مفسدة، وعند تكامل الشروط يجب على ما قلناه، ومتى أختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه، وتفصيل ذلك وفروعه بيّناه في النّهابة والمبسوط والجمل والعقود.

# فصلٌ: في أحكام الزّكاة

الزّكاة على ضربين: زكاة الأموال، وزكاة الرّؤوس. فزكاة الرّؤوس هي الفطرة وقد تقدّم شرحنا له، وزكاة الأموال على ضربين: واجب، وندب فالزكاة الواجبة تجب في تسعة أشياء: الذّهب، والفضّة، والحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والإبل، والبقر، والغنم، فشروط زكاة الذّهب والفضّة الملك والنّصاب وكمال العقل والتّمكّن من التّصرف في المال وحؤول الحول، فالنّصاب في الذّهب أن يبلغ عشرين مثقالاً دنانير مضروبة منقوشة فإنّه يجب عند ذلك فيه نصف دينار، ثمّ بعد ذلك كلّما ومن شرط صحّة أدائه الإسلام وأمّا الفضّة فنصابها أن تكون مائتي درهم فضّة مضروبة منقوشة، وباقي شروط الذّهب حاصلة فعند ذلك يجب فيها خمسة دراهم، وبعد ذلك منقوشة، وباقي شروط الذّهب حاصلة فعند ذلك يجب فيها خمسة دراهم، وبعد ذلك منقوشة، وباقي شروط الذّهب حاصلة فعند ذلك يجب فيها خمسة دراهم، وبعد ذلك المئتين فلا تتعلّق به زكاة.

وأمّا زكاة غلّات الأجناس الأربعة، فشروطها الملك والنّصاب ولا يراعى باقي الصّفات، فالنّصاب أن تبلغ خمسة أوسُق والوَسق ستّون صاعاً، والصّاع تسعة أرطال يكون مبلغه ألفين وسبعمائة رطل خالصاً من مؤن الأرض وما يلزم عليه، وليس من شروط الغلّات كمال العقل لأنّ غلّات الأطفال والمجانين يجب فيها الزّكاة ويلزم

### في أحكام الزكاة

الوليّ إخراجها وحؤول الحول ليس بشرط أيضاً فإنّ عند حصول الغلّة يجب إخراج الزّكاة منها، وليس بعد النّصاب الأوّل نصاب آخر بل يخرج من قليله وكثيره، وإذا وجبت الزّكاة فيها فإن كانت الأرض تسقى سيحاً أو عذباً وجب فيه العُشْرُ وإن كانت تسقى بالغرب والدّوالي وما يلزم عليه المؤن ففيه نصف العُشْر.

وأمّا الإبل والبقر والغنم فشروط الزّكاة فيها الملك والنّصاب وكونها سائمة وحؤول الحول وليس كمال العقل شرطاً فيها كما قلناه في الغلاّت فالتُّصُب في الإبل أوَّلها في كلِّ خمس شاةٌ إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا صارت ستًّا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي حملت أمّها بالبطن الثّاني، ثمّ ليس فيها شيء إلى ستّ وثلاثين ففيها بنت لبون وهي الّتي ولدت أمّها البطن الثّاني فحصل بها لبن ثمّ ليس فيها شيء إلى ستّ وأربعين ففيها حقّة وهي الّتي ٱستحقّت أن تركب أو يطرقها الفحل وهي إذا بلغت أربع سنين، ثمّ ليس فيها شيء إلى إحدى وستّين فإذا بلغت ذلك ففيها جذعة وهي ٱلَّتي ٱستوفت خمس سنين ودخلت في السَّادسة، ثمَّ ليس فيها شيء إلى ستّ وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ففيها حقّتان، ثمّ ليس فيها شيء إلى مائة وإحدى وعشرين فعند ذلك يسقط هذا الاعتبار وأخرج من كلّ خمسين حقّة ومن كلّ أربعين بنت لبون وأمّا حؤول الحول فشرط لا بدّ منه، والسّوم شرط أيضاً لأنَّ المعلوفة ليس فيها زكاة في الأجناس الثلاث ومن ليس بكامل العقل يتعلُّق بمواشيه الزَّكاة ويلزم الوليّ إخراجه. وأمّا البقر فنصابه الأوّل ثلاثون، ففيها تَبيعٌ أو تبيعةٌ وهي الَّتي تمّ لها سنة وفي أربعين مسنّة وهي الّتي لها سنتان، ثمّ على هذا الحساب بالغاً ما بلغ. ونصاب الغنم في الأربعين شاة وليس بعد ذلك إلى مائة وإحدى وعشرين شيء فعند ذلك فيها شاتان، ثمّ ليس فيها شيء إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها شيء إلى ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع، ثمّ ليس فيها شيء إلى أربعمائة فيسقط هذا الاعتبار وأخرج من كلّ مائة شاة، ولا يعدّ من المواشي في الزَّكاة إلاَّ ما حال عليه الحول، وإذا وجبت الزَّكاة وجب إخراجها على الفور ولا ـ تؤخّر إلاّ لعذر، ويجوز تقديمها بشهر وشهرين إذا حضر مستحقّها يعطي على وجه القرض ثمّ يحتسب به عند الحول إذا بقيا على الصّفة الّتي معها يستحقّ الزّكاة أو تستحقّ عليه.

### في أحكام الزكاة

ومستحقّ الزّكاة أحد الأصناف الثّمانية الّذين ذكرهم الله تعالى وهم: الفقراء، والمساكين والعاملون عليها وهم جباة الزّكوات، والمؤلّفة قلوبهم وهم الّذين يستمالون إلى قتال الكفّار ممّن خالف الإسلام إذا كان حسن الرّأي في الإسلام، وفي الرّقاب وهم المكاتبون أو العبيد الّذين يكونون في شدّة، والغارمون وهم الّذين ركبتهم الدّيون فأنفقوها في مباح على الاقتصاد، وفي سبيل الله وهو الجهاد وجميع مصالح المسلمين، وأبن السّبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيّاً في بلده ويسقط سهم المؤلّفة اليوم وهم السّعاة والجهاد ويفرق في الباقين أو في بعضهم على ما يختاره صاحبه من تفضيل بعضهم على بعض أو أختصاص بعض منه به ويحتاج أن يجمع إلى ذلك أن يكون مسلماً مؤمناً غير فاسق أو يكون بحكم الإيمان من أطفال المؤمنين وأقلّ ما يعطى الفقير من الزّكاة ما يجب في نصاب أوّله من الذّهب نصف دينار وبعد ذلك عُشر دينار ومن الدّراهم خمسة دراهم وبعد ذلّك درهم درهم، ويجوز أن يعطى زكاة مال كثير لواحد يغنيه به.

وأمّا ما يُستحبّ فيه الزّكاة فسبائك الذّهب والفضّة والأواني المصاغ منهما وما ليس بمنقوش من الجنسين، وزكاة الحليّ إعارته إذا كان حليّاً مباحاً، ومال التّجارة يُستحبّ فيه الزّكاة إذا طلب برأس المال فما زاد تقوم بالدّراهم أو الدّنانير ويخرج على حسابه وما عدا الأجناس الأربعة ممّا يُكال أو يُوزن من الغلّات يستحبّ فيه الزّكاة مثل باقي الأجناس الأربعة، ومن الحيوان تستحبّ الزّكاة في الخيل المرسلة الاناث إذا كانت عربيّة في كلّ واحدة ديناران في كلّ سنة، وفي البراذين دينارٌ واحدٌ، ولتفصيل هذه الأشياء وفروعها شرح طويل ذكرناه في كتبنا: النّهاية والمبسوط والجمل وغير ذلك، فمن أراده رجع إليه، وهذا القدر فيه كفاية لههنا لأنّ الغرض ألاّ نخلّي شيئاً من العبادات في هذا الكتاب وإن كان الاهتمام بعبادات الأبدان أكثر، وقد وفينا بما شرطناه في صدر الكتاب، ونسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه خالصاً وينفعنا ولمن يعمل به أو ببعضه، ونسأله أن لا يخلّينا من دعائه عقيب العمل بما علمناه إن شاء الله تعالى، والحمد لله ربّ العالمين، وعليه توكّلنا وبه نستعين، وصلواته على سيّدنا محمّد نبيّه وعترته الأئمّة الطّاهرين وسلّم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## فهرس الكتاب

# الفهرس

| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حة    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ترجمة المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥     |
| في أقسام العبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲.    |
| في أحكام الطهارة ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77    |
| في آداب التخلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77    |
| في آداب الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * * * |
| في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲ ۵   |
| في الدماء الثلاثة وأحكامها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77    |
| في ذكر الأغسال المسنونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| في أحكام المياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| في ذكر التيمم وأحكامه ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| في وجوب إزالة النجاسة ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| في أحكام غسل الميت |       |
| في ما ينبغي عند المحتضر في ما ينبغي عند المحتضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| في تلقين الميت وأحكام الدفن الدفن وأحكام الدفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| في شروط الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| في مواقيت الصلاة والقبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| في تعيين القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| في ذكر الأذان والإقامة ۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| في مستحبات الأذان والإقامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ي منظير المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| في آداب صلاة الظهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01    |

|       | فهرس الكتاب                     | 20                                    |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------|
|       |                                 |                                       |
| 0 &   |                                 | في التعقيبات المشتركة                 |
| 71    |                                 | في تعقيبات صلاة الظهر                 |
| וו    |                                 | فيُّ نوافل العصر وأدعيتها             |
| ٦٨    |                                 | في تعقيبات صلاة العصر                 |
| ٧٦    | ,                               |                                       |
|       |                                 | في دعاء على عَلَيْتُلَا لِلهِ         |
| ۸۳    |                                 | في دعاء السر عند المنام               |
| Λξ    |                                 | ' "                                   |
|       |                                 | , -                                   |
| L .   |                                 | - II                                  |
|       |                                 | في تعقيبات صلاة العشاء                |
| ٩٦    |                                 | في صلاة الوتيرة وأدعيته               |
| 1     |                                 | في الصلاة بعد العشاء الآ              |
| 1.0   |                                 | في آداب الوضوء وأدعيته                |
| 1.7   |                                 | دعاء السجاد عَلَيْتُللاً في           |
| ١٠٧   |                                 | في أداب صلاة الليل                    |
| 1 • 9 | ف الليل                         | في صلاة الحاجة في جوا                 |
| 11    |                                 | صَّلاة أُخرى للحاجَّة                 |
| 111   | غفل عن صلاة الليل               | في ما ينبغي أن يفعله من               |
| 117   |                                 | في أدعية صلاة الليل                   |
| 177   | اللِّينَ لِللَّهِ في صلاة الليل | قنوت مولانا العسكري                   |
| 179   |                                 | في دعاء الحزين                        |
| 184   | بعد صلاة الليل                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| I Y   | وتعقيباتها                      | - 1                                   |
|       |                                 |                                       |
|       |                                 |                                       |
|       |                                 |                                       |
|       | وم                              | •                                     |

## فهرس الكتاب

| £ |     |                                                   |
|---|-----|---------------------------------------------------|
|   | 711 | <br>فيما يعمل طوال الأسبوع                        |
|   |     | في أعمال ليلة الجمعة                              |
|   |     | في دعاء المظلوم                                   |
|   |     | في أعمال يوم الجمعة                               |
|   |     | في زيارة النبي والأئمة عَلَيْتَنْلِارٌ يوم الجمعة |
|   |     | في الصلوات المستحبة يوم الجمعة                    |
|   |     | صلاة أمير المؤمنين غَلَيْتُمَلِيرٌ في يوم الجمعة  |
|   |     | صلاة الطاهرة فاطمة الزهراء عَلَيْتُ ﴿ يُوم الجمعة |
|   |     | صلاة جعفر الطيار                                  |
|   |     | صلاة الأعرابي                                     |
|   |     | صلاة الهدية                                       |
|   |     | صلاة الحاجة في يوم الجمعة                         |
|   | 77. | في وقت صلاة الجمعة                                |
|   | 774 | في التعقيب بعد ظهر الجمعة                         |
|   | 377 | في الدعاء بعد صلاة الجمعة والعيدين                |
|   | ۲٧٠ | صلاة في طلب الولد                                 |
|   | 777 | في خطبة يوم الجمعة                                |
|   | 777 | في أدعية عصر يوم الجمعة                           |
|   | ۲۸۲ | في الصلوات على الأثمة ﷺ                           |
|   | 797 | في الدعاء لصاحب الامر عَلَيْتَ لِللهِ             |
|   | 798 | في الدعاء في غيبة الإمام                          |
|   | 191 | في دعاء السمات                                    |
|   | ۳   | <br>ني دعاء ليلة السبت                            |
|   |     | في دعاء يوم السبت                                 |
|   |     | في تسبيح يوم السبت                                |
|   |     | في عوذة يوم السبت                                 |
|   |     | في دعاء ليلة الأحد                                |
|   |     | في دعاء يوم الأحد                                 |
|   |     | 13.                                               |

#### فهرس الكتاب في دعاء يوم الإثنين . 47. في تسبيح يوم الإثنين 377 في دعاء ليلة الثلاثاء ........في دعاء ليلة الثلاثاء .... 440 411 في تسبيح وعوذة يوم الثلاثاء .... به ٣٢٩ 77. 777 في عوذة يوم الأربعاء ..... ٢٣٧ في دعاء ليلة الخميس ..... المجميس على المجميل في دعاء يوم الخميس ....... في دعاء يوم الخميس 78. في تسبيح يوم الخميس ..... ب ٣٤٧ 434 في دعاء ليلة الجمعة ..... في دعاء ليلة الجمعة .... 401 في أدعية الساعات ..... ٢٥٨ في دعاء ختم القرآن ..... القرآن .... المرات في صلاة أول كل شهر ..... به ٢٦٦ .... مناه أول كل شهر الماه ا في صلاة الكسوف ..... ٢٦٧ في الصلاة على الأموات ..... ٢٦٨ .... الصلاة على الأموات في صلاة الاستسقاء

# فهرس الكتاب

| 411   | ً في صلوات الحوائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 ٧٣  | في صلوات الشكر والاستخارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 277   | في أعمال شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277   | في أعمال أول ليلة من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷۸   | في نوافل شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 470   | في صلاة ليالي القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 . 4 | في دعاء الافتتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٠٥   | في دعاء أبي حمزة الثمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 217   | في أدعية السحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٨   | فَى دعاء إدريس عُلْلِيَتُنْ لِللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279   | في أدعية أيام شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 279   | في تسبيحات كل يوم من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 240   | في ما يقال عند الإفطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 277   | في أدعية العشر الأواخر من رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 233   | فی و داع شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 207   | في أعمال شهر شوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 207   | في صلاة العيد وأدعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 209   | في خطبة يوم الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 271   | في خطبة يوم الأضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 278   | في زكاة الفطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १२०   | في أعمال شهر ذي القعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 270   | في دعاء يوم دحو الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦٧   | في أعمال شهر ذي الحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 277   | في آداب السفر وإدعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٠   | في آداب الحج وأدعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٦   | في الإحرام بالحج والعمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٧   | في أدعية مني وعرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 4   | في دعاء السجاد عُليَتَكُلاً يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ' ' | الي المراجع ال |

## فهرس الكتاب

| 7 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ٤٨٧   | في آداب الهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | ٤٩.   | في الطواف والصلاة عند مقام ابراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 297   | في أعمال المدينة المنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ٤٩٤   | في زيارة الزهراء عَلِيَقَتُ لِلرَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 890   | في زيارة المقامات في المدينة المقامات في المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ٥٠٣   | في زيارة الشهداء ﷺ يوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ٤٠٥   | في زيارة العباس عليه الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 0.0   | في وداع العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ٥٠٨   | في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 017   | في أعمال يوم الغدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 018   | في زيارة علي عَلليَسَلام يوم الغدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 07.   | في الصلاة في يوم الغدير وأدعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ٥٢٣   | في خطبة علي عَلَيْتَلِلاِ في يوم الغدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 079   | في يوم المباهلة ودعائه أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ٥٣٥   | في أعمال شهر محرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 077   | في زيارة الحسين عَلاَيَتُ لِلرِّ يوم عاشوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ٥٤٨   | في أعمال شهر صفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | ٥٤٨   | في زيارة الاربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 00.   | في أعمال شهر ربيع الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 001   | في أعمال ربيع الآخر وجمادى الأولى والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 007   | في أعمال شهر رجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 009   | في دعاء ام داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ٥٦٣   | في أعمال ليلة المبعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ٥٦٤   | في أعمال يوم المبعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 0 V 1 | في أعمال شهر شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ٥٧٤   | في أعمال ليلة النصف من شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | ٥٨٤   | في دعاء الخضر عُليَسُمُ اللهِ اللهِ اللهُ |
|   | 097   | في أحكام الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | - , , | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |